









الفادِرُونَ قَدْمُعْا فَافِيا الْمُدَالُونُوهِ وَضِعَ الاناطِيمِينِهُ ويقول الدَّاطُ الْمُنالِقَةُ الْمُجَبِّلُ اللهُ مَهُولًا وَلَمَا وَعَلَيْهُ اللهُ مَهُولًا وَلَمَا وَالْمُوالِقُونُ وَعَمَالُ اللهُ مَهُولًا اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

وطنيا ودوجام

ولاستقلالتها

رمنك

لَقِوْجَةَ مَنْ الْفَالْ كَاطِلْوْلِيا الْمِهِ كِلَالْ مَ فِنفَتَ ثَانَا الشَّاطُ وَلَكَ مَنَّا وَالْتَعَالَ ال الْتَّوْمِينَ فَيْهَا مِنْكِينَاكِ كَلْبَعَلَى مَنْ يَعْمَا وَكَمَا فَالْمَ الْمُسْتَقَا مِنْ اللَّهِ فَسَلَيد ووجَ ... مَقْسَا وَيَعْمَا لِلِينَّ لِكِنْ الْمُعَادِرِشُمَ لِلْذَفْظِيِّ وَلَمَا وَاسْتَعْلِمُ الْمُسْتَعْ فَالْمِنْ ا

ذلك فالنجب عَسَلَد فَلا يلزم عَلِي لِمُعَ الِلهِيّة ويكِينَ مِل اللّهُ عِلَيْهَ الْوَجُولُ وَلَا أَذَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَيَعْ يَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ ال

المُ الْمُعْدُونُ وَعَلَى الْمُرْافِقِهِ وَفَعْدَ وَالْمِنْ وَلِيْفَ وَلَقَالِيَةُ مِنْ الْمُعْلِدِهِ وَالْمُوالِدِهِ وَالْمُعْلِدِهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمُ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

المعالمة المعالمة المستحالات والمستحالات المعالمة المعالمة المحالة المعالمة المحالمة المحالم

بظاهر الذَّرَاع فالمرانة بهاطن ألم يعسَل وه المهري على الدور عيد من المرفق الماطرف الإصارير

وبفول اللهُ مَا لِنُطِن كِيَا إِيْفِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي وَالْمُودُ بِانَ مِزْمُقَلِّهَا إِللَّهُ عَبُون

والمعلق ويقول الله وعقد مقدم راسه مقدا رقاف اصابع مضيفة ويقول الله وعقة بي يحتّ كري الما

والمرابع الرام فالمنافع بسور وليد ويندم يدؤه على قس اسا بعدا والمكتبية

مه الدانيا في مسط القدم بيقية النافة الشامة واحدة مني يكل ويقول الله من المنافقة علاية على

الضراء يحم نَيْلُ فيه الكفام وابتعل تعبي فها برضائ عن الما أنها والكوام فالحاق من صف

عَالَكُونَ إِنِي الْمُلَالِيَوْنِ وامْنَا النَسْ (فوجه النِّية الْاسْيَاء أَلْقَ قِدَمَا أَذَكُما وَمُحْمَدُ وكُونُمُ من ذلك إِنَّامَ فِهِ النَّنْ الْمُلَالِينَ مُنْسِلًا فَيُذَكِّكُونِهِ فَيُونِينَ النَّسْلِينِ النِّمَالِينَ المُونِي معفهة اغداد الضلوء مفاضح الضلوء فيدوعكية من المكاك واللباس وآنا أبين فالدع النصر لوجه وابدنا النفاءات نعسل فكفيته الظهان وببان احكامها الظها وعاض يتطهان بالملاء وطفات بالتراب فالمتلهات بالملاء طيضريين احلما وضوه والإنريشرا فالمتسب للعضوه عشرة انبنياء البول والغايط والنج والنوم الغالب فالتمع والبضور كلما ازل المقل ن سكر وجنون واغاء وغيرولك والجنابة والجنف والتفاس والاستفاصة ومس الامواث وبالنارجيد بزوهم بالمؤون وقبل والهب فيم بالغشل وللوجب للغسل خشة اشياء مرف والاشياء وهي إيثابة والجنس والنفاس والاستفاحة علعبض الوجوه ومس الاملوات مين الناس عام اذكرناه فالموسوداة ستناث وموانداذا واخال بخلفه المالجابة والفحل المالحاد فلينط داسه ويعظ جله الدي قبلالمنى وأبقل بالنمافة وبالش تخوف بالفرس الخير القي الجدي الغيث القيطات التجار والخاف للحابقه فلايستقبل لقبلة فلايستديرهام الاختيار ولايستقبل لايج بالبؤل والمالفتنس واللغ ولابولن فتجرأ الجيوان وكايطي بولد فالقواء وتجنب المضامع والفارع وافتيته الذفرو والسال وتخذا الانتجا وللفرو فلابول ولافنوط فيالماء الخاوى ولاالزكو ومكر فالدا لاكاوالذوب عنداكر والسواك والكالم إفرينكرالله فمالبنه وبني نشاءا وفدعوه الزيال ضرودة فاذافع والماجنة فلينز فرضا ماجما بثلثة الجارمان غسل للوضع كان افضل ولف معمد الخارة والمائكان افضل مَا فَا وَشَاكِمُ اللَّهِ وَالْمُورِي الْمُوالِمُونِي فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَالْمِل وفواب فالممفام كخادة والاستخيال بالمان مع الانتباد وليقلآذا است الفيت مسين فدي والعقار واسترعوك ويجوفه اكالنارو وفقى لمانغرض بنات القالفلا والأيل فت بقوطه فيضه وعزيه طيبلنه ويتول الكافي الكاع الماطعة الانكام مقالي مقالي وتأفاف والبلوث فاذاارد الخزيج موللوضع الذيخل فيه كموج نجله البخ فبالليسن فاذاعيج فالأنج فيالذب

مَنْ تَعْنِي الْمُنْدِينِ فِي تَعْنِي لَنْهُ فَلَعْ فِحْدِيهِ عُعْنَا وَالْمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

العد المانعد

عبد المنافضة

الله

ونقرام

عيناء

ئىسلىدەرالىنىدە ئىلىن مىنتىك

> رض البلة الافئ رض الطام المنته الغذابرة

والاله يقطع كالاحكم الاستخاصة والدائسا قاس ثلثة أيام كالدانضا شاخلك فالدانفط بعدالثلثة وقبل لعتران أيام استبرك ننشها بقطنة فان خرجت ملوثة فهريب فايتفوان خويث نفية كالتعالما الغسل مكيفية عشانا شاغسل الجنابة ميزيده الماايوجوب تقاديم الوضوك لنسال ينقو لما التخول في النسلق واسالله تفاضة وها أتى وكالعم الصفرال وواورات العكة مجدا لعشره سن أبال كيف ل والنفاس ولما ثانة احوالان لاوت الدَّم ولي الاوموما الايغلوج العُطابَ فااختشف بدغيكما تجديدا لوضو ويغيير القطنة والخقة عندكا وشاؤه فادراك اكتمن ولل ولهو فايظهره الجانب الاخولاب لفعلما علوا حداصلوة الفداة مجديدا لوضوع فقير الخارقة والقطنة لباق الصلوات والدرات اكثرين ذلك وموان فبيدل منغلف القطفة فعليها ثلثته اغال فى أنوم واللياة عماللنا مع العصري مع بأما مقلط المذب والمشاء الأمرة بحريثهما وضال صالطيل وضلوه العناة ولصلوة العنداة وحدها المهشال ملؤه الأسل وحكم المشاحة وكم الطهاه بسؤالذا فعلف ما مفعله الستعاضة لايخ وميلها ما يروع الخايض بالداما النفساء فوالتي ف التم عند الولادة فاذا كالتعالق عنزنلك كالاحكم الحانين وانتجيم ماذكرناه مراجريات وللكرف ات واكثر المام المتفاسع شرايام وعرفت غانيته عشروما والافلا خوط وليس لفلها وديووا وسيكون ساعة وتت الطهيب فالك فيلزمها المضلوالصلوته نستسل فحذكا لاعسال المستوثة الانتقال السنونة فانية وعشر فنرخ العسل ومالجنة وليلة النصف من مجب ويوم الشابع والعشير وما المالالف سن شغياد والليلة مزيفه ومضاد وليلة الفنف منه وليلة سبع عشرمن في وينع عشروميَّة وليلاً دنسعة عشرة منذ واحدى وعنيز منية وغلث وعشر برمينه وليلذ الفطرويوم الفطَّر يوم الْخُ منسل لأخرام وعنده خلالح فيرودخول للخداعهم ودخول الكبنة ويخول المدينية ودخول سين معندنيات التبي عندنيات الائة على يتله ويوم الغدير ويؤم المناه لأوضل التوية وغسل المغاود فعسرة اضى صلوة الكسوف اذاا حنرق الفهن كاز ولفركم استعدا وعندصلوة الحاجة

بشير احداها اتزال الماءالعافق كالحالية القوم والفظه بشفوة مفرقة والعاكال المالكان اواسلة والفائ الهاع فالفرج حوضي العشه سواءاتها وله ينزل وحكم لللة ففلان متاريكم التجل سؤاه معتى حبل الانشاف جنبا فلايخوله وخوله فغي سلنسا جدالاغاب بنواح مالفرورة كابينع فيهاشينا وموالاخفيار ولايس كذابه لصفف وكاشياء فيه فيدائم متحاسفات فعالى واسا عنيانه واتنته ميجونيله فالفرالفال ألاعنالضرصة فعندفلك ميمضض ولينتني ويكراد بدالتوج الأبدد الوضور ويكم البخاب فاذا الامالة سل فالليون على ليطا صف يمكي بالدوا ولنس دلك وطيعب على النساء فيجي ان يفسل فعيد وجيع المواضع التحاصله فانتخاس الناس تم منسل بديعة ثلث مراث استغبايا وينوف المنسل ذاا لك الاختلا ويقسد بذلك الباحة المتلة وتكرالبناية ونستخب اصيده المنمضة والانتفاق وليسر ابغض تنته بنتك فيغسل واسدينه ويعضل المناء الحجث عاصول الفعرج يتجذ الشعرانا نامله وتفال ونيم اصعيده فتخضل بالبارية الايموية لم وللتأتم بنسالها تبالان وشرفل فلك ويربع عاجيع بدنه حوالهق وضع الاصل لاناه البدوافل طانبؤي وللان أيكون بدرا يكون بدغاساك والاساع تشاع فالامليد ولبق لان يقولعن والنوا اللهت لمفية فكية فلى قاشح لم صندى فترغ للاله ريدتك والشاسكات الأم بملا فالموق صفيفا وكعبدا والمتلاف والمتراف والتنايد فاجت غالها الدفالد الدالد الدائد المجدة فصلسل فذكاليض والأسفاصة والفاس المايشوها أقائت الاتم الاخوالخان جاراته وتعلق به اسكام منسوصه واغليل بإسه ودفاذالات مذاالتهافانه يزميل التنوم والسالمة فكالجوز لما وخول الساجدالاغارة سنبل فلاجته منها الاعتكاف ولاالظاف ويريع وجا مطف فان وطيها علَّه للمُتَّ عقويته ويلزمه كفارة ولاجوز لما فارة ما عداها ولاستخطافها وجب علَّهما قضاءالنسوم دون المضلوث ويكرم لماسر للصف ويخرم ليهامس كثابة الفران ويكرم لما الخضاب واغل كخض نلنة كالشوعنين ويلينهم اجب الغادة فادال مفطع عنها الدم بعيد العشرة المرام المتا

بغيا

كفعا

عبرد خانبه

يكن ا

المد

المرام ويونيلناً فراد مر

أيّام أيّام

المؤت المنافع المنافع

مخاسة على لغوب الوالدين الامعداز النها والناسة على يب صرب يجب الالذظيلة و كنبره وخلك مشلح مالخض والاستحاضة والنفاس والخروكل شراب مسكو الغفاء وللغفائكا خواق طالبوك والفايط مل ألادى وكلها الايوكالحد ومايوكالمد فالماس بولدود وفد و ومقه الازرق المعاج غاصة فاندنج والضب الاعطاض يبراح رهاي الالنه اذاكان فهينه ددم وموناق النهاء منكاجذوان والعنب الاخرائي اظلة قليلة كاكتبره بلهم ومعقوشه مخودم البق والبراغيث ودم السمل ودم الدماميل للازمة والخاط العامية وما الايكن الخوص ويب غسل لا تامن ولوغ الكلب غاصة والمنزير فلف مرات الطا بالتراب ومن باق الخاسات تلث متلاث بلاتراب مكل اليس لدنفس الله فليرج بكالذاب والجراد والخناف وتكره المقرب والوزغ ومالدنفس سأالل بنجر بالموت ويفت والاالاء عوثدف والاول لايف ويفسا الانام الحذ معوث الفان فيد سنع مرَّات مُعسَى في كَيْسَلُ مِمَّا يَفْعَهِ مِنْ الْكَامَ يَسْتَعِيلُانُونَ الرَّحِية وال الإغرابها فاندروى اندينيني ألايب الاناك الاصدند تندراسه وقراكنداك فحاللف ويس وصينه ويخلص بنده فمالينه وببزات تعالى وحقوقه ومظالم المطا دفف دوى والنعم اندتال ف يجسنا لوجيته عندمونة كالنافلك نقصا فحفله ومرونته فالويا وسوالقه وكيفيت الوصيته فالاذاحفة لوفات واجتم الناس عنده فالآ الله تتم فاطرالة مواجه والأرض عالج النبيث والشهادة التخ والتجديم الِيَا عَمَّالِيَكَ أَيْنَ اللَّهِ الْإِلْفَ الْأِلْتَ مَعَدَكَ لافَيْكَ الْتُ وَأَنَّ مُعَيَّا صَا إِنْ عَلَيْهِ وَلَدَعَنَاكَ وَرَسُولُكَ وَلَوَالْمُنْافِقَهُ الْيَدُّ لِلْاَرْتِينِ فِهِمْ الْكُلْكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْفَهُورِ وَانَّهُ أَيْ الْبَحْقُ كُلُّ الْجُعْمَةُ فَيْ مَا أَوْتُمْ فيها متطانعيد وللأكل فلنذيب والتكاج يحق واقا لنا تتحق وكذا لابالة وكذا لذب كالمعتفت وَالْمُ الْمِيلَةُ كُوافَتُونِتَ وَاتَّا الْعَلَاكُمُ فَلْتَ وَأَنَّ الْقُلْوَكُمُ الْمَثْلِثَ وَالْكَ امْتَ الشَّاعُ الْمُسْمِينُ مَلَةِ الْمُهَدُّ اللَّهُ فَعَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِ اللللَّمُ اللَّالِمُ والعالمة العالمة المنافعة والمنافعة والمنافعة

وعند صلوة الاستفارة فسيسل في كراحكام المياء والمكام الماء طبغ ويسم للؤه مشاف بالمطلق على وين خاووط قفُ فالجاوى طاحر طغريا لم نقلب عليه بخاسة منزل حداً وصَافه لونه اوطف م ملايخته والوافف يخضونين ماءالأبا وعمادخيرالابادفاءالأباطاه وطهربالهنفع فيديخاسة فافاحسا فيما فنظ والفاس يخب ولايجوزاستمالمنا فليدا كان ماء فيها أوكيتر غيداند مكر بغطيهما بنيه كأبا ومعنها وقادكم فانفهد إدلك فكالرالنهاية والمبكوط وغيردك مركبننا وما وغيرالهاد على تبين قليل كنير فالفليل النفوج ويكر والكنير ما بلغ كافا زادعلنه والكرماكان فدده الغاوما بني مطلها لعراقيا مكان فدره ثلثة اشرار ومضيفا لمولافة وفرة وفان كان اقاص كيجريا أضع فيدمس القياسة المكافيال وللتجوز استفاله بجال وماكان كواضاعكا فالقالانجس باوقع فيدمها لخاسة الاماغ إجدافك مالوندا وطغدا ولليخه وإما للضاف مالياه فهوكامالفناف البداسلذا وكال مرقد خوباء الوث مماالخلاف وماالينلوفر ومأءا لباقاه وغيرولك فأحذه صورته لايوزاسنها لدفالوضو ولاالنسل واظلة الخاسة ويجوذ استماله فياحداذ للسائلة تغته غاسة فاذا وقعث فيط خاستة فلايجوز سننا لما عالفلية كان الكنولف ل ف وكراليَّت واحكامه التيت مواللَّها وَ الرَّالِيَ لِيونُ لنمت مالات عدم الما وعدم ما يتوصل بداليد موالذ ذلك او شند اول فرف مواسلها لداما على النفر وللال فلا بيخ البتدا لأعند بتنينى وقت الصلق فلاجتها ينها لتبئد الإباايد في منايا لا واف ويكون طاعِرًا من تُرايسا معدوا ويج وإذا الدالتيم فان كان عليه ويسوض بديده على لارض دفعة واحدة ينفنها ويؤبها وجدم وضاص تع إلى الخطرف انقد وبيطن بده اليذي ظعر تقد المنع والزين الخطراف الاصابع وبيطركفه الممنى فلهكهة اليسك موالزندا لاطاف الاصابع وانكان علية غشل ضرب بيديد ضربتين احديها للوجه والاخرى اليدبن والكيفية ولحدة وكاما اغفف المضوففض النق حسواء وينقضه ابضوالفكن من ستعال الماركل ماليناح بالوضوة يسباح بالتفهل حدوات ونصف في فرق كوميوب الله الجاسة سم الثياب والبدن الاستوالد خول فالمتلوة

مَاكُنْ "

مارلما

ارما

الخاصل

المالة

أزعظوى العتينقة وغطيع ولخنف نجانز الفقهود وخافراليت ويتوضع وكيين البشهم للجدين وقك الغنيقة بكافور وتعويع لجبية مغيروطب انشادات ويه الغرفيق وسيكالف على يناعم التقى ولله الانجا واللابل معسام تتيكما وينبغ إلى حذي الموت الديث ما ما من قرم بالتملة مكريدون العاجفاة الفراد سين بس والشاغات ويتكلف تعالى ولقر القياد كيات والاتراب الالتة عليهم المتله ولعثا فاحدًا على والفتاح الشاع على والفالكَ أَثُّ الْحَلِيمُ الْكُوبُم الالقالآاة العوالكي سناق الورت التهواب المتبوقة عالاتف كالتبوقا فهوت مَنَا بَنَهُنَ وَمَا تَعَهُنُ وَمَنِيهِ الْعَرْيِ الْعَلِمِ وَسَأَتُ وَكَالْمَ مِنْ فَاكُلُ فِي مَنِهِ الْعَالَقِ وَالسَّلَقَ الخامرين عُلْ مُعَلِّيدًا لِللهُ المُشَيِّرِينَ وُلا يُحضَعِبُ ولا عاض فاذا قض في عرف على وعبل في والمعافق و مقتساناه ويشركيه ووخلفان باكفادف الدس اكتناه الموضة تلفظ منورقين والارونيت السفاد الفال مبريته امار احروزه المستديد الفاة ووك وليتي 12 ان مجمله عان زاين وإدلان ويستراد فن من الكافود الذي منت الذار واضله وذا تلف ه د م بغدو عشرندرها وثلث واصلها المبد شافيل واقطان زين دره فاصفاذ فاسها ويدفئ سيكنب ونيانه عالاتنان كلها خاد وبتهذأ فالإلفالة الخافضة والناس السوالي والتعمينا المبالغونيت مَا لَأَيْكُ مِن ولِي وَلِينًا مَاحِمًا أَيْنَ أَلَيْهُ الْمُرى الْآرَانُ مِيكَ وَلا مِرْ يَدَاتُ بِي وَالله والشي وللكيت المتؤاد وميسا إليت تلثة اغسالا ولماياء السدروالذان بادبيلال الكافرر والغالث نباء الفولج وكيفيته خشاد شارات المسائية ساء الانساء المناسب المنت شارة المناسبة ق بنغرة الساند ق سالاشفاق تلك مزامت فرضه إياسه فلف فراسة تميانيه ربس فوالاب وشاؤلاك ويحيدا على من كان الناء الناء والبيال المان ويلي منالة ويطبح وع فيداو المناف في المسلم 1 25 عِنَّاء الْخَافِورِ مَعْلَوْلِلْتَ عَلِي الشَّوْاءِ ويقِلْب بِذَتِه الله ومن الإدائي يَجَوِّح النَّاء الدَّلَّ وعِد اللَّذَلَّة الثالثة شاولك سناء وبقف الذاس عليانيه الاين ومقولك لماغتل مفواعنوا فأفاقن

ولي والمناف والمالون والتي تنافي والمناف والمنطق والمناف المان صاع المناف المناف المناف المناف المناف المنافية عنيها أباك أينيا في قبري كاختر كالمتالية فيذاك تجم الفائك المنافق المنافقة والعيبة، حق كابنها إن اليوندان على التي المنافق المنافقة عن التي المنافقة المناكم والنَّفّة ألها فاجتدا لتخليجه ما وعناه والعفده قال الذبي لعاج لالتلهقلها انت رعلها احلالك وشيناك كال وقد ل النبق والصفائد والدهلين اجد يُعالي النِّلانية والكَّمَاتِ الذي يوضع عند الجديدة سنَّ يقول بدل الله ين المنظمة المنطقة الفيدا إلى الله الإله الإله تعالى المنظمة المنطقة الم مَعْلَةُ صَالَ الْمُعَلِّمُ إِلَّهِ وَأَوْلَهُ مَنْ مُنْ الْفَارِيمَةُ وَأَنْ النَّامَةُ أَيِمَةً لابْتِ فِهَا وَأَنْ فَيُهِتَ سَن في القيورة مِنْ إنها هذا التَّجز التَّجِع شَهِدَالنَّهُ واللَّمَون في خاالكناب التَّاكَفا مُرفَال عُرق مُ فالزائ فالان ميذك سالنول تتهدهم وستعوه فالتنتيذهم أله يتهد كالالة الأاه عك لانتهانك مَّانَّةُ عُنَّمُ الشَّالُ وَالدَّعَيْنُ وَعَسُولُهُ وَتَدَامُ عِنْهُمْ إِلاَيْدِادِ وَالنَّلِ عَكَمُ الشَّالُمُ وَآخَلُهُ وَيَأْ الْهِ كَيْنَا لُدُونَ الْإِيْرَينِ وَلِيهِ الْيَتَدُ وَلَهُ الْمُتَنَا وَلَنْهُ مِنْ وَلَا يَن عُيِّرٌ وَمُوسَى إِن حَمْدٍ وِيَكُلُ إِن مُوسِى مُعَكِّدُ إِن عُنْ وَيَوْلِ الْمُعْتَدِّ وَلَكُ وَيَتَلِيكُ ا وَلِنَا لَعَنَهُ حَتَّى وَالْمَا يَحَقِّى وَالسَّاعَةُ الْبَدُّ لارْبَ فِهَا فَأَوَّا لَكُسِمَ فَاتَ فَالْفُودِ وَأَنْ تَعْمَعُنَا حَارَاتُ عَلَىٰ مَالِهُ رَسُولُهُ فِادْبِائِنِي وَانْ مَلِيًّا وَلَيْ اللَّهِ وَالْفَالِمَةُ مُرْبِقِ فِي وَسُولِ فِي صَلَّى اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ وَالِدِ مَسْتَغَلَقُهُ فِأَنْتَهِ مُؤَوًّا الْحَرِيكِيدِ تَبَارَكُ فَكُمَّا لَنْ فَأَنَّهُ فَالِيَّةَ بِينَ رَسُوالِفِولَيْعَ إِلَّا المستقلة ينابنا تسولون سراط كليه والدوينطاء كالماما المذى وفالتاكفة والتوليك وَهُمَّا وَجَمَعً إِنَّهُ وَمِن وَعَلِينًا مَعُمًّا وَعَلِيًّا وَحَمَدًا لَكُوْمَ مَيْمًا لِنَادُمُ ٱلْبُرُ وَعَادَهُ وَمُ الْفَرْ الْفِيحَ ومُوا وَتُجَدِّمُ عَلَيهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا النَّهُولُ إِلَا فَالْآنِ وَيَافَلُونَ وَيَا فَلَانِ المَدِينَ فَي هُذَا لَكَنَامِ الْمُثَوَّلُ الى هذهالله له الله عنكم حتى للقوي بها عند العوض تم يقول الشهيرد يا فالان فستروعك الله والفياذ والاقرار والإغاء ويعرقه عندانسول الصطرا والمعاية ولآلة وتغر أعيك التافر وتخا المالية

رفيغ من مثله مثله مثله

عبد

الخواج و

سيروعة

ميليك بدارا اخت فيعله: وكان

JUL .

عناويسمه فالقبرف لانتري اللبن مليه فيقول لملتدن ما فالتحب فلايا وكالسيط فتوب تحيث كميت كيدين واللفياة بالتالالالاكاف تعابلاتيك لاتفعتها عبال تشولا وكالما سَةِ للْوَسِّيْنِ وَالْحَسِينَ وَهِ وَالْمِنْ وَالْمُوالِوْلَةِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم المُنْ عَمِينِ عَمَادِي الْمُنْ فِي اللّهِ فِي اللّهِ عَلَيْنَ مِنْ وَإِلَّا لَهُمُ وَ مَنْ مِنْ مِنْ اللّهِ ا - يَسْسِيحُ اللّهِ عِلْمُنْ اللّهِ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال ذلك الإلى وأناه اليد واجسري عناما ومن الله ووسوله وسكف الدورسولة اللهم زونااما وقفاها فاذاا للانخرج سوالقبرخ وسفيل معليه لأبطم القبرور فع والارض مفلا الدواسالم فلابطرج فيدس فابرترابد وجعل عندوان وليشة افلخ وفرجهب الماعل لقبريا لنسب مناالأم فهيدارسن ربعة جوانب القبرخي بودالي وضع الرار فان فضل مين المادفين صدعلى سط القير فأذا سُرِق القبروضع بويه على فبروس الادلات وبفرج المابع وفيفرها فيه ويدمونليث أللهم النس وتحنيفه والتعفرينة وابيل وتعقفه وسيا وحاثة فأشكرا للدس وخيلك والاستنزيهاعي رَجَهَهُ مَن بِيوَالِنَدُ وَلَحَفُرُهُ مِمُوْمَنْ كِلَانَ يَتَوْلُواْ فَاذَا الصَّرِفِ النَّاسِ عِلْطَهِ وَلَ عليه وينادى بأعاجس بكداك لا يكن في وفع نتية فإلحالا كالشاريك والقاريك والقاريك والقال المال كَتَالِكَ وَالْكُنَّاءُ هَذَاكَ وَيُوالِمَاكَ كَلْعَتَنْ وَلَكْتِهُ مِيكُولِاهِمَ وَإِمَا وَالْكِنْكَ أَيْفَةُ المارك ألكرا فر منجفي المركون حذالفه خورفارة اوالا المانتيق والهميذة إسكون واستا بعدا طابتك فيه مسائيلوس واللي إفتدا سالفق والنقى بالزواذاكان الموضع بدياجا والديفوض بالشاج ولا يتقل المنت سن بادالل على قات نظل الي بعث المسائلة عن وفضا باللم يدفين فالأو في قام مي زغله معددفنه وقلادويت وفايته بجاؤنفا الخاجش للقناحاء والاذل افشار ويكوجشن الترواليكا عليها وللقام سنناها ويؤكدها بعدا ولأسها ويجوز شفينها ابتداء ولاجوذا ويجذفه وينافيه فيه ست اخرًا لاعند الشرورة فاسأم الاخرُّ أو وجيد للراضع فلايجود ولك بَال وفرع والد وخفه استوفيناه فحالفاية وغبرها لاضول بكك ميناكذاب المتسلمة ضنافحة كالمطولساتة

لتتفه بنوب ظيف وببنسل لغاسل فريضا اما فحاكا لأونها بغدو يحب فقعه الرضويا النساون أنبيكنا والمتافئة المفاولة المتاسنة فيلطها وجوالها المتابات المالية المتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة للعرفة بالفخه مصنعه وإخيجه فبله ودبره ميضوه بروشية اسالنطرية يسوفن بالخرقذ المبتره و تخذيه شنا مشفافه ودره سيسرته الحبث ببلغ للنريد وليدا الفيض عفوق الغيث الاذار وفق الذار الحبرة انطابة ومقامها ويضع مع جريد يوسالظل ومن فوغيره بعدان بكون سليا وحفايا ماسفا عضم اللاع بيضع واحدة مقها في بابدا لابس يلت عها يجلده مرجة وحدور و المغرب مثل لايشريين القيف والازارودية الكافريقي ساجن جيئه وماطيع يدوركته واطراف اصابع رجليه فارزف واسابع غوجله وإصدره وبروطيه اكفانه وينفدها وزاجية واسه ووحليه الالتسوف فاذا وفد وإونه عقداكفاند تتجسر يواسريرة المالحسل فيصوا بليدمل بالشيك الفناء القر وأفضل البنشي الانتاص خلف الخنازة اصبى جنيها واستخت فريع الجنازة باصاختها نهاا لاين فريطها الاينرف منكها الاويرود خلفها رودالوى فالآجيئ بها الخالف يؤلن جازة الزمل تأليا يطالف ويقل الدسفيرالق فأن ونعات ولن كانت سنادة امراة توكت خدام القريمة إيل القيراة له بنيل الى القبر عداليث وصن الرقاق مبكوك نزوله منعندم والفبرويقول ذاائله أكمفتم انجأرا وَوَصَرَّ مِن رِيَا وَلَيْمَةٌ وَلَاتَعَارُهُ الْمُعَدُّ سي خَوَلِفَأَرَهُ مِنْكِنَا لِعَدِينَا لِعَبِرِهَا فِيا مَكْتَوَى الأسِ عِلْوَالأَوْلِدَ فَهِذَا وَلِ المِنْ فِسر لِهِ الْوَجْدَادُ بلنه فيوخه ويزل بدالفهرو يقوله نغيط عله بنمان مباخ من سينا إفرة كلمية متعلل فيستراث عَلِيه ظَلِهِ ٱللَّهُ فَ إِيمَا يَانَا بِكَ وَسَمَعِهُ الْمِثْلِيلَ عَنْ مَعَدَّنَا أَفَّا وَتَسُولُه وَسَمَدَ فَي وَتُسُولُهُ ٱللَّهُ ووفاا عاتما وتستبكا فيتجده ويالبدالاي ويستقبل بدالقباء ميل عكن وسقيل مدوميل يضع فناه طالتناك وليسكو إلا يجعل مقد شؤمون يقالك ين علياتنا فرين محاليلا بين ويفول والتنظيم لله ترسا بعد ذل ولني تعدَّلُهُ وتعم لَيْنَة وكسكن البسي تشيل تحدُّ فستنفى بعا عن مَا وَصُولِكُ تشارع م من المناف المناف المنافية النامين ويتقب العافد المناف النفاد الانافة

وَأَمْنِياً وَأَمَا مِنْتُهُمُ

.

براد بالمارية بالمارية

مُرسِلها الإين مِنْ

> ور النبرو،

وكذلك فضارا النوافل الشياط وفذ تأويضة مطاف وتروي

سلور

فقيلتد الحرمرة موارثة

بلاغاصلة:

18 S

وحلاصا وكالحدن

اونجام

خداع كالمال وفائده صلوة سالفان فلصالها متحالفا فالما وتاساله يترتع وقد فعيد لخاضرة مصلوة الكئوف وصلوة الجذائة وصلوة الخرام وصلوة المعاولة والمخافة وصلوة الموافق في وغات معدوضه الفعاد الحاف تبطالت وعنطلوع التروعد وقري المتنفق وسطالها الكؤ الخنة وسيعيد المقت يستدخرون لتشر المجؤذ الشارة فياوخوا وخارة ويسالمقت تكريفه مقطف تكوروه والآلفياة وعالكم فعلن الفرائل ويجافانه وتناويا المتراف والمتراف غامع الخرق واصا العزق بتخبوب الحاكز الماقي مصراكر الأدى فيدانج واصال المالك الكتمالية الوام النحر الحاكين الغرج وأحالاتناه الحاكي الشابي يغينونهم العراف انديذا لدواعلها وماند وليذ ليترفيذوان واحال لنزقع خون فيلذم بان يحدلوالي في خلف منكم الأم ما ويحدا الشفة على والأنكي الاعدار الفيقيًّا المتكذالابدا وعنوالتقدع والزوالط واجلاني وميضعنه الاما رمشع فالمشا فالنبع صلى لحارب جمات صلوته فاستجار بعد فعات فالهافيف وعلف الحائحة فاءفا وبالنزله الندل مفككان ما إلى القبلة فسلونه سجيعة وان صابيها وشالاوالوق فاقاعاد ما والأخير الف فالاأعادة عليته فأبد صلا إلى سندبا وللغيلة اعاد كأكل عال عجدة صلية النافلة على المعلى مستقيل بتكيرة الاخل الغباته فأجيا إلى لاس العكنة كيف ماسا ديت وصفاع في السفينة ودادت معينا المصدرالسفينة بعثران بسنفيل يتكيروا لاخرا القبالة وكذلانه يصليصاءة شن الخوف استفها يتكثر الأخل القبلة تهاكيف ماك الاولنا بوزال لموته فيه سواللناس والقط والكنان ويعملين الامغ وبالفاع النبات ولخنبش ويتزاكا لعروالسوف والشارلوراغ اكالصما يوكاني أذكار وترك فان الستلامطيع عندنا بالدياع ويتبغى في يكون عالياس بخاسة وصاح النصوب فيه فان المنف لايخ المشلوة فيه ولاشافه عالسنه الأمالج المقارة في منواشل لتك والجورة الفلائدة والمتناط المنازة عزف النافسل واما الكواد الذي بسافي وفي الاض الاناكاد سقدوا فاسانكر الناوع عن سواضع يخضوصة كؤادى بخناك ووادى النفرة والسداوة اسال ساوسل وسيدا تفايروادخان

القبلية بترمط تنقمها وهوالظفات مقدة بمناذكرها ومعفة الوقف والقبلة ومثال مورفوا بجزالصلق فيدمز الأساس وللخان ومالايون وخايج ذالتي وعليه ومالايود وميات اغفاد المتسلق وتذكر يكفأ شافي للمضر والشفرف تأج شأريط فيحقد المضاورة واساالاذان والافارد فتعاسنك ماانفاه القصل فذكر بافيتروط المتلولات والمشادر فاليوم والليلة تنس ملوات انتفاجل ببعضرة وكلفا فالحضر واخت عفرة وكث فحالتف فالنالين والعشاء الاخرة اوج مكفات فالحث ييشهدين ولشلحة فالتأليث ويكفنان فالشغريش يروا وشيادوين والمغرب تاأت كعاث بتنهد وشيابته واست فالتفروالحضروسلوة الغراؤ كشان تبثهد فلعدوث لوبعده فالغالب والتواظامع فللنون مكعد فالخشرو سنعت وركد فالتغ فنان وكعارت لفوضة الفاعرين بجنني وتشابه بدووفان بعدفوضة الفارت ولأ مصقطة للن في النفر وادبع كمّات متشهدتين والشليفين والشفوللنديع لصارة الغض ودكمنّا سنجلوس بسلاك أشاه الاعرة متذاك بركت فخاك والشقطاك فالشغرو للخاشرة مكترسلان الليابعداننشا فبالكيتكا كأركضنين تتبه ووثبلي بعده والمفرنة سرالونونيش وولشليم بغده وككثا طاخلالفهاة فيجت وللناجع فحالسنوير فنهوا فالكؤقيث فلتخصط فاصرها والمشكون الخوثقا اقل فاغر فالاقلدوف مسلاعندلد والفاى وقت صاحب المنده فاقلدوقت صلوم النطاف الالث لفقش ويخفذ يقدّا ولديع مكعاث بالظع ويبغده للدست وك مجدّد وببريا لعذي في فقديه الفاتر واخروف الطهاذ الأوالغ اربعه اسباع النخش إصارمه لماواف وقت العصري الذاؤم وويسه الأبر فإخروا فالسافط كالخوشيان مصدالف كون افابقومة فالمفاجسيا ونبع مكسات سالاتياد واذل وقت الغروب اذاغابت التقرع يرق والت مؤوا للترة مس فاحية المفرق واخريفيونه ولله الثنقق ومرائغ وخياجة المغزيب وحواوف الانما الاخرة والغرة فالمتنا البيل ووي وضف الليل وافلُ وقت صلوّه الغنّاء وطالع الفّات وهوا لأنته يقضّ الافق وأخره طليح النتس تحرّ صلوك

منتملة اد

18 3 W

الفي

ARIL

المعالمة على

الله والما

عَنَّ ر تَكَنَّيْنَيْنَاد الْقَالِل كُلْفِونَ

كَانْتِهُمْ وَالنَّهُونَ فَأَيَّامِ النَّهُمُونَا فَمَ مُحَقِّلُهِ مُتَوَقِّلُهِ مُتَوَقِّلُهِ مُتَوَقِّلُهِ

مَنْ مُوَمِلًا إِلْمُكُونَا مُنْهُ وَلَى كُلُوا لَهُ مَا سَلُوا الطَيْسِ فُوسَا كَمَا الْمُعْ الْوَلْ لَهُ الْف أوس كالمنس ووم معاها واستقيك بغوا بعدالا فأندها استفنا والنابلوة ألله ورك عن مُنْ الدُوللشَّلْقِ العَالِيَّةِ لَلْهِ عَنْدُ السَّالَ مَلْ وَلِمَا الدَّمَا وَالدُّمِيلَ وَالشَّلِ والسيسان بالشاسنية وبالشاسنية ولمجاد وتسالي وعلى والتبيئة الملفية وكالخافية وال فتا ماجملت وسيد الدوجما فالأباط لاذر وتقالتنين فتبعول الخيل فالمال الليلي مقذات يت الحيرة الناج الذيم بالسبى ولن العيدة والكري عنوان والعن ما يخرفن الهنايد وتجا وأرشن بتبغ ما تفكريني وبستان يفول في النين بين الاذا و والا فانه اللهبة التسافل الذار ذاذًا والبَعْدُ الْجَعِيدُةُ فِي تَسُولُكُ لِهِ إِنْ صَوْلُ الْمُعَلِّدُ وَالْهِ السَّعْرُ الْوَقَالُ السَالِ المعدب وخسبن وكفت فحالبوم واللباله اؤلم صارة اخترضها الشعر وجاصلوا المنفر وللخالب ستبالأكم عادار الت التدريع بعول الاضاء الإلدالة أه والقائد وسياعا في وأنيه الدور المتعارية مَكْرَكُونُكُ مَنْ إِلَا فَاللَّهِ وَلَا يَكُنُ لَدُ مَا إِمْ الْمُلِدُ مَكُرُونَ كُونَا فَيْ فَيْ بَوْل ٱللَّهُ مُنْ التَّالِيلُ جُلَفُهُ وَتَقْسُلُهُ كَالْتَحْسَرَفُ رِمِ الْحَالِمُ الْذَيْنِ خَلْتَكُمُ وَلَلْمُ الْمُعْلَدُ الْكُولُلُهُ الْلُهُ مَنْهُ اللَّهُ مَا لَكُ وَلَا مُعْلَدُهُ اللَّهُ مَا لَكُولُوا اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُولُوا اللَّهُ مَا لَكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَا لَكُولُوا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَا لَكُولُوا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُولُوا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَا لَكُولُوا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَا لَكُولُوا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعُلْمُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّا مُعِمِ كالكاء اللهم وتبنا الكافرة للجلت المارضان عنى بالورعب عد المتلك المربع الكافرة مَيْنَا النَّالْوَيْكُوكُو الصَّعِدَ وِلِيَسْكُ وَفَنْيَتَ وَعَلِيهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ لِمُهَامَيْكَ وَمَوْعِالِمِنْكَ مَا لِلْفَرْدِياتَ لِتَكُولِكَ وَعَلَى لِيَعَالِمُ مُعَلِّمُ الْمُعَامِنِينَ لافاراتُ فَمُنْالِكَ رثنا اسكر فيمنزك فتتمنف أنسارا فاخرس وغيبت الفواط عندالي والما فالماتما وكالمات الماتكات تفاويت الملي كلها متشكرت والالدالق تت بها بالمل الكيرياد لا أية لأتت الكير القطاعات وَلَتَ الْمُعَانِينُ الْمِنْفَاء فَالْمُنْفَى لَا جَفِي وَلَنْتَ الْعَالِمُ بِنَا مَكَنَّ الْمُلْ الْمِزْزِ وَالْمُفَالِ، مَن قَالِانَ وَلَتَكُلُّ الفِلْ وَلاَمَا مُثَالَى سِنَةٌ وَلاَنَوْم عِينِكَ لِاسْتِينِي صَلِيق مِن ولاُ وَلَجْرِي مِن اعْزُول الْعَت ب مَا فَالْمَيْنِ وَالْمُنْمَا يَا كُمُ وَلِيتَعِي بِمَوالِدِ الْإِلَا الْإِلْهُ وَلَهُ الْمِيْمَةُ الْمُقَلِّ الْمُؤْكِدِ بِالْعَلِيْدِ والبيغية ومعاط الإلم وتركالفل وجوب الوادى وجوادا لضرق والخاامات منكره الغرضية بناسة جوف الكنية وابتقيان بجعل بده وبنزمالي يعسان وليعتزة طما النجودة التجوز الامل يض اوما ابندته الارض في الإيكا والمبلين عالب العادة وسن شيطه السيكون مراح النصرف في عاليًا سن بناسة والما الوقوف والم وخلت البدة لانتعاب الدواية والمداران ووالما والمناس في كَالِاذَات والآفامة هاستينان في الصلوة الخرستيان ولدريفينيس والمانند الجيم ولدرها فأكبنًا في الصَّلَوة التَّحِجُ فِهَا بِالقرَّاءَ وَعَاصِهُ صَلَوةُ النَّمَاةُ وَلَنْعَرِبُ وَلَابِودَ فَ وَلَا مِنْهُ أَمِ لَالْوَافِلَ كجال وخاخسة وغلني فضيلا الاذان نثانية غاكية عفرضلا والافامة سبرته عشف ليحفث ولكلا مع مُزَانِه القَاكْبِروانُهُ بِلَا لَمُ الْأَلْمُ الْأَلْفُ مَرْتُونَ والنَّهِ لَا يَحْتُلُ لِمُ لِمُرْتُونَ معصل لفارج مرتبين مع فيدالعل ترايس ها كبريرت بالالعالا فعريس والافاسة مناة فلنالالة ليقط موانتكير مزيون سنافله وليتقط مرتا وليعثى ألالفا كالقسوانى ويزادي مأبا بعدى لأخير العلقة أسفالسة المقدم والماق والماق والمال المال والمعاسنة وثلثين فضادعها فالالافاء الاكر امع منات ومعكاتنان وليعورض الافيكوسالمتكيرات امع تأزت فاطالاذان واخره واواللاذان ولخها والفيلوان فيريغها ويجبت فيسالف ولغهما وبمبقيات بكون الوز مصطعفارة وليقبز الفاة والمنكافة ويكون فايتامع " منينا وولايكو سائيًا ولالكما ويرفل لانان وجدمالالأان و لابعرب اولخرالفضول ويفدلهما لاذان والافان بطيقه أوجدة أوخشوة اونفس ولنذذ للت الكِدَّا فِي الافارة ومن شطيعة إن را الوقف و دختية فقدم الاذان قبل فعراته في إن ميا : بعدطلوعه واذا حدموما الاذان والأمدة فالمرفي الازكدالأ أشتك فوتجزت الشفاضة فالماشدة فلبلاً ولذا وفع واساء قالسسنيا تعمل بنيا ما الماسنيات كل ينوس والمان المناف المناف المناف المناف المناف المناف الله النياد المنافقة كأريا المنافقة المفار يتنفى والمتفاق بالمح الما المناف المناف المنتسب عَنَى الْمُمْاءِ سُوانَ مِنْ فَكُنَّ لَكُولِونَ عِلَا مُنْ فَرَدُ الْعَظَّ الْمُكُرِّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَال

ور الفريض

المحاعة

di di d

نيد

ولَقَالُوا لِمُنْ الْمُ

الغرا

وجاش

133

فالمتينوك

دليلاته

ناونبل مَنْ تَنْهَلُ

ما المام

التكواد

نافل در .

من المن المن المنظمات من المان ما لا تستعم التكون بين والمنظمة المنافقة والأرضوق تساجه المسارة فهوانشاخ الكرة إن سَر الكُلُونَة المَعْلَ كَثِيلُهِ وَأَنْسُرُ إِنَّ المُسْلِح والاستراك المالية الما مها يغذبك شاايتيرك وتسات بالمار السيرة وتاتسا الثنات تنقة فكأ وسوسه الشدودي ويربها بالشاء عامة بالشاء فالمفاوي كالعديد الانتمامة المتلعث الغايات وم تف منذ فسياط والإيت الدستيات الامتراك المتراك المنيان الايران والمناف والمناف المناف المناف المناف المنافية والمناف المنافقة الم النا الله المنتفيل المنا المعاول الشهالات المنيك المقاليات الإنفيان المتفارات المتفارات وكفارات الفاليس المتفول وتدخى أراح ألخاس اللهم كالطح كالمقيدة وتسولك وتبذل متحيدات وخاميلات والميلات وخيات وخاريات المادى المان المنان الشارد المركة عَن وَفِيكَ الْفَالِيْجِيُّوكَ فِيهَا وِلِنَا لِمُنْاعِ إِلَيْكَ الْوَالِي وَلِيا؟ لِنَسْمَكَ وَلَلْما وَجِا أَعَلَى الْمُعَالِمُنَا لِلْهِ عَدُو النَّفَاء الَّذِكَ الْعَامِدِ مِنْ إِنْ يُعَلِّنُ الْلَهُ عَمَا إِنِّكَ، وَالدَّكُّ وَالنَّبُ إِنَّ الْكَ المست والرفطة والقر وألك وكف والبروكة عاصلت الزي المطاب وسوايان وسالت فيه مَا مُسَالِكَ كُولِهِ عَلَيْهِ مَا وَكُولُ وَمُسْلِكَ وَمُعَالِقًا الشَّاعِينَ الْلَحَدُ وَيُعَالِمُ المُعَالِمُ ين منهالة مَعْنُون وين منفورة وسنى في منكرًا ومان بين منها كالمورد في منه والوظائية منوات أعدوتها الديرنان تشيكل بياالكر تاجاد أوالمنوا فاختارها يتجانها وخرالا برجات التهنيب الخالشلن وليعقب التويد فبنب بكيران في سعة مؤض الاولة سكال فيضة واول مكانس خوافال لأؤال وافلدكعة مزينوا فالنذب وافل كعنه سيصلوه الليا والوفروا ولل ركنظ لإخراء واقل مكعتى الوذيرة فاذا العاظتيميه فامستقبا القبلة وكمد فطالات أنسرم فيها يديدا لم يحسر إلى بالأكافر مؤوللينة يوسلها أفيك أيانية وفالشه شاولك ويقول الكفية اغت الماك كفي المويالا الذالأ المنت النَّهِمَ مَ يَعْدِ وَكُنَّا مُمُّ يَكُنُ لِلَّهُ صَبِكَ وَلِلْلِ مُوْكِكُولُهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ كُنّ أطَلِ كَيْرِياء مَالْعَنَكَ وَالْحَيْدِ مَالْقَنَاهِ مَالتَّعْدِينَ لِالْمُدَالِّالَ مَا فَا الْمُرْكِمِيلِ عَلَيْك مَلْتَكُرُلُهُ كُلُولًا كُنْ الْفُرَالِ مَن إِن لَهُ فِيكُم عِن إِنَّا مُلْعِلْ الَّهُ الدِّينَ وَفِي عَدِينَ للكيملك لأنوال مقي العالمين وأعود إليه العظم سرة واليفالين ووسا وسيده وعيانه فيكذب متتعيم مبايات لاخريات التعالمية والفالعال فالجلال فالكول مرتط فالمتراط والمتراط سُبُّلُ لَاسِّالِهِ وَمَهْ لِكُلَّ بِمِنْ مِلْكُلُهِ ويستَغِينُهُ الدِيدُ لِعِنْدُ الْأَلْ لِعَنْدُ فِرْنَا أَا تُرْدُاهُ ومِيدَاقًا الكفات احدى وعفهم مرة فريعويد الحالسيء فان صلوه الغرجيشة فالمنيدا فضل فاذا الأودسول المنجدتهم معبله البغرق والبذي وخالجنيم الله فبالية ميرتالله فالمالية فتعبر الأنداؤكاما لليتفقف عَلَى اللَّهِ الْمُحَوِّلُ وَلا تُوَّمَّ الْأَوْمُ وَمُواعِلُهُمُ مَا الْمُعَمَّدُ وَالْمُحَمَّدُ وَالْمُؤْمِ أتؤب منيينيك فلغنلني بزافارك ففايت الجيية وتين الجبك بالليا والشارة والليامة فيصلونهم فالضغوى ولصوعى التيطال التجيم ويجود البلس أبغتهن فاذا فوهنت القبلة ففاللكم البلت تَقَيْفُ وَمِنْمَاكَ مُلَدِّتُ وَكُولَ بِلَ الْمُقَيِّتُ وَعِلِتَ ٱسْتُ وَعَلِياتَ تَوْجُكُ ٱلْأَوْمَ وَعَلِيَاكً هُوِّهِ وَانْتَحْ سَالِحَ قَالِهِ لِلْإِلِدَّ وَتَعْنِي فِلْ مِنِلِتَ كَالْتُنْ فَالْحَافِهِ مَا نَبْنِي وَهَبْ مِن الْفَالْتُرَاثُوا لِلَّهِ التناكوهاب فالآالة الشريع فيعزافه الغواليسفت الدبغول فيادلك الكهنة إلك كمنت بالكثر التحاليان ولايت بالمؤرث ولاكا فاستلك أوكاء وتسوي مكاك ولاكان فبالك والموقفيان متتمك ولاما تات تلينا التابعة فأخيات تتناف ليترب الترون الذاخ ليويل كالك اتُذَا الْأَنْامِدَ لَخِوَالْمُونِ وَمُنَّا لَ مَعْمِ الذِي مَغَىٰ كُنْ مَنْ عَبْغُ يَعْلَىٰ الْكُرُمُ لِاللَّهِ الإنتَ وُسَلَّمُ فتكرن فاليزسادكا فلأفواد فتكرن مورعنا هالكا فلأنديك كإسار ففرزك بجامانا أهرأ سَّنَا وَرَنَ إِدَّهُ فَنَفَعْمَانًا وَلِامْوَسَفَ إِنَّ وَلَاكِفْ وَلَامْ وَلا مُكَالِي مَلَكَ فَيْغَيْنِكِ الأُمْدِ وَ 

المنافقة

杨柳

150 mm

ا فالة سَعَكَ

المَوْلُدُ كُلُولُولُ .

Pier.

بانجاد

ويد منا

والمخارة

بقنت

ويالخان

اللهن الأبي رَقْرَيْنِ رَسِلْنَاهُ ا

ماڑتے ۔ میاری

بمدفع دانسه وينخبه فالجار ليتساخ ليرتبي فأكفافه وتيدا لغالمتها فالكفياء والفظيك والمجروب فربق بكذا الحيالان فدويفوي المالتج والفي الاضيابة فآجعه فيضع عضالجبهة والمبذين والتكينبن وطرف الاصاليع التجلين ويبطها الانف سنة موكذة ومكوت منها فيَّا لايضع سُنيًّا مزجع على في ويكون نظرُ الخطرف انغه ويقول لللهُ الدُّ بَعَادِكُ مَيْكِ من ولك السَّالَ وَعَلِيالَ وَكُلُّ وَلَنْتُ مَنْ يَجَدُلُكُ سَعِي وَيَدِي وَعَمْنِي وَعُمَّانِي وَعُلَّا وَيُ وي الفائ الباليلاني مَلَقَهُ وصُورَهُ ومَتَى اللهُ وقَصِرُ تِبَالِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سنهات تؤيالكا كالخير وسنعمزات اوخسا اونانا والداليق واحة نزيرتع ل مسكورة ونيني بالسَّا مِيْسَلَ ٱللَّهُمُ اعْدُفِي وَلَحَنِي كَانْبُرِقِ وَلَمْدِينَ إِنْ لِمَا أَنْفُتَ الْكُبُرُ فَهُمُ إِنْ يَعْمِينَهُ بالتكبير ويعود الحالتجاة النانية فيذيعها شاالاؤلئ سؤاة يمغ داسه معباري بتوم المالثانية فيصلها كالسوالاولة سؤاد فأذاقيغ مرتزاة ماتخاه الشورة قنت برفع يديد ويدغوا عااحها فضل به كالمنافع ومخ لأيَّه الكَافُ لَلْهُمْ لَالْهُ الكَّافُ أَنْكُ الْعَلَّاءُ لَنْهُمْ الْفُودِيَ عَلَى الْفُودِيَ عَلَى اللَّهُ المُعْلِمَةُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ فَاللّلِّهُ فَاللَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّا لَلْمُلْلِلللَّ لَلْلَّا لَلَّاللَّ لَلْمُلْلِلْلَّالِلْمُ ورَبِ الْاَحْدِرِ النَّهِ عِنَافِهِينَ وَمَالَوْمَ وَيُعَالِّهُ مِنْ النَّهُ وَلَكُونَا اللَّهُ وَالْعَلْدُ بغيرة كانجايزا والقنوت مخبخ جبع الصالوة فرابينها وغوافلها والكيفا فالفرايف وكك الغرابيها بجه فيها وكلاذلك صلوة الغذاة وللغرب فميصاع الكحد الناينه عا الصفة الحق وكنا أأفيك للتنهد وتكاع لمع ويحد الايدونين ظامق بدائية على الموقعد الدرك العيدول ما في ما والأنشا الخنف كلها في الفه كان الالدارًا ها وَعَنَّ الانتيابَ عَلَا مَّتَاعَا أَنَّ فَعَا عَبُكُ وَيَسُولُهُ للهُمُ مَنْ إِلَى مُنْ مِنْ الْمُنْ مُقْتِلُ مُنْفَاعِنَا فَإِنْ أَنْفِهُ وَلَقَعُ وَنَجَنَّا فَالْفَافِ النَّهَ الْفَالِدَةِ الْمُنْفَاعِلَا اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّلَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّا لل الشفرة على فتح طالمة كان جائزًا لفَرِيدُ عُمَا القبلة بعني فيضُعِينُه الحديدة فِعَولا لَسَافِعَ لَيَكُمْ وكفة اف وتبركاناه فه يموظف مكبرات الفالها بديه فهينج فينيا الفارعلها الساع معراج النافونكية يتعنف وفاخ يخبئة وغلف فلنفاض يجدوية وليعكم للنسليمة سريافا لزؤال

والمالة وتغييات فينسان فكالتقني الفارقي الالانتيال تسالا المتقافيكم تكبر فيالمان منافلك ويقول أببك وتستملك فالخيراني بكبك والنافية كيك والتهويناس فالميان عما كالمنكنة بالتنوية بأن يبلك فيك كالتكارك للتنكا كالتجا للتقريب لألك المناك الناك مَنْ النِّيكَ النَّهِ اللَّهِ اللَّ والانفاق المالية اليامية وتورفي وأله والمالية والألفي المالك والمتلافي والمنكر فَكِنَا يَ فَكُنَا فِي فِي مَنِي الْعَالَمَ بِينَ كُلُ مَيْ لِكَ الْمِيثُ فَكَا مَرِيكُ لِلهِمِنَ آعَوْد بالدّمر النَّفْان الغضم والواحدة من من التكبيرات فض والبالق فعل والفض منّا أهوى ما ينوى بد الدول في الصاور و الافظان تكونا الاخررة بقرارا للدوسون فالجنان والنفشل وروك الدبيخة الديغرا فالاولى مخة الزوك انخدوتول موانقا لمندوف للغانية الخزوق ليااعها الكخافرون وفي للبافئ ماشاء ورعك الذيقارية النالنة تلح والشاحدواية الكنبي وفالليعة فلحفظ احدوا والمقرم فالخاسة قلعوالله احذ والانادغالت فحالح الصداحات فخفافيا لقطون والأفضال فؤلد إلك لأفطيف اليماء وفحال استعلمون ما وايد النوو وي بلك إلى من الاعراف الدَّر مَنْ اللَّهِ مَلْقًا النَّهِ مَلْقًا النَّمَ وَانِ وَالْأَرْضُ وَ فَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَا والفئتين مفالشابعة علموال احدوالا ياف التي النفام وتجلل في ترك أبي وملكم المغولدوهو اللطف أغير مفالمنامنة فاحداه احدوان الخذكوا كالفائظ فكالفائظ فكالماح ما ورقى اندبيان ينا فحكادكف لغدوانا انزلناه وقله وإهداه ولايدا لكرسى ميتنفي أشاسه ميكون نظرة فيغال فبالمد المعضج سيدد والالتشت بيتا وكما الكولات تدايينيواندائ والاجليماولين والفال المسلوة وبغضل بك فعضه مذاوا وجاها بمالخ نتبرة وطاطئ ميسم يديدع ينبي فتنبدكم مطاهما كشبه معقا اساب ويَشْرَى ظَهُ و وعِيده عَنْهُ وضِعُ الْحَامَانِين وعِلِيدَ فَيْهُ وَلَكُلُّمُ لِلنَّهُ وَلَكَ حَكْمَ فَ وَلِكَ الْمَثَلُ وَلَكَ المَلْ وَعَلَيْلَ مُؤَكِّنُ وَأَنْكُ مِنْ عَنْعَ لِكَ مَعْي وَقَدِي وَقَيْ وَعَنْدِي وَعِنْنَامِ وَما اللَّهُ فَمَّا كُنْ وين العالمين أم يقول سبع مراب مي العملي وي العقليم ويجود احتسا العالم العراد يقع من ولحدة

والوفية

عارف تبالها عار

التيج العام مهام

داسد: طيركع

الأش

آريانگوراللينيا عشيني آلايکتران واللمادم

كَلِيدُ بِهِكَ مِ

التُّنُولِولا

ئىنى د ورضواناڭ يو يىشى يىشى

خانبنیان تآنالیند

سَيَان ومَسَلَقَ عَنِي وَيُنْكِ وسَتَعَنَّى فَيَجِع خَلِجُ فِالدُّيُّ الأَثْنَا وَالْخَرِيّ فَضِيمِينَ وَعَالَيْهِ اللّهُمَ صَلَ فَا يَرَا لِلهِ وَلَا تَعْلِطُ مَنْ مِن مُنْ اللَّهِ فَالْفَرْ مِنْ لِللَّهِ وَلِياتَ وَاللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَهَ اللَّهِ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَوْلُوا مُن اللَّهُ وَلَوْلُوا مُن اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَوْلُولُ مُن اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَّا مُن اللَّهُ وَلَّا مُن اللّهُ وَلَّا مُن اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَّا مُن اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّا مُنْ اللَّهُ وَلَّا مُنْ اللَّهُ وَلَّا مُنْ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّا مُن اللَّهُ وَلَّا مُن اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ الله من تاع والمرافق والموالة وروة والنا الما والمرافق المرافق معَيادَ يَكَ وَلَعْلِنِي مِن مَعْقِل مَوضَعُونِكِ مَعَافِينِكَ مَا مُتَكِنَّيْنِ مِنْ فَيْفِرُ الْحِجَ وَالْمُنْظِ وَلَوْنُغُوا لَتَصِيَّةُ مِنْكَ وَالنَّفِيةَ لَيْكَ مَالْخُنْحَ لِكَ وَالْوَقَادَ وَلَيْنَا مَيْكَ مَالْفَعْجَم لِلِكُوكَ وَالنَّفَ دِيسَ إِلَيْهِ إِلَا أَمَّا مَضِوعِ المَّقِ لَقُولُكُ وَالنَّبَعُقِي الْحِي لَلْفَهُ وَلَا النَّفَ وَالنَّفَهُ وَالنَّفَ وَالنَّفِهُ وَلَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّفِيلُونُ وَالنَّالِقُلْمُ وَالنَّالِقُونُ وَالنَّفُونُ وَالنَّفُونُ وَالنَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِقُونُ وَالنَّالِقُلُونُ وَالنَّفِيلُونُ وَالنَّالِقُلْمُ وَلَّاللَّهُ وَالنَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِقُلُونُ وَالنَّالِمُ النَّالِمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ ال والكِنايَّة والسَّافِيَّة وَالسِّفَة وَالسُّوعَ وَالْعِيمَة وَالنَّهُ وَالْعَنْوَ الِمَافِيَّة وَلَفَوْتَ وَالْعَفِيُّ وَالْتُكْرَوَالِيْمَا وَالْتَبْرُوَالِيلَةُ وَالْمِسْدَفَ وَالْإِرْوَالنَّقُونَ وَأَفِيلٌ وَالنَّوْحَةَ وَالْبُسْرَوَالْوَفِقَ لَلْكُمْ ستراع تستر والفأر وتفسم بالملت أضارته وقاليان والجاب ولت وتستأحيت وتجنوا والأ مَسْكَةَ مِن جَنِهِ النَّيْنِينَ وَالْمُولِيَاتِ وَالْعَلِيمِ الْعَلَيْلِ وَأَسْالُكُ لِلسِّي الْمُولِيَّةُ خِالْتُكُولِ عَلِيْكَ وَأَحُودُ بِكَ إِلَيْ مِنْ الْمَتَعَلَّمِي مِيلَةٍ فَيْلِيْنِ مَنْ مُعْلَمًا عَلَيْكُ وَالْمُعْلِيْنِ مُنْ مُعْلَمًا مِنْ اللَّهِ مُعْلِمًا مُعْلَمًا مِنْ اللَّهِ مُعْلِمًا مُعْلَمًا مِنْ اللَّهِ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلَمًا مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمًا مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلَمًا مِنْ مُعْلَمًا مِنْ مُعْلَمًا مِنْ مُعْلَمًا مِنْ مُعْلَمًا مِنْ مُعْلَمًا مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمًا مُعِلِمًا مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمً مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعِلِمًا مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمُ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِّمًا مِنْ مُعْلِمًا مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمًا مُعِلِّمًا مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمِ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمًا مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ م والأركيانيا رتوانا كورة فطالع ليركان الأمعام التابخ فاطلبتي والمحلك وتعديا من تُتَعَلِّمُ مَا المُنْكِدُ لِهِ فِيهِ مِنْ قَا مَا فَكَرْتُ فِي مِنْ إِنْ فَسَلَّا فَكُو كُلِّهِ النَّفِي وَفَرْضِات تَعَا فِيُهِ إِللَّهِ اللَّهِ مِن فَعَلَ مَن مَا مَعَ مُنْ اللَّهِ مُلَّفِ مِن السِّمَاتِ وَاسْتَفَا مُ اللَّهِ وآدف وتنجتي يتخليك إلكه كالتدكيا تطرك التجم بالتفاف المفاف الماكا إلى والتوليم استالك فالتنافي ويتنك ولعود من نايل وسخول استجريات سالتار مضعها مول فهما مداد تعولاللهم ي أَنْكُ اللَّهُ يُعِيدُ وَكُمْ مِنْ مُلْقَابُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ فَالقَرْبُ لِللَّهِ وَالْفَرْمَةِ وَانْهِنَا إِلَانَ الْمُسْلِونَ النَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ال ليُوة بِقِضَا وَحَالِمُ كَانِمُ يَنِي بِنِيجٍ مَا كَانَ مِنْ إِلَّالِ تَقُوفَ وَتَعَلَّ لَلَيْفِعَ البَّذَ بِالكَيْمُ لِمُنْ أَيْمُ صَ إِنِي وَأَتِي وَمَعِينَانِي وَمِيَ النَّايِلِ أَجْمَعِينَ إِي الْكِنَّاءُ أَجَدُ وَقُدُ الْفَاعَةُ وَأَنْتَ عَيْنِي أَلَسَالُكُ

للهن إن صَيفً تَعْرَف بطِ السَّعَق مَعْ اللَّهُ إِن اجيكَة عَاجِكُ الإيادَة مُنْكَ وَهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ قَسَطُ قَالِنَهِ بِتَقِيْلَ كُلِّ الْذِي انجُوامِنْكَ وَلَيْمَا لِي وَقَا وَسُرُو وَالْلِيْمِيْنِ وَعَيْدًا عِنْكَ وَوَقَى تديقول عقيف الزكفيل لاولينر الله حَدَّاتُ الْرَرْمَا فِي وَكُرْمُ مُنْ وَوْرِ وَعَيْرَ صَهْلِيَ الدِهُ الحاجات والتروي والتواس المنزي والفائم فعافا والمراس المائية والمائية المائية فالمائية عَلَلْ عَنِيدَ طَلِناتُ مِن وَنُوبِ أَنا يَمَا مُنْفِينٌ قَدْ أَوْرَتْ ظَرِي وَلَوْمِتْنَي وَلَا مُرْتَنَى مَكَوْمِ المَا يَكُنْ سَ الْمَاسِينَ الْلَهُمُ إِنَّ اعْتَدَوْلُكُ فِهِمَا وَاسْ اللَّهُ مِنْهِا فَسَنْ عَلَى قُلْدُ وَلَهُ فَكُمُ الْمُدَهُمُ الْمُ وَهِ مَن إَسْرَهَا وَعَالِهِ إِنَا خَطَّا مَا وَعَلَمُ اصْفِيرِهِ الْكِبْرِهِ الْكُلِّدُ سِيا أَدْبَنَهُ الْأَلْدُ نِيا مَنْفِرَةً عَرَا يَزِيَا لانْفارِدُ وَنَبَّا وَلا ٱلْمِنْ كَالْمَا عَلَيْهِ الْمِنْ الْمَثْلِينِ لِلْمُؤْمِدُ لِلْكَذِيمِ مَعْتِدَنِكَ يَاعَنَاهُ لِنَّهُ لِلْمُغَيِّلُهُ فَلِمَا لَا الْعَلِيمُ لِمُسْلِكُ مِثْلُ لِتَسْلِيدٍ وَالْأَرْضُ كُلُّيْنِ مُوفِى فَا إِنْ مِاسَوْمُو كَأْيَةِ عُنْ أَنِهِ صَالِمًا فِي كَالِهُ فَأَنْ مَلْتِمَا إِنْهِ فَشَا يَلَ عَنَانَ مَا جَقِي فَافْتِهِ فِ فَلَاكَ مَا جَي مُعَاجَى عيكان مَعَتِيعِ النَّارِ وَالأَمَانُ مِن حَمَالَ وَالْعَرْ وَرِينُوانَ وَكُمَّنِكَ فَسَلُعًا مُؤْرُ وَلَا مَانُولِكُ عَا وَيَكُمْ مَا فِيه صَالِحِ إِسَالَكَ سِوُوكَ النَّالِي قَالظَّلَاتِ النَّاصَةِ مَا يُحَدُّ وَلَا عُدُوكَ النَّالِي قَالظَّلَاتِ النَّاصَةُ مَا يَعْدُ وَلَا عُدُوكَ النَّالِي قَالظُلَّاتِ النَّاصَةُ وَالْعُدُولَةُ النَّالِي قَالظُلَّاتِ النَّاصَةُ وَالْعُلِيلِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْكُوا عِلْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِنْ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ فالنفاء الأخة المكافئة فديرالكم كالمنط فقاص الدايمنو والمتعلق والمنبي المنبي المالك النَّاسِينَ الدِّلِ النَّهِينَ الدِّينَ وَكِنَ وَجِلْ كُلُورُهُمُ وَالْمُنْ كَلِينَ مَنْ إِسَّكُمُ والشَّابِينَ وَالْمُلْهِ وأنشآ كويت في أضاء وللطيعين لافرائه فها أشرقت بدوللفين بالمستلوة وللونين الزوة والمتوين عَلَيْكَ ٱللَّهُ آضَيْنِي إِكْرُكُوا مَيْكَ وَلَهُ لِحَيْثِيْكَ وَالشَّيْسِ لَوَلَدُيكَ وَالْأَبِيَّةِ مِنْكَ وَالْوَبِ لَيْ الْكَ وَالنَّزِلَةُ عِنْدُلِنَا مِا لَكُونِهِ مُ كُلُّ هُولًا وَكُنَّ لَعِنَّةً وَتَعْلَقُهُ فَظَاعِرَ شِلْكَ يَوْمَ لَا إِلَّا الْطِلْكَ وَتُعَكِّمُ مؤدى وتغطين كفاج يتمنى وتخيّف حساب وتكاني فانغشال للافدين المان يتألكتين وتيتبكى فَعَلِينَ وَتَعَسَّلُهُ مِنَ تَظُولُكُ مَوْجِلَا الْكُرِم وَتُتَوَّقُ وَلَنْتَكَى لَامِنَ وَلَعْنُومِ بِالْوَلَ السَّلْطِيرَ اللهة سترافع فالدوا والمؤثر والفرائع والمدائع المنطق المنطاب والمقالت والمناف والمتراكبة

اللم

والإل

ڟؙۼٳڸڋۼٳؙٳؿڟؙٲ ۼٳؿؽؘڎڂڿٷۣ؈ ۩ڵۺڎٵ

عَيْنَالُونَ

elal

مليغ القيمالاليالاليان تقتب كليم ع<sup>ان</sup>

بالتأنية مَنْفِتِقُوم والدة طالة فأضلُ

عامل الفرائذ في المعالمة الفرائد

للهر سراعا فالدكال فلمسارة كتري كسرينا والمؤور والفري المارانيا أزاد وفشاتيل سَانَ مَعْنَ الرَبِّ الْعَالَمِينَ الْلُوعَ مِنْ الْعُنْ وَكُولُولُ عَلَى الْكُنِّ الْمُصْرِينَ عَلَى وَوَقَعَهُ وَوَصَيْطُ لَهُمْ وولادم الكرة سياخ فأركافة والمقلى بالنيك والموسينات والدين واساة سية تنظم بناب بالم بالتنف أمثل ميد المن تهل الأفاق وستفل المراه في كالموالا بالإرس تعة كأخواد ودعف لديف عنيب الشلها الادلى الما القود بيقول من عفر كالتوعود مريفان من الفيال والعراد بوطيك من تويك والعلود بالتفايات من مقايل والعود بالفيات من عقيبات والموادية بالالالالة المالية والمنطقة والمناهاة والمنافظة والمنطقة والمنافضة عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَدِّدِ فِي الدَّهُ فِلْ فِي وَعَمَا وَلَاهُ مِنْ كُلِّمِو وَلَدُو فَا فَي عِنَاكَ وَتَوْمِينِاكَ وتُفَوَيْنَ مَنِي ظَامَيَكَ وَغَلَقَيَا الْرِيَّةَ وَلَكُولِيَّةً وَكُوَّا الْمَدِينِ وَالْلَّذُا وَيُرَوَا الْعَافِي مِنْ مَعِيلُ لَوِينَ وَيَقِيلُ مَنَ أَكُمْ يَهُ مِنَ الشَّهِ العظيم الرَّحْيَةِ مَ العَالِيمَ العِن صَبِيلُ اللَّهُ عَدِينَ يَعَمُ الطَّالُحُ يَسَى مَا رِفْ مِسْلِكَ مَنْ تَبِيِّرِهِكَ ٱلْكُرُوا اللَّهُ مَا صَحْتَ عَنِهَا اللَّهُ مِنْ وَفُوهِ وَمُسْتَرَجُهَا بَعْ مُرْجُدُ مَعْيَ كَانُونَ وَلَكُونُ وَكُنْ فَلَكُوا كِمُنَا كَلُمُا مَثَلِيثَ مَا يَعْنِينَ وَلَكُونِ وَلَيْنَا إِنَّهُ يشاخيك وأنقع وتنجى يتحنيك باأفذيا وتبشها فأويل جمها سننا فهانشاه بالالكاول والأفيه أماأة يعفان وَجُنْنَكَ وَلَقُونُهِ بِكَ سِنَ الِكَ وَتَعْلِكَ ٱسْتَجَدُوانِد سِيَّالْفَارِ مُوْجِهَا سُولُكَ ويشول عَوْلَيْهُمْ اللهنة تُقابَ الفُلوب والأنساء صَاعَ فَيْ وَالْفِيزُ وَبَعْنَ عَلَى عَلَى مِنْكَ وَدِينَ يَعِنْكَ وَلا يُعْ تَلْحِيَّةُ إِنْ صَلَيْتُنِي وَصَبْحُ مِنْ لَذَنْكَ وَمَا إِنْكَ أَنْتَ الْوَفْابُ وَلَيْمِ فِي النّاويَ تَخْفَكُ اللَّهُ صَنْعًا فَيْنَ وَالْعِكُمُ وَلَعِمَانُونِكُمُ الْمَالِكَ عَلَما لَكُنَّاءُ فَكُيْتُ مُعَذِقَاكُمُ لِكُون ونقول في التَّاوت اللَّهُ مَهُ إِنِي آوَرُك إِلَيْك يَجُولِ وَكُولِكَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ أَوْلُوكِ وَوَسُولِكِ وَالْقَرْبُ الِيَاتَ مِنَا وَيَكُلِكَ الْعُرْبِينَ وَلَهُا إِنْ الْمُسْلِمِينَ وَبِكَ ٱلْأَمْ الْمِدَ عِنْ وَقِالْفَا فَعُالِلْكَ ولَمُنتَ العَتَى وَانَا الْفَقَيْرِ الِّيلَ اللَّهُ وَمُنْرِينَ وَسَتَرْتَ مَنْ مُنْفِي قَافِيهِ الشَّالَ الشَّا المُّعَالِيلَ

ن مُسَاعِ أَخَدُو لَا يُعْدَدُ وَأَنْ مُنْجَ فَقَرْقِ وَلَنْجَبَ وَعَالِي وَيُكَنِّفُ فَوَا مُنْ الْمِالِي فَأَنَّ عَفَرَكَ وتجودك كشعاب فنضاع كعنين فاذاسل عدها فلت أفأهما إدانشاء والدالان وفاطر لتُغاهِ وَفَا لِمِنَا لَاَيْنِ وَفُونَا لِتَعَاءُ وَفُونَا لَآنِ وَثَيْنَا لِتَعَاءِ وَثَرَيْنَا لَأَنْفِ وَعُالَاتَ لَا وَقِيثًا لأنفى تنذيع الشَّماء ويَبْدِع الأرض وَ الهلائِ وَالْأَلِي مَسْخَ الْمُنْفِيدِينَ وَخُونَ الْمُنْفِينِ وَ مُنْفَى غَايَدالْمَا بِدِينَ ٱلنَّهُ الْفَيْحَ عَيِالْكَ أَوْمِينَ وَلَنْتَ اللَّيْحَ عَيَالْمَوْمِينَ وَلَنْتَ ٱنْعُ الْرَّحِينَ وُعِيَّةَ الكُّربِ وَكِيبَ وَعَنِ الصَّفَرَينَ وَالِدَالْعَالَيْنِ النَّزُولُ بِدُكُواْ الْجَابِ إِلْحَالُمُ ال سَلِيَا فَهُ وَالْمُودُ وَالْفَرِادِ كَنَا فَكَا وَعَلَى مَنْ صَلَيْعَ كَالِمُ فَذَا لَلِهُ وَالْمَيْ فَالِمُ والعنات وآنفة وركبتي ترتفيات باأفه بارت بالتضايات بالتخاف بالنفاف ياتفاف القافية وكالكرام الساكلت بيضان وكالمبتثاث وكفوذبات سيمارك وتتفيلات استخدما فيوستي الذار فاقع لما صفارة تنا كتمنين وفقول مغدها ياكل باعطر باعترانا كترياعكم باعتفون بالتجر بالمهيع بالعبر بإالياد بالتعس باستدياسة كيلومة ليكذوكم يكناله كنتوا تتذايا حساياتهم باخوا التهويت والأفرا بتورقا لْنُجَا تُنْجُفُ لَمُ النَّمُواتُ وَلَا مَضْ مَهَا بِمِكَ الْخَيْمِ الْأَحْفَلِمِ النَّذِجِ اذِا وُمِنَ بِهِ تَتَبِّثَ وَإِلْمُنِيلًا به الفقيت منفي منفي المتفاط النفاء من عليناك تلفيا الذك إذ التدف عبدان تفارل الكن يتكون تَ عَمَا عَلِيمُ مَدُ وَالْحَقِيْلُ مَنْعَالِهِ كَمَا تَكَا وَفَانَ مَتِ صَاعِلُ فَيْ وَلَوْفِي وَالنَّالَ عَل مُلَّا بِطَاعَيْكَ قَانِعُ وَتَعْتِق يَرْتَيْكَ بِالْحُ بَاحَتْ بِاحْضُ بِادْتُومُ بِاحْنَاقُ بِاسْفَاه بَادَالِكَلا يَوْكُولُ سَالَكَ يِضَانَ وَيَجَدُّكَ وَتَعُودُ بِلِكِسِ فَارِكَ وَتَعْلِكَ أَسْتَعِيْرِ مِا فِي سَوَالْفَارِ فَضَالَ وَكُلْمِن فاذا لمن قلت الله عَمَا إِنَّا مُنْ وَالْعَلَا يَجْوَالنَّعَ وَمُوضِعِ إِيْسَالَةِ فَقَدْ لَيْلَا مُنْ وَمِعْدِينِ ليدة مُقَالِجَكِ الْوَجِي اللَّهُ مَّسَلَ الصَّدَّةِ وَالْفَقِيَّ الْعَلْكِ الْعَالِيِّيةِ الْخِرَالْفَالِيّ فَاسْتَكَيِّمُنا وبَعَرَى مَنْ مُنْكِينًا الْتَعْيَمِ فُسُ مَارِقَ وَلَتَنَا يَجْتُمُمُ لِعِنْ وَالْفِيمُ مُسْمِعِينًا الْمُرْسَلِعَ فَعَيْدُ لِل والكهيد لخسين فينان السطرال تكبن وتلما والمايين وجولنا لوث وعيد الشيرا تَكُنَّى بَتَنِیْ

ناخليام

باخلۇپ ئاكارىكىلغا

الاعلمالات

1300

العياليالي

الهذاق. عبد

10

elec.

وَمُلِهِ الشَّافُ مِنَّ الْوَيِّدُ اللَّهُ عِنَا الشَّالِ عَبِنَا وَعَلَيْهَا وَإِذَا العَلَمِينَ وَجِلْوَا اللَّهُ كأد ماتا استدر عامالنية في تبرخ مَن الديده والتكان استام الماعدة ميارا وكالمصابي الماصدران لمسكنك النابل يتعاد ومري مريد التكرير في سال على بكرتك ككيرف أمال العدة بغول ما يذفي إن بنا اعليكا فصف وحلاا له الاالله لْتَشَكَّرُ الِمَا وَعِنَّا وَتَنْ لَهُ مُسْلِونَ لِهِ لِمَا لِأَنْفُ لِمُسْكًا الْإِنَّا الْمُعْتَى وَلَكُونً الْفَيْكِينَ لَالِمُ الْإِلَهُ الْفِيلُ مَثْنًا وَتُحَبُّ إِنَّا الْأَلِينَ لِالْمَالِأَ فَدَحَنَّ مَعَنَّ الْفَرْعَنَّ وَ عَرَضِهُ وَلَا حِنْهُ وَهِمُ الْخُرَابِ وَعَلَا الْإِلَا الْلَا وَلَا لَهُ وَعَرَا لِأَنْهُ وَلَا لَكُلُ وَعُوكًا كُونَ عَلَى قَلْهِ لَا لا تقول استفقراله الأدالا الأمرائ المرائخ المنوم والثوب المد فرتقول الله يوافعدون عادات وَكُونِ مِنْ مِنْفِظِينَ وَالْفُرْمِينَ مِنْ مُنْفِلَتُ وَالْبِلِيمَنِي مِنْ مُنْفِقِكُ الْسَبْفِ الْ الله الألت المنظم دُنُونِ كُلُّهَا جَمِنًا فَإِنَّهُ لِللَّهُ فِي كُلُّهَا جَمِعًا الْأِنْفَ اللَّهُمِّ إِنَّ اسْتُلْكُ سَرَكُونِ لِلْفَا بِمِغِلْتَ وَلَعُودُ مِكَ مِنْكُلِ فَيْزِ اللَّهِ مِعْلِكَ ٱللَّهُمِّ إِنَّ اسْالُكَ مَا فِيَاكَ فَالْمُوجُلُونَ وَعُولُا سنعزيوا الأنباعكذاب الدين مكفوة بوجيك الكريم وقزيك الخلاط مقذنيك الولامنية سِيامَة يَامِن أَوْ اللَّهِ اللَّهِ وَمَعْزَ الأَوْجَاءِ كُلِّهَا وَسَنْ مُنْزُعٌ وَأَيَّهُ آمْتَ المِنْ يَاصَدُنا الرَّبْيَةِ عُلْ مِنْ لِمُستَنْدِم لِإِجْولَ وَلا فَوْدُ الْإِبالِينَ الْعَلِي لَعْبَدِ مُوكَّلُ عَلَى عَالْمُونُ وَلَكُونِهِ الدَّهَ لَمَ يَخِذَ مَكُنا كُنَّا يَكُنْ لَكُ مَلِيَّا مِنَ الْفُلْ كَلَّمِنَ تَكْمِيلَ فَلْسَبَيْتِ عِلَى الْمُطَالِح مِقْدَفَ صَلَّا سْجِه وتقول عنب ولك الألِّذ الإَنْ الدِّالْ الْإِلْ اللَّهِ الدُّورُ الْإِلَيْدُ الْمِسْ لَوْنَ كَالْبَر إِلَيْ اللَّهُ مِنْ النَّالِ صَافِيكِهِ وَسَلِيُواتِ لِمَا تَبْكَ الْلَهُ مِرْبِنَكَ وَسَدَيْكَ اللَّهُ صَافِقَ وَالْمُو وَالْمُوالِيَّةِ ا مَعَلَى بَيْدِهُ عُدِّيكِ وَعَلَيْهِ السَّالَمُ وَرَحَمُ الْفِي وَيَعَالُمُ وَالْفَهَالَّذَا الشَّاعَ مِنْ الشَّا وَالْمِنْ ا يهمة للتشديق كمنه بجنا استايات ومديح الميكوك وسائنا انتقار أرثنا أستايا الترك وكتينا لرَّسُولُ فَالْالرَّسُولِ فَالْكِيْدَامُ النَّاعِدِينَ فَيْعُولُسْجِاقًا هِنْظَاسِيَّةَ الْدُعْنَ وَكُلْحِنْ أَلَ

وللتُعْذَيْثِي بِغَينِهِ مَا تَعَكُّر مِنِي فَانِّ عَفَوَلَ وَجُودَكَ يَسْعَنِي وَفَقُولُ عَفْ النَّاصَة بِالرَّلَ الْوَلْمِيرَ وَمَا أغراله ويتن ميادا الفَق النَّهِي مَها طوق السَّاكِين عَيَا أَذُمُ الرَّاحِينَ سَرْعَا عُنْ وَالْتُمْ يَالْعِيدَ وآعفرلي ونعابي وتخطاى وتخذى فالسرافي فانتشرى كأوتني أذنبك والتسيني الفيلياد الي والجام من من الله والمعمن الله ي منساء ما جنها الدمان مرح والمساون في كشف الفري البكاء عتى عنقتم الحالطي مبدان فؤدن وتغيم إياستني وكره واستفقيال شاوءعلى ماذكرأاه بسبع تكبرات وتخترط فأاوة فالظهرا شائه والشود الفساد وافضالها الاانا انزاناه فالأوا مقالفا نبد قل مواقة احد فاذاصك مكفية فن بعد الفراءة شف يديك بالتكب على استنتا واستثمارت بالذكر فادخ نفقع الحالفاللة ولفوليج إليث وقوتاد الحوم وأقضار وتفاليد ومندما فالكنبن وف شنف بلان والمتعش بمهاي تغول سُيامًا الله وَالْهَا أَوْ اللَّهِ وَالْالْمَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّه مفالثالثة والقداكبونت يخيرني ولك فاذاجلت للتنبع فالأنعبة عليها وصفناه فلترييران مَا فِي وَالاَسْفَاءُ لِلْنَهُ وَالْفَهُ الْوَالِلهُ الْأِلْهُ وَلَذَا لا تَسْلِكُ لَا مُؤْلِّدُ وَالْفَالْفَ مغَسُولُهُ سَكِّي اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْلِهِ أَرْسَكُهُ بِالْعَدْفِ وَدَسِ لِيْقَ لِنَافِي عَالِلْتِرِينَ كُلُه وَلَوْكُنَّ ٱلْفَكُونَ الْكُيَّاتُ فِيهِ وَالْصَلَواتُ النَّيْنِاتُ النَّالِمِ الثَّلِيّاتُ الزَّلِيّاتُ الفَادِيّاتُ الفَايِناتُ النَّاعِ احْفَالْما مَنْهُمْ مَذَكُ مَعَلَمْ مُنَّا جَبَّ فَلِمَرْ إِنْهَا مُهَا فَالْإِلِدَالْاِلْهُ اللهُ مَعَالِلْمُ لِللَّهِ ال مِّيهُ وَمَصَّوْلُهُ ٱصْكَدُ بِالْحِقْ بَسْمِ الْمِنْكَ بِالْمِنْ مِلْكِي السَّاعَةِ وَلَشْهَا ٱنَّ الْجِنَّةُ حَقَّى وَكَالْفَارَكُونَا وَآنَ النَّاعَةَ لِيَهُ لَارْبَبَ فِهَا مَلَكُكُ مِعَنْ مَن فِي الْفُرُودِ مَا خَهِ كُلَّ رَبْ مِنْ الرَّبْ وَأَنْ فَكُلًّا فيمُ لِيَسُولُ الْمِيْلُ وَأَخْمَدُ أَقَدُ مَا عَلَى وَسُولِ الْإِلْهِ الْإِلْهِ فِي اللَّهِ مَسْلِ عَلْ فَكُو والغنة والغنة فنها والغني كأضلها مثلث وبالكت وتبحث ويثقت وتخلف كالمجيم والي المعتم المات يستنب الشافه مقرات في النبي وتعن أن وتان السائدة والمائد المنطقة

الماتين الكيويا

ٷڸؾؽۿۮۼ<sup>ڹڡ</sup> ۺڂٳٵ؞ ۺڂٳٵ؞

رَائِعُ وَاجْلَاهُ وَلَنْكُمْ وَاجْلَاهُ وَلِمُنْفِرُونِهِ

Stale .

2000

به قالانه

باغراكيا

نة باقتار الميكية الكاللة/

يدائلة اللهم كالعاقبة كالعقبة والمفرد المتناه المتناه والمتناء الماستك تخرا قفافق سافاة لاتبكن محااما ومدعالات معالبا حل بالمتعاصف واعتنى وكيتملك كتفافا وارفع ويسال ستاساها والداقا وتضيع الزار وخدعا ياآفة بانطن بادخ عَسَرَ كَالْحَة وَلَلْهُ وَلَعْنَى وَلَهُ فِي وَالْفِلْ لِمُعْتِ وَاحِيَا لَسُهِ وَاسْتُ فِي مَعْدِ وأيمانك وأعويت فيدان والفيني جيال وآدوني فيصال وانتاج الفاان الفليدين والبلغ مُلَا وَالْمُعَزِينَةِ كُنْبُرَةً وَسَاوِمًا وَهُوجِهِ المِالْفِلِفَ فِيهِ مِنْ لِكُنَّى مَاذِناكَ وَلَكَ مَن وَعَرَفُنْكُ ليصراط مستقيع وأغفين والكيام كأفيا وتزالت التيم استروت العالمين فانقول للت منوات اللهة ومنزع في قال العقية والساكلة عند الفريض والك والمنهة والعوفها تسويني التريمينان والناي وقافك سؤان وآنت الفالجينات بدوانا أونن والداليس مدولوات صابغ إلى نباء إن أنبك إلى والكل مَدَا يَمَا خَيْلُ كُلُونِي وَلَيْسَ وَلَيْنِ وَالنَّفِي وَالنَّافِ وَآرَتِ والتؤمُّل بالمنها صابل لنماه وقل تلت مرات بالترين كالدرا عفور بالرجع فأقلها واجوانا وصما والالتفاء وقرفك المصار الكفية والفي والفي والمناوي والعدادة مقل لَلْهُ مُسَاعِنَ هُوْ وَالْمُسَيِّدِ وَتَنْهِنَ فِي الذِينِ وَجَبْنِي أَنْ لِلْسَابِينَ وَلِيَعَ لِهِ لِيالْنَ مِينَ فِي فِي الرحِينَ وَانْفَقِيمَيْنَهُ النَّقِينَ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ مَعْلَا اللَّهُ اللَّ مُحَدِّ وَالْحُسَدُ وَقَافَ مُسْتَعِلُ عِلْمَ وَفَتِي يَتَعَلَّ وَأَنْ مَيْسُلُ كُلِّي الْحَقَّاتِ مِن رَفِيكَ وَلَكَ فَالَّافَ خرب أخيرًا فالالله الألف وكذرة لانتهاك لذ لذ المالك مك الذي ي وين وين وين وي لاَيْونِ بِينِ النِّبُرُ وَهُ وَكُلُ إِنَّ مُنْهُ وَقَلَ لَمْ مِن اللَّهُ إِنَّ مِنْ مِنْفِيكَ النَّفِ فَ وَقَالَ مَن نِعْنَى فَكُلُ كُرْبُ وَ ثَنْتُ مَنَا فِي فَكُلُ مِنْ وَأَنْفِ فَكُلَّ مِنْ لَكِ يَعْدُ وَعُلْهَا لَ والشف م وقع في وكذري الانتخاص الم ومينسال مستن الدوال وعالين المود كلا وغاضى يغزي الكنيا وعذاب الأفير آجوه بالسي فيتنف وتبي فترضي وتتراث كالات

لبدوكا موامله وكالبنيكي وجبه ويزجا الدوائن وكالميز الأسواد كالبيا التبادكا مو مُلَدُ وَكُمَّا مُنْهُ وَكُرُم مَعْيِهِ وَعَرِجَ اللَّهِ وَلَالْهِ الْإِلْهُ الْأِلْمُ الْمُلْأَمُ مُلَّا فَال مُوا مل وكا تَجْهَلِكُو وجهه وَعِيمُ لال والله كَاللَّهُ فَا النَّالَةُ فَتَا كَالْحُمُّ اللَّهُ وَكا والمنفي كرونجيد وعيب الإدريا تاف وكالكورولالدالاك وكالكرف والماكرة والخاج يغلفه كالتا تقيكون إن والفيت الله عانى تشاكك النصاغ فالدال الكيامية ماآدنجو وتغيرها الاآزجوا وتعود بلناي غزرا احددما الأخذر فتقرآ لؤروا يمالكوس ونهدات وانه الملك وإياد المنزة فرنقول فلث مرأت سجات وبإندوية المعززة غايعيضون وسكريم كالمرتكب وكالمتوديج ونغول مُلف مَرْات اللَّهُ مَا يَعَ لِحَنْدُ وَالِيحُ مَنْ وَلَجَعْلُ لِمِنْ فَيَّا فَكُوَّا وَأَدْفُقُ وَجَذَا كَعَيْدُ كُوْ خيف لاآحيَّت فهضواصيع فوات واشتا متولجيثات بيعك البنق ويول الأحرَّة بنسطة بالحيَّة ا بظى التشاديادت عُوَّدُ وَالْعَرْبَصَ وَعَلَى كَالْعَرْدُ وَعَلَقَيَّ الْعَرْدُ وَسَبْعِ مَارِتَ وَلَنت طُلِا وَجَنَّكُمْ وَالِهُ عَيْسَ إِنْ عَلَيْكُ وَالْفُحَيِّ وَلَقِنِي وَقَنِي وَقَنِي وَعَلَالِكُالَّا وَأَهُ ٱكْبِرُ فَعَلِ مَا ٱسْتُهُ الشَّامِعِينَ وَمِا ٱسْتُرَ الْمَاطِيقَ وَمَا ٱسْتَرَوْ الْحَاسِينَ وَمِا ٱرْتُمَ الْرَحْيَينَ فِيا ٱلْمُثَّمَّ عَاكِينَ وَعِاصَةٍ عِلَكُمُ وَمِينَ وَيَاعِيبَ وَعَيْهِ الْمُشْكِرُونَ آمَتَ الْمُلاَالِةِ الإَآمَةُ وَبُ الْمُسالِمَةِ وَانْتَ اللَّهُ اللَّهُ انْتَ العَالِ النَّهُ وَلَتَ الْمُلا لِمُلَّالِكُ النَّهُ وَلَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَنِهِ الذِي وَانْتَ الشُّلا إِلَهُ الْإِلَّاتَ سِنِكَ بَكَاهُ لِمُلْفِئ وَالْبِكَ بِيَوْدُ وَانْتَ الْمُلا إِلَهُ الْإِلَا الْتَ كَالُّولُ وَلُكُولُ وَانْتَ اللَّهُ لِإِنَّهُ الْإِنَّاكَ عَالِمُ الْفِيرِ عَالَتِي وَانْتَ الْفُلُولُولُولُولُ لغب والشيارة التخوكي كم وكتف الفالال الأثنت الملك الفذور المشاخ الكوثن للهدر العريز بْنَارُ لْتَكَدِّرُ لِسَانَ الْفِيرَا وَيَعْرُقَ وَلَنْتَ الْفُلْ الْمَالِينِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْر الفالشطية والدوق وتنافذ فالعكاء وتناهلان الانتالكور لتعال والكبا

ن مينان مينان مينان

42412467467 42412467467467 42412467467

> PAGE SANGERANIA SANGERA SANGERA PER

الالالمالات

بدم إلا انترالكنارياتي؟

المندس وعات ا الناصية المؤاد الركبة الحق المثالة المقينة ال المؤرنية الد المؤرنية الدارات ومؤرنية الا

مَنْ مِدِلِتَ مُحْوَّدَةً كَادُوا دِيكَ مُفَظِّوْدَةً وَحَوَاهِ خِدُسِيّت

iecialis, "stali, Acidica

عَاجِ لِلنَّالِمُ الْمُتَعِقِّ

بالرغن الرجم

تجقالته موالفتغو النجمانيت وسعديات مدنكا برأك في تنتي وكت الفاق بالمادي للَّذِي اللَّهِ عَلَى السَّانِ الانتشار الانتشار ويَعْدُوالْهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ واللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ والمناف والمنافق الناف الالداري من الدان المناف والتناف والمنافية المرود والمراج والموركان المون وكرسادا المهد فسرا فالمرافق والمواعات لنبغ والعافية والشعر والأسوى في تنسى الافاسوي تبنى والنف والتيه وعالما وال شنت أفغريون واستششا سروعاها الذهاء وألف مليه عطيب كافرينية ماذيحي يسالهوك ولينف اجدان بغوره بالأضلن مكبريه تفيكات الألكا المؤقف كالمالا ويشاكة الخياط وليكا آخكا متناكا فيفرصا يتبة ولاوكه اعذمزت وكاربوه بوسي بعفيانه المساور يدعرع فيالفرضه المنافية والمنافية كَيْلُ مَنْ الْعَالُمُ مُنْ الْعَلَامُ مَعْ فَلُومِنَا لِلْكِلْ فَلِجَمَا إِنْكُمْ الْمُفَاوِدُهُ مُسَدِّرَةً وَوَالشَّمَا مُنْكُمْ رَدّ وتؤاظنا سروكة وكلوبنا بكران تعورة وتفوسنا بناحينك سروكة وعفونا والمعقودة أشاة نافيخولينان مشهرة وتعوانجا الديك يعسورة كألذ فناس خولتاك متراورة التنافية الإلاث تشادته والال وتبدي من البال وتزين الدال ويون ويال ويون مَنْ يَحْسَنُ الْجَنْ مَعْلِ اللَّهُ عَلِيقَادَ بَلْكَ مِنا عَيْلٌ وَلِلْمَيْلِ وَلِلَّذِي مَشُولِكَ صَلَّى لَف مكبه فللية متولايك الإنتيون أقطيم إلى أنوفي النبسه واحقاط عاد الساء أللم كالانتاب والعجيم وَيِلاَيْهِمَ وَالرِّفْ كِالْسَكُمْمُ بِيعَتِرِيْنِكِ كِلاسْتِكِمْ فِيسْسِ مَا الْأَلِّفَ وَكِيلِيكُ فِي مِدولاً المانا فِه مَمَاهُ مَا يَنَامُونِي مُنْ رُسُكِمْ فِاللِّكَ دُهِي عِلْمَنْدِكَ بِهِ إِنْ وَيَنَا مُعِدِيهِ وَحَلَكُ وَلَأَلْلُونَا مُهُوبًا وَمُنْ فَاللَّهُ فَي مَا حِنْ عَلَا فِيكَ مَلِينَا وَالسَّيِّيُّ وَلَا تَاجِنُونِ إِلَيْ اللَّهِ تَقْسَبْرِيقِلاَ غَلِيَّ مَسْيِعِينَاتَ وَلا تَجْلُولِ مُسْبِحِ أَنَّهُ مَنِي ابدالا المَ مِن ذيك وَلا أَكْثَرُ إِنَّ النَّيْ كأناة بالنوالداخ فالخاط الزجية كالماكات تتيه بالخاط المتاكات

والسلطاك وقفة والعيز لافي وتسفه العريكية وأركو ليفاو يخلا وترتش الإلآاة تجريقنى بالإنونكل محد قطب توكل ومورث العزي العظيم وعاللت باستوعالة الْعَبِيُّ الْأَمْوَالْهَلِ النَّفَيْمِ وينِي وَنَفْسِي كَعْلِي عَالَى مَعَلَيْهِ وَلَغِونِي الْلُولِينِينَ وَيُرِوالْ أَكُنَّي نَبُ وَيَعِيعِ ما يَعْدِينَ أَمْرُ واسْفُونِ الشَّالْمِ هُوبُ الْعُوفَ الْلَفْسَيْدِ السَّيِقُ كُلِّ عُنِي ونفسي قَ مل وَمَالِ وَوَلَهُ وَالْحِلِانِ لِلْوُمِنِينَ وَيَعَ مَا وَنَجَهَا وَيَعِمَ مَنْ يَعْبُونُ وَفَالْمُثَارُتُ الجيائية وديق ومفي والمالي وولكت ولفوات فيدجى ومارز فقوري وتساية بدائرها المحالت أبذو وكر بولد ولا يكزن فهواك ويرب الفلق من الملك ويرب الفلق وين والم الحاوف وتيفظ لتفافات فالعقد وتين فترياس بالماحسد وترت الغار ملك الماري آلياتنا سن فَيْرَالْوَسُواسِ الْفَدَا لِللَّهُ الْمُوسِينُ فِصُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَقَالِ وَتَعَرَّلَتْ بِي اللَّهُ وَفِي الالدالولمومكية محكات وموروث العرفي العظيم النا والفكات ومالة نشا الكيك التيكن فيهد ومنالظة الله الله الما المالية المالية المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة بلاييفياليَّ وَفِي كَوْصِ لِطِسْتَتِعِيمِ فَمَ تَعَلُّوا النَّيْ عَرُوسَ فَاصِلْقا مَدُّ وَتَفُولَ ٱللَّهُ عَلِي آسَالُكَ وليسات للكفه والخؤبوا الماج التله والباك وكسافك بالبيات التغليم وتسلطانات القبام بالعاب انطابا وبالمطلق النسادى وبانتفاق الزفاب وكالفاء أسالك التشاق فتتافخ شيروا فالمؤدو المنيق مقيمة الناع والمنوخ والله بالماكا والمناق للائة المتعادمان الله ماله والمدارة تجاثنا وليخ مسافينا إنكتا انتقعالم الغيب الكيئة الكان فيتينا المضراف كالصفتي المجود ولك منتعث ليزه اب وليدك الفاكم أني التعال بالخيزين شيل مبالخبه يمن إعظماً من الله البصاد باستأت الاعاء وقعكاللبالة باستفال ادعونيا حقي لكذ إسفالكالا الكالم عِباديَّةِي فَانِتَهُ مِبْ اجْبِ دَعَقَ المُناجِ الْوَامُعَالِي فَلْقَدَّ عَلِيهِ وَلَيْرِيلُ لَلْهُمْ مَرْسُكُ السفالة بإعنادة الذين استفوتنا كفي ولانتنك المن يخفوا فيالفاقة يغفي الذكوب 10 to 1000 cm.

وآلؤلياياج

اللَّب الداحد ا

35

رَاحَوُّا فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِم الرَّادِينَ

المنابعة المنابعة

ولفنول اينامج

بالإجانياد

وترينيا بسالفار وتشل باللفطان فلأفينسا وتوكل ووالا الكالا الشقيق الليات فتأوينيك فالضاعين فأذخالنا ففطيعن فأدكننا وتوثكا يرتبي وسكتبسا فالبغنا وتن فحوه للبريتخاذ وَيَجِنا مِينَ الْمِلْدَاتِ الْفَلْدِينَ كَانْفُ لِمُلْكِنْ تَكُونَ وَفَيْهَا وَمَرْ فِالْفِيدُ وَكُومُ الشَّرِقَافِينًا مَنِي بْنَاسِ الْحَرِيرِ عَالَشْنَدُي وَالْأَيْسَرِي فَالْسُنَا وَلِنَا ٱللَّهِ فَانْتَظْمُ وَفِيلَا ٱلْمُوعِلَا مستندنا مقرينا اليك ولفي قطاع العفاء والمستكذ فاستركنا الفائف المتدانا وتتيناوا لأقليق واللحين بوم اليتية فاتخذا إدمت عثها كك وتباثق والأوارة والالتعيان والملا 123 مشرفات بالداعة تنف وبالفرائي وكالفراك فالمسا اللهذر العلت وتوب كالمنطفة وَا نِهَ لَيْ رَهَ بِعِ فَالنَّهُ ٱلَّذِرُ وَا فِوالْمُ فَا فَانَتُ ٱجْوَدُ اللَّهُ اغْفِيْ عَظِيمُ وَفُو يعَظِيمُ عَفِيكَ وَكَبَّر حالمات و تَعْرِيطِ إِنَا مِيكُرُمُونَ وَأَقِمْ غِلْ فِخْسِل فِيولَ ٱللَّهُ مَا إِنَا مِنْ فَهِ أَوْمِنَكُ لَا إِنَّا النَّاسْتَةُ وَلَا مرابعه إضطالي وَآتُوبُ الِّيكَ دِعَا أَحْرُ فِي وَسِلْوِهِ اللَّهِ رِوانِهُ مِعا ويَهِ مِنْ أَزَّ بِالسَّمَّةِ السَامِينَ وَإِلَّا يُسَرّ MIT WIT الناظرين وبالشرة الحاسبين وبالجؤوا للجؤوي وبالكرة الأقريب كاعلى والفراكة وأفي وَاجْلِ وَاصْفُ وَلَسْنِ وَكُلِّي مُكِّنِّ وَصَهْرُ وَلَكُو فَلَوْدِ وَعَلَى كَبْفُ وَلَسَنَى وَادْقِ وَلَعَم وَلَهُم السَّلِيتَ وَالْمُنْكُ ٥٠ وناركت وتنتنك وتشك وكالإصبة والانصراكك حرايي والكراسان الحفيتية والعركا ستنتظ ويني وفروت وتسايتها فيتكا لينتي كاسكت كالفع فالعالمين اللفة وأفروا بالدويتين 12 وكأزوايه وكفراجنيه وتضابه وانباعه ستأفز بهقيتك وليقلنا بنهم وتزينك فيندوكا يدوون حَوِيَةُ وَلَحَيْزًا فِي زُمْرِيْهِ وَلَجَعَلْنَا فِي هُدِيِّكَ لِيلِالِهِ وَلَدَوْلُنَا فِي كَاجَوْلِ وَكُلْتَ فِي مُعَمَّا وَلَكُولُهُ (W والغريجا وكالم والترحت ميذه والفائل فالعرف كبننا متبت فقد والفائي لموقد عن المالالأ مِن دلكِ وَلاَ اللهُ اللهُ عَلِي إِلَا عُلَا وَلا لِعَنْ وَلَجْعَلَى مَكُمْ فِكُلُمِينَ وَرَّعَادٍ رَاجَعَلَى عَلَمُ فكالأمن وتحوف واجتمان تعاد فكالعلفية وتباق ولتجملن يخام فكالمنوق وسنلك المعمران تغيا فرواتفنى تمانئه واجتلع تعف فيالقا فينكلها وتبلن بمعينات وحيالي الذباوالي

تنى دين وَان فَيْهُم والشَّالَةِ وَلَا تَعْلِيهُ عِنْما البَّا وَلا فَيْ الْإِنْ الْلَّمْ الْآلَاتُ فَالْمَا تَخْرُهُ وَعِلْ الكريم متخبذ بياك المنهم مغونة وسوات مرافد مالد متابه المار متحابة المال والمالية النكافي ويسبيها تن فشرة فالخاري والتنظير كانتشارة بكا تكذا و مد الينهاي الخوالي يمنيا ليبنى وتشيرًا لْهُ لِذِنَا يَ وَتَسْتِيَ لِلْهُ لِإِنْهِ وَتَسْتِيَالُهُ لِمَا آصَةً وَرَحْبُ لِلْهُ فِرَا فَيْ وتخبتى الدورة سنائل الفروك الفورك الفراي وكسي اللالالا الانتوك وتكاف وو مَثُ الْعَرَىٰ الْعَبْلِهِ مِعَا عِنْسَ عِلْمِ الْفَعْرِيَا سَامِعَ كُلُ صَوْبِ ثَبَا إِلَيْ كَلُونِ الْمَالِيَ تخافق مبتك لنقض الماليث بالخديث فاستكالشاه أجنها الكالالجيم لاجتا لكفااين المكالك لمثنا وَٱلْاَيْرَةِ إِوْمَتِهَا لَكُولِي إِلَيْظُولِي إِبْكُاشِ إِوْالْفِكُ إِلْفَتْهِ بِوَأَيْنِ الْمُولِي إِنْفُولِي عَدَدَالْانْفَانِ وَتَقِلْ الْاَفْلِ مِاسِ لِيرْجِينَ مَلاَيَةٌ يَاسِينُ بَاسُونَ اسْأَلُتَ بَجِيْلَ كَالْخِيْرِيْكَ والمنظالة وعفيك وتجفيه الأوما وتبت للمتأون فيسات الناشي كالها والتفا والافتيا النامة الشاعة بثغال وتبجى يزاف وكغ فيليان فاين تبيك النابئ باذيك وأسيات فالما وتقبيك فيعياوك وينجيل تك خلفك عقبه مسكولك وتبكا ألك وتعافي الله يتراث بتوك وانفر عَلَا وَعَيْدُ مُعَالِمُ وَعَرْفُ وَلَحْ لَمُنْ مِنْ لَكُنْكُ لَلْمَا أَنْ خَيْرًا فِكُلُو مِنْ الْمُنْالِكَ وَ مَعْلِ وَسُولِكَ يَالَوْ الْحِيرَ عِلَمَا الْحِيلِ الْإِلَا لِكَالِكُ الْمُعَلِّلُونَ الْأَلْفُ مِنْ الْمُعْلِ وَالْمُونِ رَبِي الْعَالَمِينَ ٱللَّهُ عَلِيَّ أَسَالُكُ مُوجِناتِ وَيُلِيِّعِ إِنَّ مَوْمَ مَوْزَلِكَ وَالْفَيْسَةَ سِيُّا بِيَوَالسَّاوَةَ سِيُكُولِ اللَّهِ عَلَى لَكُمْ لِمَدَّبًا المُعَمَّرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ المُعْتَلِكُ المُعْتَدِينَا اللَّهِ المُعْتَدِينَا اللَّهِ المُعْتَدِينَا اللَّهِ المُعْتَدِينَا اللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال المُسْتِينَ وَلَا يُعْتِلُونُ مُلِا يُعْتِلُونُ مِنْ الْعِنْدُ الْمُعْتَالِمُ وَالْمُعْتِلُونِ فَالْمُعْتِلُون مخاصة المناشئة بالأرق المليمين المؤرث متناهد والمناسخة المثارات المائة والمناسخة وَالْمُعَدِّ بِلَادٌ مِنَ النَّا مِنْ كُنَّ كُنَّا بُلِارًا مَّنَّا فَفِيعَةً مُلَاجِعَتْنَا فَفِقِهَا إِلَى مَا وَمُناكِمًا 

رال عن جعم وحسوالسفال الراء

الله عالية الشُّولِيِّا

المَلِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ المَلِيَّةِ ع

المخيث

- व्यव्यक्षित्र

و الماللات و

12106-

شلؤاد مكوفئ المثبة المثلبة

المرا الكاه ال

الإسهاد وَلِمَا إِنَّا

والفيلية والم

ب سال كَعْظِلَى مِعْنِيكَ فَعِيلُونَ السَاعِينَ التَّالِي لَوَي مَثَلَقٌ فَعَاقَ الشَّلُوةِ كَانَتُكُ للوسي كالموق المحاصة لكونا فالماكادا بولس مومال للمستوات متعلل الماك وتعيلت والالانتها ومقطل وليو والمنات وتزال الكافية وسيال بسرو للرشيت وفرالنا لاستلى وتسيال يكافي فوتيل وتبال الكنتان فيتك منع المستك والال المتنبي وتتسادل بيلي الولات والال لمواذ المعتدا المجد جَوْلَ ثِي النِّي الْقَانَ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْلَيْكُمُ مِنْ الْجَوْلُولَ مَنِي وَالْمِيقُولِ الْقِي وَالْمُعْ خنهالابس بالادنس وفال بسون خيت كالفطال بأيف الكثرية وكأف شوة وكلف كشيرة أينك فَايَّةُ لَا يَعْفِي النُّونُوبَ فَعَيْرِكَ يَا سُؤَلِكَ لَهِ السَّبِ مِنْ الدون والا فلا عالم الم يتم من الساء وأَفَذَتِكَ وَلَنْكُواْ فَا فَلَهُ يَعْلَمُ مِنْ لِمَاهِ وَلَمْ عَلَيْ فَالْمِي لِمِنْ مِا خَبُرُ مَن أُولَكُ الِيَه الله الشَّالِينَ وَيَا الْرَيْسَ مَنْ وَتُشَاكِيه اعْنافَا لِيعِيْدَ وَيَا الْوَيَّ الْأَوْمِ وَفِا الْ المزميين صَالِحَ المُستَدِد وَالِهِ السَّيْسِ وَالْفَيْ الْمُفِيلِ الْمُعِلِينَ صَالِحَ الْمُدُونِ السَّالِيمُ المتواند للوسنين في موده ويتول الله عربي القي اللها في المتروك المتروك كُلِّ فِي طَالِمَ كُلِّ فِي مُعَالِقًا كُلِّ فِي مِثَلِيكَ كُلِيفًا مِنْ اللهِ وَاصْلِهِ مُعَالِمِ وَالإن التَ تفرى وأخل لفاق وفراس اللفراعيد رة تغييلة فالمسيم وتشاءة فالعيام من كنتي كم والمستناء والمنتفئ المتعاد المتعالية المتعالية المتعادية وكد يعسن يسريره يوسيرة المارة تشديرا معنو الكريزات الماركا تلكنني وأراك كيتا المنكورا دبَتِ آئِدَةٍ كَا كَمُولِ اللَّهُمَا وَتَوانِي الدُّارِ وَتَكَافِ الرَّمَانِ وَكُمْ بَالِي الْأَيْلِ والأبل وكلين فترما يتمأ الخاليات فالأنف قرفى ستريد وانتبني وفياها فاتفلنى ويساروني تَعَارِلُكُ وَفِيْنُولِكَ قُوْلُى وَقَالَمَ إِلَا أَن مُثَلِّهُ وَلَيْنَ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَبْنِي وَيُولِك

ومزالتزين اللهبة سأعالهن والعسر والنف عن كالرب وتسرف المكل ووي عوالم كُوْغَ وَكُونَ بِهُ كُلِّ عُرِفٍ وَلَعِيضَ فِي بِمِ مَعَادِ بَرِّكُ مِلْ وَمُودَ الْفَضَاء وَذَرَكَ الشَّفَاء وَثِمَاكَمُ الأمناه اللهدة ستاق فاركال فأسير والفارقني وفين وقيني وقيني والأفق وبالإلطا والالامتين والفي مترفتي فللفاخ إيت والمساعين والماتنة خدر الفي وسوا والمستنف خَيْرُ الْحَلِ وَتَمَا إِنَّتُهُ خَيْرًا لَمَا إِن وَامْرَ لِيَنَعْ خَيْرٌ لِمُعَمِّلِ اللَّهُ عَلِيْ سَأَلُكَ الصَّبْرَ فَلِ فَاطْعَلْ والتشريخ متعيينك والفياتيجيّيك وكشاكك كتابيقا الايان وتبذق الفهين فالمؤاطي كُلًّا وَلَنْ اللَّهُ وَكُلُّنا فِيَّةً وَلِلْمَافَاةَ وَالْجَيْفِ كَالْمُنْيَا وَلَلْمِ وَمُافِيَّةُ النَّبَا عِلَيْكُوهِ مَنَا فِي الْنَزْعُ وَلِلنِتِنَاءِ ٱللَّهُمَّ إِنِي كَسَالُكَ الْعَافِيةَ وَتَنَامُ الْعَافِيَةِ وَالشَّكُوكَ الْعَاقِبَةِ إِنَّةً العاقية وكذالك الكثري الشافقة وكلك ذايراً كُكَّاتِ ٱللَّهُ مَالِعَهُ السَّالِي ومالجَ رَحْيَدُ مِنْكَ وَرَحْيَدُ اللَّهِ مَالِحَةً مُنْ بِهِا عَنْ ٱللَّهِ مُنْ لِاعْتِينِي مَعَدُ كَالِتَ وَسُوعٌ فِفِيكَ وَكُو مَا فِيْنِكَ وَجَنِيلَ عَلَا لِمَانَ وَيَوْمَ مُواهِمِ لِسَلِيوهِ مَا عَيْدِي وَلَا فَانِفَ بِشِيعِ مَلْ لِلْ مَنِيَالُهُ عَلَا عَنِينَ وَكَالَا مُعُولَ وَلَا خَيْنِي وَلَالْتَهُولَ وَلاَ تَكِلُولُ مَنْنِي مِلْ فَدَعَ مِن إِبَّا وَلِالَّا مَدُ مِن مَلَيْهَا كَ فَيَعْجَى وَيَدَكُما فِي كَالْلُهُمُ مَا لِأَلْ تَكُولُها لَقُوا وَتُغَيِّفُ وَعَيْدَكَ أَمُ لَكُوابِ السَّالَاتَ ٳؖٵڮٮٙٮۼؿۯڟڎڝڣڂڵڣڬٶؿۺؙػٳػڝۼڗؿٳؾؘٷؙڰڲۻڂ؆ڣؿ؆ۮۼڂڸۼؖۄڎڂڮؽڂۻؖڰ الِّيَكَ لَلْهُمَّةُ الْمِنْكُنَاتُونِ مَنْ الْمِنْ الْمُعْلَى مَنْقِنَا الْمُومِّا مُقَدَّا فَيْ فِالْمُومِينَا عِمِنْ الْمِنْكُاتِ فَقَافِهِ وَعَرِمَا فِي وَاغْفِينِ عِينَاكِ حِيثًا مُرْدِهِ ا فَالِيَّاتِ وَفَا اللَّهِ مِنْ فَاغْفِ وَجِيالُ أَمْ لَكُوْ جِ الله خراين لا الذك الى من من وقام وقامناك خانف وبال منجد والكند سند المناولة كُلُ السِّنْ فَأَسْتَيْنَ كُمُّ اللَّهُ مِنْ فَقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَالْأَدُ وَمِن النَّفِي فَ السيديد وتعاليَّ وتعير الفراد المبكران وعامقا العانفوات والناريا فاريح البَّراكا الله التكيه بالمستدعة المندكرين وبأرتفئ المثنا كاللغة وتتبهها ايغنى دعك منز اعت يحا

و والحالة

٠ الم٠

مرفيا عني

الم جيء ر

والمادولان

للنطر

غنسدة للغني واستنقيط كالشيطة فأدخواه بمااطات ونبايث فالتثرقة عالاكب مستوالتشروات التاريس فالحيالة والفت مايد من والتفاقيل وفالمستن المُن الله المنافذة والمانية والمانية والمنافذة والمنافذ صعبل المعتب علام من والما لعن عنى كالمرت عن الما ويت عنه والد التعبي كالمستق الم والعلق عِلَاهُ اللَّهِ وَمِوسَفَ إِفِقَوْقَ مَيْنَ وَيَنَ أَعِيدُهُ وَالْمُوفِ النِّيرِ وَاللَّهُ مَعْالَ وَمُوتِهَ إِلَّا وَقَالَتُكُ وأناج دال الناص كالع تديد والفقد وكال نعرج عنى كالتيب عند والديسية والتقائلة وتسر إلى تعدد واليع وافعنا بدكا أوكنا وفذكر عاجلك النهاد معد الشداد الاسعياد بامتن المهانيها وستزافق بالسنة بوليذ بأنجرت وأبعيلنا الينتر ياحكم العقويا حسوالها إذفااليا الكتب بالزيود بالماجت كواجه بالماسة للنفرة بالمقت كالاثرة بالمقدم العداب الكرالني اعظم أين بالبَين المانيق منزل مختاجا باحتاث الميتناد الماناة مختاد اسالك بالتَّافِي وَيَلْ وَعَالِمَةً وَأَعْنِي وَلَعْنَانِي وَيَوْلَ إِنِ الْعَنْفِي وَكُولَ إِن الْمَانِ وَكُونَ إِن الْعَنْفِ وكالزياوي وأنالوك فكالون فكاليواف تي والتسويقية والفال التدويا الآث الناوية وكالم الشالع أن مُسلِعًا خُدَة بِدَالِ فَهُو مَاسَالُكَ بِالْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلْقِ بِالنَّارِ وَانْ نَقَدُ إِي ما انت اللَّهُ وَبَلَّا النوب والد الله الله ويحقط المقا الله تعراث للخ علية والتديين المدروث المنافقة ١١٠٠ و كفينها باكتراله و عنده باقرة العفوي المراهي التي تنه يام الانوابي ب المنتز كالمُنتَد وتولُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُنتَدِ وتولُهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل عَبَرَكَ الشَّكَامِن عَيَادِ خَلِلِكَ وَكُامَلَتَكَ عَلَا مُنْفَيْتِ فَالْأَلْفَ عَنِينَ الْعُلِكَ عَبْلِا يُعْفِلُ مَعْلَى وَفَقَالِهِ وللالالت وللمريخ يتكيف أسيؤان وليتفع بالاماثة الإباث ويالكوا فتنبيا الاات اللهارية وَكَانَ مِنْ تَعَالِمُ لِلْمَا عِلْكُمَا مُلِكُنُ مِن قَالِكَ الْجَالِمُ فِنَا تَصْلِكُ لَّذُ كَا الْجَعَا فَعَلْ المنت في الله عَد ال الآكافي أمَّا أن الله وَحَقَالَ مُوالِي مَنْ الرَّبِيلَة والمنافقة والمنافقة والمنافقة

000

心地

وخاعوية

كلانسياني وقيت بيري قال من ما يستي الترافي النهي النها وقاليس النها و وقاليس النها و وقالي والنهي النها و المنافية والمنهية النها المنافية والمنهية المنافية المنافية والمنهية النها المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمناف

كنبئ

السافي السائل

165 SE

والأزاد

والريق الم

المالة

وتكشأتها أتفاك لألاالأ أتف عكن تناقك بقريت وستنيق وتولال والذوات

الكائد الإنتفالية التفالة والزارة التقالة التقالة التقالة

> منجن تيل.د

الالترابات يناساني والناه البائيات الدلاليا لأنته بالناري الماليات الماليات الماليات الماليات لالفة الأاست تشارتني وخالي التي استألك لالقالات فإما تشاء مثلث وتبدأ لكيفا ات الله الله الإات لا يرب عند الله في كالجد أن الدلال الا الالا الا الله في المالله الله وَلاَتَفَعَ إِنَّهُ عَلَيْكَ الْأَصْوَاتُ كُلُّومُ مَنْتَ فِيشَا إِن الْإِنْتَكَاكَ كَمَا نُهُ مَن شَاعِ عَالُما لَعَبَبِ وَآخِعُ مَّإِنَّا المذين مُدَرَّ الأَدُورِ لِإِحِثْ مَن فَالْقَبُورِيعُهُمْ إِيْطَاحِ مَعْ يَصِيدًا مُسْأَلُكُ بِإِنْدِكَ الْكَنُونِ الْخُرُوبِ اَعَنَى الْفَيْمِ الْذِي لَا تُحَيِّبُ مَن سَالَكَ بِهِ ٱسْالِكُ أَن مَسْ يَعْلِي ثَلِي وَالْفَصِّ الْمُنْفَي الناناك كَنْفِرُكُ مَا وَعَانَهُ بِإِذَا أَيْلُول وَلِكُول و مَعْوِل فِي الْمُؤْكِ وَعَلَى الْعُرَافَ الْمُ خِلْكَ فَقَدَّتِ فَالْتَ الْهُو مَنْ اللَّهِ مَنْ المُعْدِي فَالْتَ الْمُنْ فِيلُ اللَّهِ مَنْ الْمُلَّ خَيْرِ الْمَاءِ وَعَدَيَّ الدَّالِ الْمُعَادِي إِلَا لِمَالَ مُثَالِّ لِلْمُعَالِقِينَ فَعَلْ عَامِل ولي الله ترمُنَا إِلِيَّ الْعَاجِةِ وَاجْتَلُهِ فِي مُرْوَالْيَوْسَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَاجِلُهِ وَالْجَلَةِ عَلِيْهِ الْعَلَقَ ورف المالت والافات وافن بالمسترج أسوري كلها وكفره بالشاد ولاتكافي للمنتهى التاناة القاولة لألزام الله عبد في التندة والتعد متين بالمرت على تعدل الفاقية والشاوي والبيكية ولانتنيج الأماء وتخج عن الكرت والفيا فينت والميلة المتت فالمناج وكذا لفرى وَدُنْهَا يَ وَلِنْعَلِي سَالِكَاسِ كُلِيسُود سَالَةَ مِنْ الشُّرُورَةِ فَيُنْفَعُ الشُّكُورَا لَمَا فِيكُووَكُمُّ لِكُلُّهُ عَا يُلِكُ يَدِيدِ وَالِدِ وَسُكُمْ فَدَ إِلَيْهِ السَّنَا يُؤَلِّهِ اللَّهِ الْالِدَالِيَّةُ وَلَا اللهِ والأفراع وآسا لذات يتوسع وتوكيم فالبراغان وتشهرا الشريس يجبر ويلأناني تنعاً ولانتزاق فالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوالانتوال متنيغ النينة وترفطاه الانتراء أللا التاك البنتية كالمنبي الغيج بسكاتك والمتاة بَعْذَالِينَ وَاللَّهُ مَا يَامِنُ مُعَافِينَ لَا لِمَا لِإِلْمَا لِلْآلَتَ ٱسْتَغَفِّلُ وَأَخْرِ الْإِلْ حادات

فأني والكفي فالتسعد وتنزلتها إلى بالخرام اللهستاني تسالك تجعيلت الكريران فسنواغ فيؤو ألفو ولله فعليني تخال وتلفي وكلوي المناف وكلوي التين وتويك وتركيحه وكالحوا الشيوية فسال و تعيدي مرافاي ولمقال كغيري من مقيدات في فرنيكي بالتشيئ وتنا رات في بالسكية عَنَا لِإِنْهِلَ مَوْلَا لِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ وَالّ كالمتالقات وخذ كالمتدانة توالي خلك وشقاق القطا مكلك والفرجا للل كالتاسا جتدايات والشباير لاتران يحفى لالميت تغيرا بالتحرقت ولاتفترط انتكارا لتنتز الخيرس تتحفظ عَلَيْهُ وَلَيْد وَاصْلُوكُنَّاه وَكُنَّا مِنْ الْمُنْ الْمُسْتَلْمُ مِنْ وَالْعَلَا لِلَّهُ الْمُنْ الْمُعْتِ خاليقًا خارجُنا الم المراعة ما القدم وكوه سنجان سن الاقيد كماله تغالبُ سنجان من المتحدّ المنافقة مَن المناف المنا المنازلة المنتزا لاتباد سفان تن تلق ليزكون سفان في المقالة والمنظرة والسفال الإلما وَيُورًا سُنُهَا نَسَرُ فِي مَكُنَّا وَلا هَكُنَّا عَيْرُ مَالْمُومَا اللَّهُ مَرْبَ هَيْنِ الدَّبْعَيْ التَّاتَةِ وَالسَّلَّقِ الفاغة بكغ فل صالف عليه ولاد الدّرَجة والوسيلة والعند والمعتب لدّ والماستين و اسنة وَكُنْ رَسُول إِنَّهُ وَلَهُ مَا يَعْوَدُ ٱللَّهِ مُسَالًا لِمُعْ وَالْمُعْدُ وَاجْمَالُ مُعْمَد وجيما فالنَّا وَالْفِيْرِةِ وَمِرَالْفَرُونِ مِنْ إِلْمُعِينَ فِلْ الدَّالْسِينُ وَقَدْ أَمْرَتُ لَعُنِيرًا فَرَجُهَا وَرُحَيِلُ فَي وَلَتَ الكري وإذا المديئي فتسأغ ويحت والد فتفا وزعن فيجه مناعيدو بحسن ماعندون باازم الرابعة وشالف فاداسك فارع بالديعة يغني كلغرشة منافعنا فكرم والمايخف جسلوا العسرور وعساوع بالقعل الالاندا المولم تتقوله فعالى ومسلوا العدرسيعين فرة غفالة كذسيعانة دنب وعص الصحفرالذاف المتشاردة المستدادا فاالزلناه فالمثا الفدد معالمه في والداء الانفال فالمنفع والفيد والوائد مورد العدالمان تت الدلالة إلى المنظمة المنظمة والقالم والباطرة التقالة المائة والمنظمة المناكر والمالكية

ويزالفك

المضاؤب

سا الله عليظك

والإيود

100

معنوال المام

والعرب والمعالمة والمالة والما سلية -وتشركا كجذا وتقنيده وتنبطان تريد واسلفان بالوقط أوتا أوتعا يرفعان فالأطريسي وتتوانيات وكالمانية تسادت فالكيلة الشارة فنوفتا يالدب والغروت المدو الفالقاء موالاد مراياه عناءد عَلَقًا عَبُرِكَ اد اللهُ (دور

236

in 1.

الحزاء

الأنس وكفوذ بالمصل المحربتي التي أراس فياني الفقا أوعدها الاورما أوظرها أحضوا المنتها أوصبرا أندينا والجراسيع الفاعيل فيلها وتبنة سي وليفوظ فراع فالماية المنا الشَّبُ الْزَى نَعَنَ ٱخْلُ فِي كَالِلَ فَقُلْ كَانَ اللَّهُ مُنْ إِلَّا السَّمْ الْوَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِكَ منيه أوعله من على تعرف ومنه فالما يخف كالترج المناب والألاك والمنعان والمنالك والمنا الكنوا بِالْكُورُ ٱللهُ مُدَ اجْعَلُهُ مُانِ قِهَا مُوْجِعُ السُّجُهَامِ وَاجْعَلْنَ عَيْمِيًّا فِي النَّهَا وَالْفَيْحَ وَيُولُفُّونَ النَّ وَلَا فَعَنْ مَلْتِهِ وَالْا مُرْجَرُ مُونَ وَاغْفِلْ وَلِالِينَّ وَمَا وَلَا وَمُا فَكُذَتُ وَمَا فَالْمُواسِبَ الفضيرى وَلَلْمُعِيَّاتِ بِاحْسَيْرَ لِلْنَافِينَ لَيْنَافِي وَلَيْنَافِي اللَّهِ فَسَرَيْنَ صَلَوَهُ كَانَ عَلَى الْحِينِ كَالْمُلْفَاقِ فانجاب والفتلا والمالقة وكره والاشكت فكت ما روعا اعتل الزاخ يس علالمت الام كان يغوله ذا فه كان سول لله المؤلفة المؤلفة الكراركذا الما عنواله فا فه كال المنتب المناسبة والمئ الذي المنفطي ابدا والانجسيدة فيأو كياد المندي المتوالين الثا بالكوا الكوا ياكيف وينفي وينتفع ويذكها جنه مهد الله تدلك الخذاف الكنفان مالث الجنداف عَمَّيْنُالَ الْمُسْتَعِلُ وَالْالِخَبِي وَاحْسَابٍ مِنِلْدَالِيَّ فَطِلْاً الْمُسْتَةِ بِالْكُفِرَ الْكَصْرِ عَلَيْمَا لَمُ تبنيه وكالتجيع ماساك للأست فهمك رقيا الآف وتغاييها يتالخينيين والمفيات وَأَبْذَا بِعِيدُ وَيَوْيَةِ يَرْغَيْنِكُ مُنِينَعِ فَدِهِ الْأَيْنِ فِلْ الْاضْ مِبْعِيلُ ٱلْلَهُمُ لِلْسُكِينَ فِالْفَقْتُ به عَنْ مِن وَلاَ يَلِ وَوِلاَ يَهِ مِنْ مُن يَعِلُهِ وَعَلَيْهِ السَّالُمُ وَعِيهِ وَالانتِرَالانتِ

ميقول شاولك وافارفعت واسلفه والتيرد امريدان كالموضع سجودل واسترجها و

جل نلنا وَالْحَكُولُ عَلَى مُنْهَا اللَّهُ مَدَ اللَّهُ لَكُلَّا لِمُنْ الْإِلْمَةُ الْمُلْكِدُ الْمُنْ وَالْتَهِا وَ

ب السَّعِيدِ الشَّحِيَّةِ الْمُعَلِّقِ مَدِ السَّالِينَ وَسُوَّا لُسَّعُ كُنْ إِلَيْهِ النَّهِ مِن وَعُول إله السَّامِيَّ الذيت تريخ فيتري النيلاليا بتنبي وتتراف فيتراوا فلا والتفاريا أفل متنزع فالمنزو والدف وسَرَافِهُ عُرِيرًا وَالْعُرِينِ مَا لا تُلْكِيدِ فِي وَمَا الْفُرْزَاكُما فِينَا فِي وَمَا حَسْفَتَ لِيلُ وَمُنا ادْمُ مُنَا مُنْ مُن وَمُنا مُنْفَرُ حِنْدُ وَمَا الْسُادَةِ إِلَى الْمُنْفِرِينَ مَن الله والله والله والمنافقة البلك وَالْكُشُوُّ لِلْأَلْوَانِ الْوَاوْ وَعَسَسَمِينَ مَيْنَاكِ وَالنَّاطِقِ إِلَا تَعْتِينَ الْأَلْسُ وَالنَّا وِعَلَّا لَاللَّهُ تعل منزيلة والقع وتنجنه وتظفي لجينه وتقبتل شفاطنة وابعثه الفام المترد اللبى وتنفكه وأغيز للهُ مَا الْحَدَدَةَ الْحَدِيثُونَ مِنْ أَنْسَهِ مَعِنَا أَلَهُ مُنْ بَلَيْهُ رُوسَ مُنْذِكُ لِيَحْتَ بَعَى الْعَيْدَةَ وَكَذَاكُمُ وَأَنْهُ عَيْ مَنْهُ ﴾ اللَّيْنَة وَاسَّلُهُمْ إِوَ الْكِلُولِ وَلَاكْلِمِ وَالْفَصْلِ وَالْأَيْدَانِ ٱللَّهُمُ إِنِي الْمُؤْمِلِيَةُ فِيكُ فِي المنينق ماظه يمنها وتعابقك والأفغ والمنفي فينبرانجق وكان أغيرك بالمكافئين باستلطاقا وكف الكوك مكيات مالانفارالله تدين اشالك سؤيبات ويختيك وتفافي منفريك والمنتبذة ميكابين والسّادي مينظان والسالك الغوز مايخية والفارم الناء الفسق من فالحسد والفي وأجهل ق سَلون وَدُمَاك بَرِكَدُ مُنْهَرُ مِهَا فَلْنِي وَتُوسُ بِهَادَوَعَتِي وَيُكَيْفُ بِهَا كَرِقِي وَتَغَيْر بِهَا ذَنْبِي فَتَلِي بشاآمري وتنفق ما ففي وتلاهب بهاخة ي وتفقيح بهاصى وكشكي اعتى فتشفي والشعية بطاغري فقالما بذى فكلن صافعي فكغ جافشل كثيتك بطاقين كابتراما عنان تكراله ألك سَلُها لِعُنْ يَمَالُ فِي مُلْكُمُ فِي وَسَالِهُ هُوْلُهُ مُلِأَنَّ الْإِحْدَالِيَا وَلِمُعَمَّا الْأَلْفَالُ وَلاَحْمَا الإنتين ولاقا الأفتينة والمقا لأومنة ولاحتيا الإستينة ولادنيا الامتينة ولامتانا ولاماية الإفتيتها ولاحتج الإنتهها ولاستكرة الإنتفيها ولاسا فكالو قبتها ولافيتة الأتخفه اللهكة اخرف تخيككم فات والملافات والكيفات وها المبنى وما الأطوق توفه الوباية أللهم النجة ڟؙؿڛڿؠؖٵ۫ؠٳؙٮٵڸػۊۺۼ ٛڡؙڣڔڡۺۼؠڔؖٳۼڸٵڷٷۜۺڿڰڰۿۺۼڽڔؖڸۼڔڵڐٷۼڮڞۼڝۺۼ؞ؖٳ۫ۼٷ ماسية فلها لسالالفا واستجبّرا يتعملت الفاين ليافيها كالتنا أمَا كُوَاتِّن مِيالْكُونُ كُواتِي صَوْلَكُ

لايناق

ما لدَمُ أَنْجَاتُ ذُونِي حيرا ومعراك وأضع

كَانِيَ وَرَ

جُلُ ١٥٩

والداره

وگارتخابان کاک ا افزور وشتورای افزاد و کشورای چیرالانزی و کشیران

-12.5

وَالِ عدم بِلاَلِهُ علم

مرخورة معادلاها وا منزور لاين

تَتَا مِا وَشِي وَمُعْلِ لللهُ مَسَى عَلِيمُ للهُ وَمَعْلَ عِلْ وَيَعْلَ وَيَعْلَ وَيَعْلَ الْمُعَلِّلُهُ عايقية المذالة الذى فخرق تسلوف الدَّالصَّلْقَ كَا مُنْ كَالْلُونِين كِمَا الْمُعْوِيُّنَّا اللَّهُ يُه الْعَادُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا كَذَا لِهُمَّا لِمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعْوِلِا لْدُ اللَّهِ مُن كَا أَكُونَ وَهِي عَيالْجُودِ إِلَاكَ مَنْ إِنَّ لِحُدَّى وَالْدِ وَمُنْ الْمَيْلَ المُنافِظُ مَن إِلَوْ الْمُنْ يَوْ وَلِيْهِ وَتَقْبَلُهُ الْمِنْي الْمُسْرِقَهُ وَالْمُنْ وَلَا فَالْوَالِينَ وَالْمُوالِينَ وَلا فَالْمِينَا وَمُلْمَا مِنْهِ الْمُسْلِمُ اللَّهِ وَمُعْمَلًا مِنْ اللَّهِ الْمُنْسَمِّلُونَ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَيْ وَلَا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م متينه لويتقيلت باآنثا لليوبركافك مترتغ فالمكر كالانتخار لالأيالة بتا تشيق بطاعيت وَ لَهِ الْأَمْولِمِ النَّذِينَ أَشَرَتَ بِيمِلَنِهِ وَذَوى أَنْفِي النَّذِينَ أَشَرَتَ مِّنَوَلَهِ وَرَفْعا النَّذِينَ آسَرَتَ يَسْتَلَهُمْ وَالنَّوْالِي الْدُينَ أَصْرَتَ لِمُوالْانِفِ وَمُعْرِقَةِ حَقِيعٌ وَآخِوالْبَيْتِ الْدُينَ ادْعَيْتُ عَنهُمُ النيتر وتنقن فائد تفيرا اللهة مناغلي تدوالغ والتعافوت صادق وتواب متنفي وتغاب تغليه بضاك وللعند والجساخ للتأغالية العلقا الفق سيك كفه ويعابة والفراف يجتم ماسكالذات ويخضر وتذوى سيفت التكابي المناسي الزعيون باانتخ الزاحيين باذالتها الْبَقَيْعِ بَكَّا وَبَادَ ٱلْمَوْدِفِ الْمَعِلَابِنَشَارَابُنَّا وَيَادَانَنَّمَا وَ فَي لَاعْنَ عَرَدُ اللَّهُ مِلْكُومِ ا كريم مسّاع في مُسَّدَّدُ وَالِغَيْرُ وَتَجَلَعُ مِنَ اسْنَ مِكَ فَهَدَيْنَهُ وَمُعَظَّ مِينَاكَ فَكُونَهُ ويَسَالَكَ فَاصْلِهُ متعف الله فالشيئة وتغليرات كالفياة الأورك والماكية مِزْ فَسَالِكَ لاَيْمُنَا فِهَا فَكُ لَا لَيْمُنَا فِهَا لَنُوبُ ٱللَّهُ مَا إِنَّ الْكَرْسَلَةُ الدَّلِيل الفَهر الله فَيْ إِلَا اللَّهُ كُلُّ لَهُ فِي اللَّهِ وَأَنْ لَمُفَوِّلُ مِنْ وَمُولِي وَلَقَالَ وَمِنْ اللَّهُ وَأَن للهنتم ما فقديث عناه سنكله بتؤثث عناه فؤن فأنكناه فيلته فغلهم سلام تسريا بالكونخ مُسْلِحُكُم اللهِ وَالْمُولِينَ الاللهِ الْمُلْكِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله لاحول ولافق الإبايد مسل بالشاشايغ بفترريه مست الفالية بطالتان وللتسايط المافي ويزيد كالمنطود وكالت بحيا استالك كالرضي الت مري في النف فيد ويكل في الله

لرَّسُ الرَّيْمُ ٱللَّهِ مَهِ إِنْ هِي عَنِي اللَّهُ وَلَوْنَ وَالْفِيرُ وَمَا فَقِرُونِهَا وَمَا أَبَعَلَ وَالْأَوَا تُسْمِلُ علدة اسجمون مبعدد نسبوا واستعامل لعلة والماست كيس للدال ورتك للناء وسكاللواء بالتماه وتخفا كليتنيه تحسك الانساء ستغاغ تيكا المعسقيد وافعل يكذا ككا وأدفعى وَعَا فِيْهِ مِن كَذَا وَكُذُا وَمِكُونَ احْرِينَا لَدُعِلِهِ اللَّهِ مُعَالِّلُهُ مُدَافِيَ وَجَسُ فَعَا لَيْكَ وَلَلْمُكُ بإمان مكلك للجيال بالكك فامعاني تفويل فالياكي أيت يومن فليل كالجثوا وعذك المِنْقُول الْمُعُونِ ٱسْتَيْف كُلُمْ فَتَسْرَعْ لِيُعَمِّيِّهِ وَالْقِيلَ ثَلَّ يَوْمِلِ وَلَفَيْلِ وَالْتَنَيُّ عِينًا وُعَاقِ بِإِلْمُه الْعَالِمِينَ ولِسِتِحِناكُ يُعْطِ الانسان بِعَوَالْفُرْنِ مِنْ الْفُرْمُ مَلِكًا البرالمؤسية وغاد موغاذا والعزيز ظكه وأفنا سنة الكي وكالين والدين والدين والدين فديدما إيفا وصّل فالمؤر بذي وسُول الله والكروس لأدف بجيّل فيها وصّل فيئة وروج والمتناس الذف تيتك فيها وصراغل إصم والقايم التي يجنك وعباع الأيتر من اجتل يَهِنَا كَانَيْ الْمُدُمُ وَلَعَالِمُ الذِينِ النِّهِ النَّوْمِنِينَ وَصَرْفِعًا فَرَيَّنِهِ مَهِينَ صَرَّا لَهُ عَلَيْهُ وَكُلُّهُم الشافع وتدخة المفر ويحكا فد ويسر ل أهمت التّ سكيت كويال وعوث وفي ساوي ويلعاب مَا فَنَكُونَ مَرَالِتُفْصِاكِ وَالْعَمَالِهُ وَالنَّهْ وَالْفَعْلَةُ وَأَكْثَلُ وَالْفَتْرُهُ وَالْفِينَاكِ وَلَلْمَا فَهُوَ وَلِينًا، والنمقة والأثب والنكرة والقلك وللقفلة والفظة المليكية عندا فاحة فزاننيات فتساعل هُوَيَ وَلَلِهِ وَتَجْمَلُ مُنْ الْعُسَاعِياً وَعَلَى تَدَمَّا وَمُسْتُكًا وَسَهُوبِ مَنْفَنَا وَسُلَقَ كُذُر وكلى تَتَامًا وَفَذَرِيْ فَيْ وَكِيْسَا فِي كُمَا فَكُنَّ وَمُعَافَتَتَى فُوافِيَّةٌ وَرِيَّا فِي الْمِنْ وَمُعْفَى مَدَّنِي ثَبَاتًا وَفَكِذِى خُنُومًا وَقَكَيْ بِفَيًّا وتَتَفَاغُلِ قِرَلْنَا وَكِالْخِ خُومًا فَايِ للنَّصَيُّكُ وَ إِنَّانَ مَعَوِنَى وَتَعَجَلُكَ أَدْوَفَ وَلِيَّكَ وَجَعَلُ وَيَلِنَا أَمْثَثُ وَمَلِّلُكَ وَكُلُّكُ مِثَالِي فَكُلُ لَلْبُ فَسُيْلِ فَالْحُسُدُ وَالْحُسُدُولَ مِنْ لَا فَصَلُونَ وَيُعَالَى ثَمَّةً مِينَاكُ مُنْفَرَ عِما كِينَاك وأساعط بهاحسنان وتزفع بعاد تدين تكذم بهامناي ويجتن بها تغ يحفظ وزرى

جولياء

المنظامة المنظمة المنظمة

ينداهد

الناقاد

المراجعة على



الُيُبِي آھِ۔ انھائ

مىك. النَّجَانُةُ النَّمِلُكُ:

ين البوم الآية

ولاخول ولافرة الإماية الغلالفكيد سياق الدانا والسياقا للوف التمايسيان يسياف أفر والمصال سنياق الدمالقين والإيكارسيان ليعتر سوق ومين فليون وللكوك فالتواب والأدن وكتباديس فليردين والتسالي وياف كا لاَ مَرْجَةَ وَمُوتِهَا وَكُلُوكَ تُعْزَجُونَ شَيَانَ مَانَ مَنْ الْمُرْوَعُ الْمِينَةِ وَوَرَى الْمُؤْلِلْ وَلَيْ لَيْنِ رَبِينَ الْعَالَمِينَ مُنْفِاقَ وَعِالْلَكِ وَلَلْكُونَ مُنْفَاقَ وَعَالِمُ وَلَكُنُ ومُنْفَاقً وي الكبرياء وَالْعَلَيْنِ الكالِيالِي اللهِ الْفَرَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الكِيونُ مِنْ الكَلِي ع انتناه من سنهان الذائع القائم سمات الذابر العابد سمادة من المنتعد سنهاد وقية الكلي الناوالي القيل النواد العلى تعادر ويعالي والمارة والمارة والمارة سُمَّانَ الدَّالِمُ عَبْرِ الْعَافِلُ مُنْهَا مَا الْعَالِمِينَةِ مِنْقِلِهِ مِنْ عَالِي عَالِمُ فَ مَنَا الأرف سُمَّا وَاللَّهِ ينون النهبات مَنْ تُنْزِكُه النِّسَادُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْهُمُ الْخَيْرُ لَلْهُمْ النَّابِ فَيْ مِنْدَر وَجَرَكَةِ وَعَا يَهِ وَصُرَاكِا لِحَدَّدُ وَلَهِ وَأَنْهِمَ عَلَيْهِنَالَ وَعَيْرَادُ وَبَرَكَافِكَ وَعَافِيكَ بَعَافَاهِمِ والفغي تتكلك وفافيكك وتخفيل كالمتكاك الكاما الغيثي أنه ويورك المتنف والمأ النتيف وتبتيان المجارات المهتدان المهادة والقريد والمتها والماليات والنباكات ولسال وتعل عزيات والخاف سخوال والتعال ويجيع كلفا إلا المقال لاالذا الأانت وعال الانديات الت واقت محقكات أن وتسولات والك كالك كالجابي فسنرك عَنِي وَنَبُتُ وَعَنِينَ وَعَنِي وَلَدِيكُ النَّالْفِينَا لَكُنَّ وَإِنَّا النَّارِحَقُّ وَالْفُلُورَيَّ وَالْسُلَامَة أنية لارتبت بنها واتخاف بتعنف ستن في الفيود والفهدات على بنا طالب المراكلينيدين يَمَنَّا مَنْنًا كَانَ الْآيَدُ الْعُدَادُ الْعَدِينُونَ مَبْرُولِ الْمِنْ وَلَا الْفَيْدَ لِمِنْ وَأَنْهُمْ وَيَالُونَ الْعَسَلُمُو مَنْ يُلْتُ الْمَالِيونَ مَصْفِدَ كُلْتَ مُعِيمَ فَلِكَ مِنْ مَلِيكَ مُغِيافَ اللَّهِ عَيْدَهُ فِيلَ مُنْكَثَّ من خَلِفِلْ وَاصْلَتْ عِلْمُ عَلِيمًا وِلْ وَحَمَلُهُمْ حِنْهُ عَلَيْهُمْ الْعَلِيمُ مِنْ عَلَيْهُمْ وَتُعْ

المَنْ تُكُرُفُهُ وَلِكَ إِلَا أَنْ فَلَلَسَ يَعِيدُ اللَّتَ عَنَّى الدُّفَعَ لِمَ اللَّهِ وَأَنْ عَلَيْهِ الْفِلْ وتكدي وتحفظ يجنبنان وأن القفتي فالجني فكذا والذاار دست للروس فليجد وغصال اللهنة يَعْنِي كَانَتِكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ كَانْكُونِكُ وَالْكَيْطِ فَالْفِيكُ كَالْمُونِي فَالْكُ وزفنات المسك بلاعنك وتبينات متعيديك والكفاف والزني يتخفك الدما عناغ وب النسب بالمنظمة النُّورَ بحرَّمَ بِصَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَمْ لِي فَيْعِي مَا لِغَيْر ومنه ويخبر وتشتي يوداري بيبرساء آحث الكثير كياك الفلوب والهضا ياديك على مينات ولايْزِغ عَلَيْ عِنْدَا فِي مَدْ يَكِينَ وَمَنِهِ سِولِكُونَاكَ رَحَمُ الْكِنَاكَ أَنْ الْوَهَا لَهُ سالنا ويرتعينات اللمة المنها فغاي وأقسع كالأبد والنفاق ومنك واني عِيْدَادُ إِلَا لَكِنَا إِن مَنْيِمًا فَأَجْلَانِي مِنْ فَالْإِلَهُ فَوْلِنَا مُثَالِمُ الْكِفَابِ ويتولف فإل الله ما المنتجة ومن فعد أطافي وجهي أود نيا تنيك ومنك الازركاك النَّالَا وَكَانَ النَّكُمُ مِنَا مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ وَمُنْ إِنِمَا مِنْولِ فِي اللَّهُ الْإِلَّهُ وَمَنْ الانتراكِ لَهُ لَذُ الْلُكُ وَلَا الْخَالِجُهِ وَكُيْتُ وَكُونَ لِايُونِ بِينِ الْفَارِ وَكُوكُونَ فِي وَلَيْرِ عَنْ فَلِ بِعَدَالْغُرْب معتالغ متعال فيصف فاستكفؤه إله سالتقيع العليم فيقار في القياطين وتعود بالله ان يَحَنْدُ مَا إِنَّهَا فَعَدُ مُوَالنَّهِمُ وَالْعَلِمُ وَاوْالْسِينَ وَلَدْيَنَ فَسَعِيدُ لِمَا عل السلنة إمرها على وجلك ومذ بجام لينك والمتشك كالتشبي وآخل ومالي ووكلاي وغايير وخاجيا الشالدين الداكة كومتها لم الفيب والشهاقة الرَّفْزُ الرَّحِيُّ لَكُمَّ الْعَبْقُ الْوَالْفَيْقُ الْوَالْفَيْنُ لدُّ مَا فِي الشَّمَالِ وَمَا فِي لاَ وَمِن وَ اللَّهِ كَنِفَةٌ عِنْ لَا إِذْنِهِ يَعَلَّمُ مَا لَبَكَ الْمِيمُ وَلَلْكُ تلايئه في ويتنافي في على الإلها في أد ويتم كريبياً الشكرات والأرض ولا يود معفظها وقت الكاألك فارويشت إن يفويناه الخارست والتباخ والمساء وافضاد جالعفة بوم لخمه و ويتم الله التحر التي الكالم الله والكالمة ولا إله الإالله والما الكرا

ر منها والله

الشيئاد-

رنبناتي

مندا

ميود

لِمُ عَلِيدًا الْإِلَمَا الْإِنْ وَحَنَّ لَا تَهَا لَهُ لَهُ الْمُلْتُ ذِكَّهُ الْعُلُو وَهُوَالْلَيْفَ لَحَبُر وَعَلِيا يَ الْالْهُ الْحَالَةُ وَمَنَ لَاتَ بِلِكَهُ لَهُ الْلَكَ مَلَهُ الْمُؤَخِينِ وَنَبِكَ مَكْبِكَ مَخْيِي وَمُحَوَّقًا النوث بين لكنا وكوكل كلفني قوير مستوا و السنتفول التبالال المكالخ النوك وأفوا البدونغول فالناكش باكش وينوعف الماؤخل بالزخل ويعوي فالاركام بالحيف مبقول بالبريم التمكوات والأدفي وبقواجه بالماكا فالزلو والألام وبفول عَنَا لِلحَنَّانُ لِالْتَفَانُ ومِعْوِلِتِنَا لِاتَحَنُّ لِاقْتُومُ ومِنْ لِيَسَّرَا لِاتَخَالِالِمَا الْمُأْتَفَ وَيَعْمُ عنة إلااللهُ الإله الإله في ويتواجد المسسواف الزمر الجيم ويتعاد سرا للف سَرِّ مَا يَكُ مُنَدِ وَلِلهُ مُنَدُونِ وَمِعُونِ اللَّهُمُ الْمُنْ أَمْنُ اللَّهُ مَا النَّكَ أَمْلُهُ وَغُولِ مِنْ النَّهِ المبت وميفيات فكالمكوللة أتتذ ويتوليق ذلك أللهم احتديما أتف أصله ولا مَّتَ مَعِيمًا أَنَا أَمْلُ فَأَيَّاكَ أَهُلُ النَّفُوعِ وَأَهُلُ لَنَفِيَّ وَأَنَا أَهُلُ الذُّفُوبِ فَلْخَفَا إِنَا فَارْفَقَى يَامَوُلاَىَ وَلَنْكَ ٱلدِيمُ الرَّحِينَ ويَعِيلُ فَي الإَحْوَلَ وَلاَفَوْزُهُ الْإِيالَةِ مُوَكِّلُ كَالْجَيَ الْدَجَا لَا بَعُوتُ وَآخَذُ هِيْ الْذَي لِمُ يَجِّوْدُ وَكَا أَحَلُ بَكِنْ لَدُسْرَبِكَ فِإِلْمَالِكِ وَلَمَ يَكُلُ وَكُنْ مِينَ اللَّلِ وَ كَيْنُ تَكْبِيرًا وعِنْ لِمُ خِنْ الزياء ٱلله خَلِقِ ٱسْأَلْتُ ٱنْ صَالِيًا لِيحُكُنِ وَالْفُرُّ وَكَ ٱلْمُنْخِينَ لتكليمين وتخيرما فهاوككود بلناين فترككتي لمين وفترما فهاالله تمايتا ككوديك كتكف كالخفيفة الزافيا اللوك وساها يحتدر والفند والفند والفارخيا والفراد بالماويكما وَخُورُهَا ٱللَّهُمَّ عَنِي خَلَفَهُما وَيَبَال حَبُونُها وَيَتَوْفُها ٱلْلَهُمُ ٱسْكَلْهَا فَالْي بِضُوالِكَ وَلَجُنَّةِ ولان السكتها فتسر واله والففر كالففر كالفائد الماديل عجا الفي مساولة الالدالة الامريك ا تَوْقُلُ وَهُوَ رَبِّ الْعُرِينِ الْعَلِيمِ وَلِلْحُولُ وَلَافِقُ الْإِبائِينِ ماشاءًا لَهُ كَانَ آثِمَ كَ أَفَلُمُ أَفَاكُ عَا عَلَى عَدَيرِ وَأَنَّ اللَّهُ عَزَامًا لَمَ يُحَالِحُ عِلًّا وَتَصْفَى لَلْكُمُّ عَنَّدُ ٱللَّهُ مَ إِنَّ تَعُودُ بِلَنَاسِنَةً متبى ويون في كا ذائبة انت اليلابنام ينها الي وي كاليلاف استنبد المي السي عن في المساعة بالر

مَنْ فَاللَّهُ وَلَكُمْ مِن السَّهَادَةُ عِنْدَانَ كَفَا وَنَنْ فَعَلَى عَنَا لَا لَكُوا لَمُنَّا اللَّهُ مَ الله والنا الخار منا بعد ما وَلَهُ وَلا يَعْدُ الْجِرِهِ اللهُ مَا لَكُ الْخَدَمُ فَا تَشْعُ لِكَ السَّاء وَكُفْهَا مَ النات كِنَاعَى فِي دُكُلُ كُلْنَ وَمَعَ وَغُلْ وَيَعِيدِهِ وَلِمَا لَي فَقَوْقِي وَكَنِي وَلَوْلُكُ وَتَعِيمُ وَهُو متها فتنك فالتالق الوافيت متنيك إلى الكاف الكف على المالك كالتاجيع تفايات كالماحق فيفاله الإساعية دنيا وقده الفيط التات الأعلى على عدد مَنْظِنَةٍ وَمَنْهَا وَكُنْكُ وَفَعُ كُلُ مُوجِع مُنْفِرَ اللَّهُمُ النَّا لَهُوَمُمَّا غَالِمًا مَعْ خُلُودِكِ وَالنَّ الكاركة الاستنفالة دوق علا والتالكي وكما لا الشركة دوق منتيك والتالكي وكالانتجالات يناغله الأبيضان وللشافك أكما كأجليات جنت لمليك والشافئ كأعضيك مكت فلدتك والشالك المستك البيت أكي والث الخذ البيت المؤدولات المذبوج الفرزوات المدادي فتروعات الخدار ويتالكن مَانَ الْمُنْ الْمُدِي الْمَدِي وَلَكَ الْمُدْرِقِيًّا لَهُوْ مِنْ الْمُدْرُونُ مِنْ الْمُدْسَادِ فَالْمَيْدِةُ وَفِي المقدية والخذية فالخالجيدة فالشاكنات فيما التقياب بجب القطاب فيزل الابات بينقوف تنبع بتغواب عليتم الترفاب تخفية التوريس الظلاب وتغيرة متن في الفال والحالث وينتاية النيفات متناب مطام المتناب وتطاب اللهة بالثانة فالقرالكي وفالم الغيب خدة البغاب دجالتكور الدالات الإنت المستراللف من الأد فالسِّيان المُّسْفي والتَّالْحَهُ التي إلى التي كالته النوسية والله كالتاكية وتلك في المناء والتي في المناء والتي لخد عَلَدُ النَّذِي وَلَعْتِي وَالنَّرِي وَلِكَ لَكُمُ عُدُّمُ الْهَجُونِ الْمِلْاَضِ وَلِكَ الْمُنْعِدُ أَوْنَاتِ سِاء المخاب وللتا لخاعكة آوراي الكنما يوعلك الخدعكة ماتل بجيد الزغ ولك المنعقة ما اتعنى كذاك والتألم علا مالناط بيغيلك والتالم وكالان ولين والمن والمتزاع والقلير عانها إغ كالشاع حماكتير فيساسانكا بمكالج فياوتاني وكالبنوكي وفيك ويجهالك

تلقيها

5000

وأجاييك سنجانبكوا فكساغ يحتبي فاليو وتغذب اللهت بهيد سينتزكا مااتنيد باعظم وَنْ الْمَانِي عَنْي يَدِيوالنَّمَانِ لَلْهُ فِي الْأَنْفِي الْإِنْكُلْنَاسِ مَنْ لَوْدِي: سَمَّا وَسُ خَلْفَهُ سَنَّافًا عُسَيْنًا لَمُ فَصَّدُ لِاسْتِيرُونَ دِيك إن الميرالنُوسَةِ وعلى والسَّالِ وعالمِ فاالتَّفالينلة المبدعل فراخ الترى عليه السائم ما فانت الله الماسك الشائد الماسك وَقَى مَنِي الْيَوْفِ كُمُوارِ مَنْفِكَ وَا مُؤَا الْمُلْ مِنْ الْمُؤْمَالَ ٱللَّهُ وَالسَّيْفُ الْوَلْ الْمُلك فيهذه اللَّلَة وقيه كَا الْيَوْم وَمِذَالْكَ الْمِرْيَّنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ القُلْ كَانُوا فَرْم سُوه فاسِقِينَ ٱللَّهِ مَاجْعَلِما النَّلْكَ سَمَالُمُ الوالْيَالْاَفِي جَرَّدُ عَلَي فليلِكَ مَعِقَالًا عَلَى عَلَامِكَ اللَّهُمُ وَالْمِسْ وَالْالْ مَعْلِومَن عَادَاكَ ٱللَّهُ احْتَرَامِ الْاسْ وَالْاينانِ كُلَّا كُلِّتَكَ مَنْسُ وَوَكُرِيتَ اللَّهُ مُ اغْفِرِلِ وَلُولِلِكَ وَوَجَهُما كُورَيَّانِ صَعَيرٌ اللَّهُمُ اغْفِلْلُونِينَ وَالْمُومَا بِ الْآخِياةُ مِنْهُ وَلَا مُولِدِ أَنَّكَ تَعَالُ مُتَكَّامُ وَمَعْوِمُ مَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ المُلْكِلِ عفظ الإياب والفروك والقرير وافق كذفتها بسير والمبترا والبسالة والسلين وكناس كالدالسلكا ضَيرًا ٱللهُ ٱلْعَيَاجُ إِجابِينَ وَالغَرِقَ أَلْحَالِفَةٌ كُلَّهَا عَلى رَحُولِكَ وَكُلُونِ الْأَمْ وَنَعَ بِدرَكُولِ َ والأنية سريعيده متعبقه السالك الزيادة سزف الب والمافقاة عاجا تش عندان والملك كشرك وكفافظة على الشرت لالبقي بالك تبذلا ولات تبييه تشا فليلا الكراف الفاج فيتن مُدِّيتَ وَفِي نَدُّونَا فَسُلِكَ إِنَّاكَ فَنْنِي وَلَا فَنْنِي كَلِكَ أَنَّهُ لَا يُعْرِضُ فَاقْتِكَ وَلَا لِأَنْوَالْتِ ويتارك وتغاليت لسهائك بارت البنت تنقبل يى دعابى ومالتقريف بع الملتين خبرقت اعتادلي أضبا كافاني ونكثاك أخراعتها ديت مااكتسي ماالكيتني ولفظ ماأتيتم وَالْمُولَ مَا فَا فَغَنَّى وَكُلُو مَا سَتَرْبَ عَلَى الْفَالِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُبازَكُا فَكُلُه مِيلَا المُعَمَّوٰكِ ورَيْلِهُ الْمَرْضِ وَيَالِمِلْفُ الْمُرْجُونَكُمْ لِيَحِينُ وَيَرْضِي وَكُالْمَبْغِ لِمُسْتِدِ مَنِي وَعَالَمُلْ لِلْمُلْكُمِ مَ مَسَا اللَّهُ عَلِيمُ مَنْ وَالد النَّا عِرِينَ وَسُلَّمُ مَالْ مَعْدُ جَمِيلَةٍ وَمَالِينَهُ وَمَرَافِهُ وَيَ

بِٱمَانِكَ مُسَلِّعًا ﴾ وَالْعِسَدُ وَالْعِسَدُ وَالْعَلَى الْعَنْدُ السَّيْ السَّنِي الْعَلْدُ مُسَّ أَوْلَا عُنَدُ وَلَا لَهُ وَعُلَا كَنْ كَالْكَ وَقَضْلِكَ إِلَى الْعَلَيْكِ فَالْمِي كُنْ وَكُلُ الْ تَصَلَّى كُلَّ عُنَّدُ وَالِدِ وَازَدُ فَعَى مُرْفِصُولَ الْوَاسِعِ الْمُنْسِي الْرَبِي الْمُؤَاسِلِينَ فِي سُنْجَعَةُ الْمُغْفِرُ إِلْ يُصَا تُناهِكُ بِينَ وَلَيْدُ وَلِتَفَقِّلِ سَيْقِ زِيَّوْمِ الأَلْفَادِ وُلِي قَنْبًا وَلَا أَنْكِكُ بِعَدَهَا تَعَرَّمُ الْفَاتِسَى وُلِّي سُخَيِّرًا بِعِرَكَ فَسُلِ كُلِي عَلَيْهِ وَلَقِينَ عِزَ الأَوْلَ بِعَنْ أَبِكًا الْحَاسَبَ مَعْ فِي سُحَبِرًا مُعْوَلِكَ مُسَّلَ فَا يَحْسَدُ وَاللَّهِ وَهُوَى رِضَالُ مُسْفَى لِلْهِ إِسْى رَجْوَالِنَا لَمَا لَكُ اللَّهِ إِلَيْ الدَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الكها لابلى والانفي فتسكفل يحتق وكليه وكنعان سن عمال الناد وتين تترافذ بالالايجرة اللهمة سَيْرَ عَلَى مُنْ يَوْ وَالْفِي وَالْفَيْلِ بَابَ الْأَسِنَ الْذَي فِيهِ الْبُدُي وَالْمَافِيمُ وَالْفَالِ التَّيِّبُ أَمَا الْأَلْبُ وَلَلْهُ مَّا يَعِزِي سَيلَة وَيَعَ لِمُعَرَّفَة وتَسْوَقَدُوتَ لَهُ مِن خَلِيا عَلَيْهُ فَرَدُّ بسوء فتسآنا بحسك وأله وخالاعتي بن بريد ومن كلفه وعن يبينية وس فوفدوين عَنْهُ وَكُوْلِنَا مُلَا تَصَرِّينَ فَاخْرِهِ صَدْدَه قَامَتُمُ أَنْ يَسَلَّ عَنَّ الْحِيَّ ٱلْإِلَا تَدِينِي آهَا وَهِي بَيْنِينِي أتراه أؤنتني منا متولتني وركفنني وأنفت بدعتي منفليل وكتبريسود باس مواوب الترجل الوريد فاس يجول مَبْن المرو وَقَلْمِهِ فاس عَوْ النَّظِ الْأَمْ فاص لَيْن كَيْن وَمُوالنَّهِمُ البَصَيْرِ بِالإِلْمَالِأَلَى الْمُلْكِلِهِ الْأِلْمَانِيَ الْفِصَانِي الْالْمَالِأَلْتُكُ وَالْوَلَهُ لَوْاتُ يحكلا تخلف ارزفني بالالقافات يجولا القائدات أخففه والنابيالا القافا آت بي د يدالا آت تفصّ أَجَلُ بِعَنا وَجِيع حَولِي فَدنيا يَ وَلِيْرَقِ الْلِيَعُلُ كُلُ فِي فَدَيُّر كنا العسد آسَيْنُ ٱللهُدَّ رُسُعَيَّ ابنِها بِلَ النَّيْعِ الَّذِي الْمِلْأُولُ وَلَا يَالْمُ وَلَهُ فِي فَرَ كُلْ فَانْهِ وَظَارِقِي سَالِمِينَ خَلَقْتَ وَمَا خَلَفَتَ إِنْفِلْفِكَ الْصَّامِيةِ مِن كُلِّحَوْفِ بِلِيَاسِ سايقة ولأملهب بنيك تحيمكم التالم مخيئا سركل الصدل باذيتية بخار حساليا فالاعترافي يجنف والتشكك بجهانه موقنا أتنا أنحقهم ويعقه وقفهة وتفف أطاع والأل

न्यू हो। अस्त्री अस्त्री अस्त्री

اكائيراد وستري الكائيليات و وعنى ونياليه ازشاه الا

فأنا

وَلِيَافِهِ وَعَلِيهِ إِنَّهِ وَاللَّهِ مَا إِنَّا مُعَلِّيهِ وَالِمِ ٱلْهُمَّ الْإِلْتَ ٱللَّكَ مُعْدِي الْفِكَ مُوَحَّتُ

المرى وَالْمُلْ وَيُحْتُ وَهُو مِعْلَمُ لَا تُوكِّتُ إِلَاتِ الْعَالَمِينَ اللَّهُ الْمُعْلَى وَعِظَالِمِنا وَهِ

بَدَقَ مَنِيهُ عَلَيْهِ حِسَنَ يَهِ فِي مَعَن فِعِلَ لِحَيْنِ فَوَق وَمِنْ تَعِيَّى لاَلِنَهُ الْأَلْتَ لَأَلْتَ لَأَلْتَ لَالْتَ لَلْأَتَ لَالْتَ لَلْكَ الْعَلَامَةُ وَالْعِلْمِينَا اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلْحِلْمَ الللَّهِ اللَّهِ الل

العَفَوَ كَالْعَافِكَةُ مِنْ كُلِيسُونَ فَإِللَّهُ إِلَاكُنِهَا وَالْفَيْرِينَ اللَّهُ مَرِاعِ الْتَعْرِينَ فَالْسَالِقَدِونِينَ

جِي َالْغَيْرِةِ وَخِرْضَهُ لَا تَشْرِلُعُودُ بِاللَّهِ مِن استَطَاحِ الْأَشْرُودُ اللَّيْلِ وَاللَّهَ وَلَلَّهُمَّ وَجَ

النترافل ورزت الكنية لخام وزعب البكرانخاء ورعبالحل وأتجرام الذ فتاعني الشافع الكهمة

ابي تَعُولُه بِدِينِينَ لَلْصَيْدَةِ وَلَعُودُ جِيدَ النَّالْبُنْيَعُ مَّا النَّزَّوَّا وَلاَتْرَا اللَّهُ وَل

مَنْهَا وَلِالْكِيلَ لِنَبْعُ وَلِمُونِ الْهَاءُ وَلِانْتِينَا مِنْ تَيْدُ السُّورُ وَلِكُولَيْنِي كُلْ وَلِنِي فِطَاعِيَكَ

قظاعة رسُولِكِ صَلَوانُكَ مُكِنَّه وَالِمِسْبِيمُ الْفِي َفَيْرَضْ لِي نُقْسَى وَمَا لِهِ وَافْعَ وَلَكَب

وَالْمَاوَدُ فَغِي دُكِيَّا بِرَبِّ الْفَلْخِ مِن مُتَرِما خَلِقَ وَسُلِ مُتَرِعًا إِسْتِهَا إِلْوَقَبَ وَمَن فَتَرَالنَّفَأَنَا بِدُ فَ لْمُفْدِهَ وَيَنِ مُنْزِعًا سِيهِ إِذَا حَسَدَ الْعِنْ مُعَنِيهِ وَقِعْلِ مِمَا لَى وَوَلَدَى وَمَا وَدُقَنَى وَبَ النَّاسِ

إليه الغابر مين يُتَوَالْوَسُولِ الْخَفَايِرِ النَّهِ مُوسُوسُ فِي مُدُولِلْنَايِنِ يَلْحَقُّوا لَفَاسِ مِنْفِك

الكذيبة عددما خلق الفرع الكراف مازما خلق والمداليه مادكيا إد والمدالية وزاء عريف والمنافضة الأله الأاه القالم لكرم لاله كالفراف المعلى المعليم سجات الفري

المتموات والأرغبين وماتبكها ومخررين العرف التغيم الله تداي أعود مات واد وكليت

النَّفَاءِ وَأَعُونُ بِاتَّ مِن مُّمَامَةِ الْحَدَاءِ وَلَعُودُ بِاتْ مِنَالْفَهُ وَالْوَفِرِ وَلَعُودُ بِكَ مِن يُعْوِلْنَظْر

فالأخرا فللال والوكدي ونصرة فالتبي كالف مكية واليه سنواف والساء الشعذ والنساء

ولله ملحمط فيفت ومالة أمت بين وتقواله كالمني وتنت كالفهرة وارتثه وربث

كل دَيْتِ وَلَغْنِهِ كُلِفَتَنَا عَنْهِي الْمُهُودِيَّةِ وَالْفِكَةِ وَالنَّيْدُ وَالنَّبِيِّفَارِ وَكَعَنْهُ وَكُوْنِ صَابِحِ اللَّهِ الذَّهُ وَالْفَيْدُ وَالنَّبِيِّفَارِ وَكَعَنْهُ وَكُوْنِ صَابِحِ اللَّهِ الذَّهُ وَأَنوَا

على تنبى بقِلَّةِ النَّكِرِوَآسَالُاللَّهِ فِيَرْجِهِ مَا وَلِنَّانِ مِنْ يَوْسِالُورُ مِنْ لَدُرِيتَ

1116

10- Lebis

وَإِلِمَا مَا تَلِحِهِ فَصَا مَرِدُهَا طِيمًا وَإِنِمَا أَنَا إِلا شَكِ وَكَا رَيْنَا بِعَبِي الْحَارِينُ فَل مَنْ مُودًا فَلَا مَاللهُ وَكُهِل مِن كُلِّ مَن سِولُ السَّلُ مِن إللهِ مَعَلا يَقِيدٍ وَالْمُودُ فِالْمُؤَلِدُ الْمِن كُلِّ مُودِ سُنِها لَهُ لعالى بِاخْلَقُ الكَيفِ فِي الْعَنْ لَهُ الْفَادِيْعِلْ مِنَاعًا اللهُ لَافْزُو الْمِالْمَ النَّفَ اللَّهُ وَاللَّه المصيرون والمتكر التعيف الكافاق وعنت أللهذ الذكري أكام وقالت آث الك أخشى سَنِهَا وَلاللهُ أَدْوَمُ كُوانَهُ وَلِاللَّهِ أَنْهِن فَضِياً وَلا بِهِ السَّلَّ وَفَيًّا وَلا مَلِيهِ السَّلَّ حِياطَةً كُلْمَكِهِ الْفَرْنَعُونَا مِنْكَ يُكُلُ كُلُوكَانَ مِهُمُ الْفُلُوفِينَ بِعُدُونَ فِرَالِدَ مِسْلَ مَنْ مِدِي وَالْفَالِدُولِ اللَّهِ مِلْ إِنَّا كُهُمُ الْمَرِينَ وَحِدْقِ وَالْكُلْ الْفَضَّلُ وَالْفُلْ فَي اتفايلك أمع فالدنكرى التنافيها يافاع كلخ إلاية مسلط يحشي والدوط فياتا تاين مُلُولِ النَّيْ لِللَّهِ النَّكُرُ وَأَوْجِبُ لِي الْمُؤَثِّسِ إِينَا مِ النِهَ وَسَعَيْدِ الْمُؤْمِ وَلِنَظَ وَحَجَرُلَ فَسَلَ على المارة والمناب يدو سرون والمخترة بي المنال ولي المناب المناب المناب المناب في بنك خالصًا وَلاَحْمَلُه الذُّومِ سُبَهَةِ الفَيْرَاوِياءِ باكُومُ وَالْحَالَ وَعِيمَا وَعَلَمُوا بِالشَّالْفَا فَيُ فَارَدُكُهُ خَلْفَهُ وَلَا الِلَهِ فِالسَّلْفَا مَنَّ لَلْمَسْلِطُ غِلْفِي مِثَيْنَةٍ فَكُلْمَ وَوُدُومَلَ حَيْسُ رَّعِادُ وْلِجِيدِ وَوْلِحِكَ مَسْرُودُ لِلْجَيْبُ آسَالُكَ كُولِ وِسَّالِكَ مِنْ كُلِيَّيْ النَّدَ فِيدِ وَيُكُلِّ وٱمْلِي وَوَلَدِي وَكُفَظَنْ يَجْفِيلُكَ وَلَن تَقْفِي مَاجَتَي كُلّا وَكُنّا وَيَذَكَّرُ مِا وَيِلْ فَاللَّهُ مَا فَصُرِّتُ عَنْهُ مَسْلَكُنَى وَيُؤَكِّفُ عَنْهُ فَوَى وَلْمَتِهَا فَهُ فِلْسُونَ كَلْهُ إِنْ مَسْلَحَ الْوَلِيدِينَ وَ ونناى فقد أَعْلِي مُنْ اللهِ وأَفَعَلُو لِللَّهُ الْإِلَيْنَ كِينَ لَالِهَا لِالْتَ يَجْمِيْكَ فِعَالَيْتُ سُنهانَ رَبِّكَ رَبِّتِ الْمِنْزَةِ عَالِمَيْفُونَ وَسُكَالًا عَلَي الْرَسَلِينَ وَلَحُنَّا إِنْ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ وَاللَّا كالفي الناهان والمناب الله على الله على الكالك المالية المالك المالية المالك المالية ا وتحشور صكوافك وكصواف دمالك وتشبيره مالانكيات كالمشتاع فالحنية والتحسيد

فَيْغُ عِنَّا اَنْ أَنْكُوبُهِ وَبِكَ بِالشَّا فَلِكُ مَعْ وِلْكَ فَعَنَّ انْ فُسَاعٌ فِي عَنْ وَلْدِ وتَحْفَظُ وَلِنْوا

دنعا:

الكفريق

كالموسود

تجنة بيخينات وكسنجاء بلت سؤلانا ربعت ويلت وكتالك موله وطلعن بعزنات ولبعقال وستع وليف عِنك كورسني وتعسر وتعلي عنافيات القيل والملف طاعيات ومالفت بالم وتجناع يتال وتبلف لكيل غنرى ولتعين فيجيع لغوالى والمؤدى سعنت ولاتكل المالت مِنْ عَلَيْكَ وَتَقَصَّلُ إِلَّا يَغَمُا وَجَمِعِ كُوارِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّا اللَّهُ وَوَلَا عَتَيْتِ نواي الغفيدي فيجيع لماسكا أنك ليقنس يخيك فالنق الزاجين مفعل بعدا الكلف الخفيد اللهم يبيات مفاد برالكيل والقهار ويبيات مفاد برانتمير فالقروبيان الغنا وَالْفَقِروسَ إِلِنَ مَفَادِ بِمُ الْخِيلَاكِ وَالْمَثْنِيَّةِ بِينِكَ مَفَادِيمُ لِلْوَفِي وَلَكِينِ وَيَهِ إِلْمُمَفَادِيمُ لَفِينِ والنيروتينيان مفاه وللجنزة والناد وتبيان تفادرا الأنبا كالافق اللهجشا فإجت كال مَا لِلْنَّا وَهِ بِنِي مُذَيِّنًا يَ كَأَخِرَكِ مَا لِلتَّلِي فَأَمَّا مِمَا لِي وَقَلَتِي كَلْفُواكِ وَكَيْعِ ما تَحَرَّلُنِي ورد عني المسايد على وص احدث بنبي وتبدّ لم متع بقد من المان بن وابعل ال مَعِينَةُ لِي مَلِيمَانُ فَلَمَا جَمِعًا الْمُصَارِفِا مِ وَعَمِيلِ إِنْ وَلَالْفُ مِسَاعًا فِي مَكِن وَالله وأضار أشلح فن عالية أبكل وأخف لقلبي الأيورة عرالانسا وأعلى فاله الطف تعلى سيزال تنات وكلنتكيد ين رغاية حفيك والسالك عليج لليرومخوايّة وكعود بل ياليّروكغ إيد خفيد وتعملنيه للهة كالعائد والدونقيل فلوضاء فالمعلن فتسلن والمادة والتران ويكفوك مَعْبًا وَرَفْبًا وَلَجْمَلِنِهِ لِكَ سِلْغَا شِعِينَ اللَّهُ مُرَاعِ اللَّهِ مَنْ وَلَا رَفَقَ مَرَالِنَا إِمَانَ عَنْ مَنِ وَزِفِكَ أَخَلَالًا وَلَاذَالِعَتِي مُتَرَفِّقَةِ الْحِنَ وَالْإِنْسِ وَفَتَرُونَتُ وَالْعِيَّ وَتَسَكَّ كُلُّ بِ سُرِّ ٱلْلَهُ مَدَ أَيْنَا أَحَيْدِ مِنْ خَلَفِكَ ٱلْدَى ٱلْأَحْدَامِنِ أَعْلِى وَقَلْدِى وَلِغُواتِ وَيَعْهِ أَخْلَقَى وروه فاين ادلا بل في تخيه وكفوفهات من فتره كاستعن بل عكيد فشر فاع تكر والدواله عَنى مِن بَيْن بَدِيدَ وَمَيْن خَلْفِه وَمُن يَبِيهِ وَمُن غِيلِ وَمَن غِيلِهِ وَمَن فَوْفِهِ وَمِن تَفْيه وَاسْتَدْر أَنْ يَسَلَ الِيِّ مِنْ سَوَّاكُمُ بِنِيم إِنَّ وَيَالِيُّ مُوكِلْ عُكَافًا إِنَّ مَنْ يُحَكِّلُونَ فِي مُوسَلِكًا إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رَآن نَنْوْتَ أَنْكَ أَنْكَ القُولِ النَّحُلُ وَمُسْلِ بَالْمَالِيَوْمُ عَلَى الْحِيرِهِ وفنه نفذته ذكره فالدر والكلهية ريَّت هذه الذَّعَوَة الفائنَة اليااخ وفي صي ذكره كالفريط فامضى وصفه فاذاسل عقب اسبار وسنبوث بالفراعل الماعات من شرحه و علمال إِنَّ اللَّهُ وَيَا أَرْكَ مُنْ لَعِمْ اللَّهِ عِلَالْتَهِي إِلَّهُمَا اللَّهُ مِنَ اسْتُواصَّلُوا عَلَى وَيَدَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَكُلُّوا لِنَّهِي وَكُلُّهُ وَيَدَّا فِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الرهز التخيم ولاحول ولأفؤة لاياله العلالعظيم وانضفول للفاع أكم بإلك يُعَكُمُ مَا يَنْ الْمُ وَلِالْمُعَكُمُ مَا يَكُ أَعْكُمُوهُ فَمُعْمِلُ سُنِهَا مَاكُ لا إِلَهُ الْإِلَتَ الْفِيرِلُ وَفُولِكُمُهما جَيعًا فَإِنَّهُ لا يَغِيرُ الرَّبُونِ كُلُّها الْإِلَيْنَ والإنسان الحِيرِ سِينَ النَّكَ الْمُجَالُنوافل الدنيم الانبع الزكمان وعتان بفراد فالزكمة الاولمالهم وفاف والقداحد تلفظت مفالقاتية الخدوا تاانزلناه في ليلة الفدو مفالقالته الخدواريع إرا خافل البقة ومس وسط السوره وَالْمِكُ وَأَلِهُ وَاحِدًا لِيَّ فَإِلَّهُ سِفَلُونَ لَيْهِ خَرِي مُسْرَّمَ مِ فَالْمُورُّ اخذوفي المربعة المخذواية الكرسى واخرسورة البفره منية اخرعشرة مز فله وإشاحار مدوى اقديغراء فيالركعة الاولى سورة الخيروفى لفاتيه سورة الاخلاص دفيما عدا منااخنا ورعيان ابالكسن العسكري عليه المتافع كمان يتواو في الركمة الذالنة الخدوا ولالحديد الخافؤلدا يَدُعِلِيمُ بِذَانِ الصَّدُورِ وفي الرابعة الخدواخ للحنروك في الله الما والحريجة سالنوا فلكاليلة وخاصه ليلذالخفة الكفتاني أسالك يتغجبك الكريم كانبيل للخلير وَمُلْكَكِ القديم أَن مُصَلِحًا فِي مُنْ اللهِ وَأَن مُنْفِطِ فَيْ الْعَظِيمُ مِن الرَّف الرَّف ا مِعَ الْكَحْدُونَ الْمُلْفِينِ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ مَرَى وَلا نُوى وَآتَ بِإِلْمُظَّى لِا لَهُ وَآنَ إِلَيْكَ الرَّحْق وَالنَّفَقَى وَانِيَّ النَّهُ الْمَاتَ وَلَقِينَ وَانَّ لِكَ الْمُعِرَّةُ وَالْأُولِي ٱللَّهُ مَّ الْإِنْفُوهُ مِكَ مِنْ أَنَّ لَكِلَ وَفَيْ وَأَنْ فَإِنَّ مَا عَنَاهُ تَنْفَى لَلْهُ مَا لِيِّنَا أَسْلَاكَ أَنْ فَسَاعًا عِلْهُ مَنْ وَلَا فَكَيْرُ أَسْلُكَ أَنْ فَسَاعًا عِلْهُ مَنْ وَلَا فَكَيْرُ أَسْلُكَ

صلي ا

Sales Sales

والعقاد

سناه وأمنعنا بنواقاه

وكغ

<u>ٱ</u>ولِيَالِكِنَةُ:

وَالِّذِهِ وَاسْتُهُمْ

آمَلُ لَبِينَ ا

ا ذهباله

مِزْغَلِكُ آسَىٰ اِنْ رَهْنَاهُ اِنْ رَهْنَاهُ

i's

سَّا لَكَ جَنَّاتِ وَلَهُا لَّا وَلَهُمَّا ذَا يَّالْهِا رَّكَا فَضَيَّهُ الأبِلِّهِ وَمُرافِقَتِ وَلَا وَلَكَ الْكَ المريدا وتوالكنيا المالين فيدينا وكنيلنا ألجنة الميس بطيان والميك المااتنان التحاليون ماان وفريا يُسْرَون والمنظمة والمنظمة المُعْمَالِيَّة المُعْمَالِيَّة المُعْمَالِيَة المُعْمَالِينِ المُعْمَال المتفر الطاهر التمر أنفاض فاتم آندانات مستيرة فيالات مفاليز المثانية وعالا والمتعالية والشرك المتها والمناج الكيام القاء المسدود والتها الشهرد والتي الورد واللهجس عَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْكُ عَلَا لِللَّهِ وَعِلْمَا مُنْ مَسِيلًا وَيُقَدُّ لَأُمَّيْهِ وَعَبَدُلُ مُحْوَالًا الْفَعَيْنِ وتت كوافح ي والد الفاهرين الاخار الأثياء التبار الدّين التي وينات المسلّة مِنْ خَلِيْكَ كَانْمُنْهُمْ مُعْ يَحْدِلْ وَجَعَلْهُمْ خُزَانَ عَلِكَ وَكُلِيعَةً وَحِيكَ وَإِلَامٌ فَوْلِكَ معفظة سرل كاذفيت عنه الزين عظرة فأرتطه برا اللهتم انفكنا المبدواء المان في ويخت لطافهيم ولانفزت بنذا وكيتهم وليتكنى فيم فيكان وجهاف الأنبا والاخزة ومين الْقَرِّمِينَ النَّذِينَ لِأَخْوِقُ كَيْهِنِ مَ لَلْهُمْ تَجْزُفُونَ النَّهِ النَّيْ ذَكَّ بِالنَّهَ النَّي مَعْداة بالكنل تتخيذه خلقا جديكا وتجعله لباشا وتشككا وتيمكا الكيل والنهاذ الكين ليهلهما عَنْدَ السِّنِينَ وَلِيسًابَ ٱلْمُنْ لِيَعْلَ قِبَا لِاللَّهُ لِي وَيُبَا لِلنَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهِ وَ آضل ديني الذي مُوعِيمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِلْهِ بَنِي دُيْنَا يَ الذِي الْفَيْ فِهَا سَيِنَتِي وَلِيَلِ لج الترفي التي أينها استلكى والجسل الكيوة ويادة المستكلة برواجما المرتب المعمدة سُورِ وَكُلْفُتُوكُ مُرِينُهِا يَ كَأْخِرَفِي مِنْ الْكِلْمَا يُك وَخِيرًا لِكُ مِنْ عِلْوِلَ السَّالِحِينَ واصرف عنى تَنَزُهُ ورَوَفَفْنى يَالْرُفْسِكَ عَنى بِالكَيْهُ آسَيْنًا وَلَلْكَ بِفِالْولِيدِ عَسَادِ مَمَا فِي لِلَّهِ إِلَّهُ مَا لِلَّهُ مَا لَكُ مُن اللَّهُ إِلَّهُ الدِّفَارِ خَلْفًا إِن مِنْ خَلْفِكَ فَاعْمِمِي فِيمِنا بْعُقِنْكَ وَلِالْمُوسِلَا خِرَةَ مِنْ عَلَى مَعاصِكَ وَلَا كُوبَامِتِي لِتَامِيكَ وَلِيَعَاجَا فِيما لَنْكُ وسيتي تشكورا وسقال مااتناف عسره وسهاما عبسكي كرد وافق ل فيعالني

مَاجِمُ لَانْ نَكُولَ مِن مُؤَولًا لَلْهُمْ صَرِاعً حُمَّدًا وَلَالِهِ وَجَمَلَتِي وَلَقِلِي وَكَلَهِ وَلَكُون وكيفنك وتوزك وكيا لخيك وكالوك والنباك وأمانك وكبالان وكتوك وكالك وكال مَنَا وَلَ وَاسْتُمْ مَا يَكُونَ وَلَا الْهِ الْإِلْمَاتَ مُسْتَعَمَّى مُلْهِ مُلْجَعْلِي وَالْمُلْ فِيضِيلَاتَ وَمَا يَفِلُكُ وَلَا نِهِكَ الْجُهُ فَتَسِّمُ مِنْ كُلِّ مُو وَمِنْ فِيَرَاكَيْنَا إِنَّ وَالسُّلْفَا فِ الْإِلَا أَفَكُ بُاسًا وَالْفَكَالْمُ اللَّهُمْ إِنْ كُنْتُ مُنْزِكُ مِاسًا مِن بَالِيكَ أَوْفَقَهُ مِن فَقِيلَا بَيْ أَوْفَهُمْ الْمُؤْفَ أَوْجَعَ بَعْمَ بِلَيْدُونَ مُسَاعِ إِنْ اللهِ والمَسْلَقِي وَأَمْلِ وَوَلَدِي وَالْحِوانِ وُرَّدِينَ وَمِنْهِانَ وَكُلِّيالَ وَدُوعِلْ لَكَيْدُ اللهنة إناك الك بنوروجات المنزواني القينوم المالة الكريم وآسا لك ينوروجيك الفاقة التعانشة فالمتقولية والارضوق وتشكر عليه المرافولون والاجري التنشك فالمختسيد وَلَاهِ وَٱلْمُ فُسِلِينِي شَالِي كُلِّهِ وَمُعْلِينِهِ فَإِلْتِيرِكِيلِهِ وَتُسْتِرَعَنِي النَّرِكُلُّهُ وَتَعْفِينَ لِمُ تُولِيكُمُّا وتنتي المعان وتتناعل بأبدك كولامنيات وعبدي وكالفاء وتزوينه والكورالعين وابدا واللاقة والمؤسية والخوافي أأوني ويجيعها سألفك للقري يجفين التعالية كتاءالخر ٱللهُ وَإِن ٱسْأَلُكَ بِنُورِ عَيْهِكَ الْمُنْزِي إِلْحَ ٱلْمَاقِي ٱلْكَيْمِ وَٱسْأَلُكَ بُنُورِ وَعُجِكَ الْقُدُورِ اللَّهِ الشُّرُوتَ بِدِ الشَّمُولَ وَالكَّرْضُونَ وَكُلَّتُنْ مَنْ بِدِ الظُّلَّاتُ وَصَلْحَنْ عَلَيْهِ النورالأقليت فالاخت التفسا كالحسرة الوالتيدون تشير فاب كأد نفاوا وتغارا في الما ما الله لا فرق الا الله السَّنف أن قرار الله عَالَيْ السَّالَ مُعِداك تخذل وعزارة سنقرك والخاة ميث كلهته والغار بالخذة واليضوان فادارات المرجوات بَيْنَكَ مُوْيَعَلِيْهِ وَالِمِ السَّالُمُ اللَّهُ مَمَّ إِنَّا إِن فِي قِيلًا اللَّهُ لِا أَنْتَ آسْنَا فُرِكَ وَتَوْبُ الْإِلْ ما الحرالله يحقه ميدوالغيرين بداننا وتقل مزاننا وتوجي والمبرعوانيا وَظَهُ مُلُونًا وَحَيْن الْمُلْافِنا وَلَا رِفَاوَلُونَا وَلِعَفَظُ لَمَا فَإِنَّا وَيُقِدُّ لَكُمَّ الْمُعْتَ وَأَصْلِ وَانِ مَيْنَا وَكَنْ فَرُدَكُما الله وَحَمَّنِ فَرُعَيْنًا وَلَحْمَنُا مَلْخَمَّا إِنَّا ٱللَّهُمَّ لِنَّا

31/2

متنافيك وأثنايك

، ترلال

بات تدو

ئام ئام ئام

فيًا

انې کاله ناند

عليهم

كۆكىڭ الىىلىمىن. الىلىمانى

عَلَىٰ لَا نَصِ وَمُعَالِ أَسْ اللَّهُ يَعِيْجُهِ إِنَّ لَعَيْرِينًا إِلْهُ عَلِيهُ وَلِهِ الْأَصْلَةِ عَلَى كالمُمْارَ كأموليد وقالجنة ومستعبد والأف طالاض مسل اشاكان يتع بيدا تعتيما الله ملية والد تناغقت لي لكنير سيالنوب والفلهل وقيلت سي الله يوم مدوالا النيود والمول أساكك بجؤجيبات مخسيها الفاعليه والدانا أدغان الجثة وتهائذ من المال وَكُمَا عَيْنَانَى مِنْ سَعُماتِ النَّالِيمَ فَيْنِكَ وَإِنْ وَلَيْنَ وَلِينَوْمُونِهِ بِولَ وَالْإِنْمَافِ اللَّهِ المالدالاهوعالم المنب والفتهادة الوَّمْن الدُّم اللهُ مَا أَدْ مِنْ اللَّهِ وَالرَّقَ مِنْ النَّالُ والغاب والعشابا الخف بايتكن والصلوة وهالتي فنتى اعد النفلة فاروى من الصلوة في خالوقت ما دواه حشام ابن سال سوان عبدالله عليه السَّالِم الله مجيِّكُ مِين المَشَايَيْن وَكِعنَيْن وَامِنَا لأَمُثَالَهُمْ وَفُولِهِ وَذَا النَّوْن ادُّدُمُكَ مِغَاضِيًّا الْحَوْلِه وكذلك بتح للخصنين وفحالثانيه الخدوفولدوعتك كأسفانح النيب لابيلها الأمو الحاخرالاية مافا فنرسل لفراد توفع بديع وفالألكث أسالك بمفاتح النيالا يفكرنا الأانت آن فَسَلَ عَلَى مُسَارِ عَلَيْهِ وَلَا يُعَيَّ وَأَن نَفَسَّلُ فِي كُنا وَكُنَّا وَمَعْدِلِ ٱللَّهُ مُ آنَتَ وَلِينَ فِسَى والفاد يُعَلَّى كَلِيْقِ تَعَلَّمُ مَاجَتِي فَاسْتَلْكَ جَعْتِحُ مَنْ وَالْدِمْلِيهِ وَتَكِيْمُ السَّادُ مُنَا فَضَيْفَهَا لى وسالات خاجنه اعطاءا فعماسال ساول خيد ويت خالضارة عن إيده عرام النوينين صلوات القعلية وفن رسول الشمال فله عليه والدائد فال اوصكم، بركعتين مين العشائين بقراء في الاولي المخدواد ازازات المتشقيق وفي الغاتية المحرب وقل موالد احد مند و فاندس في عل فلك فكل فه ريان س النفين فأن فعل في كل من كان سل لعن بين فان فعل في كل غيف كان س المصلين فأن فعل في كل بيلة رامني في الحقة ولم يحف غليد الاالقه غلالي تعقيما فيان يغلوفي الاولى منها الم وتشارات مراول النقرة وإيد المنوه فوكه والكم الدؤل لالدالاموال مزالن م

وَّامِنْ يَكُلُّ لَا ثَوْلَا فَهِنْكَ مَنْيُ سِنَّرُكَ وَلِأَكْسِنِي ذَكُلِكَ وَلَا عَلَيْنِي مَوْنَ مُولِكَ وَقُونَاكَ وَلَا تلفني المنتف كم وتدعيرا بما ولا ليلكون يتلفك بالكراء اللهم كالملاحث يراله وأفق مسايع فلي والكني التي يحيك والتركيانك واسكرى وسالك وادي بويدان ولنات متعيدان وافيق متعدان واليتم إشرك وأجنبت نفيات ألله يجس لأفاع تشيد والمرطوطين تنى يَجْمَلُ وَلا نُنْتَمَى فَضَلَكَ فَلا يَرْضِي عَضُولَ وَاجْعَلِني فَالِي ٱوْلِيالَكَ وَأَعَادِهِ ٱعْدَالُكُ وَا زُوْفِنِي الرِّيِّيِّةُ مِنْكَ وَالرِّيْبَةُ الِّيلَ وَلَنْفُوعَ وَلَوْمَا وَوَالشَّيْلِمُ لِإِنِكَ وَلَتَصْدِيفَ وكاليات وانباع كته تبينات سكاف عكيه واليه أللهة إنى عُوديك من تغيل لاتفاع وعُلْم الكنيم وعمين لانكهم وكالميكينم وصلونالا وم وعك لاينم ودعاء اللينم وتعوديات سِنْ سُودِ الْقَضَادِ وَدُركِ النَّفَاءِ وَيَعْمَانَةِ الْعَنَاءِ وَتَغِيرَالْمَالُهِ وَعَلَى لَا يَغِي وَلَعُودُ مِكَ سِيَ النَّفِعِ وَالْقَيْرِ وَالْفَرْ وَالْفَرْدِ وَسَبَّى الشِّيْرِ وَسُوءَ الْفَرْوَسَ بُلْهِ لَلَنَّ عُكِيدً وَسَالِنَا إِللَّهُ الْمُذَالِ وَعَلَيْهِ اللَّهَ إِلَّهُ وَكُيِّتُهُ النَّفَلِي وَسُودِ النَّفَي وَالنَّفِي وَالْمُوا وَالْمَالِ وَالنِّينَ وَالْوَلِدِ وَعَنْ كَامُعًا يَنَّهِ لَلْوَتِ وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ النَّسَانِ مَنْ وَجَادٍ سَوْء ويجوم سنويه وساعته سنوه وتين نتزطا بطرفي الآرن ومانج في منها ومَا أينز ل مِن التّماد وَمَا يَعْنَ فيها ومَنِ نَتَرَكُوا دِيَا اللَّهِ لَ وَالنَّهَا رِالْإِهَا يَقَايَفُونَ خَيْدِ رِوسَنِ نَتَرُكُو ابْدِ رَفِي لِنُعْبَاحِينَا التَّدَيِّ عَلَى الطِيْسَ فَهِمِ مَسَّكُفُهُمُ اللهُ وَمُوَالتَّهِمُ الْعَلَمُ الْمُنْ اللَّهِ عَنْ عَنَى صَلْوَكَاتَ عَلَى الْوَسِينَ كِنَا أَامُ وَقُوًّا وَمِلْوَا فِي اللَّهُ مَ إِنَّ آسَالُكَ يَحِقِ عُمُدَّدُ وَالْغُزُعُلِينِ وَ عَكِيْهُ السَّالِحُ آفَا فَصَاعَ عَلِيمُ مَنْ وَالْحُرِيَّةُ وَلَسَالُكَ آفَةُ عَكَوْ الْفُورَ فِي جَسُرى وَالبَصَيْرَةُ فِي يَقَ وَٱلْمُغَيِنَ فَيَكُبِي وَالْإِجْسِ الْحَوَلِكَ فِي عَلَى وَالنَّهُ الْمُتَعَانِينَ وَالنَّكَ فِي رَفْ وَالنَّكَ لِلنَّاللَّهُ مُا ٱلْمَيْتُكُونِ الْحَرْسِونَ الشَّكُونَ الْمَانْقُدُهُ وَهُوالْوَالْمُنْكُ مُلْكَ كُلُّكُ جُنَّو جَبِيكً فَيْهَمُ أَلْهُ مَلِيهُ وَلِلْالْمِلْكُ مَيْنَا فِي مُنْ مَنْ الْهِ وَعَالَمَةُ فِي إِلَّالِكُمُ اللهِ

المانية المانية

المال

رَالْانِالِيهِ اِفْلَاکُ تَفَالْلُونِهِ

يتقاظ للتكفي والمان وألاف والما وحياك فسابع فيتدوله وجاها ويال بغنيال يُّلْتَذُونَ فَسَيِلَ عَلِيم ولِسَعَلَت يَعِل جِعِقْلِ الْالذِلْ الْمَدْدِع بِمَوْلِ الْمُهْرَدَةِ التتوليث النبع وما أمَّكُ وَوَجَ الرَّضِونَ النَّبِرُومَا أَمُّكَ وَرُكَ النَّيَا لِمِنْ وَمَا أَمُّكُ مَدْتِ النِّياح وَمَا فَنَدُفَ ٱللَّهُ مَرْدَتُ كُلِّ فِي فَالْهِ كُلُّ فِي وَلِيلَا كُلُّ فِي آتَ اللَّ الْتَدَرُّعِلَ كُلِيَ فِي آنَكَ اللهُ الْأَوْلُ فَالْ فَنَيْ هِلْكَ وَلِنْكَ الناطِيلُ فَالْفَقَى وُمَنَكَ ذَبْ حَبَرَ عِلَ وَيَخالِفَ وَاسْرَافِلَ وَأَلِهُ الْمِدْمِمُ وَالْحِنِي وَمَعْفُوبَ أَسَالُكَ أَنْ فُسَلِ عَلَيْكَ يَرْفِيدُ وَأَنْ تَلْإِفَ يَرْفِيكَ تلاخيَلَاعَكُ ٱمَّكَا مِن خَلِفِكَ مِنْ لِلْهَا فَقَالِهِ اللَّهِ عَلَيْكَ جُبِّنَى عَلِي نِزَّ الفَاتِ مَذَيف رَض تَسْرَشْنَا لَمِينَ لَجِنَ وَالْاَيْنِ مَسْلَقِ مِالْزَيْنَ الْعَالَمَيْنَ وَصَيَّا أَشْعَا بِحُسَّدَ وَلَا وَوَحُ مِنا أَجَبِثُ ما احب اللهُ يَحْنِي عُنْ مُ وَالْعُمَّ لِالْمُونِيَّا لِتُكُونَ وُلاَيْنِيَا وَكُولَ وَلاَيْنِيَا وَكُولَ وَلاَيْكِفَ عَنَا سِنْكِ وَلاَ مِنَا فَسَلَكَ وَلاَ عُلَا عَضَمَكَ وَلاَ مِنَامِنِ وَلِا تَعْفَدُ الرَّوْمَ فَيْلًا ولانتزع مينا المركك ولانتغناما وينك وكضل كناما اعطيتنا وودناس فتسال المااك الظَّيْسِ الْحَيْنِ أَجِيِّ لَ وَلَا مُعْرَوْنِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعَدُّ كُلُّ اللَّهِ مَا يَعَدُّ كُلُّ اللَّهِ مَا يَعَدُّ كُلُّ اللَّهِ مِنْ الْعَنْدُ كُلُّ اللَّهِ مَا يَعَدُّ كُلُّ اللَّهِ مَا يَعَدُّ كُلُّ اللَّهِ مِنْ الْعَنْدُ وَلَا يُعْمِدُ اللَّهِ مِنْ الْعَنْدُ كُلُّ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِي ولانفيذ أجتذا فيمنيننا وتصلنا يولننك تحة إفك أنت الوفاب اللهم اجتل تُلُومُنا سَالِكَةً وَأَرْوِلِ عَنَا كُنِينَةً وَأَدْولِجَنَا مَلْهُرَةً وَكَلِّنَكُنَا صَادِقَةً وَعَالَنَا وَايَّا وَيَعَيّنَا سادقا فتغارتنا الاتور ألله اينا فالذنبا حسنة فغالان حسنة وفنابر ونا عَمْا بَ النَّارِ لَمْ تَعَوَّا فاعتد الكياب والاخلاص والمعودين فاعترا وغلامها ال الله والخرارة ولالله والد والد والمكر ووتكا على على والدي الم عليه وَالدِ مِنْ فِلْ مِنْ اللَّهُمَّ انْفِلِ ٱلْولِي وَعَنِيكَ وَأَسْغِ مَنَّ مِن مَا إِلْ رِزْفَكَ وَتَعْفى بالفاقية ماآبقيتني فبمنع وتقري وتجبع بجوارج بكري أللهة مابناس فيوقيق لألأل الإاتك أستنفرل كأفوب إيك باآرة الزاجين فرندي فتنع فنط ماواماس مشاد

الى قد لد بيتعال م المحمود المناف المناف المناف المناف المنافق والمالكري واخرسورة البقر فقدا فالنبوات وما فالإض الخاخرها وفاجوات اسلاح ما ويرعوه وما الما لعن المعند ل ألله يُستقل القاوب والإيضار يُحِيِّ عَلَي كل وبناك ووين مَعِيناك ووَلِيْك وللزغ فلي مك ادمكتي ومك وللبناك ومد اللك الكاف الوفاف كجري والناب يخفك اللهمة اللادلم فغرى ولفنع يتنكث كالزلكا أويا كالتكافي كالتكافي كالتكافي كالتكافي المتناع فالكا مَيْ أَمْ الْكِينَ الْمِسْتَقِينًا فَاجْتَلْنِي سَعِيدًا فَالْكَ تَغُولُما لَكُنَّا وَقُلِتُ وَعَيْدَكَ أَمُ الْكِتَابَ وغياجة جان آستيكواف موالفاه ويندم ل اسكل فالجنّة شدهان آسكل فالفي لكنين اربع كذائداه مفراء فكأر وكلة الخزين وخسين فالهواظ المدوروك تَ مَن فِعا زَلْكَ انفتا مِن صِلونَه ولَيْتر بَيِّنه وبين الله نَعالى دُنسالاو فروغوله وروي والمنا يترادفكا ركف الخرو وفالمواه المدمة والمن فبالديكم الداف سيخال الغزب كان ذلك بعدل عنق من واب فاذا غاب الثقفي فالمسالة الاخرة والمافعة ذكره واسخده فالفتح ون الاالكة الأأنث ركي تجارف ولك عن عافان عالم وينفي نافيهناه من فولسنها فكرلات ومعاللة المانورة المربعول مبدما فدمناه ذكرة الله يحرقت مين الذَّعَوة التّانية الح خرالة فاء من فيصا المناء العضاء الخزيمان ما مزجناه فالماوع منها عفيه بالحكريا وسوالتعقيب بعدالفريس مايخت منالسَّالْ اللهُ مُ إِنَّهُ لَيْرَ لِمُعْلِمُ مِعْمِعِ دِنْ وَلَيْ أَلِمُلِمَ عِنْ اللَّهُ عِنَّالِ فِي اللَّهُ المُعْلَ فيطلبك المندان كأنافها أناظال كأنخيراب لاردى افيسها كموام فيكرام فارض تُمَّفْ مَمَاءً أَمَّ فِي بَرِّامَ فِي مَكِي مِنْ فَيَنْ فَي إِسَّنَ وَقَرْعِكُ أَنَّ عِلْمُعِنْ لَكَ وآسِامَهُ يهدك والنف الذي تقيمه بللنياك والنبك ويخفيك الأمام فشياع المحتقية واليو ولبغل بادتيت دنيقاتيل واستاوت للك سهاقوماخك فرسا ولأفتنى وكالخط كالمفذن لجيفيه

ملاعقته الانمر

15

التعلام

النبق

ويلول

مَكُنُ وَسُنَى فَشَبَ لَنَا كُنَّا عَلَى مَارَعِتِ النَّاعِينَ مِنْ مُعَلِّدُ وَاللَّهِ وَالْعَلَا وَاسْتَتَ مَنَ أَنْكِيْنَافِ كَالْمَافِ وَالْمَامَافِ وَالْفِيمَ وَلُومِ النَّقِيمِ وَزُعْلِ اللَّهِمَ وَعَلَمُ لِللَّقَيْف مُاللِّي بِدِلْنَاءُ لِتَقْيِبَ وَمِاعَتَتْ بِدِالرَّجِ عَنَالْرِكِ وَمَاالْلَّهُ وَمَا الْأَوْمَا أَخَافُ قضا لاآخاف وَعَا آحَدُو وَمَا الْآحَدُو وَمَا آحَتَ بِعَالَمْ ٱلْلَهُ وَسَرَاكُو عُسْرُوا لِعُنْ وَعَيْعَهِي وكيفرضني وسكافري وكلفني ماضاى يوصف وجل يوستري وكك فيتعمل وسنت عَنْهُ فُوْتِي وَيُؤْتِنَ عَنْهُ طَافَعَى وَرَدُّنِّنِي فِيهِ الفَسْرُورُ وَنَالِفَظَاءِ الْمَالِ وَتَتَ الرِّمَا إِس لَعَلُوْمِن الْيَلَ فَصَلَ عَلِي مَدَوَالِهِ وَالْعِنِيهِ بِالْعَاقِيَاتِ كُلْ مَنْي وَلَكُوْمِنا مُوَ أَلَيْهِ تتفلا بنق مُنْ بِاكُولُمُ ٱللَّهُ يَصَاعَ فِي مُنْ يَوْلُكُ كُولُونَ فِي يَوْ بَيْكَ مَلْيَهُ السَّلُ الْمُرْمِدُولًا تَعْرِيْدِيْكَ عَلِيْهِ السَّاهُ مِتَعَالِمُ رَبِّهِ وَالنَّبْمِ ٱللَّهِمَ إِنَّ ٱسْتَوْدِمُكَ مَسْي وَدِين وَآهَا وَمَالَىٰ وولكب والخوان وأسكنيات مالفتني والمنهضني والنالك يوروا يمن فالمالك لاين بدينوال بالكيم الخرافي الذي فقي تقي مناوة كانتظ النوسيين كما أموقويًا عَن عِن النَّذُ مِن اللَّهُ اللَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِيُّوالْ مَنِكَ إِلاَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ ال كَهُ بِالسَّدُ مِنْ لَا السَّمُ لَمُ عَيْرُكَ يَا مَن لا يَعِيهُ كَثَرُ النَّهَاء الْأَكُونَا وَجُودًا باسْف لا يَهْ ادْتُل كُذُةِ الذهاء الأكريَّا وَجُردًا مَا أَوْ فِي مَنْ وَاعْلَى مِنْ مَالْحَاجُ مَنْ وَمُوالِفَ وَالْمَا فِي مُ يتييه والشاخاجنك فاضع خدل الاين على الدين في منا فلك والمعندل الاينز وتعول مذا ذلك في نعيد وعدل الحالات والنبي والنول شف الوزير وفي وكعذاك سن جلوس فتوجد فيهما فالفتد وذكره ونعداك بركفته واجت فانية اخها ماذالة سل لقران وليتي إلى عَدا فيها لؤاقعة والإخسان وروق سورة الملك والإخساض النفاء عليل استناوات إلى والعظية والكيراة والجيروف واللوالف والعال و أَبْهَا، وَالنَّهَ رَبِي وَالنَّعْلِيمُ وَالنَّسِي وَالنَّكْبِرُ وَالنَّهِ لِلسَّاحِ النَّهِ وَكُلُورُ النَّا

حوالفيالو النع اللهم كالع يحتد والع يصاءة بالفناها والا والك والعنة منينا إداب كيك ولثار للهنتس فالجنس والدوكية العق تناحف تبده وكوب الباطل باطاق عناينية ولأنجفل كأفاكية ماع يقنوف كاسنك واجله والانتها ليضان قطاعيلت وتنفر ليتنيبك بيضاها سي تغبى والهيد بالأخيل فيهس للخيراذنات إِلَّاتَ نَهْدِ مِنْ مَنَاءًا لِيُسْرِا لِمِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُسْلَ اللَّهُ مُعْلِقِهِ مِنْ مَنْ مُنْ مُنافِق فِهِمَن عَافِينَكَ وَتُولِكُمْ فِيمَنْ فَوَلِيْتَ وَمِالِكُ فِيمَا أَعْلَيْكَ وَفَيْ نَثَرُ مَا فَشَيْتَ إِنَّكَ مَقَفِي وَلا يُعْنَى عَلَيْكَ وَعَبْرُولُا جَارِعَيْكَ ثَمَّ فُولِكَ ٱللَّهُمَّ فَهَدَّيْكَ فَلْتَالْهُ وَعَلْمَ إِلَّكَ فَعَنُونَا فلأنافن وتبعث يذل فاعليك فلك المراتطاع بتنا فكشكر وتعص وتنا فتسنع ومعفر تَتَكُمُ الْفَيْتُ عَلَى تَشِيلَ بِالْكُنِّ وَلَجُودُ لِيَنْكَ وَمُتَعَكَمُ لِكَ تَمَا رَكْتَ وَتَعَا لَيْتَ لَا لَجَاوَلًا ومَنْي مِنِكَ الْأَوْلِيَاتَ لَالِهُ الْإِلَاتَ مُسْعَالَكَ لَلْهُمْ وَكِيِّوانَ مَلْتُ مُوهِ وَظَلْكُ مَنْ عَاجَتُهُ والمنتق المتعالي المراكة الألت سنها لك المنظمة الفالم والفالم والمناكة المنتق المناكة للهم مَعِيلِ مَنْ الله الأَلْتَ سُورٌ وَكُلْتُ مَنْ مِعَ اعْفِي إلْخَيْرَ لَفَا وَيَ لا إِلَّهُ الْأَلْتَ سُجا مَا مَاللَّهُمْ وَيُونَ مُلِكُ مُوءً وَكُلَّكُ مَنْهِي قُلْبِعَالًى لِلْكُنْ النَّالُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ الْفَالِا آتَ النَّال سُّغِانَكَ الْحِكْثُ مِزَّالظَّالِينَ سُخِانَ دَيْكَ دَبِ الْمِزَةِ مَا يَتِيفُونَ وَمَسَافِعً كَالْمُرْسَلِين وَلَكُونَا إِن الْعَالَمَةِ وَاللَّهُ مَصِلُ فِلْ يُعَلِّي وَلِلْعُلِّدُ وَيَعْنِي مِنْكَ وَعَافِية وَتَعِفْن مِنْكَ فِي مَا يَبَيْهِ وَاسْتُرْفِ مِيلَكَ بِالْعَالِيَةِ وَلَمُذَّعِني كَامَ الْمَا فِيَهِ وَدَفَامِ الْمَا فِيرَةِ وَلِلْكُنْ فَكُوالْمَا إِنَّهِ الكه تعراف استوفيات نتنبى قدنني واضل ومالى وقالمت وآصل لالتي وكالمنته التعنيها أي وَدِنْنِكَ وَجِولِكَ وَوَدا رَبِكَ مِاسَىٰ شَيْع وَدالِدَهُ وَلاجَبْ سَالِلْهُ وَلا بَشْرُ مَا الْمِنْ المشركة بالمن المنادي وكالمن كادي وافع الله وسالها فالبداد وسوكا وسا

ئرالدۇند ئالايغىتىيە ئىگىلىشار ئىگىلىشار

ii. ...

فاغذلي واحفأ

-: fe

الأنبال

كناد

فكروو

والعيد

والمؤسل فالماليات

انت ميلناميك

على الرفي ال

نيتك<sup>ار</sup>

الملك سَالْلُون تَبَعُونَ تَجَلُوكَ إِ الْحِيَّالَ بَرَى سِاللَّهِنَ بِسِفَائِدَ مِنَاوِكَ مَصَعُوكَ مَا إِنَّا يرى سِيَالْدُينَ جَدُوكَ فَلْمُ مِنْ إِلَى وَأَنْ مِنْ سِيَالَدَينَ مِن الْعَالَ وَجُورُوكَ لَلْ الْهِ وَفَ سِ الذَّانَ بَينا ﴾ أضافِ عَلَونَ وَلَنَا بَعَ اسِ الذَّنِيُّ عَلَى أَيْفُوا عَنْهُ آبَاءَ مُرَانِهَا يَعْما وَكُو وَالْمُوالْلِكَ مِنَ الْمُونَ فَي كَالْفِيهِ مَلِكَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَمَا أَخْ وَالْمُوكَ وَأَنَّا مِنْ اللَّيْكَ سَ إِلَّذِينَ فَخَادِيَّةِ أَفِيا الْكَ خَارَجُونَ قَالَا بَرَى الْلِكَ مِنَ الذِّينَ فَعَالَكُوا أَلَى الرَّوْلِيَكِيمُ لسَّالُ مَا مَذُولَ ٱللَّهُمَّ مَسْلِّ عَلَيْ مُعَلِيدً وَلِيمَلِني مِنَ الْذَينَ عَرُفُولَ وَوَكُولَ وَلَجَعَلِن يَوَالْذُينَ لَهُجُورُولَ وَعَزُولِكَ نَزُمُونَ وَلَجَنَانِ مِنَ الْذَينَ فَي لَاعَةِ ٱوْلِيَا لِكَ وَتَعِيلُكُ مُلْاعُونَ وَجَمَلُونِ مِنَ الْذَينِ فِحَكُونُونِ وَفِي الْوَاللِّيلِ وَالْمَالِي النَّمَا وِلْأَمُونَ وَعَيْدُكُ إنْقِلَ بِأَعَلَىٰ بِكُمَا بِكُمَا اللَّهُمُ إِنَّ أَسْأَلُكَ فِي مِنْ اللِّيكَةِ بِإِنْهِكَ الْدَي اوْانْفِيمَ فَإِيمَا إِنِّ أتفاب الشماء للانقناح انفقت مسالك بايمك الدياذ افضة بحكا لمباساء للنب ويتشرف وَأَسْأَلُكَ بِإِسِيكَ الَّذِي إِذَا وَفِي مَالَقُهُ وِيلِلْتُ وَلِنَذَكِ أَنْ شَيَاعًا لِحُدَّدِ وَالْعُلْ وَأَن تَذَيَّ عَلَّى مِنْقِ دَعَةً ي مَزَالُنكِ في مِنِ الكِّلَةِ ٱللَّهِ حَالِيَّهُ أَيْمَ لِكُنَّلَةً حَنْ تَعَلَّيْهِ ما وَلَهُ أَمِلَاكِيمًا حَقَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ إِنَّ لَهُ مَا إِلْهُ مَا وَعُرْمُ عَلَيْكَ مِعْطَائِكَ وَدَاوِدَاكُ مِيرَالِكَ فَالِّهَ ذا في دُنُوفِي الْفَتِيَّةُ، وَدُوا وَلَ عَقُولَ وَعَلَاوَةُ تَحَيِّكَ ٱللَّهُمَّ إِنْ أَعُودِ بِكَ أَنْ تَشْفَيْنَ بَهِنَ بخوع بتديري وآن الفال بخزي على الذاتة بخطيفى والكوديات مين الناتفا يتساخ عُلِيمَتُنا فِي وَأَنَّهُ أَعْلِي كِنَاءِ فِيمَا لِي فَيْسُودُ بِنَاكِ وَفِي تَسْرَمُ لِلْكِ حِنَّا فِي وَيْزَلُ مِلْكِ قَدِى وَيَكُونَ فِي سُوافِفِ الأَصْرارِ مَوْفِقِي وَأَنْ أَصْبِرَ فِي الْفَقِينِ إِللَّهُ مُّرِينَ كَبَ لَا مُلْكِلًا ولاوَيْهُ مِيْكَ نُلاَرِينَ فَالْمِوِكَ فِي هَاوِي الْعَادِينَ اللَّهُ مَنْسَلَ عَجُمُنَا وَكَالِهِ وَأَعَرِفِهِ فِلْكَ كِلْهَ ٱللَّهُ مَعِزَلِكَ الْفَاحِرَةِ وَسُلْلَائِكَ الْعَظِيمِ مِنْ الْحُدَّةِ وَكَلِهِ وَيَوْلِهِ اللَّهُمُ النَّفِيكَ الفائنة بالذاوالاخرة الماقية وكفني روحها وتكافها وسلامها وآسفتي بنياريها وكف

مَا لَذَى وَلِلَّمْ إِلَيْهِ وَالْفِدُ إِنَّا لَكُمَّا وَلَكُولُ وَالْفَذَةُ وَالْفَلْقُ وَالْفَالَ وَالْفَاء ماتطلات والنؤز والكنها والانجية والخلوجية الألاكاة وثبارقيك ونبا الماجة وتبا عَلَتْ قَمَا لَوْ آعَلَمُ وَمُا كُونَ وَمُا لَمَكُوا إِنَّ فِيورَين الْعَالَمَةِ وَالْمُعَالَقُونَ الْعَاتَ وتباة باللِّيا وكُنْ في فعَرُومنُهُ وَعَا فِيهِ وَقَصْرَ وَعَلِيم الْمَرْفِيهِ الَّذِي لَدُما سَكَنَ فِاللَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّ مَعُوَالنَّسَمُ العَلَلُ ٱلْمُزَّفِ الْأَرَى بُوجُ اللَّيْلَ فِاللَّهَا يَوْمِي النَّهَا وَفِي اللَّيلَ وَيُحِينُ الْمُخْرِينَ المتي ويخيخ الميتك سراجي ويزوق وكفائ بغيرجياب وفوعلة بغان الضادم ٱللَّهُ مَّ بِكَ عُنِي قِبِالْ خُنِي وَيَكَ تُغِيًّا وَيِكَ مَرُفُ وَالْبِكَ لَلْصَبُّرِ ٱللَّهُ إِي أَعُودُ بِكَ الفائس اذرا أفاض وأشر والخيرة وأفلم واجهل وغرائ المرق الفلوب والانطاد سَلْ عَلَيْ مَن وَلِيهِ وَيَدَف عَلَى فَالْتَفِيدَ وَطِاعَة وَسُولِكَ عَلَيْهِ وَلَهِ السَّالُمُ ٱللَّهُ الأَرْء وَلُوْ اللَّهِ مِنْ إِذْ مِنْ يَمْنَا وَقُبُ لِنَاسِ لِلنَّكَ وَهُمَّا ۖ إِنَّكَ أَنْكَ الْوَفَابُ اللَّهُمَّ الْوَالْتُعَارُّ لأَوْلُونِي خَيالًا مَرَبُ الْمُؤْمِّنِي بَصَيَّرًا مِينُونِي بَرَكِ هُوَوَقِيلًا مِنْ يَخِفُ لا أَرْبِهُ مَ ٱللَّهُمَّ ستغلي تني واليه وتعياه فالمتناد تفاقينا وأولادنا وتغواننا وما أفيت عليه تولينا وتفاطف مكيله دوارنا الله محرا بالمجمئة والله ويجوننا مكيه كالحريث مكيد الجند ويامد يِّدُنَا وَيَذِيْهُ كَا لِاعْدَاتَ مَيْنَ لَلْشَرِقِ وَلِلْغَرِي وَيُنَ الشَّاءِ وَلَأَدَيْنِ وَآتِ كَمْ فَإِلَّ اللَّكَ سَيَاقًا ﴾ شَكِ فَالِهِ وَلَقِنْهِ مِنْهُ وَشِي هَمْ وَكُنْ وَوَقَلْنَا وَدَالِمِهِ وَتَعَالِمُ وَعُم وَلَنْهُ اللَّهُ مَ وَآخِذِتِ مِنْهُ فِالنَّيْدَا وَالْمَنِيَّةِ وَفِي لَلْهَا وَالْمَانِ بِإِلَا ارْفَعُ مَا أَحِنى وَمَا الأَخْفَى مَعِيَا الْهِ الْفُوَّةُ وَلِلْتُوفِقُ يَامَن تَجْدِ وَلِعَسَ وُمِلَاء مَهُمْ إِسَيْزُ لِلْهُ وَمُ الرَّ الْارْياب وَيَا سَنِيقَ الرَّوَابِ أَنْتَ اللهُ اللَّهِ الأَنْزُولُ وَلانتِهَ وَلانْتَوْرِتَ الرَّمُولِ لاَزْمانُ بدَّتَ فَلَا مُنْكِيا اللَّهِ مَنْ مَنْكُ مُنْكُ فَكُنُّهُ ولَيْهاكِ مِنْ وَلَكَّنُوا مَعْسَ إِلَا مِنْ اللَّهِ فَيْ مَعْرُونَ اللهِ وَلَكُمْ اللهُ وَكُلِللَّهُ وَلَلْكُ فِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِ

رمي النباية

न्धी भीडीहीहरू वर्षहुर्ह्हा

-1858J.

الجال

ئىزىڭ خالغاناڭ ئۇغۇرلاردۇنۇپالغاڭ ئىزىنىغىرلاردۇنۇپالغاڭ ئىزىنىقىرلارلىرىقىلىنىشلار تېركىر تېركىرى

1).

للنماء فالمتناف

وكفيفات سود مفوينا كالكدسا قبلواكك ونوب وأست فريم من بلوب فتساع عند والد وأغفوله لمزي كأفتع عدنين وكنب وتنوي فالمواح في والمفائل بالمثقة وكيفي سي الذار وَرَقِيْنِي مِنْ لَخُولِ لَعَبْنِ وَأَعْلِني فِنَسْلِكَ فَإِنِ النِّكَ لِكَ أَفْرَتُ لَعْسَلَ عَجْدُ وَالِهِ والقبلي ووريكات البغفال الزال مدينات والهني المون فاخلفك وصراعا فالنيى قاليه المناجيت قشني تشليما وبالتعرينها دنديا الانز والضار ويتعاضط وكمنين يفرا فالأولما الخدولية الكربى مقل بالنظا الكافرون وفالفائية الهريشات فل حوالشاحدُ والماسكُ فارفع بديك واللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا إِنَّا لَكُ يَا سُرُكُ أَوْ الْفِيونُ وَلاَفْالِكُ الظنون فلايتينفه الواصفوي بامتوالفتك والتمور ولانبله والأزمنة ولاتبله الأمود ياسن ايذه ف الموت والمنفاف الفوت ماس فندوه النهوب والتنفي المفور وسلام مخسي والدومة بالانتفاك ولفوله مالاختان والعراب كذاوكذا وتسلطاحنا اربع وكفاف ويفعز للنف سألف لمذوان جازى الاولحائز وفاريا أيتكا الكخاا فرون مفالغانيه المروفاه وإيقدا كروفالغالغ المراكروا المنزيل مفالوابعد النروشا والذكالذي بين الملك فاذا افك الى فراف فليفل عُودُ بعِنْ اللهِ وَأَعُودُ بِعُنْ اللهِ وَكَعُودُ بِعَالِيهِ اللهِ وَكَعُودُ بَاللهِ وَاعُودُ إِسُالِكَاكِ اللَّهِ وَاعُودُ يِجَبِّرُوا إلله وَاعْودُ بِلَكُنْ اللَّهِ وَاعْودُ بَرْفِع الله وَاعْودُ بَعْ الله وَاعُودُ بِالْتِ اللهِ وَأَعُودُ بَرَحَد اللهِ وَأَعُودُ بِرَسُولِ إِنْهِ صَالًا أَهُ عَلَيْهِ وَالدِسِ سَرَما مَلَهُ وَذُكُ وَيَرَكُ وَصِّنَ النِيرَ الْمُعَالَقِدُ وَالسَّالَةِ وَعِنْ سَيِّرَالِمِنَ وَلَكِينِ وَمِنْ سَيْرَفُ عَكِ الْعَبَ وَالْجَيْرَةَ مِن فَيَّ كُلِّ ذَا بَهِ فِي اللَّيْلِ وَالصَّا إِلَيْنَ أَنِكُ بِمُا مِينَهُا إِنَّ وَيَتَكِّلُ صِرا لِمُسْتَقِعِهِ فإذَا ا فلنوس بينه والفاحنيم الله ورالله وفي تبس يروق الله وكالله ما الماللة ا في النالي مُفْسِي لَلِكَ وَوَجَعْتُ وَجِهِ لِلْكَ وَفَوْمَتْ أَسْرِي الْمِلْكُ وَأَجْمَا فَ مَلِي الْمُلْتَرَفِيمًا يَكَ وَيُعَدُّ الْمُكَامِّعُ لَا تَعْمِينِكُ لَا يُعْمِينُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ

فيظلالها وتزفيغني مويفا وتغلسف كالترفيا وكفيضى ولماتها والمفتح كأطافها وأسفني سن فتراجها وأودوي انفادكها وتعزلها تفارها وأونين فكرابنها أنفلها الغوين كلانشي يكشى ولافرق يعتقين ولافركناني قدرين فرايها والبث بعايها واخالف فهمنا زيفا وفلا يتنكنها في في ملائق مسأله عليه وليد رفينًا والنونيين اصالًا وللساليون اليوانًا في أَمِهِ فَوقَ الفَرْفِيجِتُ الشَّرُقِ كُولِ الشَّرِي ٱللهِ وَاعْوِدُ بِكَ مَعَادَمَتِ عَا فَكَ وَلَكِالْ المِلْكُ مُنْ عَرَّبَ المِّلْكَ مِنَ الْمَالِكِي الْمُكَافِينَ أَعْدُهُ فَا لَقِهَ اللَّهِ مِنَ أَفَقَ فَا أَوْلَمَا إِنَّ أبرقزنها فانتلب وتصبر وتنهيق وتشرر كأناب لانا متغرو كوفريات اللهنة ان متسابها بنهاويجي وففيعيل لقا وتؤويها بدن وتعوذبات باالح مزارتها فشاع بحسدك لاد وابتنا وَمُمَّلَاتُهُ خِزُكُ مِنْ عَلَابِهَا حَتَى شُيرَى بِهَا أَسِّ عِبَالِدِكَ الصَّالِحِينَ الْأَيْنَ لَا يَمَعُونَ عَلَم وتعريها الشنقات أنفك مخالاه والله تسترغا مخسير فأليه وأفتري ماساكتان ف سِنَاسِ لِلنَّيْنَا وَالْنَحِرَةِ مَعَ الْفَوْدِيالْجَنَّةِ وَامْنَى كَأَنْ وَفَقِي هٰذَا وَفِي سَاعِنَهُ فِي وَقَيْكُمْ آسَمُ شَفَعْتُ فِهِ اللِّكَ وَمَا لَمُ الشَّفَعُ إِيِّكَ فِهَا مِنَا لَهُ إِنَّ اللَّهُ الْمُوالِثَ الْمُ فِالذُّمُ إِلَّا والانزة وأعفى فأغلما النك أن من بعقل اللهد وإن قضر دُعاني عن الجي أفكاعن طَلِمالِسَاني فَاوْتَفُونَيْ مُن حُودِل وَلا يَرَكُولَ باستِنده فَأَنْ ذُوا الْفَشْر الْعَشْرِ الْعَ سَنَ كُلِي مَنْ وَاللَّهُ وَالْفِينِ وَمَا لَعُنِي وَمَا مُنْكِنِ وَمَا فَاسِتُ فِي وَمَا أَنْ ٱللَّهِ وَمِنْ اللهئة وها فاعطاؤك وكأنك وفافا تعليك وكاديبك وهافا تخففك وهان وغاير مِنْ عَاجَتِي فِيقِيْكَ ٱللَّهُ تَمَانُ مِنْ سَالِكَ وَجَنِي ذِكَ أَيْقِ عَلَىٰكَ مِنْ سَالِكُ وَمَلْ رَالَكِ تَعْيَ تُزَيِّتُنَاهُ مَجَعِيْ لِالْإِدَالِالْسَنَامِ لَكَيْ مِا فَيْنِي لِإِنْجِي لَا لَوْلَالِكَ الْمَالِمُ وَلَيْسَ عِ الشَّبَ أَنْ اللَّهُ النَّهُ مَنْ عَنْ مُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْلِدُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِيلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِمُلْلِمُ اللَّ المنتقم الأبراد فالمان بخير ولايا فعالمات الله وساع المحالة والتحاد وآما يتعمن سكوالك

ر ضفقة **心心 心気 (逆** 

يۇسى ا

كالمِثِرُهُ

نفك

25/20

فسناب وللعا اللغة التكالك البيصف والإنا فاجرف بتخيا الكياة والك تعويقا المالي المنافقة المنا لاات وكذا ألت ويدم اله الخير الجوم يحقيقها لتعويد كالفكرة ولله سنيرا للينس ويجف عَلَيْ تَمِيلُ لَحَيْدِينَ وَجَعَى فَالِمَّةُ مَبِيعَ وَلِيهِ الْعَالَمِينَ جَعَلِكُ مَا لَأَنْ مَعَلَّمُ المَ شَبَابَ أَمْلِ كَتَوْمُ عَلَيْهُ أَبْعَمِينَ الشَّالَةِ أَنْ مُسَاعًا لِمُثَالِدٌ وَإِنْ تُوجَى مَنِي فِلْعَالِ الَّذِي مُو بنها مغ للدالانتباء لصلوة النيل وغاف النوم فلفيا بشاد فل قيا أكافك وفيكم يوف الِيَّا لِهُ العَالِمَةُ وَمُعْمُولَ ٱللَّهُ ٱلأَنْفِينَ يَكُولَ ٱللَّهُ يَتِنَى ٱلْكُولَةُ وَلاَ عَلَيْهُ وَمَالُغَا عِلَيْتَ وَكَنْهُ فِي الْحَبِّ النَّاعَانِ الْمِلْكَ أَدْعُولَ فِهَا فَكَنْ عَلَى وَلَسْ اللَّهُ فَنْدُ وَ وَلَسْنَعُولَ مُنْفُولً المُهُ لَا يَقِيلُ النَّهُ وَيَالُوا تَسْ النَّالِي النَّالِي وَفِي مِنْ النَّالِ النَّالِ وَعَنْ النَّالِي ال ٱلْهُمُ لاَنْفِيْ مَنْكُلُ وَلاَنْسِنِي كُلُ وَلاَنْوَاعِيْ وَهِلَ وَلاَعْنِيانَ عَنِي مِنْدُلُ وَلاَنَا خُذِي وتجمل ولانهيال عنى ولا يحملون الفافلون والفافي والفافي والفائية في عن اللُّهُ فَانْجَيَا الْأَقَافِ الْيُلْكَ وَادْزُعَني فِهَا السَّلُونَ وَالْفَكُوكُ الْفَارَحَيْ السَّالَ فَعْيِلِي وَالْمُولُ فَكُنِّي فَوَاسْتَفَوْلُ فَتَلْفِحُ إِلَّكَ انْ الْعَفُولُ الْرَّمْ فَالْمَا أَفْلُ عَلْمِكِ وانجه مليق لا الله الأالف الخالفة عروم وموكا كان فكر سجات الفروس النيب واله للرسّلين وَسُجّانا اللهِ ومّتِ الشَّهُ وايت السّبُعِ وَمَافِهِنَ وَوَيَدُ الْمُصِّينَ السّبَعِ وَمَافِهِنّ وتزيب الغربي الغطيم وتسالط فالمرسكين والخنافي ركب العالمين وافاداى وأياملا فلينة لِعن سنقه الكَرِي كان عليه وليضل إيَّنا الغِّينَ مِن لنسْطَاتِ لِيَغُونَ الْدَبَى اسْفُوا وَكَبْسَ سِمَا زَمَ شَيْنًا الْأَبادُ اعْالَعُودُ باللهُ وَيَأْعَادُ تَعْبِيهِ مَلْأَيْكُذُ الصَّلْفُرُيُّونَ كَأَيْبُناكُ الْمَلْوَ وَالْآيَكُةُ الْأَنْسِيدُ وَقَ الْهَا يَعْبُنَ وَعِبْنا وَهُ الْعُمَا يَلُو ﴿ مَمَّ الْآيَاتُ وَسِينَ فِي وَلِما كَالْفَهُمُ ى دېنى اَدَّرْنَاى وَسَيَالنِيْنَا إِدَالْوَى مَانَا اللهِ صَلَّالِهِ بِلِيَّا الْكَابِي الْمُنْكِ الْمُنْ

أرسكنه مجين المراعليما السام مم في فلمع القاعد وللعود نوس فلنفر في وابته لتخوج وشهدا فدوانا انزلناه في لبلذا لفدوا ووصف يتر وليل الألوثاكو الله ولتن الانبران لَذَلَهُ لَلْكَاتُ مَكَهُ الْمُنْجَبِي وَيُبِتُ وَعُوَى الْإِنْوِثُ بِيَدِوِ الْمُنْرُومُ وَقُوْلَ إِنَّي فَدَمْ الْمِنْعَا المود بالإالقه المباك الثماء أت تقع على الأنفي الأبافية سن ترما على ودُداً ويرا وآلف أ مصورة وكي فقرالتشطاق وينركم وتنيف وتين فترقيا الميسا الايس والحيق وأعود يتجا اترافي الثاني مِن خَيرِ الشَّانَةِ كَلْمَا تُنَّهِ وَلَلْهُمَّةِ لَكُنَّامَةِ وَلَغَالَةَ وَمِنْ خَيْرِ مَانَةِ وَلَهِ وَمَالِمَتْ حَ مَيْن فَرَمِلَ إِلَيْ فِالْأَيْنِ وَمَا يَعْلَيْ مِنْهَا وَيِن نَوَمِّوْارِقِ اللَّيْلِ وَالْهَا وِالْإِطَارِقَا مِطْرُفُ عِيرِيافِه الرَّيْنَ اسْمَتُ وَكَالَهُ وَكُلُ وَصُوسَتِي وَفِمَ الْوَيْلُ وَوَ عَالَيْنِ عَلَا مليه قاله الدفاله وقراء ألم كُدالتَّكُ التَّكُ التَّرِين القرم وقى مُنشة القيروس الواسس من الشائلة قال ينع العقاء الاشاك عندالنوم من من الالالدة الدادة القدودة وينفن بالأبل يختل الديقراء ذااوى الفرانته المعونيين وايدا لكرسي جنيا للسوه فيلفوه متعمنامه فالععواظة أولفعوالزَّقْنَ أيَّالمَا فَيْعوافله الأسماء الحُدُي باللغها ونجافالا قاللفاح منونا وسنهاقا فيذى الشاب سنهاق المدافي الشكالا يتحكيم لكرها ي كُلِّ يَوْمٍ مُوَفِي شَانِ مُ إِنْ إِلَى المنهج الْطُونِ الْمائِمة وَمَاكُما سِيَ الْمُنْوِب الْمالِية وَهَا مُسَكِّنَا لَدُوقِ الضَّالِيَةِ وَلِاسْتِيمَ الْعَبُونِ الشَّامِيرَةُ سَكِينَ وَ فِي الضَّالِيَةِ وَلَعَث لتبنى تؤمَّا غليه لأوم خاف المعندان عليفيا مدوسنان اللهم إلى اعُودُ بِلنَّ وَالْحَيْدُ الْمِ وَيَزَّتُهُ لتعاليم فآن بلعب في الشيطان في القطة وكذَّاء ميعال بلب الرَّف والمنام كلُّهُ مَّ انْتَ لَاقُلْ فَالْفَقِيُّ فَبِلَاكَ وَلَنَا الْعَالِمِ وَالْحَقِيَّ وَقِلْتَ وَلَنْتَ الْبَالِينَ فَالْفَقَى وَرُنَاتَ اللَّهُ مَ مَتِكَ النَّمُولِ إِنَّ الشَّيْعِ وَزَنِيَ الأَضْمِنَ الشَّيْعِ وَزَنِيَّ القُورِيةِ وَالْفِيلُ وَالْفَيْهِ وَكَافِيَا الكل العدد لتس تقريل دائد أت المدريا ميذ الكاعل والم استقروه الادعات

الله عليا

القواء

خاف

المبياد لدواد

ويقولا

والغرابية

مينه الد

No.

بآيد ور

لآن ور

عَيْنا وَيُناغِ الْأَلْخِوَةِ مَنْ وَمُعَلِّهِ \* المنافِ

أيوابساء

ليالناج وألماقية وصعارا وبولاة الطالاتها فانتربنا والثماريان وتتابا سَمَقًا مُرْفِعًا يَا وَاسِعَ الْمُغَيِّرَةِ مَا بَالِسِطَ الْمُنْتَنِي الْرَحْةِ لِإِمْنَ فَرَقِّ الْمُحْرَجَبُكُ مِهَا وَالِمَا مَن خَلَقَ الرَّيْجَةِ التَّذَرُوا لأَفْلَ بِمَلْنِي وَالثَّرِينَ الدَّى وَالْخَافِينِ مِنْكَ اللَّهُمَ ٱلْوَاطُّ مِن بَرُكَاتِ السَّمَاءِ وَلَقَبُ إِلَوْابَ تَحْيَكَ وَاللَّهِ عَنْيَ إِلْوَابَ يَفْفِكَ وَلِمَافِئِينَ مُرْتَفَكَّمُ التخاية المتواد وسنخايدا ألاخ اللك كرم وهاب سنها تلكما اعظم الكال والقريب الماات وَآفَلِتُ جُنَدُكُ وَسُجًا إِنَّكَ وَيَجُلُكُ مَا اعْزَخَلْفَكَ وَمَا اعْفَلَهُ عَنِي عَلِيهِ إِيَّا إِنَّ وَكَيْرِ وَلَا لِلَّهُ وتستهانك ما الوستع خلينك وتسهانك وتعدك كالخاع يحسي وكبعثاني والتأكويت وُلا يَجْعَلَني وَالْفَاغِلِينَ وَفُرْقِنَ لَمَا إِذَا لَكُلُوهُ وَالْقَرْلِيمُ لِلْمُفْسَاءِ الْحَاجَةِ فالطأبَّذُ لَكُلُّا وأفاالا والوضواء فليعدالي المتأوال وليسلط فاندب تتت عندكاب لوؤوغات فالخ مديتوضاءعلى مامضى شرخه والادعينة فيه فاذا فرؤسن وضوئه فال الكرف ريتالعالية اللهم اجتلنى والتوابق ويجتلنى والتواتي فرلفا بنيما فو مبايف الفر كالعكر كالحسيد وَالْحُمْنَ ٱللَّهُ مَا لِجَعَلَنِي مِينَ لِحِبُ الْعَبْرِانِ وَيَعْسَلُ بِهَا وَيُعْبِنُ عَلِيهِ وَلَغِيَ الْخَاعَاكَ وَ ظاعَة يَسُولِكَ مَكُولُكَ عَلَيْهِمِ وَالْهِ وَأَعُودُ بِكَ مِوالنِّرِوَعُلِدُ بِهِ وَلَعُودُ بِلَ عَظِكَ وَالنَّانِ وَإِذَا وَالْمُعَمِّولِ المُنْهِدُ وَلِيقًا يَهُمُ إِنَّهُ وَلِيَّا فُرُورُنَا غَاءًا لَهُ وَيَحْرُزُ الْآسَّاء فِي مَرِّ اللهُ مَن اللهُ وَمُن الإيافِ السَلِ النّ اللهُ مَا المَلْ اللّهُ مَا المِنْ الدِّيلَ وَعُمّادِ ينغل اللهُمَ إِنَّ عَبَالِكَ أَبْنَ عَبَالِكَ أَبْنَ عَبَالِكَ أَبْنَ عَيْدُكَ أَبْنَ الْمَيْكَ الْمَثَوَلُكُ وَأَتَ عَيْدُ عَنِي وَصَ عَلَا بِي يَخِلُونِ عَلَيْكَ مِنْ تَعْدَلُهُ وَلَا يَوْمَ مِنْ بَعَيْرُ لِيَعْدُلُ طَلَقَاعَنِي وَعِلْ الْمُوقَافَعَ والتعبى وين عن الله اتن القواف القيام الله م العج با توات حولا والفاعة في ال متعيبينات أللهمة أغلب فهمقاب هذاجيع ماأعقيت انطاءك وأهلطاعيات وامرعتنى حَيَّةِ مَا السَّرُفِيَّ عَنْهُ مِن مَنْ رَبُّنا لا الْوَلِيْ فِي اللهِ مَنْ الْمُعْلَامِ اللَّهِ المُعْلَامِ

مَعَدُمنا أَمَا تَعَى مَا لِيَدُ النُّنُورُ الْخَيْرَةِ الَّذِي وَيَعَلَّى مُوحِلُ مَنْ وَتَعَبَّدُ وَالْعَامِ اصْلِاتَ الذبوك وليقل سُبُوحٌ فَكُونُسُ ومَتُ الْلَاتِيَةَ وَالرَّفِي سَيْقَتَ رَحْنَاتَ عَسَبَتَ لَا إِلَمْالُ النَّهُ وَلِكُ سُوعٌ وَظَلَّكُ نَصْبِي فَاعْتُولِي أَيَّهُ الْأَيْفِي النَّابُورِ بِالْإِلْمَاتُ مَشْعَكُ أَتَ المَسْأُرُهُ الرَّجُمُ الْمُنْ إِلَيْهِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَدَّ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا كَاللَّهُ اللّ مَنَامِهَا ٱلْحُنَاهِ اللَّهِ عَيِلُ التَّمَاءَ أَن تَقَعَى الْآرَضِ الْإِياذِيةِ وَلَتِي وَلَتَا إِن أَيَّكُمَّا مِن أعييس بعنه ايَّهُ كَانَ حَلِمًا عَفُورًا الْعَرُافِي الْنَجِهُ لِينِ فِهَالِي وَيِالِي سُوءًا أَخَذُ فَي بُثُ لآجياة كضي المونى وهوتل كلتني فكرارا كالمالية الذب بتوقى الانفس وين مونها والتي أ مُّتُ فِي مُنامِها فَمُسِكُ اللِّي فَضَى عَلَيْهَا المُونَ وَيُرْسِلُ الْأَفْرِي إِلَى اجْلِ سَنِي إِنَّ فَ فِلْكَ لإياب لَغُوم بَنْفَكُونَ ٱلْهَيْلِيدَالِدُى ٱلِمَانَى فَعَالَيْهِ وَصُجَّدُ عَلَيْهَا لَمَا كِنَدُّعُ وَقَى سَالِمُلْكِونَ سَوًّا خَلْقَ جَسَّنَةُ صُورَىٰ لِمُنِينِي فَارِعَةً وَلَمْ يَبُولُ فِي يَلِيَّةً وَلَمْ يَعْلَقِنِ رزقًا وَأَبُسِلِهُ عَنْ فَا غُلَاسَنَ بِي وَحَسَنَ إِنَّ أُونِّهِ عَنِي أَبُواتِ الْبَالُوكُولَا وَعَا فاني سِن خَلِهَا الْالِنَة الْإِخْوَلْكِي الْفَوْمِ وَمُو عَظْمَ النِّيقَ فَد يَرُوسُنِهَا وَالْهِ رَبِّ النَّذِيقِ وَالد الْمُرْسَلِينَ وسنها والله وتبيالتشول الشيرومانيس وكانيا الانضبن النبيروما فهاق وركب الرفي الْعَلَيْهِ وَالْمُنْ أَيْدِ وَبِهِ الْفَالِيْنَ وَإِذَا مُطْرِ الْلِيْمَاءُ عَلِيمًا اللَّهُ مُ إِنَّهُ الْفُوادِي مِيْلَ مَيْلًا مِنْ أَمِ لَّا تَمَا اللَّهُ وَاتُّ أَرَّالِحِ وَلِا آرَضْ وَاتَّ مِهَا إِن وَلَا كُلَّاتُ مِعْلَىا أَوْقَ مَعْض وَلا جَرْبُقُ بِدَا مِوْجَاتِهُ اللهج مين تلفيك كليغ الوَّفَة كَلِيمُ وَيَنْكُ مِن خَلِفِكَ مَا لَمُ عَالِينَةَ الْأَمْنِينِ وَمَا لَخُفُوالنَّ اور غَارِي العِوْمُ مَا اللَّهُونُ وَكَنْ النَّا الْعَالَةُ لَا اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ لِللَّهِ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِيلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ كالله المرتبلين فأنتأ فيرتب الفالمتين وليقار خياما منص اخرا لعمران سن قولدا إنّا فيخلق النتقوان والكنين وكنيلاف الكيا والقياء الخفولد لكات المفلف المداد ويتعلي النقي بالؤوالتوريات بالأفويالس كالتنبر ويجنى الفادر آفير مقاديون فيرى منا

كَرْبُهِم الغَوْاتِ مُؤْمِنُها اللهِ آثَاكُمُ فِي النَّهَ مُؤْمِدًا اللَّهُمُوكِ وَالْأَمْنَ الْمُؤْرِلُهِ،

مفاد توي

المنتخفظ المنتخلط المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخلط ال

mercia

خليلها وتخفيل فتن لهناكم مالهة الولجة نبتهم فالذة ولتك الونخة فبؤا الألفال يستة ولافرة والمنتات على فن على أواب مثلواليات إلى تفال استفاف وولنا عرف الفاليان والمواب وكلال مَنْ يَجْوِاتِ وَفُوانِ لِمُنْكِنِ الْكُمَا فَمُرْتِظُولِاتِ بَرْقِي بَدُولاتُ وَمَنْ الْمِلْكُومُ اللَّهِ الأوْدُ ساعادين الدينيون سالك والغيب عن الدينهم ارادك ووزال ويادال المفتر لعوافيهم دُونِكَ وَلاَغِنِيهِا أَحَدِيْمُ لِلَّهِ وَقَدْمُ لِي وَيُعُولِي وَيُكُونِي وَقُلَّامِنَا لِي مَنْ ابْنَ يَكَالَ وَتَعَالَّى وَعَلَيْهُ عَلَى الْمُلْبِي وَمَا يَسْلُمُ مِهِ ٱسْلِحَ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا لَكُونَ بين بيَّاتَ تَعَمَّىٰ وَسُعَى وَسُرِي وَلَعَمْنِي وَرَقِي كَالْفَدِي عَن وينادي وسَعْنِي رَفَاد كَلِمْتُ إِلَا سَن بَافَ بَهَاتَ مَلَكِ الْعَرْفِ وَخُولِ فِي اللَّهِ لِمَعَوْرِفِ النَّهَ الْتَهَاكُ بَيْلَ اللَّهِ كتنام لابالكيل كلابالتها إنتخاك قف درية بانتئات الف اناداشا فاب في وماشي خدى النَّراب ومويعُول أَسْأَلُكُ الرُّوحَ وَالْزَاعَ عِنْدَ لْمُونِ وَالْمُنْوَقِي عِينَ ٱلْفَالَتَ وكوركفتين قباصلة الكيل دوى عن النبخ وكم الفاعلية والدانه فالهاس عبد بعفوم كا الليل كالمتان وينعوا فتجود لانعين سالخابه يتعاشا تداساه الادم ولميالانتاتا شيتا الااغطاء وكانط والمخشط للتط بصليامام الصلوة الأسل وكعشب مخصف يدوي الأفاها فلموات احدفالأولى وفي الذائية توليا إنها الكيافوي من من مالد مالتك، ومنه اللَّكُ اتَتَ الْلِلْ الْحَقَّ وَكَالْمِيرُ الشَّاجِ وَالنَّلْطَاعِ الْبَافِيجِ وَلَهُ إِلْفَاخِيلَ ثَقَ الْكِلُّ الْفَاجِرُ الْكِي الفاور النتني الفاؤينام البياد ولاتنام ولانتفل ولانتشام النديلف الخساللنع النها دى البلال والكزام ودى الفواض الخطام والتقم الحيام مضاحي كلحسية ووفي كأغيذ ٱجْذَا لِمِنْدُكُلِ فَيْنَ وَالْمُفْتَوْسِ رَبْنَ وَأَلْسَا لِيَرِينَ وَأَلْخَذَفِ مَعْضٍ وَتَن مُتِكَا الْمَالِلَيْ عَنَّ وَرُوا عِنْ أَكُوا عَهِم وَلَهُ مِن حَسَّلُ اللَّهُ أَوْكُوا الشَّنَاءِ عَلَيْم الْمَنْوِعَنَا السَّمَا اللَّهُ وَالتَّادُ الدين والكيت المناويات التناويات وأنا فالرغ بنا فضلك لفالة مني الالفتي بالكويتن

مِسْرَكُا عَلَاهُ مَا لِلْهُ مِن مَنْ إِن الْإِلَانَ مَا لَا خَلَالَ اللَّهُ كَا إِنَّهُ وَاعْفُ مَنَّا وَلَوْلِ ارْفَا تَتَ مُولًا فَانْصُرُ إِعَالِلْقَوْمِ الْحَافِينَ ٱلْلَهُمُ الْقُصَّالِيعَ قَلِي لَكِيْلِكَ مَيْفَى وَارْزُعَف فتراله مدوقة فالرم وأميادات بمدوا تفافيت والكار وترافلون وتعن فشا المهندم واستعهم التابوسك الإنجهيرة وإزاى أأأيرته كال ووارات وفي وذات كل كلهاني الأم والرفاخية وفيك منه الجآف وتنيب ليدا سألك با أه يا وسن يا وجد يَرْحَيْنَا اللَّهِ وَسِعَ عَكُلَّ فِي وَكِيقِ الْوَلِايَّةِ الْنَفْسُلْ عَلَيْكُ مَا وَالْعَدِّ وَالْتَفْلِيْفِي وَكُولاً رَقَبْنِي إِنْ لِنَادِ اللَّهُ مَانِي النَّرِيَّةُ الْمِلْكَ جَوْجُ مَنْ وَلَوْلِهُ فَإِن وَفَرْمِ لَهُ مُرْبَرَيْنَ حُولِهُ فَأَيْدُ عِنْدَكَ ٱللَّهُ مَعْجِيمًا فِي النَّيْدَا وَاللَّهِ وَمِنَ الْقَرَّةِ وَاللَّهُمَّ الْعَلَمُ اللَّهِ وَمُعَلَّمُ وَعَالًا بيد وسنها الا ويني بيدم مغفورا ورزق بيدميد ويا وتواري منيقة وانظرات بَعْضِ الكُومِ ظُلُونُ رَضِنَةُ السَّوْبِ إِمَا الكُلُّ أَنْدُ مِنْ لِللَّا فَيْ الْمُعْنَى وَمُمَا لَهَا مَوْمُ لِكَ يامقيب العلوب والكبشاء يثب فليخل وينك وجيئ مالايكك والأنع قلى بعدالإ ملاي وعَبْنِ سِوَالْمُنْكَ وَمَنْهُ لَلِكَ أَنْ الْوَهَابُ اللَّهُ الْإِنْ تَوْجِنُ وَمُنِّنَا لَكَ لَلْكَ وَيُوسِنَّكَ مُنْفُ وَمِكَ الْمُنْفُ وَمُكِلُكَ تُوجَكُكُ اللَّهُ مُو كَافِيالَ فِي مُحِيلَ وَأَقِبُل إِلَيْكَ اللَّهُ وَمُسْاعِ عَلِي لِذِكِنَ وَأَعْمِعُ فَعَلَى مُفَعِلًا مُعَلِّى مُوَالِكَ الْمُثَلِّى الْعَلِيدِينَ اللهِ عِيمَانَ وَمُسْلَكَ فَلَا لِقَالِاً النَّذَة مُدَّا إِيهَ الكُونِينِ والمُودَيْنِ وسَجِّيًا لِهُ سَبِّمًا ولما لِشسمًا وكَتْرَافْسِمًا وملل قسبقا فمنفول الله ممالك المنطاع المذيني والت أنخابط بالمساني ولا ألحذ كل المذرِّف ولك المحدِّي كل المدين كل من المدين الله منظرة المدين والمان والم بلدي أسَّ صَدَب وَيُبِكُلُّ الْكِنَ ٱمْنَا الْتُؤْلِبُ الرَّحِمُ وَكَالْتُؤَلِّ الْمُعِيمُ وَالْتُقْرِيدِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْهِ عَلِيهِ عِلْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ الذاء في والله العال والمعان الدون الوغادت بخوم سما فات وفاحت بيون أناميات وهكات أضوات وبالواد وكفامك وعلقك ملوك بني أنية مكينا أبواتها وطاق عكنا

13

الله الله الله

ينورد الماد طليان

37-

فاظلوا

الله المالية المرابطة

1000

٩٤٠

شرايك الا الألاك ال

س

را والمالية

الفائا وتناشق وأفاما

تنام كناس أرطحنا مفنانا أوؤانس ولحملنا للتقدر إياما ألأن كأعجب كَالْغُدُّ وَسُلِّعُ مِلْكِيكِكَ الْفُرْدِينَ وَانْجِياءِكَ وَالْسِنْدِيدِينَ وَالْطَالْفَرْدِينَ الْبُنْلِيرَالْيَنَ ودول فيجنك كبامكولهك حقيها ولتفاسليل ووكالا ويتكاد وتتكوك وكالماليليل الله والمارة الذي يُستون عَن كَتَالَ مَكَانِينَ صَالَ وَلِيمَ وَالْمُورِدُ وَمِنْ اللَّهِ والفرانا وكلؤنيين وللفينات والزيعة وان يتكروا فيتك المتع يقيد الذاتخ الميتاللة التعميادك الضائيين من تقل التمولي والأخدى بارتب المالتك سيان فولي في ولا إله الكَّااللهُ وَلَقُدُ الْبُرِعِشْ فَلَ وَنِعِدِ صِلْمُ النَّالِيَّةِ وَصِلْقِيلَ اللَّهَ الدَّالا وَكُونَ الدِّيل ففله للخملة طهوراسا بغا واخل نفسك فلجف بايك واساب تراز وصف فديسك وريدك والانتوصل بكعثين عنس فيهما الغراءة نغراد فحالا والمالئ ويسوية الاخالص وفحا الخانيه المؤفيك الينها الكافرون وتخفطوس موريناوالك فاذاسك ميزمان والمتافة تلفا وثلقيان با والمرية فلفًا وغلفون عند وكمولفة اربعا وغلفون تكبيرة وفل ما متن والعالمساديين و مُلُونِ الْجِلَاتِيِّةِ فَتَرْسَلِهِ وَكُلًّا لِلْمُولِلا تَشْيَعُ مِنَ الكَّرِيدَةَ الْمِلْدَيْةِ بِدَيْرِهِ الْمِلْمَاءَ كَيْفَ عَادَمَا غَامَا أَشَاكُما مُنْ آمْنَهَا الشَّمَا شِنْفَ مِنْ أَمِرِكُنْ لِأَمْوَلَ لَافَقَ الْإِيافِ فَكَرْمَوسَنِي مَا فَوَمِكَ وَغَنْهَ فِي مِلْهُ مِنْهِ عَمْلَتَ فَايِواسَكَ فِي مَكْ فَايِهِ آخَرَ مِنْ كُلُهُ الْأَمْ الْأَ باللَّوادُ بِلَ كُلُّ كُلُّ مِرْفَاتِحُولِينِ مَهَا وَاللَّهُ إِلَّالْهُ وَالْكُولُ اللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا النِّهَا وِالْيَ بِكَ ٱتَّفَوْزُ قُلْ كُلُّ عَزَيز مَيكَ أَشُولُ كَأَيُّ إِجْنَا مِعَنِدٍ وَأَنْهَذُ ٱلْكَ اللَّهُ وَلَلْأَلَّا وَلِلَهُ الْعَالِمَيْنَ سَيْدِي ٱنْتَ ابْتُنَّا وَتَنَا إِنَّهُ فَيَا الشَّخِفَا فَهَا فَأَخْسُسُ بَوْفِيرِهَا وَلِيكُا ىك اعْتَدَانْ وَكُلَّانَ هَوْكُ وَمِكَ وَيَفْ مَلكَ وَكُانَ النَّاكِ لَا أَمْرِكُ إِلَيْهِ مَنَا وَلَا يَثَا سن دونه وَليَّا مَنْ إِلَا مَنْ أَوْلَ مُعْرِينًا لَكُوا وَلَيْ اللَّهِ وَلَكُنَّا لَا مُعْلَقُهُ المُعْفَالُومَة

سَيَاطَيْهِ وَتَسْرَفُنَ الْلِكُ مُرْجَعَ أَفَا كُلِحَيَا إِنْفُنَ جُزَّالْمُ الْحُفْقَ مُنْ يَالِمَكَ سَيًّا وَعَلَم النَّكَ

وَمَا فَكُنْتُ أَيْدِينًا مُنْفَا لِنَادَةِ الْمُلْكِ وَلَلْكُونِ سُنِهَا لِنَدِي الْفَرَةِ وَلَكِيرُ ونِ سُنَالَ إِلَاكِي لَا الميوث وتدا ويوكم وبنيل فالزكف الثانية فيفرا بطاغة الكتاب وسورة فأدافغ والتراف الله والمسالة والمساللة الله المنافية المنافية والمنافية الخذام الخالفية وقفت أبسارا لفاجين وكفت مكوب القبى وللت الخزاع بالجب المُصْطَيِّعَا وَلِعِينَ الْقَالُونِينَ وَسُفِينَ كُمِيانِ الْكُرُونِينَ وَالْذِ الْمُرْسَلِينَ وَرَبَ النَّهِينِ وَالْلَّهُ القريبن الفريب ويتفيح وعنكالاهوال والشمانيا ليطام تسالك الأرتما استيك به سنفام بأمرك وعانكه كفك ولفته يخيلك وسيري المؤيكا بالنجيا المدانا فناك ينفقا وي المنتبية المنافية المناف عق جها وليَّة ناخلُه فيك لوَّدُولا يَرْتَوُكُونِ أَمْ تَعْتُدُ مَا مُثَلَّ عَلَيْهُ فَأَمَّا كيريدك والتفخري بمرس وتبدف هذه وتسوت كادفي قيره ليرتفين كاست اعتباد قالتنا سَالْتُزَعَ الْكَبْرُ ومُولِيْوَم الْفِيمَةِ فَرِيمَ فاذا الْكِبْرَفَانَا فَرَيْمُ ولِللَّهُ مُ الْمِينَ فِيمُومَنَّكُ تعافى بقن عافت وَقُلْتُه بَعِن مُعَلِّتُ مَا رِلْهُ بِمَا الْمَلِّتُ وَفِي تَرَما فَتَمَدُ إِلَى تقضى عليك والانفذى عيك إله الإيلان والت والعيرة من عاديث تبارك ولاك مُنْجِأَتُكَ مَتِ الْكِنْ اللَّهُ إِنَّكَ نَنِي اللَّهُ إِنَّ لَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ وَانْ سَالَ اللَّهِ وَانْ وَلَتَ اللِّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُولِياتُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَلْكُمُ وَلَكُمُ نت لِينَةَ وَلَلْمِرُوبِ الْمُنْهِ أَلَمُ الْمُونِ أَنْهَا لَهُونَ أَخَرُهُ الْمُؤِنِّ لَكُمَّا وَأَعْلَمَ الْفَقَا وَالْوَاحِ الْفَيَّا الكبير للتعال محاق التخيم حاسا الدالكة المنج وساحتة ولأولكا وكالجز لاشرال فاللك وَلَهُ فِي لَ وَلَا يَنِهُ وَلَا مِنْ اللهُ الدُّ الرَّحُونُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الرّ البراكا فلناع للنبت ونقلنا تبنا ولاتخلااما الافاقة كذابه واعف عناول فؤلناة احفناأتت مولانا فأضرناهم القوم الكافري متنا الأنغ فلرساب كاد مكوتنا وت وللكاك وحد الك است الوفائ ويتا السرف عناهذا بحدد القعدايا كان عاما

بدر واحراشتنا

پکون م

الأشد

الله الله

قالەر ئا ئالچىچى ر

يا رجيم

Salar Salar

للُّهُمُ إِنَّ قَلَانَ بَىٰ كُلَاكِ قَدْفَهُكِي وَقُوْمِي وَءُكِّنَى لِكُنَّا أَنَّهُ وَلَكَ يَهُمُ عَلِما إِنَّفَ أَدُ عَنِي اللَّهُ مَ وَكَذِب البَّلَةُ وَأَضَّمُ أَنَّهُ وَعَالَمُ إِنَّ الرَّبِ النَّامَةُ وَكُلِّ الْعَالَمَةُ مِعِ الْعِمْنُ النجاز الما ياعظهم بالاستار المتعالمة بالمتعالية بالمتعالمة والمتعالمة والمتعارفة تطيي ويتخدر الذيا والاخ ماات الملذ والعياض منا الوج ويف وبعنه الماد قلا غاظني وآخرتني والغ فالتفاء فاندجها إشاله العاجة ان شاءالله ويشفان بيعف عفيب خانين الركفين بهذا الذفاء أللهم إن آسالك ولأيسل فيأل انت موسع سمكر الثالث وَيُسْتَفِى مَفْيَهُ الرَّاخِينِ أَدْعُولُ وَلَهُ مِنْ إِمِينَاكَ وَأَدْفُ الْلِكَ وَلَمْ يَرْجُ الْيِفْلُكَ آتَ يجيك متفوة للفنطنيين كأوتم المتاجيين استالك بالفنوالسايل فانخها وتعظيمها باألف تأفز وَيَاسَمُ إِنَّكُ لُكُنَّ فِي وَآشَا إِلَكَ أَلْمَالُهَا وَيَعِيكَ الَّتِي لِأَخُنَّ وَيَأَكُّوا لَسْمَا لِلْ تَعَلَّى كَيْجَهَا وَآفِرِهِهَا مِنْكَ وَسَيِلَةً وَكَنْيَ فِالْمِنْكَ تَنَيِّزُكُ وَالْجَيْلَاكَدَيْكَ قُولُا وَسَعِها فالأمورا بالبَّهُ تواسمات الكُنُود الآلير الأعَر الأَجْز الْكِتْل الْمُعْلِم الْكُود الْدَي تَجْنُهُ وَقَدْرَةُ وَتَرْضَعُ مُن دُعالَتِهِ والمنتف الدوعاف وتتن كلك ألاتيم ساللك والأرد وكالسيم والث فالقويية والخيل والترود والفراي الغفل وبكا مهدعاك واسكاف خنيك وكالايكات وتنافك ووسلك وَالْمُلْ طَاعِيْكَ مِنْ خَلَفِكَ أَنْ تُصَاعِ فَحِنَدُ وَالْحُسَيْدِ وَأَنْ تَعَا وَرَجَ وَلِنْ وَالْبِ وَلِك وتعاليري أعاليه وسرعه بالتب والتسان يدعو عنيت كارد من والله لِهُ الْأَالَّهُ وَمَنَا لِانْتِهِا لِكَلْ لَلْلَكِ وَكَلَّا أَمْلُكِ وَكَلَّا لَمُنْكِفًا وَيَنِكُ وتَنِيكُ وتَنِيكَ وَيَنِكُ وَيَنِكُ وَيَنِكُ وَيَنِكُ وَيَنِكُ وَيَنِكُ وَيَنِكُ وَيَمِكُونَ لِانْكُوفُ يتبن الْمُنْبِرُ وَهُوعِنَا كُلِّ يَّيْ فَدَيْلُ لَلْهُمْ مَالْتُ اللهُ فُولِكَ مَالِيَ وَمَا فِهِنَ وَمَا جَهُنَ وَمَا تَغْفِينَ قَالَ لَهِنَ اللَّهِمُ إِنَّ الْعُلَى وَقَعْلِ اللَّهِ وَلِينَا مُعْتَى وَلَنَا لِكُمَّ والنَّا عُلَّمَتُنَّ الله فيها وَالْكَ بِلْعِنْهِ مِنْ فِي الْفِهُومِ اللَّهُ مِلْ أَسْكُ مَعِكَ اللَّهُ وَعِلَكَ مُنْكُ كَالْتُ ال عامّنت وَلِيكَ يَادِين خَالَمُ اللَّهُ مَهِرَ إِنَّ اللَّهِ مُعَلِّدُ وَلِلْعَمَّ الْفَيْتِينَ وَابْدَابِعِ فِي

عَنُوْرُعَكُمْ مُنْفُعِلِ ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ يَكُونُهُ ذُوا الْهَالِ وَالْبِكَيْهَا مُنْ الْمُتَصَامُ وَاسْتَهُمُ الْمَالِكُ اللكوك ورَبُّ كُول كالزنف امُّولَ مَا فِي يَعْدِرِ عان وَيَكُ أَفْ وَوَالسُّلْفَا بِوَمَا لِتُوالان وَعَلَيْ سَالُكَ النَّالَ عَنْي يَفَيْمُ النَّفَى أَمْ نَعْولَ ما أَنْمَا عُلَمْ تَعْولَ اللَّهُ كُالِي فَدِيرٌ فَمَعْول لله من المرص المرح ما العشر والنفيذي النهاج المستعمرون التميه العليدة عنها الكاتبية مَوَيَفِينَ لِلْقِيرِ النَّهِيدِ الْعَوْلِ الْعَلَي كَذَا كَلَا سَاءَ الْجَوَالِيَّا اللَّهِ وَوَعِن السَّادِ وَعَالِيًّا ندفال تكانت لدلالق فعالى فالحاجد فليفرجوف الليل فينسل وليلن لنعرثيا بدوليان فكأة جدين مازي منهاء ويفاوعينا الانفانا فللذالفد بعقرفرات نبيض حراسجان ومخت كورمة نيسانى كفيش بقراء فهما الكن دانا انزلناه فالماذه الفدر فالكوند وجيسا فريشالها فاندحريا ف نفضى الانتاء الله مآينيغ ال يفعل من غفاع تصلود الله الم وويع ش الشَّاقِينَ عليه الشلام انهمن عفراج وصلوة الأسل فلمضلعة يجدان مبشرت ورويقل فالأولى الجدول تنبيل مفالتان والحروك مف المفالت الفاغة والرَّمَان مق المُ أيدُ والفاغة وافذين وفانخامته المتانخة والولغة مفالسادسة الفانخة منبارك الذي بيده الملك مثالثًا الجدوالمسلاف وف المتامة المدوع بيّناء لوك وفالناسعه النرواذا التمركورف وقالغا شروالفائخة ووالمخوفا لوليلهما لشأه موصله باعلي والصفة البيفاع فهسأ ميقوم الخاصلوة الكيل مينويد فاول الزكفة علما فارشاء ويتعال يفرا فالكفين الاولينين فكل مكفة الخذو فللتين مترة فلهوالشاحدوان لم يكذه فراء فالاول المرزع كافل هوالله فغالنا بدالمهدوفوا بالفااكلافون ويترادفالت البواقى ماشاس المودي ان بعل فيتماس السور المطول شل الأشام والكف والابتياء وين والحوم ومااشه وللذ الكأ وعليدوف كترفاق طاق الوق افضرع المروفاه والساحر يتجليه بالغرافة يصلوه الليرل يعرفون بالمعادة فيلفرا فالتبخدة الفاليدس المكون والكلية

اللهمة

الله الله الله الله

ولين

نېماد غاقا<sup>ر</sup>

الهروالزس في فالية الدخان اد الهراه د

بستكرك ككناد

12-1

المنجئة بإلثاره المعاة

والفقواد

والكالا ولاعواله

ياِک، س

غيني أيرفى اله

عَمَائِهُ و

مَنايِك ال ولاأرزوب ولانزون

ولانقرق بتن أقضاله في لذاريات بعصر العسر ماليه والاصلح المدال الناريات بع سترفع يحتدية فأليد ولاترني بالمائي بالدين فالنابيات والميوى ستزفع شيروالدولاف تيني بالتاريات وعضرة فيحتب فاليد والخفر بكبئ القنب ويخط لاتفقى مظاري القوني ولأفأ لَقَى لاَتُوَيِّقُوا أَعَا يَا الْعَجُوالِيَكُمُونِ التَّمَوْنِ وَالْاَرْضِ صَرَّا لِحُنَّى وَالِدِ وَأَسْ لِيَقِي والمنافي فيل وملين ليزان وأصلي مانتوان واغفي تطالات بالمنان بالمنان سايط عَلَى أَلِهِ مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الاقل الذي موعني كاركفين وفارنف م ذكره ومن المنت عن اللاسمة اللهم الماؤ قَلِينَ عَمَالَكُ وَتَحَذِيدُهُ مَنِكَ وَتَصَدَّعُهُا وَإِمَا مَا مَا يَكَ وَقَوَّا مِيْكَ وَمَثَوَّا اللَّكَ بِاذَا أَكِلُالِ وَالْأَكْرِامِ اللَّهُ يَحِبُ النَّالِقَالَاتُ وَلَجِبُ لِقَاعِ وَلَجْعَلُ فِلْفِالِكَ خَبْرَ الدَّهُ وَالتُّرَكُ وَ وتلفيفني بالضالحين ولانخزن متزالانظاره وكفين يسالج من مضي ويحتلني من سالج مزين وآخيا فكالم تنسيب وخُذُه سهر كالمشالحين وكين كانتهى بالندين بدالشالحين كالنبيم وَلاَرْقِي فِي مَرِّالَ مُنْ كَنْ فِي مِنْ لُولِ وَكَ الْعَالَةِ مِنْ أَسْ الْكَ لِمِنْ أَوْلَ لَهُ مِدُوهِ وَلِمَا إِلَ وَحُولَتِي عَلَيْهِ وَتُوفِّنِي عَلَيْهِ إِذِهِ الْفُوفِيِّي وَيَنْعَنِّي كَلَيْهِ إِذِالبَّنَّفَقِي وَأَبُوا مُلْمُعِيدِ واكشَلِتْ في دينيكَ ٱللَّهُمُ ٱعْلِينَ يُفترُ اللَّهِ بِيكَ وَقُونَ كُلِّحِيا وَلِكَ وَفَهَا فِيحُلُكُ كُونِهِ مِن كَمْيَكَ وَبَيْض وَجِعى مِنُولِكَ وَلَجَمَلُونِاكِ فِي مَنْسَى وَلَجَمَلُ عَبَنَى فِما عِنْكَ رُقُوتُى فى بيلات توليد تايك وملَّة وسُولات مكونك مكونك تلبه واليه الله مَّد إن أَعْدُه بلك مِن الكُّر إلكُين والخيل كانتفال والذلة والقسوء والفيلة والشككة والفرديات ومنفي لانشاع وقلي كخشع وتفاله الميمة وتين متلوة الأنزقم وتين تميل لابتفاء وأعب أبيات تقبى وأمل ودبني وذيتن والتيلا التَّحِيمِ اللَّهُ مِنْ إِنَّهُ لَنْ يُحِبِرُونِ فِيلَا السَّمَ مِنْ الْمَعِينِ وُولِكَ مُلَقَّقًا فَلْ مُعَمِّلًا مَكُونَ مِنْ فِللَّهُ ولانونك بهككة ولاغويني بمذاب تسالك القيات فليدينك والتسديق يحالك والباع

تخبر وآخيم بمالخيروا حيات تنفقهم سيالايس ولعت سالككيت والخزيت ولغوفيا ما فكذا ويااشا وَمَا اسْرَرُنا وَمَا أَعَنَّنا وَأَفِينَ كُلُّ عَلَيْهِ وَكُنَّا إِنْ الشَّهِ وَأَسْيَرًا لِلسَّهِ الْخَارِينَ وَعَالَيْهُ وَلَكَ الت الله رئيا الاله الاات صفيع مي المائية وتفالخوند من الميت والتيب والمائية وتسال عَلَى الْفِي يَنْكَ الْفَرَيْنِ وَالْسَعِيمُ الْأَوْلَ فِي الْفِيلِ إِنْسَالِ صَلَّوْنِ وَالْفِيرَةِ وَالْسَادِمِ وَبَسُرًا لجين انبع تقيًّا وَكُونُ عَلَا لَكُلِيًّا فَاسِعًا مِنْ يَحْتُ الْحَلِّي فَإِنْ الْمُعَلِّي مِثْلِينًا مَّكِفَ شِيْتَ فَالْمُدَّمِّيُ مُاسْتِثْتُ كَاشِيْتَ فَالْمِيْسِ الْمُوامِلَيْنِ السَّلْ مِنْدِهو لِمالْغِينَ ا لبخديدة التَّكروفِهُ لِ جَهَا ٱللَّهُ مَ ٱنْتَ الْخَالَقِينُ الْعَلِّى الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَالِمُ الْخَالِيمُ الْعَلَيْتُ لْمُوفِ الْبَدِيعِ النَّ ٱلْكُرْمُ وَلِكَ الْبُومِ وَلِكَ النَّى وَلِكَ الْمُرْرِينَ كَالْأُولِ لِكَ النَّالِ فَال الله وتُديا تُعَيِي الْمُسِتُ الِمَكُ بِالمَهِ عَلَى اللَّهُ النَّاكَ النَّصَاعَ الْحِنْدُ وَالنَّهُ وَالنَّاتَ الْحَالَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَكِيْكَ وَنُشَرِّي الْمُلْكَ وَمَحْتَهَى عِيالْنَايِرِ وَالْجِي مِكَ وَلَيْكَ مَعْفِولِ بِالْتَشْ إِلَهُ لِاكْثَ عُنْظِ إِنْ صَالِ عَلَيْهِ مَالُوهِ فَاعْفُرِ لِأَرْجَى فَقَانِي كُلْ مِينِ كَلِيكَ كُلاَثِي فَالْمِعِينَ إِذْ صَكَّائِنْنِي وَصَّبِهُ مِن كُنْكَ رَجَّةً إِنَّكَ أَنْ الْوَجَّابُ فَم نن عَوْلِمِ وَذَلِكَ بِالسَّدُ فَ فيصلى وكعنين اخيين بقراع فبهدا الماغاء وخسنا بقراءة الزئيل وعيتا الأو فاذاب المحبقة نسبه الزهراعليها السلا وبذعواب وه لك في ول الخ أناس فَاعَرُفُ مُنْزُعَبِ أَنَّا وَعُيْرِسُولًا آئت بالنيف كالانتفام التؤى الكفيديا مرضوب أبدلني الفيذي بالصغفها بالخر يافايُلا بالضَّوابِ أَنَاعَبُ لِكَ السِّنوي مَعَعَمُونِيناكَ بِأَيُونِ وَقَرْعَمُونَ وَاتَّوْنَى مِالِكِ اكتوم مَلْتَ غيم المَنْ أي النَّارِ أَمْ يَمْ فِعَنْكَ كَا أَمَّا رَجَافِي فَمَّا أَمْ عَيْونَ وَمَنَا لِيسْ إِفَافِيْ المنارالي الإخب الم تكون من الخِلا الوبل من المنتفى من منازلا المارا باللي تَشَابَعُ المُسْتَدِرِ وَلَلِهِ وَتَعَرِّصَلِيمًا مَعِنْدِي وَيَعِيَّلُكُ وَمَا فِيمَا مَنْهُ وَيَعْزَلَ مَعْنَ وَيَعْ مين الذاه باستيدى مراغ المنتقدة والدكانتون علفه والناريات بدي مراغل تراله

والكنايخ

المناد المنتال المنا

118

Lie

اللُّهُ عَلَيْكُ مُ مَنِّينًا

million.

(لَّهُ ا

العاظمة تَالِيُعَوِّيهُ وَالْهِمْ دِ وَالْهِمْ يَغْنَهُمْ رُلُولُ يَغْنَهُمْ الْمُ

> ڗؙٳڽ؞؞ ؙٷڗؽۄٷٙ ٷڗؿۄٷٙ

كبلاء وتغفر لحالفنوب أتبي والاكتماء وتغفر الأبغوب التي غبر عيث التماء وتغفرا الأبوب الذي تتكيف غطاة واغفرني الأبوب الذي فطرا المتواء والفول التنوب التي فيط التسل وأغفر لم التعويب التي لأنبيلها الأآت اللهي لالقالاآت العال العطارة الة الأاتف لغايم الكرم التعول دعاء مسكين صفيف دعاء سن استرت فاقتاد وكذب ذنوبه وعظم خربه وصفت فوله دعاءس لاجال فأفيدساذ اولالضعفيه مقويا وَلالْأَنْهِهِ غَافِرًا وَلاليَذْرَنِهِ مُسَارًا عَنْيَرِكَ وَعُودِكَ مُسَيَّنًا النَّ غَاضِمًا وَلَيدًا عَنْسَنَيْكِ وُلاسُتَكَبِّرِيلِها لِينَ مَنْدِرِتُسَلِقَا فِي مَنْ يُولِكِهِ وَلاَفْتِهَ عَلِيمًا وَلاَجْمَلُهِ وَلِلعَالِمَ فَا ٱللهُ يَمانِي ٱلسَّالُكَ الْمَغْوَى اللهِ فِيَهُ فِي دِنِي وَدُنِياً كَيَ وَلَجِنْ ٱللَّهُمَ مِسْلَ فَيَكَ وَلِلْهُ وَاجْعَلْ لَمَا فِي يَنْعَادِي وَوْتَادِي وَلَمَا نَالِي مِنْ كَاسِوهُ اللَّهُ وَصَالَوْ الْحِمْدِي وَلَي عَلَّ وانظرالي فقرى وكبيب سنتكى وقريني إليك ولانباع دبي سيك والطفئ ولانجني وَأَكُونِي كَالْأَيْنِي كَنْتُ دَيْ وَنَقَنَى وَيُعِلَى وَعَيْمَتِي لَلِيَّرُ فِمُعْتَصِمُ الْأِيكَ وَلَيْنَ إِنْ مَتَّ الاتف والمتقرب بنيات الإاليات المستدمة وتعايي كالفي والفين وتركز وبسير واكنور في كُلُّها مَنْ وَكَدِهِ كُلُومَتُونَ وَتَقْسِعَنِي كُلُمَةٍ وَفَرْسِعَنِي كُلُّهُ وَكُرُا والْمِنْ والغرابي والخوان والمؤمنيين والمؤمنات وفق بي تخفيك بالتنق الزاري في سين الفك مفول بها اخذاعن الاله فكرام نفول الله مُصَلَّع المُحدِّد والله كُنَّ وَصَالَعُ الْحَيْدُ وَعَلَى قُوْالِمُهُ وَكُلِّينَ وَلَكْ يَنِ وَكُنَّ وَجُعْلُ وَجُعْلُ وَجُعْلُ وَعُول وتل والحسين والمجالعلنه السافع اللهم للك أكرع مامنتن يباعكي بن موجهيم وترفيك سِي حَقِهُم وأَفْضِ بِهِ مَنْ وَلِي وَ فَكُرُهُا فَمْ نَعُولُ الْحُرُلَّا شَكِّا الْسَبِعِ قَلِي فَمْ فَقُوضً فنصغا بكمنان فاذاسلت سيف مشبي الزفراء عليها الساقع وقرات دعاء للفدم وكره فعفي كاركنين ويست الذنؤاء وانين الركنين فالامل تبالل الذف

سُنَة بَيْلِتَ سُلُوالْفَ مَكْبِهِ وَالِهِ ٱللَّهُمْ تَعَبَّلُ عِن وَآسًا لَكُ ٱنْ نَذَاكِمَ يَحْدَكُ وَلاَنْذَاكِ يخطيقنى وَنَقَيَّلُ بِنِي رَوْدِ فِي مِنْ صَلْلِكَ إِنِهَ الْيِلْكَ ولْعِبُّ ٱلْلَهُمُ كَبِمَ لَجَبَعَ فَوْلِ سَطِعْي ق وتولي تغلبي بيناك وتبعل تعلى تسلوب عالسالك وتبعان والينك وتونيان وتعم ليجيع ماساً لفك وَزوج مِن فَسَرِاك إِن اللَّه لايق اللهُ وَعَا وَيَا الْحَوْلُ وَالْسَيَا لَيْلُونَ وَلَتَ أَنْكُمُ الْقِوْدِ مِنْكَ لَكُلُ الْمِعَ لِلسَّالَةُ وَلَا أَرْضُ وَلا أَنْسُ اللَّهُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَرْضُ وَلا أَلْمُ لا أَلْمُ لاللَّهُ لا أَلْمُ لا أُلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أُلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا بحرية والطان مصهاق وبعض تعارفانية المعيدما تحاصد ووقهد والنهد يه كَلْ يَعْمَيكَ وَمَّا لَوْيَحَنُكَ وَأُولُوالْمِيلَمُ أَثَمُلُا لِلَّا أَنْتَ فَايِّنَا الْفِيمِ الْالْمَالِ لَآنَتَ الْمَيْمِ لَّكُمُّ إِنَّالَابِنَ عِنْكَالْهُ الْاِسْلَامُ فَيُ كَنْهَدَهِ النَّهَايِثَ الْمُعَلِّقَةِ مِنْ عِيدَا الْفِيل وَالْوَالْوَلِيمُ فَاكْتُ شَعْادَى سُكَانَ تَهَادَيُّهُ اللَّهُ مَانَتَ السَّالْمُ وَيَلِلَ السَّالُ آسَالُكَ ياعًا إِعَالِ فَالْكِلْ إِمَانَ نُصَمَّعُ وَعَلِيمُ وَلَيْعُمُ وَلَنْ فَكُنْ رَفَعَى وَلَنْكِ فَرَجَعَ وَلَكُر مَفُولِ فَبِهَا مَا نَدْمَ فَمَا عَلَا مَا أَنْ خَوْلِعَ فَإِلْكَ لِارْجَالَنَا اللَّهُ مَا فِيْكَ مِن كَوْلَ فَكُلّ للخ مَندٍ وَاللهِ وَجَمَلُ فِهَا لَتَناءُ أَنْ نَجِّلُ وَجَ الْفَكْرُ صَلَّى الْمُعَلِّدِ وَكَلِّيمَ وَكَ خوان مقروًا يَقِي وَتَعْمَل مَكَناوكنا وينعونالجب أب وي فيصل كمنون اخرون وفع فهما مالنناء ولنفئ النهاد فهما بسوالغال والوقعة والمدروان احب غيرف كان لجائزا فالمبام سيخ بعالز وإعلها السارم ويتعوا الأماء الذي نقدة مدكوه ما الروف كل وكانسين م ونجوا بالعِنف عفيك السَّاوت اللَّهُ مَا إِنَّ الْعَلَمُ عَلِيًّا عُلْمَ مُنا اللَّهُ عَلَم السَّا التحقيص اأول الأقلين ماانغ الخريق بالشامات والحفر فالفا الحربات نَعْرِكُ النَّهِ وَتَعْمِ النَّعُوبَ الَّي عُرِيفَ النَّدَمُ وَنَعْ فِي النَّهُوبَ الْحَجْدُ الْعَبَ وَتَعْفِ النَّغُوبَ التِّي تَعْنِكُ الْعِيمَ وَلَقْفِلِ النَّهُوبَ الْمَعْ عِلَى الْقَفْلِ اللَّهُوبَ الْمَا

ئىلىڭ ئۇڭ ئىزىلىلىنىڭ ئۆڭ

> هنيه الله جائة الفاد عماء الفاد

کناله بی کون چنا

والها رضا لَهُ في ال Selly مهافار

اَسَلَ عَلَيْهُ أَمْرُ الْأَوْلِينَ وَالْلِيرِينَ مَن آن عَاجَاعَ عَنْسُكَ أُونِيْرِكُ حَمَلُ أُوالِبُعُ مُوايَ بِعَنْبِرِمُدِيَّ يِنْكَ أَوْلِوْلِكَ عَنْقًا وَلَعَادِيَ النَّ وَلِيَّا أُولِيْتِ النَّ يُنفِقًا أَوْلَئِفَاكَ يُمِّنًا آوَا قُولَ لِيَوْجِهُ فَا الطِّلَّ الْمَا قُولَ لِمَا طَلْمُنَّا حَقٌّ وَاقْتُلَ الْذَيَّ كُذُوا هُولادِ آهَ دي وَالَّيَّةُ سُواسِيدُ لَا لَلْهُ مَسْلَعُ حُسَيْرِ وَلِلْعُنِي فَكُنْ فِي رَفْفًا فَكُنْ فِي حِيمًا تَكُنْ فِي خَيْرًا لَجُوا لِي وَيَّا اللَّهِ عَلِيهِ عِلَيْهِ عِلَا عَفَالُ وَيَبْعِي الْقُولِ وَرَجِّنِي الْمَحْنُ وَلَعْدِي العَدُهُ وَعَلَيْ بَاكُوبُمُ اللَّهِ عَصَلُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَالْفَعْدُ وَالْفَعْنِ فِلْلَّذِيا زَمَادٌ وَلِعَنِي أَدُا فِي الْمِدَادُ وَكُنْ فَإِنَّال على شها كرة سنفارة كتبنى بفرا والمعما وتركها مركما وسبوا بحكما الديب كناع فد اللوب الفيد وتفرو وتراك المناولة فالوب الدب لله فيدي الات التعاويسة ف النزل وَفِف بِيَوْمَ التِيْمَ مِوْقِقًا الْإِضْ بِهِ رَجِي مِثْنِكُ بِهِ مَعْ الْحِي تَتَكِلْفِي إِ مُتَوَكِّلُونَا فالأنيا والانور والفالي فلي تحيية كرية الشجابها الكاية ويدان فالقعالالان الماعِدَينَ كَانَ بِنَعَيْدَ يُتُكُولُ الشَّالِحَاتُ ٱللَّهُ مَا يَحْسَبُثُ فَصَرْاَ فَاحْتَدِ وَالْحُمَدُ وَقَوْفِي إِلَّا فَنَعَقِ وَكُذُا لَأَلْكُرُ مِنْ إِحِدْقِ وَلَجِيلًا لَامُا انَ مُنْفَعِي مِشَاكَ ٱللَّهُ إِنْ صَيفٌ وَمِن صَيف كلَّتُ وَلِنَا شَعَفَ اصَبُرُ وَالنَّكَ فَصَلَّعَ لِحُسِّي وَلَكُمَّا وَعَضَى الدِّب أَنْ النَّهُمُ لَلْهُ وتب جرنا وتبكانيل وكسرانيا كالماعية والعثل والمنعاق بالحنة وتجيم ووقيت مينالغود الحوالقين وآفيه كأموضات الوبيوا المهمكا فالأوليع والخشو والخفيا الثنيا الكيرمني ولايخفل سيبني فديني وسنا لادي يسوء فالحرفاء عنى فلينويد سكرة أنثا كَنْ فَجَرْهُ وَخُلِّهُ فِي وَيَكِنَهُ وَكُلْمِينِ بِحُولِكَ وَغَوْلِكَ وَمَنَ الْوَدِي بَخِيرِفَيْ وَلِلَ لَهُ وَ البنوعة فيخسر وكالشاعل يقتلن وافترا بخليخ فجيع ماسكانات واسالك لقني كفا المادين اللهينين والملانات وأفي كمهوسال ومان وأنبركن في سال معالف وَأَيْدًا بِهِدَ فَيُ كُلُ يُعْرِدُ فَيْنَ إِبِالْأَوْمِ مُ فَدَعِهُ بِاللَّهِ المُرودَعِ مَا لَوْضَا عَلَيهِ المسلامِ عَبِ

بين الملك عنى الغانيه ملافع للانسان ويروعوا في اخريجين س ما انبل المكنيس ياء مندورً بالحبوسة ولي با أوسم من المنفي الحور مرجى الرفض وكوسة على من درول وسيف لى دِنْهَا وَلِيعًا مِن مَسْلِكَ إِلَا يَكُلُّ لَأَيْنَ فَلَيْرٌ وَأَنَّا الدَّانِ يَدِعِوا عِلْهِ أَو اللَّمَا في هذه النيعان إعلى اعتلاز فاحتن فاحتم فالكم والتعرف تعرالل فأوتن تركم فالكهم الفيتم الغرف أبكر فلاس تفاون والبرعن وتخاجيه والحفالاتفاذات السمكيك امره النفاء الاس منبب الفاسند باعرير متراع ترواله والترفي الماعتي ساما فترك الدوات وتروي مَنْ عَنْ الْجُدُالِالْمُولِادُ مَالِمَ تَعْطَلُ الْمُنْ الْإِلْمُ قَالَهُ وَمَنْ يَرْخُوا الْمُنْ فَهُرَكِ وال سَ يُتَنفَعُ النَّبُ لَالِمُ الْفِيهِ يَن يَلُونُهُ الْمَبِ لَا لِمُرْبِهِ الْمِاسَ يَشْكُلُوا لَمَبْ لَا الْورازغِهِ للهمة على ين حَيرِ فَهُ وَمِنْكَ لاَحْدُهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عِلْكُ مِنْ فَيْ فَكُنْ عَلَيْهُ وَلاَعْ ذَرِيا بندائل منالك المنافئ الذيون المائك كالكالغانية المستقيل والمالك كالكالك كالكالكالك كالكالك كال يفُن بِذَنِهِ وَمَيْنَزُفُ يَعْلِمُ فَيْهِ وَاسْأَلْكَ سُوالَ كُلْ يَحْدُلِنَا فَهُ مُعِلَّا وَلالْفِرْ وَكَافِيتُ وَلَكِنْ مُقَرِّنًا وَلَالِتَهِ سُرَفِهَا وَلَالِفَا قَيْدِ سَادًا لَلِنَمْفِيهُ مُقَيِّنًا غَيْدُ لَ بِالْتَعْ الدِّلْحِينَ اللَّهُ مَ سِرَاعَا يُحِبِّ وَالْمُحَمِّدُ وَلَجْعَلَنِي مِنْ تَصْدِثَ عَلَىٰ وَقَصِّرتَ اللَّهُ وَلَلْكَ آجَاهُ و وَاعْلَمْنَهُ الْكَثِيرُونِ فَسُلِكَ الْوَلِيعِ وَالْكَلْتُ عُنْ وَكِيْمَنَا مَعَ الْمَانِ عَنْهِ ذَكَ وَوَكَّ سِّ انظِيبًا بِن وَلَسْاَلُكَ سَيِعِهِ مَعْمًا الْمُنْعَدُ وَفَيْعًا الْمَبْدُ وَقُرافِقَةَ بَيْدَا كُنَّهُ وَالْب هُوَّا الرِّحِبُّ عَلَيْهِ مُسَالِعُهُ أَعْلَيْهِ مَا فِي عَنِينَ الْكُلُو الْلَهِ مُسْلِقًا عَلَى الْفَعَلَ وَالْدُفِي إشفاقا سن تخالِك يُحَلِّه فلس مَنْوَمَ للعَيني مَقَفَية الدجل عِن مُنظافًا وَسَوْلِهِ نَفَعَهُ فِي قَلِي ٱللهُ يَمَ إِنْ الْحُدَيْدِ وَالتَّهَدِّ وَكَيْرَ فَلِي وَالنَّفَا فِي وَصَادِي مِنَ الْمِنْسِ مَنْهَا لِكُلَّهَا مِنَ الزِّمَاءِ وَعَيْنِي مِنَ الخِنَا فَيَدَ وَلِيَا إِنْ مِنَ الْكُنْفِ وَكُلُومَ فَ وَهُ تَنَ الشُّوابُ الرُّحُمُ ٱللهُمَّ إِنَّ الْعَرُدُ بِنُورَ تَجِيلَ الكَّيم الَّذِي أَضْرَفَ كَلْمُ الْفُلْمَاتُ

إها قاعود

والأواهيم

100

ركف ا الفلقءد النائر وعشادا والتي في الميثالية

كاوراز

عَلَى الرِحَافَ اللَّهُ الذِي آسُالُكَ بُحِرَة مَنْ عَلَالِكَ وَكِياءَ الْحِجْلِ وَلَسْكَا بِغَيْدِكَ مَا عُنْتُمْ يَجُولُ مَلَ يَنْقِ الْأَيْكَ يَاجَرِيلَ الْعَظَامًا يَامُطْلِقَ الْمُنادَى يَامَن سَعَ يَنْسَهُ مِنْ جُودٍ، وَمَا يَا أَدْعُولَ رَعَبُنَا و رَعَبِنَا و حَوْفًا وَطَمْعًا وَلَيْاءًا وَلِيا فَا وَتَدْرُعًا وَمَلَقًا وَفَلَنّا وَقَاعِدًا وَوَلِكِنَّا وَسُاجِدًا وَوَلَكِنَّا وَمَا فِينًا وَوَاحِيًّا وَجَائِيًا وَفِكُونَا الآنِ وَآسَ كُاك تَ شَيِّ عَلَى الْمُعَيِّدُ وَالْمُعَيِّدُ وَالْمُعَيِّدُ وَكُمَا مِنْ مُوالِمَا عَبْ فَالْمِعِينَ السَكِ يقفول فبفا باغادس للعادلة بالمنتوس لانترك باستكام استذلذ باسادت فالمادة لِلْكَيْفَ مَنْ لَأَكْفَ لَهُ بِإِغِياتَ مَنْ لِلْغِياتَ لَهُ يَاجًا رَمَنْ لِإِبَارَكُ يُاجِزُومَ لِلْجِرْدَةُ بالجرز الفتعفاء بالكنز الفقالع باعتوى تعما البلاد باأكرة من عفايا استقالة في ياضي المُلكَى بِأَكَا سِيْفَ الْمِلْوَى بِالْمُحْيِنِ بِالْمُحْيِلِ إِلْمُنْفِيمُ بِالْمُفْضِ (مُنْفَ الْأَبِي سَحَوَلَكَ سَلِادُ الميل وتؤور النهاي وبنماع التنس وتنو الفيروة وبالماء وحيف التي فالشااشا المقبِكَ النَّهُ فَلا وَمَعُولًا حِنْكُ ذَكُ مِنْ مَرَّانَ النَّهُ آمَا فَعَلَى الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مِنْ كُلِخَسُرِ مَا لِكَ مِنْهُ مَا يُلْ مَلْنَا خُيرَتِي مِنْكُلُ مُو وَانْتَجَادَبِكَ مِنْهُ مُسْتَجَمَّرًا لِلْكَتَّل عُدَّيْر وَوُلِكَ كَيْلَا سَفَالِحِيدُ فِمِ فَقُورِ فَضَا كَعْنَى الشَّفَعُ نَفْراه فَكَا وَاحْدُهُ مَامَا الل وعله والشاخد وروى اند يترام في الرول المروف المعود بريت المثامل وفي النابيد الخد مغل اعود برب الفائي ويتلم بعدا لركشين ويتكلم بالمشاء والافسال فالنبيج سؤمصلاه حتوصوا لوفرفات وعك ضرورة الحالقيام فاموفني خاجنة وعادضل لوترود كاحالفي للتكركان يسال لثلث الركداف بتسع سوره في لادر المسكم لتبكأ فروانا انزلناه وإذا ذلزلت وقالثا يته الخدوالعفرواذ أباء بضرافة وانااجلنات الكوثروفى للغض من الوثر فل إليها الكافرون وتبث وغله والقدامد ومثلك يناسل مَا اللَّهَا النَّعَلِيمِ الشَّفِعِ لِلْ تُعَرَّضُ لَكَ فَعِدَا اللَّهَا لَلْنَعَ شُونَ مُوَّصَدُكَ فِيهِ

الخضيال وكمع يفك 100 آمَلَ فَصَلَكَ وَمَعْمُ فَكَ الفَالِيُونَ وَلَكَ فِي هَاللَّيْلِ نَعَاكُ وَيَعْلَيْ وَمَعْلَا اوَمُولِهِ المناع بالتفائس بياول وتنتماس منتها فاليناية منك ومانتاع كات المنقبر المنك للوتي وتشلك وتتغرفوك فان كنت بامتولاتك كناك كالترين خلفات ولايانا" لْفَاصِلِينَ وَجُدَيِّلَ مِنْسُلِك وَمَعْ وَفِكَ يَاوِيَكَ الْفَالْمِينَ وَصَارًاللَّهُمَّا وَيَكَ لَلْحُسَّيا

النَّ اللَّهُ والـ

لطَّينِينَ الطّاهِرِينَ الْخَيْرِينَ الْفَاصِلِينَ الْذَينَ أَذْهَبَتَ عَلَمُ الرِّجَى وَحُمَّ فَكُم مُنْكُهِ بِرَّا

إِنَّاتَ حَيِثُ بِيَنُدُ ٱللَّهُ مَا لِنَ أَدْعُولُ كَا أَمَّ نِنَي فَصَرَا عَلَيْ مَلِكُ وَلِلْحُمَّا الطَّيْسِ الطَّاهِيت

وآستيك كالعقائبي إلك لأنخاف للبعاد فنفض الحالفريدمن الوفيغيويد عافاينا

موالتنبع التكبرات تمنيرا فهاا المزوفاه والداخل المفاف وللعود فيواغ وفع

بدرية بالذباء فيدعوا بالحب والادعية في لك لاحص غيرانا نذكر فوالمتعلة منته

فناءات وليس فيذلك شيء وقت لايكوز خلافد وسنحيان بسكى لات ان في الفنون

سيخيب الله والخوف سن مغابدا ويتباكى ولاجوزا لبكا لني سن سطال النيا

وستحتاث يدعوامه فاالتفاد وعولاا لِدَالِكَافُ أَعَلَمُ الْكُرُمُ لَالِدَالِكَافُ الْعَلَمُ الْمُعَلِ

لا إلدًا إِذَا لِذَا لِلَّهُ وَبُبُ النَّهُ وَابُّ وَمَا مُوْفِهُ قَ وَدَبُّ الْعَرْقِ الْعَظِيمِ وَسَالُمُ عَيَ أَكُرْكِ فِي وَلَحَلُ

فدرب الدالمتي باآله الذب ليسكن في من العاصية والفيد كما فني بينتركم خياد

عَبِيهِ وَمَنِي نَتِرُكُوا خَدُ فَانِ سَرِيدِهِ مَنْ نَتَرَيْمُ الْمِن الْحِينَ فَالْأَرِض وَنْ مَنْ عَنَا الْعَرَبُ وَلَعْجَم

وَمِنْ فَيْرُكُ فَأَيْدِ صَغِيرَةِ أَتَكِبُرُ إِلَيْهِ إِلْ فَهَا لِمَنْ كُلِ تَلْفِينِ فَلْفِكَ وَضَيفٍ وَمَن

السَّواعِيِّي وَالدِّرْدِ وَسِي شَيْرَ لِمَا أَدِّهِ وَالْمَالْمَةِ وَالْلَاثَةِ وَلَالْمَتْ وَلَكُا

المنية ولا فقد أو رجاز غيرات قان المنجف وأسيف وأشافي ورجاب فالموركا الوقيل العُمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْدَدُ مَن الْعُلِيمَا الْعُمَّةِ مِنَ الْمُعْمَ مِنْ الْمُعْمَدُ اللَّهُ

عاد والخلا

y's

رجازير

هٔ بی در کنگ و منهالیشاه د

> الغَفُورا وَفُعَكَ اد خُرُكُ ال

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

وأليه

المنجئيم ذرقا الله يم مراغ الحريب وكالمراك وكسواك بأقف إسكايك وكاكته الحدام الزانيدين ألفيديين شيئه والاخوانه المؤينين ويستحت ان يكراريبيس منشأ فازاوا عليهم فان سن فعل ذلك استجف دعوفاه النفأوات ويدعوا بالجث فرلسن فقالل معنا سوَّ ورويت ما الذي في قول أستَ فَهُ إِلَهُ وَأَنُوبُ الْهِ وَيَعْ الْمِسِوفُ السَّالَةُ اللَّهِ اللّ النَّانُ وكُلُّ نَفْسِي وَيَكِنُ مِا صَنَّفَ وَهُنِّ كِنَا يَالْا وَيَحَجُوا يِلَاسِنَا وَهُن وَيْنَي عاضِمَةٌ لِمَا أَيِّكُ مَمَا مَنَا كَانَ يَتَمَاكَ كَاذَ لِيَسَالَ مِن قِنَ النِّيا حَقَّ أَوْجَ إِلَّ الْمُنْق الاتفودة نفول العفوالففو تلالتهوا وبطول رتباغطا وانخفي ويبكا الكاتك التقايسا المحتم فيركع فاذار فعراب يقول منامقام مؤتشان أدفع أسال وستاك بَعَدُلُهُ وَوَيْنُهُ عَكِلُهُ وَقُكُرُ وَلَيْلُ وَلَيْنَ لِلْإِلَى الْأَدِيْفُكُ وَوَقَنُكَ الْمِي الْمُرْخُ الْمُعَالِ فَنْهُا يَثَ الْأُلْدَيْكَ وَيُمَا كَيْتُ الْمُرْبِعِ قَدْ نَعْتَكُتْ الْاُمَكِيْكَ وَمُنْا مِثَ الْفُولِ فَرُحْتَ الْأ الِيُكَ فَأَنْتَ الرَّعِاءُ وَالِيَكَ ٱللَّهَا يَالَّكُمْ مَقَصُود وَيَا الْجُووَمَسْنُولُ مَّرَبُ لِيَكَ بَنْسَي بالمكنا الماريين بأنفا لالأبؤب أجلها تلافهري لاأجلها ليك خافيا سوي سرقني ا يَّكَ ٱقْرَبُ مِنْ يَدِ الْكِيدُ المُضْطَرُّونَ وَأَسَّلُ مَالَدَيْدِهِ الرَّافِيدُونَ مِامِنَ فَنَقَ الْمُعْوَلَ يُعَوِّيْهِ وَاطْلُوا الْأَلْسَ يَعِن وَجَعَلَ مَا النُّنَّ بِمِعَلِيهِ الَّذِي كَفَا وَكِنَّا مِنْ مَعْفِهِ مَا تَعْلَى كُنَّا وَالْ يَحْتُنَ لِانْتَعْمَالِلْهُ مُومِعًا مَعْلَى مِبِداً وَلَالْمَا طِلْعَلَى مَلْ اللَّهُ مَا إِلَا تُعْلَقُكُمْ كُنَّاكَ الْمُذَرِّكُ فِي لِمَا الْمُرْكَ عَلِيهُ السَّدُوكُ كَانُوا مَلِيكُ مِن اللِّيلِ الْمَا يَجْمُونَ وَوَالْأَعْالِيمُ السِّنَيْرُونَ طَالْعُوقِي وَكُلِّ فِياسِ وَلِمَ ذَالنَّوْ وَأَنَا ٱسْتَغُولَ لِذِيفُولِ السِّيفَ اسْتَفَا اسْتَخْفَا السَّالِي لنتية نفعًا ولاخترًا ولاحزًا ولاحيق ولانور ويستعيب الفيزاده فالنفا فالوتك لله شَكُّوا لِنَعَالِد كَاسْتِهِ هَا وَقَدِين وَاسْجَالُوالِ وَفِه وَاسْجَالُواللهُ وبِه دُونَ عَبِن وَعِيالَابِهِ

وأحصفني وكالحبائي والمانتك بأبدته وكال دقيني والذار وعالن فينسى وفيجب المودب كليا وتحيات الحقم الزاجين اللهم إلك ترى ولادى وأنث بالتقر الفاج للك النِّغِي وَلَلْنَكَى وَلِكُ ٱلمَّافُ وَلَكِينَ وَإِنَّ لِلَّ الْنَخِيُّ وَلَا فِلْ اللَّهُمَّ الْحَافَرُ ولِيك نُولِ وَتُخْذِي اللَّهُ مُمَّاهِ مِن مِن مَن مَنْ مُعَانِي فِمَن عَالَيْن وَمِن عَالَيْنَ وَتَوَلَّيْنَ وَجُن فيمتن موتالنا وفين كينت إنك تقضى والانفطى عليك ويجيرواللها اسكيك وتشنيخ فيظر الِّلْتُ مَلْفَسُرُ وَلَلْعَا وَالِّلَ وَيَعِزُ مَوْلِيْتُ وَلَا يَرْمُوعُ وَيَتَ وَلَا يَزِلُ مُولِكَ مَا لَتُ وتخاليت استنبيك وتوكك مكنك وللخول ولأفرة الإبايلية المكال نظير اللهم إياعة بك سُحَيِدا لَبَالِهِ وَمَنِي سُوءِ الْمَعْمَاءِ وَوَرَكِ الشَّفَاءِ وَتَنَا يُعِ النَّنَاءِ وَمُعَالِقًا الْمُعْمَاء وسوالتظرفا لنفر والمفراك المال فالكرد الأجاء والنواي والأدنياء وموتمعا يت مكك المقرف وتعينه المخاقيف الخيري فالمثنا والأبره مغامقام العايي بك طالبنار لغايب المظالمي الزلفيلي الله وجكول ثلثا أستخرة بالخدة كالمناوم بيضييل فقرا وتقول مخبث ويدع للنبي فكراكشمان والانفرة بتقائسكا ومااتا موالذكون يِّ صَلْوَفِ وَلَهُ كَي وَتَعْلَى وَمَانِ فِي رَيْنِ الْمَالِينَ لَامْرِيكَ لَهُ وَيَعْلَكَ أُمْرِفُ وَآنَاسِنَ السَّلِينَ وَصَرْعًا مِلْ يَكِلُكُ الْدُرُينَ وَلُولِوَالْمَرْمِ مِنَ الْسِلِينَ وَلَا تَدِياء النبقي والكينة الزاشدين من أقلية ولعرف الله مَعَيْد المراكدة اصرال كاب كلي لننجين وسنن ضاركة حرس النافقين فالقدم يتقله وينفيفات ويجعلونا لهد لِعَنْدِلِدَ تَعَمَّا لَيْنَ عَلَيْهُ فِلْوَلِي وَيَعَمَّا بَعِيفُونَ عَلَّاكُبِيرًا اللَّهُمَّ الرُّفِاءَ وَالْفَادَة والنباع ميالكولين والإجي الكربي سندوا عن سبيلات الله أنياده ماسك وقا فالقص مكذبولقار سولك ويكالوافينك وأفسدوا عيادك وتخ فواكذاك وتخذوا منكة بكيات الله عالمتهم والباعظ والبااءهم واعواقهم وتعييف والمترهم إليامة

3

وتجذئ مرائ ويتخفه البالحل يتنبع حليته ويؤلية الحق بجن فهوري اللهة الانتفاقي

11/5 اختنتها والتقاءم بَيْنَةً وَ ا الخ الكلت فك حكة

المائة الأونية باللخة الإاملكي الافلية عبية الاقتفة الاسترة فقس الإ حَنْتُهُما وَلَاتَطُوا الْهِنَا اللَّهُ وَكُورَتُهُ لَا وَهُلَا فُورًا وَأَمْ بِالْجِي رَاسُهُ وَفَضَ جُنُوفًا وَأَوْغِ فِلُوبَ أَصْلِهِ ٱللَّهُمُ لِانْتَهُ مِنِينَةً الْإِلْفَيْتُ ٱلْأَوْقِينَّةُ ٱلْإِسْوَيْتَ وَلِاعْلَقَةً الْإِ وَمُنْ وَالْمِيلُونُ الْمُلْكَ وَكُلُومًا الْإِنْحَاتَ وَلَانَا لِلْأَنْ الْإِنْجَاتُ اللَّهِ مُمَّ إِنا لَيْكُ عِناد بِدَ مَبْدَكَ الْالْفَيْدِ وَتَتَقَى بَعْدًا الْفِيفَاعِ وَمُقْتِعِ الرُّوْمِيَةِ ذَالشَّهُ وَيَكَا الْأَتُواللَّهُمْ وَكُنْ كناعَن نَهَا والْمَدَلِ وَإِنَاهُ سَرَمَنَا لَايَسَ فِيهِ وَآهِ فِلْ عَلِينَا لِيَسَيِّنَهُ وَآوَلَهُ مُيِّن فاؤهُ وَآجَيْن يد في تستق الظَّلَةِ وَيُرْجُ الْحَيْرَةِ ٱللَّهُمَّ وَآخِهِ بِهِ الْفَلُوبُ الْيَبَدَّةُ وَاجْعَرِهِ الْأَمُوا لَقَلَلِقَةً وَآفِهُ بِهِ الْحُدُودُ الْعَظَلَةُ وَالْحَكَامُ الْمُعَمِلَةُ وَأَشِعَ بِدِلْخِاصَ السَّافِينَةُ وَأَضِيهِ الْإِدَاتَ لَّذِينَةَ ٱللَّهُمْ وَكُمَّ الْجَنِيْ الْمَيْنِ وَلَعَمْ بِسَينَ النَّادُ عَالَمَا لَهُ وَوَقَتْنَا الْمُنطَارِلُهُ مَيْنًا مرالفظ يمكيه وآسكت فلوينا الجيئة والظيم بدوك والكن بالكافاتيد الله فات كذابه منه على في تعدينا بالمير كالأعرب الحسي قالم ويا المرا المبلوالله مَاكَيْنِهِ الْمُتَأَلَّيْنَ عَلَيْكَ فِيهِ وَكَعْلِفْ طَنُونَ الْفَانِطِينَ مِنْ رَفَيْنَكَ وَلَالا بِيَنْ مِنْهُ اللهئة والجدلذا تبجا امن أسابه وعكاس أعلامه وتعفظ أمن معافياه وتضريحها تَعَلَيْهُ وَآكِينًا بِنَضَرَيْهِ وَلَجْعَلُ فِي الْعَيْزَائِطُهُمُ الْوَلَاثُنِيمَ مَنْ بِنَاخَاسِهِ عَالَيْتِ بالاة النِقِيم مَلَكُ يُصِيبِنَ بِنَاحُلُولَ وَتُرُولَ الْفَيْلِ فِي الْوَالْفِيمَ فَصَّلَ مَرَى بَالْوَةَ سُلْحَيْنا وعان ورعينا مين المنها يهم عل يتية الإلقيني كمنم وفوع حاجية وما يتمال مين عَسْدِيْرِم بِالْخَاتِيَةِ وَمُا أَخْبَوُ لِنَاسِنُ أَيْتَكَا وِلْفَرْبَةِ وَكَلِّي أَنْفَا إِلَهُمْ وتقلاع فتناسن انفيلنا وتبقرتها وين عيوننا خلالكنتي كنانقفك يناعق الفيهار

ينابيك وَأَنْ ٱلْفَصَرَاعِ فَي لِلْحُرْيِينِ وَلَلْكِرَي بِالْمِيسُانِ فَاغْفِرِ لِلسَّالِينِ فَايْنا لَيْظَ

سِيُ تُعَالِيْهِ وَالْإِنْحَالَةِ فِي َعَلَيْبِ وَكِيْرِ الْهِ حَدَى مَنْ إِنَّ سَابِهِ مِنْ فِيْدَ قَيْنِ عِنْ دَيْهِ وَمَا سَنَةُ مِنْ عَفُويَةٍ فَلِمُوءِ جِنَايَةً مِنْ وَكَالَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَفُويَةٍ فَلَهُ وَخِيرَادُ مِن خَلْفِه وَوَرِيعَتِهِ الْمُؤْسِنِينَ الْيُرْتَحَيْنِهِ وَكُلْ النَّا مِحِنَ مِنْ عِنْرَنِيدَ ٱللَّهُمَّ إِيَّكَ قَالُاتُ لِي مُقْلِيلَاتُ وَأَمْرَةَ بِلِمَالِكَ وَخَيِنْتَ الْإِمَالِينَ وَلَاَيْتِ مِنْ وَثُمَّ إِلَيْكَ غِاجَيْهِ المنتبع بنظاليك ميقرا فيقطايات ولاخاليك سرينيل ميانات وكف لاجايك كِلْكَ فَلِيجِيدُكَ قَرِيبًا أَمْ أَيُّ وَانِدِ وَقَدْمَكُمْكَ وَأَفَكُمْتُهُ عَوْلِقَ الرِّدُونَكَ بْالْيَافِي مِنْ فَشَيْلَاتَ لَمْ يُفِيهُ فَيَشُرُجُودِكَ وَأَقَى مُسْتَغِينِ لِزَيِاتِ ٱلْذِي وُونَ اسْفِيا تَوجِعالِ عَطِيْكِيناكَ الِمَا وَغَلَاقَصَّلُاكُ اللِّيكَ يَرْغَبَى وَقَرَّعْنَاباتِ فَضَيْكَ يَكُم عَلَيْقَ وَفاجالك يُنْعِ الْأَسِتْكَالَيْهُ فَلِي وَقَجَالُكَ خَارَغَنِيعِ لِمَالِيَكَ وَفَدْعِلَتَ بِالْفِي الْخَدْنَ فَالْكَ فَلْ آن يُخْلُر بَعَكُرِي ٱ وَيَقَمَّ فِي خَلَوى تَعْسَلُ أَنْ مُحَمَّدٌ اللَّهُ مُرْمًا فِي إِيَّاكَ وَالشَّفَع سِّتَكَنِّي يُجِو لَلِبَعِ لَلْلُمُّ وَقَلْنَصَلِمَا ذَيْعُ الْفِينِي وَاسْتُوكَ مَكِنَا عُفْرَةُ لَكَيْزٍهُ وَقَا رَحَنَا الْذِلُّ وَالفَتْغَا رُوكِكُم عَكِنَاغَيْرُ لِلْوُهُولِينَ فِيدِيكَ وَبِيْنَ الْمُؤْرَنَامَعُ اوِثَ الْأَبِي مِنْ عَلَكُكُلُكُ وَسَهُى فِايْلُافِ عِبالوِل وَافْسِلاد بلاول اللَّهُمَّ وَقَوْعَادَ نَكْنَا ومُلاَّ مَعَنَى الْفِيْمَةِ وَإِمَانُنَّا مَلِكَةٌ مَعِدَ الْفَوْرَةِ وَمُكْنَاهِ وَالْمُعَالِكُ مِنْ الْعِيْدَادِ لِأَنْتَهُ وَلَسْفُونِ الْمَلامِي وَالْمَعَارِفُ نَيْنُهِ الْبَيْمِ وَالْاَنْكَاذِ وَرَغُخْ مُالِاهِ مِنْ الْرَبِيُّ أَنْهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَيَعَلَمُ الْفُوسِينِ مَلُ الذِينَّةِ وَوَلِي الْفِيامَ وَارُورِهِمْ فَاسِتُكُلِّ هَمِلَةِ فَلَا إِنَيْ يَرُودُمْ عِنْ مَكَكَةٍ وَلَا لَع يَنْكُرُ إِلَيْهِم مِعِنْنِ النِّحْدُ وَلادُوسَنْعَقَدُ لِنُشِيعُ النَّكِدُ الْحَرِيُّ مَن مَسْتَعَبَّدُ فَلَم الْدُوصَيْعَ بناي متسعة وأسراة ستكنة وكلفاد كابته وقراته الكهة وقايا سخصارة والباط وَبَهُمْ نِهَا يَنَهُ وَاسْتَعَمَّمُ وَدُهُ وَلَجْمَعُ طَرِينُ وَخَزْرَتَ وَلِينُ وَكِبَقُ مِلْوَلَهُ وَصُرِي بخاليه اللهُ مَا أَخُهُ مِنَا لَحِقَ مِنَّا عَاصِلَةً مُعْسَعُ فَاقِدُ وَقُيْمُ سُوفَا وَجُولُ سَنَا مَنْهُ

بقل ومر يظفه فإود كالا

النيفادود اليوسارة

عاليته ا

اللماد

الي ال

ويون

1

فَسَوْلَاد

لِبُرُوَنَاء فَفَانِنَاء الْفَرْدِيَاء كَافْرِلِقَنَاء وَمُلْلِكُتْنَاءِد

وَعَالِيْهِمُ ا

وانیزانهاد ورچیکه در

واَتَغِره وَمُثَلُولُهُوا كَشُولُهِا

لنتيطات و

الزاميلاد قيشهراد

مكيه والله بروينيه وتتن تتعامله ووي وأجزا فحا الكينه فايتابه مين اليران فوابة وكتني فرب دُنوني سِنك في ال وَاحْمَ اسْتِي النَّا الدِنْ يَعِينِ وَاسْتَغَفَّاءَ مَا لِينَ كُمَّا مُعْفَهُ به إلى مَنْكُذُنَّا وَجُمَّةُ وَكُمُونَاكُ الْبِي فَكُونِكَ كَمُسْكَ آيِرَيِّنَا عَكِيهِ لِيُرْتُ مُعَنَ مَعْتِدَكَ فانترقنا بدكا الألفك والاجتماع تحت والكتبيد وكلكننا عندالغرب علها التدنينا عَنْ صُنْرَيْهِ وَمَكَلِّنُا مِينَا لَقِيامِ بِحِقَالُ مَا لاسْيِرَا لَى وَجَنَّهُ فَاجْمَلُهُ ٱللَّهُ مُ فَأَصَ منتفيتى عكنه مينه مردد عنه مين سهام الكانيره أبيجه أمال النساب النه والخي كاله في آخِره وَمُعاوَنِهِ وَعَلِمَا عَهِ رَبِهِ الْذَينَ جَعَلْمُ مِلْحَهُ وَلَنْسَهُ وَعَفَرَعَهُ الَّذِينَ سَكُا عَيَالاَ عَلِي وَالْأُولادِ مَعَظَلُوا لُوَبَرَصَ لِلهادِ قَدْدَوْنُ وَإِجْ الرابِيمَ وَأَفَرُوا بِمَعا بِينِهُم وَفَقَارُوا أَنْذِينُهُ الْمُ يَغِيرِ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْ مِنْ الْفُوا الْهِيكَ أَيِّنْ الْمُسْآلُ أَيْمُ الْمُولِمُ وَقُلُو لقريب ويتن صكاعن ويجينيه والتكفؤ ايعكا لتكابروا لتفاطع في دره وقطعوا الابارا لْتَصِلْلَة بِعَاجِلَ حَيِّا مِي النَّيْنَا فَأَجَعَلُوا اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَرِيدًا وَظِلْكَ وَكَنْيَكَ وَرَوْعَنَهُمْ بِأَنْ مَنْ قَدَالِهُمْ إِلْمُعْالَةِ مِنْ عِبالدِكَ كَلِّزْلُمُ عَلَى مَعْزَامِ مِن كِنْلِنَا وسَعُونَيْكِ فَلَيْنَمْ بِتَصْرِكَ فَتَأْسِدِكَ فَأَنْهِ يَعْفِ زَاطِكَ مَا أَلَا الْحِنْاءَ فُومِ اللَّهُ وأملاه بعد كُلّ أفيه سي الأفاق وتعلي سي الأضار فيسطّ وتَعَالًا وَرَفَهُ وَفَسَارٌ وَاسْتَكُمْ على ما سَكَفَ بِعِيمَ بِهِ عَلَى لَقَالِينَ مِقِيطِهِمُ وَأَنْكُولُ وَمِنْ تُولِيكَ مَا مُرْتَعَ مُسَدِيدِ الدُّولِي وَلَكَ نَفْعَ إِنَّا أَتْنَاهُ مَكُنَّكُمُ مَا فَيْهِ وَيَكُونُ أَشْعَاخِينَ نِهِ مِنْ خَلِفِهِ مُعَيَّرُ وَلِيهِ الْأَصْ الْكُلَّةُ ق المناه في النابكة المقت ولالنها ودَريت الماله له وعَتَ الْأَوْكُمُ الْوَلْمُ الْمُولِيَّةُ الْمُؤْ بِهَا ٱللَّهُ مِلِينَ أَجِدُهِ فِي فَكِنْكُ مُنْفِيهِ لَمَا إِن تَعْطَعُنِي دُونَكَ وَيُبَعِينَا فِ لَقُودُهِ مَرْفِالِمَا ويتعظف أذنت لا يوكل الميات الإبراء والكات المجفيض خلفات الأان تجبهم المماك وُوَلِكَ وَفَا عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْكَ عَنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عَلَا حَسَالًا وَهُودِكَ وَفَضَا لِكَ وَاجْتَالِكَ لَيْكَ نَفْعَا مِالْفَتَا أُوْتَحَكُّمُ الْمُرافِلُوا اللّ للغيوق وتين تجيع دُفينا تاثيروت اللَّهُ والدَّاعِ لَيَكَ وَالْعَالِمُ الْفِيطِ مِن عِبادَكَ الْفَهُر لِل رَحْنَاتُ الْحَنَاجُ اللَّهُ مُؤْمِنُكُ عَلَيْنا لَعَيْناتَ اوَالبِّمُ الْمَا مِنْهُ مِنْكِمَا وَالبِّنَافُ الْعَلَّا لَكُوالِكُ وَالْمِنَافُ الْعُلِّي كُولِيَكُ وَيَكِنَّ مَكَالَهُ فِالْفَلُوبِ مِنْ يَجَيِّنُكَ وَوَقَقْتُهُ لِلْفِيامِ بِالْفَسَشَ فِيهِ أَصَلَ زَمَانِهِ مِن مَرِكَ وَجَمَلُكُ مُتَعَمَّا لِيظَالُونَ يُعِيادِكَ مَناصِرًا لَايَحِدُكُمْ ناصِرًا غِيَرَكَ وَجَيَّكًا لِاعظِلَ مِن اختاع كِابِكَ وَمُنْكِمًا كَمَا وُرُدُمِن عَلْهِمُ مَنْ بَيْكَ صَلَّىٰ اللَّهُ وَأَلِهِ وَأَجْعَلُهُ ٱلَّهُمُ فيحسَّانَ مِن بايس المُسكرين وَأَضْرِ بدا لَعْلُوبَ الْخَذَافَةُ مِن بغاد الدِّين وَيَلْمُهُ أَضْلَ ما بَلْفَكَ بِهِ الْقَاعِينَ بِقِيطِكَ مِن أَمْراعِ الْهَيْنِينَ ٱللَّهِمَّ وَأَرْقُلُ بِهِ مَنْ فَا تُرَكَّ فالرُّوع لِيُحَمَّنِكَ وَيَعْتَبَ لَمُأَ الْعَمَاقَ كَارِمْ يَحْلَنَ مَنْ الْوَالْنَا لِبَ كُلُومِنْكَ بِإِذْ لايد وَتَنْ يَجْعِيدُ رآغفَ لِيَرُكُ فَقُعُ لَهُ وَلِأَطَائِلَةَ عَادِى الأَوْرَبِينَ وَلَاَعِبَى بِنَ فِيكَ مَنَامِنِكَ عَلَيه كَمَنَّاكِ مَيْكَ ٱللَّهُمُ كُمَّا مُشَبِّكُ مُنْكُ فِيكَ وَيُنَا لِلْابْدَىنَ وَعِلَ رَبُدُولِ يَجَيْدِ لِكَ فَالدَّبَ عَنْ السلين وَرَدُسُرُ مُعْيادُ الدُّيْزَيْلِيُعْ عَاجْمِ مِن الْمُعَامِي وَلَيْزِي مَا كَانَ يَبِكُنُ الْعَلَا وَلَ طهوره بفاالخيزمينا فأستعل تنبيكه للناس كالتكثوية ودعا إلحا الأفرارلك بالظامة وَّانْ لاَيَحْكُلُ لِكَ شَرِيكًا مِن خَلِفَكَ يَعْلُوا أَمْرُدُعَيْ مِنْ الْمُؤْمَّدُ فِلْ وَمُزَازِا وَالْفِيظِ الخافية بخواته الفائوب قصابقتون ستالكه ويفرع عكيه من تشاب الخذب وتذني به سنّ الغصير الله لانتبكه في الكُون ولاغتوى عَلْمُ الشُّلُوعُ عِنْ لَفَكُو الْحَاتِرُ وَالْمِراتِ ملاتناله مكا يغفيره وووي المجينات الف كأت فاضرة بينيوك وكالهاعة فعاقس كال بنافياليدا لأليس فيطالة وردم في ويدكة من تابيلة ولا فيديد من النيد ولا غُتْرِيلُه دُونَ آمّياد سِيّالَتَ الْحِرِ الْفَانِي فَيَكُمْ لِمِلْلَيْهِ وَالْمَدُولِ الْفَالِمِ فِي أَشَيهِ ٱللَّهُمَّ وَ سُرِّتْ لِالسَّنْفُ لِيَوْلِيْنِ مِآمِرِكَ لَدَى مَوْلِفِي أَلِيانِ مَفَاكُدُ وَمُتَرِكِينَكَ مَوَ إِنَّهُ

ماونتك

مكواكات على الرائد

নৰ্ভাট্ট সভাট

2003 2001

ئالۇللە<sup>د</sup> مەنسىمە

الخاصية عد

فاخبار الأنتم

المنتفاع عقيد

من العلم الماليات مجمد ماليات المحمد

الرفالي. على المعلمية

> ياني . انفوا

وتتن دنيا فَذَا تُرْتَكُ لِي مَيْن مَنِيلَ أَمَارَة والنَّو الْإِنازَ وَيُعِيمُولانَ بِالزَّلايَ إِنْ كُنْ يَجْفَ سَيْلِ مَا حَدَى وَانِ كُنْ مَيكَ سِنْفِي فَاصْلَى إلى إلى السَّوَ الْمِلْقِ فِاصْلَ ٱلْكَلْ تَعْرَفُ مَنْ باستن بعث بغي بالنع سنامًا وتشار الدخني وأنيال فردًا خاجعًا الماك مسرى مُعَلَّلًا عَلَىٰ قَانْ مُرْزَ الْجِدُ عُ الْفُلْفِ مِنْ مُعَمِّرُ فَلِي وَلَيْ وَمَنْ كَانَ لَدُكُنَّ وَسَنْدِي فَانِ لاَ تَوْجَفِي مُنْ يَوْمُنِي وتسن بولي في القبر والحقيمي ومن بنطف ليا الخاف تكوف بعل وساكف خاات الله وسي كَانِ قُلْتُ نَعْمُ فَأَيْنَ لَلْهُمْ مِن عَالِكَ وَانْ قُلْتَ لَمُ أَخَارُ قُلْتَ الْمُ النَّا مِنعَلِلْكَ فَمَعْوَلَ عَفُولَ بِالسَّوْلَايَ المُولَاقَ قِبَلَ البِيلِ الْقِيلِ إِن عَفُولَ عَفُوكَ بِالمُولَاقُ قِبَلَ النُّ تُعَكَّلُ الْأَيْدِي الْحَالُكُمْ التَّاكِيمُ الرُّحِينَ مُكَيِّرُ الْغَافِينَ مِعَامُ الْحَجْعُ المِنافِر عِلْ إِنْ المعنيب صلوة اللِّل لا إِلَهُ أَكَّا اللَّهِ وَحَنَّ لا نَتَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّكْ وَلَهُ الْمُرْفِي وَعَيِثُ وَيُبِثُ وَكُبِي وَهُوَيَّ لَابَوْثُ بِيَدِهِ الْقَيْرُومُوكُ إِنِّى قَدَيْزًا لَلْمُ لَلْنَاكُمُ المرتب آنت مورالتشاي والأرض قلاك ألحك وكنت قواد التشواي والأض قلك كُوْرُ وَكَنْكَ جَالُ الشَّهَا إِنْ وَالْأَرْضِ فَلِكُ أَلَيْ وَكَنْ تَرِينِ السُّوانِ وَالْأَيْضِ فَلْلَالْحُد وَانْتَ صَرِحُ الْمُنْصَحِينَ قَالْكَ الْمُؤْمِنَ عَيَاتُ الْسَفَيْفِينَ قَالْكَ الْمُؤْمِنَ عَيْبُ متعيرة للفطين قالت ألخار كانت انته اللوجين قالت الخراكالهذ بالتائيل الماجيوناك فَكَ أَنَّهُ وَيَكَ يَا إِلَيْ كَانْزُلْنَ تَعَلِيعُ لِلَّذِكَةُ فَاقِينُها يَا فَاضِيَ لَكُولِيمٌ اللَّهُ مَ أَسْدَاكُونُ وَقُولُكُ الحِقُ رَدُ فِل النَّيْ وَانْتَ مَلِيكُ الْمِقِي اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ وَالنَّاكِفُ اللَّهِ وَالنَّاكِفُ ال والشاعد عقامة لادنت فيها والكن تبت من في الليور الله لك الملك وبلك النك وكليك تؤكلك وبليك خاصت كاليلت خاكث فاغفيط ماقدتك وينا انتوف وما أكنز ومااملت الحي لا إلدالا الت ويصب في ويضافع بالواه الويميرين ا عيارة عليان معيب كل وفروه وسنجان أوالمتم عالك كالنري فانك المتعينة ليتم فوا

لِّلُكُ ٱللَّهُ وَقَدْ المَالَدُ مَعِيْمِ الْمِلْوَةِ قَلْمِي السَّبْعِي فِينَّكَ مِنْهِ خَيْكَ لِسَابِ مَمَا يَعْتَرَا مِلْ لِحِيدَ ٱللَّهِ مِنْ أَلْوَالْخَرُّلُنَّ عَنْكَ أَنَّا ٱلْمِنْكَ وَلَا الْحَلِّيَّ عَنْكَ وَأَنَا أَخُرُكَ اللَّهِمُ وَآيَهُ مَا يِمَا لَنَّتَ يَهِ مِهِ فَافَدُ الذُّيْ الرِيقُلُومِينًا وَتُعَشَّنَا سِنْ مَصَّلَوعَ عَفَايِهَا وَتَشَيَّعُهُ مِيمِعَنَا ماشيتكمين بكيانها وتشقينا وكألين السكوان عنها خفي كليسنا يبياديات وتورقنا لميأن أَوْلِيانِكَ اللَّذِينَ خَبَّرِينَ كُمُّ النَّمَازِلُ الْمُقْسَمِلَةُ وَالنَّكَ وَاحْتُنَاهُمْ خَفَّى وَسَلُوا إِلَيْكَ ٱللَّهُمَّ كَانِ كَانَ مَوِيٌّ مِن مُوكَالنَّيا الْمَغِينَةُ مِن فَيْهَاعَلِقَ بِعُلْدِينَا حَتْ فَكَمَّنَا احْنَانَ أَفَيْنَا عَنْ مَضْولَ بَلِتَ ٱوْقَعَكَ بِنَاعَنُ إِجْلَيْكَ ٱلْلَهُمْ فَأَصْلَمُ كُلَّحَيْلِ مِنْ جِنَا لِمُلْجَكَيْنُ عَظَافِينًا وكغرفق بقلوبناعت أداء قرايفييك وأسقنا عزذلك سكوة وصبرا يوددنا كالمحفول ويقبا عَلَى مَشْلِيْكَ كَنِيُّ وَلَيْتَ ٱللَّهُمَّ وَلَجْمَلُنَا قَا فِينَ كَالْمُشْشِنَا بِٱلْخُامِلَ يَعْفِي مُتَعِطَّ عَيْفُونَ لَعُنَاصِي وَأَصْبِهِ الْمُعْلِدَ أَنْ تَكُونَ مُنْ الْحَارِثَةُ وَعَبَ لَنَا وَعَلَى الْمَارِعُينَ وَلَلِم صَلَوْلُكَ عَلَّيْهُ وَمُكِّينِهُ وَالْفُوفَ بِمِنْ حَتَى مُزْفَعَ لِلَّذِينَ اعَلَقَهُ انْفِعَاءَ الْبُومِ الْذَي عِنْ كَالْأَلْفُ فُنُ عَلِمَنَا بِوَفِي أَنَّا رِسَكِيْنَا وَلَجَعَلْنَا خَيْرُونِكِ لِمِنَا ثُمَّ وَالْلَكُ كُلُ فَي قَرَيْرُ وَدُولِكَ عَلَيْكَ سَهُّلُ لِسَيْرُ وَانْكَ ادَحُ الْمُعِينَ وَسَكَّى اللَّا عُكُنْدُ وَالِوالْمُلْوِ وَسَنَّمُ فَاوْاسْل سنعتبيدا انفراعلل شنبقر المنتفرات أنبات الكاليا المتذوس القرزا كأكيم يايَّتُ يَا يَتَوَكُمُ بِابَرُ يَا رَجُمُ بِاغَنِي بِاكْرَيُهِ إِذْ فَفِي عِلْظِيْ أَوْ أَحَكُمُهُ افْفَ لَأَ وَأَوْسَمُها دِنْفًا وتخير فالم غافة كأند لاتحتر فيالاغاف كدافة يدغو برماء لعستونالنا والمنافية فيكل متحت ان تقلك تعمَّم نِعان تقايم فلم حِي وَعَلَ حِيانِهِ مَلاي المولاي أَقَّ الْمَرْا تَذَكُّرُ وَأَيُّهَا النَّنِي وَكُولُمْ يَحُولُوا الْعَلْمُ لِكُفِّي كَمْ وَبِالْمِنَ الْوَيْ اعْظُمُ وَأَدْيُ إِلَى يا مؤلاي حَقّ منى وَالْي مَن أَقُولُ لكَ الْعَبْلِي مُرَّةً بَعَالُخُرِي مُعْ لَكِيْ عِندِي صِدْقًا ولادفاء تياغونا وتخ واغوناه ولتالاك من موكى قدفلتني وسي عدد فالسكايط

رَيْجُولُمُنَا الْمِر مُؤلِدُهِ مُؤلِدُنْ مُؤلِدًا النَّفِيرِ مُؤلِدًا النَّفِيرِ مُؤلِدًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

المرابعة ال المرابعة المرابعة

門屋

الديدا التيم شنيان مالك الكان خوني الملك مستكفاء وتأي لمستنقفا وبيراك الكنيكر يِّلَتَ مَكُولَ يَهِي مَنْهُ مُوجُ النَّسَأُ فِالنَّمَاءِ مَنْوجُ النِّمَا مَفِي اللَّهِ إِلَيْ مِنَ المَيْتِ متخيج الميتن ميزانئ وتززف من فشاء متنوحناب منتمان اندباري المشكرا كافيالكن وينك مفاخ الكيب لامكيا الأمو وتعالم ما فالتروالي وما التفار وروا الأيكلها ولاعجية فظلاب الأرض ولأدطب ولابابس الافيكياب شيين سفات ف بادى الثبيَّم سُنجانَ اللهِ الْدَي يَعَلُّمُ لَيَكُ فَالْأَرْضِ وَمَا يَخْرُهُ بِنَهَا وَمَا يُعْرَلُ مِنَ الشَّمَاءِ وَ منا يتنبخ فبالانكنفلة مالينولي التماء تغايمن فهاغا كلفا لايف وتناغف وما وَلا بَشَكَلُهُ عَلِمْ نَيْحِ مَنْ عِلْمَنْ فِي كُلْ عَلَى ثَنْيُ مِّنْ غَلِنَ ثَنِي كَلا بِينَا أَنْ يَعْ مَن عَلِمَ اللهِ عَلَى تَلْقَ عَلَى تَلْقَ عَلَى كَلْ اللهِ عَلَى كَلْ اللهِ عَلَى كَلْ اللهِ عَلَى كَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى كَلْ اللهِ عَلَى كَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ا به نَنَيُّ وَلَا عَلِهُ نَنَى لَيْسَ كَنْلِهِ ثَنَّى وَقُوَّالنَّمِيمُ الْجَبِيرُ سَجَاكَ اللَّهِ باري الكَّسَمِ سُجًّا صَافِي لَا يُصْفِينُهَا وَاللَّهَا وَرَقَ وَلَا يَجِهِ الانِيهِ السَّلَكِ وَقَ الْمُقَيِّنَا وَقَ وَمُسَّرَّكُما فَالْ وَقُوقَ مانقول وآف كالنفي كالنب ولانجماوت بيني ينطيه الإياشاء وسيم كريث التمواغ وَالْآنِضِ وَلاَ يُؤِدُهُ عِنْلُمُا وَهُوَالْعَ إِلْمُعَامِّ الْمُعَالِينِ الثَّيْرِ وَذَكِينِ خَاسَهِ الله متعبدان ينعوانق الوفرف تغول متحالة وبالكاك الفذفون الفريز لكريم للنفارث تُهُ نَعُولُ أَكُمُولُهِ الذِي المُجَيِّدُ مَكَا الْمُؤْكِدُنُ لَدْ سَرَيْكِ فَالْمُلْكِ فَلَا يَكُن لَدْ مَلْ مِنَ الذَالِيهِ وَكُنُونَ مُكَبِّرًا أَقَا ٱلْجُرُكُبِيرًا وَالْمُنْ كَنْبُولْتِهَا وَالْمُنْكُونُ وَأَسْلُوا فَيَهَا وَلَالْدُ الْأ الله وَحَالُ لا شَرِيكَ لَه لَدُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَدْجَنِي وَيُتُ وَمَبِينَ وَجَي وَهُوجَيُّ لايُونَ ين الغير وَمُوَكِّلُ كُلُّهُ فِي مِنْ وَلَاحُولَ وَلَافَقَ الْإِيافِ الْعَلَا الْعَظِيمِ سُنِهِ إِنَّا اللهِ وَب الملك والملككون سنجاحا الاذي العززة والعظمة والجيرون سنجان الاذي الكرياد وَالْعَنْدَةِ السَّمَانَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِي الْحَالَمَةِي لَا يُورِثُ مُسْحِانَ مِنَ الْكُولِي مَنْ الْعَظَّيْدِ سُنهانَ مَنْ مَكُون بِلاَسْمَةُ السَّامِعِينَ فَإِلَهُ الْمُؤَلِّفَا غِيمَ فَإِلَى الْسَيَحُ لِمَاسِبَ فَ إِلَا مَعَ لَلْرِحِينَ

عَرِيْنِهِ مَا عُنْ كَبِيمَ أَتَضِينَ وَكِيمَمُ مَا فَيْظَمَانِ الْبَرُولُكِيرِكُيمُمُ الْمَبِينَ وَالشَّكُوي دَ ينتغ النترة كغفى وكيتم وسايس التساور ويعالم خالنة المتني وما لخفالت وروما بفيتم سمتكه مستوث سنيمان ليسجاجل الفكاب فالتؤدنسيا مثاني فالغالف كت والنوي سنها صالف الفي كل ي سهام الإدخال فما برى وما لايرى سهام الديد ما وكان الد عَافِ دَبَتِ الْعَالَيْنَ سُجَانَ السِّهَا رِئِ التَّيْمِ سُجَانَ أَنِ الْمَعِيرِ لِلْذِي لَلِسَ عَنَى آفِ رَ مِنْهُ بَيْضِرِمِنِي فَوْجِ كَرِيْدِهِ مَا تَحْتَ سَعَ إِنْصَونَ وَبَيْفِرِما فِلْلَابِ الدِّرَاكِ لِالْمُرِكُ الْمِسْأَ وَهُرَيْدِيكُ الْمُنِسَادَ وَهُوَاللَّهُ فَالْجَيْرُ لِلْفَشْيِ بِحَرَّهُ ظُلَدٌ وَلَا يَسْتَرَّمُ فِيلُد وَلاَ مينه جُذُّرُولُانَيَبُ مِنْهُ جَرُّما فِقَعِيهِ وَلاَجِيلُ ما فِي كَسِلِهِ وَلاَجْنُبُ ما فِقَلِيهِ وَلاَمْلُتُ يْنِه وَلاَيْنَ يُرْمِينُه مَعَيْرُ لِمِينَوِ رَكْخَفَعَ كِيْه مَنْيٌ فِالْأَرْضِ وَلاَقِالَتُما وَهُوَ لَلْيَوجَةُ وْ فالأساركيف يَسْاءُ لا لِدَالِا مُعَلِّمُ مُولِعَمُ وَلَحَكِيمُ سُهَانَ الْسَارِي النَّيْمِ سُهَا أَنْ الْدَي بَّغِنِيُ النَّمَابَ الِتَفَالَ وَيُبِيَّ الْوَفَرَةِينَ وَلَكَالَكُمُ مِنْ خَفَظِهِ وَيُسِلُ المَّولِيَ تَجْلِب بها سَرَفِيْ وَيُرْسِ لَالِهَا مَ نَشَرُ لَهَنَ مِنْ وَحَنَّهِ وَيُثَرِّلُ لِلْهُ سَرَالِمُ إِن كَالْهُ وَكُتِكًا الْوَرَقَ مِعْلِهِ وَلَيْكَ النِّبَاتَ مِعْوَنْدِ سُجِانَ اللَّهِ النَّدِي النَّدِي سُجَانَ الْمِالْدِي لَعِنْ عُنَا لَدُنَّةِ فِي السَّوافِ وَلَافِالْمُوْرِيِّ السَّمْرُولِكِ وَلاَّلَيْرٌ لِافْكِيارِ فِيهِ إِسْحَالَالْهِ ا يِدِاللَّيْمِ سُجانَ اللَّهِ أَسْهُ مَا فِالسَّمُواتِ وَمَا فِي الأَضِ وَمَا يَكُونُ مِن يَحْوَى لَكُنَّهِ الممؤوليين مولاتك والاموساوس ولاامن مغالب ولاأكبرا فالموسف إيناكان تُعَرِّضُهُ عِلْمَ لِمُ الْعُيْمَةِ لَيَّالَ يُحِلِّنَ عَلَيْهِ مَعِلْ الْعَبِيرَ مِعِلَا اللَّهِ يَعَلَمُ نَاتِحَلِ كُلُ فَي مَنَانَيْكُ الْاَتْعَامُ وَمَا نَزْدَادُوكُنَّ فِي عِيدًا كِفَدَادٍ عَلَمُ النَّبْ وَلَلْمَانَ الكبير القال مواسكم من اسرالقول وسيجم به وسي موستين بالليل وساوب بالقفاد يست الكفياء منحني للوق ويعزة الارام مايتنا الإجراست في بجات ال

مَيْدُ الرَّفِّ عَدَمُولِيهُ الْ الفضاء المنظمة المنظم

नमूक्टि

ગર્જું હ્યું!

وأشيادتنان

مَالِدِ وَهَا إِلاَّ اللَّهُ وَمِنَ لِنَالِ السَّمِالَدِيدَ وَالْمَالِيدَ مِنْ اللَّهِ مَالِدُ كَلَّهِ عليه ما احيدي ولينه كله الواسي واستعاله الواستى والمفلوب الزاووالنسا وتنها في خيل وكيليس تانيات ويض وجو ينورك كانتار على بالمنك ويوقع فيستبيان كالمنتبات وسنوال سكوانك مكينه والدائله مداي المؤدات والمتان والمدائلة وأغرب والعيكة وأينب والخيل والقدك والفتكة والفقيل والتسوي والقدي واللي والسكت وَآعُودُ بِلَ سِي سُوعَ النَّظِيرِ فِي النَّفِي وَالْهُمِينَ وَالْهُمْ إِنَّا الْمِلْ اللَّهُ مَا لَكُولُوا لل وَلاَ مَنْ وَلاَ إِنَّا إِن اَمْلِ وَوَلَدِي وَلِيْواحِوْنِكَ وَالْحَرَّا وَلاَوَّوْ الْحَلَّا وَلاَ ولا المالي ولامنا ولا فالعطف ولاشرقا ولاجوعا ولافاض غرية ولاستة سو واستغنى سَوِيًّا وَعَلَى الْمِدَاتَ وَمِثْلَةِ رَسُولِكِ صَكَوْ لُلتَ مَكِيْهِ وَالْمِيْخُ فِي لِنِي اَوَفِي السِّيف الَّذِي مَتَ ٱصَّلَهُ فِي كِنْ إِلَ تَقُلْتُ كَأَنَّهُمْ بَيْنَاتُ مُرْسِوعٌ فَالْعَيْاتُ وَعَاعَهِ رَسُولِكِ صَلَّوْلَ عَلَيْهِ وَالْهِ مُفْيِلًا عَلَيْهُ وَلِنَعْتُرُومُ لِيرِعِنَهُ بِالْرَبِّةِ الْرَاحِينَ ٱللَّهُ وَكَلْ عَلَيْ لاَدُوم لِي اللِّلَةُ دُنِّيا الْمُعْرَادُ وَلَامًا الْمُرْجِنَدُ وَلا وَزُمَّا الْإِحْلَانُ وَلا عَلِينَةُ الْأَلْفَيْنَا ولاستيتة الإنتوني ولاحتشه لأأثبها مضاعتها ولانجيا الإستون ولانتبا الأنتيفة وُلاَعُ الْإِنْتَيْدَا وَلاَنْدُوا الْأَحْدَيْدَةُ وَلَا مَا مَا لَاجْتِهِ فَا وَلَامَنَا الْأَفْتَهُ وَلَا مَا مَنْ والتبها والأزية المحتفتها والقاالإنفاقة والانفق الإنجبتها الفهتر بالخافق أليه وَلَحَمُوْمِ مِن الْخَنُفُ وَكُنْ بِحَيْناً وَكُنْ لِمُؤَلِّنا وَاجْتَلِيْ بَضِيّاً وَأَرْزُقُنِ مِزِجَنَّ أَكُنْ ومرتضي الاحقيث والمقظاء مرتبي احتيظ ومرحي الاحقيط والمرسن مرجي المنوس وفريخ في لاتندي للهدر وتكوَّل في إليه و فتس تاع يستدوله وتستناعه بِعِزَةِ مُلْكِلَةَ مَنْكِنَ فَعَلِنَ مُعَطَّنَةِ مُنْلِمًا يَا تَعْزُلِهَا كُنَّ وَجُلِّ مِثْنَا مُلْكُ وَلَالْمَعْرُكُ

وَبِالْكُمُ لَكُمْ كِي أَنِي مَنِ إِصَرِجُ الْكُرُومِينَ وَبِالْجِبِ وَعَوْ الْمُطَوِّينَ آنَ الْمُلا إِلَه الآلَاتَ رَبُّ الْعَالِينَ وَإِنْكَ اللَّهُ لَالِكُ لَا أَنْكَ الْعَيّ الْعَلَيْمِ وَانْكَ الْشُلَالِكُ الْإِلْكَ الْأَلْفَالْ الْعَرَيْزُ الكية وكنت الله الإلقة الإاتنت المنفور النجم وكنت الله المقالا التعالية الرحم النجم وكنت القلاله وألا تنف مالك اللك بوم الذي وآف اللاله والأكث بيك بكأ الكلث قَالَيْكَ يَعُودُ وَكُنْكَ اللَّهُ لا إِلْمَا لِأَلْتُكَ مَا لِلنَّ أَكْثِيرُ وَالنَّيْرُ وَأَنْكَ اللَّهُ لا أَلِمَا لِأَلْتَكَ فَالِفًا لَجُنَّةِ وَالنَّارِ وَآنَتَ أَفُهُ لا إِنَّهُ لِأَ آنَ الأَمُّولُ النَّهُ لَهُ لَؤُلُو وَلَا تُولَّدُ وَلَ تَكُنُّ للَّكُ كُمُّوا المُنْ وَلَنْكَ اللَّهُ لَا لِلْهُ الْإِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فِي وَالفَّهُ آلِيَّةُ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ وَأَنتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْإِلَّهُ اللَّهِ اَنْتَ الْمَلِكُ الْفُدُّوْسِ السَّلَامُ الْمُوسِ الْمُدِينِ الْمَدَيُ لِلْجَيَّا الْمُلْتَكَيِّرُ سُجَاتَ الْمُعَالِيَّرُكُ وَانْتَ اللَّهُ لا أَلِدُ لِا أَنْتَ أَلِما لِنَي الْبادِئ الْمُسَوِّر لاكَ الْأَمْ الْمُسْخِيرُ فِل سَاجِه التشاين والآبن وآنت النززل كأم وآت الله الإالة الإات الكيراك التال والكرا رَمْا وُلِدًا لِاسْنُ مُوَاقِبُ إِلَى مِنْ حَلِ الْوَرِيدِ فِياسَ يَحُولُ مِنَ اللَّهِ وَقُلِمه فِياسَ هُوَ المِنظر الغطى إسن كيتركناد فلي ومعوالته المصيرا الالقدافي أت يجولا إله الا ات كلك عُ تَدِوالْعُوْ وَاوْتَعَى وَتَجِنِّي وَالْنِادِ آسَالَكَ أَنْ فُسَاعًا عُسَدُوالْهِ وَأَنْ ثَالَةَ فَاجْتًا لك وَإِنانًا لِكَ وَحَجِمَةً وَتَحْفَيَهُ لَكَ وَتَصَدِيقًا إِنَ وَمَثَوَّمًا إِيْكَ بِإِذَا كَإِلَى وَالْأَلْوَاعِ كَنْ فَالْحُكَنَدُ وَلِيكُنَّدُ وَجَبْ إِنَّ كِنَاءُ لَا مَتَبَنْ لِنَاءِ وَلَجَنَّالِهِ فِي لِفَا إِلَى الزَّاحَةُ والزعة فالكرامة وكفني بسالح سن عنى واجتلنه بين تعالي سن بق ولانف يزف فالألوار وآغيم وتكلى إنحسناه وأجعم لا بغوابه أنجشة يرتقيك وأساكك بسيالك المشالجين وَالمِينِيِّ إِلَى الْمُطَيِّدُ كِالْمَعْتَ الْمُوسِيرَ فِي الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ وَلا تَرْزَعُ مِنِي صَالِكًا أعطيتيه ابتكا ولانزوي في وواستقارتي بنيد أبدا ولانفيا بيعدة الكافات ولانت لني الى نقشي في كان المري طرفة عين الله بادب العاالين من الحكيد

- ...

لواداد

والعلاء

ولفولماد

. والمعاقاة ...

رَقِبُ الْمَافِيَةُ حَتَّى فُوْتَنِي لِلْمَيْتَةُ وَلَرَحْنَى خَالِانْتُلَوْنِ الذُنُوبِ وَلَعِن يَجْدَايُاهِ الأنيان تتنايب الكي اللهمة إغفظ وبي بؤنياى فكالعرب يتبلق اللهم احتليها غِنُ مَنْهُ وَلَافَةِ لِلنَّ لِلْ مَنْ إِلَىٰ تَسْعِ فِمَا حَمَّا يُهُ إِلَّ سَنِ لِانْتُسْرُهُ الدُّونُ وَلاَنْتُمْ اللَّهِ وَلَا مَنْ الْمُنْتُرُ صَاعَلِ اللهِ مَا عَلِيهِ وَالعِينِ مِا الْإِنْفُسُاتَ وَأَعْفِي مَا الْإِنْدُرُكِ ٱللَّهِمَ مَا عُلِي وَالدَوْعِلَ لَتُتَّةُ وَالذَّيَّةَ وَالْهُنَ وَالنِيَّةُ وَالْشُوعُ وَالنِيْمَةُ الْبَعْبِنَ وَالْمُفَوَّ وَالْمافِّةُ وَلَلْفَيْزُةُ مَالتَكْرُوالِيضًا والنَّقُوي وَالشَّبْرُوالنَّواحُ وَالْقَصْدُ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمُدْرُ وَالْمُنْ وَالْفُوفِينَ ويتيع أسود كليفا لأوتي والذنيا واغتر بذلك أعلى قلاء ولفواد وتزاخف وكتبا وَوَلَدُنْهُ وَقُلَاجِهِ مِنَ الْمُعْمِنِينَ وَالْمُعِينَانِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ مِنْكَ الْفِعَةُ وَآتَ مُرْزُقُ مَنْكُرُهُمُا وَقُواتِ مَا نَقَضَلُكَ بِهِ مِنْهَا فَصَلَ اللهِ تَحْدَدُ وَلِيْهُ أَمَا مَا أَنَا لَ الْأَكْ وَعَي كَرْمِكَ وتضيلك وَقَرُه إِخِسَانِكَ وَمَا وَعَدَتَ مِنَا بَيْنَكَ مُثَاصَلَ لَهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ فَالْخِشْدِ وَفِل لْلْهُ صَلَحْكُ مَنْ وَالِهِ وَانْحَهُ وَلَيْهُ مُنَكِّينًا لَهُ وَكُفَتْزِعِي إِيِّلَكَ وَوَحْفَتِي مِنَ النَّابِ وَأَنْعَى بِكَ وَالْبِلْكَ يَأْكُونُمُ بِالْحَالِيَّا أَجَيْلُ كُلِّيْ يَنِي مَيْا مُكُونًا كُلِّيَ فِي مَيْا كَا يَنَا جَعَدُ كُلِّيْنِي لاَشْتِيعَنِي فَايِّكَ فِي عَالِمُ وَلَا هُكِينِ بِنِي فَالْلِكَ عَلَى فَاوِدُ ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱخُودُ مِكَ مِنْ كَرْبِ المُونِ وَسِنِ مُوه لْمَرْجِعِ فِي الْفُرُورِ وَمِينَ النَّا الْمَرْوَيُومُ الْفِيمَةِ الْمُرْسُ الْمَاكَ عِيدَةٌ مَيْدَةٌ وَمَيْنَةٌ سِوِيَّةٌ وَ ومُنقَلِيًا كُومِيًا عَيْرَ عَيْرِ وَلا فاضِ اللَّهُ مَنفَزَلِكَ أَوْسَعُ مِن وُنُوفِ وَوَهَ لُكَ ٱلجاعِيدِي مِن عَلَ فَتَ إَعْلِيمُ مَدِ وَلَيْهِ وَلَيْفُولِي بِاحْدًا الأَبُونُ فَا يَعْمِونُكُ فَلِيلًا سِغِيرًا جَها ا رَوْ الاالِدَالِاالْهُ اللهُ حَقًّا حَمًّا سَعَيْنُ لُكَ يَا مَتِ مَنْكُمًّا وَيَغَّايَا عَظِيمًا فَ كَإِضْعِفُ فَضَاعِنَهُ لَهُ وَاغْفِلِ وَمُونِ وَجُرِي وَنَقِبَلُ عَلَى بِالْكِيْمُ بِاحْفَانُ الْعُوفِياتَ اَفَ أَجِبَ أَوْلَ مِنْ الْأَلْفُ مِنْ مَا قُصْرَف عَنْهُ مُسْلَقَى وَغِيْنَ عَنْهُ فَوْجِي وَلَوْتُلْفَهُ فِطْنَقِي مِنِ أَسِرَ نَعَلَ فِيه صَلَاحَ آيَرُهُ نِيَاى تُلْحَرِي فَصَاغِكُ مُنْ وَلَيْهِ وَلَفَكَهُ بِالاللَّهِ الْأَلْتَ بَيَفَ

الله م حراة المحسَّة واله وتَعَنِّن في على السَّاللَّ وَاللَّ اللَّهُ السَّاللَّ والسَّافِ السَّافِ إِلَّ أخِينَ وَكُذِياى آيَالَ سَبِيمُ الْفُعادِ يا الرَّجَ الْزاحِبْنَ وَالنَّا مَعْ بِنْمِانَ وَكِالْ كُفُلْ لَ وَكُ فرد موجك وفل ما مؤلاي فترعينها فالونحير ريت آنت بالما يتم الكواب بالمغيب الْفَغُواتِ لِلْنَكِيدُ الْمُزْعَدِ لِنَا الْمُؤْجِبَ جَبِعَ عُعُونَيْكَ بِذُولُوبِهِ عَيْنِ فَا فَرَفُهُ بِهَا إِلَيْكُ فَقُدُخَيْثُ أَنْ تَكُونَ قُلْ سَاخِطًا بِالْفِي َلِمَا عِلَى مُنْ اللَّهِ وَادْخَفِي وَأَنْهِ مِنْ الْكُلّ وَعَا فِيُّكَ كُلِّ أَنُّهُ وَالْفَارِيا الشَّالِالنَّيْوَ، خَلِق ولنَّادِ يَا الشَّالانَّقُولَة عَتبى بالنَّارِيا آشًا لا تُعَيِّقُ مَهِنَ آفصالي في لِنَادِ لِا آللُهُ لا تَبَلِغي طِلاَّيْ عَيَرَ خِلدِي فِي النَّارِ لِا آللهُ لاَ تَعَلَيْ عَيْنًا كَمُ إِللَّهُ إِللَّهُ الدُّمْ عِظامِي الذِّيفَاقَ مَنْكَمْ الضَّعِفَ مَعِلَدِي النَّجَقُّ وَلَذُكَانِ النَّقِ لأقوة كما كلج الناويا سيدي أناعبك تقسف فالمحق فالدواد وتدي باالله يالعبطا مككون الشكوات والآدين مسأتا محسنتي واليه وأغفرل وادخني بالحنان باسنان مساغا عجيالله والمنزيك الجند وافغل فكلاوك مامناهوا باعت م القول عق يفظم المقس الرتيديا ركيه الاناخنة فالغروة ولاناخذة فالجناء ولاتجتل عواوي اعال يترق الريت بارتب عنى بغظم النفس لما ذاعكيال كوارضيت عنى كانتيابت كالترك كارس لا تبعث و عَفَرَتْ لِي وَتَتَمِينَى وَتَصْدِثَ عَنِي فَايَنَا مَعْيَرُكَ لِلظَّالِينَ وَآمَامِينَ الظَّالِينَ فأخفر ليَ وَالْتِ يارتن بارت ختى بنقطع النفس ايكانت مالا الخفي أناعكها في كما وتفادى التَّارِيّا فَسَيْلَ فَالْحُمَّةُ وَلَالِهِ وَانْضَالُهِ وَزُونِ مِنْهَا وَعَ فِصَلَاكَ وَازْكَاتُ عَالَ فِي أَرْضَى لل من طالبالته في ما علمها فقسل و المستقد واله والقلني الها وتفال النظام البيان وقوق الما صَعْنِي وَتَغِيمَكُمُا الْجِنِي حَنَى تُسَلِّمَي مِنْهِ المَالرُّطِيكَ عَنِي ٱللَّهُمَّةِ إِنِي ٱسْآلَكَ الصَّهِرِ وَالْعَالَيَ مَا لَسَمِ عَنْ مُعَلِينًا كَالصَّمْ عُلِلَ وَالصِّدْ فَيُكُلِ مُعلِي وَالشَّكُلِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَيْدِ اللَّهِ وَلَعِلْنِي عَلَيْ لَلْمِينِ عَلَيْ مَالْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُمْ مَنْ عَلَيْدًا رالعد

3

٢

للفائد علافا

والعادر

13.

أغلظالياء اخططالماء

الله المراكبة كالمتحارث المالكة الإنجاز المالكة الكلية الإنجاد

وأأبني

الني بن

الخذابة الم

يَتُوكُلُ عَ

لتهاجنا فالمعبن باباما أغيقني تبدئه أفرى بها الطاليات والأيها لصوالت وكبار يعا يتبلكا إلى الكيوان فكا والأرفق بذكا يلغيني ولاتينك بفترك غير مشتقاتي وتفلي خفا الإفرا في في وتعاشا مَينًا سَوِينًا في بنائ وُلا عَسَال بنيا لي عُمَّا وَلا تَعْمَالُ وَيُعْمَلُ فِلْ قِهَا عَيْ مُزَا أَيْدِهِي مِن فِنْكُهَا سَلِمًا لَجَعَلُ عَلَى فِهَا مَنْ وَلُوسَعِي فِهِمَا تَسْكُونُ الْأَبْهَ وتشن أدادب فيهابيسوه فسأغ عسمت وليد وآزيده بينياد وتسن كادب فيها لكن والمكرين تَكُرِّفِ قَالِيَّاكَ خَيْرَلِلْاكِرِينَ وَاصِرْفِعَنِي صَمِّ مِنْ أَدْخَاعِنَّ مُنَّادُ وَأَفْتَاعَ غَيُونَ الْكُثْرِ وَالْجُرِّةِ التُلفُانِ الطَّلَةِ لَكَ يَنْ وَكَنْ لِكُنَّ مِنْكَ المُسْكِنَةُ وَلَدْرَيْشَى وَدُعْكَ لَلْحَيْنَةُ وَلَتَفَكَلَ فِي لِلْ الْوَافِي وَعَلِلْهِ عَالِيمًاكَ النَّافِيمَةَ وَلَجَمَلُهُ فِي وَدَا يَعِكَ الْذِي لَاشْبِهُ وَفَيْ وَلِي الْوَيْكُ غِيرًا وَفِي إِلاَ الَّذِي لانِسَنَهَا أَ وَصَيْفِ فَوَلِي وَقَسَالًا مَا إِلَّهُ لِفَيْمَتُمِي وَوَلَدِي وَآهَا إِنَّا للهم منافكة وتغرف والفنك وتوابدك والخطاك وتعلن واسراك وتعاث فَسَرَاعُ يَعِينَ مَا لِلهِ وَاغْفُولِ بِالزَّحْمُ الرَّاسِينَ فِنْعُورُ اللَّهِ وَوَفَّ فِلْلِهِ لقَّان بَعَد الفراغ مرصلون الليراز اكان فرطله الفي الثّاني الزل فان طلم الفي الثّالات ولأميكون فكضلاهما أكلا انبغزالافف فالتاحر ولمريك فيصال خفا الحبة والفريض يقس يَتُرَافُكُ لَأُولُوكُ لِهَا لِهَا لِكُنَّا فُرُونِ وَفِي النَّائِينِهِ الْخُرُوفِلُ وَإِنَّهُ احْدُفَا وَاسْلِمُ اصطبيخ عيهنه ووضع خدم الايمز عليه المنفى وقالس اليتم كن يُؤوّه الله الْوَفْق المنفضام كما وأغنقه كبجلاف المتبن وأعوذ بالدس فروك تواكسته العرب والجرة فيزسقه الجن وَالانس مَعْيَا اللهُ مَعَالَهُ مَعِيَّا اللهُ اسْنُ بِاللهِ مُوكِّلُ عَلَى اللهِ لَحُولَ وَلا فُوءً الْمِلْ ٱللهُمُ مَنْ أَحَبُّ لَدُ عَاجَةُ الْيُعْلُوقِ قَانِي عَاجَى وَرَغَبَى الْيَكَ وَعَلَكَ لاَشْرِكِ النَّ أَكُمُ في رتب المتباج الخذ لفالي الاسال كن فيا في الأرفاج الكُذافي إلى التمافي الخذافي الخذافي الخذافي

الله الا النابع عنيات في ما يميه الله التأليقين المالت ما تا عن المنابعة المنابعة المنابعة ولالينبى فاخسالها بفات فالالخشة باكوم كالانحسند والمد مصابحهم ماسالنات وَيَزْمِنَا مِن الأَنْفِ وَمُعَادِبِها وَلِلْغِنِينَ وَالْفُرِيْنِانِ وَابْدًا بِهِ وَيْنَ فِي مِرْحِنا لَهُ ال المالتين أوار مراسات فعل والمساوية التيز التي المناه المالية الأنسارة المالية الأالمالية الأوالة المالية لاشريك كذامت باليد مجيع نسالان متجيع طاجاءت به كنياء كأف مات معاليا حَقُّ وَالشَّاعَةُ حَقُّ فَلَرْسَلِينَ قَنْصَدَةُ وَالْحَنْلِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُنْعَانَ اللَّهِ كُلَّا عَيْكُ عَنْ مُكَا عَيْثُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ مَكَا يَبْغِي لِكُرْمِ وَجَهِدُ وَعِيْثِ لَالِهِ فَكَرَائِهُ فَا حَدَاللهُ عَنْيُ دَكُمْ الْمُ أَنْ عِنْ وَكَالْمُولَمْ لُهُ مُكَايَدُ وَكِلْمَ وَفِيهِ وَعِيدَ اللهِ وَلا الِدَالْإَا أَهُ كُمَّا مَثَلَ لَلَهُ مِّنْ وَكَالِحِتِ أَمَّدَ أَنْ يُهَلِّلُ وَكَاهُ وَأَمْلُهُ وَكُمْ أَيْدُ عَكِرْمَ فَ جِيه وَعِزِجَ اللهِ وَاللَّهُ ٱلْبَرْكُ الْكَثَرُاللَّهُ أَنْنَ مَكَمَّا لِجُنْ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَكَالْمُوالْف وَكُمَّا مَيْهُ فِي لِكُورِ وَهُبِهِ وَيَوْجَدُ اللَّهِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱللَّهُ مَفَا يَجَلُّونُ مَا للقطائ غلى قاما تَصْرَعَوْ لِحِنا يُدِحِنْ فِي اللَّهُ مَا نَجَلِي السَّمْ وَيَذِهِ وَافْتِهَا أَمُوا مِنْ وَمُنْ وَمُنْ بالعِفْمَة عَزِّلْاللَّهُ عَنْ دينِكَ مَكْهِزَّلِهِ مِينَا الشَّلْ وَلاَنْفَقَلْهُ بِذَيْنَاكَ وَعَاجِ لِمَعَا غِي عَنْ أَجِلَ تَوْلِبِ أَخِرِفِ تَغَلِّلُ كُيْلِ تَحْسَمِ لِللهِ وَلَقَوْمِ الزِيَّاءِ قَلْي وَلا تَجْرُه و في مَفاسل ف اجتماعة لخاليصالك ألله خرافي أغودبك ست الفيز وأفوع التعليف كلها غامرها تماطينا وعَمَلا نِيرِيْهَا حَجْمِهِ مِالْمُرِينَ وَهِي النَّيْمَا لِمَا الرَّهُمُ مِنَا الْحَطْنَ مِنْ إِلَّ إِنَّاكَ النَّا وَتُعْتَرْفِهِ لله وي اعُودُ بِكَ مِن مُولِيقِ الأنِين وَلَيِن وَوَالِمِهِم ومُولِمِمْ وحَدَيْم ومَكانده مَعَنَا مِينَ الْفَسَقَةِ سِيْهَا وَلَانا أَسْتُولَ مَن دِنِي أَوْيَكُونَ وَلِكَ مِنْهُ مُرَّلُ عَلَى فَي تعاني وَكُ تاك سُكُون مُلافَق فيه والصَّرَ في الحَمَالِد فَصَّلِ في وَالِد وَلاَ تَذَكِّنَ فَاللَّهُ عَالَمانَ مُنْ مِلْهَا عَنْ ذَكِٰ لِ كَنْفَقَلْهُ عَن عِلَا ذَلِكَ الْمَا فِي الْمَا فِي الْمَا فِي الْمَا فِي الْمَالِي

، مَنْ يَضَارِفِهِ مَنْ المَاشَّمُ الْأَلِيمِينَةِ مِنْ

واليم ويخوا يناه ال

وَلافَتَقَلِقَ مِنَهُ

ڰؚؽؙؾڵؠؙ ٳؿٵٮڬ*ڗؿ*ٵ

أليتي الآاد

والغايود

الحِفَّاللِادَكَانَتُهَالِلَّهُ فِي فَكَارِلِدَ مَثْبَالِدِكَ اللهُ الله ا مِنْهُ الله مِنْهُ لِرَسْهِ مِنْهُ لِرَسْهِ

والمنافظة بالجنزية بإداة وتشارف بالغن كليك والنوكان وأبدى وتبها يِعُدُدُنِكَ مَنْ يَنِينِي الْحُولِلْمَنِي مِعَسَٰلِكَ لِمَاسَىٰ مُعَاَقَرَبُ الْيَسِينَ جَبْلِ الْوَدِيدِ فَإِسَ يُحُولَ مَنِي اللَّهِ وَقَلْنِهِ مِاسْنَ هُوَ بِلْكِنْظِ إِلْقُلْ فِاسْنَلْتَ كُلْنِاء عَنَى وَهُوَالسَّيْحُ الْخَصْرُ يا فالِقَ أَحْتِ وَالنَّوَى يَا بَارِجَ النَّدِيمِ فِا إِلَهُ الْخَلِّقِ مَتِ الْمُالنِّينَ لَا قُرِيكَ لَهُ الْإِلْهَ الْمِرْعِيمَ فلسب لك والبخي وتبقوت والكساط وتكوسي وعيسي والنكب والمالة والترافي لتؤذية والانجيل والزيور والفرقاي العجيم وتضينا المرمة وتوسى اسالك أفتي عَلِيهُ مَنْ يَنْيَدِكَ ثَبِي الْتَحْدَعَ يُعِلَدُ ورَسُولِكَ وَعُلِلُوا الْأَنْسِ اللَّهُ إِلَا لَكُولِكَ مَن عَهُمُ النِّجِي وَلَهُمْ فِي مُنْ مُنْ اللِّهِ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ بهذا اتَّقَلَتُ فِيه وَكَاخُلَينا صِبَتِي إِلِهُ فَافَتَيْكَ وَيِضَاكَ وَقَرْفِقَتِ لَلْكَ وَتَوْفِقَ لَلْكَ وَتُسْكِيْنَةِ لَهُ وَتُفْيِنِّنَى عَلَيْهِ فَا يُلُالْتِي فِي الْمِينِيلِ لِينَهِ وَلايسُيَّةُ الدولايسين عَلِّهُ الْأَاسْتُ وَأَسْالُكُ أَنْ تُونِيعَى بِفُدَرَيْكَ وَقَسْايِكَ وَمُصْرِقِ عَلَى الْمِيكَ وَعُلْالِكَ ليغ متوفيقى ئېن بگذيك وأغيطنى كينابي بتيريني وخاسنى چساباً بالديكرا وايون روايي ولنز عَنورتن وَالْحِفْق بَنِي بَنِي الرَّحْيَةِ عُدَّي صَلَوْالْكَ عَلَيْهُ وَالْدِو وَأَوْدِهُ وَحَرَثُهُ وَاسْفِين بِكَالِيهِ سُنَيَةٌ لاَقَاءُ بِمَنْهُ الْبُكَارِيَةِ صَلَ اللَّهُ مُدِّدُ الدِ وَصَلِيلُ مِنِي الَّذِي هُوَ عِيْمَةُ أَمْرِي كَأَصْلِيَّةُ يْنَاقَ الْقَ فِيهَا مَنِيْفَتِي فَأَصْلِهَا خِرِيْ الْهَا مُنْفَلِقِ أَسْالكُ كُلْفِلًا بخودك وكريك وسنفاعة محمل فالمستفني الكفيا يس الماجنو ستوالك علب ومكية أجمدت باانتخ الراحين اللهمة غام مرواليه وتغني بالالك عن الهدة ويَقِصَلُ السَّعَيْنَ سِوَالدَّ وَآغَفِرْ إِن دُنُونِي كُلْهَا وَكَيْنِي مِا ٱحْسَبَى وَٱلْفَطْ فَيْجَعِ لُمُودً وارَدُفْني وَضَياتَ مَا نَبُلَفِني إِلَي اللَّي وَشُناى قَالِكَ فِفَي وَرَجَان ربِّ مَن ريجًا عَيْرِكَ وَعَنِي بِسُولَ مَا يَهُ لَيُسْرَافِيَّةُ وَلا رَجُالْ عَيْرِكَ وَسَالَ الْحَالَةُ مَا لِلِهِ وَلا تَعْلَمُ

الكيل تشككا وَالنَّمْسُ وَالقَرَّحُبُ انَّا ذَلِكَ مُعَنَّ مِيرًا لَعَيْدِ الْعَلِيمُ اللَّهُ مَسْرَعَ لَحْقَ وَالْعَيْد وكبشاغ فلي يُورًا عَفِيصَرَى نورًا وَكُل لِمِانِي نُورًا وَمَن يَنَ وَرُكَ نُورًا وَمِن خَالِي بُورًا عَصَنَ بِمِنِهِ وَلَا وَعَن شِيالِ فَوَلًا وَسَن فَوْقِي فُولًا وَسَنْ فَوْلِي الْمُؤْرِدُ وَمُؤلِّ لى فُولًا أَسْقِى بِهِ فِي النَّاسِ وَلا يَرْمُنِي نُولَا يَكُومُ أَلْفالَ فَافْرُاهِ ابِدُ الكُرِّسي وللعود أين الحِسْ لايات سي العلاية من قوله اينَ في تَلِغ النَّهُ وي كَالْأَيْسِ لَا لَكُونِ الْحَقِلِهِ آثَالَ لا تُعْلِفُ الْمِعْدَادُ فه نشأوى جاليسًا ولينفخ بيني الزفراعيليه السّائخ وليستغيّب الأبيغُول ما ازرز وسنفات رَيِّ الْبَيْدِ وَيَغِين أَسَنَفُرُ إِلَّهُ رَبِّ وَلَعُولُ إِلَيْهِ فَمِنْعُولًا لَهُمُ الْعَمْدِ السّالار إِلْنَهِ فِهِ الْبُسُرِ وَالْعَا فِيَةَ ٱللَّهُمْ مَنِي لِي سِيكًا وَجَيْنِ مُوْجَهُ ٱللَّهُمْ وَانْكُنْتُ تَسَكِيدًا كَارَيْد ين خَلْفِكَ كُلُّ مُقَدُ رَةً السِوةِ كَنْنُ مِن بَيْنَ بَرُيْدٍ وَمَن خَلْفِهِ وَعَن يَمِينِهِ وَعَن شِما لِله وَمِنْ عَنْيُ فَلَامَنَهُ وَمِينَ قُوْقِ وَلَسِهِ وَالْغِيدِهِ مُ غِلْتَ مِنْ يَنْتُ مِنْتُ كَلْفَ عِلْدَ يستعب اصغاغ مائنها انتر أيني فلهواله استكان اصعيدا الكرك الماه وانع اسما المسبغة مضمع النه وفالمنهان رتيه التباج فاليوالاضاح تشاوف فاخمعا فاليف لنيساج معاط المنواسكما والتمس فالقرئبا تاذلات تقديدا فعيرا لمليم ألهم إخسا ا وَلَهُ يَوْمِي مِنْهَا صَلَاحًا وَأَرْزُهُ بُخَاسًا وَلَوْسَطَهُ فَالْسَّا ٱللَّهُ مِنَ البَيْحُ وَعَلَجُنُهُ الْلِيَعُلُونِ وَانَّ خاججها لَيْكَ وَكَلِّنِي مِيْكَ لِإِلْهَ لِأَلْنَكَ وَحَكَلَ لِلزَيِكَ لِكَ خَ إِذَا يَهِ ٱلكَنِي والمعودَيْن مغلما نذورته سنجا تامخخ وتغيين أتستغفاله دنج وَلَقُوبُ إِيَّا أُنشُولِ عِمْ الْمَعْرَافِ الْمَثْرَلُ قُلْحُولَ وَلاَ قُونَهُ الْإِلِيَّةِ الْمَيْلِ لَلْتَلِيمِ مُ مُعْوِلِ مِا خَسَرَتُ مُعْوِلًا الْحَدَرَ مُنْ وَلا الْمَعْمِ مَنْ أعطيا أخسكا مرفف سريخ يحسك والدوسي ورقامية فسيات الواسي الحال الزعالية الله مُخاجَىٰ لِلنَّا الْحَافِ اعْكَتِهِمُ الْمُ يَعْدُي مَاسَمْتُنَى وَانِ مَنْعَكِمُمْ الْمُثَنَّى محاك رقبن الله وكالعائدة كالعام كالمعالية وتعل وتباليا يعتوك والتناينها

وخسالات

عوالم

بالمد

و المنا اينوا

والمعلق والما والمرادة

الماليناد

ا وَأَرْضُ عُطَكُ إِ

ا خُرُقت ع الذُّنيَّاه ه رئيَّة د

الكان

يِّنا مُّكِّتُ يَا رَبِّ الْعَالَمَيْنَ مَا خِنْفَ مِنْ آيَكُونُ مَمَّالَمُ تَشَالُمْ تَكُنْ وَمَا قُلْفَ مِن فَيْنَ مَيَّمًا مُكُمّا فَلْتَ مَنّا وَيَسْفَى بِهِ مَنْفَ كَنْ مَنْ الْحُكّا وَصَفْفَ لأَصْلَكَ عِنْدات حَلَيْنًا وَلا اسْسَهَا مَهِا وَانَا كَا فَالِتَ كُلِهِ مِنَ الشَّاعِدِينَ صَرَاعًا كُثَّا اللَّهِ مَكُونَوَ كُلُ مَذِي النَّهَ إِنَّ وَتَجْمَلُونِي عَلَيْهُ الْبُعْثُ لِمَا لَكِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُّ مَا لَسَيِّتَ وَلَا تُعْلَقُ كَا فَتَرْتَتَ كَلا تُعْيِيلِما لَرِّمَتَ وَلاَتْنِهِ الْخِينَ ٱلْأَمْ أَعُودُ التات الخذيطات واللي العادة أرفاع وليادك والدعية ين مَنْ بَيْكَ وَالقّوافَة لِمُعْلَيْكَ وَلَيْجَ إِلَىٰكَ مِنْ قَوْلِكَ فَلْفَوْقَ مِنْ مَثَالِكَ وَالسَّاء لَوْقَالَ مَعْ مَفْتِكَ وَالْوَعُوفَ عِنْدَا أَمْرِكَ وَالْفِيْقَاءَ الْطَاعِنْكَ وَيَسْكَفْ أَدْعُمُ إِلَيْكَ بَدِي وَقَلْ كنطابا جسدى الركف أنبى للتنفيا وقدحكة بالتنفوب الكاب الركف الكيف الكيفي لاالكل ليقنى بالمتخي المقولة إذاكم أعولت فالكافئ المتني فالأخرى الأعرف الأعراف فالمناي المتا التُوبُ مِن دُعنُو إِذَا لَمُ أَدَّعَمَا مَلْ وَيْ دِيتِ دَعَنْهِ النِّيا الْأَلْفُونَا سَيَّا كُو وَتَعَنَّفِ الليقة فأبنافُ فَسَاعَلِهِ سَيْدِولِلِهِ وَيَعَلِّلُهُ كَانَ الْلِلْهِ عَلَى الْحِرَّةِ سَرَعَةُ النّارَلِيمَا سُرْعَ فِي لِمَ النُّهُ الْإِطَاءَ عَمْهُما مَيْت مَن النَّجُوا إِذِلْهُ آلَيْهُكَ أَمْ مِنَ النَّا فُ إِذَا المَنْ أَلِيامُ مِنْ الجيم لفاعتنيذك تم كي كراف القرنات الم من الذكر لالتبينات الله مُ مساعله من ولفي فَأَشْرِكُ فِي أَكُونُ وَمَا لِيَهِ "كَمَا النَّهِمَا عَنْ مَوْلِكَ الْفِيْ الِّلْكَ ذَا مِنْ مِنْكَ وَفِياً سَالِكَ مِنْ يَعْرِفَا شِرَكُ دِي صَالِحِ مَا ادْعُولِ وَاجْتَكُنِي وَامْلِ وَلِغُولِي فِي مِنْ فِي الْمَا وَتَقِيّ سِيُّ الْخِيرِ خَسَّمَتَ بِدِ الْمُلَا سِيْخَلِيْكَ فَاتِّلَ عَبْرُولُا غِالْمُلِكَ ٱللَّهُ مَا مَا عَلَى وَلا وَ يَسْنِ كَأَيْسَهِ فَانِهُ عَنِي بَرَالْسَبِرَ لِمَانَ سَهَالِ يَبْرُواْتَ عَلَىٰ ابْنَى فَدَيْرُ ويت المذ التَّ بنهُ واللهِ كَا الْمُعَافِي وَ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَجَعَمَ مُن الله يَاكُرُمُ بِسُا وَجَعَلِي وَلاَعْتِلِهِ عَلَيْنِي وَلاَنْتَهِ عِينَالْتُوتِ ٱللَّهِ مَسَلَحْلِ وَلَذَا تحظاف وتفاجى وتيزنت وترفي ولسراؤ كالفنبى ولساور فالخف وطابحن وتفري والنفئ فإليه كُلِفِكَ مِرْدِي فُلْيِعِ مِنْ تَصْلِكَ مِنْ عَيْرِيكَ وَتَيْ مِنْ أَحْدِهِ يَطِفِكَ وَارْدُعْنِيمَ كَيْفَ الْوَم فى الى من فا مِفْكُون إلى واغفي لى يَتْلُكُ الدُّنُوبِ الْمِظَامَ وَإِنَّهُ لا يَعْفُرُ مِا عَنْدُ لَا يَعْفُر أَيْلَتْ فَلْتَ فَأَنْكُمُ كِنَابِكَ ادْعُونِي ٱسْتِجِبْ كُمْ فَقَلْمَعُونُكَ بِالْعِي إِسْمَانِيكَ رَاعِمُ فَنُ النَّهُ بُعَيْ وَانْتَنِفُ إِيِّلْتَجَوِّي وَآمَرُهُما بِكَ مَقَكُمُ فِي اللِّكَ وَتَصَّلُّما مِنَ يَكُيكُ وَاللَّهَ وَعَلَّم الكُرْمِ وَكِيانِكَ النَّاسَةِ الْهُ كَان بَعَيْنُ مُنْ مُنْكُمْ لَعَفِرُ فِلْ وَفُرِكُ الْعَلَمْ فَي عَلَى أن عُليمَ وَإِلَّ فَأَنَّ لْمُعْفِينَ الْمَالِقَةَ الْأَنْ الْمُعْلِيدِ وَالْكِيلَةُ الْوَاسِ مِن الْمُلَا ٱلْكُورُ مِنَا لِكُنَّ الْأَ مَقَايِمَ فَيْهَ لِي مَنْظِمُونُ وَلِي مُنْفَعَنْنِي فِي بَي حَلِي إِلَيْكَ يَا أَرَثُمُ الزَّاسِينَ ٱللَّهُ مَا أَتَكُ الْوَلُّ وَ لَكُوا مِنْ وَاغَالِفُ لَهُ كَانْتُ الْعَرْصَة كُولَ مِنْ وَلَوْادِثُ لَهُ وَالْعَالِمِ مَا يُؤَلِّ فَي وَالْتَدِينَ عَلَيْهُ وَالْأَ مدُّتَ كُلِيَّ عِلَى كَلْجُولُ وِ الْبَالِي مِنْ مُكُلِّ يَتِي الْفَيَالُ مِثْنَارَيْهِ فَي دُنُوهِ الْيَفَاقِ الْكِلَّةِ فَالْفَعَالِ مَثْنَا عَلَيْهِ وَهُ دُنُوهِ الْيَفَاقِ الْكِلَّةِ فَالْفَعَالِ الْعَلَامِينَا فِي الْمُقَالِمِينَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي الْمُقَالِمِينَا فِي اللّهُ لِللّهِ عَلَيْهِ فَي الْمُقَالِمِينَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي الْمُقَالِمِينَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَالِقَكُولَ مِنْيَ وَفَا يَقُدُ مُنْزِيعُ الْكَلِي وَمَهِنَ لَا يَزُولُ لَكُنَّ كَلَيْرُ لَوَلُونَ كَلَا لَاكُ وللطُّسَّتُكُ تُؤَكِّلُ وَلاَيْتِيمُ مِنْكَ أَكَةً وَلَاقِدَ كُلِكَ وَكُلِكَ أَكَدُ وَلاَيْهَا وَلكَ وَلا تَعْل وَلا المايّة ولاستنف أمَّثُول كَذَالِتَ فِهَا مَعَى وَلاَثُولُ كَذَاكَ فِهَا بَقَى لانسِّتُ الْأَلْسُ جَاولاتُ وَلا تَعَبّ الْقَلُوبُ لِمِنْفَيْكَ وَلَاتِبَاعُ الْمُعَالَ مُعْلَى مِنْفَا يَحْدُلُنَ مِنْ إِنَّا وَلَمْسَتَ كُلُّ فِي عَلَيْهَ الْعُنِي كَمَا وَلَذَ وَلَا يُودُى شَكُولَ فَهُمْ يَى ظُلُولَ وَمُلَكَّنَ عِبَادَكَ مِلْمَ رَكِ كَا نَفَادُول إِلِيَّ وَكُلُ لعِنْكَيْكَ وَيْدِي مَكِينَمْ قَلَابُ كَمَا لَمِيعَ عِلْكَ وَمَنْكَ فِيهِ مِنْكَ سِرْمَ فِيكَ عَلَا عِيلَا وَعَدْ فَسَعًا يتمكون كالإماشيك بفهون ماكرتك فيوع فاقتلاك مافتيت فبهركات حقاات النيا يْنَاحِيدُ إِنَّ إِنَّ مِنْ الْمِسْتُدُومُ وَسُنُودَعُهِ الْمُؤْكِلُ إِنَّ مِنْ مِنْ إِنَّكُونَ مِنْ إِنَّ لَكُولُمُ الْأُو وَجَذَلُهُ مَنْ إِنَّ فِاللَّذِي وَلَكُنَّ لَلَّهُ إِنَّا فِي اللَّهِ وَأَكُونَ آمَا فِي اللَّهِ الْآنَ

خطائ

فلك

يا العيوب

الميتسرم ود

1200

المكافر

المنافع أوالجالا

हार्याके ज्याक

غَيَّنَاتَ -نَّالُفْتُوْلُ

يخلق وغالته

بغَفَائراد اگلفاء الخفائة

عايات ا

كنتج يقير ببود كالأعواب والبيزالها فتراس النمور وتحدال التقوا ومتواض الأتواب وَالْمُواحِرَبُنُكُوا لُكَ مِنْ الْمُؤَلِّدُ وَلَا خَلْمُنْتَعَى لَذَ مَا تَسْتُلُ لِمُكُلِّتُ عُلَيْ الْمُثَال دكون بُلُوخ أَكْبُوهُ لَا مِنْ أَنْ أَنْ مَا السَّافَرَةَ يِدِمِن فَلِكَ أَصْلَ فِي الْنَاعِفِينَ مَثَلَف فِلك الصَّفَاتُ وَمَّتَّكَ فَوَلَكَ النَّهُوفُ وَعَادِتُ وَكِيْ إِلِكَ لَطَالِيْ الْأَوْمُ وَلَلَّ لَنْ اللَّه فِي أَذَ لِيَعِلَ مَعَلَى لِكَ أَنْ مَا يَمُ لاَزُولُ وَأَمَا الْمَهِمُ الْفَهِيمَةُ عَلَا الْجَهُم أَمُا وَيَ سناب الخصلات الإقصلة ومنيك وتقتم عنى علم المنال لاما آنام فتحت بدم عفيا قاعينها ماأعتكريه ويطاعنك كالكركل مالهوايه ويتعصيك كالماحية كالمك عفوس عَبَيِداتَ وَايِن اسًا ؟ وَاعْدُعِينَ ٱللَّهُ مَوْقَالَ رُمَّ عَلَيْحَمَا يَا الْمُعْ إِيْلِكَ وَلَكُنْ كُلْ مَثُور دُونَ خَيِلَةَ وَلَاتَعْلَوى عَنْكَ دَفَائِقَ لِالنَّوْرِ عَلَاتَفُونِ عَنْكَ فَيَبِأَ ثُ التَّلْيِرو عَمَالْتَ وَعَلَا عَنْفُكَ النَّهِ السَّطَلُكَ لِيُوا يَعَالَظُونُ كَاسْتَهَلَكَ الْمُتَعِيمُ الدَّبِيلَافِ لَلْمَ فَالمُهَلِنَّةُ وَأَوْفَقَ وَكُذُ مُرْبُ الْمِلْ مِن صَفَالِرُدُ فُوبِ مُولِقَةٍ وَكُمَّا بِرَعًا إِيْمُرْقِينِةٍ حَتَّافًا فَا رَفْ طَاعَتُكُ وفارقت منفيكينات واستوجت بسوء فيل تخللت فتل تغزيفا أتعذيه وتكفان كجايكن وَيُوْ كَالْمُولَةُ مِنْ كَلْدِيرُمُ وَلِمَا عَنِي كَافْتُوكِ لِيَتَسِلَ فَهَا لَا عَرْضِ إِلَى فِيناهِ مَعْمَلًا لاخينع تنفعها إيّاك ولاخفير يومنني عليك ولاحيد ويجبني مثلك ولاملاد الميّاد اليّاد اليّ مِيْكَ فَهُذَا مَقًامُ الْعَايِذِيكِ وَتَعَلَّ الْمُنْتَرِفِ النَّ فَالْمِينِيةَ يَعْفِي فَشَالَ وَلَهُمُ اللّ عَفُوكَ وَلا آكُونَنَ آخَيتُ عِبادَكَ التَّائِينِ وَلاَ أَفَدَ وَقُولِكَ الأَبادِينَ فأَغَفْرِ إِيّاك خَيْرًا لِغَا فِرِينَ ٱللَّهُمُ أَيْكَ أَمْرِنِي مَثَرَكُ وَمَنْ يَنِي فَكُنُ وَيَقَالِلُ الْخَيَالَا غَاطِ السُّوط مُعْرَّاتُ وَلا اسْتَنْهِ كُتَّا صِيابِ تَهَا لَا لَا اسْجَبُرِيَّ تَكُلُون لِلْأَوْلَا لَهُمَ الْمَا الْمُعَا سُنَةُ خَاتًا فُوضُكَ الْمِي مَن صَيْعَها مَلاكُ وَلَكُ الْمُؤْمِلُ الْمُكْ بَعْضًا إِلَاقَةَ مَتَ كُنيسِنا المفلك س يطالف فرول وتفكي عرف المالي حرود المرارات المنتك المالية

يها تنهل وَمَا مُرْبِها مُنْفَقِي وَقُرُونِها الْفَتِي تَصْلِيكِ بِها دبني وَشَفَظُ بِها عَالِينَ وَجُبُرِهِا شَاعِين وكركي بهائما ويلهني بهاريندي ونييض يجدهي وتغضيني بهامين كأسوء أللهر أعطني ا عِنْ أَنْ طَادِيَّنَا مَيْفِينًا لَكِسَ عِنْ كُفْرُعُ يَتَحَدُّ أَنَالُ بِعِنْ مَرَّقِّ كُلِينِكَ فِاللَّهُ فَا لَأَخْذِرُهُ الله إن اسْالَكَ العُولَ عِنْدَالْقَضَاء وتَسْازِلَ الْعُلَّاءِ وَكَيْفَ لِلسَّمَاءِ وَيُرْفِفَهُ الإنبيادِ وَالنَّفَرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ إِنِي الزَّلْتُ بِكَ حَاجَتَى وَانْ قُدُرُعَتَ إِجَعَتَ بَكَتْ وَفَا انْفُرْتُ كِيْكَ وَلِكَ دَحَيْكَ فَأَسْالُكَ لِمَا فَاضِحَالْا مُورِيَا عَلَقَ المَسْدُودِيكُمَا هُورُسَنَ فِالْهُورُ الْكُ عَلَى مَنْ وَأَلِهِ مَآنَ عُبِيرَةِ مِنْ عَفَا إِلَا السَّعِيرِ وَتُكُّنِّوُ النُّورُ ومَنِ وَأَنَّهِ الْفُهُورِ اللَّهُمَ مَا أَصُّ عَنْهُ مَسْتَلَتْي فَكُرْ نَبِلْغُهُ يَنِثَى فَكُرْ يَخْطِيهِ مَعْ فَنَى مِنْ حَيْرِ وَعَلْقَلُ أَحَدًّا مِنْ خَلِيْكَ وَأَنْيَتُهُ عَلِيهِ المُثَا مَزِعِيلُهِ لِنَهُ قَالِينَ أَنْعَتُ أَلِيلَ فِيه وَاسْتَكَذُ ٱللَّهُ الْأَلْمَ الْأَلْمَ المُسْلِدِ السَّالَكَ الْاَسْ يَوْمَ الْمَرْعِيلِ وَلَجِنَة مَوْمَ الْعَلْود مَعَ الْمُرْبِينَ النَّهُ و الْرُفِينَ بِالْعَهْدِهِ النِّكَ وَحِيْمُ وَوُولًا لِنَّاكَ تَفْعَلُ مَا فُرِي ٱللَّهُ وَلَمَّا فَاللَّهُ وَلَجَلَنا صَاءِتِينَ سَهْدِينِ صَالَتِنَ وَكُلْمُضِيلِينَ سَيْلًا كُولِيالِكَ حَرَا لِإَصْفَائِكَ عَيْنًا لِحِيْكَ النَّائِسُ وَتَعَادِي لِتَذَا مَثِكَ مِنْ غَالَقَكَ ٱللَّهُمْ مُنَالِلُهُا وُمِثَلِكَ الْإِجَابَةُ مَثَنَا الحِنْدُ وَتَكِلِكَ التَّكُلُونَ اللهُ مُ أَنْ اللَّهِ اصْلَتُمُ الْمِيزُومُ فَانْ لَهِ سُنَّانَ الَّذِي لَيْسَ لَهُمَ مَكَّدُمْ مِهِ سُنَّانَ اللَّهِ أَنْفِعُ لِلنَّبِيُ الْأِلَةُ سُنِيانَ وَالْفَضْلِ وَالنَّيْمِ سُنِيانَ فِي الْعِزِ وَلَكُرُّمَ سُنِيانَ الْزَعَاحُسِي كُلُّ مَنِي عِلْمُ ٱللَّهُ مَ مَرَاعِلِهُ مَنْ وَلَلِهِ وَاجْمَالِهِ وَأَنْ فَمَلِي وَفُوزًا فِهُمَ وَفُؤزًا مَهُنَ مِنْ وَيُؤِرِّا مِنِ عَلَقِي وَنُورًا عَنْ يَنِينِي وَنُورًا عَنْ يَتِمالِي وَنُورًا مِنْ فُوق وَيُؤَرَّا مِنْ خُتَى وْسَنِي وَنُورًا فِي جَسَيِ وَنُورًا فِي غَيْرِي وَنُورًا فِي إِنْهِ عِنْ وَيُؤرِّلُ فِي وَيُؤرِّلُ في عِنالِي ٱللهُ مَا أَعْظُم لِيَا لَنُورُ وَفَعْ عَامَا مُلْحَتَ مَن عِلَيْهِمْ ٱلسَّلْخُ مِعَلَى اللَّيْلِ لنف فالأعنراف مذبيه خال عينا التيجيفة الله مم ما والملك التاكنيد بالخلود والسلال

حالثًاءر

بزي

-1121

المنا والمده

المالالة المالات

اللها مَا الْأَوْلِيَّةُ الْمُ

100 mg 100 mg

المنتجدار: وَلِامَانَ مِنْ الْمُعْرَةِ مِنْ يُلِيْرِكِ الْمُعْرِغُ \* يُلِيْرِكِ الْمُعْرِغُ \*

المناسلة

أعول مين فالوي تفلف وصاع بترعدات وكلوي تديم المؤس خادا ويسكه عن وال وسناد مؤره اظلة وميشها الله وبجد لعا فيب وساية الأبعض اعتدا وسلامينا فالتنور وفي الديكة العظام روشا وتنع لملها عبدًا ويوان ولا بني كان فترج الإسا فلأفكري استعلقها فاستبسل ليها فلاتني فكالقيف عكافت كما واستنسلم إيها لَّهُ يَكُونُهَا مِرَّجُ مِالْمَيْهَا عِبَالِمِ السَّوْلِ وَسَعَوْلُ تَوْلِكِ وَلَحَوْدِ بِكَ مِن مَفَادِيهِا الْفَاغِيْدِ فَوَامُّهَا وَحُبًّا نِهَا الشَّالِقَةُ بِإِنِهَامِ الشَّالِيمَا النَّبِ بَعْلِمُ الْمُشَاءَ وَانْتِنَ سُكُلُهَا وَيَوْدَ ملوبهند وآسته وبكيلا باعتني اكترتنها اللهنة تشريخ يحت يتروا والبري سنها ينيا تغَيِّناتَ وَآتِنَانِي عَنَاكِ عِنْ إِلَيْكَ وَلَا كُذَانِي إِلَيْكَ وَلَا كُذَانِي الْعَيْرِينَ وَالْكَ تَعَ الْكُرْيِ وَمَعْلِكَ لَكَ مَنْفَعَلُ مَا لَشَاءُ كُلِّنَ عَلَيْهِ إِلَا أَلَهُم مَنْ وَلِي مُسْتِدَ الْكُلِّي لَا بَارِدا وَا دُكِّلَ الْمُراكِ تَوْعَ تَدُونَا لِغَيْدَ مَا اخْتَلَقَا الْبَلْ وَالنَّهَا وُصَلَّوْ لَا يَقَيْهُ مِنْ وَمَا وَلَا عَنْ عَلَاهُما صَلَّقَ تتخريفهاء وكالخا الأبض كالتباء سلولك كالدخوة يض تضاحكه والدسمالينا لمتركما والأستقى بالنع الزميق وسنعت الديدي جذا التعاب صلي البرالي في لْعُرُونُ وَاعْتَشَيْ أَلْجُنُونَ وَعَرِّبُ الْكُولِكِ وَدَ يَجِهِ الْيَبْاعِبُ وَغُلِقَتُ دُولَ الْلَهْ لِلْأَوْلِ الْمُؤلِّ وَمَا لَكِهُمَا وَيَهِنَ الظُرَاقِ الْخَرَائِي الْحَجَائِ وَمَثْمَ لِكَالْحَيْثُ وَقَامَ لِكَ الْخَرْفِ وَالنّ مِنَا لَقَفِاعِ الْفَايْفِيُونَ وَمُعَاكَ لَلْفَطَرُونَ مَثَامَ اللَّا فِلْوَنَ وَلَنْفَكَ فَيَوْمُ لَا لِيَهِكَ الْمُؤْعِ وَانْتَ خَلْتُهُ وَكَالِبُهُ وِيسَلَقَهُ لَقَدْما لَ إِلَيْكُ أَنِ وَاسْعِلْجِهَانِ وَفَرَوْمُ لِينَالاب مَنْ مَرَفَ عَنْكَ لَحَاجِنَهُ وَوَجَهُ يَغِيْرِكَ لَلْكِنَّهُ وَآنِيَ سِنُهُ فَهِ كَالْوَفِ الذِي يَرِجَي عَ كَيْفَ مُكَافِّلُهُ بِالْوَصُولِ إِلَى مَا أَتَكَ لِحِنْكُيةُ عَالَ وَالْفِيمَنِيَّةُ وَيُقِدُهُ لِنَظْمَ بُورُ وَالْوَاتِ وسنزد وتحصل على وفوض ويكلونوب ومظامة غيرصوادق بقر عزطاته الذب المنطة وتتناسا هاالذي سالفا أفترا فالمفرورة ليدواتك لامنا يراعطيت ولاسعيم باستث

ونوب اجتزيكها كانت لماقينك لجين قضاعها وكمالمانه كالتخيا لينب مذك و مَخْطَعَلُها وَرَضِي طَلَتَ مَنْكُ الدَّينِفِي خَاسْعَة وَرَقَيْهِ خَاضِعَة وَظَيْرُفُقُولَ لِخُفَامَا الْإِقْمَا مَيْنَ الْخِفِيَ الْمِلْتَ وَلَلْهَمِينَ مِنْكَ وَلَنْتَ أَوْلُ مَنْ وَيَجَيِهِ مَنَابُوا ۚ وَأَسَّى مَن حِيثُ الْفَا فأغطني بارتب ما وجوث قلفني فإخذ مث وعلى مالين وينان إلنا أكر المسالين اللهُمَّ وَانْسَانَهَى بِمَفُوكَ وَتَغَلَّمُ مِنْضَاكَ فِي الْلْفَاءِ يَضَرِوا الْكُفَاءِ فَالْجِرِي فَيْضَعَاكِ عَامِناً لِمَقَادِ عِنْدَةَ كُونِينَ الْأَمْهَادِ مِزْلِلَانِ يَنِيَّةِ الْفُرِّينَ وَالْسُلِلْكُرْيَنَ وَالنَّهَاءِ وَلَنَّا جَالِكُنْتُ ٱكَايَنُكُ سَيِتًا فِي وَمَنِيهُ وَمِ مَنْ وَمِ كُنْتُ ٱخْفِيَهُم مِنْ لُمْ فِي سَرِيلِ فِي وَكُنْ أَفِي وَمُرَيِّتِ فِي النَّهُ عَلَى وَوَنِفُ بِكَ فِلْلَيْفِي فِي وَلَنْكَ أَوْلُمْ مَنْ فَيْقَ بِدِ وَلَعْلَى مَنْ فَعِبَ اللَّهُ وَأَوْلَتْ عَمَالُمْ إِنَّ فاحتى الله عركت آخذ في من سلب متضاين اليطام من السَّلِ الح يَعَمَّوْنَ وَالْمُعْلِينَ الْمُعْلِمِ مَ الإنضَّتَغُوجُ الْأَعَنُ طَالِحُ فَالنَّقِيْكَ فِي إلى قام الصُّرِيَّةُ وَأَفْتَ وَالْجَرَّاتِ وَالْمَكَ وَكِذَالِكَ فَأَعْلَمُ أَوْكُونَ الْعَلَمُ كَمَّا فَمَ النَّالَقِي خُلْقًا الْحَرِّكُ الْفِلْدَ يَحْقُ الْإِلْفِ لَلْ مَنَّ النَّيْلِ عَن فِيا اللهِ فَعَيْلِكَ بَعَلْكَ لِمُعُوثًا مِن فَضَالِحَالِم وَقُرابِ لِمَرْتَذُكُ لِاسْكَا اللهِ إسْكَانَ جَوْمًا مُنَاوَعَتِنَى فَارْتَدِيهَا دَلَوَيُكِلِّي لِللَّهُ لِللَّهُ الْمِنْ الْحَجُولِ ٱلْوَصْطَرُ فِي اللَّ فَقِيلَكُونَ كُولْ عَنْهُ عَلَيْكُ وَكُمَا لَيْهِ الْفُوَّةُ مِنْ مِنْ مِنْ فَقَدَّتُكُمْ مَنْ اللَّهِ عِلْمَا المُولِد مَلْوُلَامُكُ إِن الْبَيْ مِن لا آعدَهُ مِّلِدَ ولا يعلى هن صينيات ولا تُناكَدُمُ عَ ولات يُعلَى مِك فَأَنْفُتُغُ لِنَاهُوٓ أَخْلُطُ لِحِنِينَاكُ تَقَعَلَكُ الْقَيْطَانُ عِنَائِي فِسُوِءَ النِّينِ وَتَسْفِ الْبَيْسِ فَأَنَا الْفَكُ سُورَ كُا وَيَنِد لِي وَظَاعَدَتُنْ مِي لَهُ وَاسْتَعِيمُكَ مِن مَكَلَيْدِ وَلَسْنَعُ إِلَيْكَ فِ صَرْفِيكَيْن عَيْ وَلَسَالُكَ ٱللهُ يَهِ لَى الْمُدِينِ سَهِ الْأَمَالَ الْخَلْقَ إِينَالِكَ بِالنِيْرِ الْحَالِم وَلَيْ إِنَا اللَّذَ عَالِلْخِسَانِ وَلَلْإِنْهَامِ فَسَرَا يَاحِتَ يُرَالِهِ وَسَيْلَ فَلَ وَلَهِ مَقِيْنِي يَقَدْمِرِكَ لَهِ وَكَفَّيْنَ فَيَ ومنافته من واجتل ما بيتى ين جري ويخرى في سبيل الناتيات الله كنير الزاد فين الله مراي

> من المنظمة المن المنظمة المنظمة

 عَمَّا لِكَ تَاقِيَّا تَوْمُ لِيُعِيِّرِ لِلْفِيْلِةِ

وَرُبُّعْتُنَيْ الْمُ

وَالِدِهُ الدِهُ مَنِينَ الرَّ

ئىنىڭ اتەد

وَالْحِكْدُ عَدِ

رَيِّنْهِيْ اللَّهُ إِنْ ال وللومة وكنوت عيوية وتعلَّت حرَّ نا نه وعَظَت سَنانَة وكنوت عيوية وفلت سانة وعَطْتَ سَيِنا أَنَّهُ فَكُنْرِكَ وَلَا لَهُ وَلِقِفْ مَنْنَ كَذِيكَ الْمِعْ فِيهَا فَكُونُ سُفِقٌ مِنا اللَّتْ لَوِيلُ اللَّهَ وَالْمَا قُرْفُ مَالِي مِنْكَ مَعَيْرُولُكُمُ الدَّهُمُ وَكُلُونِ مَعْلَمِكَ عَسَبِرُهُا أَالْ الْكَ سُول مَعِلِينًا فَكُمْ مُقِيرِ بَالْجِنْدُمُ وَكَنْ مَوْلاً وَكَعْنَ مُولِكُ وتعايقون فتحا للفور الفنية فاجري فاجرياعل بالتأ باأدعم الراجين وتسكا لفعلعتنا اليفى والدفتر تنجد بنجاق النكر وفعول فهما أللهمة سيافل يحسن ولايد وافتغ فأبيتن يَكُنِكَ وَتَضَنُّعُ الِّيكَ وَيَاجِعُ إِلَيْهَاسِ وَانْهِى إِنَّ وَإِلَيْكَ أَمَّاعِنَاكُ وَابْنُ عَلِيلَ أَتَّقَلِكُ في تَنْ لِنَهُ اللِّنِي وَالْعَشِلِ لَلْهُو وَالنَّهُ إِرْسَالَ فِي مَنْ اللَّهِ مَا لَهُ وَكُنِّ فِي اللَّهُ يادين بارت حتى منقطع النف إنَّ لَيْنُ لِيُّرُوعَ عَنْسُكَ الْأُخِلِكَ وَلا يُرُدُ عَنْطَكَ } لأَمْنُونَ كُلْحِهُ بُرُ سِيْ عِفْا مِكَ أَلْأَرْتَمَنُكَ كُلّْفِي شِكَ أِزَّالشَّمْ عُلِيكَ فَشَرَا عَلَيْ مَ الْفَكْرَة يَا الْخَافِيْكَ قَيَّا بِالْفُلْدَةِ الْمَحْيِّى بِهِا آمَاؤِتَ الْبِيادِ مِبِهَا لَنَّيْرِيْتُ أَبِالْدِ وَلاَفْلِكُنِي بالليقا منفي بتبيا ومنزق الإماية في دعان وادفي طمرالعان والسنفاق الأستارة بي عَذَقِي وَلانتَكِالْهُ عَلَى وَلا مُكِينًا لُهُ مِنْ عُنِيًّا إِنْ رَقَعْنَنِي ثَنَيْ الذِّي يَشَيْفٍ مَا إِن وَخَنْبَى قَلَ دَاللَّهِ يَوْضَى وَانِهِ أَصَنْفَى فَيَ ذَاللَّهِ كَبْرِينِي وَانِالْكُومَنِي فَيْ ذَاللَّهِ يَعْبَعُني وَنَ كَيْنَقُ أَنَّى ذَالْنَهِ مِكَيْبَقِ وَا نِعَمَّيْنِي أَمُوا اللَّهِ بَرَكُنِي وَانِهِ الْمَلْكَ بَنَيْنَ اللَّهِ عَيْنِهُم لكَ فِي إِلَا آفِكَ اللَّهُ عَنَا مِنْ مَقَاعِلُ اللَّهِ كُلَّ اللَّهِ فَعَلَا مُعَلَّا وَلَا فِيكُا ظُلْمٌ وَإِيَّا يَغِلُ مَن يُعَافُ الْمَوْتَ وَايِّنَا يَعْنَاجُوا لِيَ الْفَلِوالضِّيفُ وَكَنْ مَعَالِتَ بِاللَّفِي عَرْضَكِ عُلُوّا كُنِيرًا اللَّهُ مَا يَعْلَى حُسَيْنِ وَاللِّهِ وَلاَجْعَلَنِهِ للبِّدَادِ مَوْمَدُا وَلا لِنفَيْفَ مَسْتًا ويتغيلني وتقيشني وأقيلن تأرث والتجرعتري وفكري وفاقني وتضرى ولانتهني بتداوينا فأريكك وفقذ فرفاه مفي وفلة كيلق وتفتري الماك المؤلات الح أعواديات ولأهانيق للأحرشت ولافاييتر لين يخذك أدفراه طفا الذب عكا كاعتلت الميد وعوك برودنات عَيْدَهُ يَطِكُ لَا ٱطْفِيْدِهِ ٱلْعَمَّا يُشَيِّحُ لِيَّالْمِيمَا سَيْدَ فَرِيْكُ مَنْ يَسْتُلُ وَمَثَّن يَسْتُلُ سَن يَسَالُكَ وَيَنْالُ سَنَالِيَعُهُ الْإِيمَيْدَيْكَ قُلْمُ طِيهِ ٱلْإِمَا وَقُبْنَا دُكُ مِنْ فَيُناكَ فَادَ وَاقْ عَبْدُهُ عَلَا الْاسْفِيهِ هَا لُو تَعْفَ لَذَا الْاقْتَكَا الْوَيْنِ الْوَيْنِ الْوَيْنِ الْوَيْنِ الْالْفِيالُ فَقَالُمُ الْكِنْ بَنْنَا مِنْهُ صادِقَةٍ وَتَقْيِنُ طَيْنَةً بِمِكَ وَالْقِلَةِ قَدَاجًا لِنَجَاجِنِهِ مُنَا لِأَوْمَاوَالُ مُنْفَيْرِيًّا الْمَعْمَدُ عَلَيْكَ فِي إِجَابِيَّهِ مُتَوَكِلاًّ وَلَبْعَكَ مُنْهُ وَلِدَّ وَقَوْرَ كَالسَّائِلُ وَلَكَ يُولُ وَأَذِيْك لَيِّيْنِ سَكُولًا مَعَكَاجِ الْأَصْوَاتُ مَطَرَقَ عَيُونَ عِبْلِدِكَ النَّبِاتُ مَلْوَلِ مَعَيْلِ وَكَايَرِجُوا والك ولاستم بخواء الأاتف ولأبلتش طلكه الإرن عنوات ولاخطا المناع وفاء وندفية التَّنَيْنَ يَدُولَكَ لَفَجِيدِ هاجِّلُ وَعَيَى الْفُوضُ وَيَنَ الْفُولْسِ بِينًا وَعَن لَكُرِي سُرُّسُ ارْدًا عَلَّشَ النَّ قُلِيدُ وَيَعَلَ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْبُعَيِّمُ لِلنَّ وَيَعْمُ وَكِيْجِهُ لِلنَّ وَيُوكُمُ النَّا لَمَ يَعْمُ فِيهِ الْمَالُ مُرْمَجُوا مُولَّا الذَّبِ مُولِياتِنَاءُ مَنَالْ مُوتِيَّا لِمُلْكِرَ مِقْفِي غَيْرُكَ مَا جَنَهُ وَلِيَّةٍ بِطِالَ لَلِيُّكُهُ ثَمَّاكَ وَلَهُ الْفَائِيرُ بِإِنَّهَا جِ الْأَيْنُ بِإِنَّتِهِ الْفَلْاحِ الْكَيْبَ أَوْقَالُانْمِياج سنجانك ياذا انفقو القوقية والفكرم الأليق وكتيالتمادكل عاديك والانف وتجلير صُعَاتَ زَيْنَهَا لِلنَّاطِينِ وَإِحْدِن نِينَةً وَكُلُّهُمَّا وَإِحْدِينَ لِلَّهِ وَمُهَافِنَ الْأَصْ فَقُرْتُهُمَّا وَٱطْلَقْتُ النِّبَاتَ وَٱنْزَلِكَ مِينَالْفِيلِنِ مَاءٌ ثَبَّا عَالْفِيجَ وِدِحَنَّا مَثَنَانًا مَجْنَابِ النَّافَّافَاتُ مَتُ الَّيْلِ وَالنَّهَا يرقُلْفَالِ الزُّولِ وَالنُّمُوسِ وَالْآفَارِ وَالِيَزَّارِي وَالْفَفَارِ وَالِجُمَادِلِ وكنجاك ووالفؤم والاضطاء والمناوب وللخذاء فكخ استكن كباذ ويظفر يضار وكأ يَهُ عَيْدًا عَيْدًا رِسُلِمًا لَكَ يَارِبَ الْعَلَكِ الدُّولِ وَتَخْرِجَ الْقِنَا رِثُوبِ اللَّكُونِ وَالْيَزَ وَالْجَيْرُونِ وَخَالِمَا أَخَلِق مَغَاسِمَ الزِنْرِي مُنْكِرُ لَلِينَا كَالَمُهَا وَتَكَرِّدُ النَّهَا رَكَا لِلَّيا وسيخ النقس والقر كأبيري كيجل شفا كالمقوا لعنوير الففائ الجا أناع ثلا الذي اويقفاه 当

منابقيق الم

ٷٳڸۣٚٷ ؆ڸۼؽڄٙڒؖڶڰۛڰڷؚۣؾٙڗ

> ز مغماجًا

وَمُنْ وَالْفَالِمُ فَالْفَالِينَ الْفَالِينَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

بدانهم ال

مَنَّالُ-انتهٔ د

مَا الْمُعَالِمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلَّالًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلَّاللًا مُلِّلًا مُلّلًا مُلِّلًا مُلِّ

الملالة

الدَّيَّا أُيَّا رَيَّا وُ يَا رَبِّاهُ مَ مَعَلِ عُمَّدٌ مِينَ يَدِينَ عَنْ وَزَادِ وَفَالِمَهُ وَقُرُّ لِنَي وَلَكَ عَنْ يبنى داكسين يتن ينالى قالايقة بعدائم ويذكر واحدًا واحدًا خولي فرغول اليت المقلل عَلَقًا حَيْرًا سُيِم فَاجِمَا إِسَلُوكِ بِم سَجُولَة وَهُمَا في بفرسُتَهَا يًا وَعالِمًا فِي الم مَعْسَدَة وَفُولِه بهمنفورة ووفق بيندسكات سلطان والدوست ليفول عقيب قراة النالزلذا وأسَّتُ وإلهُ وَعَدُّ وَكُذُرُتُ بِالْحَبِثِ وَالنَّاعُوثِ وَكُأْضِدَ وَعَدَّ يُذَكِّي مِن دُويافَةِ فاذا طلع الفِرائِنَانِي فَفِلَ لَلْهُمُ آنَتَ صَاحِبًا فَسَرَعًا تُعَدَّدُ وَلِهِ وَتَغْيِلِ كَلَيْ اللهُ مَنْ يَعْدُكُ تَيْمُ الصَّالِياتُ فَصَرَاعًا يُحَمِّدِ فَاللَّهِ فَاتَّهُمَّا عَلَيْنَا عَانِمًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ عَالِمًا بإية مِنَ النَّايِعَا مِنْهَا بَايِدِ مِنَ النَّايِمُ تَقُولَ إِنَّا فَالْقَهُ مِنْ يَنْ كَالُّوكُ وَتُعْزِيَهُ مِنْ يَنْ أَرَى صَالِمُ اللهِ وَاجْمَالُ وَلَهُ مِعْنِهِ الْمُناصَالِمُنَا وَأَوْسَاهُ فَالِمُنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا كَنْ إِنْ وَالِوَالْاضِاجِ سُبَانَ اللهِ رَبِ المَسَاءِ وَالشِّياجِ ٱللَّهُ وَمِنْ إِلْهُ وَمُرْجِ وَكُوَّةِ حَنْهِ وَدِذْتِي فَاسِهِ ٱلْلَهُ مَا يُلِكَ أَنْفِلُ فِاللِّيلَ وَالنَّهَا بِمَا لَنَكَأَ وَكَالٌ فَعَلْ أَعْلَ بنوايد بركة التقواب والكرض دقا فاسعا ننتهى باستن بيع فليت شاذف الفواسيل وَ إِلَا أَيْدُ أَلِهُ أَلِهُ أَنْ زَبِي تَجَوَدُ لَكُ مَا فِيمًا خَاشِمًا مُراسِعُ اللَّهِ مِنْ ٱللَّهُ الذِي آسَالُكُ بإفهال تفارك وإدار يتبلك ومحسور صكارك الضاوي دعازان وبتبيه ملايكان ات تُسْاغِ فَا مُسْتَدِ وَلَيْهُ فَيْ وَأَسْتَعُوبَ عَلَى آلِكَ آلْتُ النَّيْ النَّوْبُ النَّجِمُ سُوحٌ فَلُوسٌ رَبُّ الْلَالَاتَ وَالزُوْجِ سِيَنَتُ يَتَحَنَاتَ فَتَبَلَكَ فَهِ نَعُول سُجِانَ مَنْ لِابْيَدُ وَمَا لِلْهُ الحاض وفل عُن يَكُما خلف وفقول مدخه أما نقدم وكروس فول اللهدة ريث من الكوثور الثاميّة الما علامًا فهويه للفرض فالما نقدم شرحه واستساس بقول في جود الفرض لطليا لزرق ياتحيرَ لْكَوُولِينَ قياحَيَرَ لْلْعُطِينَ ادْدُفِي وَادْدُقْ عِيالِهِ وَفَصْلِكَ وَأَنْكَ وُولْلْفَسُ العظيم وينعف سينت فالغيب بالفارة قيا الزكوع معود الألدالا الفاقلة لكرام فى منية اللَّه لِيَّ يَرِيعُنْكِسِلْ فَسُرْكُمْ إِنَّ سَدَوْلِلِد وَلَيْدَبِ وَاسْتَهُرُولِ مَن يَعَلِلْ فسيط والد وأخرى وكسالك أمثا س عفايات فشراع عسيد والدوام مانتها صَيَرَا لَهُ إِمَالِهِ وَاصْدِبُ وَاسْتَرْعُولَ مَسْكَ الْحَيْزُ لَلَّهُ وَاسْتَوْرِكِ وَاسْتَوْرِكِ وَسُلَّال تحكى كأليد وأغفيل وآستكفيك فسألط مخذ وألأ فأكفيني وأستعفيك معالنا يفسك عُلَّهُ وَالِدِ وَعَافِيهِ وَاسْفَرْزِفُكَ فَسَرَا فِي مَنْ وَالْمُونِ وَالْفُرُفِي وَالْفُكُولُكُ فَسَلِ تَعْ أَثِيرَ وَالِهِ وَلَكُفِنِي وَأَسْتَعِلُى إِلَى فَصَرَاعُ لِيَحْتَهُ وَالِهِ وَأَيْنِي وَأَسْتَنِكُ عِلْ فَصَرَاعُلْ عَلَى وَلَكِ وَكَفِي وَسَجَهُ إِنَّ فَسَيَاعُ فَا وَاللَّهِ وَمِلْ وَاسْتَعُولِمَ لِلسَّلَ مِنْ وُفَيْ فسراعا فير الله واغفرل واستنيدات بمابق وعمر فسرا في اله واعدمنها لَىٰ اَعُودُ لِكَنْ فِي كُرِي كُهُ لِنِ عَنِفَ وَلِكَ بِالدِّنِ بِالدِّبِ إِلَّهَ الْمِنْ الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمَالِمُ لِلْكُولِ سَلِّمُ كُلُّ وَالدِولَ فَيَحِيلُ فِيجِمِ مَاسًا لَكَ وَعَلَيْنُهُ مِنْكَ وَيَغِثُ غِيهِ لِلِلْكَ وَلَذِه وَوَدُ فَأَفْنِيهِ وَآمْنِيهِ وَخُرِكُ فِمَا لَقَنَى فِيهُ وَبَادِلُ فَى فَذِلِكَ وَتَقَفَّلُ كُنَّ بِهِ وَلَسَي وَلِي تُعْطِيهِ عِنْدُ وَفِيهِ مِيْعَقَسُلِكَ وَسَعَةِ مالمِنْكَ قَالِكَ والسِعُكَرُمُ وَصَلِهُ لِلسَجِيرُ لِلْجَ وتعبيها يااتكم الزاج بين وليشخاك يذعوا لاخوان المؤن نبزخ بيؤده فيفرل الكف رتب أنجز واللها المالعة بروالنقع والوز والليلا واقبر وربك كانتن والدكانتي والا كُلِّ يَنْ وَسَلِلَ كُلِّ فَيْ صَلِّي كُلِّهِ وَلَعُمَّ إِن وَيُعْلِي وَغُلْا بِهِ مَا أَنْتَ آمَلُهُ وَلِائْفَعُلْ سِامْ اللَّهُ مَا أَنَّاكُ المَّالِكَ فَوْ وَامْلُ النَّفِي مِنْ الْمُسْتِلِكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلَكُ الْجُنَّةُ الْفِعَسَيْنُكُ لاضعَلْ وَلالْفِيَرِ فالحِسَانِ الإلِكَ مِنْكَ فِ مالِ الحسنة بِالْكِ م سُولِ عِلَى اللَّهُ مَنْ فِي مَسْلِ مِن الأَيْنِي وَمُعْلِ كِها وَيَ المُؤْنِدِينَ وَكَرْتِنَ وَمُنْعِدًا إِن يغليب خالف وأصلوه النيل ناانطناه فالملذ الت وتلفظ والديسة عاالنيق علال المنطب ويقراه فله طقدا خلالنا ويفول في العرف كلان القد ونيا لذا ويفول ما الله

13

طالعندا مادهن استندائ معوظ مداري

عالمني و

71541

عالق<sub>ا</sub>د در

الله والمناف مرافعة المالية

وَلَا الَّهِ الْإِلْهُ وَلَنْ أَكْبُو مِ مَعَوِلَ الْحَيْفِ الَّذِي لَاكِذِي مَن ذَكَّرُه وَلَكُو إِلَي لَكُفِ

ينيواد يتيموه الجذاد المهتم د المخوص

مَن دَعَا اللَّهِ كُلُّهُ إِلَّهُ وَكُلُومُ مَن مَا اللَّهِ كُلُّولُ مَن وَالاً وَأَكُّونُهُ اللَّهِ بَرْى بِالْحِنْ اِن إِنْ الْمَالِفَيْرِيجَاءً كَالْمَالِي الْمُوفِقُنْنا حِن تَتَكِيُّ لِيَلُ عَمَّا أَنْ إِنْهِ اللَّهِ مُورَجًا وَيَا حِن جَدُو ظَنَّا إِنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ مُن يُوكِّلُ مِلَّهُ كُنّا لَكُونُ اللَّهِ مِنْدُولِ عَلَيْنَا وَمِرْفَ مِنْعِلَهِ فَظَّلْ فِهَا مُنْكِثَ مِرْضَةٍ سَاكِينَ وَفُنِي يَعِينِهُ مَعَا فَيْنَ قَالَ الْمُهَاكِيرًا وَلِكَ النَّ فَاضِلَّوْ الْمَهِ الْمُوعِلَّفُنِي فَأَحْرَجُ وَلَكَ النَّ فَاضِلَّوْ اللَّهِ عَلَقُنِي فَأَحْرَجُ وَلَكَ النَّنَّ فَاضِلَّوْ اللَّهِ عَلَقُنِي فَأَحْرَجُ وَلَكَ النَّنَّ فَاضِلُوا لَهِ اللَّهِ عَلَقُنِي فَأَحْرَجُ وَلَكَ النَّنَّ فَاضِلُوا لَهِ اللَّهِ عَلَقُنِي فَأَحْرَجُ وَلِكَ النَّنَّ فَاضِلُوا لَهِ عَلَيْنَ فَالْحَرِيقِ وَلَا النَّهِ عَلَيْنَ فَاصْلُوا لَهِ عَلَيْنَ فَالْعَلَقُ فَالْعَلَقُ فَاللَّهِ عَلَيْنَ فَاصْلُوا لَهُ عَلَيْنَ فَاصْلُوا لَنْ الْعَالِمُ لَلَّهُ وَلَا النَّهِ عَلَيْنَ فَاصْلُوا لَهُ عَلَيْنَ فَاصْلُوا لَهُ عَلَيْنَ فَالْعَلَقُ فَاللَّهِ عَلَيْنِ فَاللَّهُ عَلَيْنَ فَالْعَلَقُ فَاللَّهُ عَلَيْنَ فَاللَّهُ عَلَيْنَ فَاللَّهُ عَلَيْنَ فَاللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَى الْعَلَقُ فَاللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْعَلَقُ عَلَيْنِ فَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَّى الْعَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِيقًا عَلَى الْعَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّالِمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْ والديني فأحسى ادب وتعسرت دينة وتبطيع رفقة واستعلى فقة كلفان التواللة مَلْكَ لَكُنْ مَنْ وَإِلَا لِكُنْ اللَّهُ اللَّهُ فَاضِلُ وَمَنْ عَنِيكَ مُعْ الصَّالِيَّا فِي ٱللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَل غلودك كال المراجمة الونيا بقلة دوق عليك ولك المراجمة الاسكة دوق سنيكيك و لكَ الْحَيْدُ فَأَلَا لَا تَعْمَلُنا لِلِهِ مُونَ الْإِيشَاكَ اللَّهُ مَاكَ الْكَالَ الْفَصَالِيةِ وَمُونَ الْأَيْفَا اللهية التي الحراك المله وللمرابغ إليان كلها حقيقه الترافي الجن مناورتين اللَّهُ وَالنَّاكُونَ كَانَقُولُ وَتَوْقَ مَا يَعُولُ الْفَايَاوَى وَكَالَجُ مَيْنَا النَّا يُحْسَدُ مَ فَقُول اَتَ الْمُلاَلِدُ لِأَلْدَى مَبُ الْمَالَدِينَ مَلْتَ الْمُلالِهِ الْإِلَىٰ الْمَلْمِ الْعَالِمِ الْمَالِ الله إلا آت المريز الحكيم واتت الله الإله الإاتت المنفور الحيم وانت الله الا لَتَ مَيْكَ يَوْمِ الدِّيفِ وَالنَّدُ اللَّهِ الْالدَّالْوَالدَّالَةُ مَيْدُوكًا فِي وَالْمِكَ مَعْدُوكًا فِيَالْ والمه ألأ آخذ أرتأ ولاتوال مآسف هذا اله الأرت خالف الجنو والفار مآسفا ٧ إيدَ الْأَدَّ عَالِقُ لَعَيْرِ عَالَقُرْزَ لَتَ اللهُ ١ الْفَالِقِيدُ الْكَذَالِقَ عَالَمُ النَّ عَلَيْتِ إِن مَلْ يُوكِنُ وَلَمْ يَكِنُّ فَكُولًا أَحَدُّ وَلَنْتَ الْعُلَا إِنَّهُ كُلَّانُتَ الْلَكُ الْعُرُولِكَ أَوْ الْعَيْسُ المهين العَرَيْزُ لِيَهَا وَلَنَكَيْرُ سُنِها مَا اللَّهُمَّ اللَّهِ كُونَ وَآمَنَ اللَّهُ الْأَلْفَ الْكَرِلْكُمَّ

وَالْكَيْرِياءُ رِدَا وُكِ ٱسْالُكُ مِنَا ٱللَّهِ يَجُودُكُ اللَّهِي ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَسَالًا اللَّهُ يَخَيُلُنَا لَكُ

الألدالكاكة ألكنأ كفكم سنجادا يتدوب الشهواب الشيع وثعيز الآيث بتما التشيع صافيعة وَمَا أَيْمَهُنَّ رَمَا فِهُ فَيَ مَمَا عَنْهُ فَيْ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَلِمِ وَمَا أَنْهُ كَالْمِينَا وَكَالُهُ وَبِّ لَمَّا لَيِّنَ إِلَّا لَهُ الَّذِي لَيْنَ = يُزِيلِهِ وَمُعَالَبَهُ الْمَالِمُ ٱسْأَلْتَ ٱللَّهُ الَّذِي كَيْن وأن فيز أفسيف اللهرم سنكاما أسي ويقنك ورجا والأعارك فاستربقني ومعان في المور كُلُّها يَا الْجَوْدُ مِن سُولَ فِيا النَّهُ مِن السُّرْجَ الحَرْضَعَيْ وَقُلْدُ حِلْقَى وَاسْتُوكُم الْجُنَّةِ طُولُامِيْكَ وَغُكَ رَقِبُ مِ النَّاحِ وَعَافِي فِي فَتَهِي وَفِي عِيمًا النَّاكِ وَعَافِي فِي الْمُورِي يَرْطَيْكَ الماكدة الزاجين فالاحتيث الفرعقب بالفدم ذكره عقب الفرائض فقول مالخص فأ الموضيع اللهة مَصِرَا فَالْحُدَّةِ وَالْحُرَّةِ وَلَعْرِينَ لِمَا اعْتُلِفَ فِيدِ مِنَا لَحِيْهِ وَالْمِنْ الْك تَهْدِي مَرْقَطَا الْمُصْرِلِ سُنتَهِي فَمُلْلِالِلَا الْأَنْ الْمُالْوِقَا وَكُنْ كُلُ سُيْلِي لَالِلَا الإَلْفُكُ اعْبُلُهُ لِإِنَّا الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ وَلُوكِرَهُ النَّيْرُونَ لَا إِلَمَا الْإِلَا فُرْتُمُنا وَدَيْتُ الإنبا الأقلب كالدالالد الأاله وتعك لاتريت كذك المالك وكذا تدوم وكالخافي ف الدرا سُنْعِانَ اللَّهِ كُلَّاسَيِّكِ اللَّهُ مَنْيُ وَكَايِجِتَ اللَّهُ أَنْ لُسِبِّحِ وَكَمَّا هُوَاللَّهُ وَكَالِدَ عَلَيْدَ عَلَيْهِ وَفِيهِ وَعِزِجَائِلِهِ وَلَا إِلَمَا لِكَا أَشَكُمًّا مَلْلَ أَضَى تَكَايِخِ أَشَا أَن يَكِرُوكًا فُوَ اعْلَا مُكَايَخِي لِكُرْمَ تَجْدِدِ وَمِرْجُلُولِدِ وَسُجَالًا إِنَّهِ وَلَكُمْ فِيهِ كُلَّالِدُ الْأَلْفُ لَكُمْ أَكْدِ عِلَا لَا مُ بهائل وكالحريس كالأفكون البيم اليقية نقاع له المقول سيال الدوالة فالله إذا أه والف البرواحول ولاقو الإياف يتدعنه ومفل مداركا الدوف وتعدة خلفه وسفيلة وما الاستموان مخيلة ومالة أنضيه وتغيلة وتعاد ما أحص كياب ومِينَالُهُ وَعَلَى وَلَكِ إضافًا وَأَصْعَافُهُ وَصَعَافًا مُصَاعَفًا لَا يَعْتَ وَصَاعَفًا اللَّهِ وَا مَشْلَهُ النَّهَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَنَّ لانْتِرِكَ لَلْ أَلْلَا مُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْدًا لايكون يروالكيروكوكا كانتي فليرعنوا وعول تلتبه مراسياها أنو وكهارف ٷڴۿؙؙؙ ٷٵڣۣٷٷ ٷٵڣۼٷٷ

المرابع المرابع

ا استاده و المتحدد ال

أشهكاه

النَّغَالِاد

ئاناند آذشگیک رنباه نهیمن کانیشکیک

فَلِهِ لِمَا أَنْ أَوْمُ مُنْفِيدًا ديجة من ود

برَسُولات في أَنْ مَلْ الله

تاياتي.

كَمَالُهُ بِنَسْمِ إِنَّهِ الْوَرَانِي إِنَّهَ مَا لَا إِلَا إِلَّهُ مَنْ لَا لِيكُ مُنْ لَا لَيْكُ مُا فَا المناعبة وتفوله والنهارات الدين كالمروع والقالب المركاد تت والقالقول المُحَدِّثُ مَانَ الْكِتَابُ كَمَا اللَّهُ مَا لَكُونَا أَدْ مَوْلِحُوالْبُهُ اللَّهُ لِلْحَامُ لِلْ الْعَلَيْفِي وَاللَّهِ لتَلْعِمُ أَضَعَتْ لَيْنِ خَاصِّمًا أَحَدُّ لَا أَعْرِيدِ إِنْهِ مَنِينًا وَلَا أَعْوَاتُمُ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللهِ وَيَّنَّا اَحْجَتُ مُرَيَّنَّا بِعَسَالِ مَعْدِلُ لَاضَبِرَ أَفَعَ بِنِي الشَّمُوا لَنَوْ الْجَدُولِ أَخِيرا فِي السني وَياشِ مُنَّا وَبِاللَّهِ مَنُوتَ وَإِنَّاللَّهِ اللَّهُ وَأَللُهُ مَّ إِنِّ الْعُرْدِينَ مِنْ لِيَ وَلَيْنِ وَلَلْجُورَ لَكُمْ إِلَا أَجْرِي وَالْجِلْ وَصَلِّمُ الدِّينِ وَعَلَّى الرِّمَا لِلْحَجْدُ وَجُودُ وَإِنَّمَا لُ وَاجْلُ لُوا أَنْهَا أُ طَلِيزَةُ وَالْفُتَرَدُهُ وَلِنُلِكَانَ وَكَنْلُقُ وَالْاَرْوَالدُّنِيَا وَالْحَيْرَةُ وَمَا لَسَكَنَ فِاللِّيارَ وَالدُّيَا وَالْفَيْادِ هِيْ وَيَنِ الْعَالَمَيْنَ بِعُولِ لِمَا نَافَعُ لِ وَنَعُولِ أَنْهُ فِيهِ الَّذِي وَقَبُّ بِاللَّيا وَعَاءَ بالشَّاء يَجَنِهِ خَلْقًا جَمَيًا فَتَخَرُمِينَهُ فَعَالِيَةٍ وَمُحْدَةٍ خَيَامًا فِي أَيْكَانَ مَعْدُ مَيَّا لِفَعْدٌ للفغ أبت خ نعول ٱلله مَ إِن وَهُ ذَا آيَوَمَ الْفِي كَفَاهِ مِنْ خَلِيكَ فَالْمِحْتَى الْكُومُ مَنَيًّا س كرو تعاريبات وكالجراء على عاجسات وار دُغني و تعارف و كار يُعنى استكرا ويَالَّا لَّن تَبُورَٱلْلُهُ وَإِنِيا أَفَيْم بُونَ يَكِي فِينِيانِي رَجِّلَتِي فِي مِنْ النِيرِالِيهِ مَا شَاء الله لأخولَ ولأفوة الإبارلية تنجذ والإملونينا أموية أفلومين فتؤسل لأهكية والدوستنيه وفادين الانسا عَلَيْمُ السَّالْمُ وَسُتِيمُ اسْتُ وَمُعْ وَعَلَيْكِوْمَ وَشَاهِدِيمَ وَغَالِيْهِ مَا أَنْهُ مَا إِنَّ اسْتَعِيدُ بِاتَ مِيَّا اسْتُعَادَ بِمِعْ مُنَدِّدُ وَكِنْ وَلَاوْصِالْ مَنْ وَعَلَيْهُ وَالنَّارُمُ وَأُرْجَبُ الِّلِكَ بِمَارَعُبُوا الِّيكَ فِيه وَلَاحُولُ وَلَاقُونَ الْمُرافِيةَ ٱللَّهِ مَ تَوْقِي قَالِلْمِانِ بِإِنَّ وَالصَّدِيقِ بِرُسُلِكَ فَالِيَّةُ لِعَلِي اللهِ طَالِبُ وَالْفِعَامُ وِالْفَيْدُ مِنْ لِكُمْ أُولِيَّ قَدَرَتُ مِنْ إِلَيْ بَارْتِ آتَعِينَظَا فِعَلَيِّهِ الْأَيْسَادِم وَكِلَّوْ الْمُخِسَدُ فِينَ وَيَلَّوْ الْمُؤْمِدُ وَدِينِ فَيْلٌ وَالْفُحُولُ ٱلْلَهُ مُ أَحْمِنِي بالتجيني كليه وتوقفي فليه والمتلع فله الإلقتني وتعلن مفاسفا لأنبا والاي

تَنَا الْمَا الْنُ تَصَلِّي عَلَيْتُ مِدِيمَ بِلِنَ وَرَسُولِكِ وَكُلِّ الْمُقَدِّدُ وَانْ تَعْلِيمُ مِن هُ بِإِيااعَالَيْ أفلياة كالماآس بوس عذايات فأسفوب يعكراميات فايت فظاؤك ظفانون غَيْرِكَ بِالسَّارِعُ كُلِمَتُونِ بِالجَامِعُ كُلِ أَوْنِ بِالْمِرِيِّ النَّنُوسِ بَعِدُ الْمُونِ بِالْمُرْكِنَا لُمُ عَلِيهِ الْأَصْوَاتُ ثُولَا مُنْ الظُّلَاتُ يَا سَ لَا لِمُنْ الْمُنْ ثَنَّ مِنْ مَنْ اللَّهُ النَّاكُ النَّاكَ النَّاكِ الْمَاكِينَ لَ عُيِّ وَلِلْعَدِ وَآنَ مَعْفِرُ إِماسَلَفَ مِنْ وَفَوْقِي وَعَطِيقَ مُوْفِا فَوَمْنِا يَ وَلَحِينَ الْرَحَ الزيمين فغول انبنتنسي وأغليسالي وولكري مارزوتني ويووكاس ببني المرا بايفالكَ بكالدَلا مُولِينُ المَنتُومُ الحاخرالابة مُتقرِّه الدين النوع الحاخرا وهوظف مِلْتُ مِن الإهرافِ النَّاكِمُ أَمَّا الَّذِي خَلْقَ النَّمُواتِ والحافولة مِعَ الْحَيْنِينَ وابنين مراخ الكفف فالوكات الكؤمياة الكيلاب ري تقيدًا ليكر الماحرما صفاليات من اول المشافّات وسُنْجان رِّينا لَيزَوْمُ الْعَيْوَةُ مَا يَعِيفُونَ وَسُلَامٌ الْيَاحْدِهَا وتلف إبامت موالتص بنامتن كألجي كالإيش الحاخر ونلف إباث ولتولجز لكأفركسنا مناالقرائا الحاخرالموره فول اعتنات كالجاها الووكلب ومادروني رَتِي وَكُلُ رَعِينَ أَمْرِهِ إِلَّهِ الْوَاحِدَالْكِوَالْقَمْدِالَّذِي مُلْدِقَلُ وَلَهُ مَلْ وَلَهُ مَلْ لُدُكُفُوا آخَدُ والمعود نين فرنقول اعْمِنُ فَعَنِّي وَلَعْلِيمَا لِهِ وَقَلْدِي وَمَا رَبِّفَي حَبّ وكل من يغيدي أمر ويورة الله وعظمة الله وقد روالله وتجاليا في وكالله وسلطارة يغفرا يدافغ وتعضافي وتغفوا فوقتكم أفه وتخفران ورشوا إف وأخرابه وسوالفيفتان مكيه فكيتم مين فيزلك أتنة كالهائنة كالعائنة واللائة وتسجه فيزطوا ريساللسل وَالنَّهُ إِر وَمَنِ خَيْرُكُلُ مَا يَدِّ وَفِي أَخِذًا مِناحِينِهُ الزَّدَ وَتَكُورِ الْحِسْنَقِيمِ أَجُدَيْني وأهل وبالى ووكذى ويتن تفعيني أفراه وكلانت الفاالقة من فتركل فيطاب وَهَالْيَرْعَمْ إِلاَّتَهِ عَلَيْهَ مُعُول مَرْجًا الْحَافِلَةِ وَجُنَّا كُمَّا أَفُّ مِنْ كَانِّينَ ٱلْبُنادَ

ٷؘڸڶڣ ؿڷۜڡٚٷۺڴڂۧڟڿٚڎڣؿٙؿؖٳ ؙٷؙڿ

الات

وَدِينَيْ

بالالله جالالله

ru-ja

ويكلا

المِنْ الْمِنْ وَاقْرَامِهِ المَلِكُ وَاقْرَامِهِ

وَاتُونِ الِّينِ مِانِعِنَ إِنَّا لَاللَّالْفَالِقِي مِانِعِينَ آسَجَهُ وَاللَّهِ مِنَالْقَالِ وَلَسَالُهُ الْجَنَّة والنابزة كألألف الكوكالعبي والعبن والقائكي الكبير والنابزة وكافه والفاتعد والنبخ سَلَالْهُ اللهُ اللهُ إِلَاللهُ اللهُ الله وَلا فَوْوَ الإِينِهِ السَّالِ لَعَلِم مان وَ اللَّهُ مَ وَن صَيْفَ اللَّهُ وَسَكَّ كَارِكَ اللَّهِ م المسنى وَالْمِنِينِ مَا الْمُسَنِّى مَالِنَمْ وَالْمُسَمَّ الْمِيمُ فَيْ فِي لَيْفٌ وَالْمُولِيَّةُ عُرِي وَلَغُفِظُ فَهِي طَجَعَلَى مَنْ تَلْتَصَارِيهِ لِدِينِكِ مَاللَّعَ لِلْحُولَ وَلِأَفَقُ الْإِيلِيثِ تَوَكِّلُ مَا لَجَ الْتَجَ لأَجُونَ كَلْهُ الَّذِي لَكُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلْ مَنْ اللَّهُ مَا لِللَّهِ مَنْ مَن مسفل منتواعد فإن اللهمة فذف فكلوب البياعة بمن مكتر التموات والأف وف وَالْوِيالُوْبَ فِي تُلْوِيا عَمَا يَلْتَ مِنِي وَالْفَدْرُ مَثَلِكَ فِي فِيْكَ عَلَى مَاجَلَتِي مُوسُولَة بِكُرْاطًا يَايَ وَأَوْدِعِنَى مُثَكِّلًا وَأَعِجِبُ لِمَالَةِ يَكِينِ الْفَاتَ وَلِأَنْفِينَ وَكُلِّ وَلَا يَعْلَقُ مِزَالْفَا فِلِينَا وتفولعد فإن اللهمم يتزكا الأغاف فتركه وسهالنا الغاف يحركنك وتغير بخالمانكا وللمنية وكنف عناما تناف عنه وكسرف عن ما تناف بيلتث الانتظال جين مينولط فران الله م لاتنزع من اليا اعظمند وابدًا ولائدة عن في واستقد أبد وينه ابدًا ولاتفيت عَنْوَا رَكِوْ السِّمَا الْمَا تُلاَكِينِهِ النَّالَ فَيُعَنِي أَبْدًا وَقَعَ الْعَنْمُ فَإِنْ الْفَهِ الْعَلْقِ وَيَا إِنْ فِي فِمَا رَدُّ فَتَنْ بِنِ فَضَالِكَ مَلْجَعُلْ فِي لَلْزِيدَ مِنْ كُلِينَاكَ وافرايا يَد الكرنبي فلت وقالَ فَهَدُ آنُالا لِمَا لِالشَّوْعَدَةُ لا تَرِيكَ لَهُ فِي الْعَلَا الْمَثْلَا لَهُ فَيْ مُ صابِبًا كُولِكَدُ عَشِعِكَ لَنَعَلِهِ إِنَّا النَّلِنَا لَمُصَرِّعِ إِلَى ويقول اللَّهِ الإَلْهُ وَعَنَ الانتراكِ الدّ سَمَّنَا أَيْلِدَ لَكُولِدَ لَكُوكُ لَدُ كُنُولَ مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيقَالَ يَجْفِينُ صَاحِبَةً وُلا وَكَمَّا عُفْرَ فِل الفيقول عفوات أللهم ما أسجت جدينية وأفافيكو فدين أود بالقيات وحكا الافريات

لكَ لَكَ اللَّهُ مَلَكُ الصَّلْمُ يُعِلَى إِلَى الرَّبِي مَنْ يَعْنِي مُقَبِّدًا لِإِنْ الْمِنْ فَقُولِ عِنْ فَرَاكُ اللَّهِ الْإِلَّهِ اللَّهِ

والنفرق بني ويدف وحرية عين ولا فأبس ولك ولا كذريا أرح الرجين كضيت بالله مَنَّا وَالْأَيْدِيدِينَا وَجُعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَيِّمًا وَبَالْطُونِ كِذِبًا وَيَعْلَى إِدَامًا وَمَالْتِينَ والمنين وكل الكنين وكراب والم وجنفران المراد وموسى بدينه وكان موسى ولمحرا عَلْ وَعُلَى مِن جَعَيْرُوعَا مِن مِحْتَدِي وَلَكَدَّن مِن عَلَى وَلَكُمَّ إِلَى الصَّالِحِ أَيْثَةٌ وَسُادَةً وَفَادَةً اللَّهُمَّ اجْمَلُهُ مَ يَتِي وَعَادَق فِالدُّينَا وَالْعَرِ وَاللَّهُ وَاخْدُو فِكُلِّ فَالْحَرِدُونَاتَ فِيهِ فَكَا وَال عُمَّةً فِي الدِّبْ اوَالْاخِرَةِ وَفَي لِينِيَّ وَمُخَاءِ وَفَكُلُهَا فِيهِ وَبُلْاهِ وَفِي النَّا عِرْ فَكِلْهَا وَاحْرَ بِمَنى وَيَنِيْهُ مُؤْرِقَهُ عَنْيِ أَبِعًا لا أَقُلُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرُ فَإِنْ مِزَالَتِ أَضِ بارتِ في مُؤلِد فران اللهة مرائع كالخذا لأفياء الرنس الموين بأنسل كالك وبال عليم أنسل مُركانِك وَالسَّالُم عَلَهُم وَعَلَادُ وَلِيهِم وَيَجْدُ وَيَعْدُ اللهِ وَبُرَكُ الدَّمْ مَعُولُ اللهُمُ آخِين على النبية ي عليه عِن أي اليعالي عليه السّادة وأينه كل التعليم على السّالم مْ مُعْوِل ٱللهُ مَ أَيْكُ نُنْزِلُ فِي اللِّيلِ وَالنَّهَا رِمَا عَيْثَ فَأَنْزِلُكُنَّ وَعَلَى عَوْلِ وَأَهَلَ خُزاتَتِي مِن رَحْيَاكَ وَرَضُولِنِكَ وَمَعْفِي لِكَ وَرَوْقِكَ الْواسِيمِ الْجَعَلُدُ قِوامًا لديني لِي وَدُنْهَا يَ يَا اَرْجُمُ النَّاحِينَ ٱللَّهُمُ لِينَ ٱللَّهَ اللَّهُ مِنْ فَضَلِكَ الْوَاسِيمِ الْفَاصِلُ الْفُضِل رَفِقًا وَاسْدًا طَلَّا كَيْمًا لَهُ وَأَلْلُوحِينَ وَاللَّهُ مِنْ عَنِمُنَا مَرِيًّا حَبًّا حَبًّا مِنْ غَيْرَتُّنِّ أَعَدِ الإستعة سِن فَسَلِكَ كِينًا من وزُعك وَعَالَ لامِن وُسْفِك تُغَنِيق مِنْ فَضِل آسُنَالُ وَمَن عَلِيْمَكَ ٱسْمَالُ وَمِنْ عَلِيمَ لْلُوى ٱسْأَلُ وَمَنِي خِيزُنِكَ ٱسْأَلُ يَاسَ بِينِ الْغَيْرُ وَمُوكًا كُلِيْفَى قَدَيْرًا لَكُمْ مَ إِنِي ٱسْأَلُتُ تَفَكَّدُ مِن تَغَايِب رِزِفِكَ تَغَمَّلْهَا عَوَّالِكَاغَتُ مِن كُذِيناكَ وَأَخِرَقِ ٱللَّهُمُ الْتَبِلُ وَإِمْلَائِنَي لاب وحيَّاكَ وَدُرِقًا مِن عِنْدُكَ ٱللَّهُ وَالْخَطْرِيُّ رَفِيقٌ وَلاَجْتَلِقَ ثِمَارًا وَلَجْمَلِي مِنْ فَاكْ مَتَامَكَ وَكِنَافُ وَعِيدُكَ وَيُرْجُوالِقَالَكَ وَيُرْجُوالِمَالِكَ وَلَيْعِلُمْ وَلَيْعِلُمْ وَلَيْعَلُمُ و مَنْوَيًا وَازْنُغِي مِيلَامْتَكِمَّا وَعِمَلَا مِحْمَا وَعِيمَامْتُكُورًا وَعِادَ لَنْ تَوْرَجْ فَلْ اسْتَعْلِمَا

رَاعِيَّةً ال

Marghall

فأراد

ولسالك

7.50

عناينة

عدره ال عدره ال

خالِجٌ ناآسَلَتَهُ ٥٠ نَهْسَى م الفاقيانية الفاقيانية

وكتاعه

لما عداد قاللهمة بالتيشول الشافل ولاخوا كياه بعطا الإباث ولافؤة بمنالها دويجة لأمناك بصفونات من خَلِفك وَجَرَنك مِن مَرِيَّتِك مُحَدِّدُن وَعِنْزَن وَعِنْزَن وَعِنْزَن وَمِدالاليد علي. فَعَلَيْهِ وَالسَّالَمْ صَلَّعَلَيْهِ وَلَكِيْفَ مُرَّمِنَا الَّيْمِ وَخُرَّهُ وَأَرْدُقِي مَيْرُهُ وَيُنتُدُ وَاقْفِي فِي فَيْقُوا بخس لناقية وللوغ المحتبة والثلقر بالاستية وكفاية الظافية الفوية وكازى فلاتف عْلَادْ يَدِينَ كُونَ فَجُنَدُ وَعَصِمَدِ مِن كُلِلاهِ وَنَقِيدُ وَٱللهٰ فِيدِمِنَ أَخَادِفَ أَسْتًا وَمِن العوافق فيه لشراخ لايصد فيصا فتقي الماد ولانحالي طاري من ادى البياد الكالكاني تَتَى قَدَيْرِ وَالْمُونَ اللَّكَ مَصْرِرُ إِلَى لَيْكِ غَلْلِهِ وَهُوَ النَّهِ عِلْ الْسَيْرُ وْعَاد الْحَدُر اللَّهُمَ إن النجاف استنفرات في مقال متباج وفي فالكوم كوفيل تخذك والبّلة اليّل من الفيلانيّال اللهة إن المنطار ألا ألك فيه كالنبي من مكالتباج من عن من المانية من النباط وَمَا كَا نُواعِبُكُونَ الْفُدُمُ كَانُوا فَوْمَ سَوْدٌ فاسِقِينَ ٱللَّهُمِّ اجْعَلِها ٱلزَّكِ مِنَ المتَمادِ الْأَلَاثِ يَرِيَّةَ عَنَا وَلِيانِكَ وَعَذَا بَاعَلِ عَدَانِكَ أَلْلَهُ وَالْمِنَ وَالْالدَّ وَعَادِ مَنْ عَاذَاكَ ٱللهُ عَالِيْمِ إِلَى بالاتنين والاينان كأاطكت قمثل وعربت أللهة الففرلي وليالات وانتخفها كارتياج متعيرا اللهر اغفر للوسندي وللوسناب السيادية والاموات الك تغلم مفكرة متويي واللهر المهر والما والمالسان بعنط الإياب وأضره تفتر عزيرا وتفكد تفكات برا وَيَجْمُ لِلا عَلَمُ اللَّهُ مِن لِكُونُكَ أَسْلِطا مَّا نَصَيَّرا لَلْهُمَّةِ الْعَيْلِ فَوْقِ الْمُعَالِقَةَ عَلْي سُولِكِ وَالْتُنَدِيَّةُ كُولُودِكَ وَالْمَسْ لِفَياعَهُ وَلَسَالَكَ الزِّيادَةُ مِنْ ضَلِكَ وَالْإِفِينَا لِما جاءَمِن عنك والقناة الذرك والفاقفة على الشوت المنفي يدالكولا أخذي بيقتنا اللهنة ملك فِتَن مَن يَدَ وَقِن مُثَرِّما فَنْدِي اللهُ تَقْفِي وَلاَ يَعْنِي عَلِيْكَ لاَعْرُ مِن الْدِيثُ وَلا كَنْ مَنْ وَلِكَ مُنَا زَكْتَ مُتَعَالِكَ مُنْفِئَاتُ وَمِنَ الْبَيْفِ تَقْبُلُونِي وَعَالَقُونَا بِهِ الله يستي في الميلادل النعاقة المانية من المناك تَعَلِيعًا وي ما تست كالمنافقة .

وَعَنَّ لا سَرِيلَ لَذُلُهُ الْمُلِكَ وَلَهُ الْمُرْجَعِينَ وَلِيكَ وَهُوجَيٌّ لا يُورِثُ بِيَنِ الْمُرْوِمُوعِيكُما تنيى فَكَنَدُ فَهِ مَعْولِ عَسْرُ فِي عَدِي النَّسْ وعِرْوِيهَا الْعُودُ بِإِنْدِ النَّهِ عِنْ النَّا عِنْ النّ القيَّاطِينِ وَلَعُومُ بِالظِيَّالَن يَحَسُرُونِ إِنَّ اللَّهُ هُوَالنَّهِيءُ الْعَلِيمِ فَقُولُ ما ززونَ فِيجا فِالنَّحْلُّ لْكَوْلَ ذَلَا فَقُواَ الْإِيلِيهِ الْمَيلِ لَمَتِلِمِ فِهِ لَمَا لَهُ مَا عَلَا اللَّهُ كَانَ لَاحْلَ وَلَا فَي القالقطيم شقول اللهم متقل التكوب والتبسار فتيت قلي كادينات ولاثيغ قلي بدك افِ مَنْ فَيْنِي وَعَنِهِ مِن لَكُنْكَ وَحَمَّةُ لَيِّكَ أَنْتَ الْوَفَالِ وَلَجْوِق مِنَ النَّارِ مَرْحَيْكَ ٱللَّهُمَ المنود لم ففرى وأفسع ملك في رفي والتفريل محفق والينكث عيد الدفي المجاب يتيتا فاجتلنى سعيدًا فَا يَكَ يُحُوا مَا لَتَنَاء وَمُثِيتَ وَعَيْدَكَ أَمُ الْكِتَابِ فَوْلِ مَطْ يُعَلِيْقَنِي وَأَعْلِي وَمَالْهِ مَوَلَّكَ مِينَ عُلْمِيدِ وَغَالِيبِ بِاللَّهِ اللَّهِ الْإِلْمُ وَعَالِمُ النَّذِبَ وَالْتَعْلَ لَجُمُ لِيَ الْمَيْعُ لِالْمَا فِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لَدُمًا فِالسَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَيْضِ مَنَ ذَا الْمُعَاتَّفِعُ عِنَةُ الْإِلْوْنِيرَ مَنِكُمُ مَا تَوْتِنَا بَلِيهِ وَمُا خَلْفَتْ وَلَا يُحِلُونَا فِيْنِ مِنْ عِلِهِ الْإِبِالْ الْوَبِالْ كأسينة التشواب فألاب ولايؤد حظها وموالعل فظام فاتتحت اللهم معتيما بزمايك أنيع الذكالطافل ولأيا ولأستأطاني وطاروس الزماس علت ومانك بن قَلْفِكَ الضَّامِيتِ وَالنَّارِينِ فَحَنَّهِ مِنْ كُلَّهُ فِي بِلْمَاسِ سَابِقَةِ وَلَاهِ آجَ إِيدَ مَذَكَ تحجان كل العيدل إلى وَيَن بجنا يحسين النف العي فالعَمَّا في يَحَقِهُ مَالمَّنْكِ تجليم موفيًا النَّالَقَ كُلُم وَتَعَهْد وَفِيم وَعِد أَوَالِي مَن وَالْوَا وَأَجَائِبُ صَ حَالَمُ فَأَعِيدُ اللهنة بين من فَرَكُما ما أَفْسِهِ يا عَظِيهُ وَيَفَ الأَمادِيَّ فَنِي بِيدِيم النَّمُونِ وَالأَضِا بَالْجَمَّانَا سن بني المبيره سكّا وتوخلف وسكّا فأخلَدنا فرقف العبرون فاذا الدون النومة فيوم وتبعي رسيالق رفي فيد فقدم المام توجك فراالهذ والمدونين فالمواقة وليدالكركني ولناانولناه فليلذا لقرد ولنول ولاسئ تولذا الإفي خلكا للتموا كالأين

رحنيناد الكتاء بأذِنَادِه

خدرب المالمينة، وسورته القدورات

16:

غِلِيْنَ مَتَنْبِيلِنَا \* وَلَا يَعْلِيلُنَا \* وَلِيْنِ الْمِنْطَاقِيةِ مَلْلِيلَتَهُ مُنَانَ \* وَ

mylis Vigi Se -skillesin

مَّا إِن كُلِهَا وَلِكَ الْمُلِي كَا مُرْضِي اللهِ عَلِكَ الْمُلِيَّالِ إِلاَيْكَ وَسَيْعِيَّكَ الْنَ خَاصَة مِيغَلِيْكَ يَّلَ خَلْفَتَى بِادَبُ فَأَحَمْنَ خَلْقِ وَمُعْرَبِينَ فَلَحَمْنَ خَلْقِي وَرُوْفَتَى فَأَحَمُ فَ وَرُوْفَتَى مَالَ الْمُؤَمِّلُ مَا يُوكِ وَصَنِيكَ عَنِيهِ عَدَيًّا وَحَدَيًّا ٱللَّهُمَّ إِنْ أَصَفَ عَلْ فَلْ وَالْمَارِه وكالة الإدارس ومالة المعترى يسحسن مكل شعك والوساا واللهام ياسعينة وتغني عكينا وفيقضلك وأسأده تقرابقن وتناويك والنفويك التفتك واكفف وكجرهنا يَوْلِكَ وَخَوَلِكِ وَتَعْمَنُ فَلَنَّا بِعَفُولَ ٱللَّهُمُ إِلَّا كَنَا أَلَكَ مُوجِلُكِ يَحْفِلُكَ وَالْهَمْنِيَّةِكَ والنبكة مين كل المصفة من كل مود والشاومة من كل في والفود بالمثار والجاة موالناد اللهة لانتاع لنااليوم ونبا الإعقرية ولامنا الاقرينية ولاماية الإقتيان اللهم إناعن بك مِن انتَرَمَا السَّكَنَ فِي اللِّهَا وَالنَّمَا إِذَا لَهُ مَا انْ ظُلَّ وَجَوْسُتُ وَأَلِيهِ المُ القالِمُ الْمُلْقِ اللَّهِ الْمُلْقِ اللَّهِ الْمُلْقِقَ اللَّهِ الأنفاع والاتوكا فذا ولا تولا لله فيأوك وصكا في في تبد والده الدو فاعد الكاب والمعودتين والاخالام فالعشرا وتواكنه وكاستنفران فساريك كألفها التي والدوا عشاروه الله اذكرى يرحينات ولانكاب عقوينات وادرفني يعبد ميات المنها اقسى رضُوانِكَ وَاسْتَفِانِهِ مِنْاعَيْكَ مِالْمَسْتِيقَ مِعِيْنِكَ وَقَلْ يَجُفُونِكَ ٱلْلَهُمُ اجْتُلَكُمُ وَفِ ظامَيْكَ وَرَغَبَى في فِيهِ يَنْكَ اللَّهُمُ مَا بِنَاسِ فِيهِ قَيْكَ وَعَلَا لِلفَرِيقِ النَّاكَ تَنْفُهُ إِنّ وَأَتُونِ الْمُلِكَ دَمَا الْمُرْسَنَ رِيَّهُ بِين سعوية بِن فَأَرَقَى اعْفَابِ الْمَسْلَقَ وَبِقُول مِنْ الْفِي ينسيا فيالزني الزيم تصلى فالخاص يتعظ عرابنيه الظام يتالانها والأنفيا والأل لَذُينَ ادْمَتِ اللَّهَ عَنْ الرِّبْسَ وَطَهُمْ مَنْطُهِ وَالْوَشِ لَمَا تُوسُلُ مَرِي الْيَافِ وَمَا تَوْفِقُ الْإِمافِ عَلَيْهِ وْكُلْفُ وَمَنْ يَتُوكُمْ كُلَّ اللَّهِ فَلْوَحْدُ الدِّالْ إلَيْ آرِما شاء أَثْ كَانَ حَبْدا اللَّهُ وَيَعْ لَوُلُ وَلَعْرُوْ إِنْ النَّهِ مِعِ الْعَلَيْمِ مِنْ النَّيْحِ وَمَنِي مَثَرُانِيهِ النَّيْ الْمَنِي وَكَعُوفُ إِلَيْ النَّيْعَ وَعَلَيْهِ وُلاعة لَ وَلا فَرَقُوا لا بِاللَّهِ الْمَا لَا لَعَظِم آلَكُ لللَّهِ وَتِهِ الْمُالِمِينَ كَثِمَّ لَا الْعَالَمُ الْمُعَلِّم أَلَيْ لللَّهِ وَتِهِ الْمُالِمِينَ كَثِمَّ لَا الْمُعَلِّم أَلْمُ وَسُجِّعَنْهُ وَ

وَاعْظَمُ مِا الْغَيْنِي وَالْمِلَ مَا مَا فَيْنِي وَلَاتَهُ مِا اسْتَرْتُ فِي قَالَ لَهُ كُذِيرًا فَيَهَا مُل كَا ساؤا لتقاب ومرافي الأرض ويماؤه مالفاء كربي وكاليف ري وترضي وكالمفوكلام مَجْهُ مَكِ وَوَجَالِلِهُ وَعَاجُالُولِ وَالْكُلُومِ مُنْ اللَّهِ مِنْ أَوْلِكُ مَمَّاتٍ وَالْآخِو فِالْ النيب والقيادوالوس الوسم عداليك وبدالنا الكانك الألالدالدالا وَحَذَاتُ لانشَرِيكَ لكَ وَاقَ مُحَمًّا صَكَالِهُ عَلَيْهِ وَالدِعَبْدارُ وَوَسُولُ ٱللَّهِمَ وَصَاعَلِ عَلَى وَالِهِ وَلاَتَكِلْهَ لِلنَّسِي لَمْ فَلَمْ عَمِنَ وَلا لِأَحْدِسِ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ انِ وَكُلَّتَهُ الْبَهَ أَمَّا عَلَيْ سَيَأَخَيْرُولَانْفَرْيَىٰ مِسَى النَّرَكَىٰ وَيَهِ كَالَّقِيَ الْأَيْرَخَيْكَ فَصَّلَطَا خُذَّكَ لَلِد الطَيْسِ وَلَجَمَّا لى عِنْ لَلْتُ مَوْ مَا لِي الْمِيمِ الْقِيْمَةِ الْفَالْ الْعَلِفُ الْمِمَادُ وَمِلْمَا خُولَالْهُمْ إِنْ أَسْأَلُكُ يَخِهُ مَّدِ وَالْغُيِّ ٱلْمُسْلِمُ عَلَيْهُ وَالْحُيِّرُ وَجُمَّلُ النُّورَ فِيمَرِي وَالْمَدِرَةَ فِهِ بِفَ وَالْمُعْيِنَ فَقُلِّي وَالْاَعِلْاصَ فِعَسَلِي السَّائِمَةُ فِي نَعْلِي وَالسَّمَّةُ فِي رَفْق وَالشَّكُولَاتُ مَا ٱبْغَيْقُي فَتَقُولِ لِيْسِدِ إِنْهَا لَوْجَوْلِ فَيْجِهِ ٱلْمُلْفِي دَبِ الْعَالِمِينَ بَارَكَ الشَّاحَ الْخَالِفِرَ لآخول وَلا تُعَوَّدُ الإِبرا فِيللَمَ لِمَا لَعَلِيمَ تُلْدِين مِنْ صَفِيلِ مَا نَذِيزٌ لا الِمَا الإَالْف اللَا الْحَوَّالْلَبِين دعاء اخْرِيَّوْكُلْتُ كَالْيِي الَّذِي الْيُونِدُ لَلْهُ إِلَّذِي الْفَي لِيَّارُولَكُ وَلَمْ يَكُن الْدُخْرِيكُ فَالْلَانِ وَلَهُ كِينَ لَلْهُ وَلِيٌّ سِيَا الْمُلِي وَكُنِوهُ تَكُمِرًا ٱللَّهُ مِّ إِنِي اعْدِدُ بِكَ مِينَ الْمُلْسِ وَالْفَقِرُ وَمِزْغَلَيْهُ الدِّيْنِ مُصَّلِ عُلِيمُ وَأَلِهُ وَأَعِنْ عِلْى أَذَا مِنْكَ وَلَى لِنَاسِ مِسْوِلِ مُسْعِدُ مِنْ لا أَلَهُ الْأُ خَمَّا حَقًا لا إِذَا لِيَّا اللهُ الِمَا أَنَا وَضَعَيْهُ الأَالِهُ الْإِلْهُ عَبُودِيَّةٌ وَرَقَا هُمَاهِ الخرافَهُ حَ عَظِنِي الْمُعِ الْحِنْ وَلَجْدُلُهُ خَيرًا لِمَا لَلْهِمُ مالنِّيفُ فَلَا اللَّهِ وَكُرُكَ وَمَا فَعَنَانُ حَلَّا فَقِلْ مَعْفِيكَ وَمَا مِنْبِ عَنِي مَنْ مَنْ مَلْ مَنْكِ عَنِي وَحَفِظْكَ ٱللَّهِمَ إِنْ أَعُودُ مِلْ مُنْ فَيَا نَعَنِاتَ وَمِنِ ذَوْلِ نَعِينَاتَ وَمَنِ تَحْمِلُ عَافِينَاكَ وَمَنْ مِعْ مِعْمَالَ وَعَمْدِ لَكَ معادا حَرْ الخيان دَبَ الكالِي الْفُلُوسِ وَلَحُهُ لِيَتِ الشِّياحِ اللَّهُمَّ التَّالَعُدُ يُعَامِ لِلتَّخْلِفَ اللَّ

119

Monte

ili

101

الما

فإنقولها

.

ئادانىيە يىزىغاداد

يقيف كخاؤاد

اعَمَانِكَ مَوْلِلْلَاثِ

1/6

اعطيك

بالماة

كالخاليبينان قرن آيند آلكتې، سَالَهُمَايِّنْهُا

> مَضَاغِره لِمَنْكِم و ذا الله

> > زلجة

يا<u>ت</u> در

سَلَعْلِيعُ مَن وَالِهِ وَاعْفِرِلِي مَعْفِرُونَ وَإِلَا مُناوِد لِي مِنا وَلاَحْلَمْ وَلاَيّا اللّه فِي ٱسْتَغَفُّوكُ مِن كُولَ مَن كُولَ مَن كُولُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُعْدَى فِيهِ وَلَسْتَغَفِّلَ لِالْاعْلَ فَانْ عَلْفَى هُ أَنِّ لِلَّهُ مِنْ مُنْ مُؤِلِّ لِالْدُونَ بِهِ وَهِلَ عَالْفَةُ مَالَيْمَ لِكُ مُسْلَحَ فَيْ وَلَلِهِ وَلَيْ يَجِهُ وَلِوْالِيَكَ وَمَا كَلَا وَمَا كَلَابِتُ وَمَا تَوْالَدُواسِيَ الْتُحِينِينَ وَالْوُمِنُوا فِيا الْكَصْبُ منهم وَالأَسُوامِينَ وَلاِيُوامِيّا الذِّينَ سَبِقُونا بِالأَبانِ وَلاَجْتَا فِي عُلُومِنا عِلَّا للذَّينَ المنوارتنا الكة ترفف تحفر المراب الذي فنوع في سادة كانتظا الدين كما بالمؤوا مَا يَمْلُون فِي الْفُافِلِينَ مَ يِنْعُوا بِالنَّهَاء الْكِلْولُ فَي مِنْهَا الْحَرِيقَ فِقُولَ لَلْهُمَّ إِنّ أصبخت النهاك وكفيات تتهدها وأشها ملائكك وحماة عزشك وشخان سبع تفاظ وَٱرْضِكَ وَأَنْهِا وَلاَ وَرُبُّتُهُ أَنْهِا إِلَيَّا وَرُسُلِكَ وَالضَّاعِلِينَ مِن عِبَا وِلاَ وَجِعَ عَلْقِكَ فَاتَهُ مُعْلِي وَكُفَّ لِكَ مَهُمِينًا الْهِ إِنَّهُ كَانَّكَ أَنْكَ اللَّهُ الْمَاكِالْكَ الْعَلَي وَعَلَا للتَّمِيلَ التَ وَأَنْ كُولًا عَبُولِ وَيَسُولُ وَأَنْ كُلُّ مِسُودٍ فِيهَ دُونَ عَرَيْكَ الْيُعْلِرِ النَّفِ السَّامِسَةِ الننفا فاطل منتحا باخاؤ ويجلت الكرام فايكه أعز واكرم وأجل ويعظه ميزان بعيق العاصفي كُنة جَادُلِهِ ٱفْفَقْنَاتِي الْقُلُوبِ الْكُذُبْ عَظَيْبِهِ لِاسْ فَاقَ مَنْ ﴿ لَلَّادِ عِينَ فَوْ يُعَوِدُ وَعَلَا وَصَفَ الْوَاصِفِينَ مَا أَيْرُ عَنِهُ وَجَالُهِن مُقَالِدُ النَّاطِقِينَ تَعْلِمُ مَنْ إِنهُ صَبِاعًا مُثَلَّ وَلَعْمَل مِنَا مِنَا آمَنَ اَصُكُهُ يَا آخَلَ التَّفَوي كَاخَلَ لَنَفَقَ ثِلْمَانَ يقولُ لا إِلَهُ الْإَلَا الشَّوعَ لا لَيْهِا لَهُ سُنِهَا مَا أَخِهُ مَتَهُمُنِ ٱسْتَغَفَّوْلَهَ وَاتَوْبُ الْكِهُ مِناسًا وَاللَّهُ وَلِأَفَقَ ٱلأبالِيهُ هُوَالأَوَّلُ وَلَاحَرُ والطَّاحِ وَالْبَاطِنُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَلْيَظِيقِ وَفِيتُ وَقَيْتُ وَيَجْنَى وَكُوكُ لِانْ وَعُن بِيعِ لَكُرٍّ وَهُوَ يَكُلُ أَيْنَى فَدَايُّ لِحَدِي عِنْهُ فِي فَعِيلُ السِّجَانَ وَأَنْكُرُ فِي ثَلَا أَلِهَ الْإَلَفُ وَلَقُا أَكْبُرا سَيْعًا تَلَقُبُ رِلَيْهِ مَا مُنَا وَاللَّهُ لِمُعَلِّ مُؤْلِقُهُ الْإِلْمِينِ الْكَلِّمُ الْكَرِّمُ الْعَلَّى الْفَيل الرَّفِي الرَّجِيمِ الكان القُدُور لِيُوَلِّدُ مِن عَكَدُ مَلْفِهِ وَزِنَكَ عَنِيهِ وَعَلِيدُ مَثَوْلَتِهِ وَكَنْ وَكَنْ مَا لَجُو

كأنف كركم وتجبه ويزيك لاعمانيا والكبل وافيا لالقيا وأتحذف الذى وكتب بالكياطال ليد وَمِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ خنيه مرتبا كلوالجيد والتوالتبيد والكل التعييم تتبالخاس فلكوركيس وكالخاك ونانيب فانيلوا أنهاكا فانقدال والتباشرانة مرومكم بِهَا رَجِهُ إِنِّ أَخْهَدُ آنَ الْأَلِدُ الْإِلَا اللَّهُ وَحَدُلُ لا فَتَرِيكَ لَهُ وَأَخْهَدُ أَنَّ تُحَزَّا صَا } أَشْعَلْهِ وَإِلَّه عَبْكُ وَرَسُولُهُ آرَسَكُهُ بِالْحُرَى وَدِينِ أَلِحَقْلِظُ وَعَكَالْدَين كُلُه وَلَوْكُوا الْفَرَحُونَ وَالْدَرُ كُما فَيْعَ وَالْإِسِالُمُ كُما وَصَفَ وَالْفَوْلُ كَاحَدَتَ وَأَنَّ اللَّهُ مُوَالِحَقِ الْبِينِ وَالرَّسُولَ حَقَّ وَالْرَّ كَنَّ وَلَمُونَ كُنَّ وَلِنا الْكَدُمُنَكُرُ وَكَكِيرِ فِي الْقَرِيكُ وَلَلْتَ مَنْ وَالنِّرْ لِلْمَعَ فَا وَلَذِلْ حَقُّ وَلَجْنَةٌ حَقٌّ وَالنَّا كَتَقٌ قَالسَّاعَةُ أَيِّيةً كُلَّارِيبَ فِهَا وَادْزَالِكَ بَعَثُ مَنْ فَالْقُبُود وَسَرِيعًا يُحْمَدُ وَالْعُدُ وَكَذِبُ اللَّهُمْ مَنْهَا دَيْنِي ذَكَ مَعَ مَهَا وَوَ الْعِلْمُ وَمَنَ آفِ ٱللَّهُ مَذَ النَّهُ بِعِينِهِ النَّهَا لَوَ وَزَعُ أَنَّ النَّا مَإِلَى وَلِكَّ أَوْلِكَ صَاحِمَةُ أَوْلَ خَرِيكًا أوْصَلَتْ خَالِقًا أَمْدَارِقًا فَأَنَا مِنْ صِفْم لا لِمَدَالْإِلَيْنَ عَالَيْتَ عَالِيَوْ لَا الظّالِوْتَ مُلْكِيدً فالنب اللهم عَها ون مكان عَها ونيم والنبي على الله والمنافي عليه والعظيف وتعيلت خِيباوكَ النَّالِحِينَ ٱللَّهُمَّ سَلَّعَ فُهُدِّ وَالْفُرِّدَ مَتَّخِي مِنْكِ صَبَاحًا صَالِحًا مُنا وَكَامَتُونَا الخاريًا كُلْ فَاضِمًا ٱللَّهُ مَسَ مِنْ عَلَيْهِ وَلَجْمَا وَكَنْ وَكَنْ مِنْ اصْلَامًا وَأَوْسُوا وَالْعِمَّ والحرة تخاعًا وتعود بالتين وم أقلة فرع وأوسطة بمرع والمراه ويم الله مت الله ما عَيْدِهِ وَتَتَزَمَا فِيهِ وَتَرَمِا فَهَا مُنْ مَنْ مِامِعًا اللَّهِ وَسَلَّ اللَّهِ مَا يُعَلِّدُ والْقِلْ الدّ عَدِي مَعْلَ إِيهِ إِن أَمْلِ الشَّرِولَ لَيْرُولُ مُعْلِدُ مُعَى البِّدَ اللَّهِ وَسَرَاعُ فِي وَالدَّمْلِيدُ مَعٌ ذَا كُولِ وَعَلَى وَسَعَلَى وَسَعًا مِنْ فَعَلِ وَسُرِحً لِ وَفَا كُلُ وَرَبُعًا وَ وَعَا فِيْهِ وَتُلْإِ اللَّهِ

الظلة المنظلة المنظلة المنظلة

ناعِكْ

المَيْلَافِينَ \*

وَالِيهِ وَالِيحُكُمُّةُ وَالِيحُكُمُّةُ الْعِلْمُ

الهاد منهاد العاد منهاد

حَلِثُ

الله المؤلفات المقط المواقع المقطوع المقطوع المفتحة المقطوع المقطوع المقتحة المقافلة المقطوع المقطوع

> أَنْمَانِهِنِهِ وَأَنْفَالِهُمْ، وَمَبِكَدِهِ،

عَلِيهِ اللَّهُ مَ سَلِّعَلْ عُسَيْدٍ وَالْمُعْلَاكُمْ لِيَدْعِي الْنُ فَسَامِ مُلَّالُهُ فَسَامًا فَهُنَّ وَالْعُسُمَّةِ يعتود يناعك الله مراغ في والمحسّد بعدد سن أرضي ملية الله عرضا على المعالمة على الم وَالِخَرِيبِدَيدُ كُلِحَرْفِ فِي سُلْمِ مُلِينَ عَلَيهِ ٱللَّهُ مَسَاعًا ثُرِّي وَالْفُرِيبِيدَوسَ صَاعَ كُلّ وَيَسْ لَمُنْكِ إِلَيْكُ اللَّهُ مَرْكِ فَيْ كُلِّ الْمُؤْرِّ مِنْ وَكُلَّ عَرْدَ وَلَفْلَا وَكُفْلَة وَكُفْلَة وَكُفْلًا وَتُكْلِيفًا وَصِنَةِ وَسُكُونِ وَيُكُولَةُ مِينَ صَلَّى كَلِيدُ وَوَتَن لَمْ يُسَلِّمُ لَيْهُ وَيَعِلَدُ سَاعا أَوْمُ وَدُقَايِقُهُم وككرنه ويخركا فينم وتخفا يقرنه وتبيقا وينفانه وكالمرم وتنهو ويتنيه وكأشفاره وَأَبْنَا رِخِ وَيَهَادَهِ فِينَةٍ فَرِيمَاعِلُوا فَكَانَ سِنْهِ الْكِيرِ اللَّهِ وَالْسَمَافِ وَلِكَ صَّعانًا مُضَاعَقَةً لِلْ يَرْمُ الْفِيْمَةِ بِالْرَجِي الْرَاحِينَ ٱلْلُهُمِّ صَالِحًا عُلِيمًا لِكُنتُ بِسَكِدما مُكَافَةً وَمَا اَنْكَ عَالِينُهُ الْخَيْرِمِ الْفِيدَةِ صَلَّةٌ فَرَضِيّةِ اللَّهُ مَّالِكَ لَكُ وَالثَّنَاءُ وَالْفَكُرُ وَالنَّكُ وَالْتَكُ وَالظَوْلُ وَأَخْتِذُ وَلَخْتَنِي مَا لِيْعَهُ وَالْعَلَيْتُ وَلَجَيْرُونِ وَلَلْكِ وَلَلْكُونِ وَالْقَيْرُ وَلَكُلِظُ وَالْفُؤُ وَالنُّومَةُ لَالْمِنْسَانُ وَالكُورُ وَالْجَلُولُ وَالْكُولُ وَالْخِيدُ وَالْفَيْدُ وَالْفَيْدُ وَالْفَيْلِ فَا تَتَكِيْرُ وَالنَّفُونِ وَالنَّفَانِ وَالنَّفَقِ وَالْكِيْرِياءُ وَالْعَلَيْتُ وَلِكَ مَا ذَكَا وَلَابَ وَمُنْهُ مِنَ الشَّاءِ النَّلِيهِ وَالْدَيَ الفَاخِرِ وَالْقُولُ لَكُنِّهِ أَنْجِيلًا لَّذَى قَرَضَ عليمن فالبَارَوُنُ به فايلُهُ وَمُورِينًا لِكَ ابْتَصِلْ حَذِي بَهِدا وَلِلْحَاجِدِينَ وَقُذَاقِ كَلِي بَنِ الْعَالِمَينَ شَعِيلًا فالك بنوليذة ومغالبا يتغليل فوللفيللين وكتبوري يتكبيراؤل الكبود وتغول تشطيك بِعَرَا أَزِلِ الْفَائِلِينَ الْجَسَلِينَ الْفَنِينَ عَلِيمَنِ الْعَالَمِينَ مُشْتِيدٌ وَالِسَهُ الْكِلِسُ مِن أَقِلَ لَلْهُمْ لِي الحرو وَيَعَكُو نِينَةِ وَرِ النَّمُوانِ وَالْأَرْصَيْنَ وَمَا جَهِنَّ وَمَا جَهُنَّ وَمَا خَهُنَّ وَمَا بَنَ وُلِكَ وَمَا فَوْقَهُ ذَا إِلِيْقِيمِ الْيُعَدِّهِ مِنْ لَكُنْهُ إِلِى فَرَادُ مُنِيكَ السَّاجِيَّةِ النُّفَلَ يَعِسَدُهِ خار الساه المقلهة وبيكيدا زما في حود فايفها ويقدا برج وساعا فها وكالماج وتنهورهند وتشيبهند وكسكونهم فتتركأ فهد وكفعاره والنفاريع وعكره زينته ماتجأوا

الله كاحتية كيابه وميادا كالماني ويضاء ليفيه احد يسترو فالفوالله يسائط ال وكفراية في الما لكبن وصل الحجيرة وسكانيا والسافيل وكالذع فيك أجمعين وَالْمَلاَيَّةِ الْفَرِّينَ اللَّهِ عَمْ إِلَيْنِ مِعَالِحَقْ يَنْفُ والرِّضَا وَتَوْرِهُمْ مِنْمَا لِيْسَأَ أَنْفَاهُمُ باأزة الزاجين ألله عَسَائِلُ وَلَلِحُنَّةِ وَالْحَالِمُ وَالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُعَالِمُ وَالْمَا وتحرك الجالي وصرافنا باللك وتحرقه النبراب المائم صرافيكي المتحا الإفار النساء وتنابه مَهَا لِنِفَا مِنَا آنَتَ آمَلُهُ يَا آنَتُمُ الزَّاحِينَ ٱللَّهُ مُ مَسْلِهُ ٱلْكُوْلِمُ الْكَانِينَ وَالشَّفَرَةِ الفراع المترزو والحقفلة ليتخادم وصراغان التيكر الغزاة فنا سالتيكوا لاتصبت الشفاع سالتي الميل وَالنَّهَارِ وَالأَرْضِ وَالأَوْطَارِ وَالْجَارِ وَلَهَا إِن وَلَاثُهَا رِوَالْبَارِي وَالْعَلَوْتِ وَالْجُفَا رِيمُوا عَلَى مَالْكُولَ اللَّهِن اَعْتَيْدُ مِن الطَّعَامِ وَالشَّابِ وَسَجِيكَ مَيْدًا وَإِنَّ ٱلْمُسْتَرِ إِلَيْهُ تحق أنيكة لله الزنا وأؤميك بقد الزضاج النت أمله بالزع الزاجوي الله عصر إليا وَالْمُحُمِّي وَسُرِيا فَالْهِذَا أَدُمُ وَأُسِنًا حَوْلَة وَمَا وَكَمَا مِنَا لَيْهِينَ وَالنِّسِيةِ بَنَ وَالنَّهُ مَاء وَالشَّالِدِينَ ٱللَّهُ مَصِلْ كَلِيمُ عَنْ بَيْنَهُ وَالرِّضَا وَتَرْبِكُمْ مِكَالِرْضَا فِأَالْتُ ٱللَّهُ الدُّمُ للرجين اللهكة سَرَاتِلِع مَدِدًا هل بَنِيْدِ الطَّيبِينَ وَعَلَى تَعَايِدِ الْتَجْدِينَ وَعَلَى أَوْلِيهِ المفقات وعلى ويدائم وعلى تغاشر فليد وعلى المناب والمناب والمالم المتارك طالِعَةِ كُلْكُ مُكُا تَكُلُ مَاكِ مُسَلِّ الْفَيْرِ عَلَى إِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَرِضًا لِيَيْكُ عُولِ مَا لِلْمُ مَلِيهِ وَالِهِ ٱللَّهِ مَرْصَلُ مَلْهِ مِنْيُ تَبِلُوهُ الرِّسَا وَنَدِيدُهُ بَعَدَالِيْضَامِنَا آمَنَ أَصَلَ لِمَا أَرْحَمَ الْمُرْجِعِ مَنَ الْلَهَ دَصَلَ فَيْ وَالْفُرِيُّ وَبَالِينَ عَلِيمَيَّ ولله تَدِيُّ كَأَفْسَل مَا صَلَيْتَ وَمَا كَلْتَ وَتَرْجَنَّ عَلَى اللَّهِ مِمَ وَاللَّهِ فِيمَ أَيْلَتَ مَهُ كَتَجَهِدُهُ اللهُ مَا عَطِيْكُما الْعَسِلَةُ وَالْفَسْلَ وَالْفَصِلَةُ وَاللَّهُ مَا أَنْفِعَهُ وَأَعْطِ مَوْدَ مَنْ تَبِدَالِنِضَامِنَا أَنْ أَمُلُ الْوَجَالِ عِبِنَ ٱللهُ عَصِلْ الْمُ وَالْحُدِّكُ السَّرَة اللهُ عَلَيْ لقولهو

NEOTE

ناه د دالتوليكان دالتوليكان دنغايات

المُهُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

: درونونجارات واللفايط MIN

الأضيحاد

النظالة كالمالينا كريم كيرس أفالواء الكاركة بدعنا كالا عَلِمْ دَالِيهِ اللهُ ا ان دس

بنو ا

مَنِينَ أَدُّتُنْهَ الْأَنْهُاءِ. آزائندا ليتراه

رُاليُعَدِّ، النَّامِرَتِ،

ماتجنت فيالكيل قالقهار عثابي بدالافنان وتين تترما فالنار وتيني تترما فالأدل والافطار والفكوك واليفار والجارة الانفار وسي يتزالف اي والففار والكفار والنفاد وللخناد والمناد والاخار والاخار ويس تترما يطفا لازخ وما يخرج بنها وماتيزل مِيَّالِمُمَا وَمَا يَرْبُحُ فِهَا وَيَنْ نَرِيُكُونِ مُنْرِوتِينْ نَيْرُكُولَا أَيْدِهِ الْخِذْ بِالحِينَ الْأَوْجَ تامر المستقيمة الديول فركوا فقل تبواله المالية الأهومالية وكلك وهورب العرف العزالي وَالْعُودُ بِلِنَا ٱللَّهُ مَهُ مِنْ لِلْهُمُ وَالْحُرِي وَالْعَبْرِي وَالْكَشِلُ وَلَجُنْنِ وَالْجُلُو وَمِن صَلَّمَ الْمُدَّيْنِ ومكية الرجال وتين على لايفة وتس عين لالمع وس قلب لايف وعن دعا لاين وسيناهيكية لأنبك وتني تخابك لألؤدة وتباجا عطى وتؤذر تلخيرا وتواند بالخديث مَعِيًّا اسْتَمَا تُعَيِّدُ مُثَلِّدُ وَمَا لِكُيِّكِكَ الْعَيِّيونَ وَالْأَنْفِيادُ وَٱلْمُسْتَلُونَ وَالْأَعِيثُ \* والتنهكاء والضالجون وكياله لأنقوى وتسالك اللهم النفتا يتلفي والغة والمنطق والتعالي والمنافر وتفيذك ووفقي مااستنا الموات الله الماله مرافق والما عَاجِلِهِ قَاجِلِهِ مَاعَلِتُ مِنِهُ وَمَا لَمُزَاعَلُمُ كَاعُولُهُ بِلُ رَحِبَ مِن قَزَارِنِهِ الشَّيَاطِينَ وَكُولُو بِلَّ رت آن تخفرو يديم المتعل مل بني النبي محد مل مليد بنيا المعالمة عليه والدين المعالمة ووبني اليرافية فأمل ومالي ليمافينا كاليتي الطلاد ووزيم الفرتال ينتي وذكات وتقرابان ديوا وغلجه وراب الموميون والخواى وتتن فلكن وعاد اليافق عندي سالا لَوْ بَتَكَادُ النِّيُّ مِنْ النَّوْمِينِينَ كَالْنُومِينِاتِ كَالْنُومِينِاتِ كَالْنُومِينِينِ كَالْنُومِينِين لايضُرْمَ انبِيهِ فَتَى فِالأرْضِ وَلافِالسَّماءِ وَمُوَاسْقِيمُ الْعَلِمُ اللَّهُ مَسِلَ عَمْ إِوَ الْتُعْبَد مَصِلْنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْرِولُونَ عَنِي مَا مَا لَكُ عِنَادُكَ الْمُوسُونَ أَن تَعْيِرُفُ عَنْهُد مِنَ السُّودِ وَالرَّدَى وَزِدِي رِفْسُولِكَ مَا أَنْتَ أَمْلًا وَوَلِينُهُ إِلْ وَهُمَ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مُ سَلِّحًا لَهُ مِنْ الطَّيْسَ فَعَلْ وَرَحْتُ

ما يَعَلَّونَ ٱلطَّهِ إِنْ أَوْلَا أَوْلَنُوا أَوْلِينُوا أَوْلَا لَا يَعِمُ الْمُعَلِّقُ الْإِلَيْمِ الْفِيدَ وَعَدِد نِعَدِ وَرِدُكِ وَأَضَعَافِ وَلِكَ وَكَاصَعَافِ وَلِكَ أَضَعًا أَمَا مُنْ اعْمَةً لِأَسْلَمُا وَلَحِيمًا عَيْرِكِ بِادْتَكَا كَهِ أُولِ وَالْكِرْلِمَ وَاصْلَ لِلِكَ النَّكَ وَسَتَحِيقُهُ وَسُنَّو جِنَّهُ مِنْ وَمُوتَهِمِ خُلِيدًا بالميم التهواف والكرض اللهرة أنيات كمت يرت التحديث الدوي الدوي الد فه يَجْ بِينَاكَ وَلاَسْعَاكَ اللهُ أَمَا مَا نَكَ مَلْ خَلِفَ النَّفَ رَبِّنا كَا لَقُولِ وَتُوقَ مَا يَقُول الْعَالِمُ السالك النصي فالمحتبة والفير والنفوج فالافترا السالك وفنكما لنلك لَهُ وَكَفْسَلُ مَا اَسْتُ سَا اَنْتَ سَنْ وَلَا لَهُ الْمِيْعِيرِ الْقِيمَةِ أَعْلَ بَدِينَ فَيْهِ مَالِهِ وتغنى وَديني وَمَا لِي وَوَلَاتِ وَلَعْلِي وَقَالِانِي وَامْلَكِنِي وَكُلَّ بِي وَكُلَّ بِي وَكُلَّ وَمُولَوْلِالًا وَيُوخُلُ لِن يَوْمِ الْمِيْمَةِ وَخُوانَتِي وَعَاصِّي وَمُن فَلَا بِحُومًا وَأَصَادِهُ الْوَيْمُ الْوَرْدُ عَيْغِيدٌ الْعَالَ فِيَكُورًا وَإِنْفُونُ عِنْكُ يَكَا الْوَصَيْعَةُ وَجِيزُكِ وَاغِوا فِي اللَّهِيَّةُ مَالْكُونِيْنِاتِ بِإِفِهُ مَبِالِسُمَانِيةِ المُعَامَّةِ الْعُامِيَةِ الْخُامِيَةِ الْغَامِيَةِ الْفَاحِيْرَة الَّبَايِكَةِ النَّمَالِيَةِ الزَّاكِيُّ التَّبِيفَةِ النَّبَعَةِ الْكُرِّيُّةُ الْعَرْيَةِ الْكَنُّونَ التِّي لَا إِو وُلُورَ مُنْ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فايد فحكة وننيناه وتدكمة وغوزة وتبركة وبالقورية والانجيل والزبور والفزاك وتعليف المرهبة وتنوسى ويديل كذاب انزكدالة ويكل وسول ارسكداله و عِلْجَةِ ٱ فَاصَهَا لَهُ وَمِكِي بَرِهَا فِي أَطْهُمُ اللَّهُ وَيُحِلُّ فُورًا مَارَا اللَّهُ وَيُحِلُّ اللهِ اللهِ ويخليه الجذك وأستعنى مين فيركل فهو تنيا وتينا يتمااكما أخاف وآخذك وتين فيرمادي مينه أكبر وتين فترفشكة العرب والفيه وتين فترفيقة الحين والإين والثياطبين واكتشارطين وأبليس وكجنوده وكشياعه وكثباعه وتنين نتزماني التعدة الككرة وتر فَيْرِمُ الْمِيْمُ أَفْهُمُ أَوْلُمُ وَسِنْ فَيْرِكُلْ وَكَنْجُ وَهُمْ مِثْلَاقِهُ وَلَكُمْ وَالْفِلْدِ مِنْ وَمِنْ

لنبئ بنينك وتبين وَرَبِنِي وَيُفْسِي فِي وَلِمُ وتناليه

110 فالمكاد

-

الركادياد

فالمؤود

2 (15V)

في برالساميون روزو حرق از

مر وَضابُ در

القالاءد

وَأُمُلُهُ الْلِينَ مُؤْكُمُ فِي فَدَيْرُو مَا وَاحْدَرُ عِنْ إِلَى إِلْهِ مَنْ وَعِلْلِهِ مَنْ الْكِيمُ فَلِكِيمِ فاستن لاقريك لك وكروك بالخالق التنب والقريط للبرياغ يستة الخانف المستقبط للظلق لتُجَيِّلِ الأَجِيرِ بَالزَّدِيَ الْمِلْفِلِ الصَّغِيرِ إِلْجَامِ الْفَقِّمِ الْكَجِرِيالْوَلْفَةِ يًا مُكِيَّرًا لاَمُورِيا بالعِينَ مَن فِي النُّهُ وَمِيانُ الْحَالَ مِنْ الْمَالِينَا بْدَافِ الشُّدُودِ بِالسِّيرِ لَ الكِّيابِ وَالنَّرُ وَالْمُرْفِافِ وَالرَّهُودِ فِاسْمَ فَيْحَ لَدُ اللَّاوَيَّةُ بالإيجاد والظهُود بالخاج النِّباب بالحَيْجَ النِّبَانِ بالْفُنُو وَالْمَسَالِ بِالْحَيْلَ مُوالِيَعِلْمُونَ ليظلع الفايسان باساميم الصفوف باسايق الفؤيف بأكاسي العظلم الباليك مبتكالكيف ياسلاه يَشْفَلُهُ شَعْلُهُ شَعْلُهُ مَنْ نُعْلِها مِنْ لِمَشْفَةُ وَمِيعًا لِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ وَلَا نِيْتًا لِهِ يَاسَىٰ لَا يَنْكُ أَشَانُ عَنْشَانِ بَاسَ بَرُقُ بِالْفَلْفِ الشَّكَّةِ وَالنَّهَا وَزَاعْناكُ ماحكم كآبوم من سود العَصَاء باس لايخطيه معضة وَسُكانُ ياسَ يَعَلَ الشَّفاة فِها وَسُادُ يت الكَيْلَةِ بِاسْ يُعِيدُ الدِّينَ مِنَ الدَّيْقِ أَلْهِ دِيمًا قَالِمِ الْفِيلَةِ بِاسْ مُرْيِلُ إِدْفَا النَّافِ ماغلًا مِن الغاويات إذا مَعَلَوْ فَا فَرَعَ تَعَفّا مَا صَ يَلِيكُ خَلِيٌّ السَّاكِلِينَ يَاسَهُمُ سَافِي المَشْعِيرِي التَعْلِيمَ التَّقِيرِ مِا التَّقِيرِ فِالصَّقِ لَذَ مُنِيةً الْأَيْنَ مِنَ لَأُمْ لَمَانَ لاَيْفَى فِالسَّنِ كَمُورُ لأبطق باست قوق كل في ترجل باست في القرر القريسان الدويات في ترجي حقط باست في الم مَعْنَلُهُ بَاسْنَ مَوْلِعِهُ صَادِعَةً بَاسْنَ آبَادِيهِ فَاصِلَةً يَاسَنُ مَعْنَلُهُ وَلِيعَةً بِلِفِياتَ الْمُنْتَبَيْرَ يالجيب عنوة المنسكرين باست خوبالمنظر المعلى مغلفه بالتقرل كامن بارتب الارولج القال يادبتك الآجشاء الماليك بالهشوالفاظيين بالتنتغ الشاميعين بالشرع أغاسبين بالتمكم كاليور كانته الزاجبين بالمافية الفايا بالنيلق الأسارى بارتب اليؤه ياا حك الفقة وَآخِدَ الْمَنْفَةَ وَإِن مَن الإِنْدِولُ آمَنْ إِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لى رفعة وعِنْ مَقِي عِي مِن عِلاللَّهُ وَقِها الْجُوالْفَارَةُ الْمُعَالِّمُ وَالنَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وتفتى وتفي عن كل صومت الموسيات والموسيات الله وسائل في والمست والأنقى مصرف وكنهاي أيامها والجناميني ويجهد فالثيا والان وكجنا بالا مَلَيْم وَالْمِيَّةُ حَتَى لَا يُعْلَسُ الْمِنْ وَالْإِلْسِيلِ فَيْرِفَعْلُ مَعْدُ وَكُلْ سَعَامِمُ وَكُونِيهِ مَعْنَى أُولِيا الْغِيرِم مُعْلَيْهِمِ الْمُوسِينَ وَلَلْوَسِنَافِ فَالْكَاكُونَ فَالْمُونِمَ اللهِ وَمِن هُ وَالِيَ هِ وَلَا عَالِيتِ الْإِلَّا لَهُ مَا عَنَاءً الْفُلِا فَوَّ الْإِبَالِهِ حَنِينَ لَهُ تَوْكُلُ وَكَا فَيْنَ امره الحافة وكلينا لياف وبإها لعاول والساول والكافؤ والفاخرة اعترا والتعقيم عكيه تُوكِّكُ وَالْبِيهِ مِسْابِ اللِّهَ الْأِلَّا الْمُأْلِقِ الْقِينِ عَلَيْهِ النَّذِي وَالْجُومِ وَلَمَا أَكُورُ الْسُغُونِ الألِدَ الإَاشُ وَعَدُهُ لاَسْرِيكَ لَذَا لَعَلِيَّ الْعَظِيمُ لِالْكَالِّالْمَا لَاسْجَالَاكِ إِنَّ كُذُنْ يَظِالِفَ ويتأخرج عن صاحب الزمان عليدالناه فياده في مذاالفعاء الم عن سالعلب تعنى وحداهد اللهُ مُردَبُ النُّولِ لَعَظِيم وَدَبُ النَّرُينِي الرَّبَيعِ وَرَبُ الْجِزِ الْبَهِرُ وَفَيْلَ التؤزية كالأغيل وتنتب الللآ كالحرور ومنزل الزنور فالنزفاني التبنيم وتتطللوك المُقَرَّيِّةِ وَالْاَبِيَّاءِ ٱلْمُرْسَلِينَ مَانَتَ إِلَّهُ سَنَعُ النَّهُ وَابِ وَالْدِسَ فَالاَرْضِ اللَّهِ فِها فَيُرُكِ وَأَنْكَ كَبِنَا رُسِّ فِالتَمَاءِ وَكِيَّا رُسِّ فِالْاَضِ لِجَمَّارِ فِيمَا فَلِيلَ وَسُتَ عاليف سن في الممّاء معاليف من في الأرض لمعالق فيها مَثْمُ لِدُولَ وَمَنْ مُكُمِّ مَنْ فَالنَّمَا وتتكم سن في لارتفي لاتكم في التناف الله خواج اسالك بوجيك الكريم ويؤد رتنجيك المنبع وملكات القلبع بالخئ ياقتوه باليمك الذي أفترقف يدالقة وأن والأمضوع وبإنيات الذب منيل مكبدا لأولون والايؤون بالجناف كأفاجج وَيُاحَيَّا لِمَا كُلِّحِي وَبِاحْيًا حِينَ لاَحْيَ وِيالْحِينَ الْمُونُ وَيَاحَىٰ لاَ إِلَا الْإِلَا الْإِلْسَ يَاحَىٰ بالجَوْمُ أَسَالُكُ أَنْ فُسَلِ عَلَيْكُ مِنْ وَلِي وَكَنْ مَرْدُعِينَ مِنْ حَنْ تَعَيْفُ وَمَنِ مَن المحقب بدفاط بساحلا كمب وأف فيصفى كأغير وكأتم وأن تعليقها أجو

وَقَرْبُ كُولُور

174

وعالم في دال

والمقني

ألك الله

والعراناه المنارير

> الكفرق عَلَيْهِ مَنْكُلُوم يا يخي ال وآرزفني الم وَالْحِسْمَيْدِ

عَمْدِ الْحَدُولِ الْدِيادَ مَدَ بِاللَّهِ بِاسْدَةِ وَجَارَ بِالنَّمَادِ وَخِيدُ مُلْفَاجِكِمَا وَحَرَفُهُ فَ

سِنْهُ بَنِيهِ وَيَجْوِدِهِ وَكُومِهِ مَرْجَنَا بِإِنَّا ظِبْنَ وَلِلْمُنْ عِنْ بِينِكَ وَنَقُولُ فَجَنَّا كُتَاهُ

القريف والم

يِنْ كَالْهِبِينَ وَلِلْفَتْ عَنْ شَالِكَ وَيَعْوِلُ أَكْيَا تَكُوّا اللَّهِ إِنَّهِ الرَّحْوِ النَّجْمِ آخَهُ،

ت لا إله الإ الله ومن لا شريات لل والفه ما الد مستعلله والفه ما في الشاك يِّيةُ لارْبَ فِها وَلَنَا اللَّهَ بَعَثُ مَن فِي اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ الرَّفَ وَعَلَيْهِ الْمُونُ وَعَلَيْ الْعِلْ نِ عَنَاءَ اللهُ اوِّلُ فَكَالَسَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنِي السَّائِمُ الصَّحَفُ فَجَوْلِوافِ الدَّجَافِيطَامُ مَنْ تَعْدَى الْهِ الَّذِي لأَبُرامُ مَنْ سُلْمًا إِنَّهِ الْمُعِيلُ لُمُ اللَّهُ الْمُؤْخِفِرُ وَفِي اللَّهُ المققر وقدتم والوالنيع وفي مدانيم اللها المنكا فتنسا وتباط بالتفوالين تعفيظا تنج مَلْنَكُ وَلِلْكَمْ فِي وَالْتَقَلَّمُ وَلَجْبَرُونِي وَاجْلِلْ وَالْكُولَمُ وَلِنَفْ وَالْإِلْمُ وَلَيْتُوالْلِكُا وَالنَّهُ وَالْمَا يَهُ وَالنَّاكِدُ وَالظُّولُ وَالْالْهُ وَالفَّلُ وَالْفَلْ وَالْفَرُو وَالفِّيلُ وَالْاسْ وانغانيا المنها وألاخ ويؤدن المالت الوجيالة فاللاين أنبه الأفوالة فارتجن لاأغيك بالضِفَيَّة أولا أدعُوامَتُه المِنَّا وَلاَ أَيْنَهُ مِن وُونِهِ مَلِيًّا وَلاَصَبَّا الِيَّ لَنجُهُمَ عَ كَلْف

حَدُّ وَلَنْ إِجِوْمِ فِي مُنْ لِكُنَّا ٱللهُ ٱللهُ أَلَّهُ وَيَحَقَّا لا الْخِيرِكَ بِهِ عَبَيْنَا ٱللهُ أَحَنَّ كُلُبُو وَا فَدَارُ

مِنَا آنَا فَ رَنَحَدُ وَلِاحُولَ وَلاَقَوْءَ الْإِيالِيِّهِ الْعَلِيافِهُمُ مِلْ فَصَدْ مُعَالِمُ اللَّهِ الْمَالَ عَلَقًا جَدِيدًا مِن خَلْفِكَ وَلَيْهُ مَيْنَةً مِن اللَّفِكَ مُسَلِّحُ فِي قَلْهِ وَالْفِيعَ فِي مُكُلَّ وَمُ وكذب وتتكذب وكيلتة وتلجنته ومليتة والخيال بالعافية والمنطق بالزمج والعفووالفا

وَادْ مَعْ عَنْ كُلُّ يَعْدَةٍ وَمُصَرَّةٍ وَاللَّهُ مَالَوْمَةٍ وَالْمَفُووَالْفَرَةِ بَعُولِكِ وَفُولِكَ مَغُولِكَ وَتَوْمِكَ ٱلْعُودُ بِإِنْ يَمْ الْمُعَادَتَ بِدِمَ الْكِيَّاءُ وَتُسْلُدُ مِنْ فَيَرِفِهُ ٱلْكِومُ وَمَا أَ فِي مَكُ مُرْتَالِكُ واكتلفاك وككوب أنحلع وألأفاح وتين تتولفا فقة وألماقة وألفي الكفنة وتون تتركا إلك

لاالَّذَا الْإِلَاثَةَ وَحَلَّا لَانَبِيكَ النَّهُ وَأَنْ فَعَلَّا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَّوالُكَ عَلَيْهُ وَالِهِ وَ الدُّقَدُ بِلَيْمِعَكَ وَأَدْى مَا كَانَ وَلِيمًا عَلَيْهِ لَكَ وَأَنْكَ تُعْفِي إِنَّا وَمُرْزَقُ وَتُعْطِي كُمُّ والرفع ونشئ ولغنى وتففرونخال وتصرونه فواوكرخ وتشنع وتجاورتانف لالجور ولأتطار واتك نقبض وتنسط وتخوا وتليث ونبدئ ونبدى ونبسا ويخبى وكبث وأشكات لانتوك فشراغ لخارك والعرب وينبيات والفيرع كاس فضيات والنشري ويتفا وَالْوِلْ الْمُرْتِيكُ اللَّهِ عَلَالٌ مَا عَوْدُنَّ لِكُيِّ لِلَّهِ مِنْ أَيْكُ وَأَعْطَيْنَ الْكُنْبِرُ لَلْجَوْلُ وَمَانُونَ عَنَّ الْفَيْدِ ٱللَّهُ وَتُسْلِعُ كُغُرٍّ وَاللَّهِ وَتَجْلُونَهِي وَأَقْلِهِ عَنْزَيْ وَالْجَعْرَيْ وَالدددي المِ فَسُولِ عَادَ قِلْ عَنْهِ يَ وَأَسْتَعُ الْمِي حِيَّةٌ مِنْ مَتْمِي مَسْعَةٌ مِيَّلِي وَسَالُونَةُ سَاعِلَةً ي بَكِن وَمَتَبَرَةً نَا فِيَا أَجْهِ بِنِي وَمَقِرِ فِي فَلَيْتِي كَالسَّفِيفَ إِيكَ وَالسِّيْفَ الْفِكَ جَلَاكَ يغنى الدّبل ويَتَفِيع المسَلُ وَلَيْنِي عَلَى الدَّوْتِ وَكُرْبَدِهِ وَعَلَى الْفَبِرِ وَوَحْنَيْدِ وَعَلَالْمِ وحقنيه وتكالضراط ويُكلِّده وتكاليوم الفِقة ووفعند واسا لك عجاح المراجل الْفِطَاعِ اللَّهِ وَقُوَّةٌ فِي مَعْ وَمَعَدَى وَأَسْفُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَّانِي وَفَهَسَتَى أَلِكَ آتَ آنت الزَجُ الْجَلِيلُ مَا ثَا الْبَسُدُ الْكَلِيلُ مَتَعَنَّانَ مَا تَجَمَّنَا يَاحَنِكُ يَامَثُنا صُالْحَ الْجَلُالِ وَالْكِلْلِم وَصَيْلِ عُلْهَ فَي مَنْ اللَّهُ وَالْحَرَبُ وَسَائِلِنَا اللَّكَ دَبَّنَا عُيَّةٍ وَأَلِهِ وَعُنْوَا الظاهرين المزاذعو يدغاء المكرات مغز تقدم كرو فاذا فرغ بالذغاء المرويع الخياق علاله لم فالمتناح بير حالية التَّزْالَيْنِ أَحَدُنُ بِالْفِيمُ مَنْ الْعَبْرِيمُ فَيُعَالِمُ الْمُتَوْلِعُيْنَ وَمِالَمُ إِنَّهِ عَانِكًا مِنْ فَيَوَالِقَيْطَانِ وَالشُّلُطَانِ وَمَنْ فَيَرُّكُولُ الْبَدِّرَيْ الْخِذُ بِنَاصِيَّهُما نِيَ رَبِّ عَلَى صِرْلِطِ مُسْتَقِيمِ فَافِ تُولِّوا فَفُراحَتِينَ اللهُ الاللهِ الإَصْرَعَلَيْهِ وَوَكُلُ وَهُورَبُ العرض العظيم فتسك كالماث وموالتميه اللك والظاؤموان والزاجيين اليات بال

التنوان والاض أن أزولا وكن زاكنا ال أستكمها من الديونين الياف كانتها

179

fris

وَالْحَيْدُ اللهُ عَوْقِيلًا الفيله إديك مادللاد ونف ترقاء

بعذبها والمارية

والغافية

وأغلام

The state of the s

رُالِغُنِّي دِ النَّهُ ،

مَا لَيْهَا وَفِمًا قَيْمِتُ الْمِكَ مِنْهُ ثُمَانَ لَأَكُنَ آمُا اللَّهُ وَقَدَالُ إِلَيْهِ اللَّهِ بُسَرَ عَال والعدوالمن على وأعطى وكالدوقي والناوواليد والمارة كُورِالْمَعْنِ مِغَفِيلَاتَ وَأَخِرِفْ مِن عَضَيَاكَ وَوَفَقْ لِمَا يُرْضِيلَ عَنى وَاعْمَدُى مِمَا الْخِطْلُ عَلَى وَرَنِينَ بِالصَّمَتِ وَبِارَكِ لِعِمَا اعْكَنْتِي وَنِعَلَى فَأَكِّرُ لِنَهِيَّاكَ وَارْفِي مُتِلَّةٌ كُل مَن الحَيِّكَ وَحِدَتُ كُل عَلَيْ فِي إِن اللَّهُ مِن وَالْمُنْ عَلَى بِالتَّوْكُولُ مِنْ وَالْفَوْمِ الدّ بِعِضائِكَ وَالشَّبِلِم لِأَصْلِيَتَ فَيُلا أَحِبُ بَعِيلُ مَالْتُونَ وَلا نَاحْبَرِما عَكُنُ يا أَوْجَمَ الراحِبِي ويَسَكَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِلهُ الظَّا هِرِينَ الْمِبْنُ رَبِّ الْعَالَيْنَ ٱلْلَهُ مِّرَانَتَ لَكُمْ عَظْمة وَكَيْكُمُّا كانيلة فَسَلَغُلِي مُنْ يَوْلُ فِي وَكُلُونِي فَكُلُّ مَوْنَةٍ وَبَالُو لِاحْتَنَ الْبَالْدِعندى يافريمَ الْمَفْوِعَتِي إِمْنَ الْعِنْيَ عَنْ عَنْ إِلَى إِلَى اللَّهِ وَفَى كُلَّ فِي عَلَيْهِ فَرْتِي مِا يَسِعِلْ خوس فريان كي هُن وانقل اللَّهُ عَلَيْهُ مِن مَنِي أَمَرْهُ لِمُ سَمَّا وَمَن كَلْفِهِ مَسَمًّا فَأَغْفَرُ مَا فَرفَ م لاستصرون اياجملناني اعدا فيفاغا لافيقي ليالادفان ففد مفين اناجملنا عالموبي ٱلَّذِيَّةُ آنَ يَفْتَهُوهُ وَجَاذًا نِهِمْ وَقُوا وَانِ تَلْتُهُ الْحَالُمُ لَكُ مَكُنَّ بِهَنْ نَكُوا إِذًا أَبْكَا اللَّهُ الدِّينَ مَبِّعً اللهُ عَلَيْهُ وَيَعْدِيهِم وَعَلَّ إِنِّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْكَ مُوالْف الله عَلَيْ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّالِيلُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعِلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ ع لِحُهُ مَوْيِهُ وَأَضَالُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَخَفْمَ فَلَ مَنْ وَقَلْيهِ وَيَعْلَ فَلْ يَجَرِهِ فِشَاقٌ فَنَ يَهَا مِ سِن تَعِيدا لِدا قَالَانْكَ كُرُونَ وَالْإِلْوَكَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا بَذَالَ مُعَيْنَ الْأَسِ الْأُولِيُونَ بِالْآخِرَةِ عِنْ السَّمُولَ وَجَعَلْنَا مَا فَلْوَمِهِ وَأَكِنَهُ أَنْ فَيْقَهُوهُ وَفَيْ أَنْ فِيم وَقُرَا وَأَوْلَا رَّبَكَ فِي الْفُراكِ وَحَدُهُ وَكُواْعَلَ دَبَارِهِمْ خُفُورًا أَلَيْنَافِهِ وَيَتِ الْعَالَمَ فَاللَّهُ مُوافِي آسَالُكُ بالنيف الذب بد تفوم المتماء وبدنقوم الآس وبد أري من الحيق والماطل ويقبع بَيْنَ الْنَقِرَى وَبِهِ نُفُوِّقُ بَيْنَ الْمُعَيِّعِ وَبِهِ آحْسَنَكَ عَدَّةَ الرِيالِ وَرِثَةَ الِمِبَالِ فَكِيلِ الْهِارِ ان شَايِّعُ فَيْزُوالِدِ وَلَنْ يَعْمَلُ فِينِ الرِّبِ قَرْبًا وَقُوْبًا أَيْلَتُنْ فَكَ إِنِّنِي فَ عَامِدُ

ري النيك بناصية الذن وي تلاصراط سنتقيم وَاعُودُ بالله وَيكما فيد وعَظَيْنَه وحُولِهِ وَفُونَدِ إِ وفارتنا وخفيه وتخياه وعفايه وكغزه وباليه وتتنفونه ونغيب وتوكيمه كارمالن والانزة واستف بخولاف وتوزيه س خول فليه جمعًا فعُوَي داوي بالفكل فالر ماخكق وتين فيزغاب الإاوقت وتين فتزالتنا فايث فإلمفيدوتين فيزطاب والحاحشك وتتريت المثاين سكاك الغايس أليه الشايوسي فتيزا كوتسوايس كخفا بالأع بكوشوش فعسكارد الناس من أجنَّة وَالنَّاسِ فان وَلُوا مَفْل مَسْبِي أَهُ لا أَيْدَ الْإِمْوَمَانِية وَفُكُّ وَمُؤودَبُّ العرين العليم بايد أستغف كباية استنب وكافية التوكل وبالط اختيام استعبان وأستجار بيما في تعزيل لانماه بنيم الله الأند مع اليمه عَلَى في الأرض ولافالممّاء وتعوالتيم الْعَلَامِ رَمِيا فِي تُوكِيًّا مُنْ مُلِّكَ رَبِّ الْإِنْ فَوْضَىٰ الْرِي الْإِلَا رَبِّ الْإِنْ أَلْمَا فُ صَلَّفَ كَنْ النَّعْوَرُ وَكُنِكَ مُسْتَمِينًا بِلَكُوْ وَهِا الشَّوْرِيَّ وَالْفَهْرِ فِي الْأَصْبِي الْأَفْدَامِ مُؤْلِلُي وَآمًا وَاهَلِي وَمَالِي وَمُلْتِي فِيجُوارِكَ قَلْتُوكَ مَنِ لَا صَيْفَ مَعْكَ مُلاَئِمَ كُلِهَ إِللَّهِ فآتهر فامرته بعيزتك وكفين استوجني فعدديك والعيب ابني يبليفك وخذان والخاب بعندال وأعان ويده بعبالذك وأسيرا كأنسية ولا فالقامن سنزله فالمواطئ صفوا وكا حَوَلَ وَلَافَ وَاللَّهِ بِإِنْهِ الْعَلَى لَعَيْهِ لِلحَسَّى الْبَالِيهُ مَا لِلْهُ مَنِي فَالْأَرْضِ وَمَن فالشَّالِ اللَّهِ النوى لتني مند ولأبالت منداس مصبركاتي ايده ووروده مليد مراع عن الله وتتوكى ولأقولني أحذاص فيرار خلفك كاخلفنى وغكرفني وتحقني قلافتيني ياأو جُودُ اللِّي سَائِلَ وَكُرْمُهُ سَيْعَ كُلِّ إِيلِ إِلَى مَوَالِكُودِ مُؤْمُوفً أَرْحَمُ مَنْ هُو الأرسارة مَعُ فِي الكَثَرُ الْفَعْلِةِ وَيَا سَعِينَ الشُّعَا اللَّهُ وَإِنَّ اسْتُولِيَ لِمَ يُعَيِّدُ الْعَلِيدُ لأنَّنَا لَهُ الْإِينَ مَنْ عَلِيجَةُ لِا يَقَفِيهِ اللَّهِ النَّالَلَهُ عَلَمٌ كَاكُانِ مِنْ شَأَيْكَ مَا ارَّدُ ثَنِّي بِدِمِنْ وَرِلْ وَالْمُنْفِيدِ مِنْ شَكِرْكَ وَوُعَايْكَ فَلْيَكُنْ مِنْ شَايِكَ الْإِمَا يُدُلِّي فَمَا وَعُولَاتَ

(19/9)

والدارة والقووات

لیمندانه تالید دردنتی، دسازد پاکسارتواز لَلْمُغِيَّاتُ وَالْجُنَّاتُ وَالْجُنَّاتُ وَالْجُنَّاتُ وَالْجُنَّاتُ وَالْجُنَّاتُ وَالْجُنَاتُ وَالْجُنَاتُ

2025

منبثاءد

آگرة الا جلاً مثلاً عاله

كإناارادك

التنفيذي وفعاله الدكواليد مستفر كابيع والبنة وذنب كليت والنها الدها تنسف بالنبوديَّةِ عَالِيَلَةِ وَالشَّمَارِوَا مَرْفَ عِينَ مَنْ الْجِمَافِ النَّ وَالْتِوَعَلَ مَنْ مَبِلُهِ النَّكِ وَ كالله فيعجى مالكالم فينهن في الله المنظاف المالك في الله المنظمة وَيِذَقًا وَاسِمًا لِمُؤَلِّلَ وَلِأَرْيِنَا وِحَبِوا فِي مَرْتُكُو مِنْ فُولِدُ وَالْدُو وَلِي عَلَا تَعِيزًا استُ بيرِ عَالِ اللهِ وَعَلاَ بِيَدِ وَأَعُودُ مِا فَعِلْمَ الْفِينِ لِمُ الْفَعِي لِذَا لَفَاهِ رِعِكَبُهِ مَا مَا شَاءَاهَ لَافَرُهُ الْإِلْمِ السِّفَوْلِيَّةَ وَالِيَهِ السَّهُروسَ يامح تما ومن أدس امنات ألك يكون لامتعلينه سلطان بكنايتي اياه المنزور فليفأل يا فايعنًا عَنَى لَلْكِ لِلْأَدُونَةُ وَمَا يَعًا مِن دُونَةُ يُنَاكُمُ عَيْنِ مُنْكِمِ بِالْمُغَيِّى اعْزالتَّوْف بإياطنيه الأذى فبجيع الامومعم لغقل ولابق فالذي والمثنا الماحيس الدوان ويت مَيْلِ كَيْرِكُ لِهِمُ مَا لِيُحَتَّىٰ مُا لَمِن حَيْرِهِ خَيْرٌ وَكُنْ لِمُعَكِّيْمٌ فَوْ لِكَ مَيْمَا وَتُعْزَلْمِ بُواسِ أَمْرِالْنَيِّرِكُلْهِنِدِعَنَى أَعَادُونِ مَرَفِمُ كُلِهِدُ وَكُنْ لِمَيْمُ فِي لِلْمَحَافِظَا وَتَنَى مُنافِقا وَلِي مَا يِعَا حَتَىٰ آكُونَ الْمِنَّا بِإِمَا يَكَّ يُولا يَنِكَ لِمِينَ مَيْرَسَ لايُوسُ مُنْزُوا الْإِ بِآمانِكَ بالدَّعَ الأُومِيرَ وسنه ياعن قل للذين برميدون النفرب الحاعلوعل بتينًا إن هذا الكافع فضل ما النقر متفريون به الى بعد الفرايس أن يقول آللهُ مَرانَفُهُ مُنْفِيتِهُ أَكَدُّ مِن خَلْفِكَ آنْكَ اللّه احَنَنُ مَنْ عَا وَلَالُهُ أَدُوُّمُ كُلِينَةً وَلَاعَلَيْهِ أَبَيْنَ فَضَلَّا وَلَا بِهِ أَعَنَّ مَرُفَقًا وَلَا عَلَيْهِ إَشَكُمْ عَظْفًا مِيْكَ عَنْ وَلِهُ كَأَن جَيِعَ الْخَلُومِنَ مِسُكَيْدُونَ مِن ذلِكَ مِنْلِقَ مَدِذِى فَافْهَدُ كُنَّ كُاف النّها غَانِيا غَيْدُ لِنَهِ بِيَدُوصِ إِنِي مِانِ لَكَ الفَصَلُ وَالطَّولُ فِي إِضَامِكَ مَنْ وَقُلِلَّهُ تُسكُو النَّيَالْمُ لِمَ كُلُونَا وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ مُنْ وَلَلِهِ وَطَوْفَى أَمَانًا مِنْ مُلُولِ مُخْلِكَ بِفِيلًا النَّكُرُ وَأَوْجِبُ فِيلَادُهُ سِن إيناء النِّعَة بِسِعَهِ الْمُفْفِرَ وَأَسْطِرُ فِي تَوْرَكَ وَكُلْفُنَا لِسِنِي بِسُورِ سَرَوَ فِي وَانْتَي فَلِيلِ فِنَالَ وكتِعَلَى المَّذِينُ بِدِ الْبَاتَ فِي دِينِكَ لِكَ خَالِيثًا وَلَاجْمَالُ الْرُزُوسِلِيمَةَ الْخُوَ أَوْرادِ

وغرعا والتسر المحتروس ارادس استك أف تقبل لفائيس والنوا فلهذه فليفل خلف كل صَلْوَة فريضة المنطق إلى المُؤكِّدِ الدّبن الْفِيّرَ مِنَّا را ضِيًّا بِدِينُهُ لِنَفْيَةٌ وَإِلْمَا إِنَّا تُوعَى أَفَلِهُ فَهُ مِن كَلْفِهِ لِأَنْ يُنْ إِن مِدِينِهِ وَيَاسْتَقَفَّا مِن خَلِفِه لدينِهِ وُسُأَةُ بدينِهِ إِلَى مّن دُونَهُ مِن الْجَانِي ٱخْلِ الدِّين عِاعَلُوا فِالدِّين اجْمَلُني يَوْلَا يَعِلُ اللَّهُ كُلُّ فَيْ مِيَّاغَيْرانِ مَنْسُوبٌ الْيَهِ مِنَاصُلِ مِينِكَ الْمُؤْثَرُ بِهِ بِالْزامِكَةُ مُحْبُدُ لَغُرِيفِكُ فَلْوَهُ الْيُرْ فَا لَهِ مُقِلَ فِهِ اللِّكَ لَاجْمَا جَوَالِيكَ اللَّهِ فِيهِ مُعَضِيلًا لِاللَّهِ وَكُوفَا مُنَّا لِيوحَ مينات عنيب أبين فضاة وُلالِنَّ أَشَنَ عَبْنا وَلاَبِ لاصِقا وَلاانَا المِهِ مُنْقَوْا أَفَالِد الملي وتفواى سريقين وماليجي وانتقع بناحيتي اليكل ماتزاه للكريشاب طاعيل في الذين ومن ميا هذوس الأوس امنك وفع سلونه منضاعفة فليف إخلف كأصاؤ افترضن عليد وحوالفع بن اخركانهي بالمستدين الأسراد وتشبين الكيدان وشارع الأخفام وفايق الأقفام وخالق الأنام وفايس الطاعة وليلزم النبي وموجب الْمَتَبُّنِ ٱسْأَلْكَ يَجِوَ مُرْكِيَ كُلِّ صَلْمِهِ مُرَكِّتُهُمُ لَذُ فَجَقِ مَنْ زَكِّبُهَا بِهِ أَنْ يَحْمَلُونَ خِن زَكِيَّةُ مُنْتَلِّبَةً مِتَقَيْلِكُما وَتَصْدِرِكَ بِعِادِبِني زَاكِيًا وَالْمِامِكَ قَلِي مَنْ الْعَاقَلُ عَلَيْها جَفَجُنَكُون مِن الْعَلِمُ اللَّذِين وَكُرْفُ مُو النُّفْرِع فِهَا آتِ وَلِي الْمِرْفِلِ فَلَا الْمَلْإِ أَتَ وَلِكَ أَكُونُ كُولُونِهِ إِنَّ لَذُ وَكِنَّ مَلْكَ الْقَدِيكُولِ وَالْوَالِهُ الْإِنْ وَالْفَ التَّتَّحُدُكُا يُؤِلِ مُعْجِدِ اسْتَ لَهُ مِنْ كَانْتَ مِنْ التَّهْدِ إِلَيْهِ مَلْ الدَالِ الْآنَتَ مَالَ التَّهْدِ كُلُّ كِي مَنْهِإِ النَّهُ مَكِ وَلَنْ مَكِ التَّهِ عِلْمِ مَا الْوَالِدَ الْوَالْدَ الْوَالْدَ الْوَالْدَ الْ عَلَيْتِ أَنْكُ أَمْ فَيْ مَاتَ مَنْ التَّكِيمُ فِي مَا الْهِ الْمَالِدُ الْأَلْتُ مَالَ الْكَيْمُ فَالْمَعْ فَي اَسْتَلَا مَنْ رَبِّ مُعَلَّى وَمُلوفِ هٰ فِي مِنْعَيْهَا لَكِيدَ مُسْتَقَالًا أَيِّكَ اَتَ السَّيْمِ العَلْم وسند بالمخذوس الدسواسف الأيكرو لانداعيله سلكان مكابتي اياد النود فلينكأ ۱۲۲ نبل<sup>ر</sup>

مرابعة المرابعة

and it

الحقال

Willen

101 100

النواتان

النِّقِيمُ النَّيْزِيدِ

الناليه

فِيُولِنَّهُ حُمَّهُنَّهُ وَ الْخِيْلُةُ لِللهِ تَأْفِيلِيَّنْفِيهِ

المارة المارة

غفا

لحرجه بواملت د

مِن َ الْأَكْلِكَ ٱللَّهُ خَاحْتُنَا أَنِي مَنِي الْمِينَا وَمَنِ خَلِينَا وَكُنَّ لِمَا إِنَّا وَكُن تُمَّا إِلِنَا ومن تبيع تواجنا حفظا عاصا سن معنيكيات هاديًا الرطاعين سيع البحيّات اللغ منفنا في توينامنا مَجْجِع أَيَاسِنا لاينينال الْحَيْرِ وَجَالِوالسُّووَ مُعَكِر النَّمِيرُونَ فاقباع الشنني فنجابته البذع فالأنزا بتزايف والتعين المنكر وساطة الإنام وآنيفاص الباطل معنتن الجؤ وارشاد النسل وتلعا ويد الشبيف وكالركة اللهيف لَلْهُ حَرَواَجَعُلْهُ مِنِهَا فَضَلَ يَوْمِ عَهُمُناهُ وَأَنْبَى صَاحِبٍ حَجِيثًا ، وَكَثِرُوعَتِ ظَلْنَا فِي وأجْمَلْنَا أَوْنَى مَنْهُ وَمِكْلِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَا وِسِنْ خَلْفِكَ وَأَنْكُرُهُ لِيا ٱللِّيكَ سِن فِيمَّكُ وَ الْحُوْمُهُ لِمَا شَرِعِنَ مِنْ شَرَاعِيكَ وَأَوْقَعُهُ مُنَاحِزُهُ فَيَّ مِنْ وَقِيلَ ٱللَّهِ خَالِقُ الْفَهِلَ سِّمَاءَكَ وَآدَفَتَكَ وَمَّنَ اسَكَتَهُا مِن مَا أَنِكِيكَ وَسَا يُرِخَلُفَكَ فِيرَيِّي مِنْ الْرَفِي الْعَلْ صنع مَنْ سَنَقَرِي مِنْ فَالْتِي النَّهِ مُ أَنْكَ آنْكَ اللَّهُ الْفَيْ لَا إِلْمَا كُوالْكَ فَاعِنَّا الْمُنْسِط غادلا في أَكْيَمُ رَوُمًا مِ أَكْلِقِ مِن لِيكُمَّا لِمُلَّكِ عَلَيْهَ مُكَالِمَ وَأَلْفُ عَلَيْهِ وَلِلهِ عَبْدُلُ وَرَسُولُكُ وَيُرِيرُ فُكَ مِنْ خُلِفِكَ خُلْنَهُ رِسَالَتُكَ فَاتَامًا وَأَمْرُنَهُ مِا نَعْمَ لُمُنْيَهِ فَصَيْفُا اللّهُ فَصَاعِكَيْهِ كَاكِيْهِ مَاصَلِيتَ عَلَى صَيِعِينَ خَلْفِكَ وَالْلِهُ أَفَضَلُ مِا أَنَاتُ أَحَكَّا مِن عِبادك وَالْجَرِّهُ ٱلْكُرُمُ مَا جَرِّيتَ ٱحَدَّامِنَ الْأَبْدِياءِعَنْ أَمْنَيْهِ لَيْكَ ٱنْتَ الْمُفَاصُ الْجَيْمِ الْفَا وُلِلْفَيْد الأوخرس كل رجع شاس سعاة الشكر وفالهاكت الوابر فيوعل لي الي عبدا للهاب جناب قق الاذا سجان فعل للهُ عَرافِ اشْهِ لَمَا تَوْلُهُ عِلْمُ الْأَكُولُ وَاللَّهُ الدَّوْرُ لللَّ حَجَيعِ خَلِفْكَ بِأَنْكَ آنْفَ الْدُرَيْ وَالْكِيلَامُ دِينِ وَكُلَّ يُونَ وَلِكُ وَلِكُ وَلَكُ وَلَ وعلى الخسيس وتحريب كل وجعفرين عرون وموسى وجعفر وعلى بن سويني ويحذ برعالى وعراجا مخدم كسرين الموالخلف المشاكح سلوالل المنابر المنديد النوالي واست عَدَا مُهَا وَمِنْ عِدَةِ فِي النَّالَ عِلَا مِنْ الظُّلُومِ اللَّهِ مَ إِنَّ النَّهِ مَا إِنَّ النَّهِ اللَّهِ

عنالفياح سادعيته الفينة وموأكر أيفيا لذك خَلَقُ اللَّيْلُ وَالْهَا وَشِعْقِيْهِ وَمَنْتُرُكِهُمَّا إِنَّهُ وَيَعْلَى لَكُولُ الْعِيدِ اللَّهَا حَدَّا تَحَدُومًا ولااسكاموفونا يويخ كالوشما فصاجيه ويواع صاحبة فيه وينقدرن والمساد فِمَا يَعَدُّونُمْ بِهِ مَيْنِهُ ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُثَالَقَ لَمُ اللَّهَ لَلِينَا لَيْتَكُوانِيهِ عَلَى كَانِ النَّبُّ وَ تقضاف النقي ويجكه إياسا وسكنا لينكنوا فيه وليلبكواس الجذه وشاي مَّتَكُونَ وَالِكَ لَمُ مُنَامًا وَقُوْةً وَكِينَا لُوا مِدِ لَكُوْهُ وَتَعَاقَ كُمُمُ اللَّهَا وَمُوسَ كَيْمَتُوا مِن مَسْلِهِ تَتَكِينَوُ النِينَوْفِي وَيُرْزُولِهِ أَفِيهِ مَلْمَالِنَافِيدِينَ لَمَالِيلِ مِنْ مُنْاهُم وَدَرَكُ اللجولي انخريف وكخط دلاك كيدلي فالتف وتبلوا تفاره وتبطر كففت وأفعاب طاقيهم ومَنْانِلِ فَرُونِيهِ وَمَتَوْلِغَ إِنْحُامِهِ لَجَيَّ الدَّبِيّ السَّاوَا بِالْمَلْوَا مَجْزِيّ الدُّبّ الْحَسُول إِنْفَى الكفت فلك الخاعل اقلت كنام الخضاج وتشتنا بدرون والفاريب وتنافها سلالي الآفواي ووقيتنا فيدمؤ طاجي الأفايت استخدا وتسجي الخشيا أنجكها الك متنافعا فكنطها ويلاتكت فيكل فليديهما كاكيته ومختبك ومتعبك وخاعيث وماعكن في المعرَّاء مِمَّا بَعَنَّ فِي العَرْى احْتِمَا فِي مَنْكِيلَ عَرْ مِنْ الطَّالِلُ وَمَعْتَمُنَا الْمَيْعَالَ وتتحترف عن آميوك وتتقلب في من نبيك لكريَّا من الأميا لأما فتنبث ولاساكينيا ما آعكينت وصنايوم مايت جديد ومُعكينا شاميعينا اكنا ويعالم وال كنانا فارتفنا بيقية اللهكة فارز فناخس مناجكيه واغضنا سياسوه مفاركية بالزكأ جَرِينَ أَوْا فَيْرَافِ مَعْبِينَ أَوْكَ بِيَوْ وَلَغِيلُنا فِيهِ سِلَاسُنَاتِ وَلَعِلْنَافِهِ مِيَالْسِيَانَ وَاسْلَوْلْنَا مَا مَنِينَ طَرَقَهُ إِخَمَّا وَعُكُو وَلَجُوا وَدُخَّرًا وَوَمُنالُّ وَلَجُسَانًا ٱللَّهُ لِمَرْعًا لِكُولِم الكاتيرة موتكنا وللالنا وخمسنا يناحا فينا والانتزامينة مدودا عالنا اللهة اجتلالنا فبكل اعتور مساعاني خلاس والولا وتعبياس فكرلا وخاو محداته

المحالة المحالة المحالة المحالة

وتتوانيع

الملهاء

عُلُواد

in.

وليزل لناء

عِبُلُ وَإِنْ اللهِ

· JEGINO

وَقَعَلْ فِي وَبِغُلْانِهِ وَغُلَانِهِ مَا أَنْتُ آهَلُهُ وَلاَنْفَعَلْ مِنَامًا تَخْلِي آهُلْ فَالْكَ آهَل التَّفْ

وأخل المففرة فاذارفع واسد من التجود ففيال اللهمة أغط عما والنفيد التعادة بد

النُدْدِوَا بِإِنَّ الْلِسْرِ وَقَدِيدُ لَهُ فِالنَّقِيمِ وَهَذَا ۖ فِالْعِلْمِ خَوْلَةَ يُرْوَحُهُمُ كُوالْ مَعِيدُ الْمُؤْلَةِ

وَلِيَكُلِ لَعْمَةِ وَصَاحِبُ كُلِحَتَكَ وَمُنْلَقُكُلِ رَغْبَةٍ لِمُرْفِقَ فِي سَرِيرِقِيهِ وَلَمُ يُخُلُ لُوعِينًا

عَديَةٍ فَلِيَنِيكِ الْخُنُ كَثِرًا فِي نَعْوِلِ ٱللَّهُمُّ لِكَ صَيِّنَ وَإِيَّاكَ دَعُونِ وَفَصَلُوفِ

وَدُعَائِ مَا فَنَعَلِثُ مِنَالِتُعُمَّانِ وَلَعِبَلَ وَالسَّهُ وِوَلَلْمَنْكِ وَلَكَمَّ إِوالْمَنْزَةَ وَالنَّبِّ إِن

وَالْكُوانِيَةِ وَالزِيَاءِ وَالنَّمْدَةِ وَالزَّبِ وَالْفِيكُرَّةِ وَالنَّدِينَ وَالنَّفَادُ وَالْفَيْلَ الْلَهَ يَعِنَ

الاامة فابنيات تَصَاعَيُ مُن والعُن والجَعَالِي نَصَانُها مُنامًا يُكُلُّ بَيْنَا وَكُذُا وَمَهَدَ

نَيْقُظًا مِغَفْلَةِ يُكَذُلُ وَكَالِمَنْنَا ظَاوَقَتْرَىٰ فَوَةً وَكِيْبَانِي ثِجَافَلَةٌ وَمُلَافَتَهُ فَالْ

خِلْاصًا وَمُمْعَتِي كُنُكُوا وَرَنْبِي تَبِالْمَا وَعَلَرِي خُنُوعًا وَمُسَكِّي بَيْنًا وَكُذَا أَغُ أَعَرُهَا وَخَاطَى

خُنُوعًا فَايِّ للكَصَلِيثُ وَإِنَّاكَ مَعَوِثُ وَيَجْهَلَ آدَدُثُ وَالِيَّكَ تَوْهِثُ وَبِلَاسَتُ

وَعَكَيْكَ تَوْكُلُكُ وَمَا عِنْكَ لَـ كَلِّكُ فَسَيْلَ عَلَيْهُ وَالْإِدِ وَاجْعَالِ فِي صَلَّونِ وَدُعَانَ رَجُهُ

وَجُرِكَةٌ وَتُكَوِّرُهِا سَيِنانِ وَمُضَاعِتُ بِهَاحَسَنانِ وَمُرْتَعُ بِهَادِرَيَا فِ وَمُكْرِمُها مَعَالِم

وَتُنْفِضُ مِهَا وَخِي مُنْزَكِ مِهَا عَلَى مُكُتُلُ بِما وِذُوبِ وَيَتَبِّلُ بِها وَضِي وَيُفْرِ ٱللهُمْ يُسَلَ

عَلَيْهُ وَالِدِ وَاحْطُطْمِها وزرى وَلَجْعَلْما عِنْدَكَ خَيْرًا لِمِينًا يَقَطِّعُ عَنَى كُمْ إِذِا لَنْهِ

تَصْعَنى صَلَوْنِ اِيَّ الصَّلَوْ، كَانَتْ كَالْلُوسِينَ كِيَا أَبَامُوتُورًا الْكَلْفِي مَعْلِيا لِمَا ا

وَمَا كُنَا لِيَهَنَدِي لَوُلااتَ مَدينَا اللَّهُ أَكُنُّ إِنِي اللَّهِ مَا كُنَّا لِيَهِ وَالْإِلَا ٱللَّهُ

كُوْ الْكُرْمَاتَ وَجُهِ عِينَ النُّهُودِ الْإِلَّ فَصَلِ مِعَلَيْهِ وَإِلَيْهُ وَصَّنْهُ عَلَى النَّهِ وَالْإِلَاكَ فَصَلِ مِعَلَيْهُ وَالْغَيِّرُ وَصَنْهُ عَلَى النَّهِ وَالْإِلَاكَ فَصَلَّ مِعَلَيْهُ وَاللَّهِ الْإِلَاكَ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اللَّهُ مَ مَنْ أَعْلَى كُلُولُولُهِ وَنَدَّيُّكُمُ النِّي بِاحْتِينَ فَهُولِكَ وَفُوا حَذَفَ بِنَقُصا إِنِهَا وَمَا مُهَا

عَنْهُ عَلَى مِنْهَا فَقِيمُهُ لِي رَحَيْكَ الآرَةِ الْرَحِينَ ٱللَّهُ مُسَلِّكً عُرَّا الْكُمَّةِ الْح

\*Alabil

ناجزد إاماجد

رَبُلِيكُ ١٠

والكوشي

على منسك الاوليا الدانظه بقم على دوك وعدة م ان المساع المنادع السخفظين مل ال حق تلكّا ويجول اللهم الق انتدك بايوانك على فن لك لاعدانك الهككنم وليز بنديابديد وابدى النوسنين المتضاعل عدويل استخفائين والمجتدلة المنتول ألكهنة إن اَسْآلُكَ الْيُسْرَبِعَ مَا الْمُسْرِيْكَ الْمُ مِنْسَمِ حَدَلِد الاين على الدين ومفول يَالْكَفَي حِينَ تُعْبِيني النَّا مِبُ وَتَغَبِ فَكُلِّ الْأَرْضُ عِا رَكِبَ وَبِالِارِئَ خَلْفِي مَعَهُ فِي وَكَا تَاعَنْ خَلِق غَيْنِتًا صَلِيَكُ كُنَّ وَكُلِّ الْمُخْفَظِينَ سِوالْحُنَّ لِلْفَاحِ نَصْعِحُونَ الايتريل الرض وتعول بالمنذِلُ كُلْ جَنَادٍ وَيَامُورُ كُلِّ وَلِيلَ قَدْ وَيَزَيْكَ لِلْعَ مِحْهُدُونَ فَلَيْعَ مِنْ فَلْقَاحْ فَقُول يَاحْتَانُ فائناك ياكا ينف الكرب العظيم تكفاخ بعودالما لتجود فضع جبهنا يعل لأرض فنقول شَكْرًا شُكُرًا مَا مَهُ مَن فَعُ قُول إلسامِعَ الصَّونِ بالسابِقَ الفَونِ بالبادِثَ التُفُوسِ بَعَد المويف صاعل محدول لغيد وافعل يكذا وكذا ومنا المخصّ بعق النّكم عفيب صلوة القِنفِ المنفول بالماجِدُ يا يَحُوادُ يا مُخْ حين لاَحْنَ يَا مُؤْدُ يا مُنَفِّرُو الْإِلْفِيْتُمَا ياسَ لانتَنبِهَ عَلَيْهِ الْأَصُواتُ يَاسُ لِأَغْفِي كَيْهِ الْفَايِضِياسَ بَعَلَمُ مَا يَجْلُكُو الْفَا وَمَا نَضِفُ الْأَرْجَامُ وَمَا نَزُوا أَدُيا اسْ يَعِدُ خَائِنَةَ الْحَدِينُ وَمَا يُجْفِي السَّدُورُ بِاسْ فَ اعْلَمُ بِسَرِيرَةِ مِنِي بِهَا يَامَا لِكَ النَّيْدَاءِ تَبَلَّ تَكْمِينُهَا السَّالْكَ بِإِسْمَكَ الكُّنُو يِأْفُونُهِ لِيَّ الْفَقُوم الْذَى مُوَوُونُ مِنْ فُورِوا سَالَكَ مِنُولِكَ السَّاطِع فَالثَّلَانِ وَسُلْنَا إِلَ الْفَالِي وَمَلَكِانَ الْفَاهِولِينَ وَوَلَكَ وَيَعْدَرَيْكَ الْجَهِالَذِلْكُ كَأَنْفَى وَيَحْفِلْنَالْقَ وسِعَتُ كُلَّ عَنِي أَسَالُكُ إِنْ تُصَلِّي كُلُّ مُرِدُ وَلَقْلُ فِي وَأَنْ تَعْبُدُ فِي الْحِيْدِ الينق متين تتجميع مأأغاف أشكامن خليلت إقات سينم المنطاء كانت اتشا الزاحين واستجت الديانه والاخوانه فحالنجان فيغول الكهدة ديسة الفيروا للأبالي المفروالنيم وَالْوَيْرِوَاللَّيْ إِلْهِ الشِّرُودَدَبُّ كُلَّ يَعِي فَيْلِق كُلّْفَيْ وَأَمْلُكُ كُلْفَيْ سَلَّمْ لِحُدَّدَ مَا لِد

اللقيان

. وَتُقْبَلُون

النئخ.

والهند والثقدس عَن

والفح

وعاجزي

دوعوداد

يتيبه انعسوا لأساد ساع فأفية والغير واصله كالمكاور دفق كالركا ومعها لينزيا فخذمن إحبس امفك الكنيول مين مفاته وين خائل والمالا الغيد لاى استفاء عظيما كان اوصفيرا فالدوالماديته الخاط ليغنزه طيغوا حوماته بإألف المانوفانية خَلَقَهُ وَلَلْ اللَّهِ وَالسَّلُطَالُهُ وَالْتَسْكِمُ إِلَيْ يَا كُلُّونَا كُلُّونُ وَلَكَ يَجْبُ رَجَالُ وَلِيهِ وَ المديدة سَرُولُ لا يَجْبُدا مَا لَكَ مُرِكِل رِضَا لَكَ مِنْ كُلِّ فَي إِنْكَ فِيهِ وَيُكُولُونَ الحَلْ الله مُنْكُرُ بِهِ وَيِكَ يَا أَنَهُ فَلِنَدَى مِعْ مِلْكَ فَنَيَّ أَنْ ضَيِّ عَلَيْكُ وَالْدِحْرُ وَانْ مَخْطَقَى وَاغِطِف والغوابي وقلك وتخفظ عيفك وأن تقفيى الجتي في كذا وكذا اللهم إن وتخف ويجهى لبنات والقبلك بأهاي مكينك واجتالها ينكك طابعا فمنفينك طاليتا مَا وَايْتَ بِمِعْلِى نَفْيِتُ مُنْفِقًا وَمَكَانَ اللهِ نَفُولُ الْمُعُوفِي ٱلْفِيكُ لَمُ فَسَاعًا فَهُلَ وَالد مَا فَهِلَ إِنَّ بَيِنِيكَ وَاغْفِرْ لِي قَارَحُنِي وَاسْتِينِ مُعَانِي إِلَيْدَ الْعَالَمُينَ فَاذَا حِسْرِج س السني فليقل الله يُ مَعَوْنَني فَأَجِبُ مَعَوَيِّكَ وَصَلِّكَ مُكُونِيِّكَ وَالْخَرُّافِ في آرفيات كالمُرْتِيني فَاسْأَلُكُ مِن فَضِيلِكَ الْعَمَّ بِطَاعَيْكَ وَاجْتِنَاتِ مَعْدِيَنَكَ وتتحظك والكيفاف سزالزأرق بزعينان معاولن واللهنة إن سأيث مناا فتركث وتَعَلُّكُ مَا الِّيلِهِ نَدَّبِكَ وَتَعَوِّفُ كُمَّا اسْرِيَّ فَصَيْلِ عَلَيْكُ مَيْ وَالْدِ وَالْجَرَالِ الْمَافَيْنَ وأستجب كأ وتكذبت سنجان رنات رتيب العِزَّة عَاليَسِفُونَ وسَالَ عَكَالْمُ عَلِيلُ عَلَيْ الْمُ دَيِّ الْعَالَمَةِنَ ٱلْلَهُ مُرْصِيلًا لَيُحَمَّيِ وَلِيلُحُكِّ وَافْتِهَا أَبُوابَ رَبُقِيْكَ وَفَصَالِكَ وَ اغلغ تنى الواب مغيبة فيك وتتحيلك منا فبالبني فقيار في أيوم الله كلا د وى عيدين ذيان قا لهمنت اباعيدا شعال إندايتول سطاريع وكشاخف في كانوم قبل الرَّوال بقراء في كاركعة فاغدًا لكذاب وسُرًّا وعشر برَّعة انااترلناه لم برزميضا الامن الموت الحسر روى أبويُّزوه كال فالسد وسول القصل القلع إيابه

لَاَيْلِنَيْنَ ٱصْرَتَ بِطَاعَيْنِ وَلَوْلِ الْآخَامِ الْذَينَ ٱصْرَتَ يَصِلْنِهُ وَدَّمِي الْفَيْ الْكَبَ أمَّرَثَ يِحُودَ تِعِيدِ مِنَا هُولِ الْمَدِينَ أَمَّرِتَ يَسْتَكُيْمٍ وَالْمُولِيُ الْفُبِنَ أَمْرَتَ بِالْالِينِ وَتَعْرِيْهَ حَقِيمً وَأَصْلِ أَلِنَاتِ النَّهِ مَا أَوْمَتُ عَنْهُ وَالْحِبِّ وَظَرَّفُ مَظْهِ مِوا اللَّهُمَ سَلِطُونُونَا وَالْفَرُو وَاجْمَانُ وَاسْحَلُونِ وَقُوابِيُعَاقِ وَقُوابَ مَنْطَقِي وَقُوابَ عَلِي رضا انتَ وَالْجُنَّةُ وَاجْمَانِ الْإِنْ كُلَّهُ خَالِمًا النَّ كُولْمًا وَا فَقَ مِنْكَ وَمَدَّ وَإِجْابَةً وَفَعَلَ بعجبت ماساً لنُلُكَ مِن لَخَيْرِ فَأَرْدِنِيهِ وَزْدِنِينِ فَشْلِكَ وَسُعَةٍ مَاعِنْكِكِ إِنَّكَ وَالسِّعُ كريم معنل ذلك تجيوا للغيرة منقبيها لاأزيم الزاج بين اج اليك مين الناغ بتنا المالك الُّنجَالا يَنْفَدُ اللَّهُ النَّهُ إِلَيْهِ الْمُحْسَى إِبَّا يَاكُمْ مِاكْرَهُمْ مِلْ اللَّهِ مِلْ مَلَجَمَلُهُ مِنَ أَمْنَ بِلَ تَهَدَّدِينَهُ وَتَوْكُلُ كُلُكَ فَكَنْبِنَهُ وَسَالُكَ وَلَعَطِنَهُ وَيَفِ إلِّيكَ كَانِتَيْنَهُ وَلَعْلَسُ لِكَ كَاجْتَيْنَهُ ٱلْهُدُوسِ لِغَاجِيدٍ وَالْحَدِّي وَلَعْلِنا الرألفان سِنْ مَصْلِكَ لَايَشُنَا فِهَا مُسَبِّ وَلاَيَشُنَا فِهَا لَعُوبُ اللَّهُ مِّ إِنِي ٱسْ ٱلْكَ مَسْمَلَةُ الْأَبْلِ الْعَقَيِرِانَ فُكِيِّ عَلَيْمًا وَالْتُحَكِيدِ وَأَنْ تَعْفِرْ جَيْعَ ذُنُوْفِ وَتَقْلِبْنَى يَقِمُنا وَجَبِيعُ وَلِينَ الِيَّاكَ الَّالْتَغُلِّ عُيْلِ عَنِي فَدَيْرُ ٱلْلُهُم مَا فَصَرَفَ عَنْهُ سَتَلَقَى مُعَرِّفُ عَنْهُ فُوْجِ وَلَمْ وَلَهُ تَبْلَقُهُ فِطْهَى فَعَلَ يَهِم صَالْحَ أَيْرُو نِبَالَى وَأَخِرُفِ فَأَسَالُكُ وَأَرْغَبُ الِيَلْنَانَ عُسَاعًا عُنَا مَا لَيْهُ وَآنَ مُفَعِلَهُ فِي إِلَّهِ الْمِدَالِا أَنْتَ بِالْالْمِدَالِا أَنْتَ عِي يَرْجَيْكَ فَي عَافِيهِ مَالْنَاءَ لَهُ لِأَقِوَّهُ لِإِبْلِيهِ فِي المِيلِنَعَلِمُوضِع بجودواسخ بِفِاقَهُا سلكان الانسرو مزما مع حيد لما الماله الدين نلف مرف وعول فكوارا عالم نها اللهُ مَا لِكَ الْخِدُ لِالْهَ الْإِلَيْنَ عَالَم النِّي وَالْتِهَا وَهُ الرَّضِ الرَّجِمِ ٱللَّهُ وَ وَمِنْ عَفِي ألمنة وكالخراق والغيتن ماظهمنها ومابطن وانكانت بانعلة فاسيموضع بجودلواسف على لعلا وفل خِع مُرَّات مكردة فَكِيْسُ الْأَنْضَ فِي الْمَاء وَسَدُ الْفُولَة بِالتَّمَاه وَاخْفَادُ

عَدَدًا و البيا

للحقال والخيللة

والخناص

جينيك

11/

والداهال

ر. دکتابن آمراده یمن لیلاده ده

المجعل ال

عاشيا فالميلا وزمرغ

المتعقرالله الكني عشردس

وكاجار سعوينا المنسجث فكالهجث سبعون الف جارية وكففاء ليؤلف كالفال وسواف صالى قد عليه والدس معلى والانتيان وكمنين بقراء في كايكند فاغد الكتاب عرجة وزود المواند لخابخ منع شرؤس وفالعوذ برب الفلق خسع شروس وفالعود برب الفاس محسوشات مزة ويقراء بغيالنساراية الكربوج بمعشرة سرة واستغفان خشجترة جعلات فعالى اسمه فحاضاب الجنة والاكان سن اطهاب الفار وغفرلد ذ فوسالعلاق وكتب القدلد مكااية فراه فاخخة وعمرة وكاننا اعنف دنية س ولدان اعتاجات الشأم وان منا ت ما مِن ولك مات صلوة افتراع شرة وكَنْرُوكَ فالريسولالله صالطه على والدس ستكيكة الانتيان انتحارة ركفته بفائخة الكتاب وايدالكرس مترة فاذاؤع سن صلوته قراء فله والله احد الناع شرة مرة وصل على التبى صلى الشعلية والدائني عَشْرَ مَرَّ وَالدمنَاد يوم القِيمة ابن فلات منافرة والمقرفل اخذ فوابد سواقة نعالى منام الخبريسلوة فيوما لانتين دوكانسع فدرولالة سأجا لقعليه والدوسلاند فاله صابيع الانتاب البعركمات بقراوة كاركمة فاغفالكناب سبعبرات وإماانزلهاء فالبلة المذروسرة فاحدة ويفصل ببنما لتسليمه فاذا فرع مقول مانكة مرة الأرصاع المخاتفة وال تندومانة من اللهة وسل جبرينل عطاه الفرسيعين الف فسرنام الخير مكذان غروا صوعنه عليه التلام فالمن صابو بالانتين عندا دنفاء النها وكنيس بقرآه فى كل وكعة فالحة الكتاب مرّة واية الكرسي مرّة وه فل مواة المدرة والمعود ثين مرّة مرأة فاذا فزء من صلوقه استغفاف وبدعشر فرات وصاعا المنوع ترم ات خفاهدادة فل كلَّها وذكر يَنالُم بالقائخ برصاول فالملا الثاث وفصل وابها وها ركفنان عند صوالف عليه والمد فال سوسي ليلذ النائياء وكفون بقرافي لأبكنه فاغذ الكذاب وإيد الكرني وفلهوا فاخدوشه واف مترة واحتق اغطاء اضراسا لصلوز فابدما شاف اعترب وكذ

سنصا كابوم النجنة وكفه بحالة لديننا فحاكنة وووى ابولك وموني الرحدف عن ابهعن الانهعن استرانوست عليه النكام فالصحل أربع مكامتعند زوال التمس بقل فكل كذ فاغتمالكاب وايد الكرسي صمدات نعالى فاصل وشالدويد ودنياه فسلطا يعسل والكرشيع ليله الشيف دويعن النبي المتعلى والد الدفال والملذا البناء البوركفات يقراء فكاركة المدحرة وايد الكرسي فلتعزلت وفله واطله اخدمزه فالخاسك قراءني وبرحت المنتلوة ايتدالكرس تلفظ لث غفريف تبارك منعالي ولوالدينه وكادمن بننع لدمى سال ضعليه ولله وسنلز صلوبيوم المتندوى عن الني صلى شعينه والدوسكم اندفال بن صلوم البن ادبع وكفات بقراء فحكاركة فالخة الكتاب وفك مزات فالنها الكافرون فاذاؤ مَهُمَّا قراه إِنَّهُ الكُرْسُ مُرَّهُ كُتِب الله لديهودي ويهودية عيادة سنة لغيرطولد صلوة ليلة الاحد ووعد النبى صلى الشعلية واله اندفال وصلى ليلة الاحدادي كفاك يقراء فيكل وكعنا فاغقا لكتاب من وإيدا لكرسي مزه وسنوانم ربانا الاخلى مرة بنا ، يوم النبدة ووجهه كالفرليلة البدر ومنعه الدب فله متى يوت صلي يوم الاحدد وفال رسول القصلي شعليه والدسن صابوم الاحداب كعان بفراد في كان كعد فاغة الكتاب مرة واسوا الرسول الحاخرها مرة كتبالة نفالح لف بحل ضالي ومضرانية عبادة الف سنة فأم الخبرصلوة ليلة الانتين روعهن الدن مالك فالفال وسولات صلى شعليته والدسن سلى لمذا التنين اربع ركفاك بقل فكاركفه فاغداككاب سيعمرات وافاا نزلناه في ليلة الفك وترة ولعدن ومفصل مينهما مجسلمة فاذا ترخ بقول مانتجره اللهمة سلط يخدوا لتخد ومانة من اللهن صل على جبر نيل اخطاء القد تقا سبعين الق فصرفي الجنه في كافت وسهون الفيام

1350

ما المالية عالم

سَوَّانَ عَلْمَ وَلِهِ وَ

صلى المعلمة والدعرة

موبالمن والماء فالبلاء

وفل موالله أحدمانة مرك فأذا فرغ من صلونه استغفال مأنة أو في إلى جالهم مائه سرة لايقوم سن سقامه حتى بغفرات لد البند ويستعت قرة اناانزلنا و فيلاله المند المف مرة يوم الخير ومثله يوم الافنين ويستع صوما والغيس فالمشر الاولكل فهرواؤل وبها في المشر الثان واخر عيس في المشر الاخير ويستعين وبقراء صراف الانساق في المن الفوكذلك بوم الانتين وص كانت لدخاجة فليها كرفيها فات التبيطان لم فالاللهمة بارك لامتى فيبكورها فاذا لوجه فرالحن والمعود ثين والاخلاص والفند وايدا لكرسى والخالايات سى اخرالعداد الم تقول مَتُولاي انقطم الرَّجِه الأيلاميّات وَجَالِيِّ الأَمَا لَ الْإِجْدَاتَ مَنَا الْذَالِيّ بَعْنَ وَعَدْ عَلَيْكَ وَلِجِبُ مِنْ عَبَلْكَ لَهُ الْحَقّ عَيْدِكَ أَنْ نُصَاعٌ فُهُ وَكُولًا فَكُدُولَ فَفَق خاجتي ويستعير طكرك لمفه وفي بوم الانتيان ويسخي أن بعراء الانساك فبده وروالكأ وليتجذر بالثه التهداه فيه وفيورا للقندن ويكره الأبراز فيهعن المشاعدت ففالخف ولبيغت لناهب فيه للمعة مقص الاظفار وقرك واسافا المايوم الجفة والاختاص الفارب ودعولالالم والفسل الجعد لمن خاف اللابفكر بوم الجعيد ومن الداكان فسيترك يوم الخينس وروى لنعجص ضوب المؤواءفيه ولبحت فيه المصلوه على لتجعليه الشلام الفثة ولينتي أن يقولفيه اللهم صراع فادوالد لان وغل فرا واصل عدوه والخرة الاز س الاقرلين والاخرين ويستعيث ك ليستنفرات تعالى بصدا الاستنفاد الغربيا بوم الخيس المنتقل استغفارة الذي لاالله مُعَالِحُ الْقَبُوم وانوب الله مَوْ يَمْتَعِيد اليه مِسْكِين ستكذين لأتينك لينيه منرقا ولا فلا ولانشا ولانظا ولانظا والمحرة والموثال سورا ومَسَأَ الْمُعْلَمُ يُلْ وَعَيْرَيْهِ الفَلِيْسِي الطَّامِينَ الْكِيارُ الْمُرْارِوسُكُ كُمَّالُمُ السِّحْتِ آنَ يدعوالمغضاديوم النيدم بخاالتفاء ألكهم باخالغ فوالتبيين وفيرث مُرُوالعابَين وَدُيَّانَ كَفَا فِن يَوْمِ الدِّينَ وَالْمَالِكِ فَكُمُ الأَوْلِينَ وَالْاحْيِنَ وَالْسَجْيِنَ وَالْمَالِيَكُ

وضرا فوابها عنه صااله علنه والدفاله وصالع النائد عاشما مالنها ويت ركعة يفراء فكأركعه فاغذ الكتاب وايد الكرسية وفله والساحنلف وأد المتكب عليه عطيته الى سنعص بمرام الاسلالة الادنيا فالان صلى القعلية والد من صلَّى الله الدر أيما ركمنيس بقراء في وكف فابخة الكتاب وايد الكربي وفيل هواطفاحدوا باانزلناه في ليكة الفندوس فترفع فراسد لما فقتم مؤدنيه وماناخر صلونيوم لاربعا فالالنتي على يسعليه والدمن صابعه الاربعا انتبع شرة ركب بترافى كل وكعد فانحة الكتاب من وفلهم ليقاحينكث مرات وفلاعوة برب الفاق تلشمرات وفلاعود برب الناس تلت راة نادى منادم عندالعرض إعبدالله سنانف العرافة وبفرلك مافقتهم من ونبك وما تاخرينا ماكنزل لأأكنيدوى س معود عن النبي صلًّا للماعلية والدوسلم أنه قال من صلى لذا الخيف بس المغرب والمشاء الاخرة وكشيرى بقراء في كاركمة فالخفالكاب مرة وايما الكرسي خس رات وتمل ياا بنيا اكتأ فرُون وفي هوالله احد والمعود ثين كُلُّ نَها حَسَ مَزَّلَتْ فأَذَا فَرَعِ سَرْصِ لَوْفَا استغفران نعالى فسيعنز ويعمانوابها لوالدية الع وتعايف ومقاص بين مالك فال فالدرسول الشعلينه وأله من صوليلة الخيس اديع يقراقكاركن فالخه الكلاب بجهر ليف واذا انزلناه مزة والحُنة ويفضل فإلما بشلمته فاذا فرغ يفول مائذ مستة اللهم صلح المخذ وما تذمرة اللهد وصلعل جبر شالعطاه القدسية إلى الف فضرفنام الخبريوم لخبريه فنصلحه فالتسلوة يذم لخبر كأن لله عذا الثواب سائية يوم لخيش وفنسا فحابغا وما له يصيلهن الشلوة س النواب وعقبين سفودة الد فالاصول الشحرة السعليه والدسن صلى فرم الخيس فالبين النهروا لعنر وكمنيس يقرآه فحافل وكغذ فانخذ الكتاب وايتدا لكرسى مأنة مزة وفى الركف الثايثة فانخذا لكتاب

ا احِدَةِ مُنْدَادَقَ فَالِلَهُ رَكْمًا بِيَ

مرقا

كابدبيناه

يتراقيكل ركعة فانخذا لكناب وقالالله حوالة المدين فرزات منظه الشفال فى احله وماله وديناه واخريه كنان اخريان عند عليه الشاهم اندفال ون سلى ليلة الجفة كعنون بعواء فيهما بفاعة الكناب مزؤ واؤاز لزلف الارض فسرعشوه مندالة من عنداب لغبرومن الموالع م القيمة صلية اربع ركف امت الخرع نه عليات نه فالدن صلى ليلة الجمة اويومها اوليكة الخيس ويؤمه وليلة الانتان ويؤم امع دكذات مقرار في كاركعة فالحدّ الكتاب سيعترات والاانزلذاء في للذالقلها مزة واحك ويفضل بذها بتسليمة فأذافرة منها يقولمانة مرة اللهة سأباخ فدوالهم مآنة مزة اللهند صاعاج بريئر إغطاه اهة فعالى سيعين الفيقم عنام الخبرصاء فارتع وكفاف الخوروى عن ميرالموسنين علينه السلام عن النبي صلى لله عليه وأليه اندفالا ن صلى لهاة الجنعة اربع ركمات لا بغرق بدنير بقرارة كاركمة فاعتد الكناب مزة و سورة الجمعة سرة والمعود نين عقر سرات وفلهوالله احد عشر بزات وايد الكرسي وفل النظاالكافرون مرتمرة واستغفراه في كاركفه وسنعين ووصياع النبي عليه السائم سبعين مرة ويقول سنهات الله والخرافية ولاالية كالله والشاكبر وكفوا وُلاحُولَ وَلاَفُولَ الْإِيالِيَّةُ لَعَلِم سَعِينَ مَرَّدَّعُمَا أَهُ لَدُ مَا تَعَلَّمُ مِن دَنِه وَمَا نَآخَدُ الح خرائح برصلوته اربع وكعان اخر روي عن الثبي سأنالة عليه والداند فال من قراد فيليلة الجمعة اويؤيها فلهوالله احدمانني مرة أديع ركفات في كالكف خسين صرة غفرين دنويه وكؤكان مذل دبدالخ صلوة اربع وكعاف أخر ووكا يفؤعوا لتج صالا عليه والداندفالس صاليلة الجعة ازبع وكعات بقرافي كأركف تاهوالقاحرالفة فكال وكعه مانين وخسين مزة لم نيدي برى الجنة اوثرى لدصلوة وكعنات خ ان دوى اينون التي عليه السافع انه فال ن صاليلة الجمعة وكعذ عِرافَيَكُلُ

أخَهَدُ بِعِزَٰفِكَ فِالْأَرْضِ وَالنَّمَاءِ وَجَابِكَ النِّيعِ عِلْ صَلِ الظُّنْدِ إِنَّا عَالِقَ دُوسِي وَتُقَدَّرَ قري والعالم ليزي وجهرى التانجودي وعبوديني وليتزول عنودي المتباري النهاد اللك آف الله المدَّي الألك وحَدَك الأربات السَّاعَ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ المناس وَانْتَ حَبِي وَفَعُ الْعَكِيلُ صلوهُ الخابِدُ يوم الخين ووعن السَّاد في عليه السّارم اندفال س كان له الح الله عليه فليصل بوم الخيس المتع وكفاف بعد الفتح بعدان ينسا بيفراء في كايكذ عنها فاختدا ككتاب سزة وعشبين سرة الاالنزلياء فآفاسك قلت مائة مزة اللهة مساعلى محدوا لحندهم فرفع بذيك خوالنفاء وفقوليا أنثه باأفضعته وذات هم خرك سايينك وتقول عند بيتُرات بادتيت ياديت م فرفع بديك تلفًا وحجمك وقل باألله بالعقر بالعقر مِرَات ونقولياً الشَّعَشِرَةُ إِن هُمْ نَقُولُ بِاللَّهُ بِالنَّصْ النَّصَةُ مِنْ رَجِي وَمَا خَدُونَ وَجِي وَمَا أَجُودَ سَن اعْلِي وَالْكُود مَن سَلِي وَيَاسَ لايزُعِيْد مافقكة ياسَ حَنْ مادي إلى اللهم إِنْ اَسْأَلُكَ مُوجِماتِ وَحَيْكَ وَعَلَامٌ مَعْفِرُكِ وَمِأْتِما وِنِكَ الْمِطْلِمِ وَيُجَالِيمِ للتَ عَلِيم وَأَسْأَلُكُ يَوْجِكَ أَلَكُمْ فَيَفِسْلِكَ الْعَلِي مُنْ الْكَ وانِمِكَ الْعَلِم الْعَلِم مُوان يَمنِ الله بي في المنظام وي معمم وآسالك بِأَنْكَ الله الإلك الألت المنسك في الحسيد وَالْحُكِّرُولَ نُجِدَكِ الْرِي وَلاَنْعَرُ فَي رُلاسَةٍ وَلِمِ مَلْكِ وِلْدَانِ فَعَلِكِ الْوالِيعُ يافا ويحانفا خاب يافك يتفال الاستدر تعكر يتركف باأزيم الزاجيت وبالأكرة الكلوين ينالة الخمة وهى تنتأعشرة ركعتر ووجعه النبي سلاطة عليه والدوسال ندفال من صلى ليلة الجنمة منزن المغرب والعناء الافرة التنقيمة وكعد يقراء فكاركه فاخة ككتاب وغام والفداخد اوبعين مرة لقيذه عالمة راط وصالفنه ومن لقيذهعلى لفنالط وَصَا فِحَنْه كَيْفِية الحَنَّاب والميزل عشرون كَفْرَانْحَرَى وُروى عوالْنَبَى صلِّياتُ علينه والدائدة الم من صلى ليناذ الجنمة مين الغرب والعشاء اللزة عسرين

بريري

المالكات

النكيم المتعالم لاتعبست. التبك والماليات النالمة وتستان كم إلحالا و فياء

فان

الشران

الشَّمْرَانِ ال

يَاحَيُّاوه ناحَيُّاهِ

منسأ عوم

بقول في اخرالتين منها وما روى س النطوع مين العشاء بين فايما عليه ومركان لدخاجة فليصمعوم الغلغا والاربعاء والخير فاذكا والمشاء مشدق فيع قبل لافظار فاذاصلى لعشاء الاخرة ليلة الجمية وفرغ سها سجد وفال فينجده اللهشة ابن أسَالُكَ تَعِجِيكَ الْكَبِيمِ وَانِيكَ الْعَلِمِ وَعَينِكَ الْنَاظِيَّةِ الْمَانِيَّةِ الْنَحْمَةِ عَلَيْ وَالِهِ وَأَنْ نُقَفِي مِنِي وَنُوْسَعِ مَنْ فِي رِنْقِ فِي إِلَى اللهِ وَمَع الله وسَع الله وقضي منه واستحت لمن صام التَّعِينُ اللَّيْعَا فَالغُطارُ وسُعِفُراتِ ٱللَّهُ حَرَيَةِ التُورُ الْعَظِيمِ وَوَبَ الكُرْمِنِي الوَاسِعِ وَوَبَ الْعَرْشِ الْعَلِيمِ وَوَبَ الْيَجُولِيَ وَوَبَ النَّفَعِ وَ الوَيْرودَبُ النَّوْنِيِّةِ وَالْإِنْ وَالْإِنْ وَرَبِّ الْلّلَاثِ وَالنَّوْد وَرَبِّ الظّلْ وَلَحَرُود ورَيِّ الْقُرْانِ الْمُفِيمِ النَّ اللَّهُ فِي التَّمْاءِ وَاللَّهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَا الْمُفِيمَا غَيْرك وَانْتَ جَبَّا رُّسَن قِالسَّمَا وِرَجَّارٌ سَن فِي الأَوْنِ لاَجَبَّا رَفِهِما غَيْرِكُ وَأَنْتَ خَالِف سَن في إلسَّهُ أَءِ وَخُالِقُ مِن في الأَرْضِ لأَوَالِيَّ فِهِما عَيُركَ وَأَنْفَ مَيلُ مَن في السَّهَاء وتنظِكُ مَن فِالْأَرْضِ لاسَلِكَ فِهِما غَيْرِكَ اسْأَلَكَ بإِسْمِكَ الكَبْيروَ وُورَوَهِ لِلهُ الْدِير وَبُلَكِنَ الْفَلَيْمِ اللَّكَ عَلَى كُلِّ فَي قَدِيثُرُ وَلَسْالُكَ بِإِنْمِكَ النَّدِي آخَرَى فُولِه خِيْكَ وَ بإيفك الذي صَلَوْبِهِ الأوَّلُونَ دَيهِ مَعِدُ اللَّهِ رُدَى يَاحَيُ مَرَكُمْ عَيْ مُواحَى مِعْدَ كُلِّيَ وَيَا عَيْ يَجِي إِلَيْوِيْ يَا عَيُ لِا إِيَّهَ الْإِلَيْهَ الْإِلَيْنَ صَلِّحَ فِي الْحَيِّ وَلَفَوْ إِنَا وَفُونِنَا وَلَفُو كَنَاحُولِيَيْنَا وَكَلِيْنَامَا اهْنَا مِن آمُولِكُنْ فِيا وَلَا خِرْهِ وَاجْمَلُ فَالْمِنْ الْمِنْ الْمُولِكُ رسولك علاسكالشعكيه والدوسكم واجعلها بن كلغ وقروضي فرما ويخرا وبجر دُعَانَنَاعِنَاكَ فِي الرَّفْعِ الْنَقْبُ إِلْمَرْخُومِ وَعَبْ لَنَاما وَعَبْثَ كُومِ الْعَلِمَا مِن كَلِفاكَ وَإِنّا مُوْمِيْونَ بِكَ مُسْيَبُونَ الْيَكَ مُسَّوَكِلُونَ عَلِيْكَ وَمَسْبِرُوا الِيَكَ ٱللَّهُمَّ الْجَعَ لَنَا الْخَيْرُكُلُودً اخزف عذا الشركلة إتك آنت للخياف المتناك مبيع التقوان والآدف تعلى وترتف

وكف فلهوابقا اخدخ سين مزة ويفول فالخرصارندا المهند صاعل النبى المرزع فرات لدما فقلع سن دنبة وما فاخرينام الخبرصلوة احدى عشرة دكمة الخرو وى عندم نه قال من صاليلة الجعة احتف عشر كمة مثيلية واحن بناعة الكذاب وفاطية احتبرة وفااعود برب الفلغ مرة وفااعود برب الناس مزة فاذافع من صلوغد خرساجكا وفال في مجرده سبع مترات لاخول ولا قوة الإيافية العلى لكفاء دخل الجنديوم لتيمة اغابوابها شاء الخنبره فائاما روى فيض البلة ألجمنة فاكترس العيسى فين دلك ما دواه احدير و تخلين الجين فرع والرَّضّاعليّة السافع فال فالدسولا فد حراف علينه والداد يوم الجنة سيدالانام ضاعت فيداكسنات وتغفيه السيات وترمي الذرجات ونتجاب فيه الذفوات وتكنف فيدالكرات وتقضى فبدا كولي العظام هوبوم المزيد فيدعتفاء وطلفاءس الناد ومادعا فيداحدس الناس وعرف حقدوم وكان حقاعل نشان بجعلد من عنقائه وطلقائه من الناد فان ماف في يومند اوليلند لمات نتهيكا اوبب امثا ومااسخف امديرينه وضع حفداكان حفاطل هالفصل نا دجنم الأان بغوب وروى المحتصر عن احده اعلَيما السّلام اندفا أن العبد للؤن ليسلل شاغاجه فيوخرات نعالى حاجته التى سال المايلة انجمة ليخسه بفضل ليسلة أبمتدويوم لجمله فيتبغي للوض لتسرقوفها عالالغيروان فدوعل جاافها فسل والابجب مااسطاع وبجنب فيدالنينات والكروفات ويكره فيهاا انتادالنغ والايقبقي فايقراء الانشاك في صلوة المغرب ليلة الجمعه بسورة الجنمه وفلهم للقالحد وفحا لعضاء الاختمالجعة بسورة الجمعة وسيحاسم مبائا لأغلى فخطاة لجعة بسورة لجمنة وفل حوالله احدوفي المظهر الجمنة وبدورة الجمنة والمنا ففيس وفي العصر بالمخف بسورة الجمعة وفلموالله اخلاوالمنا ففين وفلاقدمنا مايقراء فيخافل لغرب وماا

والت الأخر الذي لاخليات والت التي الديد لابوت والحالي الديد لانفيز والتقاليم ال الكتكالا تاب والضايف لاتكافي الفاورلا لكب البيط لاشتكا لفري لاتف لفاو ذلافضًا مُ الفا في لاتفَالِم العَمَّدُ لاتفاتُهُ الْفَيْوَيْ لاتفاهُ الفِي لاتفاهُ الفِي المُ المُناف لأفراه العالم لانعكم القيئ لافنعف العجارلانوسف لوق لأغلف العنل لاتيف القيلى الفقق الكبير المتصفر المتيم الفهر المعرف الفكر الفال الفلك الوفرا تتقايض لقرد لاتشقير الرغاب لاقتل الخياد لاتفها العريز لانذل انها والانفقارالة لاتناء المفتى لاتُزى اللَّالِ الاتفقى إليَّا في كَتِهَا الْفَتْدَانُ لِاسْتَارُو الْوَالِينَ لاَ تُعْتَدُ وَلا الْمَالُولُ اتَتَ أَنَّا لِغُوالَّذِي لا تُعْتَرُكُ الْمُنْفِيِّةِ وَلاَغُطِيكَ الْمُكِنَّةُ وَلاَيَاخُلُكَ مَنْ وُلاسِنَةً وَ لائِيْمِهُكَ مَنْ تَكِيْتُ لاَنْكُونُ كَالِكِ وَانْتَ خَالِقُ كِلَ فَنَى لا لِذَا ٱنْتُكُلُّ مَنْ هَا الِتَالِا وَخَمَكَ الْكُوبُ أَكُرُهُ الْوَجِوِهِ آمَا تَالْمَانِفِينَ وَجِادُالْمُنْفِيرِينَ آسَالُكَ وَلاَسْتُ غَيْرِكَ وَآدَعَتُ إِلَيْكَ وَلَا رَعَتُ الْمِغْمَرِكَ آسًا لَكَ بِأَوْسُولِ لَسَا يَا كُلُهَا وَأَنْجُهَا الْهُ لِأَذْمَنِي لِلبِيادِ آن كَنْ كُولُ الْإِبِهِا آنَكَ الْفَتَاحِ الثَّنَاخُ وَلَكَيْرَانِ مُفِيلُ الْفَتَرَانِ كَانِ لُكِنَّا مَا جِهَا لَتَيْمَانِ رَافِم الدَّرُهُانِ أَسَالُكُ بِاللَّهُ فِادْتُولَ بِأَمْا وَلَا الْكُولُ وَكِيا وَكِيا اللَّهُ لفنيا كيلها ويعيك التبل مخشوفاك آلك يآكرم انهادك عكها وكيجها البك ولفرها غِنَاكَ مَتْرِكَةً كَأَقِيمُها مِنْكَ مَسِلَةً وَأَسْعِفَا مِنْكَ إِجَايَةً وَيَا يُمِكَ الْكُوْرِكَةَ وُكِ الكليل الاجل العظم الوعظيد الذي الأباء وتوطيع متن دعاكتبه وكنتجيك دعاله وعق عَلَيْكَ ٱلْاَعْفِيرُ مِنْ اللَّكَ وَيُجَلِّلْ عِيمُولَكَ فَالْتُورْيَةِ وَالْإِغْفِيلِ وَالزَّوْرِ وَأَلْفَرْا اللَّهِلِيم وبخال بير مولا علنه إحكا مرغلفات وكفي الماحكا وإسفا فرت يدفي العلالقي عِنْكَكَ وَبُكُلُ إِسْمِ دَعَالَتَهِ مِنْ كَلَوْعَ تِهْلِكَ وَمَلَائِكُتُكَ وَأَصْفِيا أَوْكَ مِنْ خَلَفِكَ وَيَكَ لسًا يلِينَ لَكَ وَالْمِاعِينَ الْمِلْ وَالْمَسْوَدِينَ بِلِكَ وَالْمُسْوَدِينَ الْمِلْكَ الْمُعْرِينَ

وتضرفه عتبركتفائ الله تواعطنا ميه واسن عكنا يرجينك بااتتح الزاجيين بالشا ياكتمن ياكيم يافا انجلال والكرلوم ياأفه أنت الذب ليسكفواد تني وموالتهيم لبصبرنا المستخصرة فالكرم سناعظى بالأفتم الموسيا سنتخ سراغاني والد مُلَتُهُمْ ضَعْنِي وَقِلْةُ حِلَيْهِ أَيْكَ يَضِي وَرَجُانِي وَأَسْفَظُنَّ مِالْحِنَّةِ وَعَا فِفِي مِنَ النّارِ يَرْيَحِيْكَ يَا أَرْبَعُ الزَّاحِينَ وَمَنَ المُحْفَظُ الْقُرَافُ فلِمِ إلى مِرْكِفَاف ليلة الجعة يقرار في الاولى فاعتد الكتاب ويس وفي لذانيه الحدوالدخان وفي النا انتدالخد والم ننزيل المجدة وفح الرابعة الحذ ونبارك الذي بين الملك فاذا فرع س التنهد حِمَا اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَصَاعِمًا لِانْتِحَالِلْهُمُ وَاسْتَعْمِلُهُ مَانِ وَقَالْ اللَّهُ مُ ارْتَهُ فِي بِتَرْكِ الْمُعَامِي آبُكًا ما أَبِقِيَتِنِي وَانْتَنِي إِنْ أَتَكُلُفُ مَا لاَيْفِينِي وَارْدُفِي مُن لتَطَيِفِهَا ايُرْضِل عَنِي ٱللَّهُ مَد بَعِ السَّمُولِ وَالأَرْضِ وَالْبَاوِلِ وَالْكُرْامِ وَالْعِزَّةِ المتح الأظرام كسنا ألت إلما كف بارتضى تجيله للت ويؤرو وتجدت أن نلزم تلبي خيفك كاليات كاعلَيْق وَارْدُهُ فِي ان اللَّهِ عَلَا لَقُولِلَّذِي يُوضِكَ عَنِي وَأَسْ الْكَ اللَّهُ اللَّهِ وَيَكِلِّيكَ تعترى وتطلق ليسابى وتنفيح به قلبى وكشفيخ به صددى وكشفول به مكن وتقيى عَلَى وَلِكَ مِعْدَى عَلَيْهُ قَالِيَهُ لَايْمِينَ عَلَى الْمَارِينَ عَلَيْ وَفِي لَهُ الْأَاتَ وَفِي الاستكناد فيدم ببذ صلوء المصروم الخيس لدا فرفاد يوم بحقه س الضلوة عَلَى لَنِي صلى لله عليه والله فيقول اللَّهُمَّ سَأَعَلَى مُثِّرٌ وَأَلِحُدٌ وَعَيْلَ فَرَجُهُم وَأَهْلِكُ عَلَقَتُمْ مِينَاكِينَ وَالْإِنِينِ مِوَالْاَقِلِينَ وَالْنِحِينَ وَلِنَ قَالَ ذَلْكُ مَانْدَمُواْ لُهُ كَانِل ف كنبروابي يقراء فيه سوالفران سورد بنى اسرائيل والكهف والطولية الثلث وبيجال لفنن وطسورة ص وحمة المبجان ومتم المنفان وسورة الواقة وبعينا لل يعرابهذا التفاليلذ الجندة ألله مُراتَ الْأَوْلُ وَالْفَنِي فَبِلاتَ

وَلِمُعَلِنَا عَفِيلِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّلْمِي وَاللَّهِ وَلَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي الللَّهِ وَاللَّالِيَّا اللللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

صلى تعليد والدو

أترني

rd

وتقولاه

ومّاقرنعنا لد

للفيزة والوارد». مالكاة وتعليما

ئىچىڭ دېھۇلانىڭ كالىخى كالىخىلانىڭ كالىخىلانىڭ كالىخىلىڭ كىلىغىڭ كىلىغىگىلىغىڭ كىلىغىڭ كىلىغى كىلىغى كىلىغى كىلىغى كىلىغى كىلىغىنىڭ كىلىغى كىلىغىنىڭ كىلىغى كىلىغىنىڭ كىلىغىنىڭ كىلىغىنىڭ كىلىغىنىڭ كىلىغىنىڭ كىلىغىنىڭ كىلىغىنىگىلىنىڭ كىلىغىنىڭ كىلىغىنىڭ كىلىغىنىڭ كىلىغىنىڭ كىلىغىنىڭ كىلىغىنىڭ كىلىغىنىڭ

ٳ؞ؿٷڵاڡٙٵ ٮڗڡ۪ؠ

عَعَوْتَ بِهِ عَلِي الطَّالِينَ او

لأسؤد وبالشابئ الفسكودكا نجريتن الجؤوات بخبري مرنعا إبيالسعبر وينطأ لتنور وكن فيتق الفنورالله مم مناف يتلقنه مستلى كم تناف ينى كالخياب مُسْلَقِي نِجُنِي وَعَذَلَهُ أَمَنَّا سِي خَلِفِكَ فَإِنْ أَنِفَ الْبِكَ فِيهُ اللَّهُ مِنْ إِذَا أَكِي لتُديدوالأمراليُّسْيد آساً لك الأس يَوم العَيد وَلَجُنَّهُ يُوم الْعُلِدمع الْعُرِّين لتَهُود وَالْرَكِمُ الْجُود المُوفِينَ بِالْعِهُود إِنِّكَ وَحِيمُ وَدُودًا نِّكَ نَفْعَ إِنَّا الْمِيلُ لَلْهُمْ جَمَلْنَا هَا دِينَ مَهْدِينِينَ عَيْرَضًا لَبِنَ وَلا مُضِلِّينَ سُلِّمًا الأولِنانِكَ وَيَحْرَبًا الْمُنْأَلِكَ يُحِنُ لِحِيَّكِ النَّالِيُّلِينَ وَنُعَادِي لِعَمَا مَيَّكَ مَنْ خَالْفَكَ ٱللَّهُمُ مِنْ النَّفَاءِ وَعَلَيْكَ النبأية مَمْ قَالِكُهُ وَمَلَيْكَ التَّكُلُانُ اللَّهُمُ إِحْمَالِ وَرَافِقَلْي وَمُورًا فِقَارِهِ وَمُؤَوَّالَ مِينَ بَكِينَ وَمُؤُوَّالُ وَمُؤُوَّالِي سَمْعِي وَمُؤَوَّا فِي هَرِّي وَمُؤُوَّا فِي شَغْرِي وَمُؤَوَّا فِي شَرِّي وَهُوَرًا فِحُنِّي وَمُورًا فِيهِ وَمُورًا فِي عِلْهِ وَأَلْهُمُ أَعْظِمُ فِي النُّورَ وَلَعْطِني يُورًا وَلِعَلْ لى مُؤرًّا سُنِّهَا تَأْفِي الْذِي ادْ نَعْف بِالْعِيرَ وَالْانَ بِهِ سُنَّهَا مَا لَذَي لِسَلَّهُذَ وَتَكُرَّمُ بِم سُنيان سَن لأنْيَعَ النَّبِيِّ الْإِلْدُسُنيانَ دَوَالْفَضْلُ وَالنَّعَيم سُيانَ دَى الْهِرْ وَالكّريم سنجانة ذبحا كجلال والآفرام ولبنغ الابلاه والبلة الجنعة وليلة العرفة ويومر لعرقة بهذا الزغاء اللهيء من تُعَيَّاء وَتَعِيَّاء وَأَعَدَّ وَاسْتَحَتَ لَوْفَادَةِ الْخَفْلُقِ دَخِاءَ رَفِن وَطَلْبَ نَائِلِهِ وَجَائِزَنِهِ فَالِيُّكَ بَارْتِ نَعَبِنَتِي وَاسْتَعْدادي وَجِلَّه عَفُولِ وَطَلَبَ فَا ثِلِكَ وَعِالِوَفِكَ فَالْحُقِينَ دُعَا يُ إِلَى الْمَنْ لِيَخِيبُ عَلَيْهِ سَا فَأَوْلاَ يَعْتُ مَا يُنْ قَافِي لَمُ ايْكَ فِيَتُكُمْ بِعَمَى إِصَالِحَ عَلَانُهُ وَلَا لِرَفَا دَوْ تَعَلَّوْنِ دَجُولُهُ أَتَيْفُكَ مُعِسِدًا مَّا بَعْنِي إِلْاسَاءَةِ وَالْفُلِيمُ عُنْزِقًا بَانَ لَاجْتَهُ لِي وَلَاعْزَالُ مَيْنَاكَ ٱلرَّخُواعَلَمْ عَفِركَ الذي علوت بديما إلخاطينين فلا يتعل طول عكون والجير العرو أن عرب كليم بالرخذ قنأس وتنفذ واسعة وعفوه عليم باعطيم باعظام باعظام لايروع فيسك

لِمَا أَنْهُ دُعَاءَ مَنْ فَيَا شَنَكَيْتُ فَا قَنْلُهُ وَعَظْمَ جُرِينُهُ وَأَخْرَبُ عَلَى الْفَكَدُ وَضَعَتَ فَوَكُمُ ومَنَ لايَنِينُ لِفِينَ مِن عَلِه وُلا يَكُولِفا فِيهِ سَاذًا غَمَ لَدُ وَلَا لِدَيْدِ عَاقِ لِفَيْرِكَ عَنْ ن مَرْبُ مِنْهَا اللَّهُ لَتَ عَيْرُنُ مُنْكِفِ وَلَاسْتَكَبْرِعَنْ عِبَادَيْكَ لِالْفَيْكُولْتَ عَيْراسَتَكَ عَلَ مُعْدِرِ أَنْكَ لِلنَّاكَ أَنْكَ الْفُلْكُنَّاكُ الْفَاكُ لِأَلِيَّا لِللَّهِ لِللَّهِ النَّمْ إِلَيْهِ وُولَكِلُالِ وَالْكَيْرِ مِمَالُ الْعَيْبِ وَالنَّهَا وَوَالرَّمْنُ الرَّجْمُ أَمْنَ الرَّبْ وَآيَا السَّلُ وَانَ المَّالِكُ وَأَمَا الْمَلْولِ وَآتَتَ الْعَرِيْرِوَانَا النَّلِيلُ وَإِنْتَ الْتَغِنَى وَلِيَا الْفَغَيْرُ وَإِنْتَ الْعَيْ وَآمَا الْيَتِينُ وَانْتَ الباقِي وَلَكَا الْمَافِي وَلَنْتَ الْخِينِ وَلَنَّا الْسِينُ وَآتَتَ الْمَنْوُدُ وَاتَنَا الْمُدَيْثِ وَلَنْ النَّجُمُ وَلَوَالْخَالِيُ وَلَنْ الْعَالِقُ وَلَا الْفَلُونِي وَآنَ الْتَوَيُّ وَلَا المَيدُ وَأَنْ النَّفِي وَانَا النَّايِلُ وَلَنْ الزَّانِيُّ وَانَا الرَّوْقِ وَلَنْ الْحَوْمَ الْكَوْمُ الّ واستنتنت بدور بجونة الح كريين منهب فلغفرت لذ فكرين سبي فلها ودعمته فسَرًا عَلَيْ وَاللَّهِ وَاغْفِيهِ مَادِمَنِي وَاغْفُ عَنِي وَعَافِنِي وَافْتَخِلِينِ نَضْلِكَ صَوْمَ فِي كُلِكَ فَدَوْشَ آمُلِدَ مَا مَا فِيَكُ قَلَا وُلْدَ لِيَرْجُ مِن آمَرِي ما آخًا فُ عُنْرُ وَوَرَجْ لِي وَ عَنَى وَعَنْ وَالْوَكَ وَعَنْ كُلُ وُمِن وَمُولِينَةٍ كَالْفِي مُالْخًا كُ صَرُودُنَهُ وَأَمَلَ عَني ساامًا ف حرَّه مَنْهُ وسَهَل وَكِكُل مُؤْمِن ما أَحْدُو طُونُلُولا لِدَاكِ النَّفْظِ اللَّه وِيَ كُنْتُ مِنَ التَّالِمِينَ دُعَالُوا حَسِراً لَهُ خَرَافِي أَشَالُكُ رَحَدًّ مِنْ عَنِولِكَ مَهُ بِدِهِ يها قليي وتجمع بها أمرى وتله بهاشتك وتحفظ يهاغابي وتفيل بهاشا مدج وَنْزَكِي بِهَا عَلَى وَتُلْهِم مِي فِهَا رُبْ رِي وَتَعْمِمْنِي بِهَا مِنْ كُلُ مِوَ ٱللَّهُ وَإَعْلِيَّا ال صادقا وَيَقِينًا خَالِمًا وَرَحَمُ آنَا لَهِمَا شَرَفَ كُرُاسَيْكَ فِالذِّينَا وَالْإِزْ ٱللَّهِ سَالَكُ الْفَوْرَ فِالْفَضَاءِ وَمَنَا ذِكَ الْمُكَاءِ وَعَنْشَ لِلسِّمَاءِ وَالْقَدْعِ الْاَعْمَاءِ اللهُ وَانْزَكْ بِلَ مَاجَق وَانِ صَعَتَ كَافِقُكِما فَقُرْتُ الِي رَحْمَاكَ فَأَسَالُكُ بِإِنَّا

مالكى مى ئالكى كى ال

والملاس

فريقولاً: و

1146

اللهمة

ارم منال سکال دور

2025

يَخِيًّا وَلِيا إِلَكَ الطَّا مِرِينَ مَلِيمَ السَّلِيالِ أَيْنَا صِنْقَ الْمُدَيثِ وَأَدَادَ الْمُنالَة وَلَعَافَنَكُ عَلَى المَدَّفَى إِن ٱللَّهُ مَ إِنَّا ٱحَقُّ خَلِقَكَ أَنْ تَعْمَلُ ذَلِكَ بِنَا ٱلْأَمْ افْعَلْهُ بِنَا يَرْجَيْكَ ٱللَّهُمَّ رُفَعَ ظَنِي الْمِلْتُ صَاعِمًا وَلِأَفْلِي مِنْ فِي كُنُوا وَلَا خَاسِمًا وَاحْتَظِنِي فِإِيَّا وَفَاعِمًا وَيَقَفَّانَ وَالْمُوبِيِّا ٱللَّهُمُ اغْفِرِ فِي وَادْحَنِي كَلْفَرِي سِيدَكَ الْأَوْمُ وَمِنْ مُرْجَدُمُ الْوَحْرِيمُ اللَّفَرَ وأغطُطُ عَنِي المَفْرَةَ وَالْمَافَةَ وَاجْعَلْنِي مِنْ خِيارِ الْعَالِمَ ٱللَّهُ مَّا احْتَى مِنَا الْأَفَا قَقَلِيبٍ وَلَاسَ بَرَكِ عَلَيْهِ بَرَحَيْثَ كَا أَرْحَمُ الزُّاحِينَ وروى عن الحِيدَ الشَّاعِلِيهِ السَّالِمَانَهُ قَال الذا ددت صلوة الليل ليلة الجئمة فاقراء في الزكعة الإولى المذو فلهوات احذو فالفانية لكند وفل باانها اككافرون ففالفالنة الخدوا آلاليق ففالرابسة كخذوبالنها المدتروفي كخاسته الخذويم التيحة وفيالشادسة الخذوسورة المائ وفحا لشابعة الخذونين وفحا لثامنة الحدوا لماقعة خرعرط للعودنين والاخساص وفيتغيث النيزداد فحمعاء الوفرليلة الجنعة اللهتم منامقا كالبايش الفنيرمفام الْسُنْتِينِ الْمُنْتِيرِينُ كَانُ الْمَا لِكِ الْغَرِيقِ مُنْكَانُ الْوَجِلِ لَمُنْتِقِقَ كُلَانُ مَن يُعَزُعِظ كَنْ وَقُونَا بدُورُ بِهِ وَيَتُوبُ إِلَى رَبِهِ ٱلْأَهُمَ قَلْ مَرْفُ مَكَافِ وَلَا يُخْفُعُ كَذِلْكَ فَنَي مِنْ أَمْرِي بالدَاكِ اللهِ وَالْكِرُامِ ٱسْالُكَ بِإِنَّكَ تَعَالِنُكُ بَرْدَكُنُو لِلْقَادِ بِرَسُوْلِ مَنْ اسْاءَ وَافْتُرَفَ وَاسْتَعَانَ وَاغْتُرَكَ أَنْ نُصَّاعًا عُكَّيَدٍ وَالْفُرِّدُ وَأَنْ نَغْفِرْلِي مَامَعْنِي فَعِلِكَ مِنْ ذُنُونِي وَمُهَدَثُ بدحقطفك متعنظفة ملائكيك فلمتنة لملك قناحشت ببدا لبلاوتكك ألخاأت تُجَاوُرُعَنْ سَيْنَا فِي فِي أَحْتَا بِلَجْنَةِ وَعَذَا لَعَيْدُفِ الذَّبُ كَافُوا مِوْعَدُونَ ٱللَّهُ مُرَسَلَ عَلَيْكًا وَالْعُرِّيَا يَيْهِ المُؤْمِنِينِ الْلَهُمْمَ إِنِي آسَالُكَ سُؤِلَ مِن الشَّنَدُّتُ فَافَنَهُ وَصَنَعْتُ فُوْنَكُ سَوْالَ مِنْ لِيَكُ لِينَا قَيْدِ سَادًا وَلَالِصَعْفِهِ مُفَوِّيًا غَيْرَكَ إِذَا الْكِلْولِ وَالْكَرْلِمِ اللَّهُمَ أَفِيلٍ بالمنتبن تليح افيض عكالنيذف اكيك لساني وأفك مين الدُينا حوالي يتوقا الخاليان

الإطِّلَ وَلَا يَعِيلُ مِن حَفِلِكَ إِلَّا لَتَنْسُرُعُ الْمِلْتُ قَدِّيجُ إِلَا الْحِيدُ وَالْفِيمُ الْعُرِي مَتِ الْبِيادُ وَلَا مُلِكَنِينًا مَعَى مُنْتِيبُ وَمُعْ فِي الْبِالْهِ فِي مَاكِ وَلَوْتِنِي كُمُ الْمَافِيَة الماستنافى أجل كالانفيت عافها ولانسلطه عن ولانتكينه من عنتي بالجال ووقتني تُنْ ذَا الَّذِي يُرِفُّنِي وَانِ رَغَنَّىٰ ثَكَنْ ذَا الَّذِي سَيِّنْ فِي وَأَنِ الْمُكَنِّنِي ثُنَ ذَا الَّذِي يَتَعَرُّشُ لِكَ فِي عِبْدِكَ ٱ وَلَيْسَا لَلْكَ عَنْ ٱ مِرْهِ وَقَوْعَ لِكُ ٱ ذَاهُ لَيْسَ فِهُ كُلِكَ فَلَهُ وَلا عَيْنَاكَ عُجَلَةٌ وَلَيْنَا يَعِلُ مِن يَخَافُ الْفَوْتَ وَلَيْنَا يَخِنَاجُ الْكِلظِ الضَّبِفُ وَفَلَيْمَا الْكِي ا فِي اَعُودُ بِكَ فَاعَذِبْ وَاسْجَهُولِكَ فَآخِرِي وَلَسْفَرْزُ قُكَ فَادْرُفِنِي وَانْوُكَا عَلَكَ فَا كَفِنِي وَٱسْتَنْدِيرُكَ كَلِي كُمُهُ فَانْشُرُقِ وَٱسْتَعِينَ بِلَ فَآعِنِي وَٱسْتَعْفُوكَ بِاللِّي أَعْفِرُ المون المون امون ويستع اليا يفول للأ الجندة ويوم الجدة سيع مؤلف الله ما الله تَتَ رَقِي لا إِلَهُ إِلاَّاتَ خَلَفْتِنِي وَأَنْاعِبُلُكُ وَأَبْنِ الْمَيْكَ فِقَضَيْكَ وَنَا صِيقِي يَدِكَ مَسِنُ كَلْحَدُوا وَوَعَدِكَ مَا اسْطَعْنُ الْعُودُ بِيضَاكَ مِنْ خَرِمَ اصْنَعَتْ الْدُومِعِينَ وَٱبْوَءُ بِيْ يُغْفِي فَاغْفِيهِ لِهُ نُوْفِ إِيَّهُ لَا يَغَفِي اللَّهُ وَبِ ٱلْإِلَيْفَ مِعاءا حَنْ لِللَّاللَّهِ ا للهم اجتلى آخذاك يخيكاني آواك وأسوع يتفوك ولانتفيي وماصيل ويط فِي فَشَائِكَ وَبَادِكَ فِي فِي مَدَّلِتَ مَثَى لِلسِّحَةِ فَيْلِ مَا الْخَرْثَ وَلَا مَا خَجِرَمَا عَجَلَتَ و بَعَلِيْناك في نَسْبِي وَمَيْنِفي لِيمْني ويَبْرُع وَاجْعَلْمَا الْوَارِتَيْنِ مِنِي وَلَفْ وَيَكُلِينًا وَأَرِيقِ فِيهِ فُلْدَيْكَ لِأَرْبَ مَلْوَدً بِثَلِينَتَهِ فِي ٱللَّهُ مَا يَغِينُوا لِعِمْ الْفِيمَ وَكُنْفِيف سِيَالْدُيْنَا سَالِنَا وَاحْفِلْنِي أَجْنَدُ أَسِنًا وَرَقِيْجِي سِيَالْمُو الْمَدِينِ وَأَكِنِي مَوْنَيْ وَقُولَةً عَيَا لَهِ وَتَكُونَكُ النَّايِ وَآدَخِلُونَ بَيْحَيْكَ فِيعِيادِكَ الضَّالِحِينَ ٱلْأَمَّاكِ مُعَكِينَ كَامُ لِنْ إِلَّ آنَا كَانِ نَتَفِرْ لِي فَاصْلُ لِوْلِكَ آمْنَ كَيْتُ لَعَنَا إِنْ السَّيْدِي رَدُينُكَ فِي قَلِي كَامًا وَيَرْكِ لِين فَعَلْتَ دُلِكَ فِي فَيْمَنَ بِنِي وَكَبْنِ فَوِيطًا لَمَا عَادَيْهُمْ فِلْ اللّهُ

المحادل

كَفِرْشُ مُنْ ذَلِكَ عُلُمًا كَبِيرًا الْهَكُنْمُةِ عِ

ظَنْهَ

لائب ين س فعلكيد كالحريث ين م

و المحتملات المحتملة

وتخوافيان

رفقك

وملة وشولية صكوانات كحبه فاليدالله ويساعون والكثرل كلشوع للبن والنفالة والفترة والسكنة وأعود بإناليب والأعل وأديق والتفاو الرجع ٱللهُ عَلَيْدُ لَنْ بِجُيرَتِي مِنْكَ ٱحَدُّ وَلَا آجِدُمِنْ دُونِكُ مُلْيِّدًا فَلَا فَرْدِي مِنْكَ إِ السالف القياف على بناك والقديق بكليك والعاوسكية يكول سالالك عَلَيْهِ وَالِهِ ٱللَّهُ مَا ذَكُولِ بِحَيْلَتُ وَلاَ نَذَكُولِ مِعْلُونِيالَ عِلْلِيْقِ وَتَقْبَالِ وَوَدّ سِنْ فَضَلِكَ الِيَ إِلَيْكَ وَاغِبُ اللَّهُ مَّ أَيْ اخْهَا يُعَالَمُهُ مَا يَعَلَى الْعَلَاتَ وَثَهَارِةَ ٨ مَلانِكِكَ وَاوْلِيلِمُ اللَّهُ الْإِلْمَةُ الْإِلْمَةُ الْعَلِيمُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُ عَلَى مَفْسِكَ وَمَعَيِّدُتَ مَالْكِكُكَ وَأَوْلُوا الْطِلْمِكَ فَاكْتُبْ ثَهَادَيْ مَتْكَانَ شَهَادَيْهِ لَلْهُ عَرَانَكَ السَّلَامُ وَمُنِيكَ السَّلَامُ إِسْ الْكَ يَا وَالْجَلَالِ وَالْكَزُّلِمِ آنَ مُعَك وَدَفِّقَ مِنَ النَّاءِ ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱللَّهُ مَنَا إِنَّ الْخَيْرِ وَتَوَالِيُّهُ وَقَالِيْنَا وَتُوْلِيْهُ وَمَا لِكَمْ عَلِيُّهُ عِلْيَ مَنَا فَصُرَعَن الْحِصالَةِ حِفْظَ لَلْهُ عَالِثَةٍ عِلَيْهُ السِّبَابَ مَعْرَفَيْهِ وَافْتِيّ لجأبوا بأ وَغَيْثِي يَرْكِينِكَ وَمُنَّ عَلَيْ بِمِصْمَةِ عَيْ الأَزْلَةِ عَنْ دِينِكَ وَطَهْ وَلَهِي مِنَ الفَّكِ وَلَاتَنْفَا فَلِي بِدُيِّاي وَعَاجِلِمَا فِيعِقْ الْجِلْوَابِ الْجَرِقِ ٱللَّهُ وَالْحِيْم سَتُكُمَّا مَا مَسْطِقي وَدُلَّ مُقَامِي وَتَعْلِيهِ وَخُصْوى الَّيَالَ بِرَقِيتِي أَسْالُكَ اللَّهُ لَلْمَ ميتالنكاللة والبصيرة ميحالفاية والأنفذمين الغواية وتسالك أكفراكس عِنَا لَيْفًاء وَآمَلُ الشَّبِرِعنِيَا المُصِينَةِ وَافْسَكَ الشَّكْرِعنِيَ مَوْضِعِ الشَّالِ وَالشَّلِهِ عِنْدَ النُّهُمَّانِ وَإِسَالِكَ الْعُوْدَة في الْعَيْدَ وَالْقَدْمِفَ عَنْ مَعْضِينِكَ وَالْمَنْ ، إِلِيْكَ مِيْكَ وَالتَّقَرُبُ الْبِيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى وَالْتَيْرَى كُيُّلِ مِلْ مُرْضِيكَ عَنِي فِي الْخِفَا مِلْ غَلَيْكَ الْتُمَاسًا لِيضَاكَ رِيِّت مَنْ أَرْجُوا لِمَا لاَ مِينَ بِعُودُ عَلَيْ إِنْ رَقِفَتْنِي أؤمن يَنْفَعَ عَفُوهُ إِنْ عَاقَبَتُنَى وَسِنَ الْمَاعِظَايَاهُ إِنْ تَرْمَنِي أَوْمَنَ يُلِلْكُمُّ الْهِي

في صيفة المتوكليس عليك وَأَسْ اللَّهُ عَرِكِنامِ سَبَّقَ وَأَعَوْدُ مِكَ مِن فَرَيَّ لَمُناكِ وأستجيز يكِ أَنْ أَقُولَ لِكَ سَكُرُوهَا أَسْتَحِنْ وَعُفُونَهُ الْأَحِرِ وَأَسْأَلُكُ فِإِ الْعَانِفِينَ وَإِلَا بَهُ الْفُيْنِينَ وَيَعَبِنَ الْتُوكِّلِينَ وَتُوكِّلُ الْمُونِينَ مِكَ وَخُوفَ الْمَالِمِنَ وَلَجِالْ النبيين وتُشكِّز الشَّايرين وَصَنبَوا لِمُناكِرِينَ وَالكَّمَاقِ بِالْكَمْيَاءِ الْمُزُّوفِينَ الْبِنَ الْبِنَ الاَ وَلَا الْأَوْلِينَ مَيْنا اخِرَا لَغِينَ لِاللَّهُ الرَّحَانَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَلَعْفَا لِي اللَّهُ لَقِي مُعْيَرُ النِّبَ وَالْفِفِ إِلَا لَهُ وَاللَّهِ وَلِيمَا النَّقَ مَلْفِيلِ الْتُعْوِبَ الْتِي تَعَزَّ اللَّهِ الْمُعْرَبِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللل وَاَغْفِرِ اللَّهُ وَيِهِ النَّهُ وَيُوتُ النَّامُ وَلَغْرِلِهِ النَّهُوبَ الْجَحْيُلُ الْفِيمَ وَلَغْرُ لِالنَّاحُ لِّي مَعْتِكُ الْعَيْمَ وَتَغْفِرُ إِللَّهُ وَكَالَّتِي كَثَيْرِ إِللَّهِ وَاغْفِرْ إِللَّهُ وَمَا لَتَي مَلِيل لأعَلَادَ وأَغْفِر لِي الْمُنْوُبِ الَّتِي تَغْفَعُ الرِّياءَ وأَغْفِرُ لِالنَّوْبَ الْتَيْجَبُونَ فِيكَ السَّادِ وأغفرني الأدفوب القفط أغواء وأغفرني الأفوب التي تكفف الغطاء ويبغي صيد وابتئا لوفيضا النفاء ألله تحجين إلى لفاءك وكنب لفان ولبعثل لْجِ فِي لِفَاتِكَ الزَّاحَةُ وَلَهُ كُلُولَةً وَالْكُرُانَةُ وَالْكُرُّدُّ وَالْحِنِينِ الْمُسْالِحِينَ وَلافوزِنِ فالتذار والخفنى بصالح مريضى وكبعلنى ونصالح سن عي والخيم اعتما الخسيه وأجعل فوابك لمجتني وتتخفيك وخذبى سيسك الصاكيين وآعين كالصالج ما اعتكيتني كُوْ أَعَنَكَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى صَالِحِمِنا أَعْلَيْقَتْهُ وَلَا تَعْزِعُ مِنِي صَالِكًا عَلَوْ وَلا حاسِمًا ابْدًا وُلاَ يُكِنِي إِلى مُنْسِى فِي مَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِلْ فَلَهُ مَيْنِ أَسُكًا بِالرَّبُ الْمَا لَكِنَ ٱللَّهُمُ كَنْ عُيُّو وَالْعُرُّدُ وَاسْالُكَ بِادْمِيَّا إِلَّا لِا اجْلُ لَدُونَ لِقَاءِلَ عَيْنِي عَلَيْهِ وَعَنْبُنِي عَلَيْهِ وَتَبْعَثُنَّى عَكِيْهِ إِذَا تَبَنَّكُنِّي وَأَبْرِقَالِي مِنَ الزِّياءِ وَالشَّمَةِ وَالشَّكِ فِي دِينِكَ ٱللَّهُ اَعْلَىٰ عَسْرًا فِي مِينَاكَ وَقُوَّةً فِيعِنا دَيِّكَ وَهُمَّا فِعْلِكَ وَفِقْهَا فِي كُلُكَ وَكُفَّانِ سِنْ رَحَيْنِكَ وَيَكِينِ وَجِي سِوُرِكَ وَلِبَعَلَ رَغِيبَى فِمَاعِنَدَكَ وَتَوْفَى فَرَسِيلًا عَلَيْهَا

401

التَّلِيدُ وَلاَدُّهُ فِي إِ

وَ إِنْ عِي

خانخ

وتنويته ياأخذ يوفيته ما لأأخذ وأعود بالنات أف أنده الجبل بالمياد والجنباء بالميار والميزي بالتعالية والقطعة بالبغرا وليخزع بالتسبرآ والشافكة بالحدى أوالكثير بالإمان اللغة والتنوي والتعلق المرابيط التوافي المنافية منبك كالفاة ميكل منكة ولفرة ميكلكيم العابد بنها الكالما التحكارات تحطر ميا خطرات الشطاب أسألك كوراً لوضي بدع يدرورسال وكنتيت بدعتي كأكفوز خطريها مواى واستركع يندها لابي الجاؤز تتيز بالالتا الك اللها الأخسا إخشي ما أخلُهُ الْحَادُ الْبَنَّى مِنْ يَحَدُ اللَّهُ الْوَسِي يَنْ الْأَفَا ٱلسَّالَكُ النَّبَيَّةُ فِالرَّوْ وَالْحُفَّةُ فيالكنان وَالفَرْمُ بِإلَياكِ صَلَكِلْ بُهَا وَالنَّوَابَ فَكُلِّحَةُ وَالصَّدَقَ فَرَي المُواطِين وَانِسُا وَمَانَا بِنِ مِنْ مُنْهِ عِلِمَا عَنَّ وَمُالِى وَالْتَذَلُّلُ فِأَعْلَا النَّيْفِ مِنْ يَجِيعِ مَا الخِيالُنْخِط وَالرَضَالَةُ وَكُولَ عَلِيلِ الْبَغِي وَكَذِيرِهِ فِالْقُولِيسِي وَالْفِيلِ وَكُنَّا وَفِيلَا فِيجِيهِ الْكَنْيَاءِ وَ كَتْكُرُ لِكُ مُكِيِّرًا لِكِنْ فَضَى كَتَبْ كَالْمِيصَا وَاسْأَلُكَ الْجَيْرَةُ كُولِمَا تَكُونَ فِيهِ الْجَيْرُ وَيُبْسُورِ الْكُورِ الإيتندورها لاكركم باكريم باكريم اللهندان آسالك توك الفاسين وتيسكان وفوزا الأبينان وتين كالمرقفاة الجاهدين وتواجش وتنكرالم كالمتراث وتصيفان وتل الذاكري وتعياكم والماك السلاء وميههم وتثبك الخالفيين وتواشئه وفكم الفقهاء وسيرتهم وتخنية النقية وَرَجُهُمُ وَمُصَدِيغًا لَمُؤْمِنِينَ وَتَوَكَّلُهُ مُ وَرَبِهِ الْعُنِينِ وَيَرَامُ لَلْهُمْ إِنَّ آسَا لَكَ تُوابَ النَّاكِيِينَ وَمَعْزِلُهُ الْفَرَّدِينَ وَمُرافَقَةُ النَّبِيدِيَ الْلَهُمَّ إِنَّاكَ ٱلْكَخُوفَ الْعَالِينَ وَكُلَّ لْمَا مِنْهِ مِنَ وَخُفُوعَ الْعَالِمُ لِي بِينَ لَكَ وَيَقَيِّنَ الْمُسَّوِّظِينَ عَلَيْكَ وَتَوَكَّ الْمُوسِينَ بِلَ ٱلْلَّهُ لَيْكَ بِلَاجَفِي لِلْهُ غَيْرِلُ عَلَيْكُ لَمَا وَاسِعُ عَيْرُفِيكُ كِلْيَكُ كَايَّكُ لَاجْفَيْكَ سَائِلُ وَلاَيْفُكُمْ نايل وُلاَ يَبْلُمُ مِن حَنَّكَ قُولُ فَإِيلُ وَأَنْتَ كُمَّا لَقُولُ وَفَوْقَ مِا تَقُولُ ٱللَّهُ الْجَمَالِي فَرَيَّا فَينّا فكبراعظها رسافرا يهادآ ألهنه مذأب الإضواف وتشكف الحزاط وقادك لحييبيه إِنَّا أَمُنْكُنِي أَوْمَنَ بَغُمُرُقِ مَوْالُهُ إِنِهَا أَرْيَعَنِي رَبِّتِ ما السَّوَّةُ فِيلَا عَا تَفِيعُلُ وأطول أتعلى وأفستراكل وأجاب كالعطياب من كالنه بت ما انخست المول عندي والفيرانهاة لتنفئ كفرت ميلت كالعيشة فاالعبها وكالينوا فتكر فها أوليتيه تَبْطَوْفُ اللِيقِيم وَتَعْرَضُ اللِيقِ وَيُهُونُ عَمَالْتُكُرُ وَتَكِيثُ الْبَعْلُ اللَّهُ وَجُرُاعِيَ المقدي الكَ لَقُلْه وَعِا وَرَبُ الْمِزَالِيَا لَاحْ وَصَرِفُ الْحَالَمَةِ وَمَا كَوْفِ وَالْحُزْفِ وَالْخُزْفِ وَتَعْمَا اصفرحكناني فأقالها فكنزه دنوي ومااكثر ذبوبي وتعنيها عج فارصغ لله وكنيف كإبت المؤلا أكؤ فضراتو فبالماكل ما الجرسون فالايورب المختة لى الْوَالْتَّقِيَّتُ بِأَنْ وَالْمُعْدَرِ فِي الْمُعْتَدِينَ وَالْمُشْكِوْنِينِ الْوَالْبُتَ وَأَوْلَتَ الْمِأْتُونِي عَلَيْنَكُونِنَا ٱوَلَيْتَ وَمَا ٱلْمُفَتَّ مِبْزَائِ عَكَا إِنْ أَرْفَجُهُ وَٱوْلَالِنَا فِي الْمِهُ تَتَيِّبُهُ وَالْمُو رِّجُوا فِي أَمْ يُكِسُّهُ مَنِ كَيْفَ لِمُ لِأَنْ فِي التَّي كَلَّتُ مِنِي فَلَهُمُ أَلَكُ فِي رَبِ كَيْفَ طَلَ متهوات الذيذا والبكر فل مريها وكالبكر فانتسبى وتشفت كاحتراب البيدان وتنوط رب وتعنى دُفاع اللُّه المُأجِّنة اسريقًا وتُركَّتُ الْيَها ظايعًا وتَعَنَّى دُواع الأخير فَنَبْتَكُ عَلَما وَأَجِلَا وَفُ فِي الْإِمَا يُو وَالْسَارَعَةِ الْهَمَاكُمَا سَارِعَفُ الْمِدُولِي الْمُنْسَا ويخاميها الماميد وكتيم االبانيد وكرابها الذاهي ويت تتوفنى وتتوفي كالججن عَنَّ وَكَفَلْكَ مِرِفْكَ فَأَمْنِكُ خَوْفَكَ وَتَجْمَلْكِ عَن الشَّفِيقِكَ وَلَمُ ٱلْكُولَ عَلَى اللِكَ وَ تَهَادَ مُنْ الْحِجَامِكَ ٱللَّهُمَاجَعَلَ أَسْنِي مِنِكَ فِيعِيْوِ اللَّهُ لِمُعَوَّا وَيَوْلِ لَكُنَّ لُو مُواللَّهُ اللَّهِ عُنِكَ وَقَا مِنْكَ ثُمَّ رَضِي مِنْ النَّمْ الْمِرْوَزِينَ بِالْكَيْمُ السَّالُ مِلْمِكَ الْعَظِيمِ فِالْ عِنْدًا الْخَيْدَةُ الْفَرْيَةُ عِنْدَالُحُنْدَيَّةِ وَالنُّورُعَيْدَالثَّلَةِ وَالمُصِّرَّةِ عِنْدَيْنَةِ الْمُعْلَدِينَ اجتابتني وكالطابا حبيئة ودرجان فالجان رقيقة وأعادكانا ستبنكة وسأأ مضاعفة فلكية معوديك ستألف تنطيفا ماأظهرنها ومانتل ومن تتولك ولا

وَ وَوَقِي إِلَا مُنْهِمُ وَقُولِهِا

مرق

11/6.

العاميليك

الَّذَي مُنْحَكَ وَضَارِكَ: of salle

غالیا فیها در فیها در

النياء النياء الم

افضال: نيد:

عرابيبراف علايتراد

والافعال المرغية فيع المعايد خنير فالحنث اباعبرا فاحلية النابقة من وافق من كيوم الجدة فالانشاف لمن المنادة فا عاديد يغفر للمباد ونترل عيتهم لزحمة ومعت عن الجعبدا وزعليه الشالما تدعا لات للجدية حقا وليعبّا فايال وتنيع ونقدف تنؤمن عبادة القفالى والنع بالية بإلمال لسائح وغزك لهادم كليا فاحاله فعالى بضاعف فيكد الحسات ويجوافيك التياث ويزفع فيه الذوجات ويومه مقال ينشه فاصاسطت انتخيها بالنفاء والصلوة فافتر فأفاه بضاعف فيك لخسنات وليحوافية المسينات وإن الشواسم كريم ورو مخذبن استنياب بزيع عواد لحسوالز شاعلنه السلام فالتكث بلغفال فوالجف فطرالانام فالكذلك موقلت جلك فلالتكيف ذلك فالابوعيدات ملالته نَّ الله نَعَالَى عِنْ الرَّاسِ المُذَّكِينَ مَنْ عِينَ النَّسِ فَاذَاكُانَ فِوَالْجُمَّةُ رَفِعَ عَنْ مَ لعناب لفضا وم الجمة فلا مكون للتسريكود وسنا بعجا المعليد السالم ات عامد قال بوم الجمعة والمشهود دوم عرفه وروح عمالتي صلى الشمالية والداند فالبوريجة سيدا لايام واعظمها عندال نفالي واغطم عنداله مواليطروبوم الاضخ فيدخن خلالخلفات فيه ادمعلينه السارم واهبطات فيه ادمعلينه الشلم الحالارض وفيه ويخالف م وفيه فوفاه ادم فعالى وفية ساعة لاي الافعزوج أفيا احد سيا الااعطاء مالم يبالحراما وماس ملك مقرب ولاسما ولاارض ولارياخ ولاجبال ولانج الاوجى تنفق نوم الجفية ان نقوم الفيمة فيه وروى النزفيب فيصومه الااحا لافضل كالينفرد بسنومه الابنوم فيله وسندانات فيدما ليؤمد كتب اللهمُّرُاءة من النّار و وف في كال لرّمُان فيه وفي لفنه ضيا كنيرو ميكوالسر قيدابناه واست الاستكثاريه سالتلق طالبتى سأات والدوم

وَخَلُوتُ إِلَى إِلَا لَيْ فَأَجْمُ لِخَلُوقُ مِيْكَ اللَّمَالَةُ الْوَتَقَى مِّنَا لِثَارِ وَلِيتَحَدُ الْسَلُولُ مِنَا لَكُونَا منذا فاالفيا لافله ويوالهنه ماالك مشهان كيّا العظيم وكستفراة وي وكفي اليه ويسجد آيد المساعوا بكماه المغلف ويعابر لاعد مات طاليتنا آلل كالقائد مدينات فأكره بهنا بكات مفاحص بالمن تربي ويعينني باذيني معينن والاواؤليانات وتبهنني بدغواه وتفنيف إلى فيع إلى المفاء وتشايل الإماية اللهد صاغ أيد والفرد وآويد عكبه الناعة الناعة فتنك والفيرون لولاي إماى غالم أنت يعظ ظاليه التذكيك وغاطه النفس ويتعتاف يفالعند الت اللية مساع فحق ألفا والعارفة لغذاء يصاك وأشكر فليخوفك وافلند عش سوال تحفى لاانجوا والافاف الإايال لَلْهُ وَسَلِيعًا كُلُو وَلَهِ وَهُمْ لِمُ السَّالَيْفِينِ وَتَعَدَّ النَّفِ الْحِي وَتَرْقَ التَّوْجِيدِ وَدُولَةً لأستفائة وتغييقا لتسبر والتضايا لفضاء فألقك بيافاض الشايلين بالترت أسرتها مان مسيرالف المناوى صل ملي والله والنجب دعالى والففوذ بعى والعن وافق والفن عوالغ فظف كالخاقة فديني والعلافي طني الامالية فعابث لالقبات وتعاكف الجرع فالمتكاف العكيات مَتَنَاهِ المُفُولِ عَدِيمَتَ الْأَلْبَالَ مَا تَنَ النِّياةِ مَلِيِّكَ أَطْلَقِهُ فِالْكُرْمُ عَسُود تناا بجود سنولي ينا الماك يفنى باللهاء الحارجة بإنفالا لفنور أخاما فافهم بالالبد لِي الَّيْكَ شَا فِيمًا سِوعَ مُعْرِقِقِي إِنَّكَ أَوْتُ مِنْ مَنْ اللَّهِ إِلَيْنِ كَامَّا مَا لَكَيْهِ الزَّلْفِرِي إِلْمَ عَنَى الْمُفُولِ يَعِينِهِ وَأَطْلَقُ الْأَلْسَ كُولِمْ وَعَبَلُ مَا أَمَانَ بِهِ عَلِيمِالِهِ وَكِينا و تَأْوَيُو حَقِيهُ حَرِيْعًا فِي وَالِهِ وَلَا جَمْ اللَّيْسَاءِ عَلَيْمَهُم بِدُولَالْيَا الْمِنْ فَكُودُكِدٌ وَالْاللَّمِ اللّ مَعِنْ فِي يَوْ الْوَ وَدِ مَنْ مَا وَيَكِينِهِ وَدِم أَنِيالِهِ وَرُسُلُهِ مَلَيْهُمْ السَّامُ وَوَمَدُ فَيُؤْمَلُهُ عكبه والدوقيم المقيماء سالفته علايم الشنيد الفي وعالميام ونامرم وباضيف النها المندفع إف والعلية كرسواف عليه والدوسيار ما الفشا بوم الخف

岭

estic.

494

عاد الله

الرابقاء

---

عليانا

-40



مَعِینَّیْ شِیَا مَکوالِکِ ۱۰

العالمانيم. بابك

رَجًا مِ

واحفظهم

وسانا وبليدل طهيقابه فافا نعيأه للخروج المالمشارة فالأللهة مساقية أقاع عذالي أَوْمَنْكُو أَوْا مَدَّا وَالسِتَدُدُ لِيَفَافَعُ إِلْ يَظْفُ فِي دَجَاءُ وَفِي مُحَاظِهِ وَتُواصِلِه وَمُطَالِهُ فَاكِيكَ بِالسِّيدِةِ فَيَعَدِينَ وَتَعْبِينُونَ وَاسْتِعْدَادِ وَجَاءَ وَعِرْدَاءٌ وَجُودِكَ وَتُواظِكَ وَ تُوا ضِياكَ وَتَعْلَا بَاكَ وَقَدْ عَلَا قِنْ عَلَى الْمِيامِينَ تَعْبَادِ فَيْ صَلَّا لَهُ مَلَيْهِ وَلَهِ وَكُرْ أَفِوا لِنَا لَهُومَ وِسَرِيهِ الْحِالِيهِ قَدْمُنَاهُ وَلَا تَوْتُهُ الْمِلْتَ فِيلُونِ اتَّلَاهُ وَلَكِنْ الْمُنْالَ عَالِمُنَّا مُقِرًّا مِذَبِي وَإِسَا مُتَى إِينَهُ مِي فَهَا عَشَامُ بِالْحَلِيمُ اعْتِلِيمُ الْعَشْرُ مِن دَفُوي فَاللَّهُ لَايْغِيْر الدُنُوبِ الْعِظَامُ الْإِلَاتَ لَمِ الْرَحْمُ الرَّاحِينَ فَاعْلَىٰ الْمَالِسَيْدِهُ الْمَالِسَيْدِ مَاشِياً فاذااره وخول المنها استبرا النبلة وقالهنم الله ويَالِيهُ وسَيَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لاسمادية وكالمنطابة ولاخول ولافؤة الإباية اللهنة افتلا أعواب وحنك وقويلل والفلوعين أبوب متغيينات واجتلني زواو يبنيان غارسا جوانا وميس بالميان اللأ وَالنَّهَا رِوْسِنَ الْذُونَ فَهِ عَنْ صَلُوتِهِمْ لِمَا فِيلُونَ وَاخِرْعَيْ الشَّيْطَا لَ الرَّجَة ويُجُودُ المِرْ الجندين فامعل مقل أللهم أفقط باب وجنيك وتعريك وأغلفه في اب حقيك بالت كل متيسية فيك اللهم أغياني مقامي مناجة ما اعليف أوليايك مين لخير وأخروف عَجَيمَ ما مَرَقِنَهُ عَلَم مِنَ الأَسْولِهِ وَلَكُوارِهِ رَبِّنا لأَوْلِيزُ مُا إِن لِسَينا أَوَ تَطَانا رَبُنا وَلاَعَيْرِ لَهَا اخِيرُ كُمَّا حَلْنَهُ كَالْدَيْنَ مِن قَلِينًا وَلاَعَلَىٰ مَا الطاقة لَلهِ واعت عشا واعفيركنا وأرتشا وأنت منوانا فانفراعكا لقوم الكافيون اللهدة افي سَا بِمَ فَلِي لِذَكِكَ وَأَرَزُقِنِي مَنْ الْفُقِلُ وَتَكَنِّي كَالْرَفِي وَسَيْلِما البَنِي وَكَبْفَ وأخفظني مين متبيل لبهيخ ومنين تخلفهن وتحتما أيا ينم وتحن فما اللهنم وأمنعهم النابوصل المنفيد بسوء اللهكم إي زائرك فيجنيك وكأكل مادي عن إي أناه وزاده وَانْتَ ٱلْوَامُ مَا فِي وَكُوْرُ وُرُورُورُ وَخُوْرِ مَنْ فَلِيْتُ الِيِّمَا كَمَا خَالِحًا خُدُولَ الْتَعْفِيلُونُ وان تكريس وللذالف مرة كان لدغواب كنير ويستخت عنيب الفينوم الجعة ان بعا مانة مزة قاموالة اخدوس فين النق صواله عاله مانة مرة والاستغفالف فأ مانة فرة ويقام سورة الفالة ووسورة عود والكهف والضا فال والتحق ويقو اعاارادا الشلوة على البني عليه الشلام الله يَد اجتل الماليات وتسلي ما وتكيات و كُسْلِكَ وَلَهُ مُنْ مَا لِلْفَكِدِ السِّولِ اللَّهِ مَا إِلَيْ فَيْ وَأَلِيهُ وَالْفَكِدُ وَالْحِيْ ان يبيعوا بالفترم ذكروس للهادليلة الجنمة ويوم عرفد ولبلذع فذا للهم مستقيماً وتنبكة وليختان باغوا النجاء أللهم إن عكاث إليان بالمتنى وانزلت للك أليوم فضرى وفاقتي وتسكني والكليفون الجار والمتولي كلفونك المت بِدُنُوفِي تَتُوكُّلُ فَضَاءَ كُلِطَاجَةٍ لِي مِنْ مَنِكَ مَلِهَا وَيَشِرِ فِلِكَ مَلِيكَ وَلِنَزِي الْمِلَا مَا فِي لَمُ أُمِيبُ كَنَازًا فَعُلْ الْمِينَاتَ وَلَهُ لِمِينِ عَنِي سُوعٌ فَلْ أَصَّافُهُ لِلْهُ وَكَيْسًا لَيْفُوالِإِنْ وَدُيْنَا يَ غَيْرِكَ وَلَالِينِ مَصْرِي يَوْمَ مُؤْدِهِ إِنَّالْ فِي خَفْقِ وَافِيزًا لِيَكَ بِكَنتِي سِواك فشرا ووعات النخ صواله علينه والإوساران كخروا لنتريداعفان ومالجفة فيليف للانسان المستكنز بالخيزفيه ويتجب المفروا كجامة فيه مكروفة منعق جوازما وستن وكبدالشنن فيه العنسل ووفنه سن بعنطلوع الغج إلحالزذال وكأبا ؤيب الأوال كان افتسل فاذا الادالفسل مليشا إنتيك أثالا أيدًا الإأله وحَنْ لاتشباب لهُ وَكُنْهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ عُمَّا عَبْدُ وَرَسُولُ مِنْ مَكِيهِ وَالِهِ وَتَأْمُ اللَّهِ مَسَاعًا عَدَّ وَالْفَرْدُ وَالْفَكُ والْجَمَّانِي مِنَ القليان والجملني في النَّفِية بِينَ وَلَهُ فِي وَتِهِ الْعَالِينَ وَسِعْدًا و فيقر اظفاره ومفول عنادلك بنيم الله وماية وتلئ كند وسول الله صَالَ الْمُعَلِّمَة وَالْمَيْزُونِ بَنِين مَلَيْهِ وَكَلِيْهِ النَّالْمُ وَإِنْ مِن شَارِيهِ وَمِثْنَا لِيَهِ اللَّهِ وَعَالِيهُ وَعَلَى الْمُدَّلُ عليه والدوكيكة أميرالخوضيين كالكوشياء تمليخ الشاكم ويجفوان يسنفيقا مزالظيب

بالناء

فت و حوالة

واقفي

التَّوْمُ لَا يُؤَمِّ الفَّالِينَ مِنْفَيكُمْ مِنْ يَتِجَيكُمُ لَا أَكْرِفِ فَلَدُّ وَلَا أَزَمُ الإِلَافَ الْ سَجاتَافِ دَبِ الْمُلْكِ وَالْكَكُوبِ لَيْجُ اللَّهُ بِالنَّايَةِ جَنِي مُلْقِهِ وَالسَّلُمُ فَالْتُواجِمُ وَ تبادكم والسّائم مليّن ورسمة الله ويكافه وفيداية الترف اصارد الدعل يظواوك وسنت زيارة البصندا فداكستين بوعلى لميما الساهم خلخ لك بمناك مينسه وبعياء سَطِول والعَامَان من الإدن ويوى النه بالسّافع ويتول السَّالْ عَلَيْكَ بالسَّوْلِيَّ وتستبيه وأبني سيدى المشكلام مكيك باسؤلاى بافتيا ابن القيتر والتقهد كابوالتقيد لَنْكُ إِنْ مَلَيْكَ وَتَنَعَهُ اللَّهِ وَيَزُكُ أَنَّهُ أَنَّا لَأُولِتَ كَانِنَ وَمُولِكِ مِثْلِي وَلِينا في وَجَوَارِجِ وَ قالولا أذلا بيضى ماك المتية لفينك الشلام مكيك بالاريث أدمم فيفؤه الفروارة نفع نتخالله وواريت الراجم خليل ليه وواريت موس كلمالله وواريف عيسى روح الله وَوَارِتُ كُولَ جَدِلِثِي وَنَكِينِهِ وَرَسُولِهِ وَوَارِشَكِلِ آمِيرَ لِالْوَمْنِينَ وَوَيَنِي رَسُولِ اللَّهُ كُلِفًا وُطْوِمِتَ الْحَيِّنِ الْمُسْنِ بِيَهِ فِي مَعِينًا مَهِ الْمُومِنِينَ لَعَزَّا ثُنْظَ عَلَكَ مَجَدَّة مَكِيدَة الْمَدَابِ عِنْ النَّاعَةِ وَفَيْلُ سَاعَةِ آمَا يَاسَيِدِي سُتَقَرِّبُ الْيَافِينِفَانَ وَالْحَذِكَ مُسُولِيَّةٍ وَالِيَايِسِكَ ٱسْبِرِلْكُوْسِبِتَ وَالِمَاجَيِدَ الْمُنْتِي وَالِيْكَ بِالْمُؤْلِي مَكِيْكَ سَلَامُ اللهِ وَوَكَفَّلُهُ بِزِيارَةِ لِلَّ يَعْلِي وَلِسُانِ رَجِيعٍ جُوارِي تَكُنْ بِالسِّيدِى شَعَبِي لَيَّوُلِ وَالنَّسِيَّ وَ مَّا بِالْبَرَاءُ فِي مِن أَعَدَالِكَ وَالْلَمَنَةِ لِمُسْمَ وَعَلَيْهُمْ أَتَقَرَّتُ بِذَلِكَ الْمِنْ فَعَالَى وَالْيَحْتُ أَجْمَدِنَ فَعَكِنَاتَ صَلَوا أَنْكُ وَوَضِوا لَهُ وَوَخَفَهُ لَا يُحْتَولُ لَلْ يَسْارِكَ فَلْهِلا وَتَخَوَّلُ وَا الخاتبرعل براكسنين فهوعن دخل بيه عليهما السلام ونشاه عليه بشل دالمنة لجئاا بنا اجبث سامرديتك ودنياك وصالوبع دكفات صلوة الزيارة اوست ركفا وثانى ركفات وموافضها واقل ركعنان فهنشف الخوقبراي عيدالتعاليل

فتغول انامؤذعك بالمؤلاى وابن مولاى وسيدى وابن سيدى ومودعك بالستك

بالتجم بتوجيك الني وسيقف فأختى وتجنا لولايته أتنفك كأغثة والفثة وآس للجاني الجنة وتنزي بمكال وتبكى والناورة فالتينعسلان واستعبلنا الغياد فشال ٱللَّهُ إِنَّ الْعَيْمُ الَّذِكَ مُحَمًّا تَعِنْكَ فِنَا الْرَحْدُ وَعَلَهِمْ الْأَرْضِهَ وَالْمُؤْمِدُ مَا مُن حَرْجَى وَالْفَيْهُ بِعِيدِ الْيَاكَ كَاجْلَىٰ مِنْ لَا تَحِيمًا فِالْنُمَّا وَالْفَيْ وَمَقِي الْفُرْبُونَ اللهم المعل صلوبي بيسم وتتبولة ودعات بمرستها باوكر بريسهم ففوا اروزف سبويا واظرائي وجيك لكيرش استخرط الكرامة والإيان والخرجه المدينا وَخَيْتِكَ وَتَنَاالُانُونِ كُلُونَيَا مِنْ كَالِيَّمَانِيكَا وَجَبْ لَمَا مِنْ لَكُمْكَ وَجَهَّا الْلِكَ السَّالُوفَافِ اللهج البِّلَ مُوجَفَ ويَضاك كملِّف وتُولك النِّقيف وبإن است وتلك المنك وتعلَّل وتولَّك الله تَعَالَمُ وَعِيلَ الكَرِمِ وَالْجِيلَ لِقِلْ لَلْهُ مَّالْتِنْ الْفَالِمُ الْعَرِيلُ وَضَيْطِهِ الْفَالْ والد والدو متعلق مين الباجيه الله دلك الماعل المتديني ولك الماين المانك وَلِنْ الْمُرْبِعُ مِا وَوَتَهَى وَلَانَ الْمُرْبِعُ كُلِّ بِلْهِ حَرِي لِلْمِنْ اللَّهُ مَنْ السَّاحِ وَتَقْبُلُ إِلَا حَرِيلًا لِمَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِي وأغفي وأنتنى وتنبك أيك آت النواب الرقيم ويستعب ديان التنص لحاهد ملاء ولله والانفه علالت مفيوه الجنزر والعص السادق علايات جعفرين تنعلا المرات فالمس اظهاف يزور فبررسول مأل فسعينه واله وفيرام بوللومنيين وفاطة ولعليجوتين وتبورليخ عليف حالتكافع وهوفى بان فلينقذ لفعوم المفته ويلينن فورين نطيفين ولخوج الحفاوة سى الارض فم مصلها مع مكفات بقراء فيهن ما نيستر من الغراف فأذا تنهد وسلم فليتم سنفهل لفهلة فليفوا لشكرم مكيلت أثقا النيني ودعمة الحدوثيك ألأأكم عَكَيْكَ كَيْمًا النِّيَّقُ الْمُرْسَلُ وَٱلْوَحِيقِ الْمُرْفَقَى وَالنَّيْرَافُ الكُّبْرِي وَالنَّبِيِّةِ الوَّمِلُ وَلَيْرِيًّا لْنَجَّابِ وَالْاَوْلِوِ الْأَعْلَامُ وَالْتَسْنَاوُ النَّجَوُّقَّ حِنْ الْفِيلَامَا الِّيَكُمْ وَالْ اللفظ بركة المتي نظام كم سيار وند المساح المن يكم الدينية التكر معك

1845

رق

15

أبليتنجاد وزفين

ليكاد

النفرزنون. بدينة

. .

加斯美

. . .

وَرَبُهُ لِمُ وَيُرِكُالُهُ إِنَّا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

يا الفله بالماليان د

فَكِنَ ال

كَانْتُعِدُ وَاللَّهُ وَ مُعَلِّدُنَا جُ يَالنَّهُونَ وَ ٱلْلِحُ وَيَعَلَيْ عِلِيْهِ عِلِيْهِ

سَادُ الْحَادِ

مُاعِنَدُهُ سُنِهَا لَا مَنْ لَا نَفِظَاعَ لِمُنْفِدِ سُنِهَا فَا مَنْ لَايُنَّا وِلْ الْعَدْفِيَ مِ سُنِهَا ف مَنْ الْهُ غَيْرُهُ ويلعوليت ولك فيقول باست عَفَاعِ للسَيِّنَانِ وَلَهُ إِنْ اللَّهِ عَنِكَةِ إِلاَ أَهُ تَعْنِي تَعْنِي آنَاعَنُكُ لِاسْتِهٰدُ ٱلْأَعْنِكَةَ ثَيْنَ بَرِّيْكَ ٱبْارْيَاهُ إِلَى تكوينك بالمدد بارحانا بالنيافا وتنزلت تتبذك المسلفة بالشف متينا والنج لَيْمِ فِي مُوجَعَبُكُ إِلَيْكِما وإمالِكِا والمَوَالْمُوارَّا الْعَيْدَاتُ عَبْدُكُ لِلْمِلْكَ لَمَا عنى في المنابي ولا تستطيع لما مَثَرُ ولا تفت الالجادين السابطة تقفيف السياب الْمُنَا لِنَهُ عَنِي وَأَخْصُلُ كُلُّ مُلْتُونِ عَنِي أَذُوكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مَعْنَ مُن مُكِّلًا مِنْكُمْ لَنْفَاقُ بِالِغِينِياكَ كَانَ مَنَاكُلُهُ فَكُيْفَ آنَتَ صَافِعٌ فِي وَلَيْتَ شِفِي كَيْفَ نَعُولُ اللهائ أنفول تقرأ منففول لافاف فلت لاقبالها قبلي اعتبل باعقولي بأعقولي باعقوا المنفوق بالمنفون بالمنقون الذكى اذكى اذكى الخالي فكن وكن وعيده وأفكف أَوْمَا رُوْا أَوْالِي أَيْ مُنْ إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ أَنْجُوا وَمَنْ جُوْدُ كُلَّ مِفْسَادِ حِينَ فَرَفِضُني بِالْالِيمَ الْمُغِيَرَةِ وَانِ فَلْفَ ثَعْمَ كَالِلِظَاقُ بِكَ وَالرَّعِادُ لِكَ فَعَلُوهِ إِنْ وَأَنَا الْمَرْحُمُ بِالمُعْرَّفُ بِالسَّفِي بالسَّعَظِفُ بِالنَّحِيْرُ بِالمُعْمِلُكِ بِالْقَيْطُ لِأَمْرَكِ مِنْ تَجَاجٍ خَاجَتِي آسَالُكَ بِإِنْ لِكَ الْفَهَا فيستكنون فيذك واستقرطيتك فالتخرج منيك اليقنى سيطال أساكك يدته رَبِكَ وَيِهِ فَالَّهُ أَجُلُ وَأَشْرَىٰ ٱسْمَائِكُ لَا ثَنَّى لِغَيْرُ مِلْمَا أَلَا احَدُّ أَعُودِ كَيْ مَيْكَ مَا كَيْنُونُ يَامَكُونُ يَامِنَ عَرَفِي مَفْتَ لَمُ يَاأَكُرِي بِطَاعَيْنِهِ يَامَنَ مَهَا يَ عَن مَعْيَكُمْ وْيَاسَنُهُ وْيَاسَسُولُ يَاسَطُلُومًا الَّذِهِ رَفَيْنُ وَعِيدُنَكَ الْتَيْ وَصَدَّتِي بِنِهَا وَدُالْطِكَ وَكُوْلِكُنُكُ فِهِا السَّرِيِّي لَكُنِّيِّنِي ما فُتْ أَلِيكَ فِيهِ وَأَنامِيْفِينِينِ للسَّاطِجِ الدِّغُلُّ يَجِي وَرَبِّنَ مَا رَجِّونُ يَالْمَنْكُولِهِ لِمَا عَيْدِهِ سِنَ مَبْنَ مَيْكَ وَيَسْ مَلْفِي مَسِّ فَوَقِي وَسَيْن عَنى وَمَنِيكُ إِلَيْهِ إِنِهَ الْمُعَالِّدُ فِي ٱللَّهُ مُنْفِكُ يُحَلِّسُ بِنِي وَجَعَلَى لِنِي وَ الْأَفْلِةِ الْأَيْلَةُ

وابوسيدت باعل بالحسكن ومؤدعكم بإسادن بامعنه النهاء ضليكم سالتم فدويخ وبركانه المسلوات المستعب تعلما في مذا اليوم الرغب بها صلوة النوم الله علده والدوسلة وعا وكفنان بعراء فكاركمة الخدمة واناا ترانا وخرجت مرت واست فالم وتخسط فاحرة في الزكوع وتخترع شرة مترة الداسنون كالما وضرع خرة مرة اغاسيدت وخس وترمية افادفت واسك وضعترهم فالنجودا فالنابيه ويمس عنزومزة اذارجت داسك من النجارة الفائيد فه تقوم فصكا يقدركن المويك سأيث الركفة الاولى فاذاسك عنيد بااردت وانصف ولبن مبنك وبين الفرف الأنفولك المصاء مبنيب بعنه الفيلوث الكالكاف مثبّنا وتنتُ إبّايّنا الأوَّلِين لِالْكِدَارِ لَا اللَّهُ الْمِا وَالْعِنَّا وَتَعْنَى لَدُسْلِونَ لا الداكا اللَّهُ مُعْبِما لَا أَيَّا وتخلص ولد الدّ ولوكره المشكرك فالاالدالاالة وحن وحده وحن الجزوعن وضرعبده واعزمين وهزم لأغرام وجاع فله الملك ولعالمن وعوعك كأبشى فديرا للهم انت خورالتموات و الادض ومن فيهن فلانالخذ وامت الحق ويعكد حق وانخاذ لمحق ولجثة حق والثار حق اللهمة النااسلف وبالنامن وعلينك فوكك وبالنخاصف والبلاط كمف فاديت يادت يادت اغفرله ما قلصت ومأاخرت واسروت واعلن انت الحلاله الاانت صراعل محك المغدوا وغفر لوادعني وشبعل انك است العوكولم ركوف وعيه مسلعة اسير المؤمنين على فياليط البسطيل ليسكم روء عن الضادق جعفوين عن عليما السَّالِيم الله فالمن صلَّى منكم اربع ركمات صلوة اسيرللوسنين عليه الله خبرسن ذنوبه كيوم ولدندامه وقفيف خوانجه يقراء فيكار كمذالح ديرة وخنين قام والقاحف فاذا فرع سنها دغابه كاالذغا وحونسيجه عليه المسلم سنجأت كالجثك سَمَالِيهُ سُنِهَانَ سَنَ النَّشُونَ مَرَانِيَّةُ سُنَهَانَ سَنَ النِّعِدَادُ لَا لِيَجْرِهِ سُنَّانَ سَنَ النِيَّةُ

ورجنده

ڰٷٵۏؙۅؙؾ ؞ؙڎڰڿؠڎڲۺڎ ۼؠڔ؋ڗؽۼڵٵ ڔٳڹڽۅڵڵڣ؈

لقوا للغيم

العنده

ؙڲڹڔؙٲۺؙڵۺؙڵڮ ؠڹٳڮٙٵڵڹۼۣڡۜڶٲڰٛػؽٲۿ

> الْكُدُّيْنِ والْمُكَالِكُ وَلِهِ

لا إلد الأآنت سنيانك آنت التوك الغالم البادًا الخِيرُ الني كالكِيرُ النَّسَال بريم النَّهِ والأرض وتغريفن وغرامهن بإذاكها والأكرام تنافسنانا هؤالغود فالأنخف القة الفذه ش القيدم في الأيوك مكير الأمورة ورُد وترجي فكرا واسالك بنوريجفك الَّذِي عَلَى بِعِلْمِ عَلَا لَهِمَا لَهُمَا لَهُ ذَكًّا وَعَرُونِي صَعِيًّا اتَّلَكُ بَالِمِا لَا لَذِي كُلْفِيَّةُ عَلَى زَخِكَ وَاسْتَقَرَ وَإِلِنَ النَّبِيمِ وَإِسْالَكَ لِا أَخُولِ اللَّهِ مِنْ إِنَّا لَكَ وَلَسَا لَكَ وَالْكَ فَكُولُ إِلَّهُ لِإِلَّهُ إِلَّهُ وَاسْلَكَ بِإِسِمِكَ الْدَى يُلْتِي يِعِينُ لِللَّالِظَاءُ كُلُّا يُسْتَى يِعِينَ كُولُ الْآدِي بالشركات الكريد وآسالك بإنيك الأب الجريشيد الفلك فحلكة معالى خيرك فقيك والمناسمان عليان وبالك لالكالإات فنتل فيب قانات الكريدياآك وبإياك الذي مُوَوْدُ وَآسَالَكَ بِالْحِياتَ الذِي أَقَتَ بِمِعَ خِنْكَ وَكُنْ يَتِكُ فَأَخَلَة وَبَاعِيلَ الْكَ بدستث وعنان عقبتك تباضان الذي خلفت بدالفية مس وتسالك بإضاف وَبِأَنَّاتَ السَّاهُم وَمَنِيكَ السَّلَهُم وَبِإِنِيكَ الْكُورِيجُ وَالِلسَّافِم وَبِإِنِيكَ بِالْفَالْفَافِر المُلَةُ المُفَكِّنُ النُّولِ الْمُسَلِّحُ النَّهِ اصْطَعَيْنَهُ لَيَوْلِكَ مِنْ مَثْلِكَ يِدِ اسْالكُ يَا اللهُ ينور وجيك للنيروك كالشابليراك اللكاب ينفيه فالظكر وتنفى يافيكج التاء وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّى اللَّهِ كَالَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ كُلَّانُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا وَلَسَ ٱلنَّهِ بِإِسْمِكَ النَّيْزِ الْأَيْمِ الْأَلْمِي الْأَكْمِي الْمُعْطِيمُ اللَّهِ عَيْنُهُ وَكُرْفِي عَنْ مَعَاكَ به وَنَجْيِد وَعَوْنُهُ وَلِاتَخِرُم سَائِلُ بِهِ مِنْ لِكِ الْزِيمِ وَفُلِكَ بِكِيَّا إِنْ مُولِكَ كَيْدُ مُنَّا فالقوارية والاغيرا والأفرو فألفرفاك ويتكالهم مفولات فبالكوح أتحفظ وأسأ لأسابك النظيم المذي أصفر ترفي منياد أغظم من في المقمولين والكرضين وأنجيا إلى فُكُلِ فِي خَلَقَتُهُ وآساكك بخواليج اضطفيه وفعلك لننسك وتسافرت بالخالفي فيكالفي فيكا النَّالِكَ بِإِنْهِكَ اللَّهِ كُلُّونُ مُعَالَّ بِدِ اللَّهِ عَنْدُهُ فِي مِي الْكِنْ إِنَّ لَكُلُّ فِي النَّالانِيم

مكايم المشافع اجتل مكينا مسكوانك ولأفتك وتشنكك وأوسع مكينا بين رزقك كأفز عَمَّا الَّذَيْنَ وَتَجْمَعُ خَلِيمِنّا لِمَا أَهُ لِمَا أَهُ لِمَا أَهُ لِمَا أَهُ لَيْكَ عَظْلَ مَنِي فَدَيْرُ فَمَ السَّ عليه المنكارم سنصلحن الضلوة ودعابهذه النها انفتل ولم بتوسينه مون القذب لآغفه للددغاء الترعشبها الكرافي غالع اكنابي بقت وتنسبته الوصوف بقبرغا فالكفح عَدَوِيْنِيدِ إِلَهُ اللَّهِ إِلَّهُ مِينَاءِ يِثَنِيهِ وَلَاحِدُلُهُ وَلَاَيْلُهُ أَكُمُ إِلَّا لَهُ لَعُنَى خُلِينَهُ وَلِاتِهِ لَمُعَالِهُ أَغَيْفِ النَّجَالِالِهِ مَنْهُ وَلَاكِمَ أَنْ النَّجَالِكِمُ وَإِجَال وَتَوْدَىٰ بِالنَّوْرِ وَالْوَارِدُولِكَ اللَّهُ الَّذِي بَرَى ٱلَّوْلَيْلَةِ فِي السَّمَا وَكُنَّهُ وَفَعَ الْكَايِرَةِ المُواءِدُلِكَ اللهُ الذِّي مُوَمِّكُنا وَلا هُكَ إِنَّا عَيْرُونَ الْجَانُهُ اللَّهِ الْمُومِلِيَّا لايسام وتقويز لايرام وتبسير لأيزاب وتبية لايتشكف وتفيي درى وتشارا يَنْتُ دَكَيٌّ لا يَوْتُ ٱللَّهُ مَا لِيَ إِسَالَكُ بِإِنْمِكَ الذَّي ٱطْفَادِثُ مِي كُلَّ تَوْرِدَ وَمُوتَخَطَّتُنَا وَكَ اللَّهُ بِانِيكَ اللَّهِ خَلَقَ بِهِ عَزِمَكَ اللَّهِ الْجَالُمِ الْمُوَالِأَاتُ وَكَسَالُكَ بِنُودِ وَخِيكَ الْنَظِيمِ وَٱسْأَلَكَ سِنُولِسِمِكَ الْذَى خَلَقَى بِهِ مُؤْرِجِنا لِكَ النَّورَوَاسَالُكَ با آلُ بإيناك الذِّي تَنْسَفَعَ بِهِ سَكَانُ سَمُوالِكَ وَآنَفِيكَ وَاسْتُعَرُّ بِهِ مَعْ فِلْ اسْتَعَا تنمانك وتبكيليه ترضك وتفهم بوالقيمة باألط وآسالك بالرسيك الذوفقها مَا لَتَغَاءُ بِذَٰ لِكَ الأَسِمِ وَإَسَّا لَكَ بِإِسْمِكَ الْذِي هُوَيُؤُذُّ مِنْ مُؤْدِ وَتُؤَدُّم عَ مُؤدٍ وَمُؤُذُّ مَّوَى كُلُوْرِ وَفُوزُ صَٰفَى بِهِ كُلُّ ظُلُهُ وَفُوزُ عُلِي أَنْ فُودٍ وَتُؤَدُّ ثِنَوْرِياً أَفُ نَنَصَب بِدِ الظَّلْمُ وَ باينيك الكنوسط عمد الرافيل ويفوه والتالاني الذي تنظ الرافيل فالضور وكاللة باينيك الكَّذُونِيُّ طَاعَةِ مِفِواي خازِيه الجِنَاقِ وَآسَا لَكَ بِالْخِياتَ الَّذِي النَّا مِلْكُنُو فَي لَنُهُ هُيُكَ الْخَرُونِ فِي لِمَا لَقَيْبِ عِنْدَاتَ عَلَى سِذَةِ الْفَقَى ٱسْاَلُكَ بِلِنَّ مِا اللَّهُ فَلَاللَّهُ بِكَ بِالْفَا بِالْمِيكَ لَلْكُنْتُوجُ لُولِي التَّالِينَ وَلَدُعُولَ مِنْ الْاسْمَادِ بِأِنَّ التَّالْمُ

المنافقة المنابات

الماليان

انجة ه رَانَالُكِ ال ئىنىرىڭ ئىندۇ ئىگا مارىيىدۇرىقۇم

اگبز

مُثَلِّنَاكَ الْحَاغِيْرِ لْأَدْبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ وَتَجَاوُوْعِيَ الْخَاطِينَ فَايَحْتُ تشروا فكنبنك وتغينوالك على تضييد ولريقوا فالتكلو تلا يك أكره الأكرمين فَتَاحُ الْخَيْرُانِ إِلَّهُ مِنْ فِي الْاَتَّضِينَ وَالنَّمُ وان وَانَّكِ وَيَاكُ وَيَاكُ مِنْ الذِّينَ وَلَغَفِرُ إِ فالوالذك فكعلى فانجوان فالأزفق وذكا فاسيعا مندتأ مرياسريها عالأا أيان تخير لزازتين صلوة اخرى لدعليه السكاري تسليع مالجفته فاقل مابنكا به فقول عندا وضورك بيماف بيماف خيرالاسماد وآكرم الاسماء مافرف الانماء بيماف لفا مِرِ لِن فَالأَرْضِ وَالنَّمَاءِ الْفَرِينِ الْذَى جَمَّلَ مِنَ الْنَاءِ كُلِّ مَنْ يَحْيَا لَكُنْ إِنْهِ الذَّي المباتكبي بالإيان وتززقني الإسافة ألهته نبعك وكفيزه وافين لجالجسني فطاقيز مَرى وَجَبِيهِ وَآرِينِكُلُ الْذِي الْجِبُ فِالْعَاجِلَةِ وَالْأَجِلَةِ وَانْتَحَالِ الْعَيْرَاتِ مِن عِينَ لَكَ يَاسَجِيكُ اللَّهُ الدِّينَ الْمُولِدِ الشَّهِ وقاحِينَ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَوْلَ تَسُكُدُ مَن فِي التَّمُولِينَ وَالْكَرْضِ كُلَّ يَوْم هُوَفِي شَابِ اللهُ مُعَ فَاجْمَلُ مِن مَنْ أَيل مَنْ ان الجتى وافض في فَا إِلَا عِلَى الْجَبِي وَعَاجَبُي اللِّيكَ ٱللَّهُ مَا لَعَيْقُ مِنَ النَّارِ وَأَنْ فُفِيلَ عَلَى بَعِينَاكَ النَّكِيمِ ثُمُ اجْمَلُ الْحِينَاكُ فَأَلِمُ الشَّمَاءُ وَعَلَ أَفَّا أَشَّاكُمْ أَلْفًا أَكْبُرُ لِمُقَالِبًا سَمُقَانًا مُوَوَّا أَخْرُهُ إِلَيْكِ مَا يَغِتَ لَوَلَمَا وَلَمْ يَكُنْ لَدُسْرَكِ فِلْلَكِ وَلَيَكُنْ لَدُوَكِ مِنَ الذُلُ وَكُنِنُ مَنْكُ بِيرًا آلَا أَنْ أَكْبُرُ أَصْلُ الْكَبْرِيلَةِ وَأَنْمَادِ وَالنَّفْ المِيرَ الْجُنْدِ وَلا الِدَالِاللهُ وَاللَّهُ كَالُمُ لَمَ يَلِن وَلَهُ يُولِن وَلَهُ يَكُنْ لَدُكُمُوا احْدًا اللَّهُ اللَّهِ فى تكبير عبال الول وبالدالها العلى الطبم اعونيا المسالنيطان الزجير اسك مديك سىالارض والمقول مذيهه أبالاخرى واياك والالنفاث وحايت النقر واقراد فأكركمته الاولى الهريث وب العالمين وفاجه والشاخذ والمنتز بالتيهن وان اجبت مغيرولك سوالفران متاعير واقاء فحالفانية سورة يس وفالنالنة حت

أعفوك فأستلك به وأسالك بالبياك الذي دعاك بريخله عن إن فاستقرف أغدامه ويحملنهم عنيتك بنيلك الليم باألف الذب لانبيك مكك متعرب ولاحا ولع غيات وككرنيك الْإِسْنَ عَلَيْهُ وْلِكِ وَلَسْ اللَّهُ مِاشِيكَ الَّذِي وَعَالَ بِهِ يَحْسُرُ وُسَكُواْتُكَ عَلَيْهِ وَلِلِهِ النَّبِيرَةُ الكنباد وتجف فيذوا للحكيد يسترعكنه أخمعين وانتيس لمانجي والنزيك بالمغفؤ والثقة والزنق الخلال المكيب والوابع والفتحة والعافية والشائف فمنسى ودبي ولفا مَنَا لِي مَوَّلَكِ وَالْيُواتِ ويَعْنَسَرِ الْلِكَ عَلَيْكُ فَيُ مَارِ الْمُرْفَعَ عَلَى الْمَالِدُ عَلَى عَفُود عَبْ ذَ فَرَرَنِهِ الْحَرَافِ الْعَادِ رِيفْ ذَرَنِهِ عَلَى كُلِّ فَذِيدَ وَلَا يَقَرُدُ الْحَلْ فَرَزُاهُ الْمُدَّ بالبيط البكة يوبالزنجة لكحسك للهاعال القبب والقهادة وهوتملة بذاب المتسذورت وأتخذفه خالق أنخلف وفاسع الزرف أكمانك الخالق لمايرى ومالايرى اكخذه عندام الغينوب الحينية يجيع تجاميده الخذالي على بيئ نابد الحدّالية على بَيل بالدوي على خَلْف خُذرته لا فَانْ يَكُواُ الْاَبْصَادُ وَهُو يَذِيكُ الْأَبْسَالُ وَهُوَالِلَّذِيثَ الْجَيْرُ الْاَزُّنُ فَإِنَّ وَمُلْكُونَتِي وَعَيْمٌ كُلُّ غَيْنَ بِعِينِاءٍ وَلَصْنَدُّ كُلُّ عَنِينَ مُبَرًّا وَعَلَّمُ كُلُّ عَيْنَ عِينَ وَتَعَلِيمِ آكَرُونِهِ إلاّ له الْقَدُّوسِ يَنِيُ لَهُ مَا فِالسَّمُوانِ وَالْآدَضِ طَانِعِينَ عَيْرُمَكُومِينَ وَكُلُّ عَيْدُ مِنْ يَكُلُّ فَيَ كَاوْنِيُ اللَّبِيمُ وَلِي عَلِي كُلُّ ثَنِي قَالَ اللَّهِ فَاللَّهِ مَا كُلَّ عَنِي وَكَالَمَ عَلَى مَا كُلَّ عَنِي وَوَ عَوْتَ كُلُّ وَفَيْ لِللَّهِ جَلَالِكَ وَيَعِلَا وَيَجِهِكَ وَعَظِيمٌ مُلِكَ وَتَغَلِيمُ مُلْكَا إِلَى وَتَعَلِيمِ الْكِيْكَ وَدَيْرِيكَ ال لكَ الثَّا وَيَجِيعِ مَا يَشَجَعِ لِكَ أَن يُعْنَى بِمِعَلَيْكَ مِن الْحَامِدِ وَالنَّذَاءِ وَالنَّذبيرِ وَالنَّهَ لِير سُبُعانَ مَنْ موذارِ لا لَا لَهُ واسْجُان مَنْ مُوَقَّالِ لا لِيَهُ وَانْوَرُكُمْ فُو رَمَا ذِي كُلِّ يَحَى سُلْجان أَمْرِلْ أَلْكِيرُلِا وَأَمْرِلِ التَعْلِيمِ وَالنَّنَا وَالْحَيِّن بَهَ أَرَكَ اللَّي أَسْتُونَ عَلَي رُعِي لْهِرْ وَقَلِكَ مَا عَنَى النَّرَى وَمَا فَوَفَهُ وَمَا عَيَّهُ وَبِمَا غَيْرَةٌ مِنْ وَمَا يَخْطِ فَنَيَّ مِن لِلِكَ تَسْجَانِكُ مَا الْحَسَى لِرُوكَ وَلِكُ الْكُمْ مَا الْفَرِينَا وَلَا الْكُمْ مِا الْكُمْ مِا الْكُمْ

الطاهية حَلُولُكَ،

فليقاد

غالم

1:4

لَعْفِيمُ خَالِكُ ا

علنان

الْفَاد

عَدِلْ مَا تَذَكِيْكُ مَنْ عَلَقَ لِمَا لِكُنْ كُلِّي كَالْكُ لِيثَ الْآخِلُ لَكُنِي لَلْوَقَ مَا لَكُنْ سن في الفينور وَانَّكَ جَامِعُ النَّايِرِ لِيَوْمُ لِأَرْبَ فِيهُ لانتنادِ دُعَنِهُمْ أَسَمًّا وَأَنْكَ لَعْلَف الْمِعَادَ اللَّهُ عَلِينَ الْمُهُ رُكَّ وَكُفَّى مِكَ مَتَهِكًا فَأَنَّهُ لَكِيًّا وَتِعَ فَأَيْكَ وَالْمَنْ عَلَىٰ لَا عَانِكَ مَوْلَى الدِّي إِنَّ عِنْ كَيْرِ النَّهَ الْإِنْ اللَّهِ الْفَوْلِي مُنْفِرُ عَنِيا لاتفاد ملى ذَبْنًا وَلِا أَرَكِبُ بِعَوِيكِ لِي مِنْ أَمَا يُحَرِّنًا وَعَافِي مُعَافِاةٌ لا بِلْدِي مِسْتُمَا أَبِكًا اللهة رَمَدِي مُ وَيَ لا أَصِلُ مَهَا الْهِنَّا الْهَا وَلَعْمَنِي مِا مَكَّانَةَ وَاجْتَلُو لَى وَلا يَحْتَلُ كُلُ أَنْتُ سَلَالْمُبَلِّقًا وَرَكِنِي بِهِ وَجُبِعَقَ إِلَالَهُ بِالْفَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْطَى إِلْحُشُ إِلَّ الديم بارجيم أمدي وانتخ بتلك والمدين لما الملك فيدس الحق بالأيك إلك تَ رِي مَرْلَتُناعُ الْيُولُولُ السُنَقِيمِ وَاعْدِمْ مِنْ النِّيمَا إِن الرِّجْمُ وَالْجَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ الله عَنْ يَحِيَّةُ كُنُورٌ لَيْبَةً مُبارَكَةً وَسُلامًا المِينَ الْمِنَ وَيَ الْعَالَمَينَ صَلَوْهُ النَّالُة فاطرة متلوات الفعليا فاكمئان بقراء فالافكا لحد وما يتمزة اناانزلنام ليلة الفندروفي النابيه الحدومان متزة فلموالة احدماما سلت سجت يتبح الفرا عليها السلام خنقول سنجان ذي العيزالتناج الذيب سنجان فرياكياد لالبازج العَلِيمِ فَهَا وَدِي الْكَلِيدِ الْفَانِ الْفَانِ الْفَانِ الْفَانِدِ الْمُعَادِّ مَنْ لِلْمَ لَلْبَعِيَّةُ وَأَلِّمَا لَأَسْفِافَةً فَ فرُوَى بِالنُّورِ قَالَوُ فِا يِسْنِهِا فَ صَن يَرِي أَيُّوا لِمُسْلِقِ المَسْفِاتَ مَن يَرِي وتقرا للكور فالقواد سنجان سنفو مكذا لإمكذا غيزه وبكبني إبصل فن الشادة وفرغ سوالتنبيان كينف ركبنيه وولاينه ويباغروب مساجن الادفرينير خاجزي يدينه ومجها ينهوا وليا الحاجنه ومانشاء سالتفار ويفوا وموسابة بَاسَ لَيْسَ خَيْرُهُ رَبُّ يُدِي يَا سَىٰ لَيْسَ فَوْفَهُ ٱلِّهُ يَخْفَى إِسْ لَيْنَ وُعَلَّهُ مَلِكُ أَيْفَى ناسَن لَيْسَ لَهُ وَدَيِرُ يُولِي يَاسَ لِيَسَ لَهُ عَاجِكُ يُرْتِي يَاسَ لِيَسَ كُولُ لِيَخْتَى مَا مَنْ

المتنان وفالرابعة تبارك الذيبين الملك وان احبيت مبيردلك س الفران فيا يُعِدَمِن وَاذَا صَيْدَ الْقِرَاءَةِ فَالْكِعَدَ الأولَى فَذَلَّ ان فَرَكَعَ وَانْتُ فَالْهُ حَوَانَ مَرْدُلا الْدَالْإَالَةُ وَأَهُدَاكُنِرُ وَلَكُنَافِهِ وَسُنِهَانَ اللَّهِ وَيَجَنَّ وَنَبَّا وَلَدًا اللَّهُ وَتَعَالَى أَهُ مَا خَاكُهُ الكَّاللَّهُ عَنَدًا لِتَفَعِ وَالْمِنْ وَالنَّيْلِ وَالْفَطِيرِ وَعَنَوْكِيانِ دَجِ الظَّيِّاتِ النَّامَانِ النَّامِ اللَّ فرارفع بديك خذاء منكيك فكبرواركع ففله وانث لكم عفرا فرارف ولسك منهكواك ففله واست فالمعفرانة كبر واجه وفاحذا الكلام واست سأجدع فالخارف واساك من سجودك ففله قبل نَ فَقُراء عشراه ارقع واسك من يجودك ففلاً وانت جالوع سُرا فراحيدا لفأنيته ففلدني بجود لنعشوا فانهض المالفانية ففلد قبراك نفراعشل فنفو كأصنعت فحالاولة بغول القاكبراله اكبنوشل لكاج الاول وليكن فنفي لتأواكيكنيز الاوليدين والاغرياس وففول بينها في الله تحراني ويجفث أيلك بيسلون تخلصا لكُ لا يَرِيكَ لكَ أَسْجَانِكَ وَيَجِلِكَ كُذِب الْعَادِلُونَ بِكَ الْغِيَاتُ وَالصَّلَواتُ فِي اللهُمُ أَجُنُاهَا مُشَلِّوةٌ طَا مِرَةٌ مِنَا لِرَفاهِ وَاجْعَالُهَا لَآكِيَةٌ لِمُعِنَاكَ وَتَقَبَّلُما صِنِي يَا وَلِيَ المؤمنيين اللهمة سراكل يحسر وتلجيع انبياءك واخصف فانا والفري سكوانيات بالفتيانا وتسكم على ملا يكيك المفركين وآخصص جبرتيل ومبكا ببل والزاب لويسكاميك وأغاء فترصل تلجياه لذالصالحنين واخشض افلياءك ألفيصين مين سلاميك بأدية وبالدان عليها مدوعي وعلى والدوي معهام وكلي تبيع المؤمنيات ماساله وفالمعاللسلم ٱللَّهُمَّ إِنِي الْمَهِيدُكُ وَكُفِّيكِ شَهِيكًا وَلَقَيْدُ ٱللَّهُ آلَتُ الشَّاكُ وَيَ وَلَدُرَسُولِكَ نَحَنَّا مَثَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا بَنِي وَكَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْتُ لَدُونِي وَانَّ الْكِيَّابِ الَّذِي أَنْزَلْتَ عَلَيْهِ الِمالِي وَلَفَهَا دُانَةً قُولِكَ حَقَى وَأَنَّ ما وَلَنْحَقُّ وَأَنَّ فَضَاءَ لَنْحَفُّ وَانْ عَطائلُ

فينل

حيالار

المهراء

المالات

سأزاد

1-31

الزلنكاء

Sec. 2.

على والمعدد

؞؞ؙٳڶ ٷڵۼڶٷڵڰٳڶؿڵڣڵ

> مدر الانفخامة والدور الانظام

سلوالة عليهو وكالد ورجف ال

بالجداد

ويهار مع ينواخ الفادي

لَا إِنَّهُ تُشْكِ وَآتَتُهُما لِهِ يَجِينِكَ الفَّافِيَّةِ كَافُ فَقُ الَّيِّ بِيَنِكَ الْإِنَّةِ وَلَدْخِلِي في يحينات اللوسيقية وأخيل إلى موحيات الذي إوا أخيلت بدخل بي ولكنا وعلما وكذبيكا وتفاعا فيالتفيك ويقنعه الفنهقة وتفاققونك مشبلات وتفاجا بينا أخفه والأ ولأعَلَى لِفاءَ عَنْدُل مَعَنْدَى بِإِذَا أَيْلَا لِوَلَا لَآلِلِ بِاسْرَاهِمْ كَيْتَ مُورِعَيْتَ مُورَ فَادَنَاهُ الْأُمُونِ إِسْ سَكَّ الْمُورِ إِلَيْهَا وَكَلِّسَ الْارَدُ عَلَى الْلُهُ وَاخْتَادُ لِغِيه لَسَرَّ الأسماء بالمن مخ بَنِكُ بالإنجاليَّةِ لَنْتِ يَفْضَى ابِهُ كُلِّ السِّينِيونِ فِي مَلْسَالُكَ بذلكَ الاسرةُ للنَّفِعَ أَفُونِي لِحِمِنَا وَجَعَ ثُدُّ وَالْحُدُّ ٱسْأَلْتُكُلُّ عُدُوالْحُدُ وَأَرْتَ لىخواجى وتشبع في وعَلَيْنا وَفاطِلَهُ وَلَكِسُ وَلَكِينَ وَكِينًا وَعَمَا وَجَعَوْا وَمُوسَى وَكِينًا وَعُمَّا وَيُلِيًّا وَلَكُنَّ وَلَٰ فِي صَلُوانَكَ عَلَيْهِ وَجُكَانِكَ وَوَخَلْكَ صَوْفِ فَيَنْفَعُولُهُ اكِنْكَ وَلَنْفِينَهُمْ فِي وَلَازْدَى خَانِيًا عِنْ لا أَيْدَالْا آتَ وَغِيْفُو فَالْأَنْدَ سَأِعْ فَيْ الْ وَالِهُ إِنَّ وَا فَمَالِ كُلَّا وَكُمَّا لِإِكْرِيمُ صَلَّوا القَّبْدِ ولِمَعْنِ الْحِورُ وقع المون جعفرين الي طالب عليه الشالام صنح الضلوة ادبع ركفات مجنهدين واشليمنين و لقراءة في الوليًا الخِدُواذا ذلوك وفي القانية الجدوالما ديات وفي الثَّاليَّة الحِدُ وَ اذاباد ضراقه وفالراجة الحدوفل هوائداحد فآذا فرغ س القرادة في الركعة الأوط فالخرعة نبرال يزكم سنجان الشوائيلة ولاالدالاالة والشاكيرة ليركع ويقول في كوعه منافي لل عنرمَ أن أبرين واسه ويبل ويغول ولل عفرة إب فريعود الحالنجاته الفالية ويفول والمتحقرة فيرف داسة عقر فإندام فوالاللفا فيصنى الغانية مشلولك فهيتنهدول المرضوء فيساح كنين اخرين والمالتي فاذكاة فالمدر جدة ساكك الرابد فالبعدالة في سجات سايت العِرُّولَةُ سُهاتَ مَنْ تَعَدُّقُ بِالْجَنْ وَيُكُلُّمُ بِهِ سُجَانَ مَنْ لاَيْفِي التَّسِيدِ الْأَلْدُ سُجَانَ مَلْكُ

يَزْدَادُ عَلَى عَنْ وَالنَّوْلِ الْأَرْثَا وَجُودًا وَكُلَّ أَيْدًا الْأَمُوبِ إِنَّفَقُوا وَسَفَّا صُرَاعًى عُنِيَّ وَالْمُحْتَمَدِهِ وَأَفْتُولِي كُذَا وَكَذَا الْمُوالْمُونَ الْمَالِوَاتَ الْمُعْلِمُ السَّلَا الْمُرْلِعُوف ووى ابرهم بابن فروالف عابى عن ابيعيد القعلينه السّائم فالكاهر الخوف المفيد فسأع وكعذين وعالفكانت الزفزاعلنا السائع فسلفا تقرمنا الولذ الخروط فاصرات اخدخت بوعزه وفح النانية مشاؤلك فأذا سلت لينعل الثبي صكالة علينه والدائث بَدِيك ومُقول ٱللهُ عَانِي ٱتُوجَّةُ الْيُكَ بِعِنْ وَاتَّوْسَلُ الِيَكَ يَقِفَ النَّجِمِ النَّهُ لَا يَلَ كننهة سواك وَجُوْمَ وَخُلِعَ عِنْدَكَ عَفِي لِلْتَعَلِيدُ وَيَاتَدَانِكَ لُكُنِّي وَكَيْلَا فِإِنْ الْغَامَاتِ لَّتِهَ أَمْرُقَى أَنْ أَدْعُولَنَهِ مِنْ أَوْكَ أَلْتُ وَإِنْدِكَ الْعَظْيِمِ اللَّهِ أَمْرَتَ الرِمْ يَعِلَا يَهُما أَن يَدْعُونِهِ التَّلَيْرَ فَآجَا بُنْهُ وَبِالِيماتَ الْعَظِيمِ الذِّي تُلَفَّ الِنَّا رَكُوبِ بَرَدًا وسَّلْمَا فَالْيُر تُكُوانَكَ وماحِبُ أَسْمَائِكَ الْبِلْكَ وَأَشْرِقُهَا وَاعْطَيْهُمَا لَذَيْكَ وَأَسْرَعُها إِجْأَبَّهُ وَأَنجِها طَلِيَّةُ وَيِهَا أَنْكَ أَمْلُهُ وَسُنَعِفُهُ وَسُنُوجِيهُ وَآثَوْتُكُم الِّيكَ وَأَرْعَبُ الِيَكَ وَأَشَدُّ ميلك وأستغفوك وأستيلهك وأنشيخ النك وأخفته مبن يذبك والفنه لك وأفيز لكَ بِيُودِ سَبِغِي وإنْمُلْقُكُ وَأَنْحُ عَلَيْكَ وَاسْالَكَ يَكُيِكَ الْقِي آتُولَيُّا عَلِ آتِياءَكَ ووسليك صكوانك كينه إجمعه وريالتورية والاجلاء الفزاي المنظيم سن اقطيا الي أُخِرُها قَالِنَهُ فِهَا اسْمَكَ الْأَعْظَمُ وَعِا فِهَا مِنْ اسْمَائِكَ الْعُظْمِ لَفَكَرُبُ إِيْكُ وَ أَسَالُكُ أَن تُصَيِّعُ عَلَيْ تُحَسَّدُ وَالْعُقِدُ وَأَن نَفِيجَ عَن عَيْ وَالْحُقِّدُ وَجَعَلَ فَرَجِي مَفْرُونَنَّا يَتَرِينِهِ وَتُهَمَّا أُبِهِنِم فِيهِ وَنَفَقُّ إَبُوابَ النَّمَاءِ لِإِمَا فِي هُمْ كَا ٱلَّهِمَ وَقَا ذَنَ فِهِمَا لَيْوَمِ رَعَلَيْهِ اللَّهُ لَذِي مِنْ وَاغْطِاءِ سُولِي وَآجَلَ الذَّيْنَا وَالْآخِرَةِ فَقُدْرَ سَجَى أَنْفُر وَمَا لَهِمَ الضَّرُوسَكُنَّهَا لِحَسَّا صَهُ وَلَكِمَا فَهَالْحَاجَة وَتُوتَّتُ بِالذِّلَّةِ وَعَلَيْتُعَالَسَكَنَّهُ ويَحَقَّمُ كُلُّ أَلَكُكُهُ وَأَخَاطَفْ بِيَ أَخْلِيكُهُ وَمَنَا أَلَوْفُ الْذِي وَعَرْدَتَ أَوْلِمَا مَلَ فِيه

منفقاد العربيء

الميكنين وتعقفن اد

وَمَا اللَّهُ ال

المنتناء

گينونتيك مد مين

ياديل ا

ادجنا

ياتيل بالكناء

يجنا وكيابية وتبات الدنيا والأعية لاغجه للاوق لتباجه بالكث المالا سُ اللَّذِ بانِيالَ الَّذِي لاَعْنِي لَدُعْنَى وَلاَعْنِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مُنْفَعَةُ مِنْ مَعْلَيْكِ وَآسَا لَكَ بِعُلْقِكَ الَّي مُنْفَعُهُما مِن مَعْلَيْكِ وَآسَالُكَ وَاللَّهِ اللَّ بكرا إنا الني تَقَدُّ إِن كُلُونِيُّكَ وَالسَّالُكَ بِكُونِيُّكَ الْمُعْتَدُ مِن جُودِكَ وَاسَالُونِ يَعُونُونَ اللَّهِي مُشْقَفُونُهُ مِنْ عَلِيدٌ وَاسْالُكُ بِعِزَّالِلَّهِي مُتَقَفَّتُهُ وَكُرِياتُ وَأَسْالُكُ بكريك الدِّي شَتَقْنَهُ مِن رَجَيَك وَلَسْالُكَ بَرِيجَكِك الْقَي نَفَقَنَهُ الرِي (وَكِك وَلَنَا براقيات التي ستقفه اس ملك وأسالك بإلى الله ستقف مي المايات واستاك للفناك الذي تنفقنك من فنديك واسالك بإنهايك كلها وانسا الكنبوليد اللهين لتزيذا أنقديرتلى مانشاء مين أنيات باست مثلك الشاء وتنبيقي وأفام الأحق وتبد سَنَد وَخَلُقُ الْعَلَقَ مِنْ عَبْرِهَا جَوْ الْبِهِمُ إِلَا فَاسْتَهُ لَاحِسَانِهِ وَفَيْهِ وَلِيَانَهُ عِيكَيْهِ وَفَيْكًا لفذريه أنفها بالسيع الكائم كانس أبداع خاكم ومنت وليتولا وأنتعين بتبرك تفايخ ويا أنبيك أساكك بديالت تفخلفك ويجاجين اليك وتغفر فرفافين لِيْكَ أَنْ تُصَارِّ مَا خِيرَيْكَ مِنْ عَلَقِكَ مُثَرِّدُونَ مِنْ مَلْقِكَ مُنْ يَعْفِدِ الطَّيْبِ الْأَيْدَ الْأَلْفِ دَمِتَ مَانَ يَجْمَعُ لِعَبِيلِ النَّالِيلِ مَبْنَ مَدَّلِكَ مِوْلَمَوِهُ فَوَيًّا مَعْضُمًّا فَاسْتِدِي صَلَّ كُولُهُ وآذرنفني الخذق مناك والنشيئة أياج كيوني سيندى الزعم عبدكا الأسكير بنوى مكالة سَيْدِي الْحَرِعَبْدَكَ الْمَرْتَهِي بِقِيلِهِ باسَيْدِي آغَيْدُ مُبِدُكَ الْعَرِيقِ فِيجُرِكَعُلَايًا بِنا سيدي التخفيذك اللفرز بكذبه وتجزأنه مكيك باسيدي الويل فكعكر فالمترقف باستدى مذامفام السنج ريبغوك سي عقوريك مذابعام السكين السنكين حنامقام الفقيرا لبابيوا لمغير للحشاج الإسكار كجريم با ويلني ما أغفلني فالراح السيدى منامقام الفني السيقير بمنوك سيعفو بكات منامقام سافكت

كُلُّ عَنِي عِلْهِ سَجَالًا ذي اللِّن وَالنِّيمَ سُهَالَ ذِي الْقَدِيَّةِ وَالْكُرْمِسْ إِنَّ وَعَالِمِزُهُ وَ الغضل شنجات وب الفيَّة وَالعَلَولَ ٱللَّهُ عَلِينَ ٱسْأَلَكَ بِمَعَا فِيهَ لِيرَصِينَ مَيْدِكَ وَصَفَعَ أَرْجُ سِنَ كِنَا لِكَ وَبِالِيمِكَ الْأَعْلِمِ وَكِلَا إِلَى النَّاسُّةِ الْنِي مُتَكَ صِيدَمًا وَعَدِ كَانَ فَسَا عَلَى مُرّ وًا هُولَةِ فِيهِ وَأَنْ نَفْعَلَ فِي كُذَا وَفُولِ إِنَّهِ الْعَرِي بِينُولِ فَهِ فِي النَّبِينَ سُنِهَا كَالله المواجدا لأتكور سيات الدالا تحدالت وسعان آهدا الذب ألي يخدم بأر وكالبوك ولمكين لَهُ تَفُوًّا أَحَدُ سُنِهِا نَ اللَّهِ الَّذِي أُمَّ يَجُّوه الحِنَّةُ وَكُلُّوا سُنِهَا نَ الدَّر المِزَّ المُوَادُ سُعِانَ سَ تُعَلِّمُ بِالْمِينِ رَبَّكُمْ بِدِ سُعِانَ سَن احْدِي كَأَيْتُ مِلْهِ سُعِانَ دَى الْفَسُرارَ لظول سنعان ذي الين كالينعيم سنعان ذي الكنورة والكترسنيان ذي الماك وَالكَوْرُ سُجُ اللَّهِ وَالْجَبُّرُونِ سُمَا مَا أَكُلُ لَا بَالْمُونِ سُمَا مَا اللَّمَاءُ بِأَكْنَا فِهَا لَسْفَانَ مَن سَجِّفَ لَذَا لَقُلُمُ فِي أَوْكَا رِمَا لَسْعِانَ مَن سَجِّفَ لَذَا لأرضُ ومَن عَلِيْ السِّيمَانَ مَنْ سَجَّتَ لَهُ السِّبَاعُ فِي أَكَّامِهِ السِّجَانَ مَنْ سَجَّتَ لَذُ حِينًا فَ الْجَوَوْهُ إِلَّهُ سُنِهَانَ مَنْ لَايْنَهُ فِي لِلسَّيْحِ الْأِلَةُ يَا مَن الْعِيمُ كُلُّ فَغُالُمُ يَا ذَا النُّعَدُ وَالطُّولْ بَاذَا اللَّا وَالْفَضْلِ إِذَا الْفُوِّهُ وَالْكُرُو السَّالُكَ فِعَافِوا لَمِزْ مِنْ عَرَقِيكَ وَمُنْفَقَى الرَّحَةُ مِن كِذَالِكَ وَبِاسِمِكَ الْأَعْظَوِ الْأَمْلِي كَلِمَا يُلِكُ القَامَاتِ كُلِيقًا وَاذَا هُوعَتَ مِنَا الصَّاوَةِ عَتِيتَ مُثَكًّا وسجف تشبيح المقام للالتلم فرن عواصف المانيق لاستطاعة عكده الكفاي والكنابك عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ يَاسَنَ فُوكُكُلُ يَوْمِ فِي خَلْنِ بِاسْفَالاَيْفَلَا شَانَاعِ فَنْ غَنَانِ بِإِ مُركِزَ الأمود بالإعيتَ مَنْ فِي الْفَنُورِيا لَعِينَ الْمِغْلِم وَقِي َمَنْمَ إِلَيْنَافُ بِإِذَا ٱلْمَطْفِ السَّكِيدُ بِأَوْمَا الْأ للأبد بالازق منظف تينرجاب بالازق الخبثي والطفيا الصغير وباللج القينيا لكبير وبأجا يوالقط الكسيريا مذرات الماديين وباغاية المثاليين وامتن يَعِلْمُ مَا فِي الضَّعَيْرِ وَمَا تَكِنُّ الصَّدُودُ فِارْتَكِ الْأَرْبَابِ وَسَيْدِكَ النَّا وَابِ وَإِلْهَ الأَلْمِيَّةِ الفوة اد

360

ڲ<u>ؠٷڂػؠؠڎٳڸڰؠ۪ڮڶڎۺڡؙڴ</u> ؿٷٷڶۿ بغيدلة الم مُوفِينَ مَهِدلة الد مُعَا بَهُواد

بحكا قنيسكة بين فنسائله وبجل كتقبله مين شناشه ويتكاجا للطك يرويكن وفغياب مولفه صَلَوْهُ تَكُومُ بِهِا وَجُمَا وَتَعَلِيهِ الْمُنْتَجَةَ وَالْوَسِلَةِ وَالْوَقِيعَةُ وَالْفَصَلَةُ اللَّهُمَ مَرْضِهِ ليمة مقاله وعفيام نبالة وإعلى ورجنه وتقبل فعاعته فالني واعطه سؤلة وأفا فَالْنَفِيلَا اليَّافَائِهَا اللَّهِ مَيْلَ فَي مَلْ مِنْهِ الْكُنْ الْمُلْكِي وَعَصْلِي الدُّيُّ أَمْنَا إِلَا فَعَلَاكِ والمنياة لامر وعيادات منفف في النبك وسنارات في الدات المضاروي ملى المولالطالية يِشَاكَ الْوَفَيْنَ بَعِهْ رِاتَتَهُ مِّنَاكَ مِن فِيلْ يُلاجلودِينَ عِبَادَيِّكَ وَلَوْلِيالِكَ وَسَافَا الْفِيالُ ويتزار عليك الذين كممالي مصابح الملك وتؤوا للبع كالممسكوالك ووجنك ويضوالك اللهة مَن إَعْلَى وَالِيحَة وَعَلَى مَا لِلَّهِ عَلِيهِ اللَّاعِ الدَّاعِ إِلَيْكَ بِإِذِيكَ الْعَامِ وَالرِّ المُؤَدِّى عَن رَسَعُ لِلْ مَكِلَةِ وَلَالِهَ السَّالْحُمُ ٱلْلَهُمْ إِذْ الْطَهِزَةُ فَأَيْخِيلَهُ مَا وَعَدَلَهُ وَسُوَّعِكِمْ صَالَهُ وَاضَارُهُ وَقَوْمًا صَرِيهِ وَبَلِينَهُ أَصْمَلُ آمَيْهِ وَأَعْظِهِ سُولُهُ وَجَرَدْ بِهِ عَرَّمُ وَلَعَلَا الْ يَسَدُ الْذَلِ الْذَي مَنْ نَقَلَ بِعِيرِ مَسْلَ يَجِيلِ فَسَا تُعَلَّمُ لِينَ مَسْلُ ودِينَ مُشْرِّونَ عُلْيْعِنَ فيترالمنين كفوا فيكنيك أبنفاء مترضايك وطاعينك الأذى والكذب فكترواعلى ما اصَابِهُ مَن فِيكَ لَاصِينَ بِذَلِكَ مُسَكِّينَ السَّجْبَيعِ مَا وَقَدَعَكِيمُ وَمَا يَرِدُ الْبِيمُ ٱللَّهُ عَجُلًا وَيَرُ فَالْهِنْ مِا مَرِكَ وَالْفُدُو وَالْضُرِيهِ دِينَكَ الْذَيْغُيْرُ وَمُثِلِّ وَجُرَةٍ بِهِ سَاافَتَى سُلُهُ وَعَلِّلْ مَن يَدِينَ حَيَّا فَعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اللَّهُ مَ كَلَيْ يَعِيمِ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّيِّ فَ الْذَيْنَ مَر بَلْعُوا عَنْكَ الْمُدَّةِ وَلَقَفَدُ وَاللَّهُ لَلُوافِقَ إِلِطَاعَةِ ٱللْهُ مَّسَاعِكَيْمَ مَثْعًا وَوَلِيفَ وَلَجْسَادِمَ وَالسَّالْمُ عَلَيْهُ وَدُحَدُ اللَّهِ وَيُرِكُا فَدُ ٱللَّهُ يَهِ إِلَى مَالِكُوكَ ٱلْمُقْرِينِ وَالْمَالَةُ مِ مِلْفِالْ الرسلين وعِباوك الضالجين آجمين لاآدم الراجين وتطيف وكيف ودنياى وليوج التحم الراحين الله مركاء عولك لينسى لياج اللفنا واجالا توع كاعيله بجيع اصلى وَالْخِوانِ فِلْ وَجَمِعِ مُنْهِمُ الْمُثَمِّلُ الْمُتَعْمِقِينَ فَأَرْضِكَ مَنِنَ عِبَادِكَ الْخَانِفِينَ مِناك

حِيَكَتُهُ وَخَابَ وَجَاوُهُ الْإِمنِيكَ مُعَامَعًامُ الْعَابِي الْأَسِيرِهُ وَاحْتَامُ الظَّرَيْدِ الشَّرَيْد لاستبيب أقليق فتن بالمقتل ألمتغرات بالسندى اغطيني سؤلى ستداؤخ بكذب لصَّيتَ وَعِلِدِي الزَّقِيقِ الَّذِي لأَوَّةُ لَدُعَلَ جَرِّى النَّادِ إِلسَّيْدِي الرَّوْقِ النَّاعِ المُعْرِقِ اللَّهِ المُعْرِقِ اللَّهِ المُعْرِقِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِي الللَّهِ الللَّالِلْمِي الللَّهِ اللللَّهِ بُنُ عَنِيكَ ابْنِي أَمَيْكَ مَبْنَ مَدَنْكَ مَنِي قَضْفَيكَ لاطا قَهُ لِي بِالْخُرُومِ مِنْ سُلْطَا بِلَ سَيَّةً تَرَكِّنَهُ بِالنِّحَادُ وَكُلانُسَابُ الإِللَّهِ إِلَّ وَكِينَ لِلرَّيْنَةِ وَلانشابُ الإِسْءَ مَالَة لْتَنْفِيا و مُوَلِينَ الْأَنْفِياء وَبَهِيمَ مَنْ مِنْ الْكِرْ الْمُؤَالِيَّاكَ تَصَدَّفُ مَهاكَ الزَّكْ جاجَتْي وَالْبَكَ شَكُونَ السِّلْفِكُ مُعْلِي مَيكَ السَّنَيْثُ فَاعَفِيْ وَكَافِذَيْ بَرَجِيْنَ فَمِالْخَرَافُ مَلِينَاتَ ياسَيْدِي يَا وَيُلِينَ أَنْ آمْرُكِ مِينَ لِكَلَافِئِ كُلُّهُ مِنْ فَبَضَيْدِ وَالنَّواص كُلَّهَا يَيْنِهِ بِالسَّيْنِهِ، مَنِكَ مَرْنَى الَّيْكَ وَوَقَتَى مَنِنَ يَدُلِكَ مُنْفِيَّ اللَّهَ لَا يَلِكَ لَا يَل ياللي وتتيدى الجي التي اختكتها المنيكري مامتنتني والوستنتها الينتني ما عَلَيْتُهَا اللَّهُ مُكَالِدُ وَقِبَتِهِ مِزَالْنَالِ سَيِدِى قَلْعَلْتُ وَآبَقَتْ أَنْكَ إِلَّهُ أَكْلِي وَلَلْكُ لَكُونُ النَّهُ لا يَقِي لَهُ وَالنَّمْ مِلْ لَذُ بِالسِّيرِي أَنَاعَبُ لِدَ مُعَرِّفًا لَكَ بَوْلُنَا نَبَيْك وَبُريُودِ وْبُوبِيِّيْكَ أَنْكَ الَّذِي خَلَقَكَ خَلَقَكَ بِالرَجْ إِلِي وَلَاقَتِيِّ وَلَاقَتَبِ آتَكَ الْمَبْوُدُوبِاللَّأ كُلُّ مَعْبُودِهُ مِنْ اللَّهُ الْمِيمَالَ اللَّهِ مَعْنُى مِهِ الْمُوفِى الْمَالْحَدَةِ الْمُسْكِلَةِ عُدُمُ عَلَيْكَ كَاغَبْرِهُ ٱسْأَلُكَ بِإِيمِكَ الْلُهُ يَعْنِيدِ الْيِعَامُ وَقِيْمَتِهُمْ ٱسْفَقُومَ وَتُوجِي تُعَانِفَي وَتَغْطِينُهُ وَتَتَكِيَهُ عِلَا الْمُنْتَى أَنَّهُ لاَيْفُرُنطُ فِلْكَ الْمَذُّغُلِ لَمَا مِنْ الْمَالِقُ الْ يَعْوَلُ لَذُ كُنْ فِيكُونَ أَيَاسَ لَمَا فَرَجِوا فَهُ عِلَى الْمُعْنِي كُلُ فَقِي عَدِد السَّالُ أَنْ فَسَرَّعِ عَلَى عُرِيمَ يَا اللَّهُ وَكَشُولِكَ وَكَيْدَكَ وَغَاطَيْتِكَ وَغَالِمَيْكَ وَصَنْدِكَ وَعَدَرُكَ مِنْ خُلُكَ فآمينا لنكلى ويجيلة وتشفيع سيزك وتسولك الخياوك ويجللنه كناة للباليس وفود لتنسلقيه المؤسوف بتشريا لجنيون تأليلة وكثيرت الإليم مين عنايات كلهة قسياعك

استعث

عياليه

لدى ارسلنه

J.J.

واحج بهذا أفسأن لقاء وسلطاجنك مقضوات خاجنك أعشاءاف وبدالقة خريبن هذه الضكوة سنجاه سن ليكر أيز وقروني بدسنجان سنة عظف بالجيا وتكرم به سنجان سن لايدي التسبير الإلدُ عَلَى الله سيان سوات في الله وحَلَقَهُ الله الله وحَلَقَهُ الله ال مُنْعَانَ دَعَ الْمِنَّ وَالْيَهِمُ مُنْهَانَ دَى الشَّكَةِ وَالْكُرِّمُ اللَّهُ مَمَ إِنِي ٱسْأَلُكَ بِعَا وَهِ الْعِيز ين عَيْدِكَ وَمُنْفَى الْحَدَّةُ مِن كِيَامِكَ وَبِإِيْدِكَ الْمُفْكِمُ وَيَكِيّا يَلْكَ الفّالماتِ الْفَيْتُ صِدْمًا وَعَذَلًا أَنْ تَصَاعُ إِلَيْ مُنْ إِلَيْهِ الطَّيْدِينَ وَانْ بَعْمُ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللّ وَيَرِيلِ اللَّهُ مَا اَنْ النَّهُ الْقَرُّمُ النَّهُ الْعَلْمُ الْعَالِمُ الْمَالِي الْمِنْ الْمِدِي الكَ الْمُؤْدُولَكَ الْجُذُرُولَكَ النَّيْ وَلِكَ الْجُودُ وَلِكَ الْمُزْوَعَلَكَ كُلَفَرَاكِ النَّ إِذَا وَلِي يًا تَسَنُ يَا صَدُ يَا صَلْهُ بَكِنْ وَفَي مِكْنَ فَلَنْكُنْ لَدُكُوًّا أَحَدُ مَا اصْلَ النَّقَوَى مَيَا اصْلُلْفَوْعَ بالتنتم الراجين ياغمو وياعفو يا وودويا شكوراتنت أتزجين ابدكاني وأدخرن مِنْ مَعْنِي وَيَنِ النَّاسِ آجَمَعِينَ إِلْكُوجُو إِلْمُؤَادُ ٱللَّهُمَّ إِنْ صَلِّكَتُ عَلَيْ الصَّلَوَ البَيْسَاءَ مَرْضًا فِلْ وَظُلْبُ مَا عِلْكَ ومَعَرُفِيكَ وكَجَاءَ رَفِيكَ وَجَالِمَ فَلَيْ وَعَلَيْهِ عَفُوكَ وقَدْ غفانك الله عضراع عجدوا إفي وانعقالي بالعليت وتنتيكها بني وبعدانالك وتغرفتك وكباء ما أذجواميك فكالد رقبي يتالناروا الفوذ مايحته وماجمنا مِن اللَّاعِ اللَّهِي وَمَن كُور الْعِين وَاجْعَلِ الْإِزْنِ مِيْكَ الْمُنِقَ مِوَالنَّادِ وَتُغَوِّلُ دُونِي وَوَفُوبِ وَالِمَكَ وَمَا وَاللَّهِ حَجِيع إِخْلَقِ وَالْحَلْفِوْانِ النَّوْمِيْدِينَ وَالْمُؤْمِنَاكِ وَٱلسَّلِينَ وَالسَّلِانِ الكَّمْاءُ مَنْهُمُ وَالْمُواتِ وَإِنْ تَنْفَقِبُ دُعَايِ وَكُرْتُمُ مَرْفَى وَ نِها فِي وَلاَثَرُوْ فِي عَالِيًّا عَالِيًّا وَأَقْبِلْهُ يَجْعًا مَفْقًا مُرْمُونًا اسْتِهَا أَدُعانِ مَنْفُولِلْ الْأَدُّ الزاحيين باعطيه باعظهم باعطيم فلعفلم الذب مين فيداء فايعش العفوميك بالعيز القيا وُرِ يَا وَاسِمَ الْمُغَوَّرُ إِنَا إِسِمَ الْمُرَيْنِ وَإِنْكُوا إِنْكُانًا بِالْخِيْرِ فِي السَّحِيَ الشُولاتِ

الَّذِينَ صَبِّرُواعِكَمُ الأَذِي وَالثَّكَذِيبُ فِيكَ وَفِي رَسُولِكِ وَأَصْرَابِذِيهِ عَلَيْهِ السَّامِ أَحَسُل مأتأملون وكفيفيد ماامكنه فاارتم الزامين اللهتم أخروعنا بخنانات القيم واخسم كِتَنَا فَكُفِينَ هُو يَوْمُنِكَ بِالْرَحْمُ الزَّاحِينَ دَعَاء اخرز إدة في الحوم والله عَلى اللَّهُ مَ ابِيَّ لَهُ ثُلَكَ تَوْنِينَ أَخِلِ الْمُناى قَاعًا لِمَا التَّفُوى وَيُنَاجِعَدُ آصُلُ التَّوَيُّهُ وتَمَيْرًا قَبل المسبر وَعَدُدُ أَفَلُ الْعَنْدَةِ وَكُلْبَ أَفَلَ الرَّغْبَةِ وَعَرِفَاتِ أَفِل الْفِيلِم وَفِيْدَ آفِل الْوَيْج حَقَ أَخَا فَكَ ٱللَّهُ مُعَادًا عُجُرُهُ عِن مَعَاصِكَ وَتَقَاعُلُ فِيلَاعَيْكَ عَلَّوا مَنْ عَرَا كُرامَنَكَ وَكُنَّ أَنَا يِجُكَ فِإِلْقَرِيَّةِ خَوْقًا النَّ وَعَنَّى أَخْلِدُ لِكَ فِالنَّبِيِّدِ حُيًّا الدُّو وَعَنَّى الْكُوكُولُ مُلِنَاتَ فِي الْأُمُورُكُولُهُ الْخِيرِ عَلَى بِلْتَسْجِانَ فَالْقِالْفُورُسْجَانَ اللهُ وَتَخِيرُ ٱللَّهُ عَرَسِنَ عَلَيْنِ وَلِيْ وَلِي مُقَصَّلَ عَنَّ فِالْأَمُورُ كُلِها بِالْأَيْلُكُ عَبُولَ وَلاَيْقِفَ عَلَيْهِ سِواكَ وَاسْتَمْ نطاع وَآجِه عُما مِي وَاجْعَلُهُ مِن شَائِلَ كَانَّهُ عَلَيْكَ كَبِيرٌ وَهُوعِيْدِي عَلَيْمٌ إِلاَنْ حَدَ المزاجيين وروى المغضل بمتعرفا لوايت اياجداله عليه السألم صابه لمزدج غورس بحطالبنعلينه المشأوم ودغم يبذبه ومفاجه فاالذغاء فاويته ببارتيت محافظاته التفس ياكناك يادناك حتى اغطع التفس لأوتين بأوي حق اغطم التفس بااكثه بااكشر الأسخى انفطع التغنى يابخ يالمخ ويخ انفطع التفنى ياديكم باركبتم متح انفطه الفنس الركان يًا يَخُورُ بِنِعِ فِكِ يُا أَرْجُمُ الْوَاحِنِينَ سَبِعِ فَإِنِ فَمْ قَالْمُ اللَّهُ مَا إِنْ أَوْجَ لَقَولَ بَحَالِد وَالْقِلْقِ وِلِقَنَّا وَعَلَيْكَ وَأَجَيُّكَ وَلَا فَانَهُ لِيَعِيْكَ وَانْفِي عَلَيْكَ وَصَيَيْظً عَايَدُ مِنَاءِكَ وَأَمْدُكُمُ إِلَا قَلَىٰ لِخَلِفَتِكَ كُنْدُ مَنْ فِي جَيْلَةً وَأَنَّ وَمَنِي لَوْتَكُ وَفُقًا بغَضْلِكَ مَوْمُ \* يَجِيلِكَ عَوْادًا كَلَ الْكُنْمِينَ عِلِكَ خَلْكَ سُكُوا مَا أَرْضِلَ عَزُلًا عَلَ مُكَنُّكُ عَلَيْهِ مِعَلَّمُ عَلِي الْمُخِودِكَ بَخُوادًا بِعَضْ إِلَّهُ عَوَادًا بِكَرْبِكَ بِالأَلِمَ الْوَاتَ الْمُنَا فَ، وواكيلال والأزلم وفالسط بالمفضلاذ كان المتعاجة مهمته فضله فالصاف

اهڪ غ ام

وَارْجُهُاد وَاظْلِنِيُّ ا

شين مرة سوية الاغلاص فالذا وكعث فلت كشعان وي العظيم وبجان ثلث وإت وإن خنت سبع مُرات فاذا حِدِث مُلْت سَجَدَ لِكَ سَوْلِهِ وَيَعِيالِي قُواسَى بِكَ فُوادي وَأَيْوا كيك بالنقب وكفيرف للتبالكذب الغطيه وكلك سوء فكك متسبى فاغفول الغفر فالأذلانين الذفوب الانت أعط بعفوك ف علينات وأعده برخيات من فعيانة وَأَعُودُ بِيضَاكَ مِن سَعَظِكَ وَلَعُودُ بِكَ سِنْكَ لِأَبْلُمُ مِنْ تَكَ وَلَا الْحَبِي فِيمَالَ وَكَا يَنْفُ الدُّهُونَ الْالنَّةَ فَالْ فَلْفَ فَيَاقَ سَاعَة اسْلَيْهَا مِنْجُومِ لَجُمَّة جِنْكَ فَلَاك فال إذا ارتفع النهادما ميتك ومين وفالالفنس ثم فالصريه ليها فاعكا ما فرا القران وبعين ترقوا دج ركفات الخروج في حافكا ملة دوي عندين وكوياء العادية عن منه عي بن غاريم على به عرضه فرين على وعد عشبه ابن الح الزسير عن جفرين عن عفل بدا متن جده عليه السلام مريخ عليه السلام فال قال رسول القصل القاعليد والدوسكم من صلى ربع وكذات بوم الجنة قبل المضاوة بقرافي كل وكنة فانخة الكذاب عشورات وقالعود بروب المناس عنزجات وفالعود بروب الفلغ عنرماية وفلموالله المرعقق وفى دؤايتداخرى انا انزلنا معترج لى وشهدالشعشرات فأذاقرع موالمشلوث استنفاه مَانَهُ مِنْ فِهِ مِنُولَ سُنِهَا اللَّهِ وَلَكُهُ هِلُوكُ الْإِلَاللَّهُ وَاللَّاكَبُرُ وَلا حَوْلَ وَلَقَيَّا لَوْإِلْهِ لَمَانَ العظيم الله مرزّة ويصاعل إلى صال الماعلية والدم الله مؤرّة وفالسري جاجل لصلونه وغال مذا الفؤل دفع اشعثه شتراه التمأء وشراه فالادض منام الخسير صلوة ادبع مكفا فاخر ووى أبوالتخفع والحارث عن البرالموسنين علينه السّام قالفال مسولا فدصا كالشعلينه وللدم وأذان بأورك فضرافي مالخمة فليصل فبالظهر إجراكما يقرافكل مكة فاخة الكتاب وايد الكرني تنت فرق وفله والد احد مور تواف فالراح

لائتُخاكَ الرِّفابِ مِيَّالِمُنادِ وَأَعْطِلْنِي سُولِي وَاسْتِيْ وَمَاكِ مِارِمْ صَرْحَتَى وَنَفَتَرُعِي وَيَالِهِ وَاقْفِي لَهُ مَوْلِينِ كُلُّهُ الْإِنْهَا يَ وَلَغِرَتِي وَدِينِ مَاذَكُونُ مِنْهَا فَمَا أَزَكُورَ بختالي ذلات النيترة ولافردي خازيا غاسرا وآصليني غلى أنبع استحا بال ذفاني ففو لى مَرْخُومًا مِا أَرْجُ الزَّاحِينَ لِالْحُكُونَ لِالْكِالْقِائِمُ إِلْ مَنْوَلَاثِيْ يَا مَنْ لِالْتَصْبِينِ نَاعَبُهُ كَمَا وَتَعُولُ كَاعْبُرُ سُنَكِفِ وَلاَسْتَكْبُرِيلِ فَاضِعُ وَلِيلٌ عَبَكُ مُورِمُمَّيْكُ بِجَرِيكُمُا مُعْتَقِيمُ مِن دُفُوي بِوَلَيْتِكُمُ الْفُرْكِ اللهِ تَعْالَى كُمْ وَانْوَسُلُ إِيَّالِهِ كُمَّا وَأَنْوَكُمْ ابْنَ يَرِّئُ حَوَاتِي إِلَيْ اللِيعِرُّ وَجَلَ فَاشْفَعَا لَى فَهُ كَالِكَ وَقَبْتَي مِزَّا لِنَالِهِ وَغُفْرانِ دُنُوبِي وَإِجَابَةَ مْعَانِيَ ٱللَّهِ مَنْ فَاغْفِرِلِي يَا أَدْمُمُ ٱلزَّاحِينَ وَمَا وَاسْمَتُ عِنْهُمْ يَا مُؤْدِي فِي كُلُفْلَ وَ يَا النَّبِي فَكِيلٌ مَحْشَتَهِ مَا لَيْتَى فَكُلُ شِيَّةً وَتُعَاى فَكُلِّ كُرِيَّ مِنَا مَلِيلِ فِ الشَّاولَة لَقِالنَّفُطَيْفُ وَلالَقُ الْأُولِوْ قَاقِ وَلا لَتَكَ لا نَقَطِهُم عِيْدُ كُلِ خَيْرِ وَلا يَسْلُ مَن مَكَ بث العَتْ عَلَى فَأَسْمَتْ وَدُرُفَيْنِي فَوْفَرْتِ وَعَوَّدِنْنِي فَأَحْسَنْتُ وَلَعَمْلِتْنِي فَأَجْزِلْتَ وللااستيفقا وبني للإلك تتفيل وككن ابنداء منك بكريك بجورك فانقتك درقا في مَعَاصِماتَ وَتَقَوَّينُ بِيعِيَاتَ عَلَى سَخَطِكَ وَافْكِتْ عُمْرِي فِمَا لَالْحِيْثُ وَلَهُ مَنْعُكَ بخراب عَلَيْنَاكَ وَلَوْلِي مَا نَهِيَمَكَ نَهِيَتُنَيَّعَنَهُ وَدُخُولِ فِهَا حَرَيْتَ عَلَيُّ ٱنْ عَلَيْكَ عَلَيْ يَفِغُونِكَ وَأَفْهَرْتَ مِنِي أَجِيلَ وَسَتَرْتَ عَلَى الْفَيْرِ وَمَ يَنْعَنِي عَوْدُ لَـ عَلَيْعِنْوالَا النَّاعُدُثُ في مَعَاصِيكَ فَاتَتَ الْعَوَّادُ بِالْفَضْلِ وَإِنَّا الْعَوَّادُ بِالْمُعَامِي مَيْا أَكْرَمُنَ فِرْ لَهُ بِيْنِ وَأَعْزُ مَنْ خَصِّمَ لَمُونِلَ لِكِيْمِكَ أَوْرَثْ بِيْنِ وَلِيزِكَ خَمَّمْ بِلَكَ عُلَاسَتَ صَائِعٌ بِي بَي لَكِيكَ بِالْحِلْبِ يَدْنِي وَعِيلًا وَضَنُوعِي بِذُلِي صَرَاعًا عُلِي وَلَهُ مَا وأفعَلْ إِمَا النَّكَ ٱصَّلَهُ لِمَا النَّحَمُ الزَّاحِينَ صلوة العَرِينِ فَالْحُمَه ووى حيد بوالمثنى قال قالس<u>الي</u>ما باعبيران على السّلام اذاكان يوم البحدة مُسَل دكعنين تقرافي كما ركعة

أعلياه و

تَقَلِيا إِمِالتُحافِرةِ رَحْسَة واية الكروع تنظِلت م البغا

بالأنشياء خافظ

ئىسىن ئىلغا ئىللىلى ئىلىنى ئىلىن ئىلىن ئىلىنى ئىلىن ئىلىن ئىلىنى ئىلىن

الأبانية المتان لتطاء

متعان الرفظة

36

من هذه الصَّلودُ استغفرات سبِّين مرَّه ويقول الأله حَوْلَ والاقوةُ حَيْرِي عَظْمُ مَرَّهُ ويَفُوا المتحل وكاقؤة الذالاالله وحدالانتريك لدخسين سرة ويفول اللهم صاعل لتحالف والدخسين مرّة فاذا فعل كُذٰلك لم يَعْمِ فِعِلْ السِّي اللّهِ عَلَيْهِ الشَّمِ النَّارِينَامِ الْحَيْمِ صلوة اربعركما اخردوى الشرين مالك فالافال رسول الشصيل الشعلية والد مرصي يوم انجفة ادبع وكغامت قبل الفرمضة بقراه في الأولى الحديثرة وسني امهرتان المعامزة وخسره وعشرترة فلهوالله احدوق الركيذ النانيد فالخذ الكذاب مترة وإذا ذلزلت الادض مرة وغلهموا لله احد خسوعت مرة وفي الركف التالف فالخة الكلَّم متزة والحيكم التكا ترمرة وفلهوانه احدضن عشزمترة وفحا لمركعة الرابعة فانخة الككآ مَنْ وإذا جاء نصابه سرة وفل موا عد احد خرع شرة فاذا فرغ سن صلوند وفعيد لخاه نفالى وليساله خاجنه كعناه اخريان ونتان مبنها وي صلوفا الأعراب ويعف وبدين تابت فالان معله والافراب الى دسولالة سلى الشعلية واله قال بابى انت واين يارسُول الله صلى الله عليه والدا نا نكون في هذه الباديد بعيدًا سَ الدينه وكاغتداك ناينك فكأجمة فالخطاع لفيد فضل ماوة الجعداذ اصفيت الحامل خبتن مبدفقال وسولات سآل فعليه والدوسلم اذاكان ارتفاع النهاد ضيا يكمنين بقراء فحالا ولكغة المخدسة وفالعوذ بريب الفلني سبع مزات وافزا فالثابية المؤرس وفراعود برب الناس بع مرات فاذا سكت وإداية الكرس ستعمراة فأقم تنابى كفامت بشليمتين والحراء فكأركث منها الحامرة واذاباء نفاية سَنَّةً وفَلِهِ واللهَ احَدَّمُنَا وعَسْمِين مَنْ فَاذَا فَيْعَ مَن صَلُونَكَ مَثْلِ سَجَانِ اللهِ وَيُلْعِيُّ لْكُرِم وَلاحُولَ وَلا تُولَهُ الْإِبالِيْ الْعَلْ لَعَبْلِم سبقين مَنْ فواللَّف اصلفان بالنبوة مًا مِن مؤسن وكل فوسته مصلى من السلوة يؤم ليندكا افول لاوا فاصل لدالجستة

ولايتؤم سرنشايه حتى يغفرلذ ونويه ولايؤيد ونويما تنام اغيروكسنان الحسان وى عن عبدالله بن سِعود فالق لأر رسول القصل الشعلية والدس جايوا الله بمدصلونه العضر يكعثين يفرلو فحالا ولحا فانخذا ككاب وايته الكرنبي وفال عود برتبالغاني ين احتريب سرة وقالنائية فائد الكاب وفلهوات احدوفال عود برية الناس خراوعترين مرة فاذا فرغ منها فالخشر فرات لاحول ولاقوة ألإ بالقد العلى لعظم لمز يخصرس الدنيا حنى بريد الفتعان سنامد المجنة ويرى مكاه وبها البع مكسات مروى صغوان فال وخل على مل كملي على وعبد الشعليد السائم في وم المؤندة فغالله مفلفافضل مااصع فيستلهذا ليفع فغال ياعنها المماسا حكاكات اكبوند بسوالية سألاق صعليه والد وسلمس فاطمعليندا لشاهم وكالخضا لمنااعلها البوصا مختبر عبدالله قاله فاحج يوم إلخته فاغتسل وصف فدميه وصلاريغ كفات منفى مننى يقراؤ في ولدك فنه فاعتد الكتاب وفله والله المناحل يرمزة وفح النالية ٢ فاغة الكتاب والناديان خسين مزة مفالنائنة فاغة الكتاب وإذا ذازلن خسين مَنَّ وَفَا لَوَاعِنَهُ فَاعْتَهُ الكِمَّابُ وَإِذَاجًاء سَوْلِيَّةٌ فَاذَا فَعْ مَهَادِعًا فَفَا لَ الْحِي وَسَيَّكُ مس نيناه او فعبا اواعد واستعدّ لوفادة مخلوق رجاء رفي وفوائد وفائله وفواصله مَجوالرد فَالِيك الإلهي كانت بَهَينَهُ فِي تَعَيِيني واعْدادى واستعاد وحاء فوائدك ومعروقك وفانلك وجوائزك قارمنيهن ولك ياسن لاتخيب عليته مسناذ السايل وكانتفصه عطيته ناظلمأتك بعلصالح فلهنه وكاشفاعة مخلوق مجوقه انقرب البك لينفاعنه الآمدو ملجبنه صاوانك عليه وعلينم الميثك الجواعظيم عفوك الذب عدن بدا كالمنان عند عكوف مع الخادم فلمينعك طول عكوف مع الحادم ال بدن عليمها لمغفرة وانت سيدى العواد بالنعاد وإناا لعواد بالخناأة اسالك يخفي والداليا

والمتنف يريز وعاسه الثفره في لخرسودا مؤلفة متبدًا عل

الليقة المناهدة

25%

ئىزلەتلەك ئىدۇر

سِن يَنْ

سُبافِ يَجَيَّمَةُ لِمِينَاهُ فِلْتَمَامُ لِمُسْلِكَانَ أَمِ النَّفِيةِ الْبِلَكَ فَأَمَاهُ فَلِي يَّنِ فِلْ وَلَعِلْهُ فيكل خالاف لك تضرب النكسين في كالكان والفيض عَنْك أَمَيْن الناطيب لَيْكَ ٱسْالُكَ بِكَ إِنْجَمْلُكَ فِي مُلْمَنَّا بِعِيْوِكَ ٱن شَيْرِ عَلَى مُلْ وَالْحُرِّاءَ فَعَمْ مَنْ كِسْنَاكَ وَفُوْمَنَ مَنْ عَلِكَ بِكَا لِطُهُوبِهِ مَهِمُ لِمَا لِمِنْ الْمِلْكَ يَدُهُ الْإِنْفَةَ بِلَتَ وَلِيكًا لأقريبا إن فارتم من كنرد به على أيد وقلت دفويه في سعة عفول ويدفي في وَدُنِي بِالجَمَّاكَ سِ مُنْهَا إِذَا يَنِيَ الْفُرُولُ لَهُولُ مِنْ فَضَلِكَ أَنْ شَكِيًّ عَلَيْ فَلِ تَسَالُكَ لِإِنْجِوانِي فِيكَ الْمَفَوَ الْمَفَوَ فَهِ عِلْسَ فِي النَّالِيَّةِ وَفِلْ إِلَى مَمَا فِ الِّيَّه وَدُلُوا لِيَد حَمْيِفَهُ الْوَجُود عَلَيْهِ مِنْ الْعَامِ الْعَامِينَ الْوَاعْرِفَيْدِ وَيَعَرَّقُ وسنله بِوَلْفَيْدِ صَرِّعُ فَيْنَ مَا لِغَيْنَ وَأَفَيلِنِ عَبَدًا مَلَا بَنَكَ دِي فَوْالْتَ أَجُدُ الْكُمُولَا كَانَتَ أَحَدُ الْ مَسُولايَ نَمْ قَالَ وَاود وَاللَّهُ لَعْمُ مِلْفَ مُعْلِيمًا جَعْفِين مِي مِلْهِ لِدَالْسَاقِ وَحَوِيْجًا وَالسِّلَّةِ تَهُ لانيْدِ فِ احدِي يِنِي رَبْهِ نَمَا الْمُؤْمِنَعُورًا لِمُواتِكُمانتُ لِمُخَاجِّهِ قَضَا مُاصِلَةِ لَلْتُ وفي فنان وكمات وقط تهميله المسألهم إنه بيسنا المبدينوم الجفة بمنان وكفات آديثنا مهذى الى وسولات صارات عليه والدواربعا يهذى الحفاطة عليه السادم ويوم النية الكيمات مهدى الخامبرالؤسنين عليته الشلام فتكذلك كابغ مالخ واحدم الانفطية لحيوم الخنيرادبع ركعات يهذى الى جعفرين مختصليه الشائع فمؤفؤه الجففايين فنان كفان ادبعًا بهدى إلى وسولات سال شعليه والدواريع ركعات بهدي لى قاطة عليه التلام نم بوم النبذ اديع ركفات بهدى الى وسى بن جعفوط للسلم ثم كذلك الح بوم كنينس اربع وكفات يهدى الخاصاحب الزمان عليده السلم الذعفاء بيدكار كنفين منها اللهنم ت التاهم ومنك التاهم واليك بوودالتاهم جنانا وتهامنك بالسلام اللهم ان هذه الركان مديد سف إلى وليك فلاي ضراع المحدد

ان و تعفرو مني لعظيم فاند لامن ف العظيم الا العظيم باعظم باعظم باعظم العظم العقل في فاعطيم باعقليم باعقليم باعظيم صلول اخرى ركفنان ووىعنب ابن سسعبته بحجينانة علالتلم فالمن فواذ سورد ايرميم وسورة المجرة الركمنين جبعا في فوجهة لم بعيد فغرى بدا ولاجنون ولا بلوى صلوة اخرى دوى الحريث المدافة عن اصواللوياد عليه الشلام انه فالما ت استطف ان نصيابوم الجعة عنر يكنات نترسج دحن وركون ومتقول فيما ببن كل دكمنين سبجان الله وبجاع مأنذ مرة فا فعل بنام الخير صلوا الري روى مخدين دا ودني كنبرعن إبيه فال دخلت في بندي الشّاد ف عليه السّايم فرأيّه فتوسلى داينه فنت فى الركفة الذاينة فى قيام وركوعه وسجوده فرافيا بوجيه الكريد طالفة فألياذا ودمى كعفاك والفالاصليما احدفيرى الناريبين وبدمأناف فِهَا مَا الَّذِي فَلَمُ إِنْ صَ مَكَافِحَةَ عَلَى فَالْحَدْينِ واود صَلَى يَا ابِهُ كَاعَلَكُ فَاك اى لاشفق عليك أن شنيه فلت كالا استأواف فال اذكان موم الجعة فيلان مزول النغنس فصلما ووفراه في المركمة الاولى فاغدًا لكناب وإنا الزلناء و في لفا فيه فاغهُ لكماب وغلمواله احده واستنعصه ابذا مخذ السلوة فأذا فرعت من فراء فلموالة اخلى الركف الغانية فارفع بدليك فبران مُزكم مضل باا المخ باالح السَالَكُ وَاللَّهِ السَّالُكُ وَالْبَا فآخسكاك سانيلا واقفا متبن مكريك سنفريها اليك اينا فنكفى ومذي فتفكن عفوك وَانِهَ اسْكَتَوْعَ إِلَيْطَقَهُ صَفَّكَ فَصَّ إِلَيْا عَيْدِ وَأَهْلَ يَدِيهِ وَأَسْأَلُكَ الْعَفُوا لَعَفُومَ لَكِ وخرتيم من النبغك فعَلَمَنْ أَنْغُرِ إِلْمَا أَيْنِ مِنْ يَا لَيْنِ إِنْ عُولَ مُنْفِرَعًا وَمُلْكِسًا مُنْقَقِّا الِيْكَ وَالْإِلَةَ خَاضِعًا فَلَسُ وَإِلَى الْمُطْوِسِ فِيثَمَةٍ مُثَلَّالِوَّا أَنْسَا أَعَذَا إِنَّ كُوَّ أَنْ ٱحَبُّ أَلِيَّ عَانِيَانَ فَالبَسَلَ مِدَيَاتَ كَفَا لِسِخَاعَةٍ بِفَلْسَجَانَ دَيِّ الْمُعْلَيَةِ ويَ مَانِ مِنَا كَ مَدُولِنَا إِن مَنِ مَدُ إِلَى عَزِل مَنْ اللهِ عَالَيْحُ مِكْن خَاضِعَةُ مِنْ الله وَعَيْده

أكعنوا

عليات

رکفانات

انتاع

1:01

بالبثال

مقالفًا ي<sup>ده</sup>

مناولة اد

بر بریر

للمالب والكنير الأنصار فالحق والانتدوات فالدعن فيتفل سافن في فنسد وحيته مأا منانيه المنتككل تنى فديرالكي بالمناحوة وبلدالوة وبلدا المخيرس شرفارس ولغي فانك تكفاءان شاءات ويدالقنه سلف الحكاكات وعكماصري في فالحال ابوعيا القعلية المتلام اذاحض والحركم الحاجة فليصربهم الادبعاء ووم الخيس ويوم الخفة فاذاكان بوم الخفة اغتسل ولبس فربا تطيف الفريسف الخاص وضع في دان فيصاً بكفين الفريد الى لشماء ويقول اللهنم الخاصلات بالعنات لمع في ويتما نينك وصدايذك واندلاقاد وعلقشاء خاجتي يؤك وفدعلت باوب المكا خامدن مغنا على فشدت فافقى الملك وفع الرفيني إدريت ومهند أقرى ما فَدَعَ فَيْنَا قَيْلَ مَعْ فَفَى كَيْلُ عَالَمْ غَيْرُومُونِهِ فاسْالك بالإسمالذي وضعفه على النموات فالشفَّف وعل الأزضين فانتسطف وعلى ليخوم فانتذرت وعلى نجبأ أد فاستقرف واسالك بالاسم الذي حملنه عندهن وعنداجل وعندالحسن وعندا لافذكاه صلوافك عليق واجمين ان فسل علي والحدواد نفضي أرب طاجني ونيت لمعيم او تَكَفِيني مِن مَهَا ونَفْتِهِ فِي فَعَلَما فان فعلت دلك وظائل تُحَدُوا تُحْتَفَعلَ فِلْسُا لَحَدَعِبرِ فانز فيحك ولامتهم فضائك ولاخانف فهداك فرنب أخدا الاين والارض ويفوا للصمان يولس بوي في خداد ويبدل دعال في بل لحوث بيعان منا فاستجب لدوانا ادعوك فاستخط يحقط تكيدوا لعناعليك فهيقول المالمان اسالك حسن لتكني إسو لندق فالنوكا عليات واعرد بان التنليني بيلتة يختلف ووفهاعل كويصاحيا واعوز بلنا الفول توكا التس به سؤال واعوز بلن النجملني عظة لغيرى واعود بك اله يكون احدا سعده في بما انينني ولعوز بلدان انتكاف طلب ما المفسم لي وسأ تسمن لج من قنم اورزفنني من وزقي فاننى به فيدرسك وعافية حالاً كطيبًا واعود

عَالِيُعَيِّدُ مَلِيَّنُهُ الْمَاعِلَ عَلَيْهِ إِصْ الْمِلْمِ وَمِالِي مِنْ مِنْ وسولات ملواثات عليه واله وفيه وفاعوا بأاعج الشارات وليحت الاعتمالغ إلى يوم الخد ميلاعا بغن بعاء خنم الغان لعلى بن الحدين مايندا أشاثم وكان اسبر للومنين سلواذاك مليدا فاختمالقاب فال اللهمة الترس بالقران صفوي واستعل بالقراب مدكف وتعود بالغاي معَرَي قَالَلِف بالْفَايِ لِيناتِي وَآعِينَ كُنَّهِ مَا ٱبْغَيْنِي مَا يَقْدُلُ وَلَاقْرَةُ الْإ مك صلوات الخواج فابعوالجدة ومقد المنابع الثقفي فالسمنة بفوله بي الما جعفهليه الشافع ماعتع احدكه اذااصا بهشئ وغم المنيا الصيصيا بومالهن وكمنين وعالله نفانى ونبنى ليه وبستاع فاثن والدمليم الشالاميديين ويينول ألفك ترافي اسًاكُ بِأَنْكُ مِلِكُ وَأَنْكُ كُلُ إِنْ فَيْ مُعَنِّدُ وَأَنْكَ مَا نَشَاءُ مِنْ إِنْ يَكُونُ وَمَا فَأَنْكُ سِن مَنْ مَكُون وَلَقَوْهُ الْمُكَ بَيْنِيكَ نَعِيَ الرَّبَّة فَعَيْضَكُ هُ عَلَيْهِ وَالِم فِارْسُولَ إِهْلَة كَوْيَهُ إِنَّ الْوَافِ دَبِّي وَمَيْلِكَ لِيْجَ إِنْ طَلِيسَى وَيَفْتِنَى إِنَّ مَا جَعَ ٱللَّهُ مُرَسِلَ فَا عُلَّ وَلَا الله الله من الله الله من الله من الله من الله من الله الله من الله الله من ال الكذبي مين خَلْفِكَ مِبِنِي أَوْاعَتِي أَوْسُوهِ أَوْسَاوِغِ أَوْكَيْنِ مِنْ يَعْفِظُ ٱلْأَلِيْفِي مِن تَوْمِيا أَوْ منفوراً وكبير وسياكا محسكم الفي وكني صدورة والع لينانة وتعزيك والفاديق وادة فيجره كافته كانه كالم مركبة كالبناء بدائيه وتخفيه كالمعاللة خافاته مؤفف وَالْفَيْدِيهِ بِحُولِكَ وَفَوَيَّكَ وَخَيْكَ وَمُعَلِّيْكَ وَكُلْمَيْكَ وَسُلْطَانِكَ وَمُعَلَيْكَ عَنْ عَالَا وَمَعَلَ ثَنَاءُكَ وَلَا لِلْهَ غَيْرُكَ وُلاَ عَوْلَ وَلَا قَوْءً الْإِلِكَ بِاللَّهُ الْإِلَكُ كُلُّ فَيْ فَدَيًّا اللَّهُ مَا إِنَّا فُقِدٌ وَالْحَدِّ وَالْمُؤِمِّنَ أَوْادَ بِرُوهِ مِنْكَ فَقَدُّ تُومِينِ بِمَا كُنَّ وَتَعْلِفُ بِيَا مَكَدُهُ وَضَيِفَ بِيَا فُوَيُهُ وَكُلِيهِا حِدَّقَهُ وَتُرَدِيهِا كُنَّهُ فِجَرِهِ بِالْكِنَ كُلِ فَيْنَ وَمِفُولِ فَلْفُ عَلِكُ ٱللَّهُ مُ إِنَّ اسْتَكْتِيكُ ظَالِمِنْ إِمْعُظُهُ المواعظُ ولا مُنشَهُ مِنْنَ

اجيئاد

و خيات

واطهاره

اسعدباالنيلولاد

٥٩ وللمان سيات

وسناها

وتتنوع يتبك وسيدي شيأم أحلاني مغشاج بدوسولك وحبيبك الطالطاع ويلحاج فحاقبروا للهند تجفه مليك وجؤي بمامن احرالنيات والادخراغفلي والمالك واهل وبالدخب وقرابتي وغاضني وغاشي وثيع اغوان المومنين والمومنات الاخنا منهندوا لانلوات وسقالي دزقا واسقاس عدائد نشديه فانني وللهشعث ويعتني مغري بالمتبر للسنولين ولاخير المزافقين ادوقفي برالانيا والاخرة لاتوب باجرالهم وأنا وانقرب اليان بالولى الباذالنقى لطب الزكى الانام ابوالامنام المستذير المستدلك وال على وانقرب الذات بالفترا بالمسلوب فيسكر والاوالعسين بور على انقرب الباك دسينا الما ابدَّةُ وتؤة مين الضا لحين على برائحسين وانقرب اليك بيا قرائعل صاحب الحكة والبيان وواث س كال قبله عن برعل انقرب البك الصّاد كالنير الفاصل جعفرين عن وانقرب البك بالكويم الثيب المادى الموتى موسى ين جعفروا تقرب البلت بالكويم الشهيدا لغرط ينب المدخون بطوس على موسى وانغرب البان بالزكي النقى مخذ برزيع فانقوب الباث بالعله المطاخر المنقي لي من وانقرب اليّل جوليُك لحس من على وانقرّب البنات بالبقية المباتي المفيم مين اوليانه الذي وضينه لنفسك الطيب الطاه الفاعل الخير نورالادن وغادها ويطاء من الامته وسيلما الآمر بالمعروف والناهج والمنكر الناف الامين المؤدى عن النبياب وغانفا لاوصياء الغيار الفاهرين صالوات الاعلها الاجمعين اللهنم بهولاء اتوسل اليك وبهندا تغرب اليك وبهندا شمعلنك فبتهد ملنك الاعتريث ورمنني ودرفتن وزفا واسقا فغيغي بهعتن سوال إعنائ عذف عنكريني باساجيحن شتين يا وافق عنده فهى باعصة الخانف المستجير فإزازق الظفل الصغير فاستنى الباه والفؤر فاستبك الملفوف المذرر فاصلغ كتل السنريا بالعظم الكسر العلس للكروب السجوي واسالل ان نُصَابِّع لِجُرُدُوال ثَيْرُ وان مُؤفَى وذِقًا واستَانَا لَهُ بِهِ سَعْنَى وَجَبُرِهِ: فافَق فِي تَر

سن كل تني مزوز سبيى ومونات اوساعديني ومدنات اوميدف موصات الكريعني واعودبك اف مخواخط تمفي وجرى وخلج وانباعي هواى واستجال دبيوي دوره مفيال ووشوانك وفوايك ونائلك وبوكانك ووعالمذلخسن كجناع نفسك باجواد ياكيه اللهة الخالقة بالناك بنيذان وصفيتك وحيفيات واسنك ودسولك وخيرفك فيطفك لغابعن حربم المؤسنين الفاضيخ تك المطبة لاراد المبلغ لرسا لانك التاح لامند حقالة البغيين المام الخيروفا للزلخيروخان النبيين وسيتد المرسلين وامام المنفين ويجذك على لغالمين الذاع المصراطات المستفيم الذي مجترئة سيدلك واوضفت ادخينك و برطانك ومهة ومشاه ارضات والزمشه عق مغرفتك وعزجت به الي معوائل فسيجيع بالانكلك ونجيبنه فيجيك فنطرالل فودك وراغا ايانك وكاسمنك كفاب قوساين ا وادْ فِي فاوينِكَ البنه بِمَا وحِيْث وَمَاجِنُه بِمَا فَاحِبْت وَاثْرَلْنَ كُلُوحِيْكَ فَا وسِ الماؤكة المروج الامين وسولك باردب العالمين فاظهالتين لاو ليانك المتعاين فاذفحاحقك وفعلها امزيت بدفئ كثابك بغولك بإاينها الزلول مكغ ماانزل المثاك س رياك والعام ففعل فالم بلغث وساللك والله بعضمك س الناس ففعل الشعلية والدوبكغ رسالانك واوخ يخفك فسرا المهتمانية افضل ماصك على مدس خلفا جمعين واغفها واختنى وتجاو وعنى واذز ثنى وطوفق الممكنه واحترب في زغرت واحملنى ويجيوانه فيجننك انك جوادكرم الأهدو انقرب البك بوليك وخبرنا سن خلقات ووصى بيتك ومولاى ومولى النوسيين والموسات فيم الناد و فاسد الأبرار وقافل لكف والفخاد ووادت الأنبيا وسيتما لاوسياء والؤه عص بديدو الموفى بعيده والنأ ندعن حوضه المليع لامراء عينك في ملادك ويجتك على بالدادوم اليؤل سنين هشاء المغنا المجن ووالعالشفين الخدي والخشتين ونجانني وسولات

واتباغ

ريالاناد

13/515

1

صلوته جعقرين المعطالب عليد المتأثير والكشف وكبثيتك والزماما الادف والماكان فاشتأخلت بجبل مسخرط الفيح باست كأخواجة بالجرؤة فالمجفنك الشنز باعتلم المفنو ياحتى الفأوة بالاسترالغفيرة بالإسطالية بوبالتخة بالطاجة كأغيث وشقا كالمستكني المفيسك الْمَقُونِ بِالْكُومُ الْفَيْدِ يَاعْتِيمُ لَيْنِ مَانْبِنَوْ اللَّهِ مِنْهِ كَالْحَيْفَا فِهَا يَارَبُوا مِنْهَا لِا أَلْهُ لِا أَلْهُ حِسُرًا بَاسَتِهُمَا لِمُسْتِهَا مُعَدِّزًا لِمَا مُؤَلِّهُ عَيْرًا لِمَا رَاجِهَا أَوْ عترا باغابك وغبنا أمعنه لاكفي عشرا بالرعبم عشرا بالمعطال يارب عشراصلها عن والعُدَّدُ كُنبراطيًّا كَأَضُل السليت عليَّدِين خَافِلَ عَمْرًا ولسَّال خاجنات صلونه لغرى الخالفة ووعص المضادى علينه المشافع انه قالصم بوم الارتفاء والنجنس والجعته فاذاكان يوم الجنية اغتسل والبس ثوياجديدًا فهاصف الحاجاء وضرفي فالزاوابزا مساؤل فيذاويته سن ماولد ويسل كننين فقرارة الاولى الخزوة اجوال احذو فالذا الخذوقانا ابتهاا لكافرون خرارفديديك الحالشاء وليكن ذالذقيل لزوال ينصنك ولا الله يَّالِين وَهُوَتُ مُوَهُمِينِي اللهُ ومعرفني بك واخلاصي لك وافراري بُريُومِيَّنِكُ وَدُنْكُونُ وَلاية سنالغُمُ عَلَيْهِ مِرْفِيهِ مِن بِرَيْف مِيْرِصِيَّا شَعَلِنه والدلبوم فرِّي إليك غاجاة والمباز وفذفوغت النك والبنه بإسؤالاى فيصفاالبوم وفحصوتفي صفا وسالتك مادين من نعيفك واللمة ماالحشاء سن نفشك وَلَلْبَرَيْنَكِي فيجيع مادرَ فَلْبَيْرِهِ وَيَضْبِ صَلَدِي سَنَ كُلُ مَنْ وَجَاعِهِ ومصيبة فيه بني وديناى باأرَجَ الراحين و مَسَا ركنين نقاع في الاولى الحريد وحسين مرة فلهوات احدوفي الناب الخد وسنين مرة انا انزكناه فهند بدَّيْك وفقول اللهم إيَّ مَلَّتْ فِ احْدَات لِمَرْفِي بِعِمْ الْجَيْك وَصَمَّا الْجِيَّات مانه لايتَيْرُدع ضَمَاه حُوالِي عَيْدات وَقَدَعِكُ بادَتِ الدَيْ إِنَّهُ كُلَّا تَفَا مِّن فِعَنْكُ

عَلَىٰ اسْتَدَتِ فَاقْتِي الْيُلِدُ وَقَاطَرُونِي هُمُ كَذَا وَكَفَا كَلَيْنَا مُنْ عَلَيْهُمْ مُعَلَّمْ

عورتى ونفغي به فقري ونفضي به دبني ونقريه عبني بالخيرين سال ويا أوسكم من مادي اعطي كباا روف من ملك وياا قرب كناحي ويا أنته مِناسَرْيَ أَوْعُولَ لَيْ الإيمَرُهِ الْإِلَّهُ ولكرب لايكنفه غيرك ولمنه لاينتسه سوال ولرغية لانذال الأساك اللهفابي أسادك بخق سن حنَّاك عليف عظيم وبخوَّ وزعف عليان عنجم ان نساع على ذالله وان قرزفيني العسل باعثنين مفرقة حقك وان تبسط على احظرينهن ولرفك بالترب بالمجبالي أنتم الزاحيين مسلوما عرى رمحه بشرين عبدالعزيز فالكنث عنداى عبدكما فعلاكنل مدخار بضافها بنافقا لحملت فذاك اجفضريقال اداباعبدا شعلانا استبرا يوم الارتعاف م الله باخبلروا لجف تلقد يام فاذاكان في وم الجف فزورسول س اغل سطحات او في فلاه سن الافض حيث لايزالت احديث لايزالت احد فهر ايكانات وكعنين خ اجتنعل كينين وافغريهما الحالان واست متوجه الحالنيلة بيدا المنى فوق البذي وفواللهمات الث انفطم الرياء ألأمفك وفالبت الامال الافيل والفقة منانف لدلغيل اجمالي من امرى فويًا ومؤيًّا وارد قدم وحيث احذب ومرجيث لااحقب فراجه والارخر وفل فاسيت اجعل ورقاس فسلك فلريطام عليان فهاد يوم البنت الابرزق حديدة الاحتين ماينفاذ ذاوي مذااخديث فلت لايجنفز مختفن عنمان بن سعيد العري دنساذا كميكن الأاعى بالزرى فحالمدينة كيف بين فالبزود سيتدنا مسولالند صأيان مليه والدمين عنزواس الامام الذي بكوي شيلاه تأسفان لميكن فحيلاه قبرامام فالديزور بعض الشائبين ويبرز الحالفتواء وبإخذ فيضاعله فياسنه وينفل اسريه فان ولك من التشاءات صلوا حي الفاجة روى عبدالملك بريم عن المحابد الدعليد السّائم فالصم يوم الالبعاء والخينس والجفة فاذا كاعتبت فيوم الخينس متسكة فشاط عشرة مسأكين ستامكا من طفام فاذاكان بوم الجفتة اغتسلف الى العيراضل

ركبتك

الماراد

وبرزت

سلوة

وَكُونَ م

وَكُونَ ال

خاجی، نفان م ککنیده د

وبيداك مفاديرا كخذالان والبصروب ولاستفاد بوالعتى والفقر وببدك مفاد والخيروالذر فتبارلنلح فى دينى ودنياى واخرى وابارك لوفين المورى اللهت الاالدا الاان والخ حق ولقا وُلنَحق والشاعة حق والجنة حق والنارجي واعود بك من نازعنم واعو بك من مَنْتُهُ النَّهَالَ عِنْ اللَّهِ مِنْ عَوْدِيكَ مَنْ مُرَاكِياً وَمُرَّاكِماتُ وَاعْوِدُ بِلْ صِ فِنْتُه الذفال واعود بلنص الكنا والجز واعود بلت الغا والمرم واعود بانص مكاد الذأ والاخرة اللهب ما فد بقه بني ما فد بسق من دلا فدام وما فد جيد على نسف واستدارت عنلك منتي ما الااسلك لنعنتي وخلفتني باربت ونعزذت بجلتي والمائد شيكا الإبايات ا رجوا الخيز الاس عنداء والرفع نفسي سود قط الاسام فندعي انعطنني بارب مالم اعلموز فتنى ياوب ماالااسلك ولم احتسب وبلعث في ياريت ما لم آكريا وجواواعين ياديث سأقصعندام فالك الحركثيرا باغافرالذب اعفراء واعطن فيفيي وبالزنساسا يهنون على والقي الذنب الله ما فقيل ما يه اليوم لاوب الناب الذي فيه الفن والغافية والخيرقيكاد اللهد إلى بابه وهيتي لمسيله ولين المخزجة اللهدة وكلون فدوت لدعامة سنطفك تخذعني بفلويهم والسنفير واساعهت والبنا ومروس فوقهم ومن يختبروس سي الذيف ومن خلفهم وعن إيما نهذ وعن نما للهذم وسرجيف منتث ومن ابن شف وكيف شكف واي شنف حتى لايسل لى واحدينه بسود اللهم واجعلني فيحقطك وشلخ وجواوك وعزجادك وخل تنافك ولاالدغيرك اللهناست الشاهم ومنك السلاميا إذا كجاول والكوام مكاك رقبتي والفاء والانتكذي وادانشاؤم اللهنم الخاسالك وليخبر كلدغاجلد والميلدماعلت سندوما لماعلم اللهنمائ اسالك خيرما ادجوا واعزديك من شترما احذو واسالك ال مؤوِّقتي مزجت احتب ومن حيث الااحتب الله تماني على ابدالسفك وفي فهنشك ناصبتي وسيوك ماض في مكل عذا، في قضاء لذا سالل يكل المهولية

وَوَا سِهُ عَيْدِينَكُلُفٌ فَاسْلَاكَ بِالنِيكَ الَّذِي وَصَّعَنَّهُ عَلَى لِجِنَالِ وَاسْتَقَرَّتُ ووَصَّمْنَا عَالِكَمَا وَ فَارْنَعْتُ وَأَسْالُكَ بِالْحِيَّالَةِ عِمَانَهُ عِيدَا فَهِدُ وَالْفَقِي وَعِينَا الْفَيْوَ فَأَلَّكُ وَلَكَ بِن وَعَلَى وَكُولٌ وَجُعْفِرُ وَمُوسَى وَعَلَى وَعُكَبِي وَعَلَى وَلَكَيْنِ وَلَكُونِ وَالْحَذَ عَلَيْهُ السَّالِعِمَانَ فُسَلَّ عَلَيْ مُنْ وَأَصْلَ بِذِي فَيْ وَأَن فَعَني عَاجِي وَلَيْرَ عَسَرَهَا وَآنَ مَكْفِيقَ سُهِيًّا قِهَا قَانِ مَثَلَكَ قَلْكَ أَلَيْلُ وَلَلْتُلِهِ قَانِ لَمُنْتَعَلُّ فَلَكَ أَخَذُ غَيْرُ عا فِي فَكَيْلِ عَلَيْنُ فَيْم فيقضايك ولامانيف فيعكلك وتلصف خزك الانبس بالارض وغزج وكبيك حق تلفغا بالمسا الذي صليف عليه وغفرا اللهداني بيكس اس منى عبدك ويبيات وخالف فعطن تحوت وحوعبدك فاستجت لدواناعيدات واستجت كااستجت لدياكي مإين يأفيوم لا المدالاان يَرْيَحْنِكَ اسْتَنَنَّى فَأَعِنِي المَنَاعَةَ النَّاعَةَ النَّاعَةُ إِلَّكُرِمُ فَبَغْمَ لِخَذَكَ الإيش ومنتمامة إذلك فهقوجه فالمك وفلعوا بالشك فأجلن من سيدك وادع فالالقاكاء المهنم السباد فقرى بهضاك وتتمك المعيفوك وقيغ فلبي لذكرك اللهم رب التمان لتبع وماليذهن وويت الايضين النبع ومافهن وويت النبع المثابي والمؤان النظيم ودنت جيرينل ومبكائيل واسرفيل وريت الماؤنكذا جعين وربت عندخان التتيسق والموسلين ودبث الخلفاج عين اسالك باسمك الذي يه نقوم النموات وبه نقوم الأوك وبه فروق الانبياء وبداحيث عده الجبال وكبال لخاد وبه فرسل الزاح ربه فرزق لدادويه احسنت عدد الزمال وبد نفعل مانشاه ويد نقول تكافئ كن فيكورا الشقيط دعاي وان نعطيني سولى وان تعلله بالفرج سى عناك برحثك في عايته وان تؤس خوية فحاله نغمة واعظم عافيته واختلال تؤزق والشقة والذمته مالم نزل نفوترينها يا الحرج فروج التك ولى الما بلينني وبجمل دلك البراتا البينني بقي فسل دلك بعيم الإخرة اللهند بيدك مفاديرالذئيا والاخرة وسيدك مفاد برالموت والجناة وبيدك مفاد برالله لوالفآ

منطاله

مستقبل فأغيني المستقبل

12.60

2(2-1

فهك

مهنهاس

وبقينا الغربين كفروضحه أنال بغائد ف الذيبا والأنزو صلوا في الخاجة دوى الماذقيل عنابي عبداله علينه السافع فاللذكا كانت له خاجة فعم الارتماء والخيف والجندة وساركنوان عندرُ والألتُمُن حَتَ السَّمَاء مِغُلِ لِلْهِمَ النَّ حلكَ بِأَحِدُكَ لِعِيفَةِ مِوخُوانِدُول وصَّدُ ا وانه لافاد دمل خلفه غيوك و قديمك الله كل الظاهري مستاعل استنت وا فق النات مفلطفتي من متركذا مكامنا الن اعلم باستى ولت تكثف لأنك خالم غيرستار والنرع يتنكف فاسالك وإسماك الذي وضعته على لجدال وعاضف عطى لشماء فانشقف وعلى ليتم فاعتشف وع الانض فسطن وبالاسم الذي جعلنه عندة تصلوانك ورحتك علينه والد وعندك والحسن والحسين وعلى فتذ وجعفر وموسى وعلى يحسند وعلى ويخذ وكان والخذولا المتلام انخساع في والعدوان فقني الجق وتدير عد يرما وفيتيل ففلها ويكفينها فان نعلت فللنالخل غير بالزقي حكك ولامته مقضائك ولاماتف قعدلك فزن اللهة الدولار إبد منى عبد المدور سولك وغالك فيجل لحوث فاستعيث لدو وتبيت عنه فاستينط كالسنين لدووت عنى كافرنت عند من نفسية لدالايؤع الاوز وتقفُّولِ ياحَتَى البَالِهِ عِنْدى بِالكَرِيمُ الْعَقْوعَتِي يامن الإعنى لنهى عنه يامن الإيندَ كَنْي مِنهُ يامن مَصبِرُكُمْ عَنِي إليه يامن وزق كُلّ يَي عَدُه تَولَى وَلاَتُولِي شَرْرَتُهُ فَا وَكُمْ خَلَقْنَنِي وَلِالْتَقَيِّعْنِي فَرْنَصِونِ لَالْمِيْرِونِقُولِ اللَّهُ أَمَّةُ رَيْ لِالنَّهِ لَهُ مِد تَقَال عنْ قِرات ومعود الحالسيُّود ومُعْول اللَّهُمَّ أَنْتَ لَمَا وَيُكِّلُ عَلَيْدٌ وَأَنْتَ لِمَن الدُّور لَّتِي قَدْ إِنَّا خَاصَتْ فِي قَالْتُشْفَقِي فَاكْفِينِها وَخَلِّصْنِي فَنْها الِّلْ يَكُوكُمْ فَنِي قَارْتُ الْمِحْ للخاجة ووي يويني بن عبدا لرص عن غير واحدون ابي عيذا فاعليه السالم فالس مسكانت لدخاجة مهته فباحتم الارتعا والخيس وأجعته وشيار كفنيان فباركنيان اللتين وصِيدِها قبل لزوال خيزعوا مذا النعا اللهم التاك بأيمان ه

متبيث به معشلت اوانوَّ لَدُه في يَحَى مَن كُبَلْتَ اعِلَيْه احداسَ عَلْفَكَ ا واستا فريضه فيها الغيب عندك الدخسة علي تألنبى الأي عبدك ورسولات وخيرزك س حلفك ولئ وعا المصند ولدنيا ولنظ فالدوال تذكاصك ونوخت وبارك على برعم والابوعمال حيد يجدك والنخفط القشران مورسدرك وربع فلي وجأاه وزى ودها رغق واشرح به صلاي وليتربه امرى والجُدَّلَة مُؤَرَّا في ونُورًا في عَلَاي وينورا في عندي ويورا في تندي ومورا في في شعي ويورا في بشري ويوراس فوتي ويوراس عنى ويؤرّا عن بيني ويؤرّاعن تنمالي ومؤرا في طفح مؤرافه شيخ ومؤرًا فيحتري ومؤرافي فبري ومورافي حيالي ومؤرًا فيهماني ومؤرًا فَكَابِغُهُ بَحْتَى شِلَعْيِهِ الحَاجِنَةُ بِالْوَرِيَامُورَالْمُواتِ والايض اسْتَكَا وصفت مفسك فيكنابك ويوال ان بنيك وقؤلك الحق تباركك ونفاليك وقلك وقولك كؤاف نووالتمواف والامض مفايؤوه كشكؤه بهامصاح المصباح في خايا ية الزان كاخاكوك وزى توفاهن فجؤسا وكذريتونة لاخرقية ولاغرتيه يكادرينها بدي لولم عنسه تاركو وعلى وربهدي الللغوره مرزق اء وحضرب اعدا الممثال للشاس والله بكر شئ فيم المهدة فاحدى لنورك وإحدى بنورك واجدل فالقمة مورا من بين يدك ومن خلقي وعن بميني وعن شمالي فه ديني بعالى ذا والسّائم بإذ الجاول والكوام اللّهم ليَّة سالك العقو والعافية واهلى ومالي وولدى وكلما احتمان ثالبني يعه المفووالنافة للهم أقل عفوف واسن روعنى وأحنطني بسبين يدي ومن خلفي وعني بيني وعن خلال وسن فوتي وسن عنى واعود باب ان اعدًا ل معنى المهدِّ منا لك الملك فواي الملا سننشأ ع ونتزع الملك مؤفضك وفعزمز فضاء وفترام ونترام فانتاء بيدك الخيرا فاستوكل مَنى قديرُ وجي الذِّبا والاخرة ووجيهما ارجني واغفرة بني وافقل بيواني واسالك بانك ملك واقك كخفل تفي فلير واقك ما تتفاوس المريكروا اللهمة اق السلاك ايا ناصادمًا ستئابات

بيبرى

وانتاج

نَلْتَكُ

Kelsen

القالزير في ستقلفًا وعلم تناوأ موج على المار مقد الماد فقي الوج فيوسا فِهِ لِتِكْلُونَ وَالْمُ الْوَالْوَالْتَ وَلَا أَلْكُ وَإِنْهِ اللَّهِ عَلَى وِلْهِ إِلَيْنَ وَلِنَا والسنقرل وتدبيج اللبل كفاك وخار بليلند فهمك فضالى رثينا فاوالية أفيت والمالفة بإسك يامؤوا لتورئياس براد للحركة وستوربقدومقذ وولعرض التنفك ولتترة الثأفوم فلاالدالاامت واسالك بالممك بإواحديا مؤلى كإحدياس موعل لعرش فاحتراسالك ماسمك فاسكاينام ولايزام ولايشام ولاسن بد تواصلت الارعامان تستاع ع يرداعل بدنه عليف الساام فم تشال فاجنك فانها فقضى النشاء المدمعاد الخالية بعيد الزينوم روى عن الي عبد السعليد السارم انه فال اذاكات لك خاجة فعد تلقه ايام الاربعاء والخين والخفة فأفاصلت الخندة فادع جهذا المتهاد للقهتم المقاسالك بشيرال التحل الرتجاء نخ الّذي كالدائه وماه النَّمُوات وماه الأرض وإسالك باسَلَ جم الذا الْخِزَالْتَحِيْج لذي كالداكا هوالمخ النوم الذي عن لدالوجوه وكنعث لدالإضار واذنت لدالنور ن صَمَع من دوالعن من من عوامنا بذالك تجاب النفاء القصلوة الخرى للحابة يؤم للحقة روى عن الإلحسن الرضاعليه السّاليم انه فالمن كاست لدخاجة فيضاف بها وتعاطيروا بالله نغالي للسمه قلت كف يضنع فال فليحم يوم الاربعاء والخيز والجعة فرليس لك بالخطتي يوم الجفته ويلبنس لغلف ثيابه وينطيك بالقلب طبيه تتهييتهم صرقة على الريث سسلم بالنبسرس مالد فالبرزلل فاق السماء ولايجفي وليسنقه الفبلة ومستا وكغين فقزافي الاولة فالخذ اكتاب وفلهوال اسلخسو خرجرة تم ليركع ويقراها خيعت ومرة فه يرفع راسه فيقراء ما منع شرة مرقع راسه فيفراء ما مع غروم أه مذي من الميان نابنة فيغاره الخسوع شرومزة فم يرفع راسه فيقراء ها تخسع شرومزة فم ينهض فأفول ستلذلك في النانية فاذا ملس التنهد فراده الخسع شرومة منه ينتهد ويشار وهراما

المناسب إلله الوَّعْنِ الرِّحِيم الذِّي لا إلَّه مُولاً نَاخَلُا سِينَةٌ وَلا يَوْمُ وَأَسْا لَكَ بانِمكَ ا لينه بيرالله النّغ بالزّيم الذّيخ تفت لذا الأسوات وعَنَتَ لَذَا لَوْجُود وَدُلْتَ أَالْفُنِيم وَتَعِيلَهُ لَذَا الْفُلُوبُ مِنْ حَنْقِيلِكَ وَاسْأَلُكَ بِإِنَّكَ صَلِيكٌ وَأَنْتَ الْفَيْرِيرُ وَالِكَ مَا لَشَاأ بِنِهُ ٱلْمِيكَكُونُ وَلَيْكَ اللَّهُ ٱلْمَاجِدُ الْوَاجِدُ الْمُتِي لِلْغِنِيكَ سَائِلُ وَلاَيْقَسُكَ فا يَلُ وَلاَيْزِكُ مُنْذُ النَّهَا وَالْأَوْلُ مُنْدُونُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ مُنْ النَّهُ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وُلا أَيْدَ أَنْ الْفِي الْمُنِكُ وُلا أَيْدَ الْإِنْ الْمَرِيُّ الْمَدِيمُ النَّا الْفِرْ وَلاَنَ الْكُرْمُ وَلاَنَ لَلْكُرْمُ وَلاَنَ الْكُرْمُ وَلاَنَ الْكُرْمُ وَلاَنَ الْكُرْمُ وَلاَنَ لَلْكُرْمُ وَلاَنَ لَلْكُرْمُ وَلِكَ الْهُوْ وَلِكَ الْكُولُ لِاسْرَائِتِ لِكَ فِالْمَدُونِ الصَّدُونِ اللَّهِ وَلَذَيْ فِلْ وَلَيْكُونَ لَلْكُولُو عَدْصَلَ فَيْ وَالْحَدِّ وَالْعَلْ عِكْمَا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَمُورِعَاء الدَّيْرَاضِ مِنَاء القضَّاء الْعَاجْمَة دوى عن الحدل لعنكرى عليدالتا فمعن البدعن الاندعليهم التادم عوالشادف جعفرين مخاجليهما الساؤم فالص ح وست لدخاجة الحالف فعالى صام الاربعاء والمهيش ولم يفط على فني فيه روح ومعالي ذا النهاء الله الله الله الناك المريد الله بِهِ النِّنْ عَنْ عُلِيْتِ أَلْمَانِي فَامْنِ الْمِلْدِيجُودَ الْوَحْمِكَ فَعَلَمْ عَبِي مَانُي أَصْنَافِ عْرَبِ اجْنَاسِ الْجُوَّامِ فِحُرْثَ الْلَامِكَةُ الْجِدَّالْمِيدِينَ مِنْ تَعَاقِلَ كَلَا الْهَ الْوَالْثَ وَالْمَالُكُ ما بينيك الذِّي تَجَلَّتَ بِهِ للْكِلِيمِ عَلَ لِجَيْلِ الْعَلِيمِ فَلْأَا مِكَادِ مَثْمًا وُ فُولُ الْحِيْبُ اتْحِتَ مَعْ فَيْكَ في فُلُوبِ الْفاعِينَ يَعِرْفَذِ مَوْجِيدِكَ فَالْإِلَهِ الْإِلَيْفَ وَلَسْ اللَّهُ بِإِنْمِكَ الَّذِي تَعَالَيْهِ تخاطرتنج الظنوي بينايغ الإباك وتقب عزعاب أيقبن وككيرانح اجب وأغاط ليفو ومَااسْتَقَلْتَ مِدِالْمَطَافُ وَالْمَاتَ كَلِالْتُهُونِ وَكُوكَافِ الشَّكُونِ مُكُونَتُهُ مِمَالَيْك آن يَكُونَ خِالِوْلَمُ تُكُونَهُ تَكُفُ يَكُونُ مُلالِقِ الْإِلَاكَ وَآنَكُ وَآنَالُكُ بِالْإِلَاكَ اللَّهِ تُفَكَ مِهِ مَنْقَعَهُمُ عَولِنْهِي مُعْوْنِ مَدَقِ عُمُونِ قُلُوبِ النَّاظِينَ فَلَا لِهُ الْإِلَا الْأَكْثَ وَلَسْ ٱلْكَ بإيناك الذي خَلَتَ يه في لَعُواد بُكَّا مُعَلَقًا عَبَّا بَالْمَعْلِيكَا فَبَسَّنَهُ فِلْمَرَاءَ عَلَيْهِم تَبْار

1

185

م يعلم ال

105

7 . .

ئىلىق ئىسىلىلامىنىغىم ئىسىنىقىلە ئىشىنىسى ئىشىنىس

وابليتني وغافيتني ووزفتني واعطيتني وفضلتني وغرفنني وكريتني وهديني لدينك حدالا يبلغه وصف فاصف ولايد رك فول فاتزاللف النائخ ومكا ففا انفذه الى من احسانك عندي وافضا المنعلى وغضيلك إيّا يُعلِيْهِ وللسَاكِرَ والسَاكِرَ والسَاكِرُ والسَاكِرُ والسَاكِرُ س خلقي واذيتني فاحدت ادبي سناستانعال لاكايقة كانت سنى فاى النعم اويت لو تتخذ عدى واى الشكر المنشوجي منى مضيت بلطفك لطفا ويكذا ينك حضع الحلني غلقا يادب انت النعيم الخس النفقل المحساة والجاول والكرام والفواصل والنع الغثا فلك المربط قلك يادب المخذلني في شدية ولمراسلة يجريرة ولم فيضي بسريرة المزالع الد عاغانة عندكاع شروليان حسوالداد والتعندي فزير العفوامنعي ليمع ويسك وجوادى ومااقك الاوض متى اللهمة والدافل مااسالك سن ماجتي وإطابالعاك س رغيتي واتوت الليك به بين يدى منطقى وانقرب به اليك مين بعتمال المتاق على والتحسند واسالك ال فسل عليه وعليه كافت ل خاصيت إمرت ال في العليه عدد كافضل ماسالك احتمى خلفك وكاانت سنول لدولم اليوم القيمة اللهة وضاعليكم معدد سرجسلي فإيهم ومعيده س امصراعاني ربعدد س لايصاره ايم ذائذ ف للها بالوطة والرفعة والغنيسلة وصاعل جيع إنيانك ورسلك وعبادك الضاعين وضاللهم على والدوسلم فيهم تشايرًا اللهذم وسنجودك وكومك أنك لاعتب س طلبليات ومنلك ورغب فيناعندا وتبغض ورانيئالك وليشر لحكذلك غيرك وطئى بإرب فيحذك ومقفرات وفقفى باحسانك وفضلك مذاق كالعائك والزهبة اليك وأتأل للجتى بك وقافان امام سنلفى لتوجه بيتك الذي لحاء بالحق والصدقة موت مؤرث وصالطك المستقيم الذى مديث بالعباد واجيت بنورد البلاد وحسسته بالكرامة واكرمنه بالنهادة وفعننه عليجن وتنص الزساص في السط والألهم

ب التبليخ وعدَّة من من البيامة المقارما حرعت من الأين على الأف فيقوادها خدع شرة مترة فتبضع خدا الانبرع الدين فيقراه ها خسرع شرة مزنخ نعودلا لتنجود فقرالما خسرعترة مزذن بفول وهوساجد سبكى بالجؤاد بالماجد بالواحد باكت ناكل ياسن ميلذول يولد ولمريكن لدكفوا احداياس مومكذا الامكناعيره اشهد كالحبودس لديد عرشك الحفوا واصلت باطل الأوجمات جلحاه المتايا معوكل فليلوه ا من لَ كُلُ عِزْ مِنْ لَكُومِتِي فَصَيَاعِلَى عِنْ وَالْعَرْدُ وَفَيْ عَنِي لَمْ نَفْلَكَ حَدَانَ الابْنَن وَفَقَوْ ولل ثلث مرات في نقلب من لذا الايسرونقول سناه لك قال ا مولحس عليه السلام فاذا فغا بالعضع للحسوالع تكري عليه التلام وروى بعقوب بن يزيد الكانب ثبا وي عن الحاكس النالف عليه السّام فال اذاكات لك حاية مهنّه فصم يومُ الأرّ والخير والجفته واغنه ويعالجعة فحاولالنهاد ونصدق والمسكين باااسكن واجلس فهوضع لايكون بينك وببزالتماء سفف ولاستوس صحن دادا وغرم الجليخ المتماد ونفسكا دبع وكفاحث ففراوفحا الأولح المخدولين وفحالنا نيته المخدوم التيفان وفحالفالفة الخدواذا وفعة الواقعة وفالزابعة الخذونبا ولشالكن بين الملك فاصلحتهافاؤل الخذولنبية الزب وتنالئ فلحوالشاحد فاؤا فرغت لسنك وليبنك المالنما ونفتوآ اللهم لك الحدوديا مجون احفالحذيك وارضى الحدالة واجت الحداليك ولل الحدامات ا ملد و كالضيف لنف ل وكا حداث من رسنيت حدد من جيم خلفك ولل الخرد كا حداث بهجيع إنبيانك ووسلك وملأنكتك وكالببنى لعزك وكبريانك وعظمتك والناكد حمًّا تكل الالسيعن صفته ويقف الثول من الله ولك المدمكا الايفدين رضاك وكاينضله خخص محاصلة المهم لك المخذفي النثراء والفتراء والمشنة والزغاء والعافية والباه والشنين والدّهُود ولك لالهريط الإدلنه ونَعْ إدلنها وعندى وعلى اولينني

Harlill

وَا وَجُلِحُهُ لِلْكُ

ولفظ الفولات

اللي

فلوق م

والداؤ فالعلى المظهرات

6,3

والمس

فاندليس لد الماجة الم

رويج شأداد

نفسان

بلغ مدحنك ولاالفاءعليك انتكا انفث كاهتسك احفلحياني واده لحس كلفيرولها بالنا دمية ويجدد لك الشيدى من يُرتيق حليك بالك المن لذلك على العن المتعان المتعرضي ودتقه جاري واكفني مااحتنى سي امرالذنيا والاخرة وادر فضما لفقه النبي اخل يندعلنه يًا مَا جِدُيًا وَاحِدِيًا احدِيًا صديًا صديًا من لم بلذه لم يولده لم بكن له كَفُوًّا احدُ ياس موهكيًا و لايكون مكناغيره أاستن لينك فالتمواث العكى والاوضين السفا الدسواه باستركاذليل ومذل كاعزيز فدوعزنك وحال للتعياص برى فسلط عند والعن وفرج عنى كذاوكذا واضلي كذا وكذا ولتتى كاجة وذلك التفى بيننه الناعة الناعة كاادح الزاجين فنفقول ذلك واست سلاجد تلتنع تزآت فيضع خذك الاينعلي ويفقول المذعاء الإخير فَلْتَ مَرَائِتَ مُم نُولِم واسك ويَخْسَع ونْقُولُ وَاغْوْمًا وُ بِإِنْ وَمِسُولُ اللَّهِ وَبَالَّهِ صَرَّاتُهُ مكينه والدعتريرات فنقع خذا الايشرط الارض منتول الذغاء الاخبرونضنوع المائقة فغالي فح سأنلك فاند السرحقام للخاجة النشاءاتة وبدالنقة فترضع فوافالجند على الرود ف بدالزواية عن الرضاغليد الساهم اند فالرضلي ت كفات بكرة وي دكفات ببديها المنتي غفر وسن وكماث بديداك تناى عفرة ودكمنين عندالوال

بهنما وغب فاستعطاني يااوح الزاحين وافلني والعثرات ومصاوع العبرات فمزت لحاجنك ويقدل لاالدالاات اغلم الكريم المرش الطيم للهنهاني اعذ مفاتر سنجان القاديث السفوايث المتنع ودب الادخين النبع وديت العرش العظيم اللهتم الهمائ اعود بعفوك من عفويذك واعوة برضاك من مخاك واعود بك منك لا وفاى راحه لهر كالسوء والجعل قرشعيني في الماعنك شخصً ل يانقني ورجائي لايزى وجهى وعليه الساؤم في لذرجات العلى من الجنة بقضول يانورا لنور يام وبزالاسور ياجواد ويذنى يدينوا تين مكعنتان بالمناعاء المروي عن تابن المكتين عليه الساهم فانتكان يُرِّد

التيموس بشره وعالانينه وستراه للبناء الدين اذهبت تنهم الرجس وطهرتهم نفهتر معاونينهم والأهدرف لعاجدوالد ولانقطع بغيى وبنهم فالذينا والاخزة واجعاعل بهد سنفيدا اللهترد للث عبادل على غنسك فقلت فيأدكث وفعاليث واداسالك عبادكي فأقه قريب احيب وعونه الماع الخادعا ويخلفني واليولسون وإياماهم يرشدون وقلت ياعبادى الذين اسرفواعلى ننسهم لانقنطواس ويحادات الله يغفر لأنوب جيدًا الله صوالغفورالزيم وفك ولفدنا ديا افوح فلنع لجيبون اجل يارب نعرالم جوانث وفع المرب وفع الجيب ففلت فلادعوا المقا وادعوا الزحن إياما نادعوا فلاالانجاء لخسني واغاد عول اللهد باسانك في كلها ماعل منها والماعل اسالك بإسائك القحاذا وعيث بها اجبت واذاسفات بها اعطبت ادعوك منشها اليك كينادعاه مزالنه الغضالة وليهدن الخابد ادعوك دعاء ساستكان واعثرف بذبه ويطاك لنظيم مفرنك وجريل شورئك اللهذاتكن خسست احداب وشك كاليكا فيفا امرية وغيالك فيما لدخلفته فانه لم يبلغ ذلك الأبك ويتوفيقك اللهم مواعد و استعكالوفادة تخلوق بجادرفاه وجوانزه فالبك باسيدى كان استغلادى دجاورفاك وجوا نزك فاسالك الدشياع الهزوالد والدشكين مشاتي وخاجني فرنسل بالشثث سيجواوك نجل فينقول باآكرم المنهين وافتسل المينين مساعا مخذوالد وسن ادادي بسوء سنخلفك فاخرج صديده والخنخ لسانه واشارة مصرووا فعراسه ولجو الدشناد فينسه واكننيه بجولك وتوزنك ولانخماجلبي عذا خوالعهدس الخالس الفادموك أبها منشها اليك فان جعلته فاغفل دنوبي كأيام غفرة لانفاد ملى فما ليسمك ذنبا واجعل دغاى فالمستجاب وعلى الرفوع المنقبتل عندائه وكأدى فيما يصعد اليل السل الطيب واخلنىء نيباك وصفينك والامتد صلوانك عليهد فهد اللهم انوسا واليك

mist فوابكاد ومباراه الوفادة المخلوف

--

وْأَوْا أَسَالُكَ فَهُرَجِ عَنَى كُمْ فَيْجِتْ عَنْهُ وَأَدْعُولَتْ لِمَا مَعَالَتْ بِهِ مِوْسِفُ ادْ فَرَّفْ مُدْيَة وَمَيْنَ آخِلِهِ الْحُمُوعِ الْجَنِي فَفَرِّتَ عَنْهُ فَالْفُدُمَاكَ وَهُوَعَيْهُ لَا كَأَلَا أَدْعُوكَ وَإِنَّا عَلَىٰكَ وَسُلَاكَ فَأَنَا السَّالُكَ فَالْخَيْنِ كَا الشَّجِيِّ لَذَا وَيَنْ عَيْنَ كَا وَيُعْتَ مُن والأعولة اللهنة وكساكك بالمعالة بدالينون فاستحث فسرواها وتغولة وفله عَيْدُاتُ وَسُتَكُونَ لَا وَآنَا آسَالُكُ أَنْ فَسَائِقٌ فِي وَالْعَسَيْدِ وَالْعَالِيْنَ وَالْعَالِيْنَ وَالْ نباولة عكمة ما فضل يكافانك وأن نفرزج عني كافريت عن انبيالك ودُسُلِك رَجِيالاً الشاكيين والته اللهة مراغل كتي والفي والفيني بالقيري وأيني بالفكر والني وَدُفَا نِدَالْقُلُولُ وَافْتِيْكِهُ أَيْقَا رِجِيلِ الثُّورُ وَأَفْتِلِهِ إِنَّ النَّفِو المِّلْ وَلَعْتِي مِنْكُ وَالْمَيْ إِسْ وَالنَّهُ وَمِي حَبُّ الْمَالُونَ وَمِنْ لَهُ مِنْكَ بِالْالْمِلْ فِي وَسَاحِمًا وَعُولَ فَ جُودُك عَدَدَ وَفِي لَيْهِ الْمُلْفِاتِي لُوَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلِياتِي مَنْ وَجَبِي مُشَرِّقًا فِي النَّرابِ المَالنَّة وَلَخَي لة أن كيار الله وقع بزغلفة وصورة ومنى سمعة وتشره تيا وك الله المسل الالفرا تَعَدَدُ فِي النَّالِ الْعَنْمُ لَوَقِهِ لَ الْعَرِيُّ الكُرِّم عَيْنَ فِي اللَّهُمُ النَّالِيلُ الْحَجْمَاتَ الكُرُمُ الْفَلِدُ فه فرفغ داسك وفلاعول بهذا الزعا ٱللَّهُ يُرَصَّا عَلَى تُحَدُّ وَالدِي الْجَعِيلِ الْمُؤْرِقِ وَجَرِي وَأَلْفِيرُ في قبلني وَالتَّمْسِينَةُ في مَا زِي وَوَكُولَتَ فِي اللِّهَا وَالتَّهَا يَكُلُّ لِللَّهِ وَمِن طَبْ وَفِكَ بالرِّبّ غُيْرَهُنون وُلاتحضور فَا وُوُفْعِي وَمَنِي نِيابِ الْجُنَّةِ فَٱلْسَبِي وَمِنْ حَوْمِ عُسَيِّدِكَ فَالْشَعَلِي وَّا لِهِ فَاسْتِفِنِي وَمِنْ مُصِيْلًا مِنِهِ الْمِفِينَ فَلَهُمِنِي وَلِكَ بِالْرَصِيدِ فِي فَكُلُونَ فَكُلُ المناس فكفلتني والبكث فيتني ويذبوني فالانتفيذ كابتريزي فالمخترين وتكفيل فالمثلثاني وعَفَسِكَ فَلَا لِنَوْلِهِ الشَّكُو اللَّكُ لَهِ عَلَيْكُ وَلَهُ كَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَالْفِر السَّاكُ وَالْفِر السَّاكُ لَا يَعْلَى وَلَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّك وتفكة متعرقني ونفسة للفقكم الينه انت بادتب وتبن نيزالجن والاين فسيلنوالي فأكفى نادتُ المُسْتَسْعِفِ مَا لَيْ تُومِلُكُنُهُ الرِّرُولِي مِنْ يَتَجَوِّمُنْ فِي ٱللَّهُمُ إِنَّ ٱسْأَلْكَ تَعْير

يهي الزِّكِينَا وُ الدِّينَا، مِنْ الرِّكِينِينِ الأولينِي الْلْهُمُ إِنِّي آسَالُكَ لِجَرِّيْوِ مَن فاذَبِكَ مُتَّبِّما أَ الدورك وَاعْتَدُمُ يَجِيلِكَ فَلَهُ مُزِّعًا الْأِيلَةَ لِا فليتِ الْعَلَالِا لِاسْ مَعْ يَصْلُ سِن جُدِد الْوَقَّا سَأَعَا فِي وَالْعُسَدُ النَّفِيهِ مَا أَضِيلُ مَلَوَالِكَ وَبِالِلْعَلِيمُ وَفَسَلَ مُرَافِكَ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ وَعَلَمْ وَعَا الرَّاحِيمِ وَلَحِيا دِمْ وَرَّحَمُ اللَّهِ وَازُّوا فَهُ ٱللَّهِ مَسَاعًا فَرُ وَالْحَسْدُ وكتعمل إين المرى قريًا وتحكرها والألفي علا لطبها مالينات والناشيات بكيف سيلت فَأَنَّهُ لَا يَكُونَ الأَمَا الشِّنْكَ حَيِثُ شِكَ كَالْفِنْتَ زَيَادَةَ في هذا النَّهَاء من روايته الخيطري اللهنة قلبي يرجوك ليتنبة وتعناك وتضبى فنافك لنبتج عفالك قاسالك أفاشك أفاشك كأخجة وَالله وَآنَ مُؤْمَنَى سَكُرِكَ وَمُعَا فِينُوسِ مِنْ إِلَى وَتَعْمَلُونِ أَوْلِياءِ طَاعِيَاكَ وَتَفْسَكُونِيَ بَرْحَيَاكَ وَمُعْفِزُكَ وَلَنْزَفِي بِسَعَة مَثْلِكَ كِالنَّكِ النَّذَكُ لِبِيارُوكَ وَمُوْجَى الزَّدْ وَعَفْمِ اللَّهِ الْإِلَيْلَا مُرْسَنَا وَكُونُهِ وَنَعُولَ ٱللَّهُ مُمَّا عَصِّيدُكَ وَاجْتَزَاتُ عَلَيْكَ فَإِنَّ ٱسْتَغَفُّرُكَ لِما نُبْنَا لَيْكَ مِنْ كُنْ عُدِثُ فِيهِ وَٱسْتَغَفُّرِكِ لِمَا وَآئِثُ بِهِ عَلِيَعْنِي وَلَأَ فِ لِكَ بِهِ وَٱسْتَغَفُّرِكَ لِكَمَاسِيَةً فَوَيْنُ مَكِينًا مِعَنَاكَ وَلَـنَافُولَ لَكُوا مِا خَالَفُوْمِنُ كُلِ يَنِرارُونُ بِهِ وَجَلَكُ فَالِلْكُ أَنْتُ وَإِنَاآنَا رَاإِنَّ ٱللَّهُمَّ صَلَّاغَيَّ وَلَهِ وَعَلِيهِ النُّورَىٰ قَلِي وَصَغَرِ الدُّنِيا فِيعَنِي وَلَجِسْ لِمِنافِ مِذَكُولِ عَنِ النَّفِيْ عِالايْرَضِيكَ وَلَحُونِ نَصْقَ مِوَالنَّهُوانِ وَكَلِّيمُ مَا فَكُونَ لِمَ عَينَ لِنَكُفُى ٱسْتَغَنِي مِنْعًا فِي لَبْدِي عِبادِكَ فَمْ فَشُوم فَصَالِ لَيْكُنْ مِن النَّالَّة ومُقول اللَّهُمَّ ا فِي أَدْعُوكَ وَأَسْأَلُكَ فِيادُعُاكَ بِهِ ذُوا لَتُونِ اذِذْ مَبُ مُعَاضًا فَضَدَّ إِن لَنْ مُعَذِرُ وَعَلَى وَفُل فِي الشُّلَاثِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّاسَانِ اللَّهِ كُنْ مِزَالْقَالِمِينَ فَاسْتَقِبَ لَهُ فَإِنَّهُ وَمَا لك وَهُوعَبُوكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبُوكَ وَسَأَلَكَ وَأَنَا ٱسْلَالَ فَقَيْضَ عَنَى الْمُرْجَدَ عَنْهُ وَالْمُعُولَ ٱللَّهُمْ مِامَعَادُكَ بِهِ أَيْوُبُ إِنْ مَنْ أَلِثُمُ فَنَادِهَ إِنَّى مَسْتَى الفُّنْرَاتُ آدَيْمُ الزاجين فَفَرَجْتَ عَنْهُ فَاللَّهُ دَعَاكَ وَهُوعِنَاكَ وَأَوْ ادْعُوكَ وَأَوْاعَنَاكَ وَسَالِكَ

ئۇرىنى ئۇرىنىي

وند<del>ا</del> به مانها

وتساو

ادت

100

محادة

بالتابيم الله يَمَا لَكُونَ والتُحتَدِير إِنْهَا وَالْمُوالِينَ الْأَمُّ أَرُدُونُ عِيدِ عَلَيْكَ تَعْالِمُ الِّي يَهْ فِي مَنْ يَرِهُ الْوَكِيرِهُ الْفِيرِينِ إِنْ وَعَالَيْ وَمَالَمَ مَلَفُ اللَّهِ السَّمَّةُ وَاكْ يَتِ وَكُمْ يَتُوعَكِيْهِ مِرَى فَأَدِهِ عَنْ مِنْ مَرْيِلِ مَاعِنْدِكَ مِنْ فَصَالِكَ عَنْ الأَيْكُونَ عَنْ مُنْسَامِنُهُ تُنقِيهُ سية سُلِينَ بِالْرَبِينَ الرَّاحِينِ وَسُلِّكَا لَهُنَّ ٱلْمُعَيِّدُ ٱلْمُعَيِّدِينَ بِإِسْلاصِلُوا لِلْنَافِالْةِ عَلَيْهِ إِنْفُ إِيِّكَا يُلِكَ وَالسَّالِمِ مِنْكِيةٍ وَعَلَيْهِ وَعَلَى وَالْحِينَمُ وَلَجْنَا وَفِي وَرَحَمُ اللَّهِ وَعِلَّهُ لَلْهُ مَن وَالْحُرُ وَالْحَدُ وَلَجَعُ لِلْمِن الْرَى اقْرِيًّا وَتَعْرِمًا وَادْدُفْنِي مَا الْكُلَّ الْمِيّا المانينك كك غيث مَكِّفَ سِنتَ كَانَدُلاكِكُولُ الْإِمَا خِنْ بَيْنُ كَالِينَ إِلَيْ اللهة كالعام كالدوالية واستعلني بطاعينك وقنتني بالدونين وبالط وفها اعتكتها وَاعِيهُ وَمُمِّنَّاكَ عَلَى وَهُمْ لَهُ مُنكُراً وَفِي يدعَني وَحَمَّا عَإِمَا الْمُسْتَنِي وَقَبِل مَلْ لِلْمُ مَا فَيْرِي الِيكَ وَاخْتَلْنِي عَالِبُهِا عِدْنِي عَنْكَ وَلَهِنِي خَوْفَ عِقَالِكَ وَالْحِوْمَ عَالَمُنْ يَثَا وَلِي المنتين بالبخطك مين العكل وهنك أكية في المعنيك فرفتولفيسا الركسين الخالسة ويقول من لها إلى من المُجود ليكل خير ويا من السي عقومة لويذ كل عَيْرة وياس يعلى الكُّبَرَ بالنَّلِيلِ وَبَاسَن أَعَلَى الكُّبُرِ بِالنَّلِيلِ ومَن أَعْلِي كُنَّا مِنْه وَرَجَهُ وَباصَ أَعَلَى فَ لمَيْسَالُهُ وَسَنْ لَهُ سِيرِفُهُ وَلَهُ يُؤْمِن بِدِ نَفَتَ لَامِنِهُ وَكُرُمُّا صَلَّ الْحَيَّةُ وَالْفِي وَأَعْلِف يَسْكَتِي إِلَا مِنْ يَعِمَو لِللَّهُ اللَّهِ وَالْخَرِّةِ فَالُّهُ غَيْرُمَتُهُ مِنْ الْعَلَاكُ وَوَدِي مِنْ فَمَنْ إِلَىٰ الْفِياتُ وَلَيْتُ وَصَرّاعًا فَهُلِّي وَأَخِلِ مَنِيْهِ الْأَوْضِياءِ لْلْرَضِيانَ بِأَفْرَاضِكُوالْكُ قناوك علكم بأفضل يحكانك والشافع عكيه وعكه يمرفط كالطين متبساوم ووحه هَ وَيُكِمَا نُدُ اللَّهُ مَدَ صَلَّ فَعَيْدَ وَالْهِ وَلَعْمَا لِمِنِ أَمْرِي تُوجَّا وَتُوجُّا وَأَدُفْنِي عَالَا لَطَيْبًا ولوسًّا بِهَا مِنْ يَتَ وَكُنْ فِنَ وَكُنْ مِنْتَ فَاقِلُ لاَ يَكُونُ الْإِما فِنْ حَرِثُ خِنْ كُلْ يادة اللهة صَلَعَ فَي وَالدِ وَاجْعَلَ فَلْهَ الله عِلْوَلِ أَنَّا صَادِمًا وَعَنْسًا السِّمَّةُ لِل

الْمَبْثَةِ مِنَهِيَّةً ٱتَّوْى بِهِا كُلَّةِ عِلْجًا فِي كَانْفَقِتُكُ بِهِا الَّيْكَ فِي مُوْفِ الْأَنْيَا وَعُ عرى سن عَبران مُزِفِي فِها فَأَخْلَى وَنُنْيَرُهَا عَلَى مَأْخَلَى وَسِعَ مَلَ مِن حَالِل وَفِكَ وَالْفِرْ عَلَيْ مِنْ يَدِينُ مِنْ فَلَمْ إِنْ وَالْفَرْعِيِّ مِنْ وَمَثِيلَ وَٱلْفِلْ عَلَى مِنْ وَمُكُلُّ فِل نغِدًّ منِكَ سَا يَعَدُّ وَعَنَا الْتَغَيْرَ فُونِ وَلاَنْتَمَالِحِ مَنْ شَكِرْ فِيَلِيكُوا لِمَانَا فِينَهَا نُلْهِ عِينًا يُسِ بَغِينًا وَتَنْسَتَى زَعَرَاتُ تَضَيَّهِ وَلا بِإِفَالْ إِنَّا يَنْسُ بَعْلَكُنَّ وَيَسْلَدُ تذرى هُذُهُ وَتَعْلِينِي مِينَ وُلاكِ مِا إلى عِنْ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ وَمَا أَمَّا لَ أَمَا لُ مِهِ مِيضًا لدَّ وَ أعنديك باللي ويتوللانها وتيزافها انتيرمانها والانجقيا النباله يحتأ والفراقيا عَلَى عَبْرَنَا الْجَرِينِ مِن وَيْنَا المُوسِّنَا عَنِي مَعْمُولُونِهِما عَسُواللهِ وَالْجَيْوانِ وَمَسْأَكِن الأنجادِ وَ ابندائي بالذُّنيا الفائينية نعبَم الذارالياقية اللهُ عَلِي العُولِيك مِن اللَّها مَنْ إِلَاكِ وتستناب كالمانها وتنين فيترضاطنها وتغ مين بلجكان فها اللهستم من لادتسك على عُلَدُهُ وَأَلِدِ وَكُنْ وَكُنْ أَرَادَى فَسُرِ عُلِي اللَّهِ عَلَيْدَهُ وَقُرْعَتِي حَدَّمَ رَضَكَ لَحَنَّهُ وَلَيْ عَنَى فَا رَسَنَ شَبِّهِ فِي وَقُودَهُ وَكُفِينَ فِهِ أَدْفُوكُمُ فَيَهُ وَادْفَعِينَ شَرَّ لَسُبِّهِ وَالْعِيفِي فِي لَيْ بالشكينة والنيني في مقالة المحتمينة وأخيني فسيفيلة الذاف واضط في لما فالمنتعمال وَسَنْ وَمَقَالِى بِنِمَا لِي وَبَارِكَ لِي فِي اعْلِي وَمَا لِمَا لَكُونَ مِنْ مُنْ فَأَيْرُوا لَمُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ والنسيات توانيات والمان عكيفه وأفنسل وكانك والشاه مكلية وتعكيه وتعل والماسعة وأثبا وَوَيْنَ أَالِيهُ وَمِينًا نَدُ ٱللَّهُ مَدَ صَرَّعَلَ فَهُنَّ وَالدِوَاجِمُلُ مِن آمْرِي فَيَهَا وَمَرَجًا وَوَفَيْ كَاللَّا سَيًّا لاسِمًا بِنَافِيفَ كَلَّىٰ شِنْفَ مَكِّفَ شِنْفَ كَايُّهُ لاَيْكُونُ الْإِمَا لِينْفَ حَيْفَ خِلْكَ كُا فينك فاذا الادان يسل لنت الركنات الغانية ولدرا ركنتن ويفول بف الما النهك آن لألدًا لِإَلَّهُ وَحَلَّهُ لِإِنْهِ مِكَ لَدُ وَإِنْهَا مُلَاّعَ مِنْ وَرَسُولُهُ حَيَّ إِشْعَلَ وَالْفِوَانَهُ انَ النَّبِي كُمَّا فَرَعُ وَالنِّيالَمُ كَمَّا مِعَتْ وَالْقُولُ كَمْ حَدَّتَ ذَكَّ إِنَّا فَيْكَا وَالْحَدَيْجَةِ وَعَيْا لَمْ

بالباداني

غوالك وال

4

1156

عماضي وو

ای

لِل مَا لَهُوفِ وَإِذَا وَحَمَّتُوا لُمُّ لِكُولُولُ النَّهِي وَيُولُ وَإِذَا صُلَّتُ كُلِّ الْسُومُ كَا مُا اللَّهِ فَإِنَّا إِنْ عَلَّا بِإِنَّ أَزِتَةً إِلْانُورِيبِولِدُ وَمَصْدَدَهَا عَنْ تَضَا يَلْتَ خَشَا كُيْلِكَ انْ عَبَاعَتَ مَسْلَنَاكَ ٱوْفَضِيتُ عَنْهَا فَلَسْتُ بِهُدَعِ مِنْ وَلاَيْنِكَ وَلاَ بوْرَمِنَ الْاِلْكَ ٱللَّهُ مَ أَلِكَ أَخْرِثَ بِلَمَانِكَ وَخَيْنَ الْأَجَابَةُ لِتَبْاوِكَ وَلَيْجَيْبَ مَنْ مُرَجُ الْيَكَ بَرَغَيْنِهِ وَفَسَكُ الَّيْكَ عِالْجَنِهِ وَفَيْ فَرْجَعَ يَدُّطَالِنَهُ حِنْقُرَاسِ عَظَائِكَ وَلَا خَالِيَّةٌ مِنْ عَلْ مِنْ الْكَ وَلَيْ إحالِيِّكَ فَلَهُ يَهِيْ لِمُنْ ٱللَّهُ فِي وَقَلَ الَّهِ لِمَا فَا فَلَمُنَّاهُ عَلَا بِقُ الرَّهِ وَكَانَ بَالْتَنُ سُبِقَي إِ بِعَضَالِكُ أَنْ نَبُلُ مِن فَهُصْ جُورِكُ وَأَيُّ مُسْتَنْظِ لِمَزِيدِكَ ٱلَّذِي وَفَعَا مَعْ الْعَالَ عَيْلًا لَلْهُمُ اللهُ مَ وَفَكَ عَصَيتُ الْيُلْكَ لِحَاجَى وَقَرَعَتَ لَا مِتِ فَضَيلَكَ يُوْمَسَّلُنِي وَفَاجًا لَهِ فَيْعِ النيشكا يَد تَلِي وَعَلِكَ مَا يَحُنُ عَنْ طَلَيْتِي فَيْلَ أَنْ يَجْدَرِ بِيا لَانْفِيَّ فِصِدَدِى فَسَاعِلَ تُحِيِّرُ وَالِهِ صَلِّ اللَّهُ مَدُعَاقِ مِا جَالِينِكَ وَالتَّفَعُ سَكُمْنِي الدِّيجَ حَوْلِتِي مَا أَنْ الرَّاحِينَ وتساقط يخلك واليوخ فشنلي وكعذين ونقول مبسكها ياسن ادجوه ليخل فيرواس سخفك عِنْدُكُمْ إِنَّ فِي اسْنَ فِيظِي لَكُيْرِ مِالْفَلِيلِ إِلْ مَنْ أَعْلَى مِنْ سَالُهُ عَثْنًا مِنْهُ وَرَحْهُ إِلَى اَعَطَيْ مَنْ أَنْ يَكُلُهُ وَلَمْ يَعَرِفُهُ مُقَتَّدًا لَكُ مِنْ أَوَكُوا مَا صَرْاعًا مُهَدًّا وَالْحُدُّدُ وَكُولِيَ الْمَا إِنَالْ مَنْ مُن مُولِي مِن مَيْم عَنْ لِلْنَيْ الْالْغُونَ فَايَلُهُ غَيْرُ مَتْنُومِ مِنْ الْعَلَيْنَ وَاصِف عَنَى شَيِرًا لِكُنْهَا وَالْأَخِرَةِ بَادَالْكِنَ وَلاَيْنَ عَلَيْهُ لِاذَالْجُودُ وَلَيْنَ وَالطَّوْلِ وَالْخِمِصَل عَلَيْهِ وَالْحِيدُ وَإَعْلِيهِ وَإِنْ وَالْفِينَةِ مِنَا أَلْفِيدِ مِنْ أَمِلِ لَذُبْنَا وَالْحَرِيَّةَ حَسِنى وكعنيين ويقول معردها بإذا ألميَّة لاسَنَ مَكَيْكَ بِالْأَلْفُولِالْ لِلْهَالْإِلَىٰ بَالْسَاتَ اكُانفِينَ وَكَفَالِلْعِينَ وَجَا رَالْسَجَدِينَ افْكُانَ فِلْ الْكِيَابِ عَيْدَا ۖ لِيَنْ يَعْ يحرف أوسفترين درزي فالمحرس أيم الكياب ميتمان وترماية والفاررز في وكلبها عَيْدَانُ سَيِكًا مُوقِقًا لَكِيْ رَمُوسِيًّا عَلَى فَي رَفِّ فَايَاتًا فَلْكُ فَكِنَا لِيَالُسُولِ فَانْتِيكُ

عَهِم لِهُنَّا وَلَجُعَلِهِي التَّوْكِلِ عَلَيْكَ عَزَوْلَ وَهَا أَتَّوْفَعُ لَهُ مِنْكَ غَيْنًا وَهَا رَزُفْتِكُافِنا وليسيًّا وَعُلِيجًا لِكَ مُعْمَدًا مَا لَيْكَ فِحُولِتِي قَاصِيًّا حَتَى لَا أَعْفِي الْإِعْلَيْكَ وَلا لَوْقًا فيه الخيات بزننوه فيسيا الكشدي الشادسه ونغيل الكيشة أفك تعالم كروث فشراكل عُيِّهِ وَالْعُدُّ وَأَجْلُّ سَبِيهِ وَمُولِلْ مَعْذِيِّ وَتَعَلَّمُ الْجَيْ فَشَرَا فَا جُيْدُ الْعُدُ وَأَعْلِني وَتُعَكِّرُ مَا ثَيْنَتِي فَسُرَاعًا فِي كُلِ اللِّهُ مِنْ كَاعْفِر لِهُ نَوْفِي اللَّهِ مَسَ الْ دَيْنِ وَوَ فَسَرَاعًا عُمَّدُ وَالِدِ وَلَشْرُغُدُ عَتَى وَآلِفِنِي كَيْفُ كَيْدُعَكُوفِي فَانْ عَذُوبِ عَلَقًا لِيغُمَّرُ عَلَقُ مُحُسَّدِ وَعَلَاوْعَنَ عَذُوكَ فَأَعْلِني سُولِ إِلْمُولَاكَ فِعُدُوكِ عَاجِلَا غَيْرَاجِلِ إِلْمَعْطَى الرَّغَانِي سَاعًا فِي وَالْصَلِينِ وَتَعْطِني مَفِيتِي فِما سَلَالْتُ في عَدُولَتَ لِإِذَا لِيَلَالِ وَالْكُولِم بِاللَّي لِمَّا فَاحِمَّا لِأَلِهَ الْإِلَىٰنَ صَالَحَ أَحُدُّ وَأَلِيحُتَّكِي الْفَلِبِينَ الْفَا فِرِينَ وَأَرِبِي الرَّجَاءَ وَالشُّرْدُ عاجاً وَغَيْرَ إِجا فِعَمَاكُمُ فِي مُنْ وَأَصْلِ كِنْ إِلْمُونِينَ بِأَفْضَلَ صَلَوْنِكَ وَإِلْ لِنَعَيْمَ بِأَفْضَل بَرِكَانِكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهُ وَعَلَيْمٌ وَعَلَيْ وَلِحِيبٌ وَلَحِيبًا مِنْ وَوَحَمَا اللَّهِ وَجَرُكَانَهُ ٱللَّهُمْ صَاعَلَى عُدَّ وَالِحُدِّ وَلَجَمَّلُ إِن لَكُنَّكَ قُرِّهَا وَقُوْيًا وَأَذُفْنِي عَالِالْحَبُّنَا وَلِسِعَا مِنا مِنْكَ وَ أَيْ سَيْفَ وَكِيفَ سِيْفَ مَا يَدُلُا لَكِهُونُهُ الْإِمَا عِنْ تَعِيثُ سَيْفَ كُالْسِيْفُ وَحِيادَهُ المِ عَلَكُ مَفَنِي وَعَظَرَ عَلَيْهَا اسِّرافِ وَطِالَ فِي مَعَا سِيكَ ابِهَاكِي وَنَكَا نَفُكُ وَمُونِ وَكَاا عَيْدُي وَكُالٌ بِكَ اعْتِرَافُ دِي وَذَامُ لِلنَّهُ وَانِي أَمَّا إِنَّا الْحَارِثِ إِنَّ أَنْزُونَني وَأَنَّا المانك المنه أن تُعَفِّع في تَصَرَّعُ في وَالدُّهُولُ وَاعْفِلْ وَاغْفِلْ وَيَعْن سَيْما في وَاعْفِلْي سُونَا وَاكْفِينِي مِا أَصَّيْنِي وَلا يَكِلِي الْمِنْسِي فَتَعَرَّعَتِي وَأَنْفِينِي بَرِحْنِكَ مِن خَطَالِاي وَأَسْمِ بُن يستنبخ وتقينك سيندى فاذاا لاداف ميسا إلست الركفات الجاثيه فليتع وليساكن مَا عَالَمُ اللَّهِ مَا أَمَّا لَهُ مُعَ آنَكَ الْكُونِينَ لِأَوْدُوالِكَ وَآخَدُ فِي لَكِمَا لَوَلْكُولُو عَلَيْكَ لَنَا لِيدُهُمْ فِي مُمَا يُومِينُهُ وَتُمَا يُومِينُهُ وَيُمَا يُومِ وَيَبْرِي لِلْكَ ٱللَّهُ وَيَكُنُونُ وَلَيْكَا

her

تقذرالعد رمزة

الموساطي والعكة

مَّالْفِهَاتِ مَ مُلَّالًا مِنْ مُرْعِفَىٰ مُرْعِفَىٰ

وأستعلى بطاعنان والمقع وركبي برتجنان وكفؤي من بايلة منظان الله يحقله النورة فاقلى مَسَتِيرِ الدُّينا في في مَا لَمَا في اللهِ بَرَهُ لِدَ مَا فَرَن تَعْسَى مَا التَّهُوانِ وَ كنوطك ما تكورة تأملونية ليحتفى تنتويه الخافيكنور بياوك المسارك والم اللهنة منافأ فوز والعثلا وكنجون والشناب والشعابة بدالفات وأرفع وترخني تزويانا وَأَعَدُىٰ مِن مَا وَلَهُ وَتَعَمَّلُ مَا لَهُمَ ٱعْنِي الْقِيسِ وَأَعَرَىٰ بِالْقَوْلُ وَكُنِي رَوْعَةُ الْقَيْطُ وَاخْتَيْلَ فَالِيْلَارِجَهِ لَالْفُنِعِ وَافْتَوْلَى إلِهِ النَّكَةِ وَجَبْسَانُ النَّعَادُ وَسَلِهُ مَنِكَ بالجابَة خط اركن وعلقول الليم كالماني مكار والعكسكيد وكبروس التياب واستعلق بطاعنك كارفع ورجتى برجنك ولفؤن والالوك وسخياك اللهم استعلى باعكتنى وكتنعنى عا وَزَفَنَى وَمَا دِلْنَالِي فَعَلَ عَلَى وَهَيْ لِمَثْكُرُ أَرْضَى بِدَعَنِي وَعَلَاعَلِي الْكَسْفَى والهابغ الميضيك عنى والمتعلق كالساعلة منيك والمستحق المعالك والمرق عَنَ اللَّهِ لِنَازِلَ ٱللَّهُ مِنَ بِالْحِيْلَانَ وَهَا الْجَدَّةِ ظَاعَيْكَ بِالْرَحْمُ الرَّاحِينَ وَعَالَمُ الْمُعَالِينَ وخاراً للهُمُ مُسَالًا فِي وَالْفِيدُ وَلَيْرِي مِنَ السَّيْنَانِ وَاسْلَفِلْي بِطَاعَيْكَ وَأَرْضَ وَتَكُ مِرْخَيْكَ وَأَعِلْهِ مِنْ أُولِتَ مَتَخَيِّاكَ ٱللهُ تَحَيِّ إِلَّا عُبُدُ وَالْفُرِدُ وَاجْدُلُ فَكُما طَاهِرُ وَلِيْكُا طادتًا وَتَسْتَالِنَاتِيَّةُ الْفَصِيلِكَنَّةِ وَلَجْلَتِي بِالتَّكُمُ عِلَيْكُ عَزِيًّا وَبِالْقَوْتُفَةُ خِلَعَيْنًا وَ إِلرَّ فَتَدِيهِ فَا فِيًّا رَفِيًّا وَيُل مِنْ اللَّهُ مَعَمَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ فَاصِدًا مَعَى الْأَعَيَدا الْأَعَلَاكَ ولأأنق بنيا الإبان النساء كالمستعرف واللات كالماتي والمالك المائية والعيد كالمنات وَاسْتَمِلْ عَلَالِطِلْعَيْلَ وَلَدْقَ وَرَجْقَ رَجْعَ رُجِينَكَ فَلَوْفِ مِنْ لِكَ وَتَعْطِلْ اللَّهِ وَلَكَ لَفْنِي يَغَفَلُهُ عَلَيْهُا الْلِي وَطَالَغِ مَعْلِجِكَ الْجِسْلَ فَيْسَاكِي وَتَكَالِّفُكُ ذُنُوي وَطَالَهِ لِمَا فَيَرَّأً وتظاهرت سيابي ودام اليهوان إنباع فأنا الحاب أتعاله فرجني وأنا الخالك الدافعة هَمْ فَاغْفَلُ دُنُونِي وَكِمَا وَزَعَنْ سَيَانِي وَعَطِينُ مُولِي وَكِلْنَكِينِي الْبَيْفِ

لْسِيَاصًا للْمُعَلِّيْهِ وَلِلْدَيْعِ الله مَا فَقَالُ وَيَكِينَ وَعَنَاكُ أَوْلَكِيَابِ وَقُلْ وَسِعَنَ كُلِيْنَى وَانَا عَنِي فَلَدُ عَنِي رَكُونِكَ بِالْرَحْمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهِ مِنْ كَانِحُيْدُ وَلِهِ وَمَنْ مَلْ بِالْفَوْكُلِ عَلَيْكُ وَ الشَّلِيم لِمَنْ إِنَّ وَالْمِنْ الْمِنْ وَلِتَحَى لِالْمِنْ أَعِيلُ مِالْكُرْتُ وَلَا الْمُحْرَى الْمُلَّكُ لا العالمتين ومودوى خادس عبسي فأنى سيون المجتفر عالياته في فريب موافع الجندان معاست ركفان بغيصلوه النتس وستاعيل الزوال يفسل بين وكار كفنين باللتلية وركفته في بعثوا لذأول ويست ركفات معرائجيه والفها بإنها أذكفات وفلاروى بالبزعوليه جعفوطيه المشالام فحفل الخنه فالغصل مكتنين ونقول ترسيلا ألله ترسرا كأفهة كالمواجزة حوالسِّياب وَاسْتَعِيلُهُ ثَمَّالُ بِطَاعَيْنِكَ وَارْتَعْ دَرَجَى بَرْقَيْكَ وَأَعْلِقِ مِنْ الرَكَ وَيَحْلِكَ ٱللَّهُ اقَ قَلِي يَرْجُوكَ لِيسَمِّهِ رَكِيْكَ رَكَمْ يَ كَافْكَ لِنِيزًا مِقَالِكَ فَوَقِتْنِي كَالْوَمْ فَي كُلُكَ وَيَعَافِيهِ مِن مَنْ إِلَى وَجْمَانِهِ مِن الْفِيانِ وَنَقَفَنُ لَيْ يَخْفِلُ وَمُعْفِرُيْكَ وَلَسُفُونِ بِمَعْدِ فَشَياكَ عَيَالنَّذَالِلِيبِادِكَ مَانَحْنِي فِيجَبَدِ الزَّدُ وَسَغِيزا دِانْجِياتِ ٱللَّهُمَّ ٱنْفَحَبْرِمَا فِي وَأَكْرُمْرُود وتخير متن كلك الكيه الخاجات وكبود من انتاع وكذه مساسة يتم وكروف من عفى وكفسز سَمَاعَتُكَ ٱلْلَهُ مَرَفِ اللِّلَ فَاقَدُ وَلِم عِنْ لَا عَالْمُ اللَّهِ مُنْ وَلِلَّهُ عَلَيْهِ النَّا بها رئين قَا أَوْوَاتِ نَلِمِي وَأَوْجَنِي وَالْإِنْوَعَنِي وَنَعْيِهِ مِا لِي ٱلَّهِ مِنْ لِخَاسِينَ فَعَيْ الما وتقول اللهمة إين اتقترب المات بجودك وكرمك والنتقم الميك أفروم لا ووسول وَاتَوْسَا اللَّهَ مَا لَكِيْكِيْكَ الْمَرَّمِينَ وَانْجِيانِكَ الْمُرْسَلِينَ اَفْ تَشْلِقَ عَنْوَي وَكَشَفَرُكُ وُنونِي أَنْفُولُ الْمُ وَتَقْلِلُهُ وَيَسْاءُ مَا جَنِي وَلانْفَذِي فَيْجِيمُ الْأَصْرِي إِلاَهُ كَل النَّقُوك وَاعْلَ الْمُعَفِّرَةِ بِالْجَوْ لِلْكُوْمُ آتَكَ أَبْرُكِهِ فِي أَنِي وَالْتِي وَمِنْ فَكُنِي وَمَنْ فَكُنِي وَمَنْ الِّيْكَ فَا فَدُّ رَفَقُ وَأَسْتَكَيَّ فَصَرِلُولُ فَيْدُ وَالِهِ وَاسْجَبْ دَمَانِي رَكُمْتَكِمْ مَا فَإِمَّ الْسِيادِ فَانَ عَفُولًا وَجُودُكُ لِكُنَّى فَوْفِحِ لُسُكَ وَصَالَى كَمْنَهِ وَفِعِلَ اللَّهُ وَكُولُهُ

كأغلع

عالمات

40 E

كانفيغا الأنفخانية

نَ عَنَّةٍ وَأَنْ مُقَلِمَ إِنَّ

لنَّه الاَجْلَأَةُ حُكَةُ ا

تبكّل لفرمينية فانامطان ا لوقت هنيمة فابعا بالغرم الركستين

منه عليه الشاف عنيب الكفنين الاانه فالقبل لذؤال خيبيا اللهيم إني أتَقَيَّبُ الِّنالَ يجولة وَكُونِ وَالنَّهُ اللَّهِ فِي مِن وَصُولِ وَأَسَالُكُ أَن أَسْتَهُمُ فَي وَالْعَلْمَةِ اللَّهِ ورَسُولِكَ صُلَيْعًا عَالُوبَكِكَ لَلْفَرْيَةِ وَأَنْهِالِ الْمُرْسَلِينَ وَأَنْ تُسْلِمُ عَفَيْ وَكُفَّا فَيْ وأنوبي وكفؤها لى وكفنني ليؤم المبتى ولالكيكية يقيده تلها فاي عَمَولاً وَجِودُالْ الْبَسْفِي وبيري وسال ياأخل التقوى وآخل المنفقرة آنت خبرلي بينابي وابن ويسؤلفا الخبور عَالِيكَ مَا جَدُ وَكَفَرُونَا كَدُّ وَأَنْتَ تَعَيِّعُ مَعَ لَا إِلَىٰ الْذَاتَ فَيْلِفَى فَيْضَاء مِاجَق مَنْجَيَّ وُمَانِ وَقُرْحُ صَوْقَ مُتَكُثُ أَهُومُ الْبَلْاءِ عَنِي يَوْشِكَ يَا أَدَمُ الْأَحِينَ وَقُلِ مَنِي سِيَّ النَّادِ معين مِن فاخارضت والسلف الإناايمًا لِلْأَنْكِيِّهِ وعِيمَ الْفَيْمَةِ ديًّا وَ ولفيتا به منهد وبالحالفا من سوى الملائكة مؤتك بدينه وبالسفيقا سيخلف لزينه وسلاموينه الامتن دويق مريالها زكاتنا الذبي بالحلوا فالذيب اجتلويجني سنمات الذَّى فيه نَفْسِ الأمور كلِفا من آخِل يبيينات المُوزِين بالزار مَكَمَّ حَتَّهُ وَ نَفْرِينِكَ قَالُومَ مِلْلُونِيَةِ فِي لَا وَعَيْكَ فِيهِ الْمِكَ لَا تَعْمَلُ كِوَّاسِكَ الْذَي فِيهِ نَفَسِلُ لأمور وتفسر فاغيثا سوى دينا تعينه اتبرا فلالي أخذيميا ولاي حقا أنااليه وَآخِلُكِ وَمُواى وَسَرِينِي وَمُلافِئَة مِنَا مِينَ إِلَيْهَا عَيْكَ وَرَضَاكَ فَيَ الذِينَ السَّاحَة التوكيني بدنه النفاء بوم لينت ومعيدات بنسنان عن البع بذاك عليه السّلفال سالنه عن الشاعة التي يبنياب فيها المفاه بزم الجمة قالها بن وزخ الالمام والخلية الحادث توي المشقوف بالذاس وسأعة اخرى ص اخرالها والخفروب النفس المتعاف كسد دوى فتنبن مسارقال ساك الماعين القعلية المسافيم محيد للمنا فغال وتنها افاد وال النشرص في الزكمنيّرة منى خسلِهُما جدا لفرصه وروق المعيلي بداكالأفالدالث اباع بالصلية الشأوع وقت المسلوة فيما يكل لمؤه وقتين

فقعتني وآنفذن برينات موخطاياي باستدى واذا فالشالفت ولياح بماروا فهزي المتعاديد المعالية الإلدارك أنك وكف أكبر منهان المدوكة والموالة المؤود المذي أ يَّقُ مِلْاً مُلْكِنُ لِمِشْرِكِ فِي الْمُلْكِ وَلَيْكِنْ وَلِي سِيَالْفِلْ وَكِيْنِ كَلِيْمِ وَالْمَعِلْمُ ا لاساجرا ليقبه مالما يتم النقيد فإماري التشهاعي المستم بامنف الظلم بالألجيد والكرم الكابنة النتزوالأكم بالون المنتوجيين فالفكرباط بالايتكر تنافخة والصمسك وأنعاى ماآت آمله باستاسه ووالا ووكره شفاة ولما عنه فالا ارتمس راسهاله لرِّياء وبُلاحة البُّكاءُ سياناتُ لا إِلَه الإ آنتَ لياحَنا في إمَّا في البُّرواكِ وَ الأرض باذالجلاليوالككرام مغدا وردناما بذي بهعندالزوال فطاموم وليلذ فبألك فليدع بذلك اينديوم الجنعة مضلى دكعني الزوال ونقول مبدو السنايان كذ وتجنيه مَا السِّفَةُ رَيْنَ وانوب النِّهُ وروحًا محتايلهما الشَّلُم انَّهُ فَالْكَانِ عَلَى الْحُنْفِينِ عَلِيهَا الْ ادارُك النمس على غرى خرس على البقى على تقد عليه والد مضال ٱللهُ يَرْسَ أَعَاجُهُ وَالْغُمَّانِ عَيْرَ اللَّهُ وَمَعْضِعُ النِسَالَةِ وَنَعْنَلُفِ الْمَلاَنَكِ وَمَعَنِ الْمِلْمُ وَأَصْلِبَتِ الوَي اللَّهُ مَا مَا عَلَيْهُ وَلَا يُعَمِّدُ الفُلْكِ أَجَارِيَّةِ فِي اللَّهِ الفَارِرَةِ وَاللَّهِ الفَارِرة وَيَغْرَفُ مِن مُركَفِهَا الْمُنْقِيدِهِ لَمُدْمِارِقٌ وَالْمُنَاتِمِ عَلَمْ وَامِقٌ وَالْلازِم لَمُ الدِيقُ اللَّهِبَ سَايَعُ خُدُولُ فَكُوا لَكُهُ فِيهِ الْحَصِينِ وَغِياتِ الصََّوِينَ وَمُلِياً الْمَادِينِينَ وَيُخِالُكُنَا وتنهيك المنتهدين اللهدة كالخراعل فالأوال فيك الذين أوجث كفام ومودناه وقرض ظاعَنهم وَيِلانِهُم ٱللهُ حَصَاعِلُ مُؤَوِّ وَالعَيْصَلُونَ كَثِيرٌ وَتَكُونُ لَمُ مَرَمُنَا وَلَحَ مُنَّا وَالِهُوِّدَا أَذَاهُ يَحِولُ وَفُوِّهِ لِادْتِنَا الْعَالَتِنَ ٱلْلَهُ مُسَلِّطُ فِي وَالْفِي وَاحْدَوْلُمِ مِنْ الْأَلَّ وَلَا غُيْرِي عِينِيكَ وَا رَدُفِنِي مَوْلِساةً مَنْ فَتَرْتَ عَلَيْهِ رِوْفَكَ مِنَا وَسَعَتَ كُلُّ مِنْ فتناك أكملية غليتية واستنفرات بن كاذنب والاعول والأفؤة الاباط مراعل

تي والد

gangi shill

ونشارة ملك

فارتيك

فعارت ا وعظم

التقيمة

القاط

طغولون

فقدنيا وعيدانانا

تَعَنَّ غَلِي كَا دِينَكَ وَمَا اعْنَاكَ وَدِينَ رَسُولَكَ وَيُعِينَ عَلِي كَالْمَانِ بَرَحْمَكَ وَلا رَعْلَق مَنَا ادْمَانَيْتَنِي وَمَنْ لِي مِنْ لَلْفُكَ وَحَدُّ الْبِكَ لَذَا لَوْمَا بُ مِنْ حَوَارُ مِنْ وَكَالْحَرَافِ جَندُ عَلَى السَّالِمُ قَالَ فَعُولِكَ بَنُومُ الْجُنَّةِ تَقُولُ قِبُلُ مَا إِنَّ لِنَسِكَ ٱلْلَيْحُ مُعْ فَتُوتَا فراد والد المارية المال مناطقات المراجات الوالمالة قلات الخارثينا كالإكثار الكولي وكالمات أكثر الهاء وتبدؤك تخذلها ووكينك النظالينان وامتأمانطاع كنافتنك وتفسى منافق ليزين فلك الخاجيك النظر وكينف الفروتين موالكوب العظيم وتقبل النوية وكنواتي ومفوعي اللب الكجزي آحدٌ بالايان ولابياغ تعالن قول فافإ الله م اليان دفيت الاحواث وتفيات لأَقْوَا مُ وَمُنْ فَيْنِ الْأَعْنَا فَ وَرُفِعِينِ الْأَيْنِي وَمُعِينَ بِالْالِينَ وَفُوِّرُ الْمِنَالَ مَنِنَا اغفرِيْنَا وَادْمُنْنَا وَأَفِيْ يَنْنَا وَمَهِنَ فَوْسِنًا إِلْحَقَ وَكُنْتَ كَنْهُ لِلْفَاعِينَ ٱلْفَيْمَ ٱلْإِلْكَ لَتَكُمُ عَبْهُ بَيْلِ أُوسِنَكَ النِّيانِ عَلِينًا وَقَعْزِعَ النِّينِ وَثَنَّاهُ ۖ الْعَلَاءِ وَكُنَّرُهُ عَلَيْنَا وَقِلْهُ عَرَّا فَافِحَ وَالِكَ بَارَبَ يَغِيْهِ مَنِكَ تُعَيِّلُ مُعَيِّمِينِكَ فَيْزِرُ كَا بِإِمِعَالِ لَطُعِينُ أَلِهَ الْحَقَامِينَ مَنْهُ سعين وَاسْتَغَفُرُاتُ رَبُّ وَآمُوبُ الذِّكُ وُرُوى مَقَا ثَالَ بَن عَالَى الدِّل المُحَلِّم الْحُسَ الرَّشَاعلِيه الشَّام ا عَنْنَى مْعَول في الله منون صلوعً الجُمَّة قال فلك مَا هِول النَّاس فال المشاركا وعراون ولكن فالكاله المساوة كالتقفيف فالمسلق يواتنيانك وطالة وَحَقَّهُ يَهُ لِنَكِيْكَ وَأَيْنُ بُرُوحِ الْقَدُّينِ وَعِينًا وَمَنِ خَلِيهِ وَمَنْ خَلِيهِ وَمَنْ عَنْفُونَهُ مِنْكُلُ وَوَ وَابْلُهُ مِنْ مِنْكِونِ وَلَوْ السَّافِيدُ لِلَّهُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

عَلَى وَلِينَ سَلْفَانًا وَأَذُنَّ فِي فِيهِ الْمِعَلَوْكَ وَعَلَوْهِ وَاجْتَلِقِ فَالْمَالِوْ الْأَنْكُ كُلُّ

ووعى المعلى ينشيرنا لمحمت إلاعندات عليه الشلام بتبول ليكن وز فوككة فالك

الجدة الله م الي عبد السلط المال المالي فاسوا بي الله مستة بنيك سراف منه

لاالجنية فحالتنف والحفدفانه فالوقفا أذاذاك التضروص فأسوكا لجنة لكاصلة وفنان وقال والمالنان شهافها الزوال فوالقا ألمالي بالمنصلنا اوفيا الزوال ودوى حنفه وزارة عن إيجه على لما الم فالا وله وقنالجمة ساعة فرول النهس الي لهفته المَّةُ خَافِطُهُمَا فَان وسِولَا هُ مِنْ الشِّعَلِيهِ وَأَلَّهُ فَالْلَائِسُلُافُ مُعَالَّحِهِ فِي اخْتُمَالُأ حريز فال منيفه بعثول اذا ترالت الشهر مهم الحمة بداف بالفريف ولتزك لركعشين اذالم اكترصلنا واصاالفرادة فيها فيفحات ميكون سورة الجعف والمنافقين وك كذباعفا لعضرفيت الجفرفها وادها يحدة كوادكادها فاليق الاصباصاة الخد فجائمات وكننين بغيرخليه واستغيث زمان المنيية والنقيثة يجيث لاضرطلهما فااجتم الموت ب وبالغواسية نفران بصلوا كمنة وكمنتان بخلية فان لميكن من تخلُّ صلوالربعًا وروى ابريا وغريزون صفام عراى عبدان عليه النائم فالان ككون للزجل الايخيج سالذنيا خنى منتمولومزة واحن والدبيسا إلجنة فيجاعة واشا الفنوط فيانا فالدسل ففيها فنؤطان احدها فحاكزكمه الاذلة فيلالؤكوء وفالنانية بعيدالزكوء وان صامينشركا فغنوط واحنة واستحشان بيشندونا الثفاء أللهذابئ أساكك ليولوا ليزك كيفي ولخولة لِينَينَ وَالمَيْوَوَ الْعَامَاتَ وَلَلْغَيْرُ وَالْزَيْرُ وَالعَالِيَةَ فِالنَّيْدَا وَالْحَرُّ مِعِدًا بَوْسُ التُمَالِيُّ قَالَ مَهُفِ يَا جِعِفرِ عِلَيْهِ المَسْالُ مِنْولَ فَيْقِولِ الْخَفِرَ كِلَاثَ الغرج وَقِيلٍ إلْأَلَثُ الَّذِي لَيْمَرَكَ يُشِيلِهِ مَنْنَي مَا يَعْلِي قَالِغَيَّةُ صَلَوْةً كُثَيْرَةً طُيِّيَّةً مُبِارَكُ اللَّهُ فَ أَعِل المي والتحسير وتبيع الخيركل والمسيف عن في والفي يتم الشيركلة اللهارة الفيار وأفي مَشْبَكَ وَعَانِق مَا لَسَنِكَ مَا لِحَنَةٍ مَلِوْ وَيَغِنِي وَالنَّاحِ وَاغْفِيكُ مَا سَكَفَ مِن وُ نُؤَخِبُ والدفغ النيمة فمابق يطهر بالتاعورة تخابزها صبك الكاحزة والدوات عَنى وَاحِن وَالْجِنْ لِحِيدَكَ التَّهَاءَ أَنَّ لَاخْتِلُومِينَا الثَّمَا يَرْخَتُكَ الْمُقَلِّكَ الْمُأْلِكُ

عريزه اسااناهٔ اسا الرائي الرائيليدول الرائيليدول الرائيليدول الرائيليدول

> رَاهَاڻِ ولولدې

اروان پوم تعدد

لفنی ات) ده در

فاليوكا برفه عنا كتيالخاج دروف سلمان بن خفر المروزى فالخالحا على

معهرين الرضاعك والتلاميني الثالث فال قال المقرافي صلوف لجعد في المتنون

والتلام كالميتلين وفال معها تبني الفائات ساعل في الحسن الذا لفعليا يتله

فيستداريع وتلفين وماتين التمقيب بدرالظرور والمجند فدقعة نامامقا الحفيب

فراينز من الادعيثه الخذاره والانكار المنذُوثِ الفا وما يختر بعِد الحدّه وهوان بقزًا عليب صلحة الحدثُ فاخذ الكابِّ فاجوات احد سيم مرات والمُهَاثِّ وَعَلَما اللهِ

احدسيع مرّات و المحاصة و فالعود برب القائق سبع مرّات و الحامرة و فالعود برب القائق سبع مرّات و الحامرة و فالعود برب القائق البيدا المراحب مرّات و فعل المواحد من المحتلف المراحب على المراحب على المراحب على والمحتلف المراحب على المحتلف المراحب على المحتلف المحتلف المراحب المحتلف المراحب المحتلف و المراحد و المراحد و المحتلف و

سنع مترانت وقال على الكنا فرؤن سنيع تران والخيرانة كذيباء كأدسول من التنبيكم. عرض عليه والخرك والخدر إياث من الهاران الذي فينظف التهوات والكرنس الفواد الذك الانتخاب الميدا وكله فا بين الجندة الحاجمة في الساور ابوعب دانشا على ه الشاهر المناسيخ الشف القراك عبد كالجندة تلتين ومزة و معند الله من فالهد من الفالير ادبع وسلوة المقراك الشركة الجندات كوت وصلوة بما وتركيات ورسالة كالمجدّدة العالمة

صَيِّعِلْ عُلَيْهِ وَالْعُصَّفَدِهِ وَالْعُمَّةِ وَعَلَمْ وَيَعَلَى مَرَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا النس بين الله فال فال والدسول القصلي القصلية والدس فراد بوراجمة أبه بعد وسالة

لَمُ تَكِنَ عَلَيْهِ ذَنْبُ سَنَفُ مَا أَسَ قَالَ بِعَرْصِلُوهُ الْفِرْاوِيعَ يُصِلُونُ الطَّهِ الْمُ

الانام فلصوله سأنة مزة وسلط النق عليه الشلام مأنة مزة وفال سبعي مرة

للهنة اكفنة بجلالك كأن مرامات وأغني مغضلات تتن سوال فغمالة لدما فأحلب فأنبى سرجول بالاخرة وعذرين من حراج الذنبات ما ويلحب وليا الساعاد فية من يسلوة العدين الوسلوة للنفية أستيها الفيلة وقالسيا من ويم تواريم ليباد وبالتن تبكاس لانغبله المياده وبالت يتقرآ ما الحانية اليه وبالتاهيك المفين مكيه يا سُرِه عَيْهُ ما لِرَدَ اصَلَ الدَّالْوَ مَكِيهُ إِسْ يَبْنِي صَعْدَ مَا أَخِصَةٍ وَكِنْهُ يسيرما إنفاكة وناس كينكرعا كفليل وكازوبا بكيل ياس بدفوا ليص من ويسنه وَيَا مَنْ يَدْعُوا إِلِي لَسَيْدِ مَنْ أَدَيْكُ فَأَمَنْ لا يُعَيِّرُ الْعَيْدُ وَلا يَسْادِد بالْفِيَّة وَمَا مَنْ كُو الحسنة حَقَّ يُعِينُها وَمَاسَ يَتِهَا وَزُعَرَالنِّينَةِ وَحَقَّ لَفِينِهَا أَفْسَرُفُ لِلْمَالُ دُونَ مَكَ كَرْمُلِكَ بِالْخَاءِلِينَ وَالنَّاكَاتَ مَنْ مِنْ مِنْ جُودِكَ آوَيْنَهُ الطَّلِيَاتِ وَمَنْفَقَتُ ووقَ الموعِ مَنْفِك الشفاك قلك المكؤ الأفاخوق كلال واتجاداً الاتجد فوقك لهاد يكل بلياء يُذُ صَعَبِرٌ وَكُلُ مُنْ مِنْ فَكُلُفَ مُنْ وَانْ حَعَبِرُ خَابَ الْوَافِرُونَ عَلَيْمَ إِلَيْ وَكَيْرِ لَلْفَعُ فَافِ لأنال وَسَاءَ الْلَوْنَ الْمِانَ وَلَجَدُبُ لَلْتَحْمُونَ الْإِسَانِيَّةُ وَلَلْكَ بِالْمِدَ مَعْنَ لِيرَاجِيدُ وَجُودُ لَدَمُها حُ لِلِنَا لِلْهِ وَاغِلَتُكَ قَرَيَهُ مِنَ الْسَنَعَ بَنِينَ الْاَجْنِيثُ مِنْكَ الْمُولُونَ وَلَا يَعْنِ مِزْعُطَالِكَ الْمُعَرِّحُونَ وَلَا يَغْنَى يَغْنِيكَ اللَّسْتَغَيْرُونَ وِذَفْكَ مَنْسُولًا لِمِنْ عَسَاكَ وكلك متعدض لمزا والشفاد فك العيشال اليانسينين وشنتك الايفاء كالشندي مَنَى لَقَدَهُ وَهُولِهِ أَنْأُولَ عَيِنَ النَّهُورُ وصَلَانًا فِهَا الْنَحْوَ النَّوْعُ وَكَيْا لَكَ عَلِيهِ لِفِياوًا النائطة وكمفلكم فيقة بدوام ملكات فتكادس أمال لتفاقة عقت كله بياوتنكاف سِنَ أَمِيا النَّمَّا أَيْهُ عَنْ لَنَّهُ كُمَّا كُلُّهُمْ مِلَّا إِي فَكُولُ فَالْمُولِمُ إِيلَةً الْإِلْمَ لِللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ يَكِيْحُونَ لِقُرْكِ مُعَا جَلَّتِهِ مِنْ فَا لَكُ وَسُلَّطُكُ ا البيئة وأوأ فالويل المالم بين بجوعنات والحيية الفاد لله المنظمة المنطار الفالم

-

النَّدِيِّ النَّرَاعِ النَّنَّا صَالِيْكِ

دَانِدُ لَا مُؤْلِ

300

. . . . .

وَلِنَا الْهُلَا لِهُ الْإِلَاتُ أَنْ فَعَلَمْ فِي مُنْ إِلَّ وَرُسُولِكِ مَدِيدًا وَسَفِيلًا وَرُ حيرُيلت من خَلِفك وَعَمَا لِنَهُمُ الأَمِلُ وَوَلَا كُولُم الشَّيْسِي الشَّامِينَ النَّفِيدَ إِنْ سَلَّمُ النَّهُ عُلِ إَخِسَانِهَا الْأَاتَ وَأَنْ كَنْتِكِنا فَصَالِيهُ مَرْمُنَاكَ فَعَذَ نُسُومِ مِنْ عِيدِ مِكَ الْمُوسِينَ بارتب الماليين وان تشفرتنا ولمشارك كأن فتريز الله فالدن فترت عالية جبال الزَّلْتُ اليُّومَ فَتَدى وَمَا فَقِي فَإِنْ لِلْفِرَ قُلِنَ وَوَحَيْلِ الْوَفِي وَالْجَامِنِي لِمُ الْفَرْلُك وَدَ كَيْنَاكَ ٱوْسَتُم مِنْ وْمُوْفِي وَكُوَّلُ فَضَاءً كُلْ عَاجَةٍ فِي لِحَابِقُورَ فِاكَ وَتَعْلَى وَلِكَ طَلِّناكُ وَبَغَثَرِي الْبُلُدُ وَيَعْالُ لِنَعَتِي فَانِيْ لَمُ الْحِنِبِ عَنْزًا فَظُا الْإِمِيلَاءُ وَلَّ يَعِرْفِ عَني سُوءً فَظُ أَحَدُ عَنْبُولَ وَلِالْمَجُولُولُومُ لِعَرِينَ وَدُنْهَا يَ سِوالنَّ ٱللَّهُمَّ مَنْ فَيْنًا وَقَيْنًا وَأَعَلُ وَاسْتَكُ لِيَوْالَوْ اللِّكُولُونِ مُعَادِرُفِن مَطَلَبَ تَنْافِ وَمَالِزَنِدِ فَالَيْكَ بَالْمُولَا يَكَانَيُّ الْبُومَ نَجَتَى وَاعِدا داى وَاسْتِعْدا دى رَجَاءَ عَفِيكَ وَرِفِيكَ وَطَلَّكَ يَبْلِكَ وَجَائِزُتُكَ أَلَاهِمَ نَسَلِعَا عُنَدٌ وَالْعُسُكِي وَلِاعْتِي الْيُومَ ذلكَ مِن رَجَائِ بِاسْ لَاعِيْدِ فِسَا عُلْ وَلاَيْتُ نَائِلُ فَإِنِي } الْفِكَ فَيْدَ مِنِي بِعَلِصالِحِ فَلَقُنْهُ وَلَا شَنَاعَةٍ عَلَى رَجُو فَالْأَرْضَاعَة عَيْدُ وَاصْلِيدِيهِ صَلُوا لَاتَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَادَمُكَ آتَفِنْكُ مُثِيًّا بِأَجْرِفِ وَالرساءَ عَلَ نقس أتنياك الجواعظ بمعنوك المدعقوت بدعوا فالجبين فأرتفنك طوله كمؤم عَلِيْعَلِيمُ أَيْرُهُ أَنْ عُلَاتَ عَلِيْمٌ إِلَيْهَ وَلَلْفَغِ ثَيَاسٌ دَحَنَهُ وَاسِتَةٌ وَعَفُوهُ حَلَيْمُ باعطانه باعظيم باكذبم باكرم سراعل من واليد وعلى يوخيك ومعظف منيناك وَتَوْتَنَهُ إِلَيْ يَغِفَرَئِكِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ هِذَا الْتُعَامَ غِلْفَايِكَ وَآصَفِيا لِكَ وَمُواضِعُ مُنَالِكَ الدَّرَجَةُ الرَّيْمَةُ الْخَي مِنْ مَنْ يُولُدُ الْمُتَعَمِّمَ بِهَا وَأَنْتَ الْمَعْرِدُ لِذِلِكَ لَأَيْا لِنَ أمُّرُكَ وَلا يُجاوِرُ الْحَنْوُم مِن نَدَيْهِ لِلسَّكِّفَ شِنْتَ وَلَيْ شِنْتَ وَلِيا ٱنْتَ ٱعْلَمْ بِعِيْمُ سَيِّ عَلَا خِلْدَالَ كَلَا إِذَا تِلْ كَعَيْ عَادَمِ فَعَنَالَ وَخُلْنَا الْكَ مَعْلُومِ بَنَ مَعْهُ و بَنَدُونَ

لِينَ اغْتُرُ فِينَ مَا الْكُرُ وَمُنْ فِلْهُ فِيعَنَا لِكَ وَمَا الْحُولُ فَرُدُهُ فِيقِالِكَ وَمَا ابْعَنْ عَالِمُهُ مِوَالْفَيْرِ وَمَا الْفَظَةُ مِنْ سَهُولَةِ الْفَيْرِ عَلَا مُرْفَعًا لِكَ كَافُولُ فِيهِ وَالْخِدَافًا مِنْ خَكِلًا الاغبار عليه فقارظا فزي الجواز بالت الاخارى فانقادت بالوجيد وتأكفه ف النزعيب وتشريت الآذال واكلف اللهال والكؤك وأنت سنبيغ إلما جسكة وَمَا تَعِنَ وَأَمْثَ مَنْ إِلْمَا وَرُولَمُ كَلَا كَا فِي اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَا اللَّهِ وَلَا مِنا الْمُناكِلَةُ ولا فيالك أنا راد يركي ألا يم وكرناك الأفل والجدالك الآفل ويفيك الآثة وَكُونُ وَلِنَ كُانَ وَكُونُونُ وَهُوكُانِنُ وَلا نُزُولُ مَعِيمُكُ آجُلُ مِن أَن فُوصَفَ كُلُهُا وتَجُلُكُ أدَيَّ مِنْ أَنْ لِحِكُ مِكْفِهِ وَيَعِنْكَ ٱلْكُرُّ مِنْ أَنْ يَعْنِي بِإِسْرِهَا وَاخِسَانَكَ ٱلْكُرْمَنَ أَنْ كُلُكُمْ عَلَا قَلِهِ وَقَدْ يَضِهَ فِيَ الشَّكُولُ عَنْ عَيْدِكَ وَفَعَهُنِي الْمِيسًا لَدَعَن تَغِيدِكَ وَفُسَالُكُ لَا أَ لانف يَن الطبيقنك مَا يَخُواهَا وَكَا إِلَا إِلَى أَوْمَكَ بِالْمِوْادَةِ وَآسًا لَكُ حُسَمًا لِرُفَادَةِ صَلَقًا عُمَّدٌ وَاللهِ وَاسْمَ عَيْواى وَاسْجَبْ وَعَانِ وَالانْخَلِمْ مِنْ يَعِينَى وَلاَغَيْرَ فِي الرَّدِ فِي سَلَقَى وَ أكَّرِه مِن عِناكَ مُفْكِرُقُ وَالِلْكَ مُنْفَلِي إِنَّكَ غَيْرُمْنَا نِغَ قَا تُرْبِدُ وَالْحَاجِ غَا فَشَكُلُ وَأَمْنَ على الني فرير والحول والموقرة الإياف المكال بطيم خراص والضيفة ساطمة مع بسلوة الام اللهيمَ مثالَيْقِ مُنارَكُ وَلَلْسِلُونَ فِيهُ يَجْتَمُونَ فَي تَعْلَا فِا نَضِكَ يَنْهَذُ النَّائِلُ مِنْهُمُ وَالْفَالِفِ وَالْزَاعِبُ وَأَنْكَ النَّاطِلُ فِحَوْلِ عِنْهُ وَأَلْسَالُكُ اللَّهِمَة يُعُودِكَ وَكُرِيكَ مَعَوَانِهِ مَاسَأَلُفُكَ مَكِيكَ أَنْ فَسَكَى عَلَى كُلُ وَلَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَ رَبِّنَا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ أَنْهُ لِأَلَّهُ الْإِنَّاكَ أَعْلَمُ الْكُرِّمُ الْخَيَّا فَ أَلْكَا فَ وَلَهُ الْجِلَّا لِي والأكرام بكبالتهواب والانض مهما فتمت كبريها وكاللونيون سيخور فاليم ٱوْبَرُكُوا وَهُماكُ وَعَمَلِ إِلَا عَنِكَ أَوْخَيْرِ مَنْ بِهِ عَلَيْهِ وَفَهُ لِيهِ بِهِ الْمِلْكَ أَيْ فَالمَمْمُ الميناك درجة أولف بمربه تحيران ويكالنيا والهجرة فأسألك اللهداراق الكالك

اتِكُون العَمَالَةِ

من الله والمنطقة المنطقة المن

Will be

nlie

النبياء

34100

المجاري

ئىڭ ئۇلغا ئايمىكىرە

كان نايلٍه مَنْكِنَةً

البوم) الجسّنوة

التعليف الكرابا على: فكالم تكوفيا وآلهجده و باشكشتان دفعه نارتيجه العشك عادات فالمنكششة

دَارِكَ لَمُنْ الْمُعْتَسُلُ لِمُولَسْلِهِ بِالْمُنِينَّ احْدُثُ

> ام الم الم

وكلية المرافع

مايين ور

المين

عَلَيْنَ وَالله وَكُونِي وَاسْفَرْوَفُكَ مُسْرَعَكِمْ وَالله واروَفِي وَاسْفَعِيْكَ فَسْلَمَا عُنْ وَالله وآختى واستغفرا فتساغل محد والدولفولي واستعسار كشاخ فتك كالدواعيد فات مَن الله وَ لَيْنِي كَلُوهُ مُن اللَّهِ مُؤِفَّتُ وَلِكَ بِالرَّبِ بِالمُنَّافِ فِالْمَنَّافِ لِاوَالْ كَوَالْ كُوم وَسُلَّ عَلَى اللهُ وَالْعَلَى وَاسْتَفِ فِي مِنْ مَا النَّالِينَ وَطَلِينَ اللَّكَ وَرَفِينَ هِذِهِ اللَّكَ وَادِهُ وَقَالِهُ وأفنيه وامَعْنِه وحَوْلِي فِهَا مُقَلِّى مِينَهُ وَدُوق مِنْ فَشَالِكَ وَسَعَةِ مَاعِنَكُ مَا يَاكَ وَابِيعُ كرَيُّم وصَادُ لِلنَّكِيْرِ الْأَرْدُ وَيَعْيِسِها إِلَا وَمُ الرَّاحِينَ فَ عُرِعُومِ الْخَيْدُ وَسِلْ عِلْ عِنْ إِلَّا عليه والدالف مترة فيكذاكان بغماجليه الشاردي وبانزع واجعفوا إنتاع والتب الحسبن عليها الساوم مزجل الجمنة الذعاب الكار اللهذا فترمني نفيتي للوفوقة علك الدورية لأمران بالجيد مع منسوم من ميزات مال فاعليه فالديخود ياليلاني متسوب بولاديه تناذيه الارتفاعالا وقيسا كأثليت جوارفلا والمجتلف متن نَشَكُمُ أَثَرُقُ أَوْنَا عُرِيْهِ وَاجْلَانِ مِنْ لَزِمَ لَلْفِي كَاجْمَلُونِ مُنْهِمِ كَاسْمِيمًا فَ أَضْيَاكَ مِلْ لى سَمَا لِي فَسَيًّا خِزًّا وَقُضَاءً حَمًّا لَا نَعِيرًا شَفَاءً وَاجْتَلَقِ مُزْمَكِينًا فَهُ مَا وَدَّلِنَّا فقاوة اليث فاستغيث فاشتلطان لإبليتركليه ولاستبدلك إليه ومكااشتغلفهيه سَن غَيْمَ وَأَحْمَا فِي كِلالِ مَا كُمَّا وَمُلْكِسِي وَمُنكُمُ وَقَيْمُ عَلَالِمْ مِنا رَوْقَى مِن رَبْقي فَأَرِق عند عَدَ الْاحْتِقِيٰ آرَىٰ فَلِيلَة كُنَيِّرا وَالْهَلَا مِلْكَ بَدَّالًا وَلَاجَعَلْنِي مِينَ فَوَلْكَ لَهُ فَاللَّهِا مَادُ وَقَرَانَفُنْ إِيَّالُهُ وَهُوَمَغَيُونَ عَمَالُهُ ٱلسَّوْدِعَكَ بِاللَّهِ فَلَوْي وَرَوْجِي وَتَقِيل وَآهَلُ وَلا يَنِي مَن كَانَ مِنْهِ ۚ وَهُوكَا إِنْ زَيْقِي وَإِيا هُمِ النَّقُولِي وَالْلِيرِ وَاطْرُوعَيْ وعنها والتشك والعشر وأسنعني وأياخ من طلم الثلكة وأعين لنسساخ والبصليج إيام متن حَفَلَكَ وَاسْتُون وَايَا لَمُ فِيسَ مَنْ فَالْحِيدُ الْعُلَامِكِيةِ وَعَلَيْهُ وَالسَّالُمُ لَكُ رَقَادَىٰ وَامِنْ وَرَوْمَتَى وَاجْمَلُونِي وَمَنْسَرَى وَدِينِي فِيهِمْ وَلِمْمُ فَأَوْلُكُ الْوَكُلُفُنَ لِك

مُعْلِكُ مُسَالًا وَكِنَالِكَ مُسُودًا وَكُمْ مِعْلِكَ عَزِيدٌ عَنْ جَمَاكِ أَفْرَامِكَ وَمُعْنَى نَكِيلُكَ سَدُ وكَدُّ ٱللَّهِيَّ الْعَدِ كَمَا الْفُرْ مَنَا لَأَوْلِينَ وَالْأَخِينِ وَمُنْ رَضِي بِفِعًا لِمِنْ وَكَشِاعَهُ الله وَسَرَاعُ عُسُدُوا لِعَيْدًا لِلْتَحَدِّدُ عُبُدُكُمُ لَالِكَ وَبَكُوالِكَ وَتَخِيالِكَ فَيَالِلْكَ أسفيانك أيرمية والإفرامة وكالفرج والزوح والتكبين والناب وكمنه اللهم ولل سَنَ مَلِ النَّوْحِيدِ وَالْإِيانِ بِكَ وَالنِّسْدِيقِ نَيْكَ وَالْآيَةِ النَّذِي حَمَّتَ طَاعَلْهُ مِنْ يخيى ولايسيد وتفليكيم امين وتبالفا لمبق اللهم كلين يروعن عنبك الإطلاق يرَوُ سِحَنَالَ الْمُعَمُّولَ وَلَا عَيْرُ مِنْ عِلَى الْأَرْفَعَلْ وَلَا عِيدِكَ أَلَا النَّسَرُعُ اليَكَ نَصُرَاعًا فِي وَالْفِيدُ وَمُنالِ إِللَّهِ وَلَذِنَّاكَ قُرِيًّا وَكُرِّيًّا بِالْقَدْرَةِ الْفَيْ بِعَالَجُوالَ وَا المساد وبهالنف من البارد ولانهاكن باالم عَمَا حَيْ سَيَكَ وَيُعْرِقُوا فِي في دُمَا فِي وَازْفِقُوطَتُ الْمَالَيْكِ الْمُسْتَقَى الْجَلِي كَلَاتُنْتِ عُمُوقِ وَلَا مُكِيِّمُهُ مُرْتُكُ وُلانتيَلْطَاءُعَلَيُّ الْحَانِ رَفَعْنَتَى كَنَ وَٱللَّهِ مَشَعْنِي وَانِ وَيَسْتَنَى ثَرُواَ الْنَهِ يَرْفَعف وَانِهِ ٱلْمُونَى مُنْ زُمُا النَّهِ وَهُمْ يَنْ وَانِهِ ٱلْمَنِيَّ مُنْ ذَا الذَّهِ مُكْرِمُنِي وَانِ عَرَّنْفُونَكُ ذِ اللَّهُ ﴾ يَرْحُنَّى وَلِيُ رَحِنَّتِي ثَنَ ذَا لَنَهُ مِعَنِّهِ وَلِيهَ مَلَيْحَنَّنِي ثَنَ ذَا لَكَ ب يُعْرِضْ فِي عَنِينَ أَنْ فَيَصُلُكَ عَنِ أَسِهِ وَقُومِكُ أَقَدُ لَيْسَ فِي كَالْ طَلْمُ وَلَا فِي فَهُلَكَ عَلَا وَإِيَّا يَعِيلُ مِزَيَّا فِي الْفَوْتَ وَإِيَّا كِنَّاجِ الْكِالْفَلِمِ الضَّعِيفُ وَظَدُفُنَا لَيْنَغُولِكُ عُلُواكِبِيرًا اللَّهِ مَرْصَالِغَ عُدَّيْ وَأَلِغُنَا وَلاَ تَعْمَلُو لِلْبِالْدِهِ وَهُمَّا وَلَالِنِفِيزَاكَ مَفَيَّا وَمَهَانِي وَنَفَسِي وَأَفِلْنِ عَنْوَيْ وَلَا نَبْنِلَنِي سِلْاءٍ مِلْ أَوْبِلَاهٍ فَفَذَ نَزَى صَعْفِي وَقَلَاجِلُوا ومُنْسَرِع الْبِكَ أَعُودُ مِكَ يَا الْجِي الْيُومُ مِنْعَفَيهِكَ فَسُرَاعَ فَيْدًا وَأَلْفَيْدًا وَأَعِلِفِ وأسنجير ملت اليوم مين مخيلك فتسراغ نحد واليد وأجري وأسالك أسناس عذالك فَضَرَاعَلَ مُدَّا وَاللَّهِ وَالسِّهِ وَأَسْتَهَا مِنْ فَسَرَاعًا لَحَدٌّ وَاللَّهِ وَآمَدِينَ وَآسَةَ رَحُل فَسَيل

نهاد عار

واتباعه وألغم

برسوال

المِنْ الله

اك يا الحي

٠٠٠٠ لِلْقِتَةِيْ

وآل

1/3

المام

الك

المعكلية

3/3

اللهُمْ فَهَيْكُ وُرِيَّةً هُيَّةً اللَّهُ سَيَّهُ النَّعَالِ اللَّهُمُ بِإِنْهِكَ النَّفَالِمَا وَفَا مَا يَنكُ النَّمَالِ فَانَ فَتُلِثَ عَلَى فَرَحِيا مُلَّا مُجَلَّا مُجَلَّا مُنْ أَيَّا وَالْجَمَالِيِّ عَلَاتِ فِيهِ مَعْمَا وَكُنَّا فكالذغادب ست الكعات وينافال بحث متعالفي بب القفعار فأيذه زيات ولك عام منافقة وَكُرُه مِنْ وليع مالنسك الإولا ٱللَّهُ عَمَانَتَ الشَّر الْأَوْلِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وأوفا إلت والمحضر فريكيا به النوكلين مكيات فشاحياه فيضابرهم وتطابر واسراء وتخيط قيال فربسانوم وتبزى اللهم تكنوف واتا البك ملهوت اوا المحتنفالوة انتنى وَكُرُكَ وَإِذَا صُدُنَ عَكَمَا لَمُ وَعُ فَأَتْ الْمَالِيَ عِلْهَ بِلِنَاعِلًا بِإِنَّ أَوْمَتُهَ الأمويسِيلَ ومصر كالهاعن قضايات أللهم الاعتب عن مستكيّات فكك يعبيه بين والمكيلة اللهُ مَا إِنَّاكَ أَمْرُنِي وَلِمَا لِكَ وَعَنَيْتَ الْإِمَالَةِ لِيلَاوِكَ وَكُنْ جَبِّ مَنْ وَعُ الْإِلْتَ برُغَيْنِهِ وَقَصَدُ الْيِلْدَ كِاجَنِهِ مَكُرُ فَرْجِمُ لِلْطَالِيَةَ حِفَلَ مِنْ عَطَائِكَ وَلَا عَالِيَةً مِنْ إِلَّ هِ الِلَّ وَأَنَّىٰ رَاحٍ رَحَلَ الِّلِكَ فَلْمَ يَجِرِكَ قَيَّا أَنَّىٰ طَافِيهِ مَثَّمًا أَيِّكَ فأظَّمُ فُعْلِظًا لْزَدْدُونَكُ مُسْتَقِيظٍ لِمَرْ بَالِكَ الْكَدَى دُونَا اسْتِلْكَ يَجِالِعُظَانِكَ اللَّهُمَّ وَقَدْ فَسَارَهُ لِيَلَتُّ جِاجَنِي وَقَرْعَتْ بَابَ خَسْلِكَ يَدُسْتَكُفِي وَمَا جَالَ يَخْفِعِ الْمِسْتِكَانَةِ قَلِي تَكُن عَلِينَ مَا يَنْ أَنْ مِنْ طَلِيبَةِي قَبَلَ أَنْ يَخِلْرَ هَالِي فَسَالِ عَلَيْ كَالِهِ وَصَلِّ اللَّهُمُ وَعَافِ يجش للإجابك واختن مستقلى الإلتيني الشليقة المشابقة إاس أذبك وكياتن وَأَسُنُ سَخُطَاهُ عِندُكُولِ عَنْ إِنْ إِسْ يُعِظِّ كَلْكَتْبِرَ بِالْفَلِيلِ يَاسَ الْعَلَى مَن سَلَهُ تَحْتَا مِنْهُ وَرَحَهُ إِلَانَ ٱلطَّيْ لَيْنَا لَذَ وَلَا يَعِينُونُهُ تَقَضُلُامِينَاهُ وَجُولًا سَلِحًا فَعَلَى وَالْفَيْ وَالْفِيلِ يَّنْكَلِينَ إِيْ التَّكَثُر الثُّيْا وَالْاَحِيَّةِ وَاحْدِقْ عَيْ مُثَرِّقًا وَذَفِي مِنْ فَصَيْلِ مَحَمَّلَ فَالْفَ عَيْرِتُ فُوهِ مِالْمَعْلَ يَاذَالْلِنَ فَالْكِنْ فَالْكِنْ فَالْمَعْنِ فَالْمُعْدِرِ وَالْمِنْ وَالْمَنْ وكفيلتي ماسؤلي فككيني مااتتني بوزاتع وكنياى واخت النسامة الخالف ياواللجع

تقنيي زَلْت فَلَى مَا الْحَسَى مَا صَنَعَتْ فِي إِلَّهُ مِنْ أَيْفَى الْإِسْاقِ وَبُقَرِّتَى مَا جَكَاهُ عَبْرِي وَيَرْقَبْنَي مَا ٱنَكُرُهُ عَلِي وَكُلْمَشْتِي الْوَعِلْوَاعَنَا وَفَيْسَنِّي فِيْجَ مَا فَعَلُوا وَعَسْمُوا حَتَى عَهَدَتْ مِينًا لَمُتَرِينًا لَمُنْفِعًا وَ قَالِمَا لِينَّةً فَا فَرَفِيتُهُ وَلَانَتُرِي بَعْدَى مَآنَا سِينَحُولِكِ أَيُّ عَوَالْمُذَى وَجَالُما كَيُونَفِينَ لَأُولِتَ وَكُونِينَاتَ مَنْ مَالَكُ الْأَعَنِينِينِ وَجَوِينَتِ وَخَوَجُونَاا لخفية ودَه برُنغي سويقة وصاحب عيوب عَيْرِ أَن جَاعِيلَا كَلْمَا وَإِن عَلَيْهِ الْمُلْأَوِّ الَّيْكَ باخسابِ وَلاَفْجُنِيكَ سُفِكَ دَى وَلَمْ يَعَلَّا لَفِيهَا مُ وَالْفِيامُ جِنِعِي فَيَا يَن وللِكَافَكُ وآنتكرها تكبه وآها خذبه اللهنة ليبذيات على قلبي وتنام النبسته على في ديني وَقَال استَ مَنْ كَا يَهُ مُولِينُ مُولِيدِ وَتُوسِّيْكَ جُمَّالَتَ مَعَ مُفَا يِخْرِ مِغْرِي مَا أَحْسَنَ مَا فَعَلَّتُ باوت أخمار في في المنت ولاحز فيمز المن الماهية والعيدة وعليه السال ملت بهَوَايٌ وَالِادَيْ وَيَجَنَّقَ فَعِصْفُلَ سَعِينَةٍ مُوْحِ عليْهِ الشَّلَمُ فَاخِيلِيْ وَمَعَ الفَلِيلَ فَجَقَى فَجَعَ رَحْوَهُ عَمُوالِنَامِ فَرَوْحِنِي وَفِهُنِي ٱلْمُرِيثَ جَنَّ وَالْحِسُدُ عِلْهِم السَّالِم فَٱكْرِضِي وَجَيَّدُ وَلَا عُمَّا صَاوِيْكَ وَدَخْنَكَ وَرَضِواْنَكَ مَكِيهِ مِزَالِنَادِ وَاجْدَبِهِنَ النَّحْ وَالْفَيْمِ ذَالفَلْهِ في كل يوم وقل فيها مانقدة وكن سي النهاد ركستين عبد الفافر ووع بمعالية ارمن صايا لقفه مغ مها بحقة وصلى بعث دها دكعتين فغزاني الاولى الخذوة وقاحوات اخد - و في النابية مشا دلك وقال بعن فراغة منها الله يَمَّا جمَلُ مِنْ أَهْلُ عَلَيْهُ مَا جَمَلُ مِنْ أَهْلِ فِيكُ الَّتِي مَنُومًا الْبَرِّكَةُ وَغَارِمًا أَلَمَا رُحِكَةً مَعَ بَيْنَا مِحَدُوابِينَا ابْرِصِهِ عِيماالنَّارُ المقتر بلته ولونسه فنتة المالجعة الافرى وجعاه مين عق وابعيم عليماالتالاً صلوة في طلط الولاد والا مخذي العن الإجمعة على الله فالمن الاديجيله فليصل وكشين بعيالجمة مطيل فيها الزكوع والنجود ويفول بسناها أللهم إفي تسالك بيسا سَالَكَ بِهِ مَكِّينًا أُمِّكُ السَّالِمِ إِذِ نَاهَ السَّامِ إِذِ نَاهَ السَّامِ اللَّهِ اللَّهِ الم

131 (131) 132 (132) 132 (132) 132 (132) 132 (132)

المنت ويخافي

الله المراجعة المراج

ٵڴڴ ڛوخيالن

لحالية الفاتية وليعاد المسكل القباب كيلياما نبغي وعكيكم الموث فأمركه الفو لن الله الله الخاركة لكم الزيلة عَنكُ وَانِهُ لَكُونُونِ عَنْ فَكُوالْلِينَ لِمُسَادِدُ وَانِهِ آخِينُم جُدِينَهِ أَوْ إِنَّا شِلُّمْ وَمُنِّلُنَا لَكُرْبِ مَلَكُمْ اسْبَا وَكُوْلَ فَرَفْتُمارُهُ وَ المنسؤالياتكم فكأتفهم فذباقن وتنسك لعرى الحالفانية انتخرى البياحتني تلفها وَكُرْحَتِي أَنْ يَكُونَ بَعْلَا مَن لَهُ بَوْمُ لِأَسْرُوهِ وَطَالِبَ حَبْثَ مِنَ الْمُونِ يَخْرُكُ وُلِمُنافَر فيعتن الذنبا وتخرما ولاتجبوا بزينها وتغيمها ولاتجزعوا سن فتراها فايته واللانبا وتخرها اليانفاء ودبنتهاان وتعمها والجانغاء والإضغالها وتوسها الدفاء وكأ مُنَّة مِنِهَا الْمُسْتَكُ وَكُلُّ يَ فِهَا الْمُنْهِ أَوْلَدَ لَكُمْ فَأَوْا لِأَزَّلِهِ وَفَي إِلَاكُمُ الْمَاصِدَ مُعْتَبِرُ وَمُجَدِرُ إِن كُنْمُ مَعْفِلُونَ اللَّهُ رُوّا إِلَّى الأَسُولِ لِارْجِبُونَ وَإِلَى المُعْلَافِ مِنْكُم الكَيْلُدُ وَدَ قَالَ أَنْ تَعَالَىٰ وَالْعِيدُانِ فَوَلِدِ وَكُوالْمُعَا فَرَبِّدٍ الْمُكَدَّا هَا أَنَّهُمْ الْرَجْعُونَ فِالْكُلِّ فَيْنِ وَالِفُكُ المَوْفِ وَا يَافَوْقُونَ لَجُوزَكُ بَوْمَ الْفِيمَةِ لَا يَهُ أَفْكُ مِزْوَنَ الْإِلْمَالِكُ وتفريضيني تأخل خوالية تنى تين تبيث لبنكي أوتنفن بعزى وتسريع ساليتونى والتركبة تروفينا وتنين عائد متفود والخريفي تجود قطالب للأينا وكنوث ببلب وفا فاليكر كيفويف وتفل فرالناجي ما بمنو المناق ولكن فيوري العالمين ديث التقول المنبع وديكا لأفوق ودُكِتَ الْفَرْشِ لَفَظِيمِ اللَّهِيَ بَنِي وَيَعْنِي مَا سِوَاهُ وَاكِيهُ مُوْمِلُ الْكَلِيْ وَيَرِجْعُ الأمود وكُمُوكُمُّ لرِّجِينَ أَلَا أَيَّ هَا يَوْمَجَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ عِنَّا وَهُوسَتِهَ أَيَّا مِكُمْ وَكُفْتُ لُ تَعْيَادِكُمُ وَفَعَ مُركمُ الله في كنا به بالسِّي فيه الي فكر و قلتَظُم فيهُ وَلَقَلَفُ نِلْكُمْ وَالْفُوا فِيهِ سِيَالَفَيْ المَانِ وَاللَّهٰ وَيَسْتَلَهِ الرِّيْدُ وَالْعَزْلِ فَانَّ التَّالِيقِ فَانَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّاد كُلُّ سَنَكُم عِنْ عِلْمَنْ وَاللَّهُ مَثَا ادعونِي أَخِيف لكُمْ إِنَّ الْذَبِنَ مَنِكَمْ رِولَ عَن عِبْادَتُ سَيَا يَغَلُونَ جَيْنَهُ وَلَنِينَ وَلَنَكُوا لَدُّ فِيهِ سَاعَادُ سُلِادِكَةٌ لَاكِتُ لِللَّهُ فِهَا عَبْدُ مُؤْتِنَ

قَادَّمُنُّ مَلَيْهُ بِإِذَا الطَّوْلِ لِالْإِلَمَا لِيَا أَنْتَ فَقَالِلْهُ مِنْيِنِينَ وَآمَا فَ الْخَاغِنِينَ إِنَّا لَا فِي مُ الْكِنَابِ عِنْدَانَ إِيْ شَعْيَ حُرُورًا اوَمُقَارُ فِي مُنْ فَأَيُّ مِنْ أَمَّا أَكِنَاب تتفاق ويخرمانية والفنارر زني وتكنبي منكك سبنا مؤفقا للخيرموتشامك بنت مَّا زَانَ قَفْهِ مِنا مَثَنَا لِمُ وَكَنِّكُ وَمَنِيَاتُ أَلْمَا لَكِنَابِ وَمَثَيِفَ حُثَلُ مَيْ وَهُمَّ وَظِنَّا وَانَا مُعْنَى فَلْتُسْتَعَى رَحَنُكَ إِلاَ رَجُمُ الزَّاحِينَ ٱللَّهُ مَنْ مَنْ مَلَى إِلْنُوكُمْ مَكْنَكَ وَالنَّفُومِينَ المَّاكَ وَالرَضَا بِقِدُ دِكَ وَالصَّالِمِ لأَوِل تَعَقَى لا أُحِيِّ فَيْهِ إِنَّ الْخُرِفَ وَلا فالحبرَا عَمَّاتَ إِلَا تَعْمُ الزُّاحِينَ خليته بعم إلينة روى ليذِّبن وعب فالحصل اميرا المؤمِّن عانن الحظاليب عليه الناه بنوم الحقة فضال الخزية والوك المريز لحكيم المجيد لفغال لمابريكم تأزم الغبوب وتشنا والمبوب خالف الخاني ومنزل القطروم كتراكز وَرَتِ الشَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالدُّيْمَا وَالْأَخِيَّةِ وَارِيفِ الْعَالِمَينَ وَيَعْفِرالْفَاغِينَ الَّذِي تِن خِلِمَ شَانِهِ أَلَّا عَنِي مِيْلُهُ مُواضَعٌ كُلْ فَيْ لِيَضَيْهِ وَذَلَّ كُلُ مَعِي لِفِذَ رَنِهِ وَقَرَّ كُلُ قر رَه مُنتَذِيهِ وَخَفَة كُلُّ يَغُ مِزِعَلْف لِلْحِيدِ وَرَبُومِينَا اللَّهِ يُسْلُ السَّماء أَنَ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِذِ إِلَا وَيْنِهِ وَأَنْ نَقُومُ النَّا وَكَيْرَاتُ ثَيْنَ الْإِبِمَادِ مُعَلَّى عَلَى عاكانَ وكَنْنَيْنُهُ مِن أَمِرَاعَا مِا كَكُونُ وكَنْنَعَفُوا وكَنْهَكُ بِهِ وَأَنْهَا كُالُولُا لِمَا لِأَا اللَّحْق الاستزيات كذسياك الملؤلي وتشيتنا لشاخان ويجباد والفهوات وكلاين الوجدالقيا الكبيئر للنَّصَالِ ذُولُكِلْ لِي وَالْكُلُوامِ مَيْاتُ بِعِمِ الدِّينِ وَلَبْنَا وَرُبُّ الْمِيْنَا الْأَوْلِيتَ وكَنْهُدُ أَنْ فَكَا عَبْلُ ودَسُولُهُ أَرْسَلَهُ داعِيًّا الْحَاجِيَّ وَسَٰاعِكَا كَالْحَلْفِ فِلْهُ دِيالًا مَبِهِ كُمْ أَسُرُ لَأَمْنَكُ يُمَّا وَلَأُمْقَيِشَرُ وَعِلْمَكُمَّا فِي الْقِدَاءَةُ لَا مُوانِيًّا وَلَا أَكُلْ وَتَعْيَ لَهُ فِي اللهِ حَالِيُّ لِكُنْكُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَارَضَى عَلَا وَتَشَيَّا مِعَالَهُ وَعَفَرُوَ مَبُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمُصِيرُ عِيادًا لِلْهِ يَقَوْلُ وَأَعْنِنَامُ طَاعَيْنِهِ مَا النَّكُمُّ فَهِي الْأَيَّا

لىنىدە سىداكىلى ئا

وكارد:

n di

الاتنان العربي

بالبية

1311

والأنية والامنينان المفريخ ناج التع وأعوذ بدستي المتغاب والتع وأخيدان الالدالات وَحَنُّ الْمُعْرِلِينَ لَدُعُمَا لَفَتَ الْمِلْ عِدِينَ وَمَمَا ثَنَّ الْمُلْلِينَ وَالْحِلِّ لِمَا لَمُ الْمُتَنَّ وَأَخْتُمُ التَّاتُخَدُّا عَبْلُ وَرَسُولُهُ فَفَيْ مِنْ الْمُسِكِينَ وَحَثْمُ مِنْ النَّيْسِينَ وَيَسَنَّهُ وَحَهُ الْمُالْسِينَ مَا إِلْهُ عَلَه وَالدِلْجَعِينَ فَتَوَا مِنِ الصَّاوَعَلَيه وَأَكْرَمِنُو الدِّيهِ وَجَوَّا إِنَّا أَلَيْهِ ارْسِكُ عِبَادًا فِي نِتَقَوَّاتِهِ الْذَي مُوَوَّىٰ غُوْرِيكَ وَاللِّهِ مُرَّدِّةٌ وَمُالِكَ فَيَادِروا بْدَالْتُ لْلُوتُ اللَّهَ النَّهِيكَ مِنْ الْمُعِنْ يَهُمْ وَلَا مُرْبُ شَرِيمٌ فَاللَّهُ وَلِيدٌ فَاوَلَّ وَلَا فِي عَاجُلُ وَلِي تَطَاوَلُ الكيل والمنتذ المهل فكل ما للواحية قريب وسن مكذ ليف التي للسبب فكرود والركاف اليوم ليوم الممان واحذروا الكم مول اليات فارد عقاب الأعظيم وعذارة الله نالا تَلَهِتُ وَنَفْسُ تَعْكُبُ وَضَرابٌ مِين صَديد وَمَقَامِهُ مِين حَديد آغادُنَا اللهُ وَايَا كُرْمَزُكِنْ وَدُوْ قَمْا وَإِيَّاكُمْ مُوافِئَةً الأَبْرُادِ وَتَخَدَّلُنَا وَكُذَّ بَعَيمًا إِنَّهُ هُوَالْمَثُوزُ الرَّجْمَانَ آخَتَ المَايِنَا وَابِلُومُ الْمُوعِلِيَّةِ كِيَّالِ اللَّهِ مُ مُعْوَدُ وَقُرْاً سُورَةَ الْعَقِيمُ فَالْ حَبَيْلَنَا وَالْمَا وَالْمَاكُونِ فَيَهِ وَعَنَّهُ وَكِيْمَا لَهُ عَمُوا و وَلَافَنَّا وَاسْتَفِرُا اللَّهُ وَلَكُمْ مُوسِلِم اللَّهُ فَامِ وَقَالَ المُخْلِقُ لَّذِي دَالْ فَعَلَقِ وَمَالاً فَ دُنْوِهِ وَتَوَاضَعُ كُلْ عَنِي كِاللهِ وَاسْتَلَمُ كُلْ عَيْ لِعَزِيْهِ وَتَخْتَعُ كُلْ عَيْ كِلالهِ وَاسْتَلَمُ كُلْ عَيْ لِعِزِيْهِ وَتَخْتَعُ كُلْ عَيْ لِفَذِ دَعْدِ النَّمَانُ مُعَمِّدًا عَنْ كُنِي وَالنَّبِي مِهِ إِذِعَا مَّا لِيُومِينَنِهِ وَاسْتَمِينَهُ طَالْبًا لِعَسَنِهِ وَآخُوكَ إِلَيْهِ مُفَوِّضًا لِهِ وَأَنْفِهِ أَلَقَالُا لِهَالْإِلَّا لَهُ وَخَوْلُا لِمَقِلِكُ لَا لِللَّا وَاحِمَّا اعْمَاكُونُّ صَمَّا وَزَّا عَنَّا لَيْنِي مِسَاحِيَّة وُلُاوَكُنَّا وَأَشْهَدُ أَنَّ عَمَّا عَنِي الْسَلَعَ ورَسُولُ الْجَنَّي وَاسَينُهُ الْمِنْفَى أَرْسَلُهُ بِالْحَوْجَةِ بُرًّا وَنَذَرًّا وَلَمَاعِيًّا الَّيْبَ بِإِذِيهِ وَلِيرَاجَامُنَبُرَافَيْكُوْ الرِّسَالَةُ وَاتَّدَىٰ الْأَمَانَةُ وَيُقْتِوا لَأَنَّهُ وَعَبَكَالْسَحَنَى آنا اللَّهُ بِنَ فَسَكَّىٰ لَلْمُعَلِّمَ فِي الأوَّلِعِتَ وتَمَا اللهُ عَلَيْهِ فَا لَأَخِرِنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ بَوْمَ الذِّينَ أُومِكُمْ عِلَادًا لِللَّهِ فَكُولًا لللَّهُ وَلَكُمِّلُ بطاعَنه وَلِيَتَنَابِ مَعْدِينِهِ فَإِنَّا مَنْ يَطِعِ إِنَّهِ وَدَسُولُهُ فَفَكُ فَازُكُوَّ الْحَلِمَّا وَسَن مَغِولَهُ

عَمَّا الْأَاعِنَا أَهُ وَلِيكِنَا عَأَكُمُ وَمِن إِلَا النَّبِيِّ وَلَلْمَا قَالَتِهَا عَقَرَاتُ لَنَا وَلَكُمُ سَالِتَ دُنُوبِيا وعَمَيِّنَا وَإِنَّا لَا سَمِ فَيَرافِ الْأَخْوِ بَعِينًا أَغَارِنَا افِأَكْسَى لَا بَتِ وَلَهُ الْمُؤْ كيابك تعود بإف التبيع المتلامر إليكا بالزجوارة المتمالة بمالعلى مترافل هوالشاحدوفل إإنهاا لكافرون اواذاذلوك الارنر زلزلها اوالحبيك اووالعقه وكان منا مرود عليه فلهوانشاخين وليسلسه كاولان فيد فيفول أخذ فيرخين ويستبدأ وَيُؤْمِنِ إِنْ وَيَتُوكُما عَلَيْهِ وَلِنَتَهِينُ أَنْ لا الدُّ إِلَّا اللَّهِ وَكُنَّ لَا خَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ حَيَّا عَبِين ورسوله صكوات المستكيد واله وسكامة ومتفرته ورخوانه الفهرك فأخفيتها ورَسُولِكَ وَنَدُنكَ مَنْ وَيَ نَامِيَّةٌ وَلَكِيٌّ فَرْصُرُها دَرَيْخَةً وَغُيَّانِ بِها مَسْلِنَكُ وَصُلْعَى فه وَالْحَدُّدُ كَامَنْكِ وَبِارْكُ عَلَى بِعِيمَ وَالِيامِ فِيمَ الْكِ حَيِيْكِ ٱللَّهِ مَعَانِبِكُونَ أَمَل لَكِنَاب وَالْمُنْ كِينَ الَّذِينَ مَصِلُونَ عَنْ سَبِلِكَ مَجْفَرُونَ الْمِيْلَ وَكُلِّينَ وَ مُسُلِّنَ اللَّهُ وَخَالِمُ مَوْكَ أَنْهُمُ وَأَلِقَ الرَّعْتِ فَي قَلُونِهُمْ وَالْزَلْ عَلِيمٌ وَذَلْ وَكَوْنَكُمُ وَيَاسَكَ الَّذِي لاَنْرِدُ وعِي الْقُومِ الْجِنْدِي مِنَ اللَّهُ الْفُرِيدُونَ الْسَلِينَ وَسُرا يَا فَمُ فَ الرابطين يختث كالنواني ستشارق الاتض وتمشاريها إنك كخفي تغني فلأزاكهم أغيفر المؤسنين والمؤنيات والمت فولاجن بهدواجتيال لتقوى والأوالجيثة ما الأوالايسان وألجيكمة في فأويهم وآوزعها وأن في روانهيَّك اللَّه المنت كلهم وأن روفوانها الَّذِي عَامَدُنَّهُم عَلَيْهِ الدَّالْقِي وَعَالِقَ كَنْفَوَالْمِينَ الدِّيافُ وَالْمِنْ الدِّيافِ وَالسَّاء مُحَالُمُ فِي وَيُسْفِعُ الْفِحْدُاهِ وَأَنْكُرُوا لَبْغِيغِظَكُمْ لَمُلَكُ مِنْدَكُ وِنَ أَذَكُرُوا أَشْفَالُ وَالْرِيْلِينَ وَكُوهُ وَسَلُوهُ وَهُذَا وَفَصْلًا فَالْمَالْ يَنْ الْمُجَنِّبُ عَلَيْهُ وَإِعْمَامِ مِنَ الْمُومِنِينَ وعَالَا ركنا النا فالنباحثة كفناغكاب النابيط المجدوى بإبرعن اليجعفواليلم قالخف اميرانوبنين صلات ندعليه بوم الجمناء على الكينية وكالمتادة والنالك

كالمية

و الاجرة حند

بند. عليه

والمنافظة والالفائزكندا فالتنزكيك بالقاوجية الالفيالوقال والتاري جَعَلْتُهُ بَابِكَ الْذُوبِ لأَعْتِلُ لِينَ آثالَ الإمنيةُ وَتَجَعَلْتَ الصَّلَقَ فُويَةٌ منكَ وَسَيكَةً كِيْكَ وَفُلْفَةٌ عِيْمَادَ وَدَلَلْتَ الْوُمِيْنِينَ عَلَيْهِ وَأَصْرَفَهُمْ وَالشَّالِووْعَلَيْهِ لَيُزْدَادُوا بها النَّرَةُ لَدِّيكَ وَكُلِّيةً عَلَيْكَ وَوَكُلْكَ الْصَالِينَ عَلَيْهِ الْمَلْوَكَ الْمُسَاوِّنَ عَلَيْهِ يَلْغُونَهُ صَلُونِهُمْ وَلَسَلِيهُمْ اللَّهُمْ وَبَتَ يَكُمَّ قَالِي آسَالُكَ بِاعْظَلَتَ مِنْ الْتِحْمِيد صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَأَرْجَبُ مِن حَقِيهِ أَن تَطَالِقَ لِسَان مِيَّ الصَّلْوَءُ عَلَيْهِ بالنَّف وَقُوضًا وَيُما يَخِلُونَ بِدِلِينَانَ ٱسَّيْدِ مِنْ خَلِفَاتَ وَلَمُ تُعْلِيدِ إِنَّا فُتَمَّ فَانْفَدَى فَا فِلْكُ لَا عَلَىٰ قَلُولِكَ وَيَجِنُّ النِّهِ فِرْدُوسِيكَ كُنَّ لاتُورُقُ بَعِنى وَيَكِنَدُ أَبُكًا ٱللَّهِ وَالنَّ أَيْلا أَي إِلنَّهَا ادَّةٍ لَهُ فَهُ بِالصَّالَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّاكُمُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ رَضَا مَنْتِي وَلَا بِيُكُرُّو لِيا فِي فَعَيْ وُلاالْأُمْ عَلَى الفّصير مِنْي لِعَرْ وَلَا رَفْيَ عَنْ بِلُوءِ الْوَلِحِيَّةُ مِنْهُ لِأَنْدُ عَقَلْ وَيَعَنَ كُورُولُولُ لِلاَ وَحَدْثَ لَدْ فَعُنْهَا وَقَدْ مُلَكَّمُ رِسَالاَتِكَ غَيْرُ مُغَيِّط فِيا أَشِّنْ وَلِاَبِحا وزِيلا فَقَيْتَ وَلاسْفَيْرِينِها اوْدَتْ وَلاسْفَكِ لِإِلْوَسْلِكَ وَكَالَا إِلاَكَ عَلِمَا ٱلْرَكَ مَا لِيَهِ وَخَيلَ مُعْلَمُّ في سَبِيلَكَ سَعْبِياً عَنْوَمَدْيِرِ وَقَلْ بِعِهْ إِلْ وَصَدَّقَ وَعَذَلَ وَصَدَاعٌ مِا يُولِدُ أَكْ فِلْمَ لَوْمَةُ لَالِغُ وَبِأَعَادُ فِيلِنَا الْأَوْمِيْنَ وَقَرْبَ فِيلْنَا الْمُعِكِّينَ وَأَمَّرُيطًا عَيْكَ وَأَفْرَيُهَا لِيَّا وعَلَايَنَةٌ وَنَكُوسِعَهِ يَنْكِ سِرًّا وَعَلَا نِيمَا مُرْجِبًا عِنْلَائِكُمُوا فِي لَلْفُرْتَينِ وَانْجِيا لِكَ الرُسُلِينَ وَعَبَادِكَ الصَّالِحِينَ الصَّلْقَيْنَ وَأَنَّهُ مِلْيِرِوَّا وَسِيمٍ وَآنَهُ لَمُ بَكِنْ وَلَلْتَكَفِيمُ وَاللَّهُ يُحَدِّنِكُ وَالْغِيلَا وُلَا عِنَا وُلَا عِنَا وُلَا عَبِلُوا وَلاَ عَبِرُلَا وَلاَكْتُولُا وَاللَّهُ وَسُولُكَ وَعَالِمُ النَّبْدِينَ جَاءَ مِلْحَقَّ مِن عِنِدالْحِقَّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ وَأَسْهَا اللَّايِنَ كَذَبُوهِ وَالْقِالْعَنَابِ اللَّهِمُ فَاشْهَدُ أَنَّ مَا أَمَّا نَا مِد سِنْ عِنْكِ وَلَغُمُونَاكِم عَنْكَ أَنَّهُ الْحَوْ الْفَعِينُ لِانْكَ فِهِ مِن رَبِ الْعَالَتِينَ ٱللَّهِ وَصَرَاعًا هُوَا عَبِوالْ قَرْبُ

وَسُولَة فَقَارِضَا وَمَا لَا لَمِيمًا أَوْجَيْخِ إِنَّا مَيمًا اليَّالَة وَمَا تَكِلَّهُ مُسَارُونَا كَالْبَق إلى النَّهَا الذَّبِي السُّواصِلُواعِلَيْهِ وَسَلُّواصِلْهِا ٱللَّهُ مَ صَلَّا لَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ الْمُسْلّ متكالك كاكنيانك وكوليانك فنقوم نشكا لعفروق لعصر يوم لجمة وقشاطيه فيسابرا لايام ومنادوي إبة فأخير الغوفل أخذ أبخولاعي مله الداكم يتنقي ففيها ولاك لتُنَسُّ رَفَاكَ نَا حَبِرَهَا اقْضَلُ لاَيَّ الْجُمْ مَيْنَ الْفَرْضَيْنِ عَفْيِ الزَّوْالِيْفِوَالْخُمَّدُ مُوالْأَضَّلُ وَأَوْا صَلَّىٰ الْعَصَّرُوعَا إِلِنَهُ عِينِ اللَّهِ مَعْنَى لِيمَا فَوَالْعَنِيرِ مِمَا عِسْرِيرَ الْحِسْرة أَنَّكُ لِسْتَعُنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤَلِّنَا فَلَيْلَةِ الْفَيْدِهِ فَلَعِنَا فِكَالَئِينِي وَالدِسَكَ لَلْعَكَيْدِ وَالِهِ مَا فَذَرٌ عَلَيْهِ فَانِ تَتَكَنَّ مِن الْفِعَرِهُ فَعَلَ وَاذِ ضَالِهُ مِنْ فَفِولَ ٱللَّهُ يَهَزَ عَاجُيْنَ وَالِيحُسَّةِ مَبَادِلِتَكُلِّ مِنَ وَالْحَيْنَ وَالْحَدُّ وَلَا أَعْلَى وَالْفَعَمُ فَا وَلَيْحَيَّا الْذَبَ أذمت عنها والريخس وكقرفه مفهيرا ونسغت المعفول ومزات اللهم كالطافحة وَالْفَتُهُ الْأَوْلِيادِ الْمُرْسَيْنَ بِالْفَنْيَاحِلُوانِكَ مَبْادِلِنْ عَلَيْهِ بِافِضَا يَرَكُانِكَ وَعَلَيْهُم التلافيل دوجهة مروكتها وغروركمة الإوركائة وووي الدبيت ينبو مالله من اللَّهَ مَن إِمَّا يَعُلُّ الْفُيِّدُ وَعَلَى الْفُيِّدُ وَعَبْلَ مُرْجَفًا مُ ورون اللَّه من الأستف الله مؤل مالا من مسكوات إله وتالانكيا ووسُله ويجيو خلفه على عسر ويجل فرجه مدوي مذبان بسيدا فسطاليته فاللبنجت ويساع إلنتي سيآ بالسعل ووالدميدا لعسر بيوانخف بهذه الشلوة اللهنة ايَّ عَيَّدًا صَّا لَلْهُ عَلَيْهِ وَالِلِيكَا وصَفَنَهُ في كِنَابِكَ حَكَ نَقُولُ وَكَفَرُ إِنَّا كُونُ رَسُولُ مِن الفِّيحُ مُعْرَفُوعَكَ مِاعِنْدُ مَرْضُ مُلَّحُ مُ بِالْمُوْمِنِينَ وَوُفْ يَحِيمُ فَاضْهَا أَنَّهُ كُولَكِ كَانَّكُ أَمْ كَالْمُوالِصَّلُوهُ عَلَيْهُ مَعِدًا أَن حَدَلَتَ عَلَيْهُ وَمَالْوَكُنْكَ وَأَوْكَ فِلْحَكَّم كِنَا إِلَى النَّافِ وَمَالْوَكُنَا أَسِمُنَا وَعَكُم النَّني لِما أينيا اللَّذِينَ امْنُواصَلُواعَلَيْهِ وَتَنْفِوالْتَسْلِمَا لَايَاجَوَ لِلْصَلُوةِ الْحِلِيرَ لِكُلْلّ

الرتفتها

الاومياده

وات المعلية عليه فكل الواجعة والتسادم وتدين الإواجعة

al and

القا

- Lygistist

رىيە قايرگە عالى: ئالالىمىتىن

وشنعا

وُهُمُ لِمُ الْمِفْسِينَ

يندان

رَاضَيْه مِن نَقِرَيه عَيْسَهُ وَأَقُونِ عِيومَنَا مِرْوَيَنِهِ وَلاَنْقِرَقُ يَنْسَا وَيَقِينُهُ اللَّهِ مَ وأخله مِن لُوسَيِكَة وَالْفَصْلَة وَالشَّرُفِ وَالْكُرَايَةِ مَا يُبَطُّهُو الْمَازَيُّذُ الْفَرِّيُونَ وَالنَّيْفُونَ وَالْمُرَاثَةُ والخلق التعون الله مريض وجهه وكولكب وأفل بخشة وأجيب وعوثه والبث لَقَامَ الْمُؤْوَ اللَّهِ مَعَدَّنَا وَأَكْمِ وُلِفَتْهُ وَآجِ لِعَظِيَّةُ مَتَعَبَّلُ مُنافَعَةُ وَآخِلِهِ سُولَهُ وَيَتِرَفُ بُنِيا مَهُ وَعَظِم بُرِهَا مَهُ وَيَوْدِنُورَهُ وَأَوْدِهُ نَاحَوْضَهُ وَاسْقِنَا أَيْكَابِ وَتَعْيَثُلُ صِلْوَةُ الْمَيْهِ عَلَيْهِ وَاقْتُصْ مِنَا آخُرُهُ وَإِسَالُكَ بِنَاسِيلَهُ وَتَوْفَنَا كَا مِكْيَةٍ وَ ستعلقا بالتيتية والمتشاعلي نهاجه والجعلنا لكان بديينيه وتفشكري بهذاء وتقتندى استيك وتككون مونيشين ومواليه وأوليانه واجتابه وتجادأتنه ومقكم ومرتب وَيَخْتَ لِوَا بِنِهِ مُفَادى عَذُوَّهُ وَتُوالِي وَلِيَّدُ حَتَّى تُورِدَنَا أَعِنَدَ الْسَاعِينَ مَوْرِدَهُ عَبُولًا إ وُلاسَيْدِابِن وَلا نَاكِنِينَ ٱللَّهُ مُ وَأَعْطِ مُحَسِّكًا صَلَّىٰ اللَّهُ وَالْهِ مِعْ كُلُ لُفَّةٍ وُلُفَّةً وَمُن كُلُ وَلَهُ وَمَعُ كُلُ وَسِهِ فَ إِن كُلُ فَصَلَ اللَّهُ وَلَكُ كُلُ فَعَالَمُ مُنَاعَةً عُنَاعَةً ومَعَ كَلْ كَالِيهُ ومُعَ كَلْخِيرُومُعُ كُلْ شُرَفِ شَرَفًا وسَعَم في كُلِّ مُنْ يَعْفُ لةُ مِنْ أَشَيِهِ وَغَيْرُهُمْ مِنَا لَأَمْ حَتَى لَا يَعْظَى مَلَكُ مُقَرِّبٌ وَلاَ يَقَ مُرْسَلُ وَلَحَبْلُ مُسْطَقًى إِذَ دوى ما انت معطيه محمًّا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالدِّيومَ الْفِيدَةِ اللَّهُ مَ وَتَجْعَلُهُ لَلْفُكُمْ فِالْكُرُ لَوْتُرَثُّ فَالْأَثْرُهُ إِلْمُنْوَةُ بِالسِّهِ فِي السُّفَاعَةِ الْحَاكِينَ مِنُولِكَ وَفِي الكِّمَابِ وَالنِّيانَ وَالصِدِيقِينَ وَالنَّهُ لَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَفُتِينَ بَهُمُمْ بِالْحِقَ وَمِلَ لَكُنْ أَوْدَتِ الْعَالَمَ ولِكَ يَوْمُ النَّفَا بِن وَلِكَ يَوْمُ لَحَيْرٌهُ وَلِكَ يَوْمُ الْإِيفَةِ وَلِكَ يَوْمُ لافْتَفَا لَ فِيهِ أَلْكُلُّ وُلانْبَكُ فِهِ النَّوْلِاتُ وَلالسِّنَدُوكَ فِهِ مَا فاتَ ٱللَّهُ مُسَلِّحًا فَإِدَالِكُولَ المُدَّ عَنَّا وَالْعُرِّدُكَا فَضَلَمُا سَيَّتَ وَرَحِنْ وَبَارَكَ عَلَامِهُمُ وَالْالْوَامِمُ اللَّهِ مَا بَجُدُ ٱللَّهُ مَ وَاسْنَ كُلُ فِي وَلِيكُوكَ فَصَلِما مَنَذَ كَلَّ مُوسَى وَهُرُونَ اللَّهُمُ تُنَّا

وَتَنِيكَ وَوَلِيكَ مَعَيْنِكَ مَمَعَيْكِ وَتَنْفُرُكُ وَحَبَرُكُ سِنْ مَلْفِكَ الْمُعَالَقِينَا بيسالانان كالتفاقشة لدينك كالسكزعينة عبنامك كالتشاخل متيك كماللفه وناب النهي والغزوة الوفق فبالكنان وتبز تكفيك المفاحيد لمشه الكهبر يكفي المَدِفَ وَافْتَكَ وَالْكُ وَأَخْصُ وَأَنْى وَأَعْلِبَ مَاصَلِّكُ كَا فَإِيدُونِ وَلَفْكَ وَأَنْجِنَا إِلَيْ ودسُلِكَ وَأَصْفِينَا فِكَ وَلَقَالِمِسِينَ مِنْ عِبَادِكَ ٱللَّهُمَّ وَلَجْمَا وَغَفَرَانِكَ وَدَضِولَكُ ومنا فاتك وكرامتك ويختك ومتنك وسافتك ويترقك واعظامك كخيلك وصالوان ملافكيك ورسال وأندالك والأفضاء والفهكاء والفردفيت وعِيادِكَ الصَّائِينَ وَيَحَسَّنَ أَوْلِينِكَ وَفِيقًا وَأَخِوالسَّمُواتِ وَالْمَدْفِي وَمَالَهُمُمَّا وطاقوقيهما وكالختها وكمانين الخافيتين وكمانين ألحواء والتتميس كالكوركالجور وَأَيُمَالِ وَالنِّيْرُ وَالذَّوْلِ وَمَاسِجُ لِكَ فِي الْبَرِّ وَالْجِرْحَةِ الظَّلَاكَ وَالنَّيْدِ وِالْعَلْ وَ الْإِسْلَالِ وَفِي أَنَاءَ لَلْيَلْ وَلَطْلِ فِ النِّهَارِ وَسَاعًا نِهِ مَنْ فَكُرُينِ عَبْدَالِيَ سَيِرالْمُ لِنَ مَعَانِمُ النِّدَيْنَ وَالِيَامِ النَّفَيِنَ وَمَوْنَى المُؤْمِنِينَ وَوَلِيَّ السَّلِينَ وَفَا يُوالْمِؤُلُخُلَرَ ودَسُول دَبِّ الْعَالِمَينَ الْمَالِجِيَّ وَلَأَنْتِي وَلَاجْتِينِ وَالشَّاحِرِيالْبَيْ الْهَمِينِ النَّابَ لنَّاعِ إِلَيْكَ بِإِذِيْكَ السِّولِيِّ النَّبِرِ اللَّهِ مَسَلَّ عُلَّيْ فَالْزَلِينَ ٱللَّهُمْ صَلَّ عُكَّةً في النويين وصَرِّعَ عُيُّ أَنْ يَنِنا عُمَّا صَلَّاهُ عَلَيْهِ وَالْلِدِ آفْسَلَ مَا أَنْتَ جَاذٍ الْلِيْمِ لْقِيِّدِ بَيِّنًا عَنْ أَتَنِهِ وَتُسُوَكَّاعَتَنْ أَرْسَلْنَهُ الْيَبِهِ اللَّهُمَّ الْحُسَفُ وانْسَلِيْجِ الْلَمَا مَتَافِدُ ٱغْلِيْتُرَقِي مِيَّا لذَرَ فِانْ الْعُلْ فِي ٱغْلِيدِينَ فِيجَنَّانِ وَتَعَيِّرُ فِي مُعْتَرِصِدِي عَيْدَهُ مَالِيكِ مُفْتَدِهِ لَلْفَحَ أَعْلِمُ مُثَاكًا صَكَّ الْفَعَيْدَ وَالْوَحَتَى رَفِي وَزُدُ بَعَكَالِمُنا واجعله أكرم خلفات منيان تبليا واعطيهم عينانه جاها والوقوم عنال حظافي فالمجتم اتنت فاسمه منتها اللهمة أورد عليه مين درينيه وكذابيه وأعلينيد ودع فاكبي

وفَعَنَاكُ



وزلزلفا وتشاولينياء

الفرنقول

ئِفَالِينَ نَقْنَالُو،

مَن بَيعِ خَلِفَكَ وَبُلْفَةً الحابِضَاكَ وَلا يُخْعَلِ الذِّيفِ لِي يُخْتَا وَلاَجْعَا إِذَا فَهَا عَنْ حَنِيًّا تخرجني منها وتني فتنك الرضهاعني مفهولا فيهاعتها لل فاراليها يه وتساكل لأبا لَهُمْ مَ اعْوَةً بِكَ مِنِ أَدْلِهَا وَزِلْزَالِمُا وَسُطَّوانِ سُلْطَانِهَا وَيَرْضَا الْحِنْهَا وَيَغْمَنَ بَغْيَمَتُي يَهِمَا اللَّهُمُ مَ سَوْالَامَتِي فَأَرِدُهُ وَمَنْ كَادَى فَكُنُّهُ وَأَفْتَا عَنْءُ يُونَ الْكُلُّورُ وَ اعْمُعْتَى مِنْ دَلِكَ بِالسَّكَيْنَةِ وَكَنْمِنِي دَرْعَكَ أَخْصَيْنَةَ وَأَجْمَلْنِي فِي مُزْكَ الْوَاتِي فَأَصْلِحُ لِمَا لَمَ قِبَا وَلَـُ فَأَهُمَا وَمُلِلَى وَوَلَدَى وَتُعْلِنَنَى وَمُسْ أَخْبَلُكُ فِيكَ وَانْجَنِينَ لُلهُمَّ اغْفِلِي مَا قَلَّهَ فَ وَمَا الْخَرِفُ وَمَا الْعَلْبَ وَمَا السَّرُوبُ وَمَا اسْيَفُ وَيَا أَعَلَيْ اللَّهُ مَا زَلَكَ خَلَفَتُنَى كُلَّا أَرْدَفْ فَأَجْعُلُنِي كَلَّا عُنْ لِالنَّكِمُ الزَّاحِينَ اللَّهُمْ صَلَّ عَلَيْكُمْ وَآصَلَ يَدُنُهُ الأَمَدَةِ المُرْحَدِينَ بِأَفْضَلُ صَلَّوا بِكَ عَلِيهِ عِلْمُعْشِرِهِ فَضَلَ يَجُكُا فِكَ وَلسَّالُ عَلَيْهُ مِن وَعَالَجُ ادِفِم وَأَرْوَاحِهِ وَرَحَهُمُ اللَّهِ وَيُوكَّانُهُ مِعْوِلَهُ لَكُ مَا نَدْمَرَهُ فَع هُولِ سبندين منزة أَسْتَغَيْمُ اللُّهُ وَآمَةُ يُسِ إِلَيْهِ وليستحت آيَثُمَّ أَنْ فَكُ مُحَوِّمُهُ عَلِما الْمَشَارُاتِ وَ قَلْ فَكُونُونُ اللَّهِ وَوَى جَائِزُ عَنْ لِي يَجْفِعُ عِلَيْهِ أَلْسَالُهِ مِنْ إِنْ الْخُسَيْرِ عَلَيْهُمَّا السَّلْمِ فعل عيد الذالف الله م الكهرة الكاتفك سبسل اللا للومكيات بأغاد الممالة وَيْكَ عَلَيْفِكَ وَأَقَّكَ لَمْ مِنَا إِلَّ الْعَسْدِ إِنِي طَبِقِ آخِيكَ بَيْنَا وِنِ لَلْفِكَ وَتُلَكِّ اسْباب الإناية اليُّكَ بُسُوْعَانِ مِن يُجِكُ فُكُدَّةً مِنْكَ عَلَى سِخِفَامِ أَفَاسَلِ عِبالدِكَ وحَدَمًا لَمُ عَالَمُ إِعْلَمُ مُونِ شَكْرِكَ وجَعْلَكَ تِلْكَ الْسَبَابَ خِينَافِسَ مِنْ آصَلُ لَاحْدَانِ عِنْدَكَ وَدُوكِ الْخِنَاءُ لَدُنِكَ تَعَفْدُ لَا لَوْمِلِ النَّا ذِلِ مِنْكَ وَ تَعَلِيمًا أَنَّ مَا أَمُرتَ مِن ذَلِكَ مُبَرًّا مِنَا كُولِ وَٱلْفَوْدَ الْإِبِلِّ وَعَامِمًا فِلْمِفْاد خُجَةً عَلَى مَلِكَ وَقِوْمِ وَجُوبٍ حُجُلُ ٱللَّهُ مَعَ وَقَلَا مُشْفَعَتُ الْمَرِقَةُ بِذِلِكَ آلِكَ وقنفت بقنيبكه اعتلا وقلهث النفكهات وسيلة فالخيازة فعودك لألفه

وَالِلْحُيِّ وَعَيْ أَيْفِهِ السَّلِينِ كَا فَسِّلِهَا كَلِيَكُونِ قِالْمَا لَيْنَ اللَّهُ مَ صَلِحَ كُنَّ الْأَلْمُ اللِّباعَهُمْ وَأَنْبَاعُهُ وَمَنْ فَقِي نِفِيا لِمِنْ مَنَ لَأَقْلِمِ وَلِلَّافِينَ وَلَلْخِينَ اللَّهُمُ فِا بارِيَّ السَّمُونَ وَدَاتِي الْمُنْخُولِينِ مُقَامِمُ أَيْبَارِيَّهُ وَرَحْزُ النَّيْعَ وَالْخِزَّةِ وَرَجَهُمُما عُلَيْهِمْ اللّ تَنَعُ مَنْهَا مَا فَغَاءُ ٱسْأَلَكَ بَيْرِورَجُهُ لَ كَيْوَجُهُ وَحَلَّى اللَّهُ مَلَّهِ مَالِهِ مَعِدْ مُلَّاحَتَى بَرَضَى وَكَلِيْكُ الْمُوسِلَةُ الْمُطَالِحَ لِلْقُدَّمَ اجْعَلْجُنَّا فِالسَّاجِينَ فَاينه وهَالنِّفِينِ كَلِنَكُ مَقَالُمُ اللِّينَ وَكُونُهُ وَاسْكِنْهُ أَعَلِيمُ وَالْفِرَوَوسِ الْجِنْهُ الْفَي لا يَغُونُها وَقَيْمًا وَلَيْسَلَّها شَقَّ اللَّهُ مَرِيْضَ وَاجْهَدُ وَاضِيْ مُؤَرَّةً وَكُنْ آمَنَ اخْلِظُ لَدُ ٱللَّهُمَ اجْمَالُحُمًّا اوْلُ عَلْجَ لِنَا سِنَاجِنَهُ وَاقِلُ وَالْمُطْلِحِ وَأَوَّلُّ مُنْفَعِ كَلَّهُ مُنْفِعَ مَنْ إِنَّا فَقِدٌ وَلَيْ فَي الْولاءُ لسَّا مَوْ الكُفَّاوَ الكُفُولِ الكُّرُامِ الْقَامَةِ القِّمَ الْمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكُونِ الْكَمَّالِ عِيمَةً ليّ اعلِيّهَ وَإِجَادَةً لَيْ اسْتَجَا وَجَهِمْ وَالْكَهُفِ الْحُسَيِنِ وَالْفَكَابِ الْجَاوِيْنِ فَإِلْكُوالْفَأْ وَٱلْوَاعِبُ عَنَهُمُ مَا دِئُ مَالْنُاكَةُ عَلَمُ فَاحِنَّ وَالْدِيمُ لَمَهُمْ لِحِنَّ وَمَا حِكَ فَأَدَّضِكَ وتَسَاعَلَى عِبْا ولَدَ فَي رَضِيكَ الدُّينَ ٱنفَذَتَ بِينَ مِنَ الْمُكَّدُّ وَأَدْتَ بِينِم مِرَالظّ فتحق النبيخ ومفضع الرسالات وتفتكن اللكويكية ومقيب المبله متكاشكيه ومُكِّنهُ أَجْمَعِينَ الْبَيَ الْمُعِنَ مَيْتِ الْعَالِمِينَ الْلَهُ مُ إِنَّ آسًا لَكَ سَمَلَةِ الْمِسْكِينِ وَآجَتِي الَّيِكَ ابْنِعَاءَ الْهَائِينِ الْفَظِيرِ وَٱلشَّرُّعِ الْبِكَ نَشَرُّهُ الضَّبِفِ الْفَرْسِرِ مًا بَنْهِمَ الِيِّكَ الْمِهَا لَ الْمُنْسِ الْخَالِي سُمِّلَةٌ سَوْحَتُكَ لَكَ مَنْسَهُ وَيُجُمِلُكُ أَتَفُهُ وَسَيَحَكَ النَّ الصِينَاهُ وَاصْلَتْ النَّ ومُوعَةٌ وَفَاحَنَتُ لِكَ عَبُولُهُ وَاعْتُرَفَعُ لِلْكِ وَقَلْتُ عَنا حِيلَنَا وَأَسْكِنا وَاوْبِهُ وَآسَالَكَ الصَّلُودَ عَلَيْ وَأَلِهِ أَوْلًا وَأَوْرًا وأسفلت خسن المعيقة ماا بقلتي عيشة أقفى بها فيجيع ما لاي والتوصّلها غالتيوة الأنيا اليالحري عقوا لانترنني فاطفى لأنتغري فالتفي فلي مي دلا عِنا

The state of the s

شرى وَأَنْتُ مُحْدِينًا أُدِيدُ النَّقَوْدُ بِهِ مَرْصَالِهِ حَرَّفَ مَنَا وَبُراتُ بِأَسِاقِ وَمَا لَكُوبِ مِني

في ترَوَى وَعَالَى بَسَى وَكَنْتَ مُسْتِقِيلِ مَا أَخَذَتْ مَثَلِبَهِ مِشَاقِي وَبِيلِكُ لَا بَلَاهِ لِيَ زِيادَكُ

الفكرية وفرحيدات عِلَّا مِنْ يَعَوْافِ الْحِبْرَة في ذلك كاسْفُرِتْ امَّا لَيْزِهُاك أَيْ فِلْ الْ وأعنة فل خركا لاقيًا مِن دريك كاستنبته في الاغيام مليكا لي احياتها م خَلْفِكَ قَارِي مُجَمِّرًانٍ مِن الطابقِكَ وَتَعْ يَجِنِي الْفَلِيّ مِلْ وَتَغْيَ بَوْارِضَ الْفَيْم الْمِثْمًا مَا يَادُ مَنَا مُن لَلِينَدِينَ وَوَفَا وُلِدَ الزَّلِغِينَ النِّيكَ ٱللَّهُ مُدَّكًا أَذِكُنَّ كَالنَّفُومِك وُلاَ تَنْفِينَ مَنْجُ الشَّالِيَ مَنَاتَ وَفَنْ دُكُانِي طَلِيتِي وَأَعْتَ تَوَافِحُ الْمَالِ فِي كَ وناخالة عنولالمتسايرلي فيك اللهمة ولااتسابي عوالاستياء عكومتوستونيا واليقيرة ٱللهُمْ يَعَدِد لِي وُصَالَةِ ٱلْمُنْفِظِع النِّيكَ وَأَصَدِد تُعِينَ سَبِّيعَ مَن رِواكَ مَعْيَ وَيَ الْمُلِكِمَاتِ البِّلَ وَلَعْتَ الزَّيْحَلَةُ إِلَى إِبْنَا وِكَ بِإِنْظِمَا وِ الْبَعْيِنِ فِلِكَ فَأَلَّهُ الْمُعْزَرِ لِيَ جَهَاكَ مِعَدَ السِيْفَاءِ الشَّاءِ عَلَيْكَ وَلَجْهُ لِمَزِيْفَ رُلِّعَنَ الْجَوْفِ الْفِلْمِ لِنَّ مَعَ إِذَا حَه الكفين موافع النصحة وفيك ولأينكه الخافض ايل أفيهم الأبنا بنواك وكظه بوائة تقولني لَنَا بِيدِسِ يَعُونِكِ وَكُلُونِي كُلِهِ يَجْزِيا عَطَائِكَ اللَّهِ أَنْفِي مَلِّيكَ أَحْسَى الشَّاءِ كُلَّ مَالَكُ عيْدي احْسَرُ الْهَالِ وَأَوْرُنْنَي مِنِيَّمًا وَأُومُونُ مَضِّي وَنُوبًا كَرُمِن مُوهِ السَّبَنْهَا عَلَى كُر وَيُشْكُوهَا وَكُوْسِ مَعْلِيْنَةِ إِحْسَيْهُمَا عَلِيكُ أَسْتَى مِن وَكِوهَا وَلَحَاثُ بَعْلَامُمَا أَنْتُ ليقنها فأضل دلك أنت ثفا قبي عليها فأضل ذلك أنا اللهنة فأدخم بداء بالأدنيك وَأَقِيلِ عَلَى الْمَالِيَا فَالْمَاجِنَاكَ فَالِيَ الْمَيْفِ لِلنَّامِلُونِي وَأَفَكُرُ لِلنَّاحًا جَي وَلَنْكُوا الْيَكَ مَسْتَلَكِي وَقَا تَنِي وَكَسُوهُ كَلِي وَيَسْلَ مَسْتِي فَايَّاكَ فُلْتَ وَمَا اسْتَكَا فُوالرَقِيم وَمَا يَّقْتَرُعُونَ وَمَا أَنَّنَا يَا إِلَىٰ فَلَا سَتَجَرَّ بِكَ وَقَعَانِ بَنِنَ يَكِيكَ اسْتَكِينَا اسْتَثَرَقًا اللَّكَ وُلِيًّا لِمَا فِينَاكُ تُوانِي وَيُعَلِّمُ مَا فِي نَفْسِي وَكَنْمَةُ كُلُّ فِي وَيُعَرِفُ عَا جَفِي وَكُنَّ مَعَالِيَّ يُتَلِّي وَيَفُولَى وَمُا الْمَدِ اللهُ أَيْنَايِئَ فِيهِ مِنْ مَنْمِتِي وَالْدِي ٱلْجُوامِنِكَ فَعَافَيْهُ

بينالج ماندنت البدينات وتنجاعا بهاعتل فسنبيث والافسات اليحوجان

Piles!

15

وتغصاني فاحتى ماافيَّة البك قبلَ دكرما تبي والنَّمو وطلبتي عُمادي برحمانيَّتان وَا قُرَّادِي مِرْمِهِ مِنْفَاكَ الْتِي خَسَلَتْ عَنْهَا الْأَلَّهُ وَثَاهَتْ فِيهَا الْمَعُولُ وَصَّرَت مُوهِما الأرهام وَكُلَّتُ عَنَاا الأحام وانقلَمْ وُونَ كَنِيمَعُ وَقَا اسْطِيًّا كَالَّانِيُّ وَكَالِيًّا لَسْ عَن فَا يَهُ وَصِفَهَا فَلَيْسَ لِحَدَا أَنْ يَبِلْ حَيْثًا مِنْ وَصَفِيكَ وَيُعْرِث خَيْثًا مِن بَعَيْكَ لِأَمَا حَدُدِ فَا وَوَصَّفْنَاهُ وَوَتَقَلَهُ مَلِيهِ وَبَلِقَهُ إِيامَ وَإَفَالُمُ فِي اللَّهِ اللَّهُ مَا أَنْكَ أَهْلُهُ مِنْ مَعْلِيهِ عِلَالِكِ وَنَشْرِيرِ يَعِيْلِكَ وَتَخِيلِكَ وَكُرِيكَ وَالشَّاءِ مَكَانَ وَلَكَتَ لَكَ وَلِلْأَذُ لَالْأِيْكَ وَلَكُ وَلِكَ عَلِيهُ مِلْ وَالشَّكُولِكَ عَلَى فِيلَاكِ وَفَيْلِكَ مَا مَكِلًا لَكُن عَنْ صِفَيْهِ وَلَهُمَّا لَابِنَا مُعَنَ أَمَّنَّ مُنْ مُنْ مُؤْلِدِهِ لِلَّهُ بِالْحَطِّينُ عَلِيمَتُ مِن مُغْفِقًا لِ الذُنُوبِ اللَّي قَدَا رَبَعْنَنِي وَلَتَلْتَ عِنَاكَ وَجِي وَلِكُما بِحَطِيفِي وَعَظِيمُ بِي مُرِيثَ لِيُكَ دَيْ وَحَلِّتُ مَيْنَ يَكَرُبِكَ مَوْلَایَ وَنَعْزَعَتُ الْمِكَ سَيَعِهِ الْوَرَاكَ يَوْعَلْ إِمَّالَ وَبُعِجُودِكَ مُبُوكِتِكَ وَافْعَ عَلَيْكَ عِلَا أَفَيْتَ عَلَيْفَكَ وَلَيْمُكَ عِلَيْكِ عِنْ صفائك وَاذَكُومًا مِناأَعَتُ عَلَى مِن سَعْ فِيَكَ وَأَعْلَرِكُ لِكَ مِنْعُوثِ وَاسْتَعْرَكُ فِيكَ وَإِسْالُكَ التُوبَدُ مِنْهَا إِيِّكَ وَالْعُودَمِينَكَ عَلَى بَالْمُنْفِرُوا فَاقِلَتْ مُلْتَ اسْتَغِفُوا وَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَا دًا وَفَلَتَ أَدْعُونِ أَسْتَجِيلُكُمْ إِنَّ الْذِينَ كَيْنَكُمْ وَتَعْفِيما أَتُّ سَيَنْ فُلُونَ جَهَنَّهُ وَاحْرِينَ إِلَيْ إِلَيْكَ اعْتُمَّا مِنْ لِقِصَاءُ وَبِكَ أَنْزُكُ الْيُومَ فَضُرِي

وَفَا فَنِي الْمِمَالَةَ اللَّهِي بَرْجَيْلَ وَمُعَاءُ مِنِي لِمِيْفِولَ فَإِنِي لَوْمَيْنِكَ وَعَفُوكَ الْجَامِني

يستلى ويخشان وعفولت وستعرين دنوبي فتوك اليوم فضاء عاجى يفدرنا على

ذُلِكَ وَكَيْسِيرِ ذُلِكَ عَلَيْكَ فَانِيَ لَمُ أَنْكُرُ الْخُلَالِمِينَاكَ وَلَا يَصِرَفُ عَنْقِ مُو الضَّالُ

نكير

وفوجود

in

115

ولفرعت

الضاوة

رادىءا

فأتكي كالنظام تفيركناب سنلب فالتوسط المدخلية والدالل سياف كالأفك وتنتيك وثبالة وتشارفنا فيتركما الشائها والأوجومة المان وتلاكيانك وتشافها فيتنابكا أَمَّا الصَّلَوْءُ وَلَيَّا الْأَلِيْعُ وَمَعَا الْيَدِينِ لَنْ وَصُرَّعَ لِيَّا مَنْ يَكُمُ مِوْعَ إِلَّ وَلَعْفَى مِنْ وعيدلة وتسرا تلفيق كأغفرت به الذنوب وتسائرت به العيوب وتؤخف بوالكروب وَصَالِهَا عَلَيْهُ كُلُو وَقَفَ بِهِ النِّفَاءَ وَكُنَّفَ بِهِ الْعَنْمَاءُ وَتَحْبَتَ بِهِ النَّهَا، وَيَجْتَبُ مرالباله وتسلط في مراكز في به البياد والميانية وَأَمْكُتُ بِهِ الْقُرَاعِيَّةُ وَصَرَاعًا مُعْزَكُمُ أَصْفَتَ بِهِ الْأَمْوَالُ وَأَحْرَدُنَ مِنَ الْأَمْوَالُ وَكُنْتِ به المنام وريت به الأنام وصراعات والمات بحير الديان واعزرت بعالينا وَمَهُونَ بِهِ الْأَوْنَانَ وَعَفَلْتَ بِهِ الْكِنْ الْخُرَامُ وَصَاعَا فُهُدٌ وَاصْلِهَا النَّاحِ وَالْخَالَة وسكة نشلقا المصلوة على مع للوسيد على يشلق والمناه الله م سر على مواللوسية عَلَيْهِ أَيْ طَالَبِ عَلَالْنَالُ لَنَى يَهِينِكَ وَوَصِيهِ وَوَلِيْهِ وَتَسْتِيهِ وَوَلَيْرِهِ وَمُسْتَوْجِ عَلِيهِ ومنوضع سزه والماب يحكيه والناطية فجينه والذاع للمقريع يتحليقنه فأنشاد فأتتبا الكرب عن متجهه فاحد الكثيرة وسُرغم القررُ الذي يَعَالْنَهُ مِن بَيْنِكَ كِيَازِلَا هُرُونَ سِن مُولِينِي ٱللَّهِ مِمَّ وَاللَّهِ وَعَادِسَ عَادًا مُ وَاخْرِسَ وَكُمِّرُهُ وَأَخَلُ لِمُزْخَلِكُ والمن مؤنف كد من الأولين والاخرين وصاحكيه أفضال ماصلت علاكم سن أوضياء تنبنانك فارتب المالمين المناوة عا الشيدة فاطفعلهما المثلاء للهنة كالعقد بقذه فاطمة الركنة حبيت حبيك ويبيتك وأم ليدانك والمفيأ التي أنَعِيَّتُهَا وَصَنَانَهَا وَلَحَرْتُهَا عَلَى اللهِ اللهِ وَاللَّهِ كَزُلِكُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُولُولُ اللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ وَكُولُولُ اللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ وَكُولُولُ اللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ وَكُولُولُ اللَّهِ وَلَيْنَا عَلَى اللَّهِ وَلَهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمِ عَلَّا عِلْمِ عَلَّا عِلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْكُولُ عِلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَى عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَى عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلْ نلتها والمحقق يحقها وكرالفايركا برج أواديما اللهد وكاجتلتها أواكي المخ وتصابيح الذي وتتليلة صاحب اللواء والكويدعين المكاه الأهل فتراكلها الأو

فارتقى سيدى بَومَ يُغِرِّجُ النَّاسُ فِيعَرَبُ وَالْحَبِي لِيكَ بَمِيلٌ فَكَ سَيِدِي وَلَعَنَدُ ناذا نا فقح قليمة الخيدون أجل وتزاك سيدى لِنع الحب الت وليم المدعد المدعد المنعدا الت وَلَقِهَ الرِّبُ آنَتَ وَلَيْعَ الْعَادِلُ آنَتَ وَلِيْعَ الْعَالِي آنَتَ وَكُنَّهُ لَلْبِدِ فَأَنْتَ وَلَيْعَ المبيد انت كليت المستفاف آنت ولتيم التريح أنت كاتسالك ياميغ الكروب مِّيا فِيهَاتَ الْسُنَفِيةِ مِنَ مَيْا مَنِي الْكُونِينِ وَالْفَالْ لِمَانُونَ بِأَكِمْ إِلَا لَهُمْ أَنَ مُكْرِمُهُ في تقاسى منها وَفِها مِنَهُ كُواكُ لاغْيِلني بَعِيكُها وَأَن بَشِرًا أَصْلَ جَا يَوْفِكَ الْيَوْمِ كَأ رَقِيَى إِلنَّا فِي وَأَلْفُودَ بِالْجَنَّةِ وَآنَ مَنْ فِي مُتَنَّى مُثَرَّكُمْ فَيَنَّالِ مَرِيدٍ وَيَشَرِّكُوا حَبَيْهِ مِن عَلِيْكَ أَوْمُثَابِدِ وَمُثَرِّكُ فَرْسِيا وَمَعِيدِ وَمُتَرَكُلُ وَقُلْفَهُ وَبَرَّأَنَهُ وَلَسْنَا مَهُ وَلِينَهُمُ ويمن يجيرا لشواعي والبود والبنع والمطروتين فيزكل دعا فيروين الزكل البرصفية وَكُنِيرَةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهُ إِدِ النَّالِيدَ بِنَاصِكِهُ الدِّودَةِ تَطْحِيرًا لِمُسْتَقِيمٍ مُ عَد سجاة اللَّه واوده فها ويعمها بالمحبك مثانقة فركره وشتا كركنتي اللتين ذكرنا لماجه العضرف عَمَا يَوْم وليلة مَا لِمُا اردُن الحَوْج - سِلْنَيْنِ مِنْ لَالِي وَمَا اللَّهُمُ الْحَبُّ متعونك والذيث فريضيك وانتنكرث كالمترنق تشيزتا فالادكاد فادفر فني بي فيلك فايَّلَ كَيْرُوالْوَازِفِينَ وَصَلَا مُعَدَّهُ ذكرُمُا ان الحرساعة بوم الجند الحفود والمتنس عي الشاعة التي الح يستحاب فها الذعاد فبذفاق يستكفرس لتماه في فلك السّاعة وولا ائ ثلك الشاعة من اذا غاب مضف الفنرويقيكي صفه وكانت فاطرة عليها الشأرم عرعوفية لك الوقف فقسنجب الذهاء فيها المسروا جاء من اكل بناعن ابر المفضل النيدان فالحذ تناابوه يونا وسيعد العايد مالدالية لفظا فالسالن فولك البا عنائس أوكل عليها السلام فيهنزله لينزس داىسنا يخيس وخشيين وساينين اك يتي يراجل لنساوة على لنتن وا وسيبا ندعينه وعليهم الشاافيم ولحذرت معي في لماستاكثيرًا

فقال

لشركل فيأدعينك

وَنُولُ قَامِلُكُ

وبقى

علن

مجد استان بتماالنام

يعلنان، واصطفاء

ىلپاۋە وامنيانان ودسالنا ئالمەن

المنيرة

عليهاانسلام

حليه

الحرياء

لقنيك وجلت منه الله المحدى الذين بالحق ويه يعدلون اخترند لفسك مكو بعداييخ مصلنه مادياميدنا اللهندف اجليه اضابنا صلت علاحدين دوية انذالل حقيله مانفريه عينه فحالةنيا والاخزانك عزيزكرتم السلوماء وألان ساعاعات بافرالفاء وإرام المدي وفايرا حزالتقوى والتخب من عنادك الله تخطيط عليا لعيادك ومنارالبلاذ وسنودعا ككنك وتنزجها الوخيك وامرت بطاعنه وحذرت ص معسينه ضرّعلينه ياري افضل الماسلين فل حدسن درية ابديانك واسّانك بارب الفالمين الصاف وإجعف وتعاميرها الشاه الأحترص فالمجعفرين فتهالضادف غاذن المام الذاع اليك باكتق النور المبيئ اللهم وكاجعلنه معدن كارمك وويا وغاز ك علك ولساك فوج ول وولى المول وسنفتنا وينك فسراعلنه الفنسل ماستين عاحرس استيانك وعان اللحي زيين السناماس وينجفونيه أسلام اللهدة مناعا الامنين المؤش وسق يزجعفوا لبترا لوفئ الطاهرا فرك النواليين للُغِتْمَ الْحُفْدِ الضَّامِعِ للأدى فيك اللَّهُ حَرَّكًا بِللَّهُ عَزَالِافِ وَمَا السُّودِعَ سَلَمُكِ وتنبك ومكاع كلجية وكابرامل لتزه والتنة فهاكا سيلق مجفال قومد وينافسر عكيه افضا واكلما المكن على تكومت الخاءات ومولعنا ولذا تاعفور وفيم المنكؤ عاما بن من الزماعليم الناد اللهام صاعاعلى بن موتو الذي انتشابته وسنتن بد مَرْتُنْهُ يَ من خلفك اللهنم وكالجنل المجته على خلفك وفالمّا بامرك وناصر الدينك و وشا مدَّعل عِبْدُول وكَانْ ولمُ المر في المارنية وها المسبِلِيُّ الكُرَّة وللوَعظة الدُّنَّ فصاعليه افضالها صكان علاص والالالك وخيرتك صيغلفك المتجواة كوبن التساور والماري المتعارض والمناد الشادرالله موسط المتعاري أور والمانع ودواللغ ومعدن المدي وفرع الأذكباء وخلفة الاوسياء وامينا يتا يصغبات اللهة وكأحكيث

عَلَيْهَا مَعَلَى فِيهَا صَلَوْةً نَكُرُتُهِ مِهَا مَجَهُ مُحَدِّ إِللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَنَقَرُ فِهَا آغَيْنَ دُيَنِيًّا وَ آبليفة في صدة الشاعة اختسا الخيِّية والشافع العُشادة عالِيف من والعُسَرَ عليالت اللهنم مسكا كمعن والحنبين عَبْلَيْك وولينك فانجى رسُولك وسِبْطُ الزُّخة وسيدِّت شباب اصل بخنه اخضل ما صليت على حدوث أولادا لنبذين وللرسلين اللهم صكاعل الحساب سيد التينين ووصق إمبر المؤسنين ولينه الشائع عليك يا المن ورول القدالس عليَّك عابن سبت الوصيِّين النهداقك بالبنّ الميرالمؤشين اصبن الله وابن است عِنْتَ مُظْلُومًا ومَّضَيْنَ شَهِبِمًا وانهمانك الامام الزَّيْ الْهَادِي الهَدَّ اللَّهِ مِسْلِ عليله ويلغ دوكة وجسد كاعتنى فيصاح الشاعة الخضل الفيتة والشاوم اللهم مستاجل الكين بريع المفالوم النهيد فتيل لكفرة وطري الفيرة السلام عليك بااباع بالق السلام عليك يا ابن رسولات السلام عليك يا ابن اميرللؤينين أنفَ لموقيًا امَّك اسينات وابن امينه قنك مظلومًا ومغنيثَ سُهيكًا واشهدات الله انعُلل لظَّالِه شارك ومنيخ ماوعكال من التعروالتابيد في ملال علاق والخلها ودعونك والمهداللا وفيت بعهدالله وفاحد فيسلاله وعيدنك مخلصاحتى انال اليفين لعزاف أيد فتلذك ولعناها تذخذنك ولعماهات اكتتاعينك واجراد لحاشفتا من أكذبك وأستحق بحينك واستحل ومك بابي واسى ياا باعبدات لعن الفاة ثلك ولعرا صفادتك ولعراه مريحه واعيك فالبيجلك وكم ينعط ولعراية سنسالنا ولذانا الحاهشة بَرِئَ وَمِنْ وَالْافَمُ وَمِالْاهُ فَمُ وَاعْلَقَتْ عِلَيْهِ وَاسْفِدَانَكَ وَالْانْفُ مِنْ وَلَا لِمُكَالِفَانْفُوكِ وباب المذف في ودة الوفق والجنة على مل الذيبا واشهد اى مكم مؤسل وبينزلنكم في ولكه نايع بذات نفنبي وشالع ديني وخواته على منفلية ديناك واخري المتساف علعان المناعدية الشاه اللهنة صلعاعل كسين سينا للابدين الذي أستاله

نزامان غَرَّهُمُّ مُنْكِبُونِ مُنْكِبُونِ الْكَبُونِ الْكَبُونِ الْكِبُونِ الْكِبُونِ الْكِبُونِ الْكِبُونِ الْكِبُونِ

ان ا

انت

الغليك

وَامْلُوهِ بِالْأَرْضُ مُعَلِّكُونُ فَهُ وبِنِيَدِينَ مَكَ وَلَهُ لِنَالِمِ وَجُلِمُ اللَّهُ مِنْ السَّادِ ، وكفوانة فأنباعه وتنبحيه وكرى فحالغتها بالماري كف تنزيغ ماتية دوت العالمي المين عوروى فصلح الراد طالك فرة الكالح تنافذا بالوفته أبكلك لم نذكره اغتمامًا بعض في بي والفرالزجير الله وَسَاعِ الله وَسَاعِ الله وَسَاعِ الله الله وَسَاعِ الله الله وَخُارِمُ النَّهِينِ وَكُبُّو دَعِبُ الْعَالَمِينَ الْمُغَيِّثُهُ مِنَاقِ الْسَلَّمَ فِي الْكِلْلِ اللَّهِ وَكُلْ الْمُ الكري مِن كُلِّ عِن المُوتِ المُنْ اللُّهُاءُ المُرتِي الشَّفَاعَةِ المُفَوِّضَ إلَيْهِ دَمِن الفِ اللَّفَ مَن فِ مَبَالَةُ وعظم بإهامة وفلجنته وارفع درجنة وأضى نوره وتبكى وجهة وأغيله الفشارق لفقيلة والوسيلة والأربجة الزيقة كالبقة مفاعات وابتياه بدالأولون والارت وتشرا تلحاكم براللومنيين والرميف المرسكين وفائدا لمؤلك أتدى وتستيدا لوسيدي وهجني رتب العالمين وكسرا كالمنسون كالمام المؤنيين وفادت المرسان وتحقه وتب لْمَا لَمْيَنَ وَصَّلِوا كُلُّكُ مُن مِن عَلَى اليَامِ الْمُوسِينَ وَوَامِثِ الْمُرسَلِينَ وَجَدِّهِ مَتِ الْمالَيْنَ وَكُمْ أَوْ أَيْلِينَ الْخُدِينِ وَالِمِلِمِ الْوُمِنِينَ وَوَارِيثِ الْمُرْسِكَونَ وَجُوْلَةِ مِبَ الْمَعَا لِيَنَ وَكُلِي عَلَيْهُ مَنْ إِلَاهِ اللَّهِ مِنْ مِن وَ وَارْتِي الْمُسَلِّينَ كَجَّةٍ دَتِ الْعَالَمَةِ وَمَسْلِ فَلْجَاهُ وَيْن عُدَّ إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنِ الْمُرْسَلِينَ وَجُنَّ مِبَ الْعَالَمِينَ وَسَرَاكُمْ وَيَ مِن جَعَرَامِلِهِ للؤنينين وَوَارِيثِ الْمُرْسَلِينَ وَجَيْلُهِ وبَبِ الْعَالِمَينَ وَصَلِّى كَانِ وَسُوسَى إِيام الْمُؤْمِنِينَ وَفَارِثِ الْمُسْلَمِنَ وَكُمَّةُ وَقِيلُ لَعَالَمُهُنَ وَصَلِكُمْ عَنَّ مِنْ امْا مِ الْمُومِينِ وَفَارِيثِ لْمُسْلَانَ وَيُحْفِرُونِ الْعَالَمَةِ وَصَرَاعِلِي يَعْقُدُ المِامِ الْفُونِينِ وَفَارِينِ الْمُسْلِحِينَ وَعَنْ مَنِ الْعَالَمَةِينَ وَصَلَّعُلِ الْعَسَى فِي كَالْعِلْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَادِثِ الْمُسَالِق وَجَنَّهُ دَيَت للماليِّن مَنْ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَلَامِثِ الْمُسْلِقَ وَجَالِ وكيت الفالمتين الله وصراع في وكفول بنيه الأية الفله بتراف كماء الشاوفيون البراطانية

به سوالفالا واستنقذت به سواليوة وارشات به سواحذي وذكبت سن فركي فتسكفليدا فضل السائن والمادان المالك ويقيفه الماليان الماس ورساله المسالف مخ ويعتز وينهما الشاله اللهمة صراح الإيعادة من الأوسياء والمام الانتياء وخلدتا الذين والنفاع النلافق اجمعين الله يتجاجعانه فورات ضي به المؤسون فلنه والجزيل من فوابك والدورا الايم من عفابك ومن غابك ووكر بالبابك والمرحلالك ومرم للوا ومين شرابيات وفرايدك وحض علجبادناك والمربطاعناك وده ع تصفيفاك فعسل عليته اختسان اصكيت كلاحداس الخليانك وفدية البيانك باالله العالمين فالابويحسد المِمنَّى فلاا شهيِّ الحالق الوالمان المسك فظلت الدفي ذلك فقال الولاا فددين اكرتنا الله ان نفعل ونوديد الحاصل كحيك الانساك ولكنه الذين اكتب المستق والمستر علما أن الشاق الله مصالح الدي المرافق المنافق المفغى غازوعلك والمنكر فينيجديك كلي أخيات وتنكيب انذا التيرا فأخاؤ الزاخية والجيفي والذنبا فسلوكيه يادي أفضل ماصليت على مراضيا بالتحقيلة متن أفلاد وشيات لإكد المعالمين الشاؤمن وللافران وكليا عدالشافع ٱللَّهِ وَمَا يَا وَلَاكَ وَانِي أَوْلِنَا لِكَ اللَّهِ وَضَفَ طَاعَتُهُ وَأَوْجَبُ عَلَىٰ وَأَذْهَبُ عَنِي وَالرَّحْسُ وَمُهَا رَفْ مِنْفُلِيكِوا ٱللَّهُ عَالَمُهُمُ النَّسُرُ وَانْتَصِرِهِ لِدِينِكَ ٱلْفُسْرِيةِ ٱلْلِيأَلَكُ وَآوَلِيَاءَ وَسَنِيمَنَاهُ وَأَنْسَارَهُ وَلَجْعَلْنَائِيهُم اللَّهُمَّ آعِنُهُ مِن شِرِّكُلْ بَاغٍ وَمَاغٍ قَتُ الترجيع كلفك واختفاه من تين يكنه ومن خلفه وعن بيني وعن فيالد والخرسة وآمنتُ أن حَكَل اليّه بينوه وآجعنا فيه رَسُولاتُ وَلْدِرَسُولانِ وَأَفِهْمِهِ الْعَلْمَ وآبانه بالقيروالخسرنا صرواء وكخذل خاذليه والفيميه بجدابرة الكيتوافترا به الكفاة والمناففين وتيية الملح ويتحث كانوامن مشارقالان ومماديها وترماويجوا

17022014

واؤلادة

المنينة

القاه

سترالاامان

والفرثية

المالك المالك

أما لميم وَلَلْفِهِمُ أَغْفِي مَا لِمِنْ دِينًا وَدُنِيًّا وَالْإِنَّةِ الْلِينَاعِ كُا يَقِي فَلَيْ الله وصلحب لامرالدوقتان المتساطيه الشاؤ دقك يُونُدُ بُن عَبِالْتَحْرِياتِيَ الْإِضَاعِلِيَا الْمُكَانَ يَامُرُ النفاء ليناجي الاربين اللهم اخترى وليك وهلكك وجيات فالمانات والناال لَلْمَبْرِ عِنْكَ النَّا عِنْ يَحْيِلُ وَتَبْهَالَ النَّا فِلْهِ مِاذِيْكَ وَفَا مَيْلِكَ عَلَى إِلَيْ الْجَامِ لْعَائِدُ مِكَ الْعَا بِمِعِيدُ ذَا وَكَفَرُهُ مِنْ نَبُرِجَيهِ مِنْ الْخَلْفَ وَمُرَّاكَ وَافْقَالَ وَحُوَّرَتَ واخفظه من مان ياكيه وكرخلف وعكن كينيد وعكن شالله ومن فوفه وكرخف يخفيات الكب لاتبنيه مي حفيكة بد واخفظ فيد رسوك والاة إيفيك ودعان وبين وأجَعُلُه في وَوَالبِيكَ الْفَكَافِيَّهُ وَفِيجُوا لِلَّهُ الْدُوكِ يُغَرِّونُهُ مَنْمِكَ وَعِزَّكَ الْدُوكُ يَتَكُمُ والمينة بإماليك الوكي الذي المفاكل من استنك به واجتلاس كفيك الدي الميار مَنْ كَانَ فِيهِ وَأَفْرُهُ سِتَسِرِكَ الْعَرِيزُو أَيْنُ بِخِيْرِكَ الْفَالِبِ وَقَوْهِ بِفُوِّيكَ وَأُدِدِفَا مَهِ لَا يُكِيكَ وَالِمَ وَالْنِ وَعَادِ مَن عَاداً وَالْبِنَهُ وَرْعَكَ الْحَبِيدَةُ وَحَفَةً مِلْكَ وَيُكِّ حُشًا اللَّهُ تَعاشَبَ بِهِ السَّدَعَ وَادْنَقَى بِهِ الْنَقَى وَآمَتِ بِهِ الْجُوْرُونَ لِلهِ بِهِ الْعَالِ وَيُّكُ بطول مَقَا إِنِهِ الأَضَ وَأَيْنُ بِالتَّمَرُوا نَصْرُهُ وَالنَّعْبِ وَقَوْنا صِريهِ وَلَخَالُخا ذِلِيهِ وَ مَمْ وَمِ مَنْ يُسَيِّ لَذُ وَدَيْرِ مَنْ عَنْكُ وَأَفْلُ بِهِ جَيَا بِرَهُ الْكَثِيرِ وَعَلَى وَمَعَا يَهُ وَافْتِم يه رُونُسُ المَثَلُالَةِ وَيَعْامِعَهُ الْمِيَعِ وَصِينَةَ النُّنْقِ وَمُقَوِّيَةَ الْبَاطِلِ وَوَلَّى بِالْجَارِيَةِ فآبريه الكافيين وكينع ألخيق يززني مشارق الآيض ومفاديها وتبرعا وتجرعا وتجرعا وسكال وكيلها عتى لانكع منهد دوايارًا ولانفي أدا الأللية مقرصه والدك والخ ينها عيادك وأعِزَّ به المؤمنيين وكني به سنن المرسِّلين وَالْ سَرُحُكُمُ النَّهِينَ وجَزِفِيهِ مَا امْغَالِ مِزْدِينِكَ وَلَمْ لِلسِ مُخْلِكَ مَوْفِيْكُ دَمِنَكَ بِهِ وَعَلَى رَبْلَكَ عَدِيكًا عَضَّا يَحْسًا عَيًا للعَوْجَ فِيهِ وَلا يِلْعَهُ مَعَا حَتَى وَيُبِرُ مِينَ لِلهِ ظَلَ لَهُوْدُ وَتُطْفِئُ فِ

وَمَا لِهِ بِيلِ وَأَرْكُما إِن فَوْجِيدَ فَجِلْ مُؤْلِفًا لَا مُعَلَّمًا إِنْ فَأَرْفِ لَذَا لَلْبِهَا الْمُرْفَةُ النفسات واصطنبته معاعادك فانفسيه لديث وتحسفه بمرفال معالته بكرانا والمستنام بخول وويد بنعيات والديم محلك والبسيم فورات ووقعتم ف مَلَكُونِكَ وَيَعْتَدُمُ مِن وَكِولَ وَمُعْرِفِهُمْ بِكِينِكَ مَكُولُكَ مَلِيهِ وَلِهِ ٱللَّهُمُ مُنْ إِعْلَى عَيِّ وَعَلِيْهِ صَلَيْ كَنْ يَرَةُ وَائِنَةً لَيْنَةً للجِلْبِهِ الْإِلَانْ وَلاَيْتُمِ الْإِطْلَانَ لَلْجَسَا المَدْ عَنْوَلَ اللَّهُ مَ مُسْلِطُ وَلِيكَ الْمُحْمِثُمُكَ الْفَاعِ مِلْمِكَ الْذَاعِ اللَّهِ اللَّهِ إِمْلِك جَيَانَ عَلَىٰ كَذِيكَ وَتَعْلِفَيْكَ فِي أَرْضِكَ وَمَعْ أَجِيلِ كَالْطِيمَ أَجِرُنَكُمْ وَمَذَفِينُ وَكَنْ يَهِا الْأَرْضُ يُطِولِ غِالِهِ اللَّهِ ٱلْفَدَ بَغِي ُ عَاسِدِينَ وَلَعِنُوهُ مِن فَيْرَ الْكَاندِينَ وَالْحِرْ عَنْدُ إِنْ الطَّالِينَ وَعَلَيْمُ مِنْ أَبَلِقِ أَجْهَا رِينَ ٱلْلُهُمَ أَعْلِيهِ فِي فَشِّيهِ وَذُرْيَا وَعُمَا وتتعينيه وتفاضيه ففاشنه وتبكرو وتجيع كفرا للأبناما ففريه وكشر يدنشك وكليف آختك ساائتك فحالة نباواللغية الكناع فأنفي فكور الله تبجيديه مااعني سيادينيك وَتَخْطِهُ مَا لِكُلِّ مِنْ كِنَالِكَ وَأَفْهُرُ مِهِ مَا غَيْرٌ مِن حَكِكَ حَتَّىٰ مَعُودٌ دينكَ مِه وَتُلْكَيُّهُ عَمَّا حَدِيًّا عَالِصًا تُعَلِّصًا لَا تَعَلَّ فِيهِ وَلَا شِيَّةَ مَعَهُ وَلا إِلْحِيْدَةُ وَلا بِحَمَّ لَدَيه اللهية تؤريبوره كالظلة وهدة بوكنيه كأبانقه وأهذه بيؤنه كأسلالة وأفيمه كأجناد واندنبنيف كأناد والماك بعيلة كأجود وأبوكة كأكوكر وأدرك بِسُلْطَانِيَكُكُلُ سُلْطَانِهِ ٱللَّهُمَةِ آذِ لَّكُلُّ مَنْ أَمَالُ وَآمَلِكُ مَنَ عَالِمًا وَامَكُرْ بَوْكُانَ فِكُنَّا مَنْ يَجُكُ حَفَّهُ وَاسْتُهَانَ بِإِيْنِ وَسَنِي فِي الْحِفَادِ مُورِهِ وَأَرَادَجُادُ ذَكْرِهِ اللَّهُ يَصْلِعَلَ وَيُ الْمُسْتَغَى مَا اللَّهِ مُعَالِمَةُ الرَّصَاءِ وَلَكَسُ إلزِّنا وَلَكْتِنِ الْمُنَّا جَيُوالْمَرِيا يتضايع الأبني واعلام المفنى ومتنازك الفعي وآلفزوه الوفق والخيل ألتعب والضالط المستقيروك وكلك وفلاء عنيد والكيكوس ولك ومذى اعاره مروزدن

عيتة

مار

جودكا خالي

وتخياج والكيافية

with 1

لمناصفه

عن إن فرن سعيد العرق وصالا عنه أختبزنا بَمَا لَكُ عَن أَنِي ثُرِيَّا هُرُون بن سُوسِي لَقُلْمَكِينَ أَنَّ أَيامَا عَيْمَ مَنْ مَمْ مُعْرَدُ بِمِنَاللَّمَاءِ وَفَكُوا النَّفِيَّ الْمُعْرِ وَالْفَرِي فَيَسَرَاكُ وَيَعَدُ امْلَادُمُعَلِيهِ وَأَمْرُهُ أَنْ يُلْعُونِهِ وَهُوَ الزَّعَاء فَعِيدَ الْعَالِمِ الْعَر علينه وعليه السّلام اللهم بمع فيني فسك فإلك إن أل نعوفني بَفسك أخرف وسُولك لَلْهُ مَعْرَضِي رَسُولِكَ فَايَّكَ تَعْرَضِي رَسُولِكَ؟ آعُرْجَيْكَ ٱللَّهِ وَيَعْرَاكَ ٱللَّهِ وَعَ يُولِدُ تُعَرِّفُنِ بِحَيْلَ مَلَكُ مُ مَا لَيْ مُعَنِي اللَّهِ مَا لِأَتْنِي مِنْكَ الْمِلِيَّةُ وَلا فُرْعَ قَلِي مِنْكَ فِي وَلَيْنِي مُكُمَّا مُكَانِكُ فِي لَو لا يَهِ مَن مُؤَمِّكَ عَلَى ظاعَنَهُ مِن ولا يَدْ وُلاذا أَسْرِكَ بعن وسُولِكَ صَلَوا لُكَ عَلَيْهِ وَلِلْهِ حَتْي اللَّكِ وَلَاهُ آمِنِكَ أَمَيرَ لِلْوَمِيْنِينَ وَلَحْيَنَ وَلَحْيَنَ وَعَلَيْنَا وَخُمَّنَّا وَتَجُعُفًا وَمُوسِى وَعَلِيًّا وَخُمًّا وَعَلِيًّا وَلَحْتَنَ فَأَخِيَّةَ الْفَاحِمُ الْهَدِيثَ صَكُوانُكَ عَلَيْهِيْ وَآجَعَينَ ٱللَّهُ مَ فَيَكَنْنَى عَلْجِينْكَ وَاسْتَعْلَقْ بِطَاعِيْكَ وَلَيْنَ قَلْبِي لِوَيْ أَمْرِكَ وَعَافِني بِيَا النَّفَ يَهِ خَلْفَكَ وَيَجْنَيْ فَإِطَاعَةِ مِنْ أَمْرِكَ الْذَي مَوْنَا عَنْ خَلْفِكَ قَادُنْكَ عَابَ عَنْ يَرَينُك وَأَمْلِكَ مَيْنَظِرُ وَآمَنَ الْعُلْمُ عَيْرِيْلُعَكُم بالوقيف الذَّى فِيهِ صَالِحُ الرِّيلِيَاكَ فَيَا لَاذِنَّ بِٱلْمُهَارِهِ ٱلرُّوهَ كَكُنْفِ سِيرُهِ فَصَبْرُوهَ كُلْ لِكَ عَنى لِالْحِبَ يَعِيلَ مَا الْمُرْنَ وَلاَ الْحَيْنِ وَلاَ الْحِيْدِ مِنْ الْجُنَّا فَلِا الْحِبْ وَلا أَجْتَ غَاكَتُكُ وَلا أَنا نِعَكَ فِي نَذَ بِيرِكَ وَلا أَقُولَهُ وَكَيْفُ وَمَا بَالُ عَنِي الْمُسِرِلاً فَظَهُ وَقَدَ ائتلاب الأدفل ميت لجود وأفوض امري الي الله يتهاين اسالك ان فريني ولينا الأيزا للاقرالا فِذَا لَا يُرْبِعُ عِلِي إِنَّ السُّلطانَ وَالْفَدَرَةُ وَالْمُوْمِانَ وَلَجُنَّا وَالْفِينَةَ وَلَكُولَ وَالْعَوْةَ مَا فَعَلَ وَلِكَ بِي وَيَجْيَعِ الْمُصْبِينَ مَعَى مَعْلَى إِلَى وَلِيكَ صُمَّا لَا مُلَّبِهِ طَاعِلْهُ اللَّه فاحِجَالِذِالاَلَةِ حَادِبًا مِنَ النَّلَالَةِ حَافِيا مِرَائِهُا لَهُ أَبِرُوْيَا رَبِّ مُفَاحَدَّةُ وَنَيْتَ قولويك كالجنكذا سيتن فقوتها أيؤوريا كالفالج لمتنيه وتؤف كالل كيو وكنف الخارج

نبرات الكير وفي به ممايدي محمول المدل قائله عبداء المها كالمت لتنسيات وأصطقينية تخلفيهاك وتخشف سيالله فوي وتبزأته بين المدوب وكليجف يِنَ النِّجِي وَسُكُّنَ أُمِيَّاللَّكِينَ لَلْهُمْ وَالْمَاتِمُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا لَهُمَا وَكُوْمُ مُلُولِ الظَّامَةِ اللَّهُ مِّنْ يَنْ وَلَا أَنْ خُوا وَلَا يَرَكُ مَعْنِيَّةً وَلَمْ مُنِيِّمُ النَّظَامَةُ وَلَمْ يَعْتِلُ للُّ خَيَّةٌ وَكُمْ لِيَالِّ لِكَ وَمِنْكَةٌ وَكُمْ يَعَكِّرِ لِكَ شَرَيَةٌ فَالْذِ الْمَادِي الْمَهْ نَجَ الظافِرالِيَّةُ لتَّى لَاصَفِي الرَّيِّ اللَّهُ وَعَلِه في مَسْبِهِ وَلَعِلِهِ وَوَلَى وَفُرْمِينِهِ وَأَمْرُوا مَا أَفَرُ بِهِ عَيْدُ وتبرئو وتشنه فتخ لأسلك ألمكت اينكها فتتها وتبيطا وتزرحا وذكبلا تَدَيْرُونَ مُكُذُ مُوا يُعْلِي مُنْفِل يَعِنْهُ كُلُ الطِيلَ للْهُمُ أَسْالُكَ بِنَا عَلِيدَهُ مِنْهَا جَ المذبى وَالْحَيَّةُ الْمُطْلِمِ وَالطَّرِيقَةُ الْوَسْطِ إِلَّهِ حَيَرَةٍ لِبَيْهَا الْفَالِي وَيَلِحَى عَالِقًا لِمُا وقة القاطاعينه ويَنْمنا عَلَمُنا العَيْهِ وَاسْفَى عَلَيْنًا عِنَاسَيْةِ فَجَسَلنا في مِنْ القُولِية بآير بالضابرين عنكه الثناليدي وشاك يُناعِجَينِ بخَخْتُنْ يَاعَوَ الْفِيمَهِ فِكُفّا وَأَعْوَانِهِ وَمُعْتَوِيَّةٌ سُلُطَانِهِ ٱللَّهُ مَ وَاجْمَعُ وَلِكَ لَنَا خَالِصًّا مِنْ كَلِينَا فِي وَمُنْهَمْ وسَمُعَمْ حَتَىٰ لِانْفَيْكَ بِهِ غَبِرُكَ وَلَاظْلِ بِهِ الْإِوْجَالَ وَتَعَلِّظُ الْكُلَّةُ وَيَعْمَلُنا فِي إَخْتَا مِمَّالُهُ واعذنا مزاك عنوالكك والغطرة وابعناما مي فتحكريه لدينك وفورا مضروفيك ولاتنتيال بناغيزا فاق المته فالك بناغيرنا عليك بسبر وهوعليا كثير اللهم صَلَعَلَى وَلا وَعَيْنِ وَلَا يَكُونِ بَعِينِ وَيَلِنَهُ مِلْاللَّهُ وَوَدْ فِي الْمَالِمِ وَلَعِزُ فَصَرَافُم وكيتم كشريا أستنات المتهم بين آيران كمشم وتنيت دعا يتهشد والبخلنا كمشر أعوا أقفى ويتك أتضارًا فَأَنْهُ مَعَاوِنٌ كِلَائِكَ وَخُولَ عِلِكَ وَأَدْكَانُ فَوْجِيلِكَ وَمَعَالِمُ دِينِكَ وُكُلاهُ أَمْرِكَ وَخَالِمِتُنكَ مِزْعِلَ عِلَيْ وَصَفِونُكَ مِنْ خَلْفِكَ فَأَوْلِيا مَدُولُ وَسَالِمِيلُ أقيلنانك وصيفوة أكلاد بكينك والشلام مكهم وربيحة الله ويجيكا فأه مادوك

لرسولك

إِنَّهُ كُلُّهُ اللِّكُ اللَّهُ اللَّهُ

آمِينُ عِناْدُلا وَقِيلِالْعَلاالِكَفْ مِالْدُلا وَقِيلِالْعَلاالِكَفْ مِالْدُلا

الماعا :

وضأو واضأوا

فَأَخِ.

الَّذِي اسْتَخَلَّتُهُ لِيُغَيِّلُ كَانْتُنْتِكَةُ لِلْخَنْزِدِينَانُ وَاصْلَقْتُهُ بِعِلْكَ وَعَشْنُ مِنَ الذفوب وكراكة سراليوب واخلفه عكاليوب واخف عكيه وكفها موالينو وتني مِيَّالْاَيْسَ اللَّهُمْ فَصَالِحَلَيْهِ وَعَلَى إِنهِ الْأَقِيَّةِ الشَّاحِينَ وَعَلِينَ عَبْدِهِ الْنَجْدِينَ وَمَلْعُهُمْ مِينَ النَّا لِحَيْدِ مَا كَالْلُونَ وَلَجْعَالُواكَ مِنْا مَا إِنَّا مِنْ أَلْكَ وَمُثْبَلُهِ وَوَلَا وَمُسْتَفَعَيْ كأذبذ به فيترك وكالفليك بدالا وجماك الله والانتخار اليك فقاف بتماركية ولينا وَسَيَّةُ الزَّمَا بِ عَلَيْنا وَدُفوءَ النِّيعَى وَتَعَالُمُ الْمَمَّاءِ وَكَثْنُ عَدُونا وَعَلَدُ عَرُدُنا اللَّهِ مُ فأفيخ فالك عنا بقيد منك تتجلك وتخريبنات فيؤه والبام عن لمظهر الذالحق المبن أللك فانشلك الدكافة وليبات في تفها رعن الدك في بالرات عني لافكة لليزر وما فكالإفتينها ولابيتة الأأفلينها فلافؤة الإكومتها ولأكثا لإمكونه الإفلك ولاساشا الإكلك ولأرابًا وْتَكَنَّهُ وُلْجُهَا مُا لُوتَنْكُ وَلَهُنَا الْمُخَلِّفَةُ وَالْمِهِ مِنْ لِلْحَجَدِ لِمَا الْمَالِيم وأخرفهنه بشيفك الفاجع وَيَأْسِكَ الَّذِي الْأَوْمُ مُعَيِّى الْفُومِ الْجُومِينَ وَعَلَيْبِ لَعَالَهُ لَا وَفُعْلًا رَسُولِيَّ وَكُمْنَاءَ وَلِيْكَ صَلُوالْكَ عَلَيْهِ وَالِهِ بِينِ وَلِيْكَ وَآبَدِي عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ ٱللَّهُ أَكِفِ وَلِيْكَ وَتَجَيِّلَتَ فِي أَرْضِيكَ مُولَ عُزُّوهِ وَكِنْ مَنْ كَاهَ وُ أَمْكُرْ يَوْنَ مَكْرَيْهِ وَاجْعَلِهِ الْوَّ السَّوعَ عَلَى وَادْ يدسُورٌ وَافْلَمْ عَنْهُ مَا دُنَّهُمْ وَالْعَبْ لَلْهُ فَلْوَجْمُ وَكُلِّ لَ أَفَاسَهُم وغذه بجنر وبننة وسيدعيه عفابك فأخره فيادك كالعنه في ماددك وأسكه استكن فايل والتواجي والتكريم فاليك وأساية فالا والخنر فبور متوفاه بالا وأصابة بخيالا قافي الشاعوا المدلاكة والبحوالقهوات بيناوك ألفه مأتني بوليك الفراق وأيفا وُنَ مُرَمَّنًا الكِلَّ فِيهِ وَلَنَّى بِهِ الْفُلُوبَ الْمِنْفَةَ وَلِغَيْبِ بِوِ الشُّدُودَ الْوَيْزَةَ وَلَجْعَ بِ الأهواة الفيلية على في بداغرادك الشكالة والمختام المستلة عنى لايني ليني المطروفات الانقرة وللخفلفا باديت من أغوانه ومفوّية شلفانه وللفقرين لامره والزامج ويفيله

للَّهُمُ أَعِزُهُ سِنْ مَنْزُجُمِعِ ما خلتَ وَدُرَّاتَ وَبَرَّاتَ وَكُنْنَا تَ وَسُؤَرْتَ وَاحْفَظْهُ مين مَيْنَ مَدِّيد ومَزِعَلْف وعَن بَينِهِ ومَن شِعالِه ومَن فَوْف ومَن عَلِه عِنْهال لانْبَ سَنَ حَفِظَةً بِهِ وَلَحَقَظ فِيهِ رَسُولَكَ وَوَجِيٌّ مَيْوَالِ كَلِيمُ السَّارُمُ ٱللَّهُمُ فَهُن وَرْد في كَيْلِهِ وَالْمِنِهُ عَلِيهَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَسْتَرْعِينَهُ وَيُدَ فِيكُوْلَهُمِاتَ لَهُ فَايَدُ الْمَادِي الْهَرِيثُ وَالْعَالِمُ لَلْهَنْكِ، وَالشَّا وُالنَّيِّ الزَّيُّ النَّيِّ النَّيْ الْمَنِيُ المُنْ الشَّائِ الشَّكُورُ الجُنِّفُ. للهنة وكالشليفا البقبن لعيوا كالكدة فقبنزيه وانضلاع حتيره عفا ولانسا المركوه وَيُظَارَدُ وَالْانِيَاتَ بِهِ وَقُوْزُ الْيُفِينِ فِي لَهُورِهِ وَالنَّفَاءِ لَهُ وَالصَّافِي عَلَيْهِ مَعَى لا يْفِيقِكُ الْحُولُ عَيْنِيْهِ مِن فِيالِهِ تَعَكِّرُفُ يَعَهُننا فِي ذَلِكَ يَّغِيْنَا فِي فِيامِ مَنُولِكِ صَلَالُكُ مَلَيْهِ وَالِيهِ وَمَاجِارٌ بِهِ مِن مَنِيكَ وَتَعْزِيلِكَ وَيُوفَلُونِنَا فَكَالَا بِالِيهِ بِهِ يَفَ تَسُلُك بناقلي بكابة منهاج المدن والججيّة العظني والطريقة الوسط بجؤنا تخطاعيه ويتضا تلئ المكنية وكجعُلنا فيحرِّه وكغوانه وكضايه الزائبين بيفيل ولاكتلبنا ذلك فيخالينا كالميددة فايناحني تتوف الوعلى على الكاكبين ولاناكيين ولارابات والمسكة بالأستخفا فتينا والتومات زاميد وأخذا خادليه وممنيم ملى تنت لله وكانته به وأظير به ألحق وكسنوبه المؤرد واستنفذ بدعيا وات الْوَمْنِينَ مِنَ الذُّلُولَوْنَعَمَى بِدِ الْمِلْأِدَ مَا فَتَلْ بِيجِمَا إِنَّهَ الْكُنْ وَافْتِمْ بِهِ رَيْسَ السَّلَالَةِ وَدُلُ بِهِ النِّيَا مِينَ وَلَكَا فِينَ وَآخِرِ إِ الْمَا فِينَ وَالنَّاكِنِينَ وَجَبِعَ الْخَالِفِينَ وَلَكُمَّةً ني مُسْارِقَ الأرْضِ ومَشَارِبِها ويَرِما ويَجْرِما ويَجْلِها وَيَبْلِيا حَقِيلًا كُولًا لَنْجَ مِنْ لِمُدَارًا كُلّ تنفيك افاكا مقدمنها والالا واليف فيام صاورتها وكا وتجذوبه ما الفي كويينا وَاتَسْلِي بِهِ مَا أَبِلُ مِزْحَجُ مِلْتَ وَغُيْرُ مِنْ مُنْفِلَتَ حَفَّى يَعُودُ دَبِمُكَ بِهِ وَتَعْامِكُنِيهِ عَنْمًا جَدِيًّا آجَدًا لِمِنْ فِيه وَلَائِمَةً مَعَامَعَ فَطَعَى مِعَدِيهِ تَوْلُوا الْكَافِرِينَ فَالْمُعَلَّاكَ

الأق

فاستقررها ومتورا

وعرفت العلامة

كون ا

الاعظم الاعظم

一年

فاجابَـٰذَهُ الرَّمَاكُ الدَّهُ

امّىل! آتىكەر ئىگىك

فلكا وتسايخ وقلادتها فيالشها ومنازل فلحت عضريتما والعبتها العسارية بإنشابك ومقرفها بيكيك عدمترا فأخشت فكهيرها وتنقرها فيبالمان الليلا وشالمان المتفاج والشاعاب وتعكواليدين والجساث ويجتلت وويتها بجيمالناس والمتا مَاسًا لَكُ ٱللهِ مَعْدِكَ اللهِ كُلْ بِعِمَالِ وَرُسُولِكَ مُوسَى بَرِيعُ إِنْ مَلْيَهِ السَّالِمِ فَالْمُعَيِّبِ مَنَ فَوْقَ احْسِاسِ الكُرُّومِينَ قُوقَ ثَمَا إِيهُ النُّورِ فَوْقَ الْمُعِيْتِ العَيْهَا وَفِي عُلُوه لثاير ففه لود سيناء كفي كمورث فالواللق يرفا القته الماذكة سيطا الليم لأتين مِنَ النِّيَّةِ وَهُ أَرْضِ مِنْ مَرْيِيِّهِما إلى بَيْنَافِ وَيُوْمَ وَيُفَّ لِيَعَ إِيْرَاهِ كَا لَجْسَ مَّفَ أَنْبَحِنَا فِي النِّي مَنْفَ بِهَا الْجَالِبَ فِيجَيْدُوقِ وَعَقَلَاتَ ماهُ الْجَرِفَ فَلَا لَا يُرَكَأُ خَالَةً وتجاوزت بيني البرانيا البحروتت كينك الفن عليه ياحبروا وأووه بمنا والأي ومَعَالِيهُا الَّذِي إِلَيْتَ فِيهِ الْمِعَالَدِينَ وَآغَرُفُ فِيعَوْنَ وَجِنُودُهُ وَمُرْاكِبُهِ فِالْهُ وَبَالِينَ لَحْلِمِ الْاَصْلَةِ الْكَبْرِ الْأَجْرِ اللَّهِ وَتَجْبِلِ اللَّهِ عَبْلُتَ بِعِلْوْسِ كَلِيلَ عَلْيِهِ السَّلَاء في مؤوستيناء ولا براهيم تلكيه الشّاله خليلات من قبا في سخى النيف ولاجع وسنياك مَلْبه السَّالُهُم في بيريشيم وكِيَعْفُوبُ كَلِه السَّالُهُ في بَدِيا بلَ وَأُوفِتُ لِإَبراهِمَ مَلْبه السَّلَامُ بِينَا قِلَ وَلِإِسِيرَةِ خَلَيْكَ وَلِيعَقُوبَ بِنَهَا دَيَكَ وَلَلْوَفِينِ مَوَعَلَ وَللأَاعِينَ بالناناك فأتحث وتحيل الذي فهرلوس بيرخران عليه المتلام علي بأزالها وَرَابِهِكَ النَّهِ وَفِيتَ عَلَى وَمِي مِنْ رَجِهِ الْمِزَّةِ وَالْعَلَّمَةِ الْإِلْبَ عَرِيزَةَ وَلَهُ الْحال لْفَوْدُ وَبِعِنَّوْالْقُنْدَةِ وَكِفَاكِ الْكَلِّهُ النَّاثَةِ وَبِكَلِّانِكَ النِّيفَقُثُلُكَ بِهَا و الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَأَمْلِ لِلنَّهِا وَالْمُورَةِ وَيَرْجَيْكَ الَّهِ وَمَنْكَ بِمِاعَلَى عَبِيع خَلَفِكَ وَبِإِنْظِاعِيْكَ لَتَيَ إِلَّنَ بِهِا الْعِالَمِينَ وَيَبُودِكَ الْذِي قَفَرُّ مِن فَرَعِدِ طُولُه سَيِّنَا وَيُلِكَ وَجُلَالِكَ وَحَدِي إِلَيْكَ وَيَزِيْكِ وَعَبَرُونِكَ الْفَيْسَتَقِلْ الأرض

وَالْسَابِينَ وَيَنِي لِالْمَاجَةُ الْمَالِيَّةِ مِنْ عَلِيكَ آنَتُ بَادِي الْدِي تَكْنِفُ الفُرَوَجُيْدُ المُعَلَّذِينَ اذِارُمَالَ وَفَيْ مِزَالِكِ فِي الْعَلْمِ فَالْفِيفِ الْفُرَّعَنِ وَلَيْكَ وَلِيمُا عَلَيْمَا فالصل كالمنيف لذ اللهدة والجفلان بالمساوال للهداك المواج المتاف والجفلون إيا المتنبى والمتنجى تال المخترمة مرقائ أعود بالمسن دال كأعيد والتجارات فالنوي اللهامة مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُمَّ مَا صَلَحْهِ مِنْ فَالزَّاعِينَ لِلَّهُ فِالدِّينَا وَاللَّهُ وَتُعِينًا لَعَرْبَ المعن متب العالمين المسلمة والنبق النبي مليه والدي الشاعة التي بنا على النَّها المُّ يُعَمُّ الْحُمَّةِ ٱنْ تَقُولُ سُنِهَا لَكَ لَا لِمُدَالِّا ٱنْتَ يَا حَدَانُ يَا مَثَانُ يَا بَرَيُم التَّمُولِي وَلَا فِن فاذا كالإوالانجاره مناه الشاف وقت ولفريق وكشفت النفاء به آنس ساعة منع المنجسة اللهنة إني استدال بالميك العقليم المفتكرة الكير الآجرا كالرة الذي فادعيت بمعليفالقاتوا بالتماء للغيباليجية انفقت ولادعيث بمعليما يغانيآ الانفيرالفتريها نفريت وإذا دعبت بدعجا لفنير الذيريتيت والجاذعب يعقل المواذ للننو بانتشرت والجادعب كالكفيف ألباساء والشراء اكتفف وتجاويه وخجات ألكم المريم المؤيمو والقرائو الذب عنف لذا الوجوة ويحتشف لذا لوغاب ويختفف كذ لآسُوْفُ وَوَجِكَ لَذَا الْفُلُوبُ مِنْ تَعَافِيكَ وَيَفْوَيْكَ النِّي يَشِيكُ النَّمَا وَجِلَا النَّفَا عَلَىٰ الْأَرْضِ الْإِبادِيْكَ وَتُعْيِكَ الشَّمْوْنِ وَالْأَرْضِ أَنَّ فَرُولًا وَيَنِيِّنِكَ الْوَي كَانَ هَا وَمَكَاذَالَ اللَّهُ خَلَفَ مِهَا النَّهُوانِ وَالْأَرْضَ وَجَذِياتُ الَّهِ حَسَّتَ بِهَا الْجُالِبُ وَخَلَفَ بِهَا الْفُلِدُ وَيَجْلُلُهَا لَيْلُا وَيَجْلُكُ الْبِيلُ سَكُمّا وَخُلَقْتَ بِهَا الْتُورُ وَجُلِلْتُهُ فَهَا أُوجِكُلُ النَّهَارُ لَنُورًا سُبِيرًا وَخُلَقْتُ بِهَا النَّمْسَ وَجُمَلَكُ النَّمْسَ فِياءٌ وَخُلَقْتُ بِهَا الْفَعَ وَجَعَلَكَ الْقُرِ نُورًا وَخَلَفَ بِهَا الْكُواكِ وَجَعَلَهٰ الْجُورًا وَبُرُومًا وَمُصَابِبُ وَ وَبِ وتجوينا ويجتلت كماسنارق وتعنارت وتختلف كماسطالغ وتجاري وتستقفا

رياس به اللمان العالمة العراباة العراباة

و الله

عن متشكت المنظرة المن

اجلكك ولافياب كالتنبي لاستطيه فاخترا ولانفتا ولاتياس اصابغه انتكف أسباب الخضاي عنى وأتخراعني لأباط فأؤري الذفر ليك فف ما المقام لهي تَعَلَمُ مِنْ لَأَكُوا فَكَيْتُ آنْتُ مِلْهِ فِي لِينَ يُعْرِي وَلَا أَنْفُرُ لِينَ نَعْلِ لِلْهَافِ أتفرأ منشدا أمنقول لافان فلت لاتبا ويل باديل بالنيا بالقبل بالقبل بالقبل الفولي بالنفري بالنفوي بالنيحى بالفي بالفي بالفي بالفي بالفيان المعادة والمالا اَيْ نَتِي أَكِهُ الْمُ وَكُن الْعُواوِسُ بَعُولِيكُ حَيْثُ فَرْضَني إلوالِيَّةِ الْمُغَوْرَّةُ وَالْ قَلْتَ مُتَّ كَا اَكُنْ فَتُوفِيهِ أَنَاكَ عِيدُ وَلَوْفِهِ أَنَا التَّبْقَ الْفَقُ طُوفِ الْمَالْمُرْفُومُ أَنَّ مُنْزَعُم أَفَ مُتَرَعِف أَعْ مُتَعَطِف أَى مُعَيِّرِ أَيْ مُتَكِلُط لاعْتَمَا لِي ابْلَغْ بِهِ كِمَاحٌ مَا جَعْي فَأَوَّا أَسْأَلُكُ بالنمات الذَّب أَنشَا مَدُ مِن كُلِك كَاسْتَقْرَف عَنبك كَافِيمَ أَمْ مِنْكَ الْمَا عَنَى سِوْالمِتَ اسْأَلُكَ بِهِ هُوَنْمُ ٱلْمُلْفِظْ بِهِ وَلا يُلْفُظُ بِهِ البِّنَّا البِّنَا وَيِهِ وَيَكُ لا تَعَي فَير مَا وَلا أَيْل أَحَدُ أَنفَعُ لِمِينَا أَن كَيْرِ أَيْ فَيْ أَيْ مَن رَّفِي هُفَا أَيْ مَن أَسَرَى بِطَاعِينِهِ أَيْ مَن مَيْانِ عِرَمَعِيْدِينَهِ أَيْحَنَ أَعْطَأَنِي سُلُولِ أَيْ مُطَلِّرًا الَّذِهِ لِلْحِ وَقَسْتُ وَجَبَكُتُكَ وَلَمُ طِيْكَ وَلَوْاطَعُنْكَ لَكُنَّيْنُ فِي مَا قُتْ الِيَكَ فِيهِ قِبْلَ أَنَّا فَوْمَ وَآنَا مُعْ مَعْيِينِي لِكَ دامِ مَا كَعْلَ بَنِي وَيَهِنَ مَا رَجُونُ وَآزِدُ مِلَى كَلَّ مَايْحَكِي مَا يَحَلُّ مَا جَلِكَ وَمَعْفِلًا ورَخُوانِكَ عِيَاكَ بِالسِّندى وَكَا مَامِرِاللِّمِينِ يَنْعُمِ مِنَا النَّمَامِهُ وَالْكُلِّكَ بالمَدِّينِ عِندَدُكُرِينَى فَرِياعِيا فِي عِندَثَ فِي اللهِ عِندَ اللهِ فِي عَلَي اللَّهِ فِي عَاجَتِي إلْ مُقْتَحِفِ وَرَضَى إِا مَنْقِنْهِ مِنْ مَلْكِ أَى إِنَّا لِي فِي وَحَدَى صَرْاعَ فِي كَالْفِيرُ مَا غَفِرَ طَابَعَي وكبنولي ترى والتحلي تشاوك فيله كالمليكية كالسيلي تشأي واكينها أحتني والجمنال امِن امْرِيَّا وَرَبَّا وَكُنِّيًّا وَلَا نَفَرُقُ كَذِي وَيُزَالْنَا فِيهُ آبِدًا مْأَامَفِكُنْ وَعِنْدُ وَفَالْخَارِ أَنْفُ لا أرزة الأليدين ما والحري لل السَّبِّ ويَى عَزَالِمُ وَعَلَيْ السَّالُمُ أَنَّهُ

وَلَخْتَسَتُ مِنْ التَّمُونُ وَانْتُكُومُ الْمُعَلِ لَأَكْثِرُ وَدَكُونَ فَالْفِادُ وَلَانْهَا وَمُحَتَّتُ مًا لِجُنَالُ وَتَكُنَّ مِنَا اللَّهُمْ فِينَا إِلَى السَّمَاتُ مَنَا الْكَلِّيقُ رَحْمَتُ مُنَا الرَّالِحِ خَ جَرُولِ فِنَا وَخُدُونَ لِمَا النَّهِ إِنْ فِي وَلَمَا فِيهَا مَنْسِلْطَا فِينَا الْذِي عُرِفْ لِكَ بِهِ الفَكْفَ الْمُعَالِينَ الْمُرْتِينَا الذهود وتهارت وبدفي النتموات والأرتساب ويكركنات كله السدوي النوسية لإبناالهُمُ وَدُّرِيْنِهِ مِالِيَّهِ وَكَسَّالُكَتِّ حِكْلِكَ النَّيِّلَكَ كُلِيَا فَيَ وَيُوْرِ وَخِيلَ الْذِي عُلِيْتَ بِهِ لِلْجِيَا فِيْلِيَا ذُكًّا وَخُرْمُونِي صَعِقًا وَنِيَالِهُ الدَّبِ فَهُرَكُوا لُورِسَنِ الْكُنّ بِهِ عَبْدَاكَ وَوَسُولِكَ مُوسَى بَنَ عَلِكَ مَ وَعِلْمُهِالَ فِي سَاعِبِرُ وَعَلْمُولَ فِيدَّلُ فَالْانَ بَرْبُوانِ ٱلْفَدَّ مِينَ وَجُودِ اللَّارِكَ إِلسَّانِينَ فِيَنُوعِ الْكَارُوكِ السَّيْمِينَ وتَتِكَانِكَ الْتَي بُارَّكُ فِهَا عَلِي يُومِ بَهَ خَلِكَ فَأَنْهُ فَكُوْسَلُ أَشْكُمْ مَلْلِهِ مَا كُثُ النفق كنيتات فالتوعدى بن مَنْ مَكِيَّة السَّالُمُ قَبَا كُنَّ لِيَعْوَبُ الرَّالِكُ فَأَنَّهُ ويع كذا النائم وبأوك ليجدون في على عليه والدعليه السَّالَم وعَنْ لا يعْرُبُ وَ والمنيه وكانيشاعن دالك والفنيان واستايه وكاز وفيعت لأأن صناع فاغترا الغيد وَاوَنَّنَا وِلِهُ عَلَيْهُ وَلِغَيْ وَتَوَخَّمُ فَأَنْهُ وَلِيغَيْ كَافَضِل مَا صَلَيْنَ وَبَاذَكَ وَتَرَخَّتُ على نوم بَهُ وَاللَّهُ مِهُ أَنِّكَ مَهُ لَعَيَّدُ مُعَالًا لِأَنْهُ وَكَنْتَ كَالَّهُ فِي عَدَيْدُ فِنظر مَا زُبِهُ وَمَا الْمِلْدَالْبُ مِن عَصِيْطُ عِلْ السَّالِمِ عَلَى مَرْجِدِينِ الْمِلْلِ لِلْمَالِ يعصفه لبيلة السنبث ولمنعرف فقال النفطي والشنأج والسجيب تبطح لملكاتكم باست عَفِي السِّيفَاتِ فَلَمُ كِنَا زِيضًا أَرْجُمُ عَبِكَانَ بِاللَّهُ صَنَى مَصْبِي رَجْمَ عَبِكَ آفَ مَسِكُما عَبَالُكَ مَنِي يُكِينَكَ آيَارَيَّا الْمَالِي يَكِنَّوْ مَيْكَ أَنَّى أَمَالُهُ أَنَّى مَبَالِيا أَكَ عَالَمُنا أَكُ مُلاَتِي رَفِيًّا أَ أَكَ غَيْرَى اللَّهِ فَعَرُولَ عَبْدَالَ عَبْدًا لِمَا مَيْنَ يَكَمَالَ آيَ سَيْدِي أَقَى عَبْدِا وَمَنَا عَنَاكَ أَنْ سَيِّمَا لَهُ لِاسْتَفَاهُ لِا أَمَالُهُ لِا مَا لَكِنَّا لَمُ لِلْمُولِيَا مُو لَا تَعَلّ

عُلِيَا الْجَارِطِ الْمِنْفِي وَفِينَ

اللث

علاقيم

عليهاه بالم

١٤٠٠

سياليون المنظاميو

VIIIL SUI

المانا الماناء

17.

ياخيا لذخل

باالذعلينيات

العفائين فيتأده

وأكلاني وانعني فأليلي وتهادى واساءى واساح ومفاي وسفى بالتجوة الجنودين وباأكرم الكومين وبالقل الفاصلين وبالإدالاقلين والانوين وبالثنا يَغِيم الذي وَبِالْوَم الرَّحِينَ بِالْحَيْنَ بِالْعَيْمُ لَالْمُوفِ الْحَيْلِ الْمِالْا تَشْتَعِينَ مِا أَصْمِيل يا أَشَ بِعَامِلَةً يَا أَشُ بِالْخِيْسِ إِنَّا أَنْ بِالْحَسْيِينِ مِا أَشْبِعَكُ بِالصَّاحِينَ الْأَسْلُواتِ الْفِ مَلِّيه وَعَلَيْهِ وَأَجْعَبِنَ وَالْسِلْعَ الْمُتَوْرِانِ عَبُوبِ تَكْرُدُنُهُ عَلَى الْمِنْ الرِّسَاعَلِي التالم وَوَامِن فِه يَعَمُوا أَنَّ بُولِي إِلَّهُ يَهَالَ فَي بِلْوِلْ إِلَّا لَهُ صَلَّ فَاعِيَّ وَإِلَّ عُمَّا وَخُذَا بِنَاصِيَنِهِ مَزَلِحُهِا فَهُ وَيُنتَيهِ بِاللهِ وَذَلْلْ لِصَعَهُ وَسَهَا لِإِنْ ادَا وَرُدُ عَتَى الرَّهُ قَلْمَهُ وَالدُّرْفَيْ خَيْرٌهُ وَاصْرِفَ عَنَّيْهُمَّ أَفَانِي مِكَ ٱللَّهُ مَّا عُودٌ وَالْوُدُويَاتَ يَقُ وَعَلَيْكَ أَعْهَا وَاتَّوْقُلُ فَصَّاعًا عُمَّا وَلِيكِ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ النَّهِ عَلَيْكَ عِنافُ ا لمُستَعِيْنِ وَجِالَ لَمستَى رِين وَجَاء اللَّاحِدِينَ وَادْمُ الرَّاحِينَ ما وقد والدَّحِينَ و و المعنوط السالم قال المُولِعَين ويوسى بريعة عِلَيها السَّالْمُ وَلَيْنَالِنِي صيًا المُ عَلَيْهِ وَالدِلِيلَةُ الْأَرْتِعَا وِيُ النَّوْمِ فَقَا الْحَيَامُوسِي أَمْنَ تَحْمُوسُ خَالُوسِكُر دُلِكَ عَلَى كُلْنًا فَمْ قَالَ لَعَلَّهُ فَيْنَدُ كُلِّم وَمَنَاعُ لِلْحِدِينَ آجُومُ فَكَاصِلْهًا وَكَيْعَ ف بِعِينام مَوْم الْحَيْسِ فَلِحَمْه قَاذَاكَانَ وَقَفُ الْعِنَاءَ مِنْ عَيْنَيْدِ الْجُمْدَ فَسُلَ مَن الْعَنَا يُنِينَ انْفَقَعَتُونَ رِكْمَةٌ تَقَرَاء في كُلْ رِكْعَةِ أَخَلَ وَقُولُهُ وَاللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ عَتَوْمُو قَاوْاصَلَيْتَ آدَيْمُ رَكَفَاتِ فَانْتُجُرُو فِلْ يَحُولُ ٱللَّهِ مِنْ إِلَيْ الْعَرْفِ وَيَا مُامِعَ المصوف وبالنج البيظام بعكا لمريف ويبى تصفرات الكث باليمك العظيم لأعظر وُصَيِّ عَلَيْ إِلَيْ وَيَسُولُكَ وَعَلَى أَمْ لِيَبْنِي الظَّا فِرِينَ وَفَعَلَ الْفَرْجِ مِنَّا أَمَّا فيه فَكَمَّلُكُ وَكُاكَ مَا كُلِيثُ ادعِهَ الاسْبُوعِ مِفَادِلِكُاهُ السَّدِيت بنب الفالغ للخوم ألله مرتنا وكات الخاركة الخالفة والأفا الكامن في

صام يوم الريعا كحب ألجمة وصلابله البي ماخاء خماك يادت يادت مُلِمَا لَكُمْ مِنَ السِّيالِيَّةِ اللَّهُ يُودُ عُمَيْكَ الْإِجِلَاتُ وَلَا يَعْمِينُ عِنَا مِلْ الْإِعْمُول وللتخاص مناك لادخفات والقندع الميات فينا باللي وها بالقدرة التي ينهيها المواقة ليباد مها أنكير سالليا وكانه لكن يَعَرِين إرب إجابناك وَاذِ فِيهَ مَ الْعَايْنِ الى سُنَعُ أَبِي ياديت ياديِّ الصَّبَى وَلافْتَمْنِي وَلَافْتَلْنِ وَلَاكُذُلْفِي الدِّ إِن رَضَنَى الْرُوا الْدِي يضعني وَان وَصَفْني أَنْ وَالْدَبُ يَرْضَني وَقَدْمُكِ اللَّهِ فحدكُمِا الْفَلْمُ وَلَا فِي مُعْوِينِكَ عَلَا أُولَا فِي الْفَلِم الفَعِيفُ وَقَدْ تَعَالَبُ عَزُولِكَ سَيِّدِهِ عَامُلُوَّكَ مِّوْ فَالْتَجْعَانِ لِلِيَامِحَةِ الْوَالِيُّوْلِكَ هَبُنَا وَتَهَلَّيْ فَيَ وَاقِلْتِهُ فَرِينَ كُلْنَفِينِي بِبَلْهِ عَلِ إِكْرِيلاءِ فَشَارَقُونَ ضَعْفِي وَقِلْقُ حِلْقِ رِيَّرَ فِي وَصَلَى الِّيكَ يَارَمَتِ الْعُودُ بِكَ فِي هَذِهِ اللَّيْكَةُ مِنْ كُونِهِ مِسُودٍ فَاعْزَافِي وَاسْتَحَدُّ ولِكَ فَكُورً والسافريك من سوء خلفك فاستري والسنغفرك مين دُنوبي فاغفر الله للنغير لَمَيْكِم إِذَا لَمُعَالِم وَآتَتَ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ مِنْ كُلِيثِينَ الْمِعْلِمُ وَي عزالتا وقع للتالم أنَّدُ فال من دَعَهُ ٱلرُّسْنِ اللَّهِ وَمَن عَدُو السِّيعِيومُ الْدَجَّا وَالْجَيْسِ وَالْجَنِيِّ وَالْمِنْ عُمَيْنِيَّ الْجُنْدُ لِلْفَالْتِبْ وَلَيْفُلْ فِي مُعَالِدِ أَوَى دَمَا : التى سَيِّدَادُ أَكَ سَيِّنَا وُلْتَ عِلَادًا وَأَنْ رَجَايًا وَ لَكُ أَكُولُ أَنْ يُفِقًا وُلَيْ سِنَا وُلَك حِرْوَاهُ آئي تَحْوَلْ بِكَ الْمَنْكُ وَلَكَ ٱسْلَنْكُ وَعَكَيْكَ تَوْكُلْكُ فَالْبِكَ قَرِعْتُ وَيَعْلِلا نَزَّكُ وَيُكِلِكَ اعْتَمَنَّكُ وَبِكَ اسْنَفَتْكُ وَبِكَ اعْوُدُ وَيِكَ أَلُودُ وَعَكَيْكَ اتَّوْكُلُ وَالِيَاكَ لَكُا وُواعْنِيمُ وَبِكَ أَسْجَيارِ فِي عِيم المُؤرى وَأَنْ غِيابِي وَعُادِي وَأَنْكَ عِنْمَةِ ، وَتَعَالِي آنَكَ وَاللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَلِا آتَكُ سُنَّا إِنَّكَ مُنْهَا لَكَ وَيَخِلِكُ عَلَى سُوءً وَطَلَّتُكُ منتسى فتساركنا في والمحسد والففيل والحنى وينال بيدى والفيذي وتفي والفي

المترسلة المتراجة المراسة

وَمَلَالِيُومُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَبُ

المنظيم الما

وكيته وتؤنيل به خوف كإغانف ونبطل به سيكل العروك أكارا ماسدو تُتَمَرُّمُ لِيكَلِّيهِ الدِّي وَالْفَاجِرُ مِيلِيمِكَ الكَّبِرِ النَّبِي مُثِينَ يونَفَكَ وَاسْتَوْبِ بوتلغ بناك واستقرمت يمكل سيناك أف سياع في والعدوان تنتيل السالة بارتب باب ولي مرفق لا ليومين كلفات وأوليانات وأمراط المينات في لات أوعي البَّمَا يَعْفَى لَشَاكَ وَانْتَ عَنِي مَاضِ لَسَالَكَ هَاكِ يَرْجِينَاتُ وَانْفَ الْبِكَ فِيهِ مِشْرَيْكَ فَتَنِعِ اللَّمَالُةُ يَارِي رَغِبَى وَأَكَرُ مِلْلِنِي وَتَعَرِّيُ وَلَرَعَ عِبْرِيْ وَصِلْ وَحَدِيْ وَ لَيْن وَحْفَقَى وَاسْتُرْعَوْدَيْ وَامِنْ دَوْعَنَى وَالْجَبُرُواْ فَقَى وَلَقَيْحُ فَيْ وَالْمِلْوَ عَنْرَكِ وَاسْتُبِ اللَّيْلَةُ دُعَاقِ وَاعْلِنِي سَكَنِي وَأَعْلَمُ مِن سَكَتِي وَكُنْ بِدُعاني مَشَّا وَكُن بي رجَّمًا وُلانتُتِفلي وَلانُولِيني مِن رَبِعِكَ وَلا غُنانِي وَإِنا أَعْدِكَ وَلا عُرِينِي وَإِنا أَسَالُ أَ ولانعكذبني والأأسننيزك باأرثة الزاحين وتسكاله علي والدواه الماين اتبير ما ويوم السَّبَت بني سيما في الزَّمَوْ الرَّبِيعِ ٱللَّهُ عَرَبُنَا الدُّالْ الْمُؤَانَّ الَّذِي لَيْنَ وَآنَكَ النَّهُ الْعَدِورَ مَّلَّكُ الْكُولَ عِلْمَ وَلَا عَلَى وَاسْتَعْبِكُ فِي الْأَرْيَابِ مِزَّوْك وَعَلُوتَ العَادات بِجَوِلِدَ وَسُدِنَ الْعَلَمادَ يُجِولِنَ وَوَقَعَ الْتَحْكَيْرِين يَجُولِكَ وكَتُلَطَّفَ عَلَى أَهْلِ السَّلْطَانِ بِرَوْسِيَّةِ لَكَ وَدُلْكَ الْجِيّاءِوَ بِعِزَّةِ مِلْكِلْكَ الْجَلْكِ اللوريقة والالالالك كأبئ سالة فام بالرك وكشرة الداكالاينكاك بَعَقَلَيْكَ وَسُمَا الْغَيْرِ وَالْوَهَا رُبِعَوْنِكَ وَتَكَتَبْرِتَ يَهِلَاكِ وَيَكَكَ بَكِرَالِكُ وَجُلَّ الْحِيْدُ وَالْكُبْرِمَاءُ مِكَ وَآقَامُ الْحَرْمِينَكَ يُحَبِّرُونِكَ وَاصْطَيْتَ اللَّهُ لِيزَيْلِهُ وَلَكُونَ وَالْعَلَادُ لِنَفِيكَ فَنَفَرُونَ بِلَاكَكُلُ وَتَوْخَذَتَ فِي الْلَّكِ وَلَهَ لَا وَاسْتَهَوْتَ النَّاكَ وَالْحِاوِلَ لَوْحِيكَ وَخَلْقُو (لَبِقَاءُ وَالْسَتَكُوا لِلنَّاكَ فَكُنْ كُوَّاتُ الْمُلَا يُحَايِكُ وَكُمَّا يَحِنُ وَمَنْدَى النَّهُ وَالمَنْ لَلنَّ وَلا فِيهِ النَّهُ وَلا فِيهُ النَّهُ وَلا مَعْلَى النَّهُ ولا يَعْلَى النَّهُ ولا يُعْلَى النَّهُ ولا يُعْلَى النَّهُ ولا يُعْلَى النَّهُ ولا يُعْلِينُ النَّا يُعْلِينُ النَّهُ ولا يُعْلِينُ النَّالِ ولا يُعْلِينُ النَّهُ ولا يُعْلِينُ النَّهُ ولا يُعْلِينُ النَّالِينُ النَّهُ ولا يُعْلِينُ النَّالِينُ النَّالِينُ النَّالِينُ اللَّهُ ولا يُعْلِينُ النَّالِينُ اللَّهُ ولا يُعْلِينُ النَّالِينُ النَّالِ ولا يُعْلِينُ النَّالِينُ النَّالِينُ اللَّهُ عَلَّى النَّالِينُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ ولا يُعْلِينُ اللَّهُ عَلَّى النَّالِينُ اللَّهُ ولا يُعْلِينُ اللَّهُ ولا يُعْلِينُ اللَّهُ ولا يُعْلِيلُونُ اللَّهُ ولا يُعْلِينُ اللَّهُ ولا يُعْلِينُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا مُعْلِيلًا لِللَّهُ ولا يُعْلِيلُونُ اللَّهُ ولا يُعْلِيلُونُ اللَّهُ ولا يُعْلِيلُونُ اللَّهُ ولَا يُعْلِيلُونُ اللَّهُ ولَا يُعْلِينُ اللَّهُ ولا اللَّهُ ولا اللَّهُ ولا اللّهُ ولا اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّالِيلُونُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ ولَا اللّ

رَيْ النَّهُ ا

وقفت الجابرة

كَيْلُ مُنَافًى وَمَنِ خَلَيْكَ الْمِالِيَ فَنَيْ مِنْ لِكِكَ أَوْبَكَ يَرِّي فَيْنِ مِنْ أَيْكِ أَوْبَهُكُرْ ف عَنِي مِنْ فَذَا إِنَاكَ فَالِمْ مِنْ لِللَّهُ مُكَيِّرٌ لَا مِنْ فَلَا مِرْفَا فِي اللَّهِ مُكَالِقٌ فَكُرُلَ ومَعَوْفِا آخت فالقعلك خلق التغوي والادف فيزات ويناء تشوي التماء تغزلان عَلَىٰ وَوَقُا لِنَدُ وَمِنْ إِلَى وَسُلِكَا إِنَّ فَهُ جَمَلْتَ فِيهَا كُرِيبِيِّاتَ وَعَرِفْكَ فَمُ كُنَّهُا النَّن فِهَا فَعَهُ عُمُولَا تُنَكِّبُوا فِي فَكُولُونَ مُتَعَقِدًا فِي لِمِنْ اللَّهُ مُنْ فَعَلَّا فِي الْمُؤْلِثُ سُفَّكِ ثُنَا فِي مُلْكِ لَ مُتَعَالِيًا فِي لَمَا إِلَى تُعَيِّيًا فَعَلِكَ سَوِيًّا فَإِلَى مُبَالِّكُ وتَعَالَكَ وَعَالَمُنا أَبِهَا وَكَ وَخُولِكَ وَتَوْخُكَ وَسُلْنَا لَكَ وَكُلْدَكُكَ وَحُولَكَ وَعَوْلِكَ وَتَعَمَّلُكَ وَعَلَيْكَ وَأَمْرِكَ وَكَالَّتُكَ وَتَكَيِّلُكَ لَلْكِينُ وَكِيْلِكَ الْكَيْهُ وَعَقَيْنَاتَ الْعَلَيْهُ، وَأَنْ الْمَالَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَالَمُ مَثْلُ كُل عَدْيُم وَاللَّكُ بِالْكَالِي الْعَلِيمِ الْمُنْكُ النَّمِكَ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَعَالِقِهُنَّ وَتُؤدُّفُتَ وَدَهُونَ وَلِهِ أَنْ وَمَا فِهِ وَسَلِهَ أَنْكَ وَجَلِكَ رَبِّنا وَبَكُ نَنَا وُلِكَ اللَّهُ مُسَلِكًا لِحَنَّد عَيْدِكَ وَرُسُولِكَ وَبُيْنَكَ وَأَنْجِرِهِ بَجُلِحَيْرِ أَبْلِأَ وَغَيْرِجَلُوهُ وَفِيْرِ أَنَاءُ وَخَعْفِ قُولُ وَتَدِيدِ وَأَوْلُ وَمُحِينِ رَجُهُ وَيَا مِلْكُهُ وَدَبِنِ بَعْثُوهُ وَحَوْفَظُ وَدُ الهادالارتى والزفيق الأعلى والقفاعة الحايزة وكلنزل فيالزف عف أنحتة المو وَوَالْهَا لَيْنَ اجْمَعُ لِلَّهُ مَنْزِلًا مَنْبُومًا فَيُجِلِّنَّا رَفِيمًا وَظِلَّا ظُلِيلًا وَمُرْفَقًا لَيْمًا جَمَارٌ وَتُقَارُّ اللِي وَجِمَا كَوَمَ تَجَمَّا حَيْنِ الْحُرِينِ ٱللَّهُ خَصَلِ عَلَى حُدَّ وَالْحَدُّ وَجَعَلُهُ لَنَا قُرَطًا وَلَجْعَلِ حَوْضَهُ لَنَا مَوْرِدًا وَلِفَاءَهُ لَنَا مَوْمِيًّا لِبَنَيْثُرِيهِ ٱقَّلَنَا وَلَخِرِنا لَكَ مُنا دان واللهُ والله المُتلام يُعْنانِكَ جَنّاتِ النّعِيم امين اللّه الحِق متَالَطاتِ ٱللهُ مَكَاعَا فِي وَالْمُحَدِّدُ وَالْمَالُكَ بِالْمِمَاكَ الذَّى مُوَنُوزٌ مِن مُؤْرِ وَتُؤَدُّ فُوفَ كُلْنُورُ وَيُؤَرِّنُهُ فِي مِهُ كُلُّ كُلْنَهُ وَيَكْلِي فُوَءً كُلِينَظانِ مُرِيدٍ وَجَبَا يِعَبِيدِ بَعِي

241

طَلِيثُكَ وَقَلَاثَ عَلَى يَكُلُكُ وَكُلُ عَلَى اللَّهُ وَيَعِنَكَ وَلِمَعْ مَا يَعِنَاكَ وَلَكَ خَلِينَكَ وَمَا مَلَكُ لِينَاكَ وَخُلُوكَ وَيَرِينُكَ وَبِهُمَاكَ النَّاعِينَ بِعَلَيْكِ وَيُحْتَ بِينَا الفَلَكُ وَجَعَلُهُما لَمْ مُسَكَّا عَامِيَّةً إلى عَلِيسَةً مِنْهَا وَعِنَاكُ وَسُفَائِمُ فَفَضْنَاكُ وَ دُولِيْ وَ سِهِينَاكَ أَخَالَمْ بِصِمْ عِلْكَ وَلَحْسِهِ خِطْكَ وَوَسِّعَهُ كِنَالِكَ كَالْكَ كلهم يَعَابِ جَالِالْتُ فَيْرِعَلَ مِن تَعَافَيْكَ قُرُعَامِيْكَ وَلِينَ يَعَالِيلُ اللَّهِ عَلَالًا عَيْلِدُ تَنْجِمًا مُنَفَ دِبُ الْمِدِيجِ يَكِيلِ إِنْ النِّكَ امْلُ الْكَبْرِياءِ وَلاَيْهَ إِلاَلْ وَعُلَّا لَقِرْ فَلَا لِمُنْ أَذِيكَ مِنْ فَيْ الْمُرْدَّةِ وَعَامِمُ لَيُنَامِزُهُ وَمُعْتِمُ الْفَالَةُ رَصَالُمُ لَق وَمُدَارُ الْالْمَر وواليوالفاج والشاناي البازج وكجلال الفادرواككبراء الفاهروالفيل الكا كَبَيْرُ الْمُنْكَرِّينَ وَصَغَازُ الْمُعْنَذِينَ وَمَكَالُ الظَّالِينَ وَعَايَّهُ الْنَشَافِ بِينَ وَصَرَفِالْكِيْ مَعَمَدُ النَّوْمِنِينَ وسَيِهِ لَ خَابِمَةِ الطَّالِينَ النَّمَالِ فَرَسُكَ الْفَيْرُ وَحُمَا مُنَا رَكَتَ يعُلُونِينِكَ وَعُلِعِ أَسُكَا يَكَ مَعْكَ كَبِرِياهُ عَفَيْنِكَ وَعِزْهُ عِزْنَاكَ لِكَلِينِكَ وَعَلاللَّهُ كَاشَرُكُ مِن مُوالْحُف مُؤْلِ وَهُكَ كُلِفَتَى إِلنَاطِينَ بَيْنَا وَكُنْ وَاسْتَنَارَ فِي الظَّا وَعُلْ في الير وَالْعَالَيْدَةِ الْمُركِ وَلَمَا لَمُ السَّرَائِ عِلْكَ وَكَيْظُكُولُ فَيَا حِصَا وَلَا لَيْنَ ثَنَّي عَنْهُ عِلْكَ وَلاَيْعُونَ ثَنْنَي حِفَظَكَ تَعْلَمُ وَهُمَ النَّفُوسِ وَيَكَ الْقُلُوبِ وَتَنْفَرُ الْأَلِي وَتَعْلَ لَأَقَامِ وَعَايِنَهُ الْمُعْنِي وَمَا يَحْفَى الشَّدُو وَالسِّرَوَكُ فَي وَالْمِنْ لِلْوَي وَالْحَيْ تفافالتغولي ومافح ألآبي وماتيتها ومانختا لنترى إيها أشفى والأنشي كماذ كخلافي ومتصير الأمود ألمله تدسر لط خرائه بدائ وتسولك وتبييك وأميدا وخلعا وتكنيف وفيتونك من خلفك الإن الأمي الزاميد المقري المؤقف النفي الدياس ب وكيلانكيك وبكذ وسالانك وكالواليا فك وجاهك عنولات وعيدلا يخل احتفاله ليقين وكان باللؤونيين ذوقا وجيا صلك فكبه والإوساد كتلكا اللهة فنوف

بالله والتوريقي فليناك كأورك تتي الله والمنور أعلى تعالمت والجول لَقَاقُ دُونَكَ وُلاَيْتَتُمُ مِنْكَ تَنَيُّ ارْدُفَا وُلاَيْمُونَاكَ مَنْ طَلِبَتُهُ خَالِقُ لَمُلِقَ وَسِنَافًا تنامغا لخاق ووارفاه انت المنا فتؤات يجبرونان ويجرن بوران وتثلث سُلْلِ اللَّهِ وَتَسَالَنَ يُلْكِلُ وَتَعَمَّلُ كَلَيْرِ إِلَاكَ وَتُكَرِّفَ مِعْلَمُكَ وَلَعْرَاتَ يَالِونَ وَعَلَوْتَ فِي وَلَا كَانَتُونَ كِلَاكِ مَكَلَّكَ بِكِمْ إِلِكَ وَكُنْ يَتُ بَعْدِلْ وَتَكَرَّنْتَ بَجُوداتَ وَيَعْانِكَ بَكُرِيكَ وَقَادَتَ بِمُلْوِكَ وَتَعَالَيْنَ بِمُدْوَكِ أَنْكَالِيَّوْ لافلى في الدين وكات المنسار وللتركز وقات تشطر وكنه الفلوقة مُسْلَكاتُ فَرَيْلُا وَجُرِنَ فُوْزَاكَ وَقُرَّاتَ وَيَلِدُ وَأَنْفَتُونَ آمُولِيَ وَاللَّهِ لِللَّهِ وَكُلُّونَ بِمُعْرَالِ وَ وَقُرْبَ فِي فَائِكَ وَنَالَيْكَ فِي قُولِكَ وَلَيْبَ فِي كَالْمِكَ وَيَجْرُفُ فِيلِيْكَ وَأَسْتَعَفَ تَخَلُكُ فَيْ شَارًا فَهُ يَلِكَ فِي سَمَّةِ وَحَيْكَ مَفْيِكَ كِلَالِكَ فَعَيَدِكَ فَكُمَّ وَيُلِكَ وَمَ وْرُكْ وَفَكُنْ جِنْكَ وَلَفْكَدُ بِأَنْكَ وَعَلَيْهِ إِلَاكَ وَعَلَّبَ مَكُلُ وَعَلَتْ كَلِنْكَ ولانتظاع مضادنك ولاتبنغ من ففافك ولأعارس باليك ولانتشرين عفابك وَكُوْنِيْتُ مِنْ مِنْ لِمُ الْمِنْ الْكِيْلِةِ وَكُوْنِي لَالْتُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا مُؤْمِلُ اللَّمَات ولانسا والركة ولايوام فارفك ولافعة وفات الأيكا استكارك ولايلة وأنك تُلاينال كَبِرْلِائِكَ وَلاَحِسَةُ عَطَنَاكَ وَلاَضِحَا غَزْلَ وَلاَيْفُونَ جَلَالْكَ فَلاَيْضَجُمُ وكُنْكَ وُلايضَمَفُ إِيْلَاكَ وَلا تَسْفِلْ كُلِنْكَ وَلاَعْنَاهُ خَادِعَكَ وَلاَعْلِبُ سَوْعًا لِيْك مًا فِهِرَ مَنْ عَادُكَ وَغُلِبَ مَنْ عَارَبُكَ وَذُلَّ مَنْ كَايِلِيدٌ وَصَعَفَ مَنْ عَادُكُ وَخَاب مَن اعْتُرُ مِكَ وَيُحْمِ مِن مَا وَالدِّ وَوَلَّ مَزْعِا ذَلِكَ وَهُومَ مَن مَا تَلْكُ وَانتيبَ بِعِيزَة فلائك وتفاليك بنابيداليوك وتككنك بعكاد وولتعكن صاك وتوكيفنك وَالنَّعْثُ بِعَوْلِينَ وَحُرُدَتَ بِمَنْهِاتَ وَبَالْتُنَ مِلَادُونَ وَلَوْرَكُ عَاجِنُكَ وَلَجْنَ

٠ سنرللك ولايكياني

Like

وعا

فلأتفر مكذا دروفان ومحثك فلأكلنا الماتفيانا فلافطونا ويجلنا فلافها بعد فِي الرَّفْتُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا يَكُمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا لَاللَّا لِللللَّالِمُ اللَّا لِلللَّا لِلللَّالِمُ اللَّ ومنترقنا ولانقرضا بتناه بمقتنا ولانشيت بنا الاعماء والمجتلفات القيا اللايات واجتلنا مين للَّذِي يُسَالِعُونَ فِالْخِلَانِ وَهُلَاسَابِعُونَ وَيَحَلِّنَا مُؤَلِّفُ لَكُنَّةُ الْمُعَالِ وتين الزُفقاء الأبرار والجعَلْنا كذابنًا فيعلين والبينا بين مَجيف يُحنُّوم وَوَفْعَا مَلْ وَلِي لُعَيْنِ وَآخِيهُ نَامِنَ الْمِلْنَانِ وَلَجْعَلْنَا مِنَ أَصْفِيا بِلِنَ الْذِي أَخْدَتُ كُلِيمْ مَرَ الْبَيْنِ وَالْفِيدِينَ قالتُهَناءة السَّالِين وَيَعَنَى الْوَلِيكَ الدَوْقِقَا الْمِنْ دَبَ الْمُالِينَ ٱللَّهُ مَسَلَّعُ عُكُر والفي والفولي ولواليق واحتصاكا وتناب صنيرا وأخرها باحسيما فالالي اللهم كِيْمُ مُنْوَافًا وَيُورِهُمُنَا فِي فَوْرِهِ الرَّفِينَ كُمَا فِي أَيْسًا وَيُرْعِكُمُ الصَّاحِينَ وَوَخَلُه المُنْكَ فتحضُّه الحَالِظُ وَلَعَيْفِي عَلِيالُمُ المِنْهَا وَعَفِ يَعْفِي كَيْنِهُمُ الْفُلْسُنَةُ وَمِنْكَ فَجُد إِنهُمُنا صَلَيْكَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَأَدْخِلُ عَلَيْهِا مِن بَرَكْرُوفًا فِي أَمَّا مَا نَتَعَهُمْ إِنَّهِ وَعَاجِرِي عَلَيْهِ الْمَابِعَ اللهُمُ مَا يُعْلِي مُنْ الْحُقِدُ وَاغْفُرِكُنَا وَلِمُونِينِ وَالْمُؤْنِيَانِ وَالْسَلِينَ وَالْسَلَاطِ الْحَيْلِ ينهم والانواب اللهدك ابن أسالك العابية وددم النابية وتسكر العابية والعامالة فيالذُّنْهَا وَالْاحِيَّةِ مِنْ كُلْ مُوِّدُولَكُنْ لِلْهِ كَثَبُرا وَصَلَّى لَلْهُ عَلَيْ قُلْدِ وَسُلَمُ لَيْتُ مِنْ وَالْبَ لتَّاقِع سُجَانَ الْقَاضِي بِأَلِيَّقَ سُجَانَدُ وَيَجَنْ سُجَانَ الْعَلِي الْمُعْلِ سُجَانَ سَعَلَافِ الْمُوا الله وتعالل سياة أنحة فيكل سياق الزوف الجيم سياق الفي الميرسيات لْغَالِقَ الْبَارِيُّ سُنِهَانَ الرَّفِيعِ الْغَلِيسُهَانَ الْعَنِيمُ الْمُعَيِّم سُنِهَا وَسَنَهُ وَمُكَّا وَلا مُكُولُ فَكُنَّا غَيْرُهُ سُبُوجٌ قُنْدُسٌ مَنِي أَنِي أَخِيلُ الْخِيلِ سُخِانَ الْعَظِيمِ وَتَجِيلِ سُخِانَ مَنْ مُود الْإِلَيْمُ سنهاد من موقالة لايلهوسها ومن موعني لايفنقرسها ومن فوضع كل في ليف

نفائه قليم تفائد وتقل بزند من وهمة والضحاء والنبيا والنبياة والنود لْزَفِيتَةَ كَالْفَصِلَةَ يَوْمَ الْفِيِّدِ ٱللَّهُ مَ اجْعَلِ عُمَّا الْكَوْلِينَ وَالْفِينَ الْيَلَ حُبًّا والمريد والتخا والمسترون ومانا والترف للراء مكانا المهتم والعام والعرادة ودناخوك وكفر الخارية كالبينا وكأب ولجملنا سي دفقا يدكافي بَيْنَا مُنَفِئَةُ أَبِّنَا ٱللهُ مَا فِي آسًا لَكَ بِلِهِ الْمِنْ أَنِينَا لَنْهِا غِنْرُفِكُ النَّهِيَا الْلَافِيكَ وكتشك لك يبيا أليما يرة وعَنْكُ لك بيها الوجود وتحتَّمَكُ لك مِنها الكيسادُ و لَكِبُ وَالْاَصْلَابُ وَالْاَحْدُاءُ وَآجْدادُ الْأَوْلِينَ وَالْخِيرَ يَعَظِّيداتَ الْبُلُونِ وَعَلا لَنْيُوبَ وَيَقُدُ بِيلِ الْأُمُورُ وَيَعِلِكَ مَا قَدُكُانَ وَمَا هُوكَانِنَ وَيَسْدُوا حِسَامِكَ وَمَنْ كُولِيَّ كَالِيلِ وَسُولِعِ فِعَالِكَ وَخَسْلًا فِلْكُولِمَيْكَ حَمِّرًا لِلْهَاءِ وَخَمِرًا لِإِما بَدِّو تنيرا لأجل وتغير المنشاة ويخبر العلاء وتغيرا لأليل ويخبر للزاء وتخبر الأنيا وخير الْمُنِيَّةُ ٱللَّهُ يَسَالِهُمَا مُحَدًّا وَلِيمُعُلَّا وَيَعُودُ مِلْ إِلَيْنِ مِنَ الضَّالِ لَيَّةِ مَعِنَ الضُّكُ وَمَنِينَ الكُنْ بَهَا الْإِلَانِ وَيَرِي لِنِفَاقِ مَنْ الْأَثِيامِ وَيَنَ الْتَلِّ مَنْ الْتَلِّ مَنْ الْتَعْبِ وَيَنَ الْفَرَةَ مَعَدَالِبُهَاعَةِ وَيُؤَالِاخِنَادِي مَعْدَالِالْفَةِ وَسَنَالِذِلَّةِ مِعَدًا لَغِزْ وَيَنِينَا لَمُواتِ مِعْدَالُكُرَّةُ وَتَعُولِكَ مِنْ اللَّهُ مَرْضَى لِلَّ يَعُمَّا أُولَعَنَا مِضًّا أُولُولِ لِلنَّا مُلَمَّا أُولُولِ لِلَّ وَلِيَّا اوَنَيْكِكُ لَكَ عَزِّمًا أَوْ مُنْكِلَ فِينَاكَ كُفُوًّا أُونَكِمْ مُونًا مِغُورِهُ لِكُ مِنْكَ وَتُنَّا لُلُهُمَ إِنْ نُمُنِي عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْإِبَالَ فَعُلَوْمِنَا مَا الْمَيْدَنَا وَالِزَاوَةَ الْعُ عِلَا وَيِكَ مَا المَعْيَدُنَا وَالْجَرُكُ فِيهَا أَيْدَنَّا وَالْمُعَافَاتَ فِي عَيْانًا وَمُمَا يَنَا وَالسَّعَة فِ ادُوْلِ قِنَا وَالنِّشِيِّ عِلَيْهِ مَا وَالنَّوْفِيِّ لَرِضُولِيْكَ وَالكَرِّامِيَّةِ كُلِّهَا فِي الدُّيْنَا فَالْحِيْوَالْلَهُمَّ سَلِمَا عُنْ وَالْحُنَّ وَلا يَوْمَا أَصْالُ وَلانْتِيا وَكُولَ وَلا تَكِيفُ عَدَاسِ لَمْ وَلا نَشِي مَنَا وَجَمَانَ وَلَا غُلِ مِنَا عَدَيْنَا وَلَا تَنْفِ مِنَا لَوْمَكُ وَلَا مُناعِفًا مِن جُوارِكَ

فواض

المادية ا

- تَسْتُلُونَ الْمُثَوَّةِ ا خِاللَّمُّنَا وَالْأَضِّةِ وَ خِاللَّمُّنَا وَالْأَضِّةِ وَ

ما الرفي الرقيم

363

الكيده سنجان سن الفاف المنافرة بالقطاعة ويوالسند بيم الفائية النواقية المنافرة التواقية المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافر

وَيُحِيُّ القَّاارِيْ اللَّيْلِ وَيَخْيَرُ النَّيْ مِزَالِيَنِي وَخِيْرُ النِّيْءَ مِنْ الْحَيْ وَمُؤْذُقُ مَرْفَضُكُ

يَعْيِرِحِيناكٍ لَدُمَنَاهِ السَّوافِ وَأَلْمَضِ بَدُدُ الرِّزَى لِيَرْفَيْنَ وَيَقِرُ لِنَّهُ كُلَّ

عَنِي عَلِمْ عَلَقَ الأَرْضَ وَالشَّمَانِ النَّهِ الرَّحْنِ عَلَى الْعَرْقِ السَّوَى لَدُمَا فِالشَّمُوكِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمِا لَهُمَا وَمَا عَنْ التَّرِي وَالِيّهُ لَا يَعِيلُ وَاللِّهِ مِنْ السَّرِيّةِ لَكُنْ

سيان سَيَعَ لَكُنْ أَيْنِي الْمُؤْرِيَّةِ سَيَّان سَوالسَّنَدُ كُلُّ يَوْ لِلْأَدَيْةِ سَيِّانَ سَجَعَة كُلَّيْن

الله الأحولة المشاوال وكالخلوا لاستيا العووة والانبيا والتيورف كفرغاي النطيم سي تنزك كالماغ وباغ وباخت وتشكاب وساح وكاحوزناف وطاوي ومنخ لدوساك ومتكك وساكن وناطن وتساب وتنقا وحثنا ومتكام منختق وكتنج برما فيعيزنا فناصرنا ومكرينا وعويكة متنا الشريال لذفا الميز لِيَهُ أَذَٰلُ فَلَامُذِنَ لَلْهِمُ الْحَرِّ وَهُوَ الْوَاحِدَالْمَهُمَا أَرْفَتَمَا أَنْهُ كُوبِيَ وَالْوَالِمَامُّ وسكم تشليما عودة الحرى بوه الشب بنسسوالله التعز التجه المتول والمؤة الا بالله العَلَى العَامِ اللَّهَ وَمِتَ اللَّهُ وَكُرُ وَالرَّوج وَالنَّهِ مِن وَكُمْ سَلَّمَ وَعَا وَسَنْ فَ التهواب والأرضين كمنتعى باس الانشرار والخيم أجسادهم وقاومهم والجملي و مَهْمْ حِيالًا الَّذِكَ رَيِّنا وَلا تُونَّ الْإِبافِي تُوكِّلُ عَمَّا فِي تَوْعُلُ عَانِيْنِ مِن شَعُكُما وَأَنَةٍ رَعْ اَخِنَا يِنا مِينِهَا مَيْنَ شَيْرِمِا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّمَا رِوسَنِ شَيْرُكُلُّ مُوء وصَّكَ الشَّعَ فَيْ إِلَّهِ وسَنامُ أَنْ لِمُمَّامِعًا ولِنَا الإحداد ليسمول التَّمَوَّ اللَّهِ وَرَبَّنَا النَّالْحُرُولَا اللَّكُ وَبَيْلِ لِللَّهِ وَأَنْتَ كُلُّ كُلِّ فَعَ فَارْسُجُ مَا لَكَ الدَّسِيِّ وَالنَّدِينَ وَالنَّهِ الْأَلْكُ مَا لَقِيلُ وَالْكَبْرِياء وَالْمَبْرُوتُ وَالْكَكُوبُ وَالْعَلَامُ وَالْمُلُو وَالْوَادُ وَالْحَالُ وَإِيكُول وَالْفَايَةُ وَالنَّلْفَانُ وَالْنَفَةُ وَالْمِسْزَةُ وَلَكُولُ وَالْفَوَّةِ وَالدُّينَا وَالْجَرَةِ وَالْفَلْ وَلاَسْ تَبَارَكَ اللهُ وَيَنُ الْعَالِمَيْنَ وَفُعَالَيْكَ سَيَامَكَ لِلسَّالِيِّ وَلِكَ الْبَيْعِيدُ وَلَيْ الْمَالِي مَا لَقُودُ وَالْوَقَا لَ وَالْكِيمَالُ وَلَقِزَةُ وَأَجَالُ لَ وَالْفَضْلُ وَالْفَضْانُ وَالْكِيمِ اوْ وَلَجَبُرُونِي وَجُهُفُ النَّهُ وَالْمَافِيةُ وَكُلِيتَ أَكُمُ لَا يُرْبِلُ النَّهُ آسَتُ الْفُلَاثُنَى مِنْلُكَ فَشَعَا لَكُ ما اعظم سَانَ وَاعْرُ سَالًا نَكَ وَاسْتَ جَبُرُومَانَ وَاحْدى وعَدُولَا وَسَجِانَكَ السِّجَةِ غَلْقُ حُلَّ بِلِدُ وَلَشْفَقُ كُلُفُ كُلِدُ مِنْكَ وَحُرُو الثَّلَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَيُسْلُونُ مُنْفَعِ عِلَكَ وَلَا يَقْدُ وُونَ أَفْسَلُ رِضَالَ وَلَا يَفْضُلُ مِنْ يَعَاسِهِ فَلَفِلْ سُعًا

والمغليق

تشاليث

45

M.

لَهُ مُغُولَا وَكُونَهُ مُولِهِ مِنَاكَكُولَا مُعَلِّلِهِ الْفَيْ مِعَلَمِكَ دُنْفِيلًا بِإِلْوَالُ والأغررن مين عباجك وانجمل أوانا ممك فيا الطفن لذمينه باادهم الزاجيت للهُمْ مَسْلِكُ عُنْهُ وَلِهِ وَآسَالُكَ يَخِيلِكَ وَقُوْلِكَ وَكُوْلِكَ وَمَثْنِكَ وَمَثْنِكَ وَمَثْنِهِ وَكِنْ وَكِيرِيجِولَ وَكَيْرِسُلْفًا بَلِي وَلْفِلِ عَيْدِكِ وَعَيْرِ عَلَيْنِكَ وَعِلْ عَفُولُ وَعُيْ وَعَيْلَ وَكُلُو كِلَائِكَ وَيَعِالِهِ آمِرِكَ وَوَيُوبِينَاكَ النِّي النَّاكَ بِمِاكُلُ وَعِرْفِينَيْهِ وَأَخَاعَكَ مِنْ أَكُوا دِي طَاعَةٍ وَمُعْرَبُ الِّيكَ بِعَاكُونُ وَي مُعَبِّدٍ فِي مُنْ اللَّهُ وَيُلُوفُ إِما كُلُ فَحَرَقِبَةِ مِنْ مَكِيلَا ٱنْ فَرَاتِي قَوْلَتِ الْعِيرِيِّولَيْدًا وَعَمَالِينَ وَفَصَالِلَا وَمُرَ وتغاظة أللهم مخيلظ في والفئد والمندي مثلنا واصلي بالنابي سرارتا وَالْجَمْلُ فَالْوَبِمُا الْطَيْفِيَّةُ لِلْ وَكِولَة وَأَعْلَمُنا فَالْمِسَةُ لِكَ ٱللَّهُ مُرَيِّ فِي فَيْ وَالْفَلْ وَأَسْاَلُكَ البَيْحَ مِنَ الِيُحَاتَةِ النَّهُ لَن تَبُودَ وَالنَّبُعَةُ مِنَا لَأَمَّا لِما خَالِبَ الْعَاشِسَةِ قا لذُّينا وَالْاخِرَ، وَالنِّكِرالْكَ مِن النَّاكِ وَالْمَعَاتَ وَالنَّالِيَّةُ مِنَ النَّوْبِ وَالْخَالَا اللهمة الدفنا اعالا واليه مستلة فزع بهاعنا والنيال كرا الدن وتينا موله يَوْمِ الْفِيمَةِ ٱللَّهُ مَ إِنَا تَشَكَلُكَ عَاصَةَ الْحَيْرِوَعَامَتُهُ يُخَاصِّنَا وَعَلَيْنَا وَالْوَيَادَةُ مِن فتنبلة فيألين وكبكة والنجاة سيفنابك والغرة بزينك الكشيحيت يثالفة وآدرُ فَمَا النَّفِيُّ إِلَى وَفِيكَ وَلِجَمَا لِنَا فَلِمَالِكَ نَفَرُهُ وسَرُوكًا اللَّهُ يُسَرِّقًا عِنْهُ والفقة والخيزا فيكرك عناكل عفاته وسكرك عندكا نغه والقبرعن كابسانه وأرزقنا فلويا وجكة مين تسكيل فالمنعكة للأفرك منبهة اليك الله تشاعل فَيَّ وَالْمُحَدُّ وَاجْعَلْنَا مِنْ بُوفِي بَعَمْ إِلَّا وَيُؤْمِنُ بُوعِالَةٌ وَتَقِسَلُ إِطَاعَيْكَ وَلَيْسَى في مُرْضَافِكَ وَيُرْغَبُ فِمَا غِنْكَاتَ وَيَعِزُ الَّيَكَ مِيْكَ وَيُرْجِوْ يَامَكَ وَيَخَافُ مَنْ

حِنا إِنْ وَيُخْنَاكَ حَقَيْحَاتِكَ وَلِجْمَاكُوابَ أَعَالِلْجَنَّاكَ بِرَحْيَاكَ وَجُاوَرُضَيْ

عَلَيْتَ كُلَّ فِي وَالِكَ مُعَالِمًا وَتَبَاثَ كُلُّ فِي وَالْبِلَ لَسُهُا وَكَفَّا مَنْ كُلُّ فِي وَالْبِال متية وَأَنْ أَرْخُ الْمُعْ الْمُرْكِ التَّقَيُّ النَّمَاءُ وَوَيَسْتُ الْأَرْضُونَ وَأَرْسَتِ الْجِيالُ وتعرف العور فككونك تغواكل ملكون تناتك يرجنك وتغالبك يرافيك وتَقَدَّرُنَ فَي كُلِيرِ وَقَا رِكَ لِكَ الشَّيْخِ عِلْمِكَ وَلِكَ النِّيلُ مِعْسَلِكَ وَلِكَ الْحُولُ يَعْوَيْكِ وَلِكَ النَّبْرِياءُ مِتَمَاتِينِ وَلِكَ أَنْهَا وَلَيْرَفُ بِلِنظالِكَ وَلَكَ اللَّكُونَ مِينِكَ وَلِكَ الْعُدَادُ لِمِلِكِكَ وَلِكَ الرِضَا بِإِنْرِكَ وَلِكَ النَّاعَةُ عَلَيْكَ أَحْسَلِتَ كُلْ عَنْي عَلَا الْمُحْلِثَ بَكُلُ عَنِي عَلِما وَعَسِفْ كُلُّ عَنِي وَيَهُ وَلَنْ آدَمُ الْوَاحِينَ عَمَيْهُ كِبَرُونِ عَزِيزا لِنُلطانِ قَوِيَ لَمَلِينِ مِلْكِ الشَّمُونِينَ وَالْاَيْضِ رَبُّ الْعَالَمَتِينَ وُطَلِّعَ لَعَقِيمِ وَاللَّهُ مِنْ حَيْنَ لَلْفَرْبُقِ لِسَجُّونَ اللَّيْلُ وَالْقَادُ لَا فَكُرُونَ فَسْجَاهِ الَّذِي لاَ يُرْدُ المَا لَأَيْدِ وَسُنْهَا لَا وَيَوْ الْمِيَّوْ الْمُلَالَةِ وَسُجَانَ الْفَيُّوسِ وَيِهِ الْعِزْ وُ الْمَالَكُونِ فَكُ رَيِّ اللَّهُ وَكِدُ وَالرَّوْجِ كَنِهَا لَا تَلْيُ الْأَنْلِ سُجَانَ رَيْ وَقَالَ سُجَانَ الْدُجِ فِي الثَّا عَرَّمُهُ مَهْالاَنْفِي فُلَدَنُهُ وَيُنْفِيانَ الْذِيخِ أَلْجَرِ بِهِلُهُ وَسُخِا صَالَتِي قَالْفُهُ وَعَنَاهُ وتسنهات الذي فألجنك ومناه وسنهاه والذي فيجمتم سلطانك تستهات الذي سبنك وَحَنْدُ عَنْهُمُ مُسْجَاتَ مَنْ لَدُ مَلَكُونُ كُلِيْنِي سُجَاتَ اللَّهِ بِالْعَنِيقِ مُسْجَاتَ اللهِ بِالْأَكُا المالة وكالعزوجية وتضرعين وعلااسمة وتبارك وتفكس فيجيل وفايدو كرسيخ ليند بترى كالمعتز وكاتها عين وبذيك كل غنى ولافذوك الابسار وموللين الجيار اللهة مناع في عبال ورسوال ويونات أمرًا عصف كالبد وون من عملانية وَتَوْلِي لِيالَ وَصَا إِلَهُ مُ عَلَيْهِ عِلْ أَنْجَيْنَهُ لَهُ مِن رِسَالَئِكَ وَٱلْكُومَنُ بِهِ مِن مُوَّلً ولاعترانا النظر لل وجهه والكوريقية في دارك ويستقر من يحوارك اللهم كال النسكة مُنامُ ويُخلَفُهُ فَا تَنْ يَعَنَى الْفِي الطَالَاتُ وَأَسْنَ بِكَ لَا تَسْرِيكَ لَكَ تَصَافِ

رَّفُونِينِ لِلْاَنْتِينَّالُ وَالِيَّانِينِ

وران

الأنهد

د گوال وقوانول

ill

كافتل الأن

المقالية

المخيدة

فاجرا بخلالة ويااعظ التعليب فأقرب أنفؤك آنت ألفنه وبثور لتحكك الناطري فلفكفا الكواظ الناطون والبلاط المفاية النسارا ليسين تتعالى الساريخ دوكالكليراليك وآمامي المهودي غاضة لرعينيك أبتله معلى كالمعرفيات المنا وكالمقانيين قرد لميك والخطبات التنكرون فساتك وتعالت رياج كالعاولة اللهم سُرِاعُ عُمَانِهُ مِيلًا وَصُولِكِ وَيَجِيكَ السِّعَةِ بَيِّي الْأَيْدَ وَالْإِيطِ بِالْيُكِرِّ وَاللَّيكِ فَل كل تغير تعتشن أملح الهاف وخالج الغيداع منعفو والشفا تما الإربايتروب والثاجي عِي اللَّذَ وَعُولِ النَّبِيدِ النَّيْسِانِ وَعُرِم لَعُسَانِتِ وَلَاضِعَ الْسَانِ وَكُلِّ الْفَافِل الْفَي كَانَتُ عَلَ مَا القُورِيةِ وَالْمِيْ إِلَالَهُمْ قُكُمُ أَخَلَتَ وَكُرَّتُ فِياجًا وَبِهُ عَرَضًا إِنْ عَلَيه وَالِدِمِنَ لمنك فأجره كخيرك لجزاء وتساعكيه وغلاط المهنيد اخشا الشلف وابتنه الفاملين والزي وَعَذَمَهُ مَعَامًا غَيِطُهُ بِهِ لاَوْلُونَ وَالْهَجُونَ وَيَرُوا فَسَلَّهُ فِيهِ فَاجِعِ الْعَالَمَ تَن كَلَقِهِه تَعَوِّ بَرْضَى وَنِيدُهُ مَتِنَ الرِّضَا وَاسْفَنْ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الدِيمُّ اسْتَدَنَّ عَلَى وَمِن وَهُرُونَ اسْبِنَ لِلهُ لِهُ لَكِنَى رَبُّ الْعَالَمُ إِنَّ لَلْهُمْ صَلَّا عَلَيْ كَلْدٍ فَيْدُونَا لِلْتَعْفِيدُ وَلِحَيْدُ وَفُرْمَ عَلَيْمُ وَالْغُيْدِكُمْ سَيْتَ وَمِا زَكْتَ وَنُرْعُتَ عَلَامِعِيمُ وَالْمِعِيمِ إِلَا حَيِيا بِيَكُا ٱللَّهُمْ إِوْلَسَالُكُ وإخالنا لعظهم المقرعية بالمقلك المأللة العجم التعالى الفتر والبرمان العزيز الفقوة النَّجْيِنَ النَّهِ بِهِ تَقُومُ النَّمُواتُ وَالْأَنْ يَجِعًا وَبَارِمِكَ الْخَرُونِ الْمُدُّونِ فِي مَنْ اللَّهِ لألؤه وكايتنال وبإنيات الانتوالكارة الإيكالاعظيه الضنفة وتذفوت الابا وكليات الثابتة وبرأسفانك لكنني كليفا التحافيادعيت بهااتجنك والاستيك بها اعطيت والاستيت بِهَا رَضِينَ أَنْ نُصَاعًا عَلَى وَالِلْعُنِي وَأَنْ نَصِّمُ إِلَيْهِمَ سَمَا وَقِيًّا وَتَصَيِّبًا خَوِيلًا سَ فَيْغِير تُنزِلُ مِزَالَتِمَاءِ لِلَّالْاَضِ فِي هُذَا اللَّهِ مِنْ صَدَّا اللَّهِ مَنْ هُذَا النَّبَيْدِ الْمَانِيَ فَا فَيْ فَالْمِرْوَيُمْ فَيْ عَلِيمُ اللَّهُمَّ وَمَا رَدُفَنَ عَالَقُ وَمِ فِي مِنْ اللَّهِ وَمَا وَدُفِهِ وَمَلِينَ فِيهِ اللَّهُ كَافِيكَ

مُرِاقِيَكَ وَلَعِنْهَا مِنْ فَلَقَ تَحْطَايَانَا مِنْ وَوَجَعَكَ وَتَعَكَّمُنَا مِنْ لِلْكَ وَٱلْكِسْنَا عَا فِيتُكُ وَ مَنِهَا كُوْنَتُكَ وَأَجْ مُلِينًا فِمُنْكَ وَأَوْدِغَا أَنْ تَشَكَّرُونَهُ إِنَّ الْمِنْ لِلَّهُ الْحِي رَبّ العاليَّن وَسَكَّى أَدُ عُلِ سَيِنِ أَعَلِّهُ عَانِمِ النَّبِينَ وَالِدِ النَّامِرِيِّ معامِعِ والإحد بينسم وإفرالز خواليع سنهالك تثبا والتالخرانت الدالتي وثال الكابل تَهَاجَبِ الْأُمُورِ قَالِكُونَ عُلَا فَتَرَاكِ وَالْعَالِمُ كُلِفَ تَكُونُ النَّ الذَّي سَمُوتَ مِينِيْكَ فِالْمُوْلِ لِفِيلِوُّ شَكَانِكَ وَسَكَرَدَتَ الْأَجْسَارَ مَنْلُهِ بِثَكَالِمُهُ بِتَكَالُولُهُ وَلَكُولِتَ رَاجَتُكُ عَنَّا مِنْ مِمْلُكِكَ وَفُوْمَكُنْ فَوَقَهُ مِنْ لِكَ مِقَالِدٌ وَسُلْطَائِكَ أَمْ وَمُوتِ النَّهُواكِ ليطاعرة أفرلة فالمبنى منعينات إلى مَعْزَلِكَ وَاسْتَعْرُونَا كُلْ عَلَيْهِ مِنْ جَعْنِكَ وَزَيْتُهُا النِّاطْرِينَ وَسُلَكُتُهُا الْمِيادَ الْبَيْهِينَ وَقَتُكَ الْاَضِينَ فَسَكِّيًّا الزَّفِهِا سطادًا وَآرَسَيْهَا بِالجِبَالِ إِنَّامًا فَرَةٍ خِيجًا فِي الْغَرَى مَعَكَ وَذُلَامًا فِي الْمُعُ إِنْ أَسْتُغُ عَلَى الزُّولِسِي لِنَا الْجِانَ وَزَكِنُهُمَّا مِالْقِيافِ وَتَعْتَفَتُ عَمْهَا مِالْاَحْيَاءِ وَالْمُولِينَعُ كُم من اللَّهُ تَقَاعِنَهُ لَلْقَالُ وَلَكِيفٍ مِن شَيِلَ فِالْشَالِ قَالَ مَثْرَالْفِ أَرْسَرَ لَكُوا وتكرينيه الفاطروس كاعتكرك كتب أتكت منتي الخلق بفتكيك وساج كورا لأنساد مِثَلَيْكَ مُنَافِعُ الرَّمِيجُ مِنَا لِيلِكَ مَفَيِّمَ ٱلرِلاَنِيَا وَالْاَجِيْءَ كِيْكِكَ وَآتَكَ أَعْلَيْكَ بااكنت آمله الحيلل وداء التحق خلفه النبيغ علي ونسكه لنؤتيا عليهم وذقه لم تكوفيك لادَي، دَبَّ وَلاَتُمَالَ إِلاَيْ إِلَا لَمَلْتَ فِي كَلْيَكِ وُدُنَ الْعَلَمَا وِسِي خَلَفِكَ وَكُلْ عَا كُلُ عَنْهِ مِعَلَيْكَ وَمُلِكَ مَا تَحْتَ أَرْضِكَ كَلُلِكَ مَا هُوَّ مَرْدِيكَ بَنَكَ كَ لِلْفًا مِنِيَ مِنْ عَلِيْكَ وَلَمُلُفَ لِلِنَاظِينَ فَي فَكُرُنِ آفِيكَ فَكُمَّاتَ وَسَاوِسَ المَشْدُورِ كَالعَلَّا عَيَانَ وَعَالَيْهِ الْفَوْلِ كَالْمِيرَ فِيعَلِكَ قَالَعَادُكُوفَي لِخِلْيَكَ وَتَحْسَمُ كُلُّ سَلْمًا فِ السلاان وقفرت شلك الملوك بلكحات وتسا وأموا لأنيا والعجوبيوك بالكيف لظما

مه نمکان

بافسسفا

وتكنهاه

حتى

الماح 300

جاز AT1 3 يقزا وقلوا

> المن المخاره

مَّتِه خَافِيَّة فِي الْمَغِي وَلَا فِي النَّمِي وَسُنَّا أَنُ مُوسِنَّا الْمُودُونِ مِنْ الْفُرِدُ الْمُؤْمِسُمُ اللَّهِ لقليم لاعقم مورة يوم الاحلاس عواجعتم القاعط عال الدينم والتخيالية للا تستر الله المستر المتر المتر المتراف المتراف والانط عكيد وتعاد للخولة ووري الجهال بافيه للجافات من في التساية عالانس الله والتقاليان المرابرة وَيَى طَانِعَهُ وَانْمَنْكُ لَمُ الْمُسَادُ وَيَ اللَّهُ وَمِهِ آخِهِ عَنَكِم الْحَ وَطَاعِ وَعَالِم متجنالة وتعاسيرة والنماف الذي بجكرية متن التخرين مايقا وأخيث بالط الذي يحتل فحالتناء بروعا وبجفل فياسراعا وتثأمنيكا وتكفتها للثاغرين ويحفظ اسزكا سُيعان كجيم وَجَعَلَ فِالدَّيْنِ وَعَاسِي أَوْنَادُ النَّا يُوصَلَ النَّ سُوْءُ أَوْفَاحِتْ أَوْلَيْنَةً متوحة حتة فتنهأ موالخفوا لؤجهمة يتعمد وسنق كلاك موفي اليك والحالات مِن تَبْلِكَ اللهُ المُورِزُ الْمُكَيْمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ لَسَّلَمُمَّا عَوْدَ خول ليوا لح المنيم الله الرِّمْ وَالْعَافِي الْمُمَّا الْمُلِعِلَ الْعَبِدِ الْمُؤْدِّرِينِ الْمُلْوَ الْمَاخِرِفُ وتفالعوه بيرب النايس وكفوذ بايذ الواجدال كالموحات فول اعياد تنسيارة الذ لااله الأمو مؤدالتهواس فالأفيالذب كالقالشون والدينواع المالياوكة الملك يموم يَعْ فِي السَّورِ عالْم الغَيْفَ النَّهُ أَدُّو وَمُوالْكُمْ الْعَبْرِ الدَّوْعَلْقُ سِمْ مَوْسِيطِ الْمَا وَيَوالْمُو سِنالُهُن مِنْ وَلَوْلُ الْمُرْفِقِينَ لِنَعَالُ النَّفْ عَلَيْهِ فَالْمُ وَلَوْلُهُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْكِمِين عِمَّا وَأَحْدِي كُلَّهُ عِنْدًا مِن رَبِّ كُودِي فَرُوسَ إِجَدُهُ وَالنَّبُرُوسَ مَيْعُ واللَّهَا وَالنَّهَا وَمَن رُزَّ طُوارِجَاللِّيرُ وَالنِّهَا وَوَيَنْ فَيُومَنَ مُنْزِلُ الْحَيَّابِ وَأَكُوالِ وَالْأَوْدِيَّةُ وَالفَّيادِي وَ الأنفاد وأعين نقب ةلفوان وتجيع قزاباني بإنيانا اللأيث الملات من تفاء وتتزع الْمَلْتُ مُزِّقِتُنَاعُ وَتُوَلَّمُ وَكِنَاعُ بِسَوِلِتُ الْجُرُ الْمِلِيَّا فَا فَلَيْنِي فَكِيْرٌ وَمَنْوَلِ النَّوْدِ وَالْجَيْرِ أَوْلَا فَا فَالْمِيْرِ وَالْجَيْرِ وَالْوَالِقُولِ وَالْمُوالِقِيلِ وَالْجَيْرِ وَالْتُوالِقِيلِ وَالْمُولِيْدِ وَالْجِيرِ وَالْجَيْرِ وَالْجَيْرِ وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُوالِقِيلِ وَالْمُولِي وَالْمُعْرِقِيلِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمِيلِيلِي وَالْمُعْلِقِيلِ وَالْمُعِلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمِيلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمِيلِي وَالْمُولِي وَالْمِيلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمِلْمُولِي وَالْمُولِيْلِي وَالْمُولِي وَالْمُو وَٱلْفَرْفَانِ الْعَلِيهِ وَمِنْ فِيَوْكُوا لِمَاغٍ وَبِالْهِ وَسُلِمًا بِيَ وَشَيْعًا لِهِ وَسُلِمِ وَكُا حَرَالًا كَتَكُوا

بُومَ وَكُولِهُ الْخَيْرِيقًا بِ وَأَسْفِعُ لِيسَى وَبَدِي وَلَجَنَّا أَمَا الْوَادِيْسَ فِي الْحَسْفَى مِنْكَ الْفَا وَلَعِينَهِ إِلَمَا قِيرٌ وَاجْمَ إِلَا وَمُلْفَ كُواتِهِ الْذِينَا وَالْخِرَةِ وَاحْتَلَاكُومَ أَمْرِي كُلَّ الذَّا ليلة كالشَّاعِدَة وَالنَّرِينَة وَالعَالِينَة وَالنَّالِينَ النَّالِةِ كَالزَّيْنِ أَنْ فَتَإِيَّ فَا والفقي قان تزرفني الغيثة اليفا ككرش والدالساء والفائنية بالما فسرت عند مفتى ماتر مُنْهَايَ وَلَحَيْظِ مِنْ تَعِلَدُ وَوَفِيلِانِ لِلْكَ أَرْجُ الرَّبِينَ ٱللَّهُ مَرِاكُا فِي وَالْغَيْدُوا خِرْجُ وللالفك جبعًا والخفها كادتياي صعبًا وأوجوها والغيالة اليسانًا والسيالة عُمَالًا وَأَفَكُو لِل مَجْلُ مَن وَلَكُنِي مِنَ الْمُعِيدِينَ ٱسْتُوجَ لَذَا لَعَكِ الْأَجْلِ الْمُجْشَعُ وَهُ الصِّدِينِي وَتَعْلَى وَيَعْلِي وَكُلَّا يَ وَلَلَّذِي وَأَهْلِي مِنَّا إِنْ وَكُلَّا إِنْ وَلَيْلِ والمركفا بتى وماسلكنه عينى وتبيم فعلاعيدى أستوع الله تغنى الرمور لفو التشنيع ليتتنوك كأتني اللهم اجتلنا فكنيك مجينيك مجتولية كفنول مَنْي سَنْهِاتَ عَيْنِهِا لِلدَّعَيْنِ تَنَا فَلْ وَتَقَدَّتُ لَسُمَا فَلَا تَكُا لِيَمْغَيُّرُكَ ٱللَّهُمَّ إِنِ اَسْ كُلَّ الْعَافِيةُ وَيُشَكِّرُ الْعَافِيةِ ٱللَّهِ يَ إِنَّ اللَّهِ عَلَمًا فَادْجَ الدُّنَا وَالاَيْرَةِ مِينَةُ كُلِّ وَيُقَلِّنُ كَا لَيْ اللَّهِ لاَيُونَ وَلَكَيْدِ لِلهِ اللَّهِ مَ تَعَيِّدُ ماجةً وُلاوَكُمُ وَلاَ يَكُونُهُ شَرِيكُ فَالْلَكِ وَلَم يَكُنْ لِيَتَالْفُلِ وَكَبِّرُو مَكْمِرًا وَأَنْهُ إِنَّ كُنِّرًا وَسُنِهَا مَا أَيْ نَكُرُهُ وَلَمُنِكُ شَبِيرِيوا لاحد بنِمَ اللَّهِ الرَّبِي النَّجَي سُنظانَ مِنْ مَلِكَ الْأَرْضُ اللَّهُ وَفُرْسَدُ سُنجَانَ مَنْ تَعْتَنَى لَأَبَّ كُوْدُ سُنجَانَ مَنْ أَفْرَقَ كُلِّنَةً يَصُونُ مُنْهَانَ مُنْ يُدَانَ بِدِينِهُ كُلُ دِينَ كُلُّ ذِينَ الْمُؤْرِدِ بِيزِدِ سَجَانَ سَنَافَكُ بِعْدَرَنِدُكُلُ قَدْرِ وَكُلْ يَعْدِدُ أَكُدُ فَلْرَهُ سَجِالَ سَ الْعِيدَ عُلِهُ سُجَالَ سَلَا مِعْدَبِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مِسْمَانَ مَن الْمَاحَلُ اصْلَالْاَدْنِي بِٱلْوَابِ الْعَفَابِ سُجَانَ الْرَّفِظِيمُ سَمانَ مَنْ مُوسَلِّهُ عَلَيْمُ الفُلوب سُنَّانَ سَنْ يَجني عَقَدَ النَّاوب سُمَّانَ سَنَّة

و الرائطاوية ا

ٷٮٚڰؽۿؙڲڮڗٳڬ<u>ۣٞڟ</u>ۿڮ ڿؽٳؿۿ

173

النهم الفيان

وتزيعني

لنابه معالة كأدرتنا بمكياتك ودلقنا ويخل طاغنات فاحتمال ويتسؤول دعالنى ماءيه عاميمت بعز الذي الذي دُمَا الله عامين في الكِدائر الذي تُزلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا تُوسِفُونِ يغرب أقبل مثلاثيم النيقة كالزنة بكليم النفا توخينات تشفي كالما الناجية وكفريها منك كأكل كفين الفهم والتحنا بوسكفا خيجا أيديه فتراك اويوث تماله وَأَيْرِلْ مِدِ مَعَ الْأُسِينِ فَلْحَدَّ رِيَافِ مُوْمِر مِنْوضِينَ عَن فِكُونِه وَلاَمْرُولُوسِ عَن سَيلُ ا بَعِنْنَا إِنَّ مِهِ وَلَهُ عِنْهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المديم سُرِيعًا فَهُدٍّ وَالسَّالِكَ بِالِمِكَ الصَّالِمُ النَّهِ النَّهِ المَّنْ السَّالِمُ اللَّهِ مَعْوَتَ الكيارًا لقاء كَتَجَرَت بِوالنَّسْ كَالْمَرُو النُّوم عَبِهُ انْفَاتَ النَّابِ وَلَلْمُورُ لِيَاجَ وَ اللَّهِ بِهِ نُوْرِلُ لَلْفِينَ وَمُنْارِي لَرَقِي وَتُغَلِّى الْفِظَامُ وَهَا يَعِيثُمُ وَالْذَى بِهِ فَرُزَقُ مَنْ فِالْفِيرِ وَالْبِرِّ وَتَكَلَّوُمْ وَتَعْفَلُهُ مُوالْلَكِ مُوفِي النَّورِيدَ وَالْبَغِيلِ وَالْنَهُورَ وَالْقُرابِ الْعَلِيمُ لَانِي فكفت به لوسي وكسريت فيكسال عليه والدويخ للتخروب تكوي وكالنيمنا و ملك مقرَّب أوبيَّ مرسُل وتبيد صفق أن فسيًّا عَلَى عَدِ وَالْتَعَدِ وَالْتَعَيْدُ وَالْتَعَيْدُ وَالْتَعَيْدُ وَعَا يَزُا عَمَا فِي سَبِولَكَ وَيَعَ بَعِنِكَ أَكُوام وَلَغِيلُ مِنْ إِلَيْ مُعَالِم الْفَكْرُ وَلَغِمَالُ حَمِر إِنَّا مِنْوَمَ الْفَالْدُ ٱللَّهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَالْفِي وَالْمَعْلَى وَمِنْ مِنْ مِنْ مُراكِفًا وَمُزْفِظِينَا وعَن شِمَالِي وَسِ فَعَقِ وَأَسْفَلَ مِنْ وَإِحْدَالِهِ مِنَ الْسَيْسَاتِ وَعَالِمِكَ كُلِيا وَكُمْ لِللهِ فَ ديني اللَّهِ الشَّيْدَ فِي مَقِينَ فِيهِ وَاجْعَلْهُ فِي وَكُورُ وَكِيرٌ لِمُ الْكِرُوالْفَافِيَّةُ وَمُعِيرٌ وَالْفَافِيَّةُ كُلْ عَنْ يَكُلْ اللهِ مَعَ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهِ مَعَالَ اللهُ مَا اللهُ مَ إِنْ السَّالَكَ أَجْدًة وَمَا قَرْبَ إِيهَا مِن فَوْلِ وَعَلَ وَالْمَوْدِينَ مِن حَوْدِ الْدَايَةِ وَكُولَ الل الفاير بالباطل وكين النَّزَيْنِ عِالمِسَ فِي وَعِيَّ الْأَوْمِ وَيَّنِ الْنَعْ فِيَ يُرِلْعِ الْجِيْ وَالْ الْذَلِتَ يك ما أم مَرَّ لَ يه سُلطا أَ المَلْجِينِ مُنسافِينًا الْفِينَ ما اللَّهُ عَمْما وَمَا مِلْ وَعَنِي عَمِماكِ

سَاكِي نَسْبَيْرُ وَاللَّهِ جَوْدُنَا وَنَا رِيزًا وَتُولِينَا الرَّيْ إِنْهِ وَهُو يَوْجَعَنَا الْشَرِياتَ لَذُولُا مُعِينَ وَلامُنْ إِنَّ أَدُلُ وَلا مُنِكَ لِينَ أَعَرَّ وَهُوَالْوَالِيدُ الْعَمَّا لُوسًا كَافَتُوا مُسُولِه عُمَّا النَّي والذالفا مرين دماولتلذا لانتبى لنسيداه الزمز القيم سجاتك وتبنا وكالكالك النَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ عَلَيْهِ إِنَّا أَخَاطَ مُثَلِّهُ يَجِيعِ خَلِفِكَ وَأَكَّلُنَّ كُلُّهُ مَعَى الفَنَاءِ وَأَنْتُ لْبَاقِي الْكُونِمُ الْفَاعِمُ النَّاعِمُ مَنْ مُثَالِحُكِمْ فَغُلِّكُمَّ النَّهَالْكُونُ مِيلِ مُثَكَّدُهُ السَّوْكِ والأض ودهرالنام وركنها لله فكمدك وزلك الجاب وتقلك وكفنوخ قِفَيْكَ الْأَرْضِينَ وَكَفَتْنِي جَيُوهِ فُولِكَ النَّاظِينَ وَلَيْكَ الْخُلِلَا وتَعَلَوْنَ مِعْرِينَاكَ كَالْعَالَمَانَ وَأَغْرَثَ سَمُوانِكَ بِالْلَائِكِةِ الْفَرَيْنِي وَعَلَّتُ تَسْبِعَكُ الأوَّلِيرَ وَالْإِنِينَ وَأَنْفَا مَدُ لِكَ الدِّيَّا الْمُقِيَّاكَ وَتَعَفِّينَ الشَّوَاتِ وَالْأَرْضَ يغاليدها وَآذَعَتُ الكُ بالطَاعَةِ وَمَنْ فَوْقِهَا وَآبَتُ كُلِ الْمَالَةِ مِنْ تَنْقَيْهَا ۖ وَثَنَّ بكانك في قرارِها وَاسْتَفاهَ أَلَوْ إِن تَكَامَهُما وَاحْتَلَتَ اللَّهُ وَالنَّهَا وَكُا ٱمْرَيْهُما وَٱحْسِينَكُ كُلُّ فِي نِهُمَّا عَدَّدًا وَٱحْلَكَ بِعِمْ الْظَّا خَالِقُ الْكُلْوْ وْمُصْطِّعَيْدِهِ وَمُنْشِئُهُ وَالْكُ وَدُولِينُهُ أَنْ كُنْتُ وَحَالَ لِإِحْرِياتَ اللَّهُ إِلَّا وَاحِدًا وَكَانَ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ مِن مَالَ مَكُونَ ارَضْ وَلاسْمَا زُاوَيْنَ فِي مِنْ خَلْقَ فِهَا مِعْزِنِكَ كُنْتَ فَعْقَ بَدِيمًا مُنْذِيمًا كُنْوَا كَانِتًا مُركِونًا كُواسِكِينَ نَفْسِكَ البَيْرَعَتَ الْخُلْقَ بِعِنْكَيْنِكَ وَدَيْرَتَ الْوَرَافِي بِعِلْكَ فَكَا فَكَتْمُ مَا إِنْدَوْعَتَ مِنْ خَلَقْكَ وَفَكَرُثَ عَلَيْهُ مِنْ آيْرِكَ عَلَيْكَ عَيِنًا لِيَكِرُلُمُ كُلُ لَكَ خَصَارً عَلَيْهَ إِنَّ وَلِامْعُ مِنْ عَلَى خِيلِكَ مَلْتَ فِي لَكِيكَ وَكُنْتَ وَبَنَّا مَا أَكُفَّ ٱسْمَا أُكْ يَعَكَنَّا أَفُكَّ عًا وَلِكَ عِلْنَا عَنِيًّا فَأَيْنَا أَشُولَ لِيْكِ فِي أَوْنَا أَنْ فَقُولَ لَدَ كُنْ تَكُونُ وَلا يُغَالِفُ مَنْ فَيْنَ يَعَنَالَ مُتَنْفِا لَكَ مُجَوْلِ وَتَبَارَكُ دِينَا مَعَلَ ثَنَاؤُكَ وَمُنَالَيْكَ كُلُ وَلِلَّ عَلَوا كَبِيرًا لَلْهُ صَلَ عَلَى مُنْ عَبِيلَ وَوَسُولِكَ وَيُكِيلُ وَعَلِي الْمِلْ لِمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ ال

وبالمناباة

واضف

وألاعرا

فيطاه ومصله

ولانوك

350

وعلى

الفالة ا

وغج

1860

لَعَدِمِكَانُهُ الْعَرَيْسُلطانَهُ النَّبِي مُتَكَانُهُ النَّيْرِكِيانُهُ النَّهِ يَجْبُرُولُاللَّهِ وَيُنْتَعُ بِو وَلا لِنَتُمْ مِنْهُ قَالَجُكُمْ وَالْمَعَيْبُ كِيلُهِ وَيُسْعِى فَالْرَادُ لِفِضَالِهِ الْمُعَتَّنِ مُعْ كَالْمُدُو مَنْ سَكَنْ عُلِمُ مَا فِي نَفْسِهِ وَمَنْ عَافَى تَصْلَيْهِ رِزْ قَالُ وَمَنْ مَاتَ فَالْإِنَّهُ مُرَالًا ذُوالنَّيْن والقلبل والقنبل والخال والكبرياء والعزة والنفطات اللهد والمانغ عاامنى وَعَلِمَا لِنَّهُ وَعَلِمَا لَيْنِهِ وَعَلِمِا لَيْنِي وَعَلِما كَلُهُ نَ مَا مُوكُلِينٌ وَلاَ الْفَالْقَ عَلِما تَبْدَ عِلَكَ وَعَلِيمَفِكَ مِسَدُ فَلَالِكَ وَعَلَى أَوْلِكَ مَسْ يَجْتُبِكَ وَعَلِيمَ فَأَنَّ بَسَدَ لِعِنَا إِلَّ اللَّهُ الكُ الْمُرْمَعُ مِنْ أَلَا عُنُومُ مُعْلِي الْمُنْ مُعَمِّلًا مُنْ مُعْلَى مُعْلِمًا مُنْ مُعْلَمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِمِعً مُعْلِمًا مُعِمِعً مِعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُ للاجين وعلى للوب والجنوع والنور والبقلة وعلى الفكر والنفارة وعلى الأبا والاخت وَلِكُ الْمُرْعَقِ مِنَا مُعْفِعِ فِيمَا مُلْفَ وَعِلْ الْمُعْفَ فِهَا فَكُدُونَ وَعَلِيمًا فَرَيْكِ فِيمَا المُفَعَدُ مَعْلَ عُلَاكِ مَهِ مُخَلِفِكَ مُمَّا يَكُوا مَا خَلَقَكَ وَيَبِلُهُ أَرَفَكَ وَتَضْعُفُ البَّوْدَ عَنَا يَعْلَيْ اللائكة به مَمَّا لَكُون التَّى الزيالة واحدًا لَا يُوعِيلَا وَحَوَّا لِهُ لِمَيْنَ وَحَدَالُهُ لِيْكَ حَمَّا لاَيْبُ عَنْكَ وَلاَ يَنْفَى دُونَكَ وَلاَ يُصْرِعَنَ أَصْلُ بِضَاكَ وَلاَ يَضْلُ لَنَا عَنَ كالميلة من طَلِل مَمَّا مِنْسَلِ مَرْسَحَ وَيُفُوقَ مَرْسَجَي وَيُكُونُ فِمَا يَسْمَالِيْكَ منا فرضيه لينسك خمَّا عَلَدَ فَلْكِر المُقرِ وَوَرَق النَّجْ وَتَسْبِ الْمُؤْمَةُ وَمَا فَالْبَرُولِيَ حَمَّا عَنْدَ أَنْفًا سِ خَلِفِكَ وَكُرْفِ مِ وَلَقَظِمْ وَأَضْلَا لَمْيِهِ وَمَا عَنَ أَمَا فِيهِ وَمَا عَنَ فَمَا يَلْهِ وتنا فرقف وما يخر حرا مالا ما فيرساكان وتيم بيناك وتداؤ كرسيان وتاك يد فَلَمُّكَ وَلَحْما وْعَلِلْ حَمَّا عَلَدْما عَجْد بدالراح وَعَلِ السَّاب وَيَخْلِفُهِ الَّيل والنها وولتبريه التس والقرحكا بتلؤ المتوان والانفوا المتنابنين وماانتاكم بِهِ مِنَا فُوَضَّنَ وَمَا تَخَفِّنُ وَمَا مَيْضًا مَنْهُنَ اللَّهُ مَسْرَعًا ثُنَّ وَالْفُرَّ وَاسْمَعُ عَيَالِ وَ وَسُولِكِ وَيَكِتِكَ وَكُلَّ وَجُلَا لَهُوَيْنِ وَأَكِي لِأَعْلَىنِ وَالْخَدِّلِ الْفَجَاتِ اللَّهِ عَناعًا

انقاايا ويجوين الظفاف المالف والمفرد المديد سبول الشيام وأفجى كالأالاينان وأفي فالت الثقوى واستنو يسين الشاعيين وذبني بزيرة المؤونيين وتقط عمل فالنبزاب وكلفيتوشك يُروج وَرَجَانِ أَمْ بِيَدَبُ الْمَالْمُينَ وَصَالَ أَمْ وَكُولُو وَسَامٌ ثُمُلِمًا ومن دعا مناه المنتاج ينسب والدالز فزالن ألأنداك الكالكذام الكيزاء والعقلة ومنتقلية وَعَالِكِ الدُّيَا وَالْعَيْرِهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيَ عَلِيم السَّكُونِ مَنْ الْجَرُونِ عِنْ وَالْفُدْمَةَ لَسْبِفُ لِلْالْتَغَادُ ٱللَّهُ النَّالِمُ مُعَيِّمُ الأَمْدِومُهُ وَعَالَكَتِيانِ عَلِمُ السَّرَافِي كَالْتَ اللُّولِ وَرَجَّا لاَدْبابِ وَإِلَهُ لَا لِيْهِ وَجَبًّا زَلْجَنِائِينَ وَأَوْلُكُمْ فِي وَلِفْر وَبَدِهِ كُلَّ فَيْ المنتهاة وتَسَوُّ كُلُ مُنْ وَمَعْدِهِ وَتُعْدِوكُ كُلِ مُنْفِي وَمَعِينُ اللَّهُ مُنْفَعَتُ لِكَ الأَسْوَاتُ وليادن دولان الاجسار وأفضت اليلت القلوب والكلف فلند في فينسك والتو كُلْهَا بِيَالِ وَلَكَا وَكُنْ سُنِفُونَ مِزْ عَنْسَيْكَ وَكُلِّ سَكُونَ لِلْ عَبْدُ وَلِيْزُلِكُ لا يَضَى في الْمُؤْرِالْإِلَّتَ وَلَا يَكِيْرِ مَصَالِورُ فِيا غَيْرِكَ وَلَا مِسَارِقَتَى الْوَالِيكَ ٱللَّهُمَ كُلُ تَحَثَّ غاخية لكَ وَكُلَّ مَنِي مُسْفِقٌ مِنِكَ مَكُلَّ مَنِي صُارِعٌ الِّيلَ ٱسْتَ الْفاودُ الْكَيْمُ وَكَ اللَّهِ المَلِلُ وَلَتَ الْعَلَىٰ الْفَرِيفُ الْتَ الْفَسْجِي وَالْعَنْلُ وَلِلْ الْلَكْ وَالْفَلَا وَلِكَ أَخُولُ وَالْغَوَّةُ وَلِكَ الدُّنْيَا وَالْحَدِيُّ أَمَّا طَّبِحِيِّ لِكَيْنِ مُلْكُ لَتَ وَوَيْعَ كُلَّ يَجْ خِيلًا كَفَّرٌ كُلُ فَغُوجِ يَبِرُونُكَ وَعَافَ كُلِّ فَتِي وَطَالُكَ ٱللَّهِ مِنْ وَلَكُ لَيْهِ وَالْكَ اللَّهِ اللَّهِ وَتَعَاوِلُهُ وتفريس المانات وتنك كالاتا موك فنساة وكالأمك فود وريناك ويتع فتطلك سَمُاتُ نَقَدِي بِعَلِم وَتَعْفُوغِلِم وَمَانِدُكُ بِفُرِيِّ وَتَعْمَلُ السَّاءُ وَلِيمُ الْمُغِورُ وَشَرَبُهُ النِفَةِ وَيِبُ الرِّنَةِ مِنْكَ مِذَا لَعِمَا إِن آنَتُ ثَقَقُ كُلِ ضَعِيفٍ وَعِنْا كُلُ فَصَبِرِ وَمِرْدُ كُلُ ذَلِيل وَسَفَرُعُ كُلِ مَلْهُونِ وَالْمُلِّلِمُ عَلَيْكِلْ خَلِينَةٍ وَشَاهِدُ كُلِ عَجْوى وَسُكَيْرُ كُلِ أَيْرِعالُهُ سُواء اللهوب اللهة لك المُدَّرُ مُؤالفُور مُدَيُّرا الأمود ديَّال الميها وسَلِف الْحِيرَ وَالنَّا

لها والمتشربتها تحادد

واللغ

بالرك كالجهاما حجنا ماتغا لاخرا واحتينا اليها ولفاجمن الألون والاين فأجملنا فيختبون بخاعة والماقتك تنبئ فاجتلنا فالأحذب سنية الفي تناجك فَيْ وَلَا فَدُو مُنَامِكَ كُنَا فِلْمُونِ وَلَجْمَالُهُ عَيْرَفَانِ وَتَعَلَيْهُ وَالرَكَ كَنَا فِهَا مِينَتُ والقفاء كاجتلنا فيخورك كونتيات وكثيات وتتخيلت اللهث شافا فتزرأ أفار كُلاثَفَيْ فِرَمَا بِنَا مِن فِيزَيِك كَالِن عَبِّرِنَا وَكُن بِنَا ذَوْقًا رَحِيمًا وَكُن بِنَا لَكَفَا وَالْمَلْتُطُخِياً سِي ٱلطِلْمَا وَاللَّهِ وَالِكَ عَلِيهَا فَاوِدُّ وَيَعَامَلُمُ الْلُدُ وَالْفَيْدُ وَالْفَيْدُونَا قانيتم أغاكنا وإختينا والجناؤلها وفيواتك وأليثة اللهند متاعا في والفيت وأرحنا فقر مقوناك كاكرتنا فاستجى لناكا وعدننا ولجفل ماتا في المستماح النافيا وَاعْ النَّا فِي الْمَوْجِ النَّفْهُمُ لِللَّهِ الْحِقِ آمِينَ وَبُ الْعَالَمَينَ وَصَلَّى النَّاعِ سَيْدِ وَالْحُرَّ النَّفِي فألع وَسُكُمُ كُذُلُهُمَا مُسْتِينِهِ الْإِنْ مِنْ بِيْسِدَالْهُ الْرَّحْوَ الرَّجِيمُ مُنْفِحانَ الْكِيْلَالِي تجلوا يبال الكيل سنياقا فيغلي بالانتفار فلوبا بالكيل لالة تكاف فاناد الكيا ألله البّارِ وَلَهُ لَكُنْ وَلِلْجُنِي وَالْفَلْسَةُ وَالْكَبِرِياءُ مَعْ كِلَّ نَفِي فَكِل كَنْ يَكُونُ فَكِ سَبّى فَعِلْهِ لَنَهُما سُجَا لَكَ عَزُدُ وَلِكَ سُجَا مِنْ وَقِي وَلِكَ وَمَا أَحْدِي كِيَا إِنْ سُجَا لَكَ زِيغَةُ عَرِيكَ سُجَالَكُ سنهانك ديننا ديالهلال والألوام سنها مارينات عاكاليدة بكره وجهه ووتياه لده سُنِهَا وَدُينًا لَتَنِيعًا مُقَدِّمًا مُمَا أَكُما كَذَٰكِ مُسَلِّ مَنْنَاسُهَا وَلَيْ الْحَلِيمُ سُمَا وَالْوَكْبُ عَلَى مَنْفِيهِ النَّفِيَّةُ سُنِهِ اللَّهِي خَلَقَ ادْمُ وَأَخْرِينَا مِن صَلِيَّةٍ سُعًا قَدَا لَذَو يُحِفَّ لِأَمُونَ وَيُكَ الْأَحْيَاءُ سُنْجًا وَسَنْ فَوَرَجِهُم لَا يَقُلُ سُنْجًا وَمُن مُوجُولُ لَا يَعْلُ سُنِّهَا وَالْفُور حَلِيْمُ لَا يَهِمَ لَهُ الْ مَن مَل تَناقُ وَكُهُ الْمَاكِمَةُ الْمَالِيَةُ فِي مِي مَا يَانِي مَن الْحَلِيد منها تنالله الحليم وتسكم لله تأمي واليوسوني والانان مومود اليجيفه على استهاله المنسواله الومل وماعند مقلى يوك الأكبر ما يخفي والملقرون فيركأ في وذكر

عَلَيْ عَنْ وَالِيْعِينَ وَاسْتَعَكَالِمُهُ الْوَاتِفَاكَ وَأَعْلِيهِ الْوَاسَكَلَتُ وَمَنْفِيهُ الْوَالْتَنْفَةُ اللَّهِ سَلَعْلَيْهُ مَنْ وَعَلَى لَعَدُ وَاللَّهِ فَيْنَ وَالدَّسَكِي اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ كُلِّهِ مِن كُلَّةِ مُولِد مِنْ كُلَّةِ مِنْ مُنْ وَمَنِيا كالمفنيا الفنكة وتنزكا تطاء اخزلة وتين كاكرامته الكومها وتيكا كالجنك أغلاها في الرَّفِيقِ الْهُمَّا الْكُرُمُ الْعَرَّبِينَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ آسًا لَكَ يَسَافِوا لِيوْسِ مَ خِيلًا وَسُنْفَالْرُ مِن كِمَا إِلَى وَمَا أَذَكُونَ مِنْ عَظَلَيْكَ وَسُعَنَهِ مَاعِنَدَكَ وَعَظْمَةُ وَعَادِكَ وَعَلِيكُ مِنْ وَعِينُونَ حَدِيثِكَ وَيُعَالِيلِ اللَّهِ اصْلَتَتَ لِيُغِيكَ وَكُذِيكَ اللَّهِ الزُّلْ مَا فَالْإِيدَالِيَّ وَيَقْنَ رَيُكَ عَلَى بَهِ عِلَيْكَ وَجَزِيلِ عُطَائِكَ عِنْدَعِيلِهِ لاَ أَنْ نَكِيلٌ مِنْ حَسَنَانِ وَتَكَيِّعُنَى سَيْنَانَىٰ وَيُهَا وَزُعَنَى فِي أَمْهَا بِلَكِنَةِ وَعَزَاكَ رَقِ اللَّهِ كَافُوا يُوعِدُونَ ٱللَّهِ مُركِلً عَلَيْ مُن كَالِي عَنْ وَلَوْ فَنِي رِزْقًا وَلِيمًا حَالاً لَوْئِيًّا فُوْذَي بِهِ ٱلْمَا نَاتِنا وكَ نَعَيْن بِهِ عَل وَمَا يِنَا وَتَنْفِقُ مِنِهُ فَي طَاعَيْنِكَ وَقِي سَهِيكَ ٱللَّهُ يَصَلَّى فَهِ وَلَيْ فَيْ وَاصْدِهِ لَسَا مُلْوَيَنَا وَآغًا لِنَا وَآمُرِيُ فِإِنَا وَلَئِرَنِيا كُلَّهُ وَآصِلْنَا عِلَا مُسْلِحَتَ بِهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ كيتها الليرى وكبينا المسرى وتيني كنامين النرنا وتنقا ومرفقا اللهة كسرا فالحنية وَالِحُقُّ وَلَحْفَظُ لَنَا ٱلْفُكُنَا وَدِيكُنَا وَأَمَانَانِنَا رَحِيْطِا لَأَيْنَانِهِ وَاسْتُزْفَافِتِ وَلايَانِهِ ٱلله يَحَمَاعُ فَيْ وَلِلْحُمِّدِ وَلانكِنا إلى تفينا تَبْغِيعُها وُلاَنْوَع بِنَاصالِهَا اعْلَيّا ولاتؤة فافي سوءات تقذ تناسيه واجتماعيا فافينا وانزع الفقرين بتزاعين ٱللهُمَّ صَلَّ عَلَيْ كُلُّ وَالِيحُمَّ يَوَاجَمُلُنَا مُثَلُوا كِيَابِكَ حَقَّ بِالْوَيْدِ وَمُعَا أَيْكُم وَفَيْ يُتَمَابِهِ وَتَرَدُّعُلَهُ اليِّكَ ٱللَّهُمْ مَنْ إَعَلَّ عُنَدٍ وَالْحُرُّيُ وَبَيْرِنَا فِي دِينِكَ وَكُنِينًا كِنْالِكَ وَلاَنْزِمُنَا صُلاِلاً وَلاَصْبِعِلْنَا مُدَى ٱللَّهُمَّ صَلَّعَا فَيْلُ وَلَا فَيْلُ وَمَّنِ لَنَا سِيَ الْمَقَاتِ يَفِينًا لَتَلِفُنَا رِضُولَ لَكَ وَلَجْنَةً وَتُقَوِّقُ مَكِنَا بِهِ صُوْمَ اللَّهْ بَا وَالانجِرَة كاخلفها فلانحفل صدينا في دينا ولادنيا فالكر مينا ولانتاط عليا من لارتثنا

وعا

n ligo

وبارد

الله المالية ا المالية المالي

> > عَيْنًا العَامِينَ

وتكيلك

ومُسَلِّوةٌ لِنُمَا

مَّالَهَمَاءِ وَالنَّهِ وَكُلْخَنِي وَأَبْعًا لِ وَالْعَلِي وَالْعَلْمَةِ وَٱلْكُرَّاءِ وَلَيْنَتُ وَالْمَا فِي وَ الفندية أشقا الكرفم الفندين فالتبيع ساعكت ولاغير أغلى تذرك ولالمستيف تنفث عَلَيْكَ كَتَاتَ مَا أَدُونَ يَنِينِيكَ مُقَدِّهِ مَا خَلَقْ كَلِكَ وَلَمَا طَهِ عَبْلِكَ وَلَوْقًا وَالِنَ أَثْلِ ووَسَعَهُ حَولِكَ وَتُوَيِّكَ لِكَ أَكُلُو وَالأَثْرُوالانْهَا وَالْمُنْ اللَّهَا اللَّهَا وَالْالْهُ وَالْمُعْرِياءُ وُلَهَافِلُ وَالْكِيْلِ وَالبَيْمِ الْعِظْامِ وَالْفِيْ الْتَالْخُلْهُ سُنْفَالَكُ وَيَجْلُ مُّاكِلُت رَيْنَا وَيَزِّلُ فَنَا أُولِدَ ٱللَّهُمُ مَسْلِطًا فِيكَا عَبْدِاتَ وَوَسُولِكَ خَاجِ التَّبْدِينَ وسَيَد المرسكين المفقئ تطالحاره والمنت والمنتق يدنخا متهامه والمفتن يظاف ببغيهم والغاير كمتم مين كالإلمين ايخفى من عكرهم ومخورة الله وتساري كالاف سيرونها لفيظار بطافؤوا على فودوم وتزيد بها شرقاعلى كرفها وتبلغا بها اقفيل ما الكف بينامنه وَعَلَاهُمِلْ بَدْيُهِ اللَّهِ \* فَيْدُ عَبَّلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَعَ كُل فَصَيلَة فتيسلة وَعَيلَةٌ وَمَعَ كُلَّ فَأَنْ كُلْكُ حَىٰ مُعَرِفَ بِمَا صَيلُهُ وَكُرُامَنُهُ آهُلَ الْكُرَامِيِّ عِيْدَاتَ يُومَ الْفِيمَةِ وَهَبَ لَهُ صَالَى عَلَيْهُ وَالله مِنَا لِفِيَّةَ أَفْضًا الزُّفِيَّةِ وَمِنَ الرِّمْنَا أَفْضًا الرِّمْنَا وَادْعُمُ وَيُجَنَّهُ الْعَلِينَا وَنُقِيَّلُ شَفَاعَنَهُ الكَبْرِي وَلِيَةَ سُؤُلِدُ فِالْاِئِرُ وَالْأُولِي الْمِينَ الِلَالْحَقِّ مِتِّ الْمَالِيَنُ اللهُ عَرَافِينَ اسْأَلُكُمُ بِالنِمِكَ الْأَكْبَرِ الْعَظِيمِ الْغَزُوبِ الَّذِي نَفَقَتُ بِهِ أَبْوابَ سَمُوافِكَ وَرَجُكُ وكسوب بروسوانك المكاجيك وتفوى وترضي مكن دعالك به وهوكة عكمك إلا يَحْرِيرَ سَانِلِكَ وَيُخْلِنِهُ وَعَالَتَهِ بِدِ الرُّوحُ الْأَمَينُ وَلِلْاَئِكُ لِلْقَرَّبُونَ وَكُحْفَظَةُ الْكِرْأُمُ لَبَرُزَةُ النَّايِنُونَ وَابِيا وُلْدَ النُّرْسَلُونَ وَالْآنِيا وَالْمَنِيَّةُ النَّايِنَ وَبَيْعُ مَن في مُوالِكَ أَوْالِ النيك والمشفوف حولة رنيك نفقة سلك أن شكاع عن والفتار أن معرفيجا لِيَكَ كَانَ خُرْزُقِعَ فِعَيهِ الْأَيْرَةِ وَتَحْدَنَ كَوَاتِهَا مُولِا فِحْدًا وَالْمُفَا تَوْسِ فَ لَكَ وَمُنَا إِلَّهِ الكنيارية طلامين فالمات ترافق أنت توافق والتراسك والمناسك والمناف فوف أمرى

وَيِن مَا ذَكِفِ النَّمِ وَالْكُرُ قُلُوسٌ مَتُ الْمَالَئِيكِ وَالرُّيحِ أَدْعُوكُمُ لِثَمَّا الْحِيُّ إِنَّكُمْ ساليعين مطيعين وكففوك إنشا الإنشال الكثيف المبيروك فوكأيها الجدوكالأو لَى الْدِي كَعْنَهُ عِلْإِنْ النَّهُوسَ وَعَالَحُ جَبَرَتِيلَ وَمِيكُما يُولُ وَلِيزًا فِيلَ رَعْنَا فِي سَلِّما لِمَا يَا ذا وُدَعَلِهِ أَدَا لَنَالُوهُ وَعَالِمُ مُحَرِّلَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ وَالْمُدَينِ مَنَا إِنْ عَلَيْهُ مُحَرِّنَ فُلْمِيْنِ فلان كل ما يذك ي وص من ديج عَن عَن رب أوساح الفيان رجم أوسالها إسع المنك عَنْهُ مَا يُرَامُ وَمَا الأَيْلِمُ وَمَا رَأَمْ عَيْنُ كَالِيمَ أَوْيَقُطَانَ بِاذِنِ اللَّهِ التَّطِيفِ لَحَيْرِ لأسلطانَا لَكُوْعِيَ إِنْ لاستربات للهُ وصَيَّ الشَّعَل بيتولا عَيْ وَإِللا وَسَكُمْ عِودَة الْحَرِي بِعِوالاشيس ليب واله الزُّيْزِ التَّحِيمُ أَلَهُ أَكْبَرُ أَلَّهُ أَكْبُرِ أَلَّهُ أَكْبُرُ النَّوَى الرَّبُّ عَكَ العُرْض قامَتِ المنهُ وات وَالْاَصْ فِيهُ وَمُلْمَنِ النَّوْمُ بِإِمَرِهِ وَسُورَتِ الْجِيا أَوْافِيد الذى دائن لذالجيال ويخطافينة وتُصِيّبُ لدُا الأنبَسادُ وَفِي بِالدَّهُ وَقَيَا الْحَبْثُ مِنْ لَمُ كُلْ إِنْ وَأَجْتُكُتُ بِالْذِي جَمَلَ فِي التَّمَاءِ مُرُوجًا وَيَجَمَلُ فِيهَ السِرَاجِ أَوَمُّرَامُ نَبِيرًا وَرَيْنَهُا للغاظوي وخفيقا مين كلفيطاب ويدويتهما فالارهر أوفاداك يوصل الي أوالي اسيوس الخوان افراتخوان افا فالمختبة أوتكي فاستهم تأثر بأرين الرقوا التاريك عَلَى مَن الْحَقِّرُ وَلِيَّهُ الظَّاهِرِينَ مَعادِيلَةُ النّلْفُ النّبِيرِ وَاللّهِ الرَّفْزِ الرَّفِيم سُنَّاكَ الله توقيقات آفت الله الكيك الحق والت كالله الإيلان متعك ولا شريك لك ولا ولا الدوكة عَنْوَتَ لِلتَّاكِمُ لَا يَعْنِي رَبِّنَا لِلْكَ اللَّكَ الْعَلِيمُ الَّذِي لَا يُولُ وَالْفَقُ الْكَيْرُ الْأَي لَمَيْلُ والكشلطان العَوَيُزالَقُهِ الأيضامُ وَالْعِزَّ المُنْهُمُ الَّذِي لَا يَامُ وَأَخُولُ الْوَاسِمُ الذَّي كَامِنِينُ وَالْقُوَّةُ الْمُلِينَةُ الَّتِي لاَتَشْفُ وَالْكِيرِيا الْسَلِيمُ الذَّبِ لايُوسَفُ وَالْسَلِيمُ النَّبِيرَةُ عَوْنُ أَكُمُاكُ عَنِيْكَ عَلَى لَلْهِ وَكُلِينَاكَ يَتَوَكَّدُ مُؤِرًّا وَسُرْاجِ فُلْ مُسْرِاجِ فَ النَّو وَلَامَّةً والأعلى الخيطية متيكل الشلطاب والعينة ولليتية الإات وتشاك يتالك فالمعتبير

قلاس نا

ری دیا ارت نیز العالی کُلِیْا

1,111

وحيااه

٠ الْمُكِنَّاهُ ١

الماريك

ئوردالوفارموفة لمانفقات دهومة والانتراقكات غرفت

وكفيح الشروكف البركة سباق الأي للكذال وكوسيله ولينع وتخرك ويع مَّالُتُ مُنْ يُورِ مِنْ اللَّهِ مَنَا لِهُ اللَّهِ مَعِقًا لِهُ مَرِيعًا لَهُ مَرِيعًا مَنْ اللَّهِ كِلْنَا ثَالَثَةُ وَعَهَدُهُ وَفِي وَعَقَدُهُ وَتِنْ سَنِهَا مَا لَنَّهَ عِزْهُ وَالْمِرْ وَكَبُرُوا فَ مَا إِنَّهُ وَكُوفًا سُجَانَ اللَّهِ مَعَالَمُ مَتُونَ وَسُلْفًا لَهُ عَلِيمٌ تَقِيرُهَا لَهُ سُبِينٌ قُولُهُ صَادِقٌ فَعِالْمُسْلِقًا وَطَنَّبُهُ مُكْدِكُ وسَهِلُهُ فَاحِدُ سُنِهِ إِنَّ اللَّهِ بِينِ دِيْفَكُمْ إِنِّي وَعَاصِينَهُ كُلِ اللَّهِ فَيَكُمْ مُسْتَقَرَّهٰ اللَّهِ وَيُسْتَوْدِعَهَا كُلُّ فِي كِنانِ سُبِينِ سُخَانَ ذِي الْعَلِي وَلْكِيَّرُونِ سُخَانَ ذِي الكيرياء والعظكية سنهان دعاللك فالعيج سنهان دعالتلطاب والفارية سيان دع الأعشارية والنفائة ومنهان فبالتؤل وللغواسيان دي الفنزل والتعتوسيان ذب لغيول كالفِعسة وشنجان دي الجازل والكؤلم سنجان دي التناء والمذري سنجان دي الأبادى فَالْبَرِّيَّةِ سُجَالَ دَجَالْتُرَفِ وَالْزِفَةِ سُجَالَ أَلْمُعُووَالْمُوَةِ سُجَالَ دَخَالْيَ مَا لَرْحَةِ سُجِانَ مَهِ الْوَالِوَالسَّكِيَّةِ سُجَانَ مَعَالَكُومُ وَالكَّرَامَةِ سُجِانَ مَهِ النَّورة لَبُقِيَّةُ سُنْفِاتَ دَجَ الرَّفَاءِ وَالِيُتَدِّ سُنْفِاتَ دَبَ الْمُؤِرِّةِ وَالْمُعْلِّ وَالْمُثَالِيَّةِ سُنْفِاتَ الذَّي كَتِنْ عَلَيْهِ الْوَيْنَ وَلَا يَوْلَ اللَّهُ وَلَا يَكُ وَلَا يَكُ وَلَا عَلِيهِ وَلَا اللَّهُ وَالنَّهِ وتحكوك ألله حرصل على يكتبرك ووسواك وعلى مل بنيه اخشا كالزان التهافيا بها تناينايك والعقة يوم الغيمة انتفاعات ووافيا فضكة رينك من تخليك وعضله عَلَى جَمِيعِ خَلِفِكَ ثُمَّ عَرَفَ يَجْنَا وَتَجْنَعُ فِي فِلْكِ الْمَقَامِ مِن كُولِيَكَ وَكُنَّ النيون الصُّون فينزلة الشابقين من عيادك والجم بكنا مكنك فأضل كراي التي تُعَرِّلها بُيِمَا عَانَ وَلَيْمُا عَلَى مِنْ كَلِفِكَ ٱلْلَهُمُ إِنِي ٱسْكَالْتَ بَكِلَالِكَ وَخَذَلِكَ لَلْهُ وَعَاعَيْكَ أَلْمُرُوحَكِ وَتَوَامِكَ الْفَرُو وَكَوْسِ فِيكَ الْفَارِضِ وَرَفِكَ الدَّاجُ مَنْ المَالْحِ ومَعَرُوفِكَ الْعَامَ وَتَعَالِكَ الكَّوْمِ وَأَيْرِكَ الْعَالِي وَمَثَكَ الْفَدَمِ ويَحْصِناكَ الدِّي وهَاكَ

وَالَّذِكَ طَهُرِي وَمُكَلِّكَ مُّؤَكِّكُ وَبِكَ وَفِفْ اللَّهُمَّ الْجُادَعُولَةُ دُعَاءَ ضَعِفٍ مُنْسَلِرْ وَرَحْنُكَ يَا رَبّ أَوْنَعُ عِينُدى مِن مُعَالِي ٱللَّهُمَّ فَاذِيِّهِ اللَّيْلَةَ الْمُعَالَث وَإِنَّ مِينَ إِلَيْكَ وَأَذِنَ لِكِلْامِ أَنْ كِي اللَّكَ وَأَصْرِفْ بَسُرُكَ عَزَ عَلَيْهَا اللَّهُ صَرَاعًا عَيْنَ وَالْتُحْتَدُ وَالْعُودُ بِكَ أَوْلَنَ أَعَلَ بِالْانْهُوفِي فَالْنَكَ رَبُّ النَّهُ وَإِنْ وَ الله وآت وَى وَلاَدِي وَانت ما لِتَعْلَى الْعَلْي فالوَّالْكِ وَالتَّيْ اللَّهُ مَ أَسْ اللَّهُ اللَّيْلَةُ افْضَلُ النَّصَيِّبُ النَّوْسِاءِ وَافْتَهُ الْعَيِّرُ فَالنَّسَاءِ وَافْضَلَ التَّكَيْرِ فَالسَّالِ وَ مُعْسَى الصَّيْرِ فِي الفَّرِّاءِ وَأَفْسَلَ الرَّجْوِعِ إِلَيْ أَضْيَلِ دَائِلَالُهُمُ مَسْلِظَ فَيُ وَالْفُكُو وَ اسْالُكَ الْجُنَّةُ كِفَايِكَ وَالْعِيْمَةُ مِنْ تَعَامِيَكَ وَالْوَيْلَ مِنْ خَفَايْكِ وَالْحَيْمَةُ وَالْهُاوَ مِنْعِقًا لِكَ وَالْرَفِيَّةُ فِي مُنْ وَقُولِكَ وَالْمِقَةُ فِيهِ يِكَ وَالْفَهُمَ فَيَكِنّا لِكَ والفنوع بودفات والوزي عن تعاصا والانتجاذل لحادلات والغري ليراسك كافتها عَنْ مَعَاصِيكَ وَلَحُفِظَ لِيَحِيكِيْكَ وَالْفِيذَقَ بَوَعُولِتَ وَالْوَفَاءَ مِهَدُيكَ وَالْوَيْضَاءُ تخلك والوقوف عينك موعظنك والازدما وعنك ذالجرك والاضطبار كاعادنك مآلعتك يجيع أغرك باأنخم الأحيين وتنكي لأعلى فجيك الثبنيين وتلع فزيد الْهُنَّ بَيْنَ وَالسَّلْامُ عَلَيْهُمْ وَتُحَدُّ اللَّهِ وَبَرَّكَا نَهُ وَمِن مَعَالِمُ مَا لِنَالَتُ الله أكبر آهُلُ الكيراء والعكامة وأعل الشالمان والبزة والفذرة وأعل الذاء والجروك الذيا وَالْإِنْ وَعَالِفًا لَكَانِي مِتْلَانِيهِ وَاعْلَى الْعَمْلَانَ بِعِزْتِهِ وَاعْظَمْ الْمُقَالِو لَيَنِ وَالْذَى بُيِجُ الرَّعُدُ يَوْنِ وَالْمُلَافِكُ مِنْ حِعَيْدِ وَالطَّيْصِا فَاتِ بِآمِرُ وَكُلُّ فَدُعَلَ مِلْ الوَلَهُ مَكُنَّمِهَمُهُ لَوُ الْاَسْمَاءُ الْمُنْالِي الْمُلِياة وَلَكُنَّ أَعَرَّسْنُهُ سُجَاتَ الَّذِي بِيزَوْد رَثَةُ النَّمَاءُ وَقَصْعَ الْأَرْضَ وَتَعْبَ الْجِمَالُ وَتَحَدُّ الْفِيوْمُ وَالْذِي مِنْ يُورِ أَغْلَمُ اللَّيَا وَاغْدُو النهاذ وكسيخ النهس وأناوالغرستهان الذي ببزنوسير التهاب وكنزل المعكر

الماوياح

. E. J. r

ألفاكيرا

أعالية

ٷٷٳٳٷؽ ؾۅڒ على والمتألمة

الظامريك أأموء

اللوسية

منفرواء

سَنَالا لِلْكَيْرُوسُ خِنْ الْفُلُوكِينَ فَعَالَ وَعَالَمُ النَّالِيُّ الْمُبِينِ مُسْعَالَةُ لِمَال الماخ القليم شجان ونجا تبالالفاخ القريم سجان سني وفي مايدان وف ونيفال مَنْ الْفُرْ فِي سُنْرُ مِنْ الْمُلَانِهِ فَوَى مُفْعِلُكِهِ وَالِمْ وَسَوْاتُ مَارُسُولِه سَيْدِنا تحقي نَجْيَدِ وَكُمُولُ وَيْدِ الشَّامِينَ مُودِد يومالنك استِ واليجندود والداه وزارة المَّا عُبُدَنني الشِي الْأَلْبَرِينَةِ النَّمُولِ الْفَامَّالِ مَا الْمُعَدِّلُ الْمُعَالِينَ عَلَيْهِ الْمُعَالِين فكالهماء أخرفا وكلق الادف فيومين وكارفها أتواتيا وبجكا فهاجبالأاوناقا وَجَعَلَا فِيهَا جَاسُبِاذُ وَلَنَكَا النِّهَابِ وَمَعْيَرُ وَلَجَى الْفَالَ وَمَعْيَ الْيُو وَيَعَمَ فِي الْرَق وَفَايِيَ وَكَنْهَا وَامِنْ فَيْرِما يَكُونُ فِي اللِّيلِ وَالنَّهَارِ وَفَيْقِلْ عَلَيْهِ الظَّلْوِ وَوَاهُ الْفُولَ سِتَ لِجِن وَالْإِنِينَ كَمَا مَا أَشَكُنا مَا أَشْلَالِلَهُ أَوْالْمُنْ عَنْ أَرْسُولُ فِي مَا آلِكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمَا تسليمًا عون المحتاليم الطف المنسيم الحالوة فالرجم المداد تصبي والأكثر مناعة في فَيَغْهُرُ مِن فَوَكُوْلُ فَيْ وَذَكِرُومِين فَرَما لَاكِ النَّمَدُ وَالْفَرُ فَلُوسٌ فَكُوسُ فَلُوسُ وَيَ لْلَكْتِيكَةِ وَالرَّمِ الْمُغُولُةُ الْقِيَا الْجِنَّ إِنْ كُنْتِيسامِهِينَ مُطْبِعِينَ وَادْعُولَةُ الْجُهَا الْانِين وَلَكِينَ بِالْفَجَادُ الْكَفْلُ الْكُلُانِينَ أَجْمَعُونَ وَحَكَمَتُ بِمِزْةَ الْفِرَبِ الْعَالَمَ وَيَجْبَرُ سُلّ وميكانيل والبارفيل وخالي كينان بوداود وخاية فالمحا أف عليه والدوعلية بُعْمَعِينَ دِعَاء لِبَلْذِ الأربِعِينَ النِيسِواللهُ الرَّحْوِ النَّحِيمُ سُجَانِكُ رَبِّنَا وَلِكَ أَنْهُ وَأَنْفَاللهُ لْنَيْ الذَّاتِ اللَّكِ الْهُ وَلَا اللَّهُ لِالْحَيْرِمُ الْرَامُ مَلَكُ وَلَا فَيَوْ الدَّامِ عَوْكُ لالمِرَارُ اَنْ وَعَالِلَاكُ عَرِيكَ لِكَ وَلَا رَبَّ سِوا لَدُ وَلَا عَالِيَهُ عَيْرُكِ اَنْ عَالِقٌ كُلُّ فِي وَكُلُّ فِي عَلَقُكَ وَآنَتَ وَمَنْ كُولِ فِي وَكُلُّ فَيْ عَبُلاكَ وَآنَكَ الْلَهُ كُلِّ فَيْ مَثِبُلاكَ وَلَيْكُ عِيَاكَ وَلَيْعَادُ لِكَ وَسُهَا لَكَ وَيَحِيلُ مُنَا وَكُن ٱسْمَاهُ لَ الْمُسْتَعَمِّوا لِمُعَالِدً عَنَيْكَ وَكَبْرِالِكَ وَيُعَالِكَ مَلِكًا جَنَالَافِي وَفَارِعِوْهُ مُلِكِكَ وَيُقَدِّبُ وَيُوْلِكُ

لَكِيهِ وَخَيْلِكَ الْمُتَوِنِ وَعَهِ لِلْ الْمُؤْنِ وَوَعِلَّ الْمُنادِقِ فَا يَعْلِيكَ وَوَمَنِيكَ الْقَي الْخَفَرُ وعَرِيكِ اللَّهِ إِنَّالَكُ بِهِنَا الْعَلَافِينَ مَّا تَالِكَ بِهِنْ كُلُّ يَخْنِ مَكُولُ لَأَنَّا لَكَ فِي فَالْسَلَمْ سِنْكَ يا أَشْرِيا رَجْنَ وَأَسَا لَكَ بِكُلِّ إِنهِ لِكَ وَيُخْ وَعَوْدَ وَعُوْلُكَ بِهِا أَوْلَا أَدْعُكَ وِهِا أَنْ عَسَى عَلَى يُرِينُ فَكُلُ إِنْ عُبِينَ وَأَنْ يَجْدُلُ الْمُسِالَةِ وَالْعِيسَامُ وَالْفِيامُ وَالْتُسْبِرُ وَالْسَلَقَ وَالْمُدُى وَالْفُو وَأَيْلِمَ وَلِينَا وَأَكُنَّهُ وَالْتَصَدِيقِ وَالسَّكِنَةَ وَأَلْوَفَا دَوَالْزَافِدُ وَالْإِنَّةَ فِي كُالُونِنَا وَكُمَّا عِنَا فكبشارنا وفيلخوينا ووساونا واجتنائه متشا ومكوانا في تضانيا اللهتمايين اسكك بِن وَسُبِكَ ثُلُونًا سَلَيْمَةٌ وَلَلْبِينَةُ صَادِقَةً وَلَدُواتًا لَجَيَّةً وَلَهَانًا فَإِيَّا وَعَلِمَانا فِعَاوِيَزَّ ظاهِرًا وَيُجَارَةُ وَيَحَةً وَعُلَّجُهَا وسَمِياتَ لَمُورًا وَدُنِيًا سَفُورًا وَقُوزِيَةٌ مَسُومًا لأَهْبَرُهُا سَوَاهُ وَلاَضَارُهُ وَارْزَقُنَا ٱللَّهُمَ وَيِنَا قِينًا وَشَكَّرًا وَلِمَّا وَصَبَّرَا مِيَا ٱوَتَجَاوَهُ طَيَّةً وَوَفَالَّهُ كَرْعَةُ وَفَوْزَاعَطِمًا وَفَالْاطْلِيلَا وَالْفِرِوَسُ أَوْلا وَنَعِيمًا مُقِمًّا وَسُلَكُا لَكِيرًا وَخُرَا الْفَوْ وتنات سندس فتراوا سنتبرقا وتوبرا اللهة اجتماعفكة الناس لنافركا ووكم لمنا تُنكُرا وَاجْعَلْ بَيِّنَاصَكِ الْمُخَالِّةُ مَلَيْهِ وَالِهِ لَنَا فَوْطَا وَكُونِنَا لَهُ لِنَامُ وَرَدًا وَاجْدَا اللَّيْسَ وَالنِّيا وَوَالدُّونِا وَاللَّهِ وَمَلِّينا مِرْكَةٌ وَادْدُقْنَا عِلَّا وَإِيَّانًا وَهُدَى وَالْيَادُنَا وَلَيْهِ الْحِسَّاءَ تَوَكُّلُو وَرَغِيَّةُ اللِّيَاتَ وَرَفِيَةٌ مَنِكَ إِلَا أَرْجُهُ الزَّلِيِينَ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَى وَكَالُمُ اللَّهِ وَسُلًّا تغلمنا كب بعم النك بنسيم الله الزَّفز الرَّجيع سُنَّجاتَ مَن هُوَ فُعُلُود لما إِن سنها د مَنْ فُوِّ فَى دُنُوِّهِ عَالِ سنجان مَنْ هُوَ فِي لِيَرِافِهِ مُ يُرْسُجُ الْأَكُنْ هُوَ فِي سُلِافِهِ فَوَىٰ شَيْحِانَ الْخَلِيهِ الْخَلِيلِ سَيْعًانَ الْفِتَقِ الْحِيرِ سُيَّانَ الْوَابِيةِ الْعَيَامِسُهُ إِنَّ اللَّهِ مَيْعًا سُنيان مَنْ يَكُفُ الْفُرُومُ هُوَ الْمَالِيمُ سَجَانَ مَنْ عَلَى الْمُولُوسُ عَالَ لَيَ الْوَمِ سَيَاتَ الْجِ الْفِيْرُ مُسْتِياتِ الدَّاجِ اللَّهِ فِي الدِّي الْمُرْدُ لُسْمِانَ الْمُعَالِا تَفْدُى خُرَايِنَهُ سُفات مَنْ لايَفُكُ مِنْ عِنْكُ سُجَاعَ مَنْ لانْتِكُ مَعَالِلْهُ سُنْجَانُ مَنْ لايْشَاوِرْ في أَمْرِ والتَّذَاتُ

الكونية المؤ الد. والكونيق

اخيل

33

21.

على و ر

المجلوبية المؤلفان المؤلفان المؤلفات المؤلفانية

يالة الحجى المبين النور النيران نيج العِسة عَلَى يَحْسِرُ إلى المائية في الأمود كا ا كامّا ألاعباك وابن عبله لا يني بدلت التعليف في هنيك عبر مع والمنتوي في مرتف فَعُولِنَا مُعَنِّي وَلاَعَنْ بِرَوْ مُكْنِينِي وَلاَمَالَ مِنْدِينِي وُلاَعْتَ لِيَعْنِي وَلاَقْوَ وَلَ وَالنَّيرِ وَلاَ ٱنَّابِرِيٌّ مِنَ النَّفُوبِ مَا عُنَانِ رَوَعُظُمَ دَنْبِي عَلَيْهِ لِمُفْرِينَ اللَّلْلَةَ بِمَا وَٱنْتَ عَلَيْفَيلْ كُوْرَةً الْفُوَقَ مَا أَبَقِيْنَنِي وَالْاصِلاحَ مَا أَحَيْنَتِي وَالْفُونَ عَلِيهَا خَلَيْنِي وَالْصَبْرَ فِي مَا أَلِيْنَ أَكُورً فِهَا أَنِدَنَنَي وَأَلْتِرُكَةُ فِهَا دَدُّفَنَنَى لَلْهِ مُ لَقِنَى جُنْهُ بَوْمَ الْمَانِ وَلِانْ فَيُؤَجَّ يسويزي بوم ألفات فلأتجزي بسيناني وببلاوا يحينة فسايك وأصل ماليني وتكنيك وآجعل مواى في تقوال وكفيني حول المقليع ما مستنى وما أنفيتني بنا أثث أغله به منتاج أترونياك وانجرن وتعني كالماعكين ومالم يغللني فكأ ذلك سكوك الديت فاكفيني وآخرت وأصل المي وأدخلني أجنك وعرقهالي والجفني بالذين وه فيخاروني وادزفني مُلْقَقَّةَ النَّيْنِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالنَّهَاءِ وَالصَّالِينَ وَحُسَى أُولِنَكَ رَفِيقًا آمَنَكُ الْهُ لَكِيَّ رَبُّ الْعَالَيْنَ وَصَكَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيَّ النَّبَى وَاللَّهِ وَسَلَّمْ وُسِلْ عَا بعِمَ الأَدْعِيا النِّيدِ وِللهِ التَّحْيَّ النِّحِيمَ ٱللَّهُمَّ النَّا أَكُنُ قَبْلُ كُلِّ مَثْنَى وَلَنَكَ عَبْ دَكُيل مَنِي وَأَنْ وَارِتُ كُلِ يَعَيْ حَسى عِلْكُ كُلْ يَعِي وَأَحَامَكُ فَلَدُمُكَ مِجْلَاتِي فَلَيْمُ بِعِدُكَ مَّتَى وَلاَيْتُوارِي مِنْكَ مَّنَّى عَنَيْمَ كُلْ مَّنَّى لانْبِيكَ وَوَلَّكُلْ مَنَّى لِلْكِالَ وَاعْتَرَفَ كُلْ تَتِينَى بِفَارَنِيكَ اللَّهُ مَا لَا يَقَالُ وَاحَدُ فَارَكَ وَلاَيْكُلِكَ اعْلَى حَقَّ فَكُولَ وَلا تَفْلَدى الْمُغُولُ لِمِنْيَكُ لايدَدِى تُنْتَى كَيْفَ آتَ عَبُرالَكَ كُلِفَتَ مُسْكَ خارينا الْمِشَارُ وُوَلَكَ وَكُلِّيا الْأَلَسُ عَنْكَ وَانْقِيِّ الْمُقُولُ وَوَلَّكَ وَهُلِّيا الْخَارُمُ فِلْ يَعْلَقُ بقد يَكَ وَعَلَونَ إِلَى الْطَالِكَ وَقُرْنَ عِبْدُونِكَ وَتَعَرِثَ عِبْدُولَ اللَّهُ وَلَيْكَ المبار تلعنيك المال كالخلاف القاصى وكك دون الفكوب الله عكامًا الله

سَعَه الطايات وَادْتُفَتَ إِلَمَا تَوْقَ سَلَكُونِ عَنْهِكَ وَعَلَوْ يَكُلُّ فَيْ بِالْفِياعِكَ وَ الفنزت كُلُ تَعْيِّ مِثْنَالِ وَلَفْتَ بِكُولَهُ فِي خَارِكَ وَلَعَاجَ بِكُلِ مَنْ عِلْكَ وَوَسِعُ كُلُ مَنْ مَنْ حِفْظال وَحَفِظً كُلُّ مِنْ كِذَالِكَ وَسُاؤً كُلُّ نَبْحِ وُولا وَفَهَرُكُلُ مِنْ سُلُكُ وَعَذَالْ إِلَّ عَنْ عَكَانَ وَعَالَ كُوا عَنِي وَمَعَلَ وَكُوا عَنِي مَهَا اللَّهِ إِلَيْ عِن تَطَاقِكَ وَكَاسِوا عَلَيك التقواف والأيض ومناجهين ويتخي طاعة لك وتخوقا بن يقابيك ويختفينك فتقال كُلُّ يَنِيَّا فِي قَارِهِ وَانْتَعَى كُلُّ يَنِي إِلَا أَمِيلًا وَمِينَ شِيَّةٍ جَبَرُونِكَ وَمِزَلِكَ انْفاد كُلُّ يَخِيلُكُما وَدُلُكُنَّ مِنْ لِلْكُنَّا وَمِنْ غِنَاكَ وَسَعَنِكَ أَفْقُرُكُونَ مِنْ إِلَيْكَ فَكُونَ مَنْ فَيْ اللَّه وتنين عُلِوْتِكَا يَلْ وَقُوْدَيْكِ وَعَلُونِ كُلَّ عَنِي اسْفَلْ مَيْكِ نَفَتِي فِيهِ مِنْ يَكِلْ وَجَرَعالْفَالاً مِنْ خَلْفِكَ وَكُلُّ مُنْ مَنِهُمْ مِنْ يَنْفِينَاكَ مَا فَكُدُ عَمِنْهَا لَمُ لِيَسِفُكَ وَبِالْتَرْدُ مِنْهَا لَكُولُا وبما أمَخْتِكَ مِنْهَا اصَدَيْتُهُ بِحَيْثُ وَعَلِكَ سَجِالَكَ وَكِيلِكَ تَبَا رَكُنَ دَيْنَا وَجُلْفَاكُ اللَّهُ مَ سَلِعَنْ ثُمِّي مَنْ لِللَّهِ وَمَسُولِكِ وَيُعِيلُ وَافِرُهُ مِسِنُوكِ لِينَاكُ عَلَيْهِ لَنَلْفِك وَ خصصه بإختيل الفاخل القضايل بنات وكلغ والفتال تحل الكيبين والفرق كفيا فِي تَرْفِ الْقُرِّينَ وَالدَّرْجَةُ الْعُلْمَا اسْ العلياينَ الْفُتَمَ لِلْغِيهِ الْوسَسِلَةَ مِن لَجَنَّةَ وَلِلْمِصَ مينك وَالْفَصِّلَةُ وَاوْمِ الصَّيْلِ الكُواسَةِ وَوُلْفَنَهُ تَعَلَىٰ الْيَعْبَ الْمَعْبَ وَيَتُوَلُ وَكُر الكاوين لدُ واجعُلنا مِن رفقًا إيدِ على سرَّرِ صُفًّا بِلِينَ مَعَ لَهِنَا الرَّمِيمَ الْمَبِنَ الْمَبِرَ الْوَالْحَقِ رَبُّ الْمَالِمَيْنَ ٱللَّهُمَّ إِنِّ ٱسْأَلَكَ بِإِنْدِكَ الَّهِمَ ٱلْزَلْفَةُ عَلَى وُلِي فَالْأَلْحِ وَبَارِيْهِكَ الْذَي وَكُنْعَنَهُ عَلَى لَنَهُوانِ فَاسْتَقَلْكَ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى لِيال وَيَبَ وَكِنِي مُحَلِيَّ وَلِيرَاكِ وَالْرِاحِمَ خَلِيلِكَ وَمُوسَى خَيِكَ وَعَلِي كُلِّيكَ وَوَجِك عَلَىٰ اللَّهُ مَوْنِ مُونِي فَاغِلَ عَنِي وَذَبُود ذَا وَدُ وَقُلْ عُرِّصًا للْمُعَلَّدُ وَاللَّهِ وعَكِيْهُ السَّالُم وَعَلَى مِيعِ النِّيالِيَّهُ وَيَجُلُ وَيِي أَوْسِنَهُ وَقَصَاءٍ فَتَنْفِينَهُ وَكِيَالِ اللَّهُ

فاهرا

المالك من المالك

المالة

نظرا

ئِنْ مَالِيْ

تظایال جنانك

ينزك

وُ مَنَكَ النَّفِي لَلْسِينَ وَالنَّوْرُ النَّيْرِ وَالْعَرُوسِ السَّيْدِ وَادِمْنَا لِأَوْلِينَ وَالْمُونِ تَعْوَدُ كل ي وو مركز في خام لكل يو و تولي تلا بدا الله عبيرات البينة كلوالية والله مَرَةُ كُلِ النَّهُ وَعِلْ وَلَهُ كُلُ وَوَقِوْ وَلا يَعِرْبُ عَنْكِ مِنْقَالُ وَقَا اللَّهُ فَتَ السالِكُ ال مُعَمَّ النَّبِينِينَ وَعَفُولَ الأَرْضِ وَلَجِينَ وَقَائِمَ خِيرُكِكَ مِنْ خَلِيكَ الْعَالِمِ عَجُنكَ وَالْفُاتِ عَنْ خَلْمِكَ وَالنَّامِ لِيهَادِكَ وَتَنْكُ النَّهِ مِنْ الْفَالِيمَ الْأَدَى وَالشَّارِعَ الْأَدَى وَالنَّكُن فيجيك وَالْبَيْعِ مِينَا الْمِيْكَ فَايَدُ فَمَا قَالُمَا لَهُ وَمُعِيَّ النَّبِيَّةَ وَمُعْلَى الْفِيَّةِ وَكَالِمُ الْمُعْ وَالْمِينَ فِهِ كَانَ يُلِقَى مِن جَمَّالِ قَوْمِهِ اللَّهِ مَا تَعْلِد بِكَا مِنْفِيَّةٍ مِزْمَنَا فِيهِ وَكُلْ مُرِيَّةٍ مِنْ صَرْلِيهِ وَحَالِ مِنْ أَخُوالِد وَمَتْزِلَةِ مِنْ مَنْ اللهِ كَانِنَهُ ولكَ فِهَا الصَّرَارَعَا مَكَرُود بلاه بك صايرًا خضائِت وخِطَالُك وَتَضَا إِلَى بن حِيالِك تَسَرُّهُ عِلَاتَ مُعَكِّمُ مِها وبهك ووكرة بهامفاسة وتغليها نركذكم الفوام بنسطك والنابذ عزيزمك مَالنَّعَاذِ الِيَّكَ وَالْكِيْلُوعِ عَلَيْكَ مِنَ الْعَجِيِّينَ الْكِيامِ مِنْ يَجِعِ خَلِيْكَ وَكَادَمَ مُنْ لِجَفَي تَكُورَةُ وَلاحِداً لاسْ حِبالِكَ بَعَلَتُها مِنكُ رُكُ لِلْكِ مُقَرِّبٍ مُعَمَّى إِنْ يَكُن لِلْ حَمَدُ مَنْ مُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَنْكُمْ مِنْ وَالْ يَخَارِمِهِ يَجِينَ الْأَجْعَةُ الحق وَالْكِيم الِم وَلا بِمُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمَالُهُ فِي اللَّهُ مُعَرِّبٌ مُلْكُمْ مُعَلَّمٌ مُعَمَّلُ ولا يَعْمِرُ قُلامُوْمِينَ صَالِحٌ قُلافاجِرُطاءٌ قُلاتَيْطانٌ مَرِيدٌ وَغَلَقْ فِمَا يَوْنَ ذَلِكَ سَهِيدًا الْإِعْزَيْنَة مَنْزِلَةٌ تُحَدَّّ مَلَوْائِلَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ مَنْيِهِ سِنْكَ وَكُلْسَنَهُ عَلَيْكَ وَخَاصَتُهُ لَدُلكَ تُتُمَ جَمَلَتَ خَالِصَ الصَّلُولِينِ مِنْكَ وَمِن مَا وَكِيَّاكَ ٱلْفَرَّوِينَ وَالْصَحَفَيْنَ مِن رَسُولَ وَالشَّاكِينَ مِنْ عِبَادِلاَ عَلَى أَمْ عُيَّا وَالنَّحَةُ يُصلُّوا فَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالدَّوْمَ لَمَكَ وَ عَلَيْهُ مِوَدَّقِينُهُ اللهِ وَبَرُكَا نَدُ اللَّهِ مُعَلِّينًا لِللَّهِ وَيَرْمَعُ عَلَيْهِ وَالْتَكَارُ وَمُرْمَعً عَلَيْهِ وَالْتَكَارُ وَمُرْمَعًا عَيْهُ وَالْتِكَارُ اللَّهِ عَلَيْ وَالِيعُولُ كَافْسُنُامِا صَيَّتَ وَبِالْكُنَّ وَتَرْحَتَ عَلَى مِدْرُوالْ بِرَعِهُ الْمُلْتَ فَيَدُيدُ

مَرَى بِسِ خَلْفِكَ فَهُدُلِنَا مِنْ مَلِكِكَ وَيَعْنِا مِنْ فَلَائِكَ وَمَا مَيْمَ عُنْ لَطَائِكَ فَقَلِم إَمَا التيامناه وهرقاناعنه والنهث عفوانا دونه والتواني النوب بننا ويدنه اللَّهِ آنَاكُ خَلَقُ كَنْتُ لَكَ المَلْتُ مِنْ وَالْفَ لَخَلْفِكَ بِلَكُمْ الْحَوْثُ وَالْحَجْ خُلْفِكُ لكَ الْمُرْجِلُة مِنْكَ وَإِنْشَاكُ خَلِقِكَ لَكَ لِعِنَامًا أَوْنَا فَمِ الْمِنَ الْعِلِمُ الْإِنْكَ وَلَهَمْ لِأَلْمِنا مِلْ وَلِكَ إِنْ فِي كُنَّاكَ عَلْمَ وَلالِينَ لِإِنْ مِن مِلْ حَلَّم وَكُفَّ لَعَلَمُ مَا خَلَقَ وَكُفًّا ما فَيْنِ فَ وتغفيه بنا ذرات وتغفر باذلك وتغذره كإمالتناه وتبأوكم لأنخى مينات ومنتفئ كأنتى لَيْكَ وَقُوامُ كُلِّ يَحْيُ مِكَ وَرُوْقُ كُلِّ يَنْ عَلَيْكَ لَا يُتَخِصُ مُنْ لَطَالَكَ مَنْ عَصَاكَ وَلا يَزْعِكُ في مُلكك من اطاعك قلايودُ امَّرك مِن يَخِيلَ كَفْمَاءُكُ وَلاَيْنِهُ مِنْكَ مَنْ وَكَالْخَيْرِكَ كُلْ سَرِعِينَاكَ عَلَا يَسَدُّ وَكُلُ مَيْبِ عِيْدِكَ نَهَا وَدُ يَعَلَّمُ النِيَّةَ الْأَعْلِينِ وَعَا لَتَعُفِي السَّدُولُ عُنْ النِّيْ وَمَنْكُ الْكِيّاءِ فُوْزَالْتَهُوانِ وَالْاَضِ مَلِكُ الدُّيّا وَالْاِجْ وَلِيُرَكِنُنّك عرِّسُلِما اللَّ وَلاَعِظْمِ مَنَا إِلَى وَلاَ إِنْهَا مَكَا إِلَى وَلاَضِكَ مَرُونِكَ مَنَ أَنْ خَي كُلْفَيْ وَتَنْهَدُكُ كُلِّجُونِ وَتَعَالَمُ مَا فِي الرَّمَا وِرَقَالِمَ مَّا فِي الْفَادِبِ ٱللَّهِ مَّ أَيْكُنْ فَبِلا كَفَتَى وَاتَرُ كُلِ عَنى بِيلَا تَوْلاَيْمَتُلُ مَا يَنَا وُعَيْرُكَ وَكُلْ يَوْمِ اللَّهُ الْأَدْجِلُكَ وَجُمْ فَ وَلَا يَكُ وَدُنُولَ قَرِيكُ فِي ارْفِفًا مِكَ لَطِيكُ فَجَالِكِ لِتَرَيُّ مَلَكِ اللَّهِ لِمُرْفِقًا لِللَّهِ لِلْمُ عَلَلُكُ مُنْكُم عِلْكَ فالنة كلليك فيالكلانية وفكردُنك كل الفَّفي كَتَدَرُنك كلها فنيْت وَيَعْتُ كُلُّ فَتَكُ نَجَةٌ وَمَالَوْتَ كُلُّونَيْ عَطْمَةٌ وَلَخَرْتُ كُلُّونِي مِنْ رَبْكَ وَمَا فَسَيْتَ فَهُولِينًا لَلبِين لِالْحُرَ الزجين الله يحدلانه في الإطلب ولانتقاء إن احدث منتكى دون ما انتفاء ولانتقار فُلَوْمُكَ عَمَّا اللَّهِ ثُمُّ عَلَوْتَ فِي مُؤْلِكَ وَوَتُوْتِ فِي أَوْلا وَلَلْفَتَ فِي جَالِالِكَ وَحَلَّكَ فَعَلْكِلَّ فى لْلْقِك لاَتْنَا وَلِلْكُونَ وَلاَسْتَى لِيُقْتِدَا عَكِيمَا اللَّهِ وَلِينَ وَلا الشِّيعُ وَلَوْسِن مُلاَقِك ٱللَّهِيَّ فَأَنْكُ الْكُنُّ لِلْآلِي وَٱلْمَائِعُونَ فَالْمَتَّخَامِنْكِ وَالْفَقِعَ فَالْحَيْثُ عَلَيْكُ وَالْمَارِكِ فَالْمَقَدُمُ

i Ligit

838

للم. لمنص

آلاية ه الاجتشال

عَنْكَ

خِكُ

اجرية

- With

واخلهٔ درن کنه ز وکناهاه

وُونِيعَ كُلِي فَبْرِئُ

ميالليكا متعلقه طاعيات

تُؤلِثُ

النبون جادرنا وفاده

والفواع فيطاعيك وتمنى تغايت الاختفات القيروت المات الايكار وتتفا الهامت فارتنا سِالْفُولُ وَالْمَالُلِكُ وَفِي ارْكَ بُولُانٍ مِنْكَ مَنْ وَجَالِمَ فِي مِنْ الْمُسْكُورُ الساكف سيدساج مافي تبدي الهيادية الالمانة والايان والتعيى والتروة والمال وَالْوَلِدِ بِالْحُونُ بِالْوَجُومُ لَلْهُ مُعَمِّدُ الْفَلْوِي فَيْنِ تَلْبِي عَلَى مِينِكُ وَاجْتَفُ وسَمِلْنَى إِلَيْكَ ودغبق جناع كال والمخالخ اب عمك يضاك وأعط عنبي فيقا وديها المت خبر مَن زَكِيهَا وَاسْتَ وَلَيْهَا وَكُنُولُامِنَا اللَّهِ يُمْ صَيْعًا فِي أَوْلِ أَوْلَا الْمُوتِينِي وَامِن رَعِينًا هَ أَفِين دِيقِي وَاغِفْلِ دَنْنِي وَوَيَعْلِفَهُري وَبِارِلِلْهِ خِلَادَوْفَ فِي لَلْهُ عَرِسَاعًا عِينَّ وَال عُلِنَ وَأَسْ لَكُ لَهُ رَيْ وَالتَّفَوْءِ وَالْيَعَينَ وَالْمَنَافَ وَالْمِنَا وَالْمَسَلِ الْحُيْ وَيُزِّعَى لتُكُذُ وَالنَّمَا فَا وَ فِاللَّهِا وَالْمِيرَ وَاللَّهِ يَحَرَقُ فِي وَالْفِي وَلَا اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ ف خنيهاوك عاد حتبوله مالوكيوم موتا وتواشمنكام وكيلك وتوفيد بَيْحَيْكَ وَيَخِوْلِكَ ٱللَّهُ عَبِيلَ فَالْفَالِيِّ وَالْعَلِيُّ وَٱسْأَلُكَ ٱلْفَقِوَ وَالْعَافِيَّةُ فِي وَيُنَّا وَلَيْرِينَ وَأَمْلُ مِنْ اللَّهِ وَوَلَدِي ٱللَّهُ مَا إِنَّ أَلَكُ الطَّيِّنَانِ مِنَ الْوَقِي وَوَلَ الْكَفَّاتِ وَحَتِ الْمُسَاكِمِينُ وَالْنِي تَعْلِيمُولِ وَمُرْجَنِي وَمُتَوْبَ عَلَيَّ وَالْوَالْمُلِكُ وَالْأَلِفُ وَإِنَّ فَأَقْلِلْنِي عَبْرَ مُنْ وَتِوَاللَّهُ عَرِلِيْ اللَّكَ مِيلَ فَيُرْكُلُهُ عَاجِلَهُ وَلِعِلْهِ وَلَعُونُها يُسِرَاكُ كُلَّهُ عَاجِلُهُ جِلهُ وَأَفْقِهُ لِجَيْرُوا خِنْهُ لِحَجْرُوا بِي الأَيْدَاءَتَنَةٌ وَفِالْأَخِرُوتَيْنَةٌ وَفِيهَا كَانْدُارِ إِلَيْ الْأَرْجِينَ الْكِلْتُ عَلَيْهِ إِنِّي فَلَيْرُوا فَفِرْ لِمَ وَالْإِلِيَّ ٱلْكِنَّ ٱلنَّا لَيْنَ لِكِيارِ وَيَأْتُ على وسوله والداخعين سيبير الربعادسيان من في كاالانتاأ باصوابها يَعُولُونَ سُرُومًا فَنُومِ السُّجَانَ اللَّهُ إِلَيْ أَكِيَّ سُعَانٌ مَنْ الْحَالُ إِلَيْ السُّعَان رينا وتجان سنجان من لنُبِخ لدُ مَالْ وَكُذُ المَّمُونِ وَصُوانِهَا سَجَافَ الْهُ الْحَدُودِ وَكُلُ مَالِهُ شنهان الذي يُسَيِّيلُهُ الكُرْسُ مَا حَيْلَةُ وَمَا كَنْتَهُ سُنهانَ الْكِلِيا يَكِام اللَّهِ مَا يَكُورُ يُنكُ

وآسنن على عن والعربي المستنب على ومن وقد وي وتناع عن والعدد كاستان على من فيالفالين اللهدة كتافا على فالفي والدفعية من درينه والالجه وكفراينيوقا وَالْمُنَادِ مِنْ أَفْرُورِ مَنْ أَدُونَا لَا لَهُ مَنْ الْمُونِ مِنْ اللَّهِ وَالْوَدِ وَالْحَوْفَ لَهُ وَ تحفرنان زمرند وتخت لوايد وتنجلنان كالمخبرادخات يبدهما والحجار وكجرجنا سنكل سُورِ آخَرَجْتَ سِنَهُ مُعَلَّا وَالْحُرُّ مُلَوْلُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْنَ وَالْمَالُمُ عَلَيْمٌ وَعَلَيْهِ مِ وَوَجُلَاقٍ وتبركا فدالك ترسياعا فجارة الغثل كالمعتليق فأغ فالإعافية وكلا واستلبي عفر فكأنياد وتخاه واجتلف متهك في كُلُومُون وَصُنْفَلِ اللَّهُ مُسَرِّعًا مُرَاعًا فَيَا وَالْحَيِّ وَلَهُ وَجَا فُهُ وَأَمْنَى عاقشه وتختلفه فأنواط بالإما وللزافين كجا والنام كخا وألنام كخا وأفني فترالفناه الْمِاافَتَيْنَى عَلَى وَالْوَالْتِي وَمُوالاتِ أُولِيا مِنْ وَيَعْدَاوْ أَعْمَانِكَ وَالنَّفِي َهِ الْيَكَ وَالْوَهُبَيَّةِ سنات والخنود لك والتفاويم فيداك والتشبيق بكيابك والنيناع لينترة وكينك متالة عَلَيْهِ وَالِهِ ٱللَّهُ مَ كَاغِلُ مِنْ وَالْحُقِّدُ صَالَوا مُبَيِّنَهُم بِعَادِ فِيوْلَكَ ٱلْخِنَّةُ وَفَلْحِلْنَا مَعْلَمُ في كُراسَيْك وَتُغِينا بعينم مين حَمَاك وَالنَّادِ بإنالِينَ المِعْمَوَيُهُ السَّالْم عَن فَيْح المنابة المايقناجنان الطنت الاغناء بابقى وبالبناء بالمقتض الكب يوسف في لكل الفير مَقَنَا أَنَّهُ الْجُنْ وَخَاعِلَهُ تَعِنَا الْعُبُودَةِ بَيْنًا مَلِكًا يَامَنْ سَيَعَ الْمُسْ مِنْ فَجَالُونُ فِيكُنِ الكوين في الظُّلُماتِ النَّلِي ظُلْمَ اللِّيلِ وَظُلْمَ فَعِلْ لِيَوْفِظُمَّة بَطْلِ كُونِ بِالْمَاخِفَ الشَّير أَيْوْتِ إِلَا الْمُحْتَارِةُ وَأُودُ إِلَالْةُ وَإِن يَعْقُوبَ صَكُوا مُنَافِيهُ عَلَيْهُ إِلَيْكِ وَعَوَقُالْفُطَانِينَ بالنبق في القيوب سن عناع عُلَا وَالْحُسَيِّةِ وَالْمَنْفِ عَنَا كُلُّ فِي وَفَقِي عَنَا كُلُوخٍ وَفَقِ عَنَا كُلُّ عَنِهِ وَكُلِّينًا كُلِّ مِنْ وَلَجِبَ لَنَا كُلَّ دَعْوَهُ وَافْضِ لَنَا كُلُّواجَةٍ مِن خُولِجُ الدُّينا وَالْإِذِهِ اللهِ مَنْ إِعَلَى مِنْ وَلِلْهُ إِلَا وَاغْفِرْلِي دُنْبِي وَوَمِيْعَ أَرْنْتِي وَخُلِقٍ وَطَيْتَ كُلُبِي وَقَعِيْمُ بالدُّفْتِيَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مُرَوْقَةُ عَنِي ٱللَّهُ مَا إِنَّا أَعُودُ بِكَ مِرَالِقُ إِن وَاللَّا

رسولاف

TOTAL PLEASE

TAL

TA9

علهاء

الكيمانات

فيوسي معاليا لأدور فيومن وقاردها الفاتها ويتا وباجا لااوادا وفايا الم وَأَنْكَ النَّهَابُ وَجَدِي اللَّهَالِ وَعَوْ الْعَلِيقِ وَجَمَا فِالدَّرْضِ وَالنَّجَ إِنَّا فَانْصَدُو النَّال عُواةُ النِفا يَلِينَ مِن تَرِينا بَكُونَ فِي النِّيلِ وَالقِيامِ فَلْفُتُواكِيَّةِ الفُلْفِ وَتَرْالِلِينَ والانبي كنا والفركنا والذكنا فالخلالة الأاف في ويوليه سااط عن والترجي تسلقادما للالموين وسوافيا الخوالخي سفات بيناوك الواكن التي وكيان كالتنجية كالفال أكأ متلجك أثناك بالطوب أفث سنيتك فالتاك فالتاك فيت لِنُونَةِ فَكُ نَصَبْ فِها لِنَقْلَةٍ فَكَا فَتَعَرَّفُكَ فَإِلَاهِ وَالْفَالَةُ عَلَى الْفَوْدِ وَلَلا فَكَوْ يَكُل مَنْ الوق عَرْشَكَ عَرْشَ النُّورُ وَأَلْكُوا مُؤْلِبَ فِي يَوْلِدُ وَلَيْلُؤُ مُ طِيمُ لِكَ خَافِيهُ مِنْ تَوْفِكُ لأبرى فِيه عُوُلًا لِأَنْوُلِكَ وَلَائِمَةُ وَسَوْمِنَا الْإِصْرَاكَ حَيْقُ إِلَالْاَيْحَيَّ الْالْكَ خَالِقًا الْخَلِق وَمُسْتَجَلِّهُ وَيُثَمَّقُ لمنبطة وتفرقت ليكيك وللخلاث بكرانيك وتفيز زف يجبزونك ولفتاكت بلغانك وَتَمَالِينَ بِعُدِينَاتُ فَأَنْتَ بِالْتَظَالِكُمْ إِفْرَقِ النَّمَانِ الْمَاكِينَ لَايَفْتُ وَوَيَاكُمُ العكاء ولك الميزة وكعيت خلفك وتفاديوك لماجا سن علالهاجل بين وكالهاج ارْتَفَعَ مِن دَفِع مَا ارْفَقَعُ مِن كُوسِتِكَ عَلَوْتَ عَلَيْهِ مَا اسْتَنْلِينِ مَكَانِكَ كُنْتَ بَلَجِيع خَلْفَكَ لايَقِيلُ الْفَادِرُونَ قَلْ وَلِدٌ قَلْ يَسِفْ الْوَاصِفُونَ الثَّرِكَ وَفِيمُ الْبَيْبَا بِ سُؤَلِهِمًّا عَظِهُ الْجَاوِلِ فَرَبُّمُ الْجَيِّرِ عِيدًا الْفِيدُ لَلْمِفْ الْخَيْرِكَكِمْ الْأَمْ إِنْكُمَّ الْمُرْضَعَاتَ وَقَهُ كُولُ فَيْ كالمائك وتؤليت العقلته بعزز تلجك والكبرالة بعطيه عاذاك فؤو تزنب الاقيا أفك يُنْهَا وَلَهُ يَنِينَ ٱمْرَالِلَّ يَمَا وَالْأَخِرَ كُلُهَا مِنْهِاتَ قُعَاتَ الْدَكْ مَلْجُنَاهُ بينيات وَحَرَمُ كُلُّ فَيَا لِلْكُولَ وَٱنْفَادَكُمْ فِي لِمَا لَيْنَاكَ فَقَدُّلَتُ وَيُنَا وَتَقَالَّهُمَاكَ وَتَمَازَّكُ وَهَا لَيْ وَكُولَ وَقَالًى عَلَيْلِهَا وَالْفَيْلَ فِي الرِّلَ الْمُعْرَبِ عَنَانَ مِنْقَالَ وَيَ فَالنَّبُونِ وَالْأَرْضِ وَلا أَصْفُرهُ وَفِلْ كَا كَيْرًا لِأَنْ يَعَابِ مِنْ وَصَلَّهَا مَاكَ وَيَعَالَتُ مَيَا وَكُنْ وَبَيْنَا وَجُلُ مَنَا وَكُ اللّهِ عَدَيا عَلَى عَيْ

لتُمَوَّانِ السَّبْعُ وَالْأَرْضِينَ السَّبِعَ سُجَانَ اللَّهِ بِسَكِهِ مَا سَجُّهُ السَّجُونَ وَالْمُلْكِ بِعَدُومًا مُنْكُونًا لَخَامِلُونَ وَلَا الْهُ أَكِلَا اللَّهُ بِعَنْدِما صَلَّالُهُ الْمُعَلِّلُونَ وَاللَّهُ أَكْرُومَ مَن مَاكَثِرُهُ الكَّبُرُونَ وَاسْتَعْفُراتُ بِعَنْدِ مَاأَسْتَفَرُّهُ وَكَعُولُ وَلَأَوْرَا الْأَبِافِ الْعَسَلَ مَنْ إِمَالَ الْمُصَلُّونَ سُنَا إِنَّكَ لِاللَّهُ الْوَالْدَ الْوَالْفِي النَّالَةُ وَالْفِي وَمُراعِيها وَالوجوش في مُظَانِهَا فَي مَلَوْافِهَا وَالتَّلِيرِي وَرَّهُمَا سَيْهِ إِنَّكَ لِآلِكَةَ الْإِلْأَتَ لَحْيَةُ لِكَ الْجَادُ بِإِسْوَاهِما وَالْحِنْنَا لُهُ فِي مِنا مِنا وَالْمِنا وَفِي إِنهِ وَالْعُوامْ وَأَمْ كِمَا السَّجَالُكُ لا لِهُ الْأَلْتُ الْحُولُولُوكُ الله النَّقُ الَّذِي لَا مُنْذُهُ الْحَرِيُ النَّهِ الْأَوْلِ النَّاجِ النَّ الأمنيني المديوالذي لالمذل الملك الذي لايزول سنهانث لاالدالات الفاط الدولي الذيرا لدُّى ديدُ العَلَمُ الْدُعَالِمِ إِنْ الْمُعَالِمُ الْدُعَالِكُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَل \\رُونَاكِوْإِنَّكَ أَلَكُمْ الْفُولِاكِفُ الرَّبْ اللَّيْ كَالِيْمُ الْفُطِ النَّيْ كَايْمُواكُ الْفُكِ الإِنْكَافِرَاتِكَ أَلَكُمْ الْفُولِاكِفُ الرَّبْ اللَّذِي لَاتِمُوالْفُطِ النَّالِيُّ الْفُطِ الشَّاعِ لَالْف لأيتَبُ سُوانَكُ لالِمَا لِأَلْتُ التَّوِيُّ الَّذِي لأَبْرَامُ الْحَيِّرُ الْوَحِلْضِامُ النَّاطَانُ الَّذِي لأنبك الكذرك الذكر لأيدرك الطالف الذبي لايقرعون يعمالارسا المعود ليجفغ والمنالد لنوسواله التقراري المنابقني بالإحكالنك من تترالتفا ثانية الفدّ متعن فتوالين فتيزة ومالحكاث تشيث بالفالها بيالكا من فترما ذاك تين ومالة وُكَنْ مُنا بالله الوابيدا لفروا استبيرا أكفي فيرمن أرادي بالتزعت والله خراعا في والفي واجتلفه بإيجارك وحييك المحبير الغزيز الجرا والمكيب الفاده والمترام المغير العجش الغف إرعال لغيب والشراح والكبور النع الفوال مواله مواله النبرات لدفي وترواية سَلَالْهُ عَلَيْهِ وَالِيَّرِيُّ كَفِيرًا دَايِّا عِوْدَا سِلْ الرَّحِيْنِ البِيسِيرِ الْهِ الْزَعْزِ الْتَخِير اعبنان في الله الأكبرالاكبرالاكبرية المتعولة النا فان المتوافظ

الف

فالتباغ

-621

خوابي

الِِّكْ تَفَالُكُمْ الْمِ

85

قالفقان مطاولة البينية

الله الله النها النامي

تَنْفِأَةُ الْمُقُو

وسن المادة بنائيس قاليده مكتب وكيز الم فاتيا الثرات الى سوائير قال وسن المدين سوت المدين الم

الله المسكرات ولايليل العام إلى المستاك عيري الاينا الدورك الماك الرائد عنا الا

وتكافعاك مؤذ وأيطاك ووحنا فأعقواك وتخف تحيوة وطاعفات بخاة وعيادكا ويزز

وَكَذَاكِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَنَدَ آرَةَ الرَّاحِينَ وَسُخَاطَ مَنْكُ لُهُ اللَّهُ يَكُذُكُ لِللَّا

والنشرة بال الاسترافي التالي وقام بك التأثويت والدوكات والافروكية

التوايخ ورونت الالكياب وطعت مخلف كالمتنا ووورت بك القناق والمروق بيؤوك

عَبْدِلْ وَرُسُولِكِ وَنَكِينَكَ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْكَ كَالْحَرِصِ يُونَانِ الْسَلِينِ صَلْوَةً نَيْضُ يها مَجْهَةُ وَتُقْرِيعًا حَيْنَةُ وَيُزِينُ بِها مَعًا مَهُ وَجُعَلُدُ حَمَلِهَ إِنَّهَا إِيلَامُنا لَ صَاكَلُهُ وَ طال التعليقة وكن شقع متقعة واجعل لدس بطاليات علاة فأما وقيما وإيها ومتديد المواة وَالنَّمَا غَالِنَا كِلَا لِنَيْسِنَ وَالنِّيدَيْفِينَ وَالنَّيْلَافِ وَكَنْنَ الْوَلِنْكَ رِفِقًا ٱللَّهِمُ إِنَّ أَسْآلُكُ بإنهاك الذي الذاذكي أحكزكه تزيفك وتفيكل لأفؤوك كاستبقرت كأسانتيكك كالذي ا وْاذْكُرُ مُزْيَعْ وَعَنْ لَذَالْتُمُواتْ وَلَلْرَصْ وَلَهِيالُ وَالنَّيْءُ وَالدَّوَاتِ وَالذِّي ا وْاذْكُوعْتُكُ لاُ المِوْابُ السَّمَاءِ وَلَشَرَقَتْ لَهُ الْمَرْضُ وَسَجَّتْ لَدُالْجِيالُ وَالَّذِي إِذَاذَكِرُفَ مُعَنَكُمْ الْأَصْ وَقُرْتُ لَا الْمَالَانِكُهُ وَالْاِيسُ وَقُرُكُ لَا الْمُهَادُ وَالْدَى ادَافَكُ ادِمُسُّلُكُ مِنْهُ النَّفُو وتتجلف لينه الفلوب ويحتنعف لذالأضوائ ان تغفولي ولوالذي والأهفها كأرتياب منيرًا وَارْزُقُونَ وَلِبُ طَاعِمُهِ اوْرُرُضًا لِهِ الْوَرْضِ لِنِي وَيُذِيُّهُ الْوَجَّيْكَ ٱسْأَلُتُ وَكُمْ الْوَلَاقَ يُومَ الذا لَقِيمَةِ وَلَلْمُفُوكِيمَ الْفَنَاءِ وَيَرْدَ الْمَلِيْعِ عَنِيكَ لَلَوْتِ وَقُونَ عَنِي لَاَنْفَارُ وَلَنَّ النَّفْلَرُ الخاجيجان وتتفوقا المالفانيات اللهدة الخاصيف فكوفي وشا الدكت في وخذ الحالخ يستط وَاجْمَى لِالْإِسَالَةِ مُنْفَعَى يَصِالَ وَلَجْمَلِ الْجَرَّ كَبْرُكُ لَعْلَقَ وَالنَّقُولِي وَادْدَفَنِي النَّلْفُر مِلْعَة لِيَضَى كَصْلِلْ دَعِي اللَّهِ مُوَجِّيمَةُ آخري وَبَارِكُ فِي دُنْيَا كَالْتِي فِهَا بَالْعِيَ لَيْلِ لى أَخِرِقَ النَّهِ اللَّهُ السَّاوي وَاجْتُلُونِيا الْمَازِيادَةُ فَكُلِّ خَبْرِ وَاجْمَا أَخِرَى مَا فِيدُ مُرْكُلُ كَرّ وَمَتِيَّا ﴾ الْإِنَابَةُ إِلَىٰ هَا لِلْكُلْمِيةِ وَالْهَا فِيمَنْ هَالِهِ الْعُرُورِ وَالْاسْفِيمَا وَالْيَونِ يَبَلَ آنَا يَانِولَ بِهِ ٱللَّهُمُ لاَفَاخُرُتِ مَعْمَدُ وَلاَنْفَلْلِي كُلدًا وَلاَنْفِلْنِ عَنوَيْ فلاصَّلْبَيهِ مَعَافِق في مُارْبَة الذَّنُوبِ بَوْنَهُ مِنْسُوجٍ وسَيْهِ الاَسْفُلِمِ الدَّوِيْدِ بِالْعِفِووَالْعَا فِيَةَ مَعَوَى تَعْنِي لِيَنَةُ مُطْيِئَةً لاخِيتَة بِالْمَا مَرْدِيَّة لَهُنَ مَلَيْهَا خَوْفَ وَلاحْزَنْ وَلاَجْزَعْ وَلاَفَرُعٌ وَلاَنْجَلُ وَلاَمَعْنُ مِنْكُ معَ الْمُوسِينَ النَّيْنَ سَمَّفَ مُنْدُ سِنْكَ الْمُنْفِي وَفِي النَّالِي سُمِكُونَ اللَّهِ مُسَاعِلُ فَيَوَالْفَرُ

والشاغين

بخالات

di

مَعْنِقِ رَضَقَ مِنَا لِللَّهِ عِنْقَالا رِقَى مَهْدُ وَ مُحَمَّدُي مِنْ عَلَمَا ٱلْمُعْزَرِيانَ وَتَشْهِ بِعِلْ وَلَك مَا وَيُؤِك وَأَيْهَا إِلَكُ وَتُسْلِكُ فَكِنا لِلْهِ عَلَى وَلَا يَذَكُمُ فَا لَمُ مَا يَحْتُ فَيْ الْفِي وَامَا لَذَيْكَ مَرْضِي وَأَنْ عُمَا لِهِي فَعَلِ مُوسِ وَتَصْدِ عَلَىٰ مَلْوَ مِنْ لِمَنْ فَالْهِ عَلَيْهِ مِنْ كُوْمُ أُورِيَ وَلَقَيْ مَنْ كُلُّ وَفِ وَلَيْرُ صَالِحًا مِنْ الْمُؤْوَلُونَا مِنْ وَلَا لَا مُنْ وَلَا فَا والفقر لح الأستكون وتفت لع يواستها وتشقيب الما تقون وتجا وتففي إلا الموث الفاجني فيما أنكثُ ومَنهَ مناج مناح مَن وَمَهُ مَعْ مَنْ لَيْرِ فَوَقَالِدُى مَنْتُ وَفَيْنَامِي وَجُمَّا وَنَعَنَى وَعَافِقِ وَلَفَقِلِ وَاعَمَٰى كَا وَلَهُمْنِي وَسَبِكُنَّ وَادْسَعَتِي وَوَفِقِي إِلَيْمَتَنِي وَ المرضة في ما يشري وَالْفِي ما الْمَهَى وَلا تَشْفِي وَلاَمَا فِي وَلاَ عُرِينَ وَالْرَسِي وَلاَ فِي وَلِيسِين وكتب كأنكؤ لهنياني وكفيل كبرى وكشيش وتبعين وتبع فالأوم مليتي فكنين بفك وكأبنى يَرْحَيْكَ الْبِينَ دَبِّ الْمَالَبِينَ وَيَمَكِّ أَشْعَافُهُ إِلَّهُ البَّيْسِينَ وَإِلِدِ الشَّيْسِينَ الْمُنْسَادِ لأبل الذي لاخوق عليهم ولا فريخ ركون وكالكشاك والمساور والتساوية سُنِي ثَلَثُ لَالِدُ الْإِكْمَانِ اللَّهِ لِلْهُ لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ كَالْفِيسُ وَالْمُصَالِلُونِ لاَسِينُ لِالسُّوالْفَرِي لاَعِينُ سُنِهِ إِنَّكَ لا إِنَّا لا النَّف ما العَفْيَسَانَ وأعَزُسُلما لَكَ وَلَغَا يُحَالِكَ وَأَنْتِ مَلْكُلُ سُمِ النَّذِالِةَ الإِنْتَ مَا الزَّكَ وَالنَّكَ وَ السلام والخلف وأخلف وأخلف والقراء والقالات والقوال والمستلك و المشرك شيها تكالا إلى الألك ما الكوريمة والخطية عا وروسيها واله الاات منا أوستة وَقَلَك وَكُلُورُ فَضَالِتُ اللَّهِ إِنَّا كَذِي اللَّهِ الْإِلَادُ وَاللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَاللَّهِ ك إن لا إن الأنك لا أفضل خراب والعراج المن المناون الم مُجِيْكُ وَأَوْفِقَ بَرِهَا لَكَ سَلْهَا لَكَ لَا إِنَّ الْإِنَّاكَ مَا الْكُلِّ أَمْلَ كُونَا عِمَا لِكَ سُنها لَكَ والله الألف الماكنة وتُمَكِّل وَتَلَبِينُ كَيْنَاكُ السَّالِينَ وَالْمَالِ مِنْ السَّالِ وَلَكُمُّ الْمُولِولُ

لُوَيْنِ وَتَعَيِثَ بِلِيَ الْمَافِهُ وَلَعْلَفَ لِلنَّا الْأَجْمَاءُ وَتَعَاصَفُ الْيُلِكَ الْأَوَامُ وَمَافَ الْمِلْكَ لأتفش وتفتت لك المولجوه واخاشف بالافتابة وافتفتت مغلت الملود والخنيف اليك المُكَ الْقُلُوبُ وَتَطَلَّمُ عَلَى السّرائر وَاخْتَاتَ بِالنّواسِ وَالأَفْدَامِ يَا أَنْهُ الْمُعِينَ ٱللَّهُ صَمَا تَالْتُ يَرِيعُهِ إِنْ وَرَسُولِيدَ خَاجُ النَّهُونِينَ وَكِلَّ ضَلِحَةٍ فِي الطَّيْدِينَ الطّاهِ بِينَ ٱللَّهِ وَكُلُّوا كُرَانَةً مَنَا وَيَعْسِلُهُمَا يَوْهُ الْغِينَاءِ عَلَى تَجِيمِ الْعَالَمَيْنَ وَافْعَا فِلْكِ بِنا يَادَبُ الْعَالَمَيْنَ الْلَهِ عُ متناع في ولي علي الناع في والعال منايا البياة الفيارا بها على الكيك علياء المنابين وتغزف بدننا وتكنة مخنت تغرفات وكش في مافي منافيه من يختر لواي يكافينين والتمينا كإلاه فيخذرها كيالجنه التي فلك بدالانساء كالشاب وتحالات والفاغ بالمتاثة بَحْمَدِينَ ٱللَّهِمَ وَاخْدِهُ وَلِكَ آمَا برضوال مِنْكَ وَعَجَبُ مَعَ رِضُوانٍ تَقِرُّمَا بِعِيامَ ٱلْقَرْبَين اللهيئة وقائبنا منك يومنن فرني قريبة للغيثل بها احكا ستاللونيدين واستالك اللهيئة بِاللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ فِي مَعَامِلِكَ وَخُنْدِكَ وَالمَّالِينَ عَاجُلُ عَرْجَهُ ذِكْ وَرَسُولِكِ وَنَكِيْكَ باذَ لَكِلْ وَالْكَثِّرَامِ وَلَجْتَرُونِ وَاللَّكُونِ وَالنَّلْطَاقِ وَالْفَارَةِ وَالْآكِرَامِ وَالِنِيْرَ الْمَعْلِ وَالْمِزُوالَّقِ الأواع آسالك باختيل شابلاك كلها وتختا وتغليها القي لاتبني بليبادان كيشالوك إذ جها دَبِكَ بِالْتُ بِاحْفِرِ لِلْحَبِيْمِ وَيَعِينِّكِ الْعَكِينِ وَيُعْلِيكَ بِاللَّالِكِ النَّيْرَا وَالْعَرَوْمَ يَثَلَّا لتح لتغنى وبالحيت المالك البك وكرفها عليك وأخرتها للايك منزلة وأخرب اللك وسبطة فأنبخ لماعينك كأنا وكتنزها ميلت إجابة وكاعون ومامس المنتف الخلأة عَفْتُهُ إِنَّهُ وَضَعَفَ كَلَيْحُهُ وَلَقْرَبُنَ عَلَى الْمُلَّكَ إِنْسُلُهُ وَمُ يُجَذِلِنَا فَيُومِغِينًا وَلَالِكُمْرِهِ بالطِّلُولِالْيَفِيهِ غَافِرُانِيُكِ وَأَدْعُولَ مُعَاءَ فَفِيرِالِي وَخَيْلَتُ الْمِغْيَرُ مَنْكِفٍ وَلا تَكُم مُفارَبانٍ فَكَنْرِغَانِفِ مُسْتِعِيرِوَدَعُولَ بِأَنْكَ لَغَيَّاتُ النَّافَ مِدَيْمِ التَّبَوْنِ وَالأَنْ ذواخلال فالألزم غاله الغنب والقهارة الزجر التحد الناشاب لدة مرضا وعق

الذين

فالخلان واعل

1 20

الفييين وبرخوك وتولاد

الخلاف فغالك درو

والنائز سفائلة الأينم

وخشعت

متليماس اخرى لعطيه عيدة تقنى فلاية الدوي الدوي المالان وسلوان وسلطاناك تغالا لافه فكاللف وتقيعان وتوسولان سلاف ملنه والد وولان الران من تزران لأ للمفاد فالنهد الفائد فلأفتى فدير والمتول ولافؤة الإبابة المطهرية إلذيل سندسا فل وأله وتنالم تعليما وحائدًا المرفع الكيل مدور الدر بدسيد والرجواليم لَلَهُمْ مَرَيْنًا كُنْ فَلَمْ يَكُن قِبِالْ تَعْلَى وَأَنْ تَكُونِهِ مِنَ لِأَيْلِ لِمُبْرِلْدُ تَعْلَى السَل كُنْهُ وَيَلِكُ وَلاَيسَتَهِمُ احْذَانَ بِنَعَتُ عَظَمِنُكَ وَلاَيفَلُ احْذَالِينَ مُسْتَجَرِكَ النَّ فَوَقَكُما فِي مَا سَفَ قَرَاءُ كُلِ عَنِي قَامِناهُ كُلِ عَنِي وَقَعَ كُلُ فَنِي خَلَفَتَ بِادَالَ اللَّهُ اللَّهِ الدِّ الوحاك وَ المنتشف الكيبرياء والعظمة ليقياك وخلفف الفؤة والفارة ليناطاياك فشهاتك وتنا وكاتُ الْخِلَيْنَ فِي مَقْلَمَة مُلْكِلُ وَجُلَالٍ وَهَلْ اللَّهِي مَالَا نَوْرُوكُمْ يَعْيُ وَتُوسِّفُ لا براه عَيْ لَسَيْحِينَ كُلُّ عَنِي اللَّهِمُ رَبِنا أَلَكُ مُسَلِّمَتَ فَلا الْحَدْسِ الْعِيادِ خِلْ وَصَفَاعَ وَلَسُلُطَتَ بِعِزَيْكَ فَتَقَرَّزَنَكَ خِبْرُمِيْكَ فَجُبُرُتَ بِكِيرِيْلِيْكَ وَتَكَبَّرِتَ بِلَكِكَ وَتَلَكَّى مُفَرَيْلًا وَقَلَدُتَ بِفُونِكَ فَلَالِبَسَيْهِ أَكُلُ سِرَالِها و وَصَفَكَ وَلَايَقُرُوا كُلُّ فَرَلِكَ وَلاَيسِوَا حُدُ مَرْفَطُ اللَّهُ سُعَانًا رَبُّنًا عَلَيْمَال وَحَجِل وَعَلَهُ مُلِّكُونَ الَّذِي بِهِ عَامَيَ النَّهُ واتْ وَ لادخر سنيا مك ربّنا ولك الإسلاف كل تني علية وخلف كالني بدوه وكتلك بِخُوا نَهِي عِنَّا وَلَحَيْدَتُ كُلُّ نَعِي عَرَدًا وَحَفَظِتْ كُلُّ فَي كِنَا يًا وَرَسِفَ كُلُّ فَي رَحَدٌ وَلَتَ تَحَمُ الرَّامِينَ فَسُجُوا يَاكَ رَبِّنا وَلِكَ الْهَا يَعْ مِنَّهُ سُلِطانِكَ الَّذِي حَتْمَ لَلْ كُلْ يَعْيَ مِنْ غَلَيْكَ وَالشَّفَقَ مِنِهُ كُلِّ عِبْلُوكَ وَحَضَعَتْ لَلْهُ كُلِّ عَلِيمًا ۖ ٱللَّهُ مَ مَنْ الْحُلْ عَلَى اللَّهِ وَأَنَّا أفَسُكُ أَخِرُا وَأَفْسُلُ مِنَا أَنْتَ جَازِدُ أَحَدًا سِيَ أَبْغِيالِ اللهِ فَي دِينِكَ وَابِالْفِيهِ كِيالِك وَاقِيَاعِهِ وَمِينَنَكَ وَامْرُكَ حَفَّى مُنْفَرِقَهُ مُومَ الْفِينِي فَضِيلِكَ إِيَّا مُعْلَى عِمْسِلِكَ يادَالِهُ إِن وَالْكُورُ مِ اللَّهُ عَكَا اسْتَعَامُنا مِالْجُيْتَ عَيْدَ سَكِ اللَّهُ عَلَا مُعْدَدُ فَاللَّه وَمُعْدَدُ فَا

البع مسالة الالاك القالة التوسي فيلوك المعالي في مقوك المناب ووتك في وتقلية سَيِهِ إِن لِالدَّالِ الْمُنْكُلُ مِنْ عِبْدِهِ فِلْتَ وَاصْادَهُمْ مَنْ لِلطَّالِينَ وَوَكُمُ فَيْ لِيقِولِيت وتتنت كل تنى لِلْكِلات واست المركل على المن والتنسي الله الإات سلامة اللوا يعظيُّك وقَهَ إِن َ لِجَارِزَةَ مِنْ زَيْكَ وَدُلِّكَ الْعَلْمَاءَ بِعِزْلِكَ وَسُجانَكَ لَالْمِالِوَاتَ تتبعا بغضا كاشب السنيبي كالمرس افل الأهراني ومالة الشهوان والأنضب وَبِلْ مَاخَلَتْكَ وَمَلَّ مَا فَكُرْدَتَ سَجُهَا لَكُ لَالِدَالُوالْتَ تَشَكِّيلِكَ النَّمُواتُ بِأَتِعَا رِعنا والنفس فيجاديها والقرف منازله والفول فسترانها والنكك فعصابيه سجانك الالة الإاتث كينيك اللها وُجَنوبه وَاللِّيلُ بِدُجَاهُ وَالنَّوْرِينِعَاجِهِ وَالثَّلَةَ وَعُوضِالنَّجَا الإلة الأآت بسنة لك الإيام في هيها والتعاب بأسلامها والبّرق بأغلافه والرعسة بآرذابيه منهات كالله الاآت فسنهاك الأرض بأفوانها وكجبال بآطوايطا والأنجال بأر والمراع في مثالها الشيالات ويجاك الإلها إله الإلات وتناب الاثريات الك مكرد ما البينياك وينظ وَكِمْ يَعِينُ بِالْوَبِ النَّهُ وَكُمَّا يَهُمْ بِلِغَنْسُنَاتَ فَكَبْرِيا لِكَ وَيَؤْلِكَ وَكُوزَاكِ وَكُوزُلِكَ وَسُوالله عَاجِيًا خَارَ البَيْنِينَ وَالدَانِعِمُونَ عَوْدَهُ بِوَالْحَيْدِ وَعِوْدُ الْمُتِينَةُ وَالدِّالِدِ السُّلِك بشهايها الوظ والوجيم أنيذك تفسى يرب الشاري ولكنا ديب سين فإيشكا والمارع وظلع وقاعية وعزو وكاب ومعاني وياز لكليك س التهادما والينهك به ويذهب متك رجرًا انتَيْظافِ وَلِيَمْ مِلْعَلَى فَلُوبِكُمْ وَكُنْبَتُ بِهِ الْاَفْلَامُ أَذَكُ مِنْ مِيْطِكَ مُنْامُنْتُكُ بِالِدْوَ عُلِبٌ وَانْزَلْنَا سِينَ النَّمَاءِ مُنَاءً كُلُهُورًا لِنُحِيَ بِهِ بَكُنَّ مَينًا وَفَنِفِيهُ مِنا خَلَفْنا انفارًا وَأَنانِينَ كنبرا الانحنف الشفتكة ولات فيت من يَجَمّ وَرَجُهُ بريالةُ أن يُحَيِّفُ مَنْكُمْ فَسِكُنْكُمْ رَهُوَالسِّيمِ الْمَدَارُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَاعًا لِيهَا اللَّهُ عَلَى مَوْل اللَّهِ مَا الدَّعَلَى مَوْل وَسَالًا

المراكة

لِعَلَمْنَاكَ 10

وبالمنافلية مردفاه معايفا

الاستون

وتفايتان

والأنخ

واولة

خالية

nekar Mekara Mekara

لَّذِيكَ كَا يَكُونُ الْحَتَ لَيْ الْبِكَ وَأَخَرُتُ الْمُرْمِينَاكَ وَأَسْرَ إِلْهَا لِيكَ مَا عَدِهِ فَإِنْي خَلَقْتُ وَمَا وَكُلِ يَحْيُ خَلَقْتُهُ وَالنَّا لَيَّا مِنِيلَةٌ وَيَتَمُهُ أَضَعا قَالَتُ اعْتَهُ كُلُخِيفَ سَنِهُ عَنْدَةُ كُلِ يَتِي آخا مُنْ إِن عِبْلِكَ فَوَيَّةٌ كُلَّ إِنِّي آخارِهِ عَلِكَ إِذَا الْفِيل العَلَيم وَالْلُلْذِ الْدَيْنِ والشرف العليم والعيبه الكرم حمااه الإا مدوم مادام سلطانك وكدوم مادامينا ويكاوم مادات فينك ويكافعها دامك تخفك مكاميلاد المروغايقة وتغزية وسننها أوكرارة ومالاه حماليدادكانك وزنه عضك وسنة وخيك وزنة كُرْسِيْكَ وَيُضَا نَفَيْكَ وَمِانَ يُرَكَ وَجُرِكَ وَحُلِنًا مَعَنَّا مُنْفَا ا وَمُنْفَا ا وَعُلَامَنَا فَا ويَفِنا وَعَظَائِكَ وَكُنَّهُ فَنَهُلِكُ مِي حَيْلَ حَمَّا يَفِسُلُ الْخَامِدَ كُنْسُلَ عَلَيْ يَعْلَلْك وكالأعاكة كخففان أخيجة الفار فالمزاء وعكة كجنوا لشاء الأنا استأكات وأدعفك عَلَىٰ لمَا وِحِينَ لا أَصَّ وَلا سَاءً حُمَّا صَعَلَ وَلا يَنفَلُ بَلِفُكَ ٱوَلَا وَكِنْ يَقِلُوا لِمُرْسَمُ أَلَوْنَ الإنجاعة الانتقا ابلاكم نقول تقرق مانقول مكاكثيرانا والمواطية السعاليا فِه حَنَّا كُوْوا ذُكُنْرَةً وَكِيَّا ٱللَّهُ مَ صَلَّا فَيْرٌ وَالْفَيْرُوبَا لِلْتُعَا غِيْرٌ وَالْفَرْ وَتَرَحَّد عَلَيْهُ وَالِغُورُ كُمَّا صَلَاتَ مَنَا رَكُنَ وَتَوْخَنَكُما أَرْاءِ وَالْمَائِمَ الِّلَكَ حَبُّ بَعِيدًا لَلْهُ صَيَاعًا فَحُكِيَّ عَبِيكَ وَوَسُولِكَ وَتَعَيِّلِهِ الْيَوْمَ أَفْسَلَ الْوَسَانِ وَٱلْمَرَفَ الْإِمَامِ وَآعَظِ لجباه وَآكُرَةُ النَّانِلِ وَاسْرَوُ الْحَافِدِ وَأَوْزَا لَاعَانِي اللَّهُ مُ أَعَلِمُ فَإِلَّا لَوَسِيلَةٌ وَالْفَنِيلَ وَالْمُكَأْمَنَةَ وَالشَّفَادَةُ وَالرِّفْعَةُ وَآلِينِطَةُ وَتَشْرِكَ الْمُشْكِي وَالنَّمَيتِ الْأَنْفُ وَالنَّابَةُ لفَصُوى وَالرَفِينَ الْأَعَلِي وَأَغْلِه حَتَى يَرْضِي زَلِدُهُ مَعَى ٱلرِّضَا اللَّهُ ءَ صَيْاعًا عُيّاً عَلَيْ ورَّسُولِ وَيَكِيلُ اللَّهِ خَلْفَة لِلْبَوْلِ وَلَكُومَة بِيسَالِكَ وَيَخْلُهُ خَفْفِلْنِدُ مَعَىٰ إِنْ اللَّهُ مَا تَعِلُهُ وَاضِيًّا مَوْجِالْ وَاخِلَّهُ فَعَلَّمَ خِلْ كَاجِمَلُ فَالْقُلْ الرَّفِيعِ مِنْ جَنْيَكَ ٱللَّهُ مَ مَنْ إِلَيْ فَي الرَّبِي مَعْ الْبِالْحَيْرِ وَالِيَامِ الْمُدُى وَالْمَاعِ فَ سِل الذاه

مِا سَكُنَّةُ وَمَعَدُونَنَا بِمَا أَوْصَدِنَهُ مِنَ الْعَيَافُسُ إِعْلَيْهِ وَتَوْعَدُونَوْ اللَّهِ فَكَجْرِيمُنَا أَفْسُلُ لَجُولِهِ وَأَخْتَلُ مَاجِزَيْنَ ثَيِّنًا مِنْ أَتَبْدَائِكَ وَرُسُلِكَ كَالْجُمْ لِيهِ خَبْرُاللَّهِا وَالْحَيْنَ أَنِكَ وُمِنْ كَرْمِهِ الْمُأْكِلُولِ وَالْأَوْلِ وَمِعِلْ مِنْ الْمُعَالِقِهِ الرِّمْ وَالنَّجِم اللَّهُمَّ الْمُأْلِثُ والتقالين المراغا مالنا لكتيرة التيتية الفاستونجته الماكير حنيات إلى فالمرد كلها كالِّك فَمَّال حَلَيْثَ عَنِيك بأن الحَرَّكُ كَثِيرًا وَالْتِجَاكُ كَثَيرًا إِنَّكَ كُنْتُ بِنَا صِبّرًا وَهُ الاموركلها فافينا وتخف لما فقا لخافوي بالنقيم والأجساب افترضت خلف ليسا تامي يسل التَّمَ النَّينَ كَلِيْنَةُ وَمُعَمَّلِنَةُ جَلَّ قَنَا لِمِنْ وَتَعَلَىٰ يَكُمِكُ وَاذَا لِيَّنَعَ بَنِي مِيلًا لِمُهَا لَقَى أَمَلَكُ حَقِ أَحْرِمَنَى الْإِلَى بَيْا أَسَدُهُ وَأَعْفِلُ وَأَشِرُ وَأَوْ خَلَقَتَنَى مِنْ أَسَّةٍ مُحَرِّ صَلَّى الْمُعْلَمُ وَالدَالْرُونِ الْمُعَالِيَّةِ وَكَيْنِيْنَهُ عِلَى فَلِكَ صَعْبِرًا وَلَمْ تُعَاوِدُ مِنْ الْجَسَانِكَ الْيُ ضَيَّنا فَقُولُ تَصَعِيحُ وَالْفَعَالِ فالنازل كلها علخلع وكورت وميدايق ورفيك إياى منزيلة بعك سأزلل حنى النفك مْنَاالْيُومَ مِنَ الْمُسُّرِمَا لِكَفَ مَعَ بِجَيعٍ فِيكَ وَالْأَزْلَاقِ النَّيْ عِيْلِكِ بِهَا يَحُولُ مَنْكُولُالِلَهُ الإات وتغليها بحللتهلي بيتات فوتاني بقيتيه الملكة وتغليها رفقت عنى متالاضطرار فأبقت لى تالنُّها وفي الرَّفِيانِ وَأَخَرُكُ مَا يَعَلُّهُ فَي كُلِّها وَمَاسِولِهَا فِيا الْحَدِي هَذَا نُنَاقِ عَلَّماكُ سُنِينَا أَنْمَادِهَا تَانِينًا سَنَفَعَ إِسْتَعَوَدًا ذَاكِيًّا لِنَكَرُفِ بِالزِنْوَانِ جَلَّ ثِنَا ذَكَ وَلكَ أَنْهُمُ كَا تُولِينَ الْحَدُ بِقُدُرَيْكَ وَاخْتَلَمْتُ الْحَدُلْفِينِيكَ وَجَعَلْتَ الْحَدُومِينَ عَامَنِيكَ وُوَسَيتَ بالمرسي بادك فعض بالحرك الك وتعف بالخد فشاءك كم يعزل الاعبرا وأبعيم تحدد ونك قاد مذفع العرصنات ولاستقرالي المعيندات ولابلغي لمرا الالات مواعدة طَالَنَاكَ وَمَالِهُ مَاذَوَّاتَ وَعَلَدُ مَا حَوَّاتَ بِعِجْمِهُ عَلَيْكَ وَكَارِصَيكَ لَيُنَاكَ وَوَقِيدً يه عكن - بال وكالحرف تشك فالحروث الم تأليك وكالصيف ليتبك وجالك جَيْعَ مَا الْكُولَ بِالْرَجُمُ الرَّاحِينَ مَمَّا لَكُولُ الْفَى الْمُولِثُ الْمُولِكِينِ فِي الْمُؤلِّدُ

صاليانة علياته. ا

والزيادة. والشر

﴿ يَعْلَقُونَا ۗ

وَالْغِيِّنَ النَّهُ ا

وفناك

والك

لليحا

المنظمة المنظمة

سي وااعل

تنكيم الكثير وقينك المذابم الكبيم ومليك الفذيع وتفلاك المتلي وتنفرول وكافيك الاستة قبليدانك فتاقيك الباليذة وتعطيف فكيهايك فتبتريك وتغيادة تعلالة متجيك تكرمك تتزكانك وجرته لمخذ وتجرته عباوك الصالحين فالك أشي النفاد وتتينك الوجالة كالك لاتفاف البعاد وتعفوك للطائيل بالفت المات لللك الى لا أبرت من معالى هذا ولا تفقى سنالترجيح بعفر لكا ونيد اد تبنيه وكا الخ على فِيَّا ٱمْرِنِي بِهِ قَكُلَّ أَنْبَتُهُ فِي الْهِينَةِ عِنْهُ قَكُلُ فَقَكُرُهُ مِنْ مِنْ الْمِي وَقَرَا إِنَّا يَهَا عِينَاكُ تَتَمَنُّ وَكُلُّ مَنِ فَعَلَنْهُ فَطْلِمُ لللهُ وَكُلَّ وَرِجْ لِلْهُ وَكُلُّ زِيعٍ زِعْنَاهُ وَكُلَّ مَن وَكُلَّ مَنِيًّا تَيْنُهُ فَدَيًّا أَوْحِدِيًّا صَعَيَّوا وَكَبِيُّوا دَيْمًا أَوْجِلِ أَوْمِنْ الْعَلَيْمِنْ وَصَالا اعْلَمُ وَمَا لَيْكَ اليه سترى وَأَصْلَى إليَّه سَنِي أَوْتُلَقَ الِّينَه بِهِ لِنَافَ أَوْسَاعَ فِي كُلِّي أَوْتَ يُعْبَلِي أَوْسُوسَ فى ضنرى صَلَى عَا وَتَكُنَّ الَّهِ وَلَوْ وَلَوْ لَهَا لَيْهِ يَدِي الْوَصَّتَ الِيَّهِ وَجَلَا كَا فَالْتُهَ جلوى أواقضا اليه تنج أؤلات للطورة أوقلب للأشيئا س أنكا ي عفيرة عُزالانا دَنيًا وَلا أَكْتِبُ بَعَدُه احْلِنَةً وَلا إِيًّا مَعْفِرٌ وَتُعْلِيهِ اللَّهِ وَعُلَالِمُ وَعُلُولًا وتجاوز بهاعناص ونقتع بهاعتي وذرى وتزكيهاع وياورعن سيناني فلفن بِهَاعِندَ فِإِ قِوا لِدُّيَا جُنَ مِآهَلُونِهَا اللهُ وَحَالَ لَكُومِ يَوْمَ الْفِيمَةُ وَعَا مُنْكَ فُوزُ وَكُمْ لَكُ فغال لكيتر والتعاد بالتجابخان الأموريا كابثف الضرباليت دعوة لضطرت بالام المباكوت يافانحي والفي والبات فادت نفسج فانت سنتا حداقة ومنتا وتطان وَالِّيكَ مَنْكُ رَغْبَق وَدُهُوى أَنْ الْفَنَّى وَأَنَّا الْفَقْيُرِ وَأَنْتُ السِّلُ وَأَنَّا الْعِنْ وَالْأَالِيلُ لَسُدُ سَيِّكُ اللَّهِ وَالْأَوْةُ لَعَانِي كُلْ تَقْفَرْ رَجَانِي وَالْجُبَهَنِي بِرَدَّسَتَكُنِي وَافِهُ مِنْ وَيَك وَتَصَارُونَ وَلَا تَهَارِينَ إِنْ كُلُونَ فِيكَ البَوْمَ الزّلِفَ عَاجَيَ وَرَفِيكِي والّمِلِكَ وَيَجْفِينَو وَالْهُ الْأَانْتُ وَمُنَّ الْعُرِينِ الْعَلِيمِ النَّهِ مَنْ فَيُرْسِنَ الْمُؤْكِرِ مَنْ فَكُدُ

وَرَسُولِكَ إِل رَبِّنَا الْعَالَمَتِينَ وَخَاجٍ النَّبَيِينَ وَسُنِوا لِلْسِكَادِنَ وَامَامِ النَّفَيْنِ وَيَ الأمين ودَفِي المينيين وصَفِي الصَطفَين اللَّهُ وَصَلِحُهُ وَالِعَدُ كَالْحِدُ كَا ذَا كِنَا بِكَ دَالِغَ وسالافك وعكل بطلعتك وتشكع بالترك وتعقيل بالوك تطاعد في سبيك فذبت فالمواك مَا قَامَ حَاوِدُكَ وَأَطَارُو مِنْكَ وَكَتْنِيقِ لِكَ مَا فِينِي فِيجَنِكَ فَدَعَا لِلْ كِتَابِكَ وَعَبْلِكَ حَنْيَ فَا وُالْبَقِينِ فَكَانَ بِالنَّصْنِينِ رَفْظُ وَجِمًّا اللَّهُ صَاعِلُهُ وَالْخُرُولَ لِإِنْ كُونَا مُنْكُ مَسَلَقَهَا عَلِيَ عِلَيْهِ لَكُونِي وَانِعَنَا الْمُقَامَ لَقَوْدَ الْذَبِ وَمَنْفَذُ أَيْكَ لَأَغْلِفُ الْمِعَادَ اللَّهُمّ اجتماعُيًّا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِيهِ الْحَبِّ خَلَفِكَ الِّلْكَ لِمَّا وَأَصْلَهُ مُعِيدًا تَ نَرُوا وَفَن تَهُا لَدُيْكَ صَبًّا وَاعْطَهُمْ عِنْدُكَ زَلْقِي وَأَقْوَهُمْ بُرُوْيَوْكِ عَبْنًا وَلَطْكُمْ لِيانًا وَكُوْمَهُمُ مَعْلًا وَكُوْنَا هُرُمِينَاتَ يَجَلْنًا وَقُونِينُهُ إِلَيْكَ مَسِيلَةً وَكَبْرُقُ وَارِدَةً وَكَلْفُونَ بُسْفًا وَلَشْرَفَهُ وَجُبًّ والله نورًا وأعِيَّة طلِيلة وتعالم كنبًا وتوسَّمن في السِّيرُ الدِّلْقِ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَ العَيْ كُرَامَيْكُ وَكَالِأَكْرَمِينَ يَجِيُّنُهُ فَغَالَمُعْلَيْنَ ذَكْرَهُ فَغَالِافْضَلَيْنَ مَنْزِلْنَا فَعَالْلَصْطَعْوَ نحتكة متفى للفرنكين مودنة متفعليس أضفة فغايقة ويضاننيه وكنتهاما اللهمك عَا هُنَّا وَالنَّهُ مِنْ وَعَنْ فَ مُنْهَانَهُ وعَظِمْ بُرْفَالَهُ وَيَقُولُهِ مِزْلَتُهُ وَأَكُّمْ مُزْلَهُ وَآخِيهُمَا لِمَهُ وَآخِرُكُ فُوالِهُ وَتَقَدُّا خُفَا عَنَهُ وَكُوْبِ وَسِلْنَهُ وَيُقُوفِهِمُ وَأَلَعُ فُورُهُ وَانْفَعَ دَدُجُنَّا وكخيناعا سنبذه وتؤقنا غلمكينه فيفاجة وكانخالف بناعز سيبله والجعكنا ويزنكيه وتخفظ في فضريّه وتكرّننا ويجهة كاعرّفننا إسمَهُ وَكُونِيْهِ وَتَنا بُرُوسِيّادِ كَا أَفْرَنْهَا بِذَكِيهِ فآورد ناخوضة كالمنابع فالبينا بكابيه فلجنانا مقه فضربه ولافترق بكنا وتبنة وأجتلنا ميت تفالأنشفا عنة صنافة عليه طليكا وكيات فرنتان فتعانجنا والدستا حشنة وَسَالَةِ اللَّهِمُ إِنَّ اسْأَلُكَ بِرَجِيكَ الْكَيْهِ الْحَسَ لِكِيهِ اللَّهُ كَلِّلُ مُنْفِقٌ وَتَوْزُا لَكُمُوانِ والأنف ووالجلال والأفرم وكياناك الفي لاعا وذهن بؤولانا بروساطاول العفي والت

ويظاء

ويها

واقراهم

امون

وَيُعْلَيْنِاتُنِيْ \*

公

1,6

المالية

متنقنا ألك تبنا العرل والوقاتا الإراف عليه وكلنا واليد تتنا وعوالالك كَيْنَا هَا فِينَا مِنْ كُلِيهُ وَوَمَنِي فَيْزُكُونَا لِلْهِ أَنْفَ لَجِنَّا مِنْاسِتُهُمْ الْمُسَالِكُ فَالْل وَالنَّهَادِ وَمَنِينَ كَلَّ سُودِ ومَنْ مَيْرِكُلُ مَع مَرْوبَكِ الْعَالَمَةِي وَكُلْرَسُلُونَ مَا مُؤَلِّهِ جَمَعِينَ وَأَفْلِيا لِللَّهُ وَخُولُوا وَأَنْ بِأَرْدُولِكُ وَكُولُ وَلاَدُولُ الْأَوْلُ الْمُوالْ لِيَهِ اللَّهِ وَإِلْمَيْ الْمِينُ ثَمَّا لِيهُ أَعُودُ وَرافِ ٱلْخَلْصَارُ وَاللَّهُ ٱسْجَعُرُ وَيَعِزَّهُ الله وَمَسْعَدُ الله . أتنية من سياطون الايني والجن وتين رجاية وتحماله وتكفية وعظيه ومحفز وكيا وتشروه وشريانا فوديه يخف الكنار كالخف النهاي سالمعد والغرب وترخز الغاب للغاضي والفاهدة الأيفاعناة كأموانا العن بتصرا وتين فترالمانة والالمثة ومزيت وقتنكفا وتن شالذا فبن وكين والكرة القروين فتنالجن والانزري الانها أذب عَنَّكُمْ عَنْ أَلْفِينَ وَلَعِنْ أَنْتُ وَكِيمَ مَا غَلِمُهُ عِنا بِي مِنْ وَمُ سُورًا وَجَيَالُ ا وَسُافِ انتفاره أفضاليا ومفاجيه يتيتك الغواء والشعاب والفااب والغزوة الفارك وووالبر فالنحوز والشهل فالوغود وأخزات والفرائ والأعام والغام والغايض والكناب والثاؤم والفلوان فأنجنانان بيالضاه ومتكوالودين مين تبدو الكرا فالفيكر والتهارة والفنى وللابخاء فالفكف فالأسال فالمرنيات والانامين والافاقة والفراعية والأالتذوين حنويم و رويدة وقبالله وس مرفومة و وتفنه ويقاع والمناف وي و وكرب متعنيهم مقفيت والجيبالميد وأخال فيه وتني تزكادي فترس النيرة والعياب وأخ البندان وَمَا وَكُذُ وَأَمُمَا وَوَدُوا وَسَنِ مُثَوِّكُمْ إِن مُنْ إِذِهُ الْمِنْ الْمُعْلِينِ وَمُعْلِمُونَ وَالْمَ مَعَمْ إِي عِزِي وَحُدُامِ وَمُتَعَبِقَةٍ وَالْهُمِلِيمَ وَأَنْفَى لِنَكَنَهُ وَالزِيمِ وَالْعِيْدِ وَالْفَالِيّةِ وَالْفَاخِلَةِ وَالْحَادِجَةِ وَيَنِي نَتَوَكُلُوا لِيَهِ أَخِذُ بِناصِدُهَا الَّذِنَ عَلِي إِلْمِاسَتَقِيم وصَالُ الْعَلَيْحُرُدُ وَالِهِ وَسَأَمْ نَسُلِهَا مِن وَالْحَدِي لِوَالْحِدِهِ فِي السِّرَافِ الرَّيِّ الْتِيْمِ الْمِأْ يَضَى

والتعوين ويجريف ويخفى ويجاوز والت التعوين الناد وتعكس ويجز والت التحويزلان وسية والنجاب لاتنا لاترخ وعثال اشار لأبي كالك اشارا اللهنة التنونين وتنونك ووَقِفِني لِنَا عَيْثُ وَفَرْضُ مِنَ الْمُوالِّ مِرْحَيْثُ لِالْمُهُ الْرَاجِينَ وَصَلَّى الْمُعَلَّى كُلِلاً تستغلف الخالقة الغظية النظيف إليانية أخذ قنسيرما اتفا في يسترفا لة تتسبيرا لعسبير عَالَهُ لِسَهُ وَمُوتِوْ كُلُ مِنْ وَمُدَارِكُ وَمُلِكُ مِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُؤْلِلُونَ أَسْرَقُ لَغُ وَعَا زَيدٍ سُنَعَانَ مَنْقِعُنْكُ بِالْجَلِ يَكُلُوا يَهِ سُجِانَ مَن الْكِنْفِي الشَّيْدِ الْإِلَّةُ سُنَجَانَ مَن أخدى كُلَّ وَيُعِيلُه سُجَادَت الظُّولِ وَالْفَصْلِ سَجَانَ دَى الْبِينَ وَالنَّقِيمِ سَجَا فَادَحِلْكُ ا وَالْكِيْمِ ٱللَّهُ يَهِا لِنَالَكَ يَعَافِيا لِعِيْمِينَ عَرَفِكَ وَمُنْفَقَ الزَّوْةِ مُرْكِفًا لِمَ فَعَافِيا لِعِيْمِينَ عَرَفِيكَ الاعكم وَوَكُوكِ الْأَعْلِي وَيَجِلِمُ إِنِكَ اللَّهِ وَمُعَنِّثَ كَلِمَ أَيْكَ صِينَا وَعُلَّا لَا شَيْلِ لِكِلْمَ اللَّهِ الِّكَ النَّ الْمُتَوِيرُ الْكُونِي إِذَا لِهَا فِي وَالْفِي الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُعْدِيلَةُ عَنَى مِنْ الطالِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى مِنْ الطالِ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ الطالِ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ الطالِ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ الطالِقِ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ الطالِقِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ الطالِقِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ عَلَىٰ عَلَىٰ الْكُونَ تَتَغَفَّلُ مِين النِّي قَرِيًّا وَيَعْرِيًّا فَكَنْ فُوسَعَ فَأَى وَذَى خِلْم مِنْ وَالْفِيّةِ سُنهَا وَالْحَ أَنْحُلِيمِ سُنْهَا وَالْكُومِ سُنْهَا وَالْبَاعِينِ الْوَادِينِ سُنْجَاتَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَجَاءُونَّ مُجَنِّن اللَّهُمُ صَلَّاعُكُمُ وَالْحُدُيكُمُ صَلَّتَ وَبِالْكُتُكُلِّ الرِّمِمُ وَاللَّامِ مِمْ إِنَّانَ حَيلًا يحقيره وزور والمتعاد مزيته والمحصور والمنسار أخبر فالبراعة عن أبحا لففسل فالحديثنا أبُواحَدَيْعَبُ اللهِ سِيلِكَ يَنِي مِن إيرهيمَ الْعَلَوِي فَالْ حَدَّانَا الِي فَالْحَذَيْنِي عَبْدُالْعَظِيمِ عَبْدالْهِ الْمُسَيِّقِ دَفِي اللهُ عَنْدُ أَنَّ ٱلْإِجْتُهُمْ عَيْرِي إِنْ كَالْهَا السَّلْالُمُ كَتَبُ عَلِي الْعُودَةَ لإنيه أَخِلُ حَيِّعَكِبَه السَّالُمُ وَعُوصِينٌ قِلْلَهَدِوثَكَانَ بَعُودُهُ يِهَا يَوْمَا فَيُونَا لِيَعَالِقُونَيُّ الاعول ولأفوة كزبايط العلى لعظيم اللهنة رتت الماذيكية والروي والتيدين والمشابن وَكُا فِيرَسَنَ فِالسَّمُوانِ وَالْاَنْسَينَ وَعَالِيَّ كُلِّيَّ فِي وَمَالِكُ كُفَّتُ فَيْ بَاسَ أَعَذَا لِينَا وَتُن الذناب سيالين والان ولتيم السارفة وفلوية والبتانينا وتبنه عالاوا

المرق/

وسلجانية

وتغيا

ديني

وكينتن

رفان وفيدستاني آن آن غلى فلستاني والكاك يا الخر ويستسعونها والإن

وأنبى

خيانك فليخنة فكعوة بلذمين عكلك فالناد فاشالك المشبت الاذة يجذان التشدر ألهنة لميذليان يخالكاب مللي بالفالي وتكتابي الزاد وتغترى وللقرآن قالات فال عايقة الكفون وماغني لشلامل اللها الماكث وتلتغونها مقترا من فرغا فالمساوة لَكِفًا بِ حِرْمًا بِ وَتَفَاجَرِ مِنْ وَكُنِّي عِنْ لَكُنْ رُوعًا مُرُوعًا الْفِيرانِ وَالِلَ فَكَ تَمَاكُكُ مَنْفَالِيْتَ يُخُولُ مَا يُعَالَى مَنْفِتُ مَا مَعِيْدَةُ أَمُّ الْكِيابِ رَصَّا أَهُمْ كَا عُرْمَالِهِ الْلَ المامنيال مست مرجبًا عِلْفِ الحِلْوَ الْجَارِد وَيُكِمَّا مِنْ كَا جَدِينَ وَهَا مِذِينَ كُنَّا الْجِيمِ الْحِافَةُ الْفَهُدُ كالاالمة الأألله وكفه كالتحل عملاع في وركسوله وتشهد الكالانسان فإ وصَّف والثالات كُلْ شَيْعٌ وَأَنَّ الْكِيْنَابِ كُلَّ الْزُلُّ وَالْفُولُ كُلِّ عَلَيْنَ اللَّهُ مُثِلِّفًا اللَّهِ ويَسْلَون الله وَ وتشلاف لمغل فحل كالداخيف الله تدفاتها ين اسك اللك نقسى وَعَفَيْ الذان وَيَعِي وَقَوْضُ الِّيْكَ أَمْرِي وَلَهُمَّا فَ النِّكَ ظُعْرِي رَعْيَةٌ مِنْكَ وَرَغِيَّةٌ النِّكَ لِانْفَرَا مِنْكَ الْأ الِّيَكَ اسْتُ بِجِالِتَ الَّذِي آخِلْتَ وَزَسُولِكِ الَّذِي آوَسُكِ اللَّهُمُ إِنَّ افْفَرْ الَّيْكَ وَازْفَق بتنيجياب إلك فرزى مرقفا بتبرجياب اللهدان الاكاك القياب من الزرق وَتَوْلِ الْمُنْكُرُانِي وَحُبِّ الْمُسْاكِدِيُّ وَآنَ فَتُوبَعَلَى ٱللَّهِ عَلِيْ السَّالَانَ بِكَرافِيلَ الْقَيَاتَ الْمُعَالِيِّنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّ اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ عَلَى أخلاا أفافيا يُدَعَن سُوه ماعيده بحُين هاغِنكَ وَأَنَّا تُعَظِّينَ مِن جَرِيلِ عَلَا إِلَا أَضَنَكُما أغنينة احكام بيعادك اللهة الفاعود بالتمون مال يكون عافيتة ومن ولايكوك عَذُوًّا ٱللَّهُمَّ قَانِهُ يَ مَكَانِي وَكُنْمَ دُعَانِ وَكَالْكِ وَتَعَلَّمُ الْكَجْنِوالْمَا إِلَ الدّنقيقي لحكاف اجد من تحول الذّيا والار الله الدي المفول وعاديم يضعف فوَّل والفنكرف فاقنه وتفضو فرنه وكالمؤن وتسقف عبدان دعاؤس لتجارلفا فتوسادا عَيْرَكَ وُلالِسَيفِ عَوَّالِ وَلَهُ أَسَّالُلْكَ وَاعِ الْخَيْرِ وَعُولِيْهُ وَسُولِقَا وَقُولُونَ وَجَهِم ولل ملائم فضياك كالجسايك وكيفك وكشيك فالتخفي وتففق موكشا بديا مركس

بريت أنشار في وَلَقَا ربِ مِن مَرِّ كَلْ شَيطان مادِدِ عَالِم أَوْ عَامِدا وَمَاكِ اصْفَاعَ عَبْرُلُ موّالنَّهُ وَمَا يُحَيِّدُ وَيُوْلُ مِنْ لِشَاءِ مَا اللَّهُ فِي لَهُ مِنْ مُولِدُ مِنْ مُولِدُ مِنْ وللزيط عاله ليعطف وهيئت بها الأفغاء الكف بيعات هذا فقشل بارة وتشاب الآت سَنَتُ الْمُ تَعَلَّىٰ ذَلِكَ كَنْسُ مِنْ مَكُوْ مِنْ كَالْمُ مِنْ إِلَّا الْمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الل مُوَّالتَمِيعُ العَالِمُ وَلا مَوْلَ مَلا فَوْزُ الرِّيافِ العَلِي الْعَلِيمُ أَشْفًا لِينَكِمْ إِنَّى اللَّهِ الْأَلْشُفَيْلَ صَوْلًا لِهِ اعْفِذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَلَعْوِدُ بِقُلْهِ وَلَعْوِدُ بِقُلْهِ مَا لِلْهِ صَلَّى الْعَلَيْهِ والمناه والانام والماس وويون والمالان والمالية يَخَلَيٰ إِنْدَاكِيَدِيهِ وَيُكُمُّ مِنْ كَابْدِينَ وَخَامِدِينَ ٱكْتِبَا بِسِمِ الْفِائَفُهَ لُمَ الْالْفَالْإِلْفَا كَالْدُوخُذُهُ لانتراك لَدُّ وَأَشْهَدُ أَنَا لَا لِلَهُ لِإِلَّا فَدُّ صِعَنَ لَانترِيكَ لَذَّ وَأَنْهَدُ أَنَّ فَيَنَا عَبْنُ وَرَسُولُهُ وَ انَّ الأنيانَ لَمْ وَمَنْفُ وَانَ الدِّينَ كُوافِي وَأَنَّ الكِّيابُ كُمَّا أَنْزُلُ وَالْقُولُ كُواحَيْثُ وَ التَّنَافَ مُولِكُونًّا للهُ مِنْ وَيَسْلُولُ اللهُ مِيُوكًا لَهُ وَيَعْلِيفُ عِينَانِهُ وَسُلَافُ مُعَلِّحُيُّ وَالْكُ اَصْعَيْنِ فِي المايدانِ الذِّي لالبُسْيَاتُ وَفَيْ وَمَّا اللَّهِ الْأَنْفُ وَفِي كُوالاللَّهُ الذَّر لايناه ككنيه الذي لأبالم وخارا بدامن تخفؤ ماغاه أفأ كأبغة قواه مايان مِا يُعَبِّرِ إِذَا أَنْ مِنَا شَاءًا أَنَّهُ تَوْقِكُ عَلَى إِنْهِ ٱلفَهِينُ ٱللَّالَ الْهَ آلِا أَنْ وَحَلَقُ لِللَّاكُ الله الله يجود ويفيف ومفوى لايموث بيره الفيار وتفوي كل شي فلاير اللهيم اغير عكل وَن يَعِلُ وزَق وَيَحْتُ مَسْمَلَق أَوْيَقِيمُ فِيهِ مَنْ بَاوْغِ مَسْمَلَتِي أَوْلِمُ مُ بِوَجِلَ الكّريم التي اللهُ واعفرلي وارزُفْني والحَني والجُرْدِي وَعَافِي وَاعْتُ عَنِي وَارْفَنَي وَاعْرِين وَانْصَرُ فِي وَكُلِّوهِ فَالْجَا المَّذَاءُ وَالنَّصَرُ فَامْ النِّ الْمُلْكِ فَاتَدُ لَا يَلِكُ ذَلِكَ فَإِلَا اللَّهُمَ وَمَا كَيْمَتُ كُنَّ مُوحَيْنِ وَفُوكِفْنِي فِيهُ وَلَهُ لِنَ لَهُ وَمَنْ عَلَي مِكُلِ وَلَقَتَ وَتُكِنِّي عَلَي وليخلف احتيكة مين تغيزه والترعيذي والسياة وكردن مين فقيلات الله تولين أسالك

غَانٍ إِلسَّ لَا يَغَمَّلُهُ مِنْ الْعَن عَن غَانٍ وَإِلْفُونَ السَّنَعَيْدِينَ وَإِلْصَيِّ الْكُرُولِيمِت وَيَالِيُبُ دَعْوَةِ الْمُفْعِلُونَ وَإِلْكُفُرُ النَّيْلِ وَالْغَيْرُ وَتَحْبَلُهِمَا أَرْحَنِي تَعْبَدُ الْأَضِلْنِي ولاستفيني تقازها أبدا أيك كمها يجيد وسأقاط كالنبى والتيح والتوقي والمسالات سُرِّيًّا يَغْلِق إِنْهِ الْمَيْرِين وَيُكُمّا مِنْ الْمِينِ وَهُا مِنْ بِيَ أَكْمِنا لِيَمِ الْهِ أَنْهَا لَا لِلْمَالَّا وَانْهَا النَّاعَ الْمُعَلِّمَ الْمُولِدُ وَلَهُ فَلِفُهَا النَّالَامُ كَاوَسَفَ وَالْدَيْنَ كَالْتُو وَلَلْكُ كُلْ اَنْزَلَ وَالْغُولُ كُلِّ حَدِّدَى وَأَنَّ اللهُ مُولِيَّةُ الْبُينِ حِيَّا اللَّهِ فِي إِلْسُلَامِ وَصَلَحَ لِلْهُ كُلْ مُو أمله وتغالله أخجت وأخية الملك والكثرباء والعظيمة والفلق والأثروا للبنل والنهاؤونا تَكُونَه فِيهَا لَهُ وَخِنَا لَا فَرَمِكَ لَهُ الْكُنَّةُ الْجِمْلِ أَوْلَ هُـذَا النَّهَا بِصَلْحًا وَآوَسَمَهُ بَخَاعًا فَلِيرَةُ عَادِيًا وَلَسَا الْمُتَ تَعْلِولُونِ مَا وَالْعَيْعِ الْلَحْمُ لِمُتَعْظِي وَبُنَا الْإِعْتُونِيُّ وَكَمَّا الْإِحْرَجَتْ فُكْمِيتًا الافتيقة ولافارتا الإحتيالة والتباد والمستالا يتنيف وعاقبة ولاساجة سخال الذُيْنَا وَالْآخِرِ لِكَ فِيهَا رِضَى مَكْ فِيهَا صَارِحُ أَوْفَتَيْنَا ٱللَّهَمَّ مَّا فُولُكَ فَيكَ مُن كَظَمَّ خِلْكَ فَعَمُونَ وَيُسْطَكَ بِكُلِكَ فَأَحْمَلِكَ مَالْتُ الْفَرْوَجُمُكَ خَيُوالُولُونُ وَعَيْلِتُكَ الْفَعُ العطية فالكالخان كفاغ رينافك كرونعني وتبافقه ليزين بخيب المفقارة كانف الفُتْرِيكَ فَعَالِمنْفَهُ وَتَنْحُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَلَيْمِ لِجَرِى إِلَّالِكَ وَلَا عِنْدِي ثَمَا إِلَى تَشَدَّ فَكُ وسيعت كُل هَيْ وَأَنافَتْنَ فَأَرْحَنِي وَكِن فَخْرَكِ فَأَرْفِي فَارْزِفْنِي فَلْمَا مِنْ وَاسْمَعُ وَعَالَم

المانالانزية وتعيما لانزول ومرافقة تنبيك فيسكان متيه والدفاعل كالمهاللة

والنالك العفاف والفئ والعشل فالغيث وتردى واليضا بالقضاء والتكيل ويتهاك

لادفق لله وياس ستك التأء فالمغاء وباللينا فبأفل تتو وباللينام لكُلُفي وَتُمْوَلامِنَا أَوْلابِرَنِي كِفَ مُوالِوهُوكِيا مَن بَعْدِردُفَدُرَيَّةُ الْإِمْوَ وَيَامِنْ فُوكُونُوهِ فَ وللغرض على ماخولاى حبى المنطول يحبّنان والارتان والفيفة وكالطلم الله والتالا

pile.

لَلْهَ لَيْوَجِنَى فِيهَ المُنْ الْمُونِ مُسْلِحَسُواتِ ٱللَّهُ وَالْوَيْ لِلِّهِ مَا الْمُغَذِّرِ في اللَّهِ

ومُا تَعَظُ فَايَعَ فِلْدُ مِيكَ وَمَا فَيْهِ الْفِيدُ الْفِيدُ الْفُرِيدُ الْفُرِيدُ فِي التَّمَالُ المُوجِيّ

على بَرِكْهَا وَكَنْفِرِهِمَا مَا سَعُهِ مِنْ فَنْفِي وَتَعْمِمْ مِهَا فِهِ ابْقِي مِنْ فَرَى إِلْهَا النَّفِيك

والمرا النفر وتعالى المعافرة والعادة المناحب يجيأ الماديد المالين متجاعاتها

كَدِيدِ وَيُجْ إِسْ كَانِيْتِ وَهَا مِنِينَ أَكِيانِ إِنِهَ أَفْهَدُ أَنَّا لَإِلَا الْإِلَا وَلَنْهِكُ أَنَّ

مُخَلَّا عَبْنُ وَوَسُولُهُ وَأَنْهِمُ إِنَّ الْمِسْادُ كُمَّا وَكَتَ وَأَنَّ الْذِينَ كَالْشَرَّةُ وَإِنَّ الْفُولُ كَا

حَقَفَ وَإِنَّ الْكِيَّابُ كَالْوَلْ فَإِنَّ اللَّهُ لَمَوَالْقُواللِّينِ حَيَّا اللَّهُ فِيَّا بِالسَّائِمِ وَصَاعِيَّهُ

الله اللهة والتجت فيه من ما فية في من وَدُنِياكَ قَالَتَ الذِّي اعْطَيْنَني وَدُنْفَي

ووَفَقَنَّنِيلًا وسَّنَرْتَنِي وَلاحَدُلِ إِنَّ مِلْكُوانَ مَوْسِخَيْرِ وَلا عَذِيكِ مِنْ الْأَنْ سِغِينَ

اللَّهُ مَا إِن تَعُودُ بِكَ أَنَ أَكُوكُمُ بِالْأَخْدُ لِيهِ أَوْمَا لَاعْذَرُ فَاللَّهُ وَإِنَّهُ لَا تُوكُولُولًا

في والمناف والمان إلى ياس بلغ المرافي والمان المنافي والمعالمة

التنز والنفي عليه الله عاضن عابقي فالأمور كلها وأجرى من تواقف الترى فالدنيا

وَٱلْمَجْوَةِ الْمُلْعَلَىٰ كُلُ عَلَيْهِ اللَّهُمُ إِنِي كَسَالُكَ مُعِينًا مُن مَحْيَاكَ وَعُزَالِهِ مَعْفَرَاكَ وَأَسْأَلُكُ

المنتهة من كل ووالشائدة من المد ماسالف الفور بابينة والفراء موالفا واللهة وفيني

بقضائك وبا ولفاء في قلول يحتفي لاحيث قفي إما التوت وكالماخ يتراع لك تكل الهم الميني

ما الخبابُ وابخالا حَبُرًا اللَّهِ مَا النَّهُ يَعَى فافنيني وَكُلَّ وَمَا الْحَبِيَّاتُ فَكَالْحِنَّ مَوْيَالًا

اللهة الكرلي ولأتكركن واليني ولامني فالأفرين وكنزيل المديء والينوال المديدة والمالك والمالك والمالك

اللة ف الدياللة والتلف التكفأ للأفكر التكفيًّا التُذاجيًّا وتنوَّه والمنافقة في المائدة المنافقة الم

بِي كَنَالُكَ بِعِلِكَ النَّبِ وَقُوْرَئِكَ كَالْغُلُولَ مَعْلِكُ مِنَاكَاتُ عَلَيْهُ وَلَا تَتُوَا

إذا كاتب الواء كبرل والتألث كفية التفايير والعلاية والمتفاف إيضا والتب

المناكب

道 كالمواهاة ويخفاء

166

المرتاضة

NA You

الغور

مِيْنِ

إِنَّ مَا فِيْكَ كَانَ وَمَا الشُّكَا أَوْ كِنْ اللَّهُ مُرَّا فَتَرْعَنَا مُسْلِ وَرَاسِ مَا أَيْمَا فَاسْتَقْرُونِ تعبر يتنانة أتخذا من غليات تخير ما انت منطيع الكامن خلال الدالات كانتها الِلْتَ فِيهِ إِنْ أَنْظُمُ الْمُرْجِينَ ٱلْهُنَّةُ مُعَنَاكُمُ فِي النِّهِ عَلَيْهِ الْلَّتِي عُلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالسِّعِيدُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللْعِلِي الْعَلِي الْعِلْمِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْمُعْمِقِي الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعِلْمِي عَلَيْهِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ الْعِلْمِ الْمُعِلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلِي الْعِلْمِ عَلَيْهِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ الْعِلْمِ عَلِي الْعِلْمِ عَلَيْهِ الْعِلْمِ عَلِي الْعِلْمِ عَلَيْمِ عِلْمِي عَلِي مِنْ الْعِلْمِ عَلَيْهِ الْعِلْمِي عَلِيْمِ عَلِيْمِ عَلَي سَحِيًّا عِلْوَافِ الْمِدَيدِ وَيُكُمَّا مِنْ كَالْمَيْوَ وَعَامِدِينَ كُثَّنَا بِيْمِ لَهُ أَضْدُانَ لَا الدَّاكِ الْفَ وَالْمَيْدُ اللَّهُ عَلَّا عَبِهُ وَرَسُولُهُ فَلَعْهَا إِنَّ الْمِسْادُ كَاوَرَتَ وَلَا الذِن كُلِفَةِ وَالْكِي كُوْلَ وَالْفَوْلُ كُوْ حَدِّتَ وَلَدُّ اللهُ مُولِعُولِكِ بِنْ حَجَّا اللَّهُ عِلَى الدَّاهِ وَسُلْطِلُ وَكَالِمُكُمَّ مُوَامَلُهُ وَتُسْتِيقُهُ ٱللَّهُمُ اجْمَانِي إِنَّا عَلَيْهِ إِلَّهُ مِنْ إِنَّ الْمُؤْمِنِ وَعُلَّا الْمُؤْمِنِ وَا تقاج أزفي تشكله أفض كليفه أفبلاه فيرفه الفتي ينفعه أفائك تظلفا المعمية لمعلوله لَلْهُ تَعَرَاعِفُولُ مَا قَيْسَكُ مِن دُفُولَ وَلَعْمِتُ فِمَا أَكُونِ مِنْ وَكُولُونُونِ مِا عَتَى اللَّهُ الى أسالك بكل بم مولك سميت به منسك والترافية في من كليك استا وي بعض الميت عِيْدَكَ أَفَعَلَنَهُ أَحَالَ مِن شَلِفَكَ أَنَ نَجْعَلَ الْفُرادَ رَجِيعَ قَلِي وَيِنْفَأَوَ صَادِي وَفُورَيتَرِي وَأَوْ مَعَى دَعَرُف كَانَا لا يُحُولُ وَلَهُونَ الْإِنْ لَلْهُمَّ مِنْكِ الْأَدْلِيجِ الْفَالِيَّةِ وَرُبِّكِ الْمُصَاوِالْيَالِيَّ أتسأ لك يطاغية الأدواج الباليك المخاوجها ويطاعة الفورالفينية مخزفيا إوريتونت الفالة الهيد والخوالة المؤوجة وتوالكا الخ فالخطوص من ففا فلك يراج و كالله وكا فري عالما السَالَاتُ النُورَفُ مِسَرَى وَالْحَدِن فِي قَلِي الْأَجْسَالُ مَن فِي كُلِ وَكُلِ النَّالِيانِ الْمُكَامَا آبقينها أله خرنا فقت كارن بابرناعيات كالفياق عق إذا منا الفلات عني بن التعيير قَلْ تَغَيَّا عَيْ أَبِكًا اللَّهِ وَالدُّفِي مَسَافِحُ الْإِيالِ وَلَعْمُ الْفِيدَةُ وَلِدُوَّ الْمَيْلِ بَعْنَ لِلْمَرْفِ إِنَّهُ لِأَيْلِكَ وَلِكَ عَبْرِكَ اللَّهِ مَنْ إِنْ أَعُودُ مِكَ أَنْ أَظِّلُ أَفَا وَكُمَّ وَأَعْلَمُ أَمْ فِيكًا والبها أوليها كالماورا والماركان المرجني سن منها المفورا المني متوالا المسل والقيلن كنابي بميني والخشوى في زيرة الني عن والعاص الابتراكي المالي المالية ال

وألقسار فالغنى والفقورون لحيت الي إغاة لتدفيغ وخذا المجازة فلافتته معيدكم كالخيمات عَا خَلَفَ بِهِ لِيهَ إِدِلَ الصَّالِحِينَ الْكَاسَ مَنِي لَاللَّهِ عَلَى الْمُعَا فَقِلُ وَلَ لَعَيْ مَه ويواللك مَرِيًّا خَلِوْلِفَ لِجُرُوهُ وَيَكُمَّا مِنْ كَانِينِ وَمَعًا مِدِينَ آكُمَا النَّمِ إِنَّهِ أَمَّهُ وَأَنْ الْإِلَّهُ الْإِلْلُهُ الْإِلَالُهُ الْإِلَالُهُ الْإِلَالُهُ الْإِلَّالُ وَعَنَىٰ لِاذْرِيكِ لَهُ وَالْفِيدُ أَنَّ فَهِا عَيْنَ وَرَسُولِهُ وَلَوْحُونَ كَالْأَرِكُمُ الْفِيكُ وَلَازِي كُلِنْتُوعَ وَاذَا لَكُواْبَ كُلْ أَنْزُلُ وَلَقُولُ كُلْحَاتِفَ وَأَذَا لِمَا لَمُوالْخُولِلِينِ حَبَا اللَّ بالشالام وتشاعليه وأله أضحت تسالك العفووالعافية فيدبني ودنياي ولنحزن وأهل وتالى ووَلَايَ اللَّهِ لَهُ اسْتُوعُولُ فَالْحِبْ رَعْوِلِي وَلَحْفَظْنِي مِنْ مَانِي يَلِكُ ويَسِنَ خَلْفي وَمَنْ يَمِنِي وَيَمَنْ نِيْمَالِي ٱللَّهِ مَا إِنْ وَيُعْمَنْنِي فَكَنْ دَا الَّذِي مِيَّمَنْنِي وَانْ الْفَعْنِي فَكَنْ دَا الَّذِي يَرْفَعَنِّي للهنة الانجفالي اليها يووعرتها وكالليفنية مقبها وكالنبيغي يالاونوا وتكارز وفكارز وتشارون فنعفى وَعَلَدُ حِيلَتِي وَفُضَّرُقِ الْمُوذِ بِكَ سِيجَيعِ عُفَيَ لَ فَاعِلْفَ وَاسْجَيْرُ بِكَ سِيجَيعِ عَذَا بِكَ فَأَكِرُ وَأَسْتَنِهُ لِلْ عَلِيمُ أُوى فَالْفُنْرِي وَلَسْنَعِينَ مِلْ فَاعْتِي لَكُوكًا عَلَيْكَ فَالْفِقِي وَأَنْ بَعِيلَ فالهيدى والفتصيف فالمعيدي وكستنفؤك فالفيزلي والسفرفاك فالخني والسفرولاك فَا مُذْفَقِي سُبِهَا لَكَ سَيَّ وَايَعَلَمُ مِنَا اسْتَ وَلَانَعًا فَلَ وَتَسْ وَايَغِوفَ فَارَزُلِكَ وَلَا مِنَا لِكِ سُنها لَكَ مَبْنَا ٱللَّهِ عَالِينَ ٱسْأَ الْكَ الِمَا أَوْلِينًا وَكُلِمًا خَافِيمًا وَقِيلًا الْمِنَّا وَيَفِينًا صَالِيمًا وكسالك وينا وتفا واسالك وزقا وليعا اللهنة والفطونياة فالأهفيك وعاذا ولاتفيد بالأمثأ كالمنتيث بناعاره فاعتساكك الفقوة العابية واستكفي المعاجية والشالك لَنْفِ عَالِمُنا مِي أَخْتُونَ بِالْتُحَالِزُ جِينَ وَيَامْنَكُ عِبَالِزَاخِينَ وَالْفَيْرَ عِي الْفُويِن وَبَاسَنَ اوْلاتَسَفَينَا فَحِيهِ آنَ بَعُولَ لَذَكُ وَيُكُولُ اللَّهُ مَا إِنَّ كُلُّ عَنِي النَّ وَكُلَّ فَي وَكُوَّا مَعِينَ مِهُ وَالِّيكَ وَاسْتَكُوكُم فِي فَالْرَوْلَا الْمُولِينَ وَلَا الْمُولِينَ وَلَا مِنْ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَل لماعترى والمنتولا ليتن والمتقت لما انتك والانفرة الخليف المتاولاق

المرافع المخالف

الفالية

ANTERIOR PROPERTY.

ازان أشاء أوالذك

غِلْةَ عَلَىٰ عَلَيْنِهِ غِلْهُ عِلَيْهُ \*

كالعناية

والعنمية

للذي والعالم بالحكم وتجامع اللغ إباء النفيق كالأفاع فالأولية والاوي وَأَفَوْمُهُ مِنْ مَكِنَا مُولِعُ إِنْ تَفْعُلُ فِي كَنَا وَكُنَا النَّافَةُ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ وَالْ وَالْمُ والمن المن المنافية المن المن المن المن المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية مَنْ فِيكَ مَمَّا فَرَعِلْكَ عِلْهِ لَكَ وَخَلَفَ فِيهِ أَمْلَ لِيْقَةِ بِلَ عِينَ يُعْرِدِكَ فَكَمَا لَكَ فَكَيْرِلَا عَلَوْا عَظَيْتُ فِيهِ مِنْنَا يَعْلَ مَلْ الْعَيْلَ مُنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّ عَلَىٰ عَلَيْهَا السَّالُمُ عَلَيْكَ أَسَالُكَ مِيهِ أَسْتَعِثْ الْلِكَ وَأَقَرُلُهُ مِينَ يَرَكِنَا عَلَيْ إِنْ فُسِّلًا عَلَيْ وَاللَّهِ وَلَنْ تَعْمَلُ فِي كُلَّا وَكُنَّا الفَّالَ السَّاصَة وَيَنْ وَمَا إِلَا عَامَ إِلَّا لِفَعَا لناء وع المان برياط المانا وع المن المانية والمانية والمنازية ما مَّن فَقَدُ مَقَالِكُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ لِلمَدِّينَ لِلرِّينَ لِلمَّدِينَ الْفَعَا وَزِياحَتُ المَقَوْناجُولُ يَا كُرَجُهُ بِالْمَثَلِالِينِيهُ فَيَغِينِ خَلِفِهِ يَا مَنْ مَنْ كَالْحَلِقِهِ بِأُولِيانِهِ إِيَّا اوْدَكُ الْمُرادِينِهِ وَأَوَّهُ بهينه عيناوكا وتبتعك يتحاكمنا ميناه تليخليه الساكك بجغ الشنين ويتج عليهما السالوانين الفايع لمرضا فلة والغاجيجة وينك والفلها فإدافيك أساكك يحقد وأفايك بتن يكفحوا تَعْضَلِي كَيْ عُورُ وَالِهُ وَأَنْ فَتَعَرِّقِ كَذَا وَكُوْا السَّامِيَّةُ الْأَصْدَهُ لَعَلِيِّ السَّلَةِ وخصن ارتفاء النادالي زوال السرالله يتحفا فأولت فاحتم حكيفك وكاجيا ولت فيا فبها خوولت آسالك بلولة الذب فررت بدالتهوان والانطب وتشتنب الجر وَاسْمِيْتُ بِهِ الْأَصْوَاتَ وَأَنْتُ بِوالْأَيْمَاةِ وَجَعَتْ بِوِ الْنَعْزِقُ وَقَرَفْتَ بِهِ الْجَهْمَ وَأَقْتَ بدالكان واقت بوالتنون اسالت يخودن كالأشاف التالفراللات عَن ديناتَ وَالْجَاهِدِ فِي سَيِيالَ وَافْتُهُمْ مَيْنَ مَكَ حُولِيْ أَنْ صَاغِلُ عِلْ وَالْكُمْدُ وَانَ للما وكالما النامة الماسة على الماستان بعين التالد بعين فيا الناسك والما والذالة واللهذ وي القياء والمنائ والنوروالكيواء والناظارة بجورت

وَيُحْ إِسِينًا نِبِينَ وَخَاهِدِينَ ٱلْجُنَا لِيْمِ إِنَّ أَخَهَا أَنَّا لِاللَّهُ لِإِلَّا لَنْ وَحَرَ لا فَهِيلَ لَهُ وَ الفينان فالمعنان وتسوله وكفها الذالا النادع فاحتث والابن كافئو والقلا كاخلَتَ وَالْكِينَابُ كَالْوَلُ وَكَ اللهُ مُولِكُولِ إلى مَنْ عَلَا اللهُ عَمَا بِالسَّالِ وَسُؤْمِينَ وَإِلهِ ٱصْحَدُنُ ٱعُودُ بِعَدِهِ اللَّهِ الكُّرُمِ وَاسْدِهِ العَلْدِهِ وَكُلَّانِهِ النَّائَةِ مِن سَوْ السَّامُولُمُ اللَّهِ وَالْمَيْزِ اللَّهِ عَيْنَ مَتَوَا خَلْقَ وَهُ زَاءَ وَمِنْ فَيْزِكُنَّ وَالْهُ مَنِي الْخِذْ بِنَاصِيبُهُا ا فِ كَهِ يَكُومِنْ مُسْتَقِيدِ ٱللَّهُ وَإِنَّ أَعُودُ مِنَ مِن جَمِيعِ مَلْفِكَ وَالْوَكُلُ عَلَّماكَ في جَمِيع مُورِي وَالْحفظني مِن إِنَّا مَّلِكُ مَتَنِ خَلْقِ وَيَنِ فَوَقَ مَيْنِ خَفِي ثَلْأَكُلْفِي حَوْلِجُ إِلَيْمَ يُعِينُ عِبْلُولَ تَفْخُلُفَ انت متولى وسيدى فالمحققين من رئيك اللهام الفاعدات من زوال فينك وقيا عَافِينِكَ اسْتَعَنْكُ بِجُولِاللَّهِ وَتُوَّدُه مِنْ حَوْلَ خَلِفَهُ وَقُوْفَهُمْ وَلَعُوفُ بُرَتِ الفَلَق وَيَنْزُجُ باخلق كنيواف ونيم الوكل اللهة اعزى بالعنات وأذك اعداى يتعيينات وفيفة يا فاحِيمُ كِلْجِبًا يِعَيْدٍ يا مَن لايجَبْ مَن دَعاهُ وَيامَن اوْافُوكُلُ الْعَدْ عَلَيْهُ كَمَاهُ أَكْفِي كُلُّ هُنِهِ مِنْ أَمْوِلِلْأَنْبَا وَالْعَرِ مُاللَّهِ مَا إِنَّ السَّالَكَ عَسَلَّ لِمَا يَعْمَقُ وكوف العاملين وكُفْقَ لَمُا بِنِينَ وَيَعِبُادَةُ الْفَقِينَ وَلَجِبَاتَ الْوَسِينَ وَإِنَّابِلَهُ الْعَبْدِينَ وَتُوكُلُ الْوَفِينَ وَالْبَرَ الْتُوكِلِينَ وَلَيْفِنا بِالْأَحِياءِ المَرْوَفِينَ وَلَعْظِكَا لَكِنَّهُ وَلَعْنِفْنَا مِنَ النَّادِ وَلَصْدُ كَنَاكَنَّا مَكُلُهُ ٱللَّهُ وَإِنَّ أَسَالُكَ إِيمَا نَاحِيْرَةًا إِسَنَ يَلِكُ خَوْلِجَ السَّالِلِينَ وَيَعَلَّمُ خَيَرُ إِضَافِينَ يَّكَ بَكُل يَرْعَلا عَيَّادُ مُعَلَّدُ أَنْ مُقْفِق لِحَولِي وَأَنْ نَفِفَى ذَنُونِي وَلُوالِدِي وَجُرُو لِلنِّيْسَ وَٱلْوُمِينَا فِ وَلَلْسَلِينَ وَلِلْسِلَانِ الْاَيْنَاءِ سِيْمَةُ وَالْاَمُوانِ فِي ْزَلِدَ إِنْ يَحَيِلُا تِحَيِلًا ادونه الشنة خاورا الشاخية الأمف وحان بالمدو الفياظ بالود التصر كاليوالمؤسن وعالماتية الله وربّ البهاء والعد والمربراء والسلطان افترت الفروة كمف فيف وسك عَلِيمِهُ إِذِكَ يَغِيرُكَ وَلَدُلُونَ عَلِيهُم عِبْرُولِكَ وَعَلَيْهُمْ فَلَكُ لِقِيدَكَ ٱللَّهُمُ يَعَوَّعُهُ الْرُفَى

ماماً فَدُولُهُ فَجَلُهُ فَاعِدُ فَثَ

بك

عقالدۇيقا دۆلچاۋى ئالدە ئالدى ئالدىن ئالدى دىن ئالدىلى

ه خر تفأن

باعربوذوالأبيقام

ياعزيز اللانفطاغ ياكريسًا

اخل

بن تلويهية وَامْنَنَ فَلَمْ بَخَمَّا إِمْدَهُ مَثَيِينًا حَيْنَاهُ لَسَالُكَ يَجِيُّ مُنْ يَاكِمُ السّالُهُ عَيادُ البالغِيةِ مَعْمِيَاتَ السَاجَيِّةِ مَعْبَيْكَ الْوَاعِيِّةِ وَأَفَيَّهُ مَيْنَ بَيْنَ مَيْنَ حَوَاعِ فَاسْتَرَافِلُهُمْ وَالْعُنْذِهِ وَأَنْ تَفْعَلُ إِنْ كُذَا وَكُذَا السَّاعَة لِلْعَاشِهُ وَلَعَلَى عِلْمَا عَلَيْهِ السَّالْعِيق بركيانية بندساه العسارة بالسفاد التنس لاستكاد فككر باستثار ونجز تَعِبَّرُ فَتَسَلَّطُ بَاسَعَرُ فَاسْتَكْبَرُ فِيعِرْدُ بِاسْنَ مَثَا لِظِلْ عَلْخِلْفِه بِاسْمَامَتُنَ بالمَوْرِفِ عَلِيهِ إِن مِاعَرَيْنَ وَاللَّيْفَامِ بِالسُّنْقِيمَا بِعِزْنِهِ مِنْ قَبِلَ لِنَيْلِهُ ٱسْأَلْكَ بِحَوْمَا إِن مُحْمَعَا مِنَا السَّالْمُ وَأَفَيَّهُ مَيْنَ مَدَّى حَوْلِجِي أَنْ مُسْتَى عَلِّي الْمُحَيِّرُ وَأَلَّ فَنَعَلَ بِي كَمَا وَكَذَا السَّامَةُ الحادية بحشوة ليسترة يتل كمتهذا الشاه ويجابين وبالاصفراد الفشال الشعر والتقتي فوك يا أَقُلُّهُ لِمَا قَلِيَّةٍ وَبِالْحِرَّا لِمُلْاحِرَةِ رَيَافَتُومًا لِلْاسْتَقِي لِفِيدِيرِ بِاعْرُورُ فَلَالفِيفَاءَ لِفَوْد بالمنتكِفًا بالضَعَفِ مِنْ سُلطانِه يَاكُولُم مِزَوامِ نِعَيْنَه بِالْجَنَازُ وَمُعِزَّا لِأَوْلِيا يُه ياحْبَيُّرا بعليه باعدما بمنزيد بافرير بايوات ألك بخفاك بطفاهما الماام وأفرا مبن مَا يَحْمُوا عُنَاتَ مُنْهَا يَكُوْلُونَ وَأَلْخُمُ وَأَنْ تَنْعَلَ لِمِكَا وَكُذَا الشَّاعَةُ النَّالِيَ اعْفَرُ الْعَلَفِ لشاع ملنال فل وي ف المفراد النقر للغروبها يا من يُوك بنف مع خلق بنيت لِاصْ فَعُرْفَ نَفْسَهُ خَلْفَهُ بِلْطُهِهِ فِاسْنَ سَالِكَ بِآضِ الْحَالِمَةِ مَرْضًا فَدُ بِاسْنَ فَالْجُنَهِ عَلَى مَنْكُونِ يَامَن مَنْ عَلَيْهُ مِذِينِ وَلَمَاتَ كُنْد بِنَائِلِهِ أَسَالَكَ بَيْنًا فَكُون السَالِحِ عَلَى السَّالَهُ وَاتَنْتُوا الِّلَكَ بِهِ وَأَفَرَنْهُ مَيْنَ بَكِي خُولِيْ إِنَّ فُسَيٍّ عَالَمُ وَالْفُرُ وَانْ فَعَلَ يَكُنَّا وكَذَا اللَّهُ مُصَاعِلُهُ فِي أَصَالِ بَنِ فَيْ الْفِي الْمُزِلِلْدُونَ النَّرِثَ بِإِلَا عَلَيْمُ وَأَوْفِ الأرَّهام الَّذِينَ أَمْرِتَ بِعِيلَهُ وَوَقِي الْقَرِي الْقَرِينَ آمَرَتَ بِتَوَفِّيْهِ وَيُولِي الدَّينَ أَسُرْتَ بعرفان حقق وأهراليني الذبق أذهب عنها ليحس وكفي في فطيهرا كالك أت سُمْ يَعَافُهُ وَالْفُرُ إِنْ فَعَمَّا إِي كَذَاوكَ مَا رُمِنَ الْحِفَ مِنْ الْمِفْ الْعَالِمُ الْمَ

بعظمية بهايك ومتنكث كالمباوك بإنيك وتخيات وكلأن فالأخوا والدادة وكالتأري المنت وله الإيالات والمنتالة عاليات وتبالله على المنتالة المناسطة المنتالة الله وَاللَّهُ مُن وَلَى خَوْلِي أَنْ فَسَوْمُ فِي اللَّهِ وَالْ فَسَالُ مِكُولًا لِلْفُورُ وَالْ فَسَالُ مِكُولًا وَكَا الشاخة الشاورة بغنير بعير عكيفا الشاهري وأرج وكفات والزؤل المصادرالفة فاستن لكذيعن اؤلالينا لأوتفام باست كبرعن سوجود البخثر باستنفال عزاليت أب كُلِّهَا بِاسْ جُزَّعِ مُعَالِينَ اللَّفِي وَلَلْفَ عَزْمَعًا لِللَّهِ الْإِلْسَالَكُ بِنُودِ وَجِهَا وَكِياة عَلَيْكَ وَالْكِيَّمُ هُ مَيْنَ مِيْكَ خَوْلِيُّ إِنَّ شَيْعًا عَلَيْ وَالْعُزُّ وَآنَ نَشْمًا فِي كَذَا وَكَذَا السَّفَا الشايعة الوسيني بجفعه مكيتها الشااهروي من صلوة الفيقر عايذيه وكعاث فياالمت المن مُكَبِّزَعُ الْأَوْهِام صُورَنُهُ لِاسْزَتِعَا لِاعْتِي الْفِيمَانِ فَوْرُهُ لِاسْنَ قَرْبُ عِبْدَ وَعُلُو غَلِفِه بِاسْ دَعَادُ الْمُفْطِرُونَ وَكَمَا إِلَيْهِ الْعَافِفُونَ وَسَالَدُ الْمُؤْمِنُونَ وَعَبَثُ السّأكِين وَ مَن الْخَاصِون اسْأَلُكَ حِنْ مُولِدُ الْمُنِينُ وَجَوْمُ وَمَ يُرْجِعُنُو عَلَيْكَ وَأَنْفُرُ كُ بِدِ النَّكَ وَافْتِهُمْ مِنْ مِنْ عَرَى حَوْلِتِي الْمُعْلَى عَلِيهُ مُنْ وَالْعُلِي وَأَنْ مُفْعِلُ إِكُمَّا وَكُوْالْسُاعَة لذابيته معان موسى ويخاس الزيما الزكمات متذا الخذر الحاصل بالمنسر بالخيركذة يؤيا خيركن أتنطيا خيترس شيل ياسن أضاء بالبيه حثوه النفار وأظاريه ظَلُمُ اللِّيلَ وَسَالًا مِانِينِهِ، فَا بِإِلَا يَسِلُ وَزُوْقَ أَوْلِيا وَهُ كُلِّكُ مَثِرِ مِا مَنْ مَلاَ النَّهُ وَابِ مُؤُوَّهُ وَ المذف فنوؤه والفزق والغزب وتعنه بالواسيم الجود اسالك بجؤ بلي تب موسي بالميناة وَاقْلُهُ مُ تَبِنَ يَلَكَ خُواجً إِنْ فَيَا عَلَيْهِ وَالْتَحْمَدُ وَالْتَحْمَدُ وَأَنْ فَصَارِي كُنَا وَكُنَا السَّاعَةُ الطابية للحريدة وماي المشافروي مرساوة المغنز للاان عنوب أخاف غول ياسن دعاء المضطرون كلها بشتر والتكا البدائنا ينون فاستهم وتيك الفالهون فيكره وتحكّره الملومليون فحبا أفر وكفاعوا فتقائه وتنالؤه فأعطاه وتشاوا تعناه فكرعات

100

عكيه والذفاكم فأكم فأغلبنا بدائلا والافتناجله منشر وفسألنا فابت فالله وقوفنا الله ليترقفنا فوق سن له يطفحه له اللهدة فالجملك فلرينا للهجلة وكرفتنا والفال يترا وتغفله فشرا فالمحكمة والخليبي وكالوالخزاب لد وكتملنا وينها فرف بالكامن وزواتتني المعاوضنا القلك في تقديفه وَلَا يَنْهَا عَن تَصْدِيطُولِ ٱللَّهُ مَسْ إِعَالَهُ وَالْجَمَلُنَا عِينَ يَعْنَعُهُ تَجِيلِهِ وَيَالُوهِ مِرَالْتَقَامِهَا فِ الْحَرْزَمَعُولِهِ وَيُتَكُّنُ فَخَالِحَنَاحِهُ وَمَّهُ تَهِ مِنَا مِقِسَاجِهِ وَيَقْنُدُى بِهِ السَّفَادِهِ وَكَيْتَصَيْءِ بِقِبْهَاجِهُ وَلَا لِلْقِيلُ الْمُرْفِي فِي مَر اللَّهُ مَ وَكَافْسِكَ يدفقن مسكى فمعكب والوعك القلالة عكيات وتشفت بالدعكية والسالة وسأرا الرضا إِلِيَكَ فَصَالِعَ فَيْ وَالِدِ وَالْجِعَا الْفُرَايَ وَسَيلَةُ لَنَا الْمُلْذَكِّ مَثْنَا ذِلْ لَكُوْلَةِ وَسُكًّا فُسُرَةً الخاتكا السَّالَةِ وَسَبِيًّا جُرِي بِهِ النَّاءَ فَعَرْسَةِ الْفِيمَةِ وَوَدِيمَةٌ تَفَرَّهُ بِهَا عَافِيهِ وَالنَّفَاةَ للمُ مُسَلِّعَ إِنْ وَالْ وَالْحُلُولِ مِنْ الْقُولِ عَمَّا فِقِلَ الْوَوْلِ وَمَعَتَ لَذَا بِهِ حَسَنَ تَعَالِ الْأَمَوْلِ وأقف بنا أفاذالذين مناولالك بالكرا والقها ويحتفظه فامين فريكم وتنوي الانتار الذَّينَ اسْتَضَا وَابْنُودِهِ وَلَمْ مُلْهِمِهُمُ الْأَسْلُ مُتَقَمَّدُهُمْ مِحْدُمُ وَدِهِ ٱللَّهِ يَرْسَاعَا فَيْلَ وَلِد مَلِعِمُ ا والفران كذافخ فأبالله المرموشا وتين نتفاج النقيطان ويخطرون الوسا وبرجارسا وكأفأنا عَن تَقِلْهَا الْلِلْمُعَاصِ حَالِسًا وَلَاعِن لَكُون فِي النَّاطِل مِن عَيْرِينَا أَمَّا مُحْزَال عَجَوار حِما عَرافَذُ إِذ الأثام فليجرا وكالطون القفلة من تقيق الانشار فافتراحتي تؤسل لي فلوبنا فيتخابه وَدُولِهِرَامَفُ الدِالذِي صَعَفِ الجِيالُ الرَّواليَّ عَلَى عَالِيمُا عَوَاجِمَا لِدِ ٱللَّهِ وَصَلَ عَلَى كَالِد وكية بالقال سالح ظاهرا كالجث بوعظران الوساوير عن يجيّة مُعَامِرُنا وَعُسُلُوهِ مَيْنَ قُلُومِنا وَعَلَا ١٠ مِنا وَالْبَهُمْ بِولْمُتَثَوِّ الْمُؤْمِنَا وَلَوْمِهِ فِي وَقِي الْفَلْ بَلِياتَ مَنَا مُواجِزِنا وَكُسنا مِدِحَكُلُ الْمُنْانَ يَعِدُ الْفَيْرِة الْأَلْمِينَ اللَّهُ عَمَالِ عُلْحُقْ وَلَهِ ولجبر بالفراب خلتنا س عيم الابلاف ووسى النابد ومكا العين يخب ستدالان

عَمَالَتِلَ

عَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالَ ابِنَ لِشِعَرَّوْجُلَ ثَلْتَ اعَاضِهُ النَّهَارِ فِيَخَذُ فِيهِ فَي مُفَّدُهُ فَاقَدُّ سُلفايف النِّيارِ حِيزَ قَصَيُ وَالنَّمَسُ مِنْ هَذَا الْحَايثُ يَعِنُهُ مِنَ الْمُتَرِقِ مِقْدَا رَمَا مِنْ الْمُعَرِّم سَنَ مَنَ الْحَانِي يَعِنِي وَلِلْعَرِب إِلِي صَلْوَهُ الْأَمَلُ وَأَقَلُ أَمَا عَانِ اللِّيرِ فَالْلَفِ الْأَعَرِ مِنَا اللِّيلِ النَّهِ عَوْلُ اللَّهِ اللّ اغْلَنَاكُ الْفَرَيْرِتُكُكُمْ إِنِي أَنَا اللَّهُ الْفَعُورُ الْجَهُمْ لِعَلَيْكُ الرَّجْزَالِيِّفُ الْجَاكَالُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللّل عَمْ الدِّينِ النَّانَالَ لَهُ ٱلزُّلُ وَكَا أَوْلَ لِنِي آمَاللَّهُ عَالِخًا كَيْرَ مَا لَيْتِ إِنَّ آمَا لللهُ عَالِفًا كُوْلَتُكُمُ ان آنا الله بناي كُلُ فَيْ وَالْيُ يَعُودُ لِنِ اللَّهِ الْوَلِيلُ الصَّمَدُ الذِ آنَا لَلَّهُ اللَّكِ الفُرْهُ وَالسَّلَّا كُوْسِيُ المُهُيِّنُ الْمُوَمِّزُ لِيُمَّا مِلْكُمَّرُ إِنِيَّ الْمَا أَلْكُولِكُ النَّالُ الْمُعَالَى الْمُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعَلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعَلِقِينَ المُعْلِقِينَ الْعُلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِي الغَّالَّةُ الكَّيْرُ النُعْالِ قال فَي قالب أَبُوعَيْر الفِيَّالِيةِ عَلَيْهِ السَّالْمُ لِمِنْ عِنْدَةُ الكَيْرُ فاءُ إِذَ قَوْ نَا نَكُهُ شَنْهُا مِن وَلِكَ ٱكْتَبَهُ الصَّحْ لِلنَّا بِثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبِيهُ وَلِينَ بَيْعُوا لَسْحَرَّ وَمَّ أَبِعِينَ مُقَيِلًا عُلِنَّهُ الْمَالِيَةُ لِأَعْتَى إِشْعِرَقِيكُلْ حَاجِنَهُ وَلَوْكَانَ مُقِيًّا وَجُونُ النَّيْحُ لُسَعِيكًا وَعَاء خترالفَّران عَنْها لِيكِينِ ٱللَّهِ عَلَيْهَ اعْنَقَى عَاجِتُم كِنَامِكَ الَّذِي ٱنْرَكَ أَنْوَكَ وَجَعَلْمُ مُهُمَّا عَايُكُوكُ إِن النَّرِكَةُ وَقَصَّلْكَ مُعَكُمُ الصَّدِيثِ قَصَصْتُهُ وَفُرْفًا مَّا فَرَقْتَ بِهِ مِين مَا اللَّ وَعَلَمِلَ وُقُوْلَ ٱلْقَرِينَةِ وَلِمَ عَلَى خَلِيعِ ٱحْكِلِيكَ فَشَلْفَهُ لِيبِلُوكَ نَفْسِيلًا وَكَيْمَا مُؤَلِّدُ مَعْ بَنْمَك تُحَكِّرَتُكَا الشُّعَلِّيَّةِ وَإِلَٰذِ تَنَزِيلًا وَجَعَلْنَا فُورًا لِشَارِيهِ مِنْ ظُلِمُ الصَّالِلَةِ وَلَهُمَا لَذَهِ ما مُناعِه وتففاء ين الفسك معقبه التضديق الى ستباعد وميزان فيط لايح مع والغي لسالنة وَنَوْرَهُ دِكَالْاَيْنَاغَا عِنَاكَ النُّسَا هِدِينَ بُرْهَا نَهُ وَكُلِّهِ كَالْإِينِيلُ سَزَامٌ فَصَدَّسُنَيْهِ وَلا كُنَالُ أَيْرَا لَمُلَكَ الشِّينَ مِن تَعَلَّقُ مِعْرَةِ عِنْمَيْدِ قَاذِا أَفَيْنَا الْمُعُونَا عَالَا يَنْ وسَطَّلْكَ حُوافِينَ الْسِنَةِ الْجُسِومِ إِذَنِهِ فَأَجَعَلْنَا سِينَ بَرِياهُ كُنَّى عَالِيْهِ وَيَدِينَ لَكَ وَإِنْ عَادِ السَّيْدِ الله وَهُوَ الْمَالِفِ وَهُوَ الْمَالِفِ وَلِمُ اللَّهِ وَلَكُمْ يَكِنانِهِ اللَّهُ مَالِكَ الْرَفْعَ وَلِيسَعُ فِي اللَّهُ

القائلة المنظمة المنظمة

المخفئ الشامالة

: 16

一切に

وكَمُ أَمَيْكَ وُوَرِّيَ وَاسِعَهُ وَفَضْ إِكْرَهِ فَدَيْمِ اللَّهِ مُ ابْوَهِ عِالِكَ مِنْ وِسَالانِكَ وَأَدْعَا مِنْ ياتك وتشر إجاوك وخاه كالح ببلك المنكل ماجرك المكاميلك المفري وتغيايات الرشاين المسطفني والشافهمية متطاني الطبيعة النامين ووها أأون وكالد ويكافأ وتحسنا الدوفيرالوكيل سلور فالاحتفاظ تعبرا الماسيون أبيجيالت عن في مناعت الصفايق الرئين في مالا عَرَاتُ المُنْ عَرَاتُ الْمُفَعِينَ فَيْ رَجَمَا إِنْ الْمُفَا بَعَني كَتِين بِيعَانِ مِيثَ البَّاسُ لِكُولِيهِ فَالْأَوْلَ وَأَلْكُوا لَا مُتَلِيبُ عِلَيْهُمُ النَّهُمُ النَّالُ إِذَا لَهُ مُلَّا جديد بشياً وَلَيْمَةٍ مِنْهُ تَكَمَّتُونَ فِي أَلِيكُكُمُ لِلْفُرْتُنَّةُ وَفُوهُ وَالْدُ التَّلْ فِي إِنْ مِلْ مَنْ الرُّكُمَةِ الْأَخْرِي الْهُرْ وَالْمِ الْمُؤْلِدُ الْمُعِلِّ وَلِكَ وَتَبْعَدُ وَيَ بِالسَّمَةُ لَ إِنَّ فَرَى سَالُ مَا فَلِكَ لقَهُ كُلُّهُ صَالِحَكُمُ الْمِسَادِ اللَّهِ الْمُعَالِينَ مِنْ الْفَصَّالِينَا الْمُعْمَالِينَا الْمُعْمَالِينَا فالقراط ميفة ماتجكال سببة للوجب لذفحاكيع وفعوفكة أقسام تتزها سكوالكن وَالْاغِرُ السَّلَوهُ عَلَى لِأَسْوَاتِ وَالنَّالِثُ مَا يَعِيجُهُ الْاقْتِنَانُ عَلَيْقِيهِ بِالنَّذُو وَالْعَهِ لِقَالُهُ بَلْزُمُّهُ حَبَّ مَا مُلَدُهُ النَّابِكُوم بِهِ والمسنوناتِ فِها دِيَّهَا مَا يَقِفُكُ مُرْطِ وَهُوكَ لُوهُ الأشيشفاء كافها أضنا جيزجنب الذيس فالقيط وتنها المالانيس فانتراه بملهوجت مًا يَغِرِسُ لِلِكِشِلُ فِي سِيَالِمُنْ عِلَيْهُ كَشَلُوهِ الْعَاجِيَّةِ وَصَلُونَ الْمِينَانَ وَأَمَّا صلوه الْعَيْنَ فَأَنَّا نَذُكُمُ مَا عِنْدَ سِافِهِ عِنَادَ شِالشَّفَةِ مِنْ الْكِفَّا الْحَافِيمُ الْفَلْهِ الشَّفَاء تَّمَّا تَصَلَّىٰ وَكُرْضَاءِ الصَّاوِف عناالصلوة فريضة عنداريفة اغياك وف النَّمَى وتحسوف الفكر كالزياج المطلة والألافيا وعي تنزع وكعابيت بادج يحكان ليستنفخ الشارة فيقراد لخاد وسوده فة مَرِكُمُ وَعَلِيَّوْلُ الْوَكُوعِ بِنِفَا إِدِرْمَا عِدَالْقُرْاءَوْفُمْ مُرْفَعَ وَأَسِهِ فِيقَوْ أَهُ أَكْبُرُ فَتَ يَعُودُ لِيَا لَقُوارَةُ إِنْ كَانَا السِنْفَنَاحَ سُورَةِ اقْدُلُكُ وَكُونِ كَانَ مِن وسَكِلْسُوقَة

بَدَا مِنِ النَّوْمِ الَّذِي أَنْفَى إِلَيْهِ فَمْ يَكُونُ لَكُوا مُكَّاءُ مُ مَرَّاتٍ فَإِذَا كُو وَاسْتُ

ويجتناله متالقول بلقويته وتنافا لكفاي والمتصابع من تبيزه الكروة والى النفاق حتى تكن كاف فاليقو اليرفوات وجانات عابدالها في الأناعق حقيك وَهَا حُدُودِكَ فَانِيَّا وَلَمَا عَيْلَاتَ يَجْلِيلِ جَسَادِيهِ وَتَخْرِمِ خَلِيدِ خَاهِيًّا ٱللَّهُ مُسْاعًا عُرَّدُ وَلِلِهِ معكون والفرال عندللكون كرب النياق ويجهدا الأبين القيفها وكزاد كالكفايع واللأ النَّفَشُ القُلْ فِي وَقِيلُ مَنْ إِي وَيَجُنَّى مَلَكُ الْوَفِي لَيْبَغِيا مِنْ جِلِ الْفُوْبِ وَتَعَامَا عَنَ قَرْسُ النَّايَا بَالْهَامُ مَحْمَدُ الفِرْقِ وَمَافَ مِنْ فَعَافِ مَرْزَةِ المُونِ كَاسًا مُسْمُومَهُ النَّال رَهِمُ لِلْهُ الْمُؤْمِنِ مَحِمُّ الرِّيعُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ الكافئ لين سفايت يَوْم اللَّاقِ اللَّهُ مَّ سَلَحًا فَهِ وَالْحَدَّ مِهِ وَالدِلْتُلَافِ عَلَوْ لَالرَالِيلَ عَلْوِلْ القامتة متن ألمبا والثرى ولبني الثبور بمندة والويخيرتنا زيانا وافتح لنابر عناك ف منيق سالعيدنا فلانفنفنا فيعانيوالفيك بويفات الاينا والكرابة بالفرابية وفي العرين عَكِنْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا وَتَكِيْتَ بِهِ عِنَالْ صَلِارِ حِسُورِ جَنَّهُمُ يَوْمَ لَهَا مِعَلَيْهِ وَكُلُ اقْدَامِنَا وَتَوَرُّ مِهِ تَعَلَىٰ الْبَعَثِ سُدَفَ صُورِنا مَجَيْلِهِ مِنْ كُلِكَرْبِ بَوَمَ الْفِنْيَةِ وسَّنَا إِذَا مُوالْ بُوهُ الطَاقِة وبَيْنِ وجُومَنا يَوْمَ تَسُودُ وَجُوهُ الْعُصَاءُ الثَّلِكَةِ فَيُومُ لَحَدِّرٌ وَالنَّذَاتَةِ وَاجْعَلْنا إنْ صَادِد النوضيين وَدُا وَلا يَحْمَلُ مَكِنَا الكُنَّ اللَّهُ عَصَاعَا عُدَّ وَالْحَرَّا عَيْمَ الْ وَوَسُولِكَ كَالْكَ رِسَالاَيْكَ بِأَوْلِهُ وَتُعْتِيلِهِ إوكَ ٱللَّهُ مَا لِجَمَّا يَئِمُنَا صَلَوْاَنَكَ عَلَيْهِ وَالِهِ يَوْمَ الْغِيمُ أَوْبُ لنبيتي الإلت تجل أوكنكم منيات خفاعة وكتك وقادا وأوجيت عناك باعا الله صَالِعَكُ عَمْدٍهِ وَالْفُرَّةِ سَرَفِ بَيْلًا مَا وَعَظِيدَ مِرْفِ أَنَا وَتَقِيلُ مِرْانَا وَتَقَيَّلُ مَقَالَ مَعَالَمَ وَوَرَّبُ مسبللة وبجنى وخهة واليم فوزا والفع درجنه والخيا العاسنيه وتؤفنا الهيليد ول بناميهاجة وآسالك يناهبها وبجعكنا سيعاقيا باعينه واحتابا فركاء وكورها كمؤته وَسْفِنا وَكَابِ وَسَالَ فَا فَيْ وَلَا وَسَلَوْ مَنْ فَيَا عَلَا مِنْ الْفَصْلَ مَا يَأْمُلُ مِنْ عَبْرِكَ وَفَسْلاتَ

عَنَاهِ القروانِ الْفِرِسُونَ \* مُوسًا يَفْتَدُ ويَتِبَيْ

يربيله

ولانيا.

تختر منزولي يوالله تدافيا لاتفكم منيا الاتفتراوات الملميه منا الله م الكان تخت ا فَيْرُهُ فِي إِنَّا يَهِ وَالْفُرْسَيَّا كَفِهَا وَوْعَنْهُ وَلَحَنُّومُ مَرْسُنَ كَانَ يَتَّوْلُاهُ مِنَ الآيَةِ الناامِرِينَ والإيمان عنما إيّا أسُما إيّا أسُمّا عِنّا وَعَالَمًا وَالْعَمَّةُ وَالْعَمَّةُ وَالْمُعَمِّ وَالْمُ الله عَدَافِفُولِلْدُونَ فَابُوا وَانْتُمُواسِيلَكَ الماخِولِاللَّهِ وَالْعَالَ العَرْفَ وَالْكُ اللهدان من تفس الت تعبينها وأنت استها وانت اللهدان ويرا وعاليكها ما وكت والمنفرفا مع من أحبت كالحفرف مع من تولف والنجاف بلفا الله ع الله ع الحقال لذا ولاتويد وككالكاب منهنصف والفاكان إماما الايتراس يخفظ الجنازة سلق المستشف وأكبرت البادو وكلت الأطار وتخطأ الزمان بنتف أفكتي الإنباط الل والمنظا وكيضغو النيك وكيتني الإمام أف منقدة اليفيد أن يسفيه وايوم النب وَالْأَخِينَ وَالْإِنْيَةِنِ فَالْوَالْخِينَةِ فِي الْاَنْيَةِن عَوْيَ الْأَيْلَامُ وَالْفَاسُ كَالْجُوجُونَ الْكَالْمِيدِ مُنَا اللَّهُ مَيْنَ يَدِيَّهِ الْمُؤْدُونَ فَإِيِّهِ إِلْهَ أَلْمُ أَوْلَوْا النَّهُوا الْمَالُصَي كم إلياس دَكُفَيْنِ بغية كذاك ولاافاتك كمينية كالودالفيد باغتنى تفرك تكبيرة كبغ فحالا ولى تخشف الفاية بَعَنَ الْفَرَاءَةِ مِنْهَا تَكْبَرُوا الْإِيتَاجِ وَتُكْبَرُوا الْرَكِيعِ مِنْفِ لَ بَنِنَكُمْ تَكَبُّرُونَيْنِ بِلْحَاءِ يُسَارِه عَايِينِهُ فَمُ يَسْتَقِيلَ الْفِيلَةِ فَيَكَةُ زُواللَّهُ بِلَانَةَ نَكِيرَةٌ وَافِعَالِها صَوْنَهُ فَ كَلَّقِكُ يَتًا المالناسِ فَيُبِيِّدُ اللهُ مِنالَةُ مُسَّنِيعَةً وَافِعًا بِهَاصُونَهُ لَمْ يَنِفِ المَّالِي وَكُلُّ يَهْكُلُ الشَّامَانَة تَهْلِيكَةِ لَافِيَّا مَوْيَةَ فَتَكِينَفِيلُ النَّاسُ يَعِيُّلُ أَمَّامَةٌ عَلِيهَ فَتَرَبُّونُهُ يَّرُيْدِ فَيْرَاعُووَيَهِ عَوْنَ مَعَدُ فَاقِرَاكُ فَعَالِبَتِينَ أَمَّهُ وَلِيْتِينَ بِهِنَ الْخَلِيَّةِ وُعِينَ انَّ اليَّرَ التَّرِينَ وَمَلَوْتُ الشِّمَكِيْمِ مَصَّلِهُ مِعِيْدٍ الْكُلِيَةِ فَحَلُوهِ الْالْشِيْدُ عُلِهِ لَنْهُ اللهِ مَا يَعِ اللَّهِ وَمُنْقِيقُ الْمَدِّ وَبَارِهِ النَّهِمِ فِأَدَّا لِمَثَلَ السَّمَا إِن الْمُرسَاعَ لَكُرْتِ إِ عِيادًا وَلَحِيالًا وَاحْدُ وَلا وَفِي الْعِيادِ مِهادًا وَمَالْ كِلَّهُ فَالْحَارِ مَا وَمُعَلِّمَ فِي اللَّ

فالخارسة فالموية الفليق بجة وكيجد بحذ وكافين وسوا المالفا متد فساخذ وكمات سُيلَ لَا تُلْدُ سُوا وَ مِنْوَلِ فِالْعَالِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ وَ إِن سَلَّكَ فُولِدِي جَادَ وَجَهَا فَضَا وَهَا عَلِي مَنْ فَكُمَّا صَفَيْنًا وَمَنْ لِلَّهُ بَعَلَمْ فَمَ وَكُمْ فَإِن كَانَ لذين فَكَا حَرِّي كُلُهُ فَضَاحًا وَلِهَا كَانَ جَعَنْ لَهُ كَالْزَمَةُ وَلِكَ وَإِنْ قُرِكُنَا مُنْكِمًا مُعَ احْتِوْلِقِي بجبع الفرض فشاخا متة الفشيل وَوَقَتُ حَيْنِ الصَّاوِدُ ادَابِنَا فِي الْحَمُونِ وادَا بِمُلَافَا لِمَا فكترحق وفيها فاية فزع منها تتكاحرها الوقيف اشتخف كذا تنادفها والأنشا فالبذكران وقراه ذالفراي ليا المتجكي وتنتيف قرارة الشور القوال بها كالكفف والانجياء وتكدرك مُسْلِ فَوَ ذَكُوالصَّوْدِ مِن لا لَهُ إِن النَّسَلُودُ عَلَى الْأَسْلُونِ وَمَن كَالْكِمَا لَهُ الْإِنا فَامتَها فَوَ تَشَفُّطُ عَيَالُهَا فَيِنَ وَيَجِبُ الصَّالُولُ عَلَيْ كُلِّينَ سَلِيهِ إِذَا كَانَ لَدُسِتْ سِنِينَ فَعَالِمَنَّا وَكُرَاكِانَ الألفي حُرِّكًا مَا أَوْعَيْنًا فَإِيْكَا مَكَةً مُونَ سِنَّهِ مِن صَاِّعِلَيْهِ الْبِيْفِيالَيَا مَا فَعَالِنا بِالشَالِ عَلَىٰ الَّذِبْ الْوَلَامِهُ مِيرَانِهِ مِنَ الْكُلُورِ وَالزُّومِ أَحْفُ بِالشَّالُوهِ كَالزُّوجَةِ مِن وَلَهَا وَيُلَّقُ أَتَ يِسًا عَلَالَتِنِ لَنَ وَعَنِ كَانَا مِن لِبَلِ أَوْمَا وَمَالَمَ كَلُنْ وَقَاعَ وَمِنْ وَحَاجِرَةٌ وَالْاَسْنَ أَرْضِكُمُ عَلَىٰ لَيْكِ مَتَ الطَّهَارُةِ وَلَيْنَ فِلِكَ مَنْ فِي فَهُوَا مِنْ فَيْ إِلَيْنَ مِن فَوْلِهَا القُراةُ وَلَا الشَّالِيهِ بَل يَخْرُونَ عُنْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهَ لَنْهِ مُنْ فَيْكُمْ إِلَاشِنَا فَ فِقَوْلِلَقُ أَكْبُرُ أَنْهِ كَانَ لا الِدَالِكَالَّهُ وَيَعَلَقُ لِانْزِياتَ لَهُ وَكَنْفِهَ كَافَتُحُمَّنَا عَبْنُ وَوَسُولُا فَيَكِيَّ الشابَ و الله و مَدِلِنا فِي وَالْفِي وَمَا رِلِينَا فِي وَالْفِي وَلِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَلِي وَالْفِي وَلِي وَالْفِي وَلِي وَلِي وَالْفِي وَلِي وَالْفِي وَالْفِيلِي وَالْفِي وَلِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِ ماكليت فبأكف وتؤمّ فالمارمية والإبرمية الك حيدي المكيدالثالث معلى الله تراغفه لأوسيات والمفيات والشلين والسيالينا لاتهاء منه والخوا مَثَابِهِ بَنَنَا مَنْهُمُ عَبِلِخَيْرِكِ إِلَيْنَا لَي عَلَيْهِ الدَّعْوِانِ إِنَّكَ عَلَىٰ إِنَّىٰ فَرَيْرَة يَكِير الزاجة مَنْ عُولِي العُهارة منورا وفاق أَلْلُهُ مُرْعَيْنِكَ وَأَنَّوا مُزَّلَ وَكُولَتُ وَلَا لَا كَالْمَا

illy.

151

7

وتفاوية والنكاء وتداهيه والفقروة واجهه بالنعط الخياري والنالي وأوسيل لتوكاب مؤمقا جها مينك الغيث الغيث وكنف البيات المنتفاث يخل للاطبون مِنْ اصَالِلْهُوبِ وَإِنْ الْلِكُنْدُ الْعَفَادُ وَمُنْ عَلَمُ الْاسْمِينَ وَفُومِنَا وَتَوَلَّب لَيْكَ مِنْ عَوَانِحُكُما إِنَّا ٱللَّهُ مُوارَسًا مَكِينًا ويَدُّ مِنْ وَارَّ وَاسْفِقَا النَّيْتَ وَكَافًا مغار كغيثا السعاق كركة سي الوابل ايعة تلافع الودى بفاعا وتناو العكرينا اقطر غَيْرُ حَلِكَ بَرَقُهُ قُلُا مَكِنَّاتِ رَعْنُ وَلَا عَاصِمَتِهِ جَنَائِيهُ بَلْرِيًّا فَعُن بالرِّي مَا لِهِ وَعَانَ فَاضْلُ به تتحاله ويَرَى إِنَّا رَمْيِلَ بِهِ كِنَالُهُ سُمِّا مِنْكَ يَجِينَهُ مُرْوِيَةٌ كُوْلَةً مُتَّسِلَةً لَكِيَّا إِنْهَا نابيا دُونها البِرَاعود ما مُرَعَةُ أَوَارِ هَا جَارِيةً بِالْحِسِيةُ لِأَخْرِي أَمِلَا لَتَكُونِهَا الشَّيةُ مزينا بالترويخي منا التتكون بالالاكتيفي بالكشوط من دروفك تلخيج بها الخؤوث سِن وَنَيْكَ وَتَعْرِسَنِ لَهُ مِنْكُلُكَ كَانْي تَعِنْتُ لِإِلَاعِنَا الْفِيلُونَ وَكِيَّا بَعُزُكَاهُ اللَّيْق وَيَوْرَهُ بِالْفِيمَانِ عَذِراتُهَا وَتُؤْرِقَ دُوكَا الْكُأَنِ مَجْوِلَتُهَا وَيَرْهَامُ بِلْدِكَا الْكَامِ تَجْوِما دُعِينَ مَنِدُ الدَّاسِ مُسْكِرًا مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ الْمُصَلَّدُ عَلَى مَنْ الْمُسْكِلَةُ مَلِيَّةً النفركه وتفاغك المغمكة وقخينك المفتكة اللفة ستك انفاؤنا والبائ مالمالمألآ عَثَالِتُكُمِينَ مُن إِنهَ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُهُما مِنا فَعَدًا الشَّعَمَا وَمِنَّا وَإِنَّكَ فَبْرُ لَالْفَيْتَ سِزْمِينَ ما قَطُوا وَيُقَدُّ وَكُنَّكَ وَلَنْكَ الدِّيلُ لَهِيَا مِنْ فَعَلَّمْ السَّمِينَ فَلَعْنَ جِنَالُنَّا وآغذتك أتضفا وكفاسف ولأبنا وكلكن بالثهيفا أوثين فتقلطه متعاقبي الجايث ويجترف في النها وكان على التلاعل ولايما ومَكَّف الذَّو لي في التهد المُكَّف الذَّو لي في مرافيها المجتمدة علما تَلْمُ المَّالِ وَقُ لِذَلِكَ عَلَمُها وَدُمَت مَنْهَا وَذَاتِ تَنْعُمِها وَلَقَدُ وَدُمِا ٱللَّهِ عَ احْتَمَ التين الأيّة يَتَدَين الحاليّة المُحْدِّخُةُ وَعَا فِهُ إِنْهِا لَا لَيْنَ الْفِعُ الْفِيهَا الْمَاصَلَةُ الْمُلِيثِ مَعَ ذَلَ مَوَانِيا وَيَمَا لَوْنَ أَرُوما وَوْا مَمَاعَلُهُ فَاصِوْكَ عَن إِلَيْعَلَيْكُمْ

وأقام بعزنيه الكان العرف وأفرق جميه شماه النتمي وأطفا يننب طالة العليس مَجْزَ الأَرْضَ لِيونًا فَالصَّرِ نُورًا وَالْجُودَ بَهُورًا لَمُجَافِّ مِنْ وَعَلَقَى فَانْفَدَ وَأَقَامَ فَمُهُدَ فحنت لَهُ خَوْدُ السَّكَمْ وَطِلِتُ البِّهُ خَلَدُ الْمُسْكِي أَلْهُ وَمُؤْجِنِكَ الرَّفِيمَ وَلَيًّا المَيْمَةِ وَفَسُولِكَ الْبَالِغِ وَيَسِيلِكَ الْوَاسِ إِسْالِكَ ٱلْمُعْسَاغِيْ فَيْ وَلِيْعَوْ وَالْكَ واحقا الخيا اعظت وتف بعقورك وأنفك اخكاسك وأتبع أعلامك عبداك وأميناك عَلَى مَهْ إِلَا الْمُعْلِدِكَ الْمُعْلِمِ الْمُخْلِمِكَ الْمُؤْمِينِ مِنْ أَمْا عَلَى وَفَا جِعْ عُنْدِم مَعَ مَاكَ ٱللَّهُمَّ فأجعل فالأكا أجرك سيحفك للهنعيد اس وخفك وأمظر من أفرك وفعا لمتعال عقيل فَاقْرَبَ الْآنِينَاءِ ذُلْفَةٌ يَوْمَ الْقِبَرَةِ عِنِيَالَةِ وَأَثْرُهُ مُثَمًّا مِن رَضُوالِكَ وَأَكْرُهُمْ صَفُوف نَدَ فِي جَنَّانِكَ كَالْهُ يَسِّحُدُ لَلاَجَارِ مَكْ يَعْلَيْكِ لِلاَجَارِ وَلَاَ يَجَالِ لِللَّا فَكُنَذَ بِ اللَّا اللهنة تحريبنا اليلك حبن فكجائنا المضابئ وكالمنائلة الموافسيرة وعضتنا عاديق المنتبي تشائلك مكينا لواحي المتن واعتكارت مكينا عنا ايزالينس واخاتنا اغالأ بحود واستقما اليساوج القود كلت رجاد المنيس والنقة للت بالغوا حين فتك الأنام وتشَّة القام وتقلكَ السَّولِم بالتيُّ بالقِيُّوم عَدُد القِيُّ وَالْفِي وَلَلْكَ فِي الصَّفُوفِ وَالنَّا التَكُونِ وَأَن لاَ فَرَدُنا عَالِمِينَ وَلاَ فَإِينَ المِاعَ إِنَّا وَلاَعَامَنْ الْمُؤْمِنَا وَالشُّومَ الدّ بالتعاب وَالنَّابِ المُونِ وَاسْمَ عَلِيهِ المِلْدَ بَتَنوهِ النَّرُو وَلَتِي بِالدِّكَ بَبُلُوا الرَّهُ رَهُ وَكُفِهِ لُ مَا لَيْكُ كُلُوامُ السَّفَرُةُ النَّفِيَّ امنِكَ نافِعةً ذا يُكَ عُزُوها والسِّعَّاد رُهُا تخاآ فابالآسريقا غاجلا عجى بوما قذمات وترذيد ساقذفات وتخيخ يدما فواي اللهنة اليناعينا النبينا النبينا المقاعمة المجلية المتابع الفوف النياسة مُوعِهُ وَسَنِهُ مُسْفَرِدُ وَتَوْمِهُ مُسِيدٌ لِجُعَالِظُهُ عَلِيَا السَّوْمُ الْمَرِدُ عَلَيْنَا حُومًا وصودة مكينا الجوما وماء اجا ويبالة ومادا وتدكا اللهدة إفا معوديات من الذلي بنافة

1347

اطأبي سياد وتكينات

5-5

لُوِي الكُّمُونِيُّالُكُونِ الخذد؛

د و فرا

بالكرنم،

مرزون

فيو مُنْجِلُ أَتَ

الكنة ا كرازشكا التولفالكذ الثانية فالكون سعوا الكارة

> ركىنى لەخالەن ئايرىخى ئ

11年

وَلِعِلَاهِ

الرفضاء الخاصة

مهنة فأغيثا وألبش نبابك وفترته فيقاس اللب فالزوعث الدار فسأتكمتني المتناف المنالة الغارالغارانا مواف العارف بالزانجة التركة الفائدة بعد مرة بإيفالها التَّيْنِ عَبْرَانَ الْهِارَةُ وَحَسْرَعِ عَلَيْنَ فَهُمُ السَّعِلَ اللَّهُ وَانْ كُلُّ مَسْرُوسِ الْمُنْ مَرْجِيلَ الْما فلادا تصلك المالم سؤالة كالقدادة للبين الفيل عابدة كفاركما الناعة المساعة ومنك فِهَا أَرْدَتُ مَلِوا السَّارِ وَيُ فُرُون بِنَا خَارِجَةٌ عَنَّ أَنِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالِمِ قَالُ فَالْ فى صلوغ الشَّكُوعَزُ وَتُعَلِّ عَلَيْكَ مِنْعِيدٌ فَصَلَّ مَكَفِينُ مُقوامِقَ الأولَىٰ بِفَاكَةِ الكُذاب وقالا إنها الكافؤون ومتولف لتزكعة الأولى فأذكومات ومجود تالتخ الأالأة الكب استجاب وغالا وكمطان مستكنى سلوء السنتان وويجي أكلئ تنغيري لحربن فالأفال ابوعنات عَلَيْهِ السَالِمَ لَلَهُ مَا يَعْتَقِولَ فَا تَوَالِيَّهُ مَا اسْتَفَا رَآيَةُ مَا اسْبَدُ الْإِفَا لَا السّ وروق بابرعل بيجعفو ليداك فالكاف على يدين عكيد الكاف المارة والمرابات بِجَ أَوْجُرُوا وَبِنِهِ أَوْضَلُ أَوْجِنِقِ تَعَهَّرُ تُمْصَلِي كَكُنْكِلْ لِلْإِسْخَارِةٌ وَيَقِرا فِيما سُودِفِكُون وَسُورَهُ الرِّمْرِ فِعَرَجُهُ فُلْلُمُودَكَيْنِ ﴿ فَإِلَا لَهُمَّ انِهَا اللَّهُ مَا الْكِلْمُ فَرَا وعاجل مرو وأجاد فيتر ملغ إخسر الوجوه وتحلها اللهمة فانكان كذا وكالمفالخ فينى وَدْ يُمَا يَ وَاجْرَقِ وَمَعَاجِلَ مِي وَاجِعِهِ وَاخْرِقُهُ كُلِ مِسْ وَالْحِيْرَةُ مِنْ وَكَيْرِهُ عَلَى سُندوب وَانْ كَرُهْتَ مَّشَىٰ ذِلِكَ أَوَابَنَهُ مَعْنِي دِوايَه احِينِ صَلْوَهُ الْحَدِي وَوَى الْخَسَى بُرْجِيكُمْ بن تفضَّا إِلَى قَالَ مَا لَكُ مُنْ مُنْ مُعَالِمُ الْمُنْكِرِينَ لِمُنْ السِّمَ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ كُ والبرات الماخا والوكان بمقابرك اللؤ والكر وكغبره بجير كموا الووفا الأوفال فالبالية في عَن وقي صَالِوه وَرِينَةٍ فَسَلَ تَكُنُونِي وَاسْتَخِواللهُ مَالهُ مَرَّهُ فَمَ الطَّرَاقُ مَنِي يَعْم فَكُلِما فَاعْمَلُهِ فَقَالَ لَذُالْعَسَى رُجِعِي البَرَّالَجَ الْيَالَا فَالْ قَالِيُّ لِلْمُ الدِّيْتِ فَالْقِوْمُ مُرَّالِيُّهُ قَالَ قَالَ الْمُعَيِّدِ الْمُعَالِيدِ السَّالْمُ إِذَا لَادَ السَّكَّدُ سَيْنًا الْمُصْلِ فَيَعَدُ الْمُعَلِيْهُ فَيْسَلَّى

فَالَ انِّدَاتُحَدَّةُ الْوَاتِرِضَ دَمَا النَّذِيبَ وَلَعْظَاهُ وَلَذَكُ لِمَنْ لَهُ عَلِيهَ الْهِلْمُ لِمِن البؤاب وكظاه الوان المحكة إذا فكحة المزفزة المافي مقطا وتبالي وتسارك وسراة الد أَوْكُذُونَ أَمْ مُعْلِ النِّيمَ مُصَّلِي لَكُنْ يَنْكِي مَا أَدْ وَلَهُى عَلَيْهِ وَصَاعِيًّا لِلْتِي وَاصْاعَيْ لَهُمْ قَالَ ٱللَّهِمَ الْمِعَاقِيْتَى مِمْ السَّافَ مِن كَذَا وَكَ وَالرَّأَيَّا أَدُولِكَ وَمَنَى الْهَمَوْ الْوَلِيَّةِ ا وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مَالِ عَلَيْهِ فِالشَّكُومِ لِمَا أَخِي الْحَاجَةُ دوى مُوسَى وَالْقَاعِ وَالْجَلُّ عَنَى صَفُولِ أَنِي يَعِينَى وَتَحْمَدُونَ سَهُ لِعَنَ أَسُوا حَنَ أَيْ عَنَى الْمُعَلِّدُهُ السَّالُمُ قَالَ الْ احْتَرَفِ لِكُ مَاجَاً مُنِيدٌ الْيَالِهُ مَرْبَجُلُ صَاءُ لَلْنَهُ أَلَامِ مُعَوَالِيةٍ وَالْابِعَا وَلَكِينَ وَأَنْحُمْتُ فَاذِ لَا نَا يَوْمُ لِيُمَّةُ إِنْ شَاءَالِكُ فَاعْتِيلُ وَالْبِنِ فَا اللَّهِ مَنْ النَّاعْلِيدِ في دَوْلِ وَسَاعِهِ وَكَفَنْ فِي وَادْفَعَ بِكُرُيْكَ الْمِالْتَمَالِ فَقَرُ قُلْ لَلْهُ مَدَ الْإِسْطَالُ إِسَاحَيَاتَ لغرقتي بتينا انذيك وتخدا للأنك والقلافاء كالحاجن فيتؤك وكاعلك بارت الله كُلَّاتُنَا مَرَفَ يَعِلَكَ فَكَ لَفَتَكُوفَ فَا فَتَى لِيِّلَكَ وَفَيْطِرُونَيَ فَإِكَّلْ وَأَنْتَ تَكَيْفُو هَا لَمُعَيِّرُ مُعَلِّمُ وَأَسِيعُ غَيْرُمُتَكُلِّفِ فَأَسَالَأَكَ بِإِنْمِكَ الْذِي وَصَّعَنَا كَالْمِيال فَلْسَدَى وَيَتَعَنَّ عَلَى الدَّمَاةِ فَأَشْفَقَتْ وَعَلَى الْجُورِ وَالْفَشْرَفَ وَعَلَى الْأَدْضِ وَأَسْأَلُكَ بِأَعْقَ الْف جَنْلَنَهُ عِنْهُ عَنِي الْأَيْدُ وَلَنْمَتِهِ وَلَيْ الْمِعْ الْنَاحِمْ أَنْ تَصَاعًا عُلَا وَلَمْ آلِيْنِهُ وَأَنْ تَقْفَقَ عَاجَقَ فَأَنْ نَيْسَرَ لِهِ عَسَبِرَهُا وَيَكُفِّينَى فَهِ مَهِمًا فَاقِ فَعَلْتَ فَالتَّالْقِ أَعْتِمُا إِنْ فِي كُلّ وللتهج فيقسلنك ولاخانف فيعذلك والسابق اخزايا لارفع وتعول الافية الإيواني بن مَنْ عَبْدُال دَعَا لَدَ فَيْضِ لَحْ بِن وَهُوَ عَبْدِكَ فَاسْتَحْتُ لَدُوا أَعْمَالَ أدعوك فأستحيث فتفالب بوعبديالله عليه السلام إذاكات لمعالمة فادعوبها النُّعَاء كَايْدِع وَكَنْ فَفِيدَتْ سَلَوْمُ الْرَحِ عِلْحَاجِيدِ دوى طَفَا يَزَانُ مُفَا يَإِلَى المناانِ ا عَلَيْهِ السَّالْ الْمِعِلَكَ فِعَادَكَ عَلَى إِعَادُ الْفِينَا وَأَعَالَكُ فَعَالَا فَاكَاتَ السَّاعَ اللَّه

1

صرينان<sup>2</sup>

فيتحث

رغیزدا

Min

الخوالية

ينسوالوالق ألق

لم وخرايدك وتنجيته واحِدة فان كان فيها أمَّم فافسل وانكان فيها الأفاهنا إلكنا الله الله نَتْبِكَ مُعْدَى مَعْنَا مِيَّهُ مُسْرَثُهُ عَنْ مُعَلِّيهِ السَّالِمُ قَالِمِ النَّفَا الْمُفْعَيْدُ سَبِعِينَ مَثَّوًّ بفيالا لأحقاقة الانفاءاله بالجزيره فقول بالتبنتر الناظيف قيااتشق لشاجعين وَإِالسِّرَةِ الْحَاسِينَ وَإِادَةِ الرِّحِينَ فَإِلَّكُمْ لَحَاكِينَ سَلَهَا فَيْ وَأَصْالِهُ وَعَل فى كالأذكاف في وكرب الكوميادة السّنة من دُكيا إلى اليرما اللي كم لكرما بُكا القرعيك بتهريقنان لأن النتهورس والاب اتفابنا ادخروه الكالسية وَإِنَّاجِمَا لَا لَهُ مِلْ أَنْ النَّدَةِ الْحِيلَامًا وَعَلَّهُ لِنِي سِنُوا الْفِيرَةِ وَكُلُّ مُزِّيتُ كُلَّ لَفَهُ فِي سؤالروا بات انشاءا فف فضل في دكرضوم تهريفضان المضوم عوالاسا النعن اغياة تخصوصك فيزما ومتسوح متن مرتل ميفايد يحسمه فاعد بحضره وكفاح فيشايه الجالف والاقتدا فانخيرك ضاحان تأى بنيته الغربي وينة التعلين فاي افْتَدَّ عَلَى بَيْهِ الْفَرِيّهِ كَانْتَجَائِزًا فَتَكِفَى إِلِيّتِهِ الْنَفِيقِينَ ٱللَّهُ يَصُومُ الشَّهُ كُلُّهُ مِنَ الْكِلِيلَا المِدِومَة إيْقاع ما يُعِبُ افِيادَهُ وَاقِيجَادُ النِيَّةُ لِيَاةً كَانَا اصْلُ وَوَقْتُ النِيَّةِ مِنْ أَفِّل للِّيلِ الْمِلْوِ الْغِيرِ مَانِ لِمُنَعَ الْغِيْرُولُدُ بَكُنْ مَعَدُمَعَ الْعِلْمِ إِنَّهُ يَوْمُ حَوْم لَا يُمَثَّرُ لَحَوْمُهُ فاليَّايَّةُ لِمُنْ يَوْمِ صَوِمِ لِمَا لَكُمْ بَيْنَ السَّيَّةِ الْيُقَبِلُ الزَّوْلُ فَاذَاذَا لَنففناف فَلْمَاوُكُمَّ عَكَنه الفضاءُ وَمَا يَجِ الاصالة عنه فهوالإكلة المنزب والجاء في الفريج النَّولَ الْمُبْتِرِكِ وتكأ مااذى المالامنناء والكنج عكى شرفط وسوله مُتَعَيِّدًا مَعَ الْعِلْ والأدناس في الماد فانته يجب الإمسال عن جيع دلك س وقيف طلوع الفرالفا في الى وقد غرُّوب النَّهُيل ومتنى خالف وقعكل غنينا من دلك كان عليه الكفارة والفضاء والكفارة عينى رقبله أقيينام شهرتك منشابهتين افاحفام ستين منكينا علخاج بنبن الظائف فحكونه مُرَيًّا الصُّورُافِهِ فاطْلمانجي بوجي القذاء والكِدُّ والدُّ مِدَّا والمَانِينَ

عَلَيْ وَالدورات عَي اللَّهِ مَا إِنَّانَ هَذَاللَّهُ حَيْلاً فِي وَدَيَّاكَ فَلَتُرْمِل وَقَيْلَهُ وَ إيالان فاعتبرناك فأخرفه مخي تسالفه عنواي نتي أفران بهسا الالغز ماخلف كأفيا قَرَاتُ قَامُواللهُ أَسَلُ وَقُولِ إِلَيْهِا الْكَافِرُونَ صَلْوَ الْعَيْ الْإِسْتَعَانِ وددى السيخ بن تسأر عَن إِي عِبْدِالْ عَلَيْهِ السَّالِمُ فَالْكُلُّهُ أَيُّوا أَرَّدُتُ الْأَرَّ نُقْرَقَ مِنْ وَيَفَانِ العَلِما بَالْرَق فَ اللج يتهاي مقال في واكت كذاك فشيل كفدين واستخواف مَا مَدَ مُرُود وَوَدُوهُمُ اسْتَ الأمرين لك فأفعاله فالمه للجيرة فيه الشاء الله فكيكن الميتحارَات في عافيه والله ويمانيون للرُّحاف قَيْله مَدِه ومَتَونِد دَلَق وَدُها إِسمالِه سلمُ النَّرى وروى هُرُونُدُين خارِجَة مَن إِي عَيْدِ اللَّهِ مَلَيْهِ السَّالَةُ قَالَ اذَا أَرْدُتَ ٱمُّوالْحُكُمْ بِينَ رِفَاءِ فَٱلْتُنْ عَلَيْتُ مِن لِنِهِم اللَّهِ الدُّهُ وَالرَّهِ مِن اللَّهِ الْمُورَالِكِيم الفائدة الْمُأَدُّدُ وَفَالْمُ مِن المِن اللَّهُ حَبَّرُهُ مِنَ إِنَّهُ الْعَرِيزِ لِيكِهِ لِفَالْانِيَ مِنْ فَالْبُلُهُ لِانْفَعِلْ مُ ضَعِهَا تَحْتَ مُصَالًاكُ مُ صِلْ يَعِينُون فاذا فرغت فانتخذ سجاة وقلفها مانة صرة آستخراف كريخ فيع ويروكف فافيك فتراتشو جالسًا قل اللهرة خرف في مجيع المورد في فيرمنك وعافيك فع اخرب بيرات الحالزفاع فَتَوْضُها فَاحِدٌ فَأَنِ حَرَّجَ ثَلَثُ مُتَوَالِيافِ افْعَلْ فَافْسِلَا لَاسْرَالْذَى فُرِينُ فَأَن حَرَّجُنكُ متواليات لأتفعل فلأنفعله ولينخرجت ولجزة احما وللأخرى لانفعل فالجرج سوارتاه الماتخين فأنظراك فرها فأعتمل به وقزع الشادسة لأجناج إيها والمداعي روى مخذاب يعتقوب عن علين محرر وقعه عن معلم مالسلام انه قال لبعض الحابه وفارساله ع الإمرالايك منضى فيه ولانخريج مداحكا دُعْنا ورد وكف منده فقال منا ورويك فال فقال للككيف فال افوالخاجة فيفتسك واكتب وفعنين في واحية وفي والحية مقتم فاحتاب في بندا فأنو مين دي فتركز وكفنون واجعالها عن واللا وكفل الله اين لفاودك فيسرى هذا وآت كالرم تذار وسيرة الفرعاق بالفاد ملام وكشاره اليك

انعلية

خِنَّاكُمِلُ كُلُّ لِمِلَّةِ

الهُكُدُبُّ

باعهاوي. امز و

からことと

النيبس المامين اجود

علىدوعللل

الذِّيكِي الْمُرَاثِيةِ و عبد مدُّ إلدتي وْ لَرُوْتِي لَدُرُ

-lie jacusti

طاوي جُمُلَات الله هِلال وَكُول القَلْ الدِّيام وَعَيالَ الألدَّ فِي اللَّالْ مِلال أَنْ مَا الألاف وَسَلَامَةِ سِيَالسَّيْنَاتِ عِلالْ مَعْدَلَاتَ غِيوَكُيْنِ لاَنْكَلْ مَعْلُ وَيُولِلْهُا إِجْلُطُ كُ متخير لايتنويه تغر ملال آن قامان ونعة وليسادا ألله تراجعنادا وارض والمور مَانَكُ مَنْ مُثَلِّرُ لِللهِ وَأَسْدَدُ مَنْ مُثَدَّدُ اللهُ فِهِ وَوَفِينًا فِهَا لِلْكُوبِ وَالْحِيدَا مِنْ الْحَيْدَةِ فآوزينا فيه متكراليفسك والنسنا بتزالفا فيووكن عكنا بالتكال لماعيك فيه لِنَهُ وَأَكِيْ الفِّونِمُنَا الإِذَاءِ قُولِفِيكَ بِاسْتِهِ الْفُوَّةِ الْكُوكَةِ وَاحْسَمُنَا بِأَعْلَى النَّا لِلَّيْهِ فَانِكَ أَنْكَ لَلَنْالُ الْحِيدُ وَلَاحَوْلُ وَلا فَوَدُ الإِيلِيَّ الْعَلَى لَعَظِيم وَصَالَى لَفَعَلْ مُحْرَجُ الْفِي لتَيْبِينَ وَاللَّهِ صَلَحَةَ مَنْدُ عُواللَّهُ وَمُصَالَة فَالْحَاكِمُ لَفُوبِ وَقُرَّةٍ مِنْ تُوافِلَةً وَكُ مَا الْحَنَا رَسِيَ الصَّالُونِ الْكَوْبُ فِيهَا فَأُمَّ قَصَلَى تَنَافِي زَّكْفَاتِ مِارَيْعٍ تَسْلِمَا بِنِ وَإِذَا لِشَا سَبِّحَ مُسَيِّحِ الزُّورِ وَعَلِيهِ السَّالِم وَدُعَا فِيا أَوْادَ ٱللَّهِ مَا أَنْكَ الْأَوَّلُ فَكِسَ تَعَبَلْ تَعَلَّى وَأَنَّ لْإِخْ وَلِلْسَ بَعْلَ لَا شَعْلَى وَأَنْ الظَّالِحِ وَلَلِسَ فَوَقَلَ ثَقَى وَأَنْ الْبَاطِ وَلَيْسَ وَلَلْكَ وَأَنْ الْعَرِيْرِ الْخَيْمُ اللَّهِ مَ سَرَاعِلْ مُؤَوِّ إِنْ أَلَا كَلْمَعْلِيْ فَكُلُّ فِيرِادَ خَلْفَ فِي الْعَيَّا وَالْكُلُّ وكغيض وكالمو المنوجة ويلفها والعكمية والسادعكية وعليه وتحمه الفدوكانة فرنسا وكعنين الدافق تخرطها فلنااخ الكواله الدعة لافقة والمزاه الله سَانَ فَقَارُدُ وَلَهُ إِنْ إِلَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِينَ الْمَاتِي الْوَفِي وَقَوْمُ لِ كُلَّ فَيْ وَلَيْرُ لَكُسُدُ هِ الَّذِي تُواصَّعُ كُلُ عَنِي لِعَلَيْهِ وَلَهُمْ إِنْ اللِّي النَّكَ لَمُ كُلُّ عَنِي لِيَّا رَبِّهِ وَلَكُنْ أَنِي اللَّهِ حَقَمَ كُلُّ عَنِي لِلَّذِيهِ وَأَكُنَّ فِي اللَّهِ يَعْمَلُ ما يَنَاهُ وَلاه مِعْمَلُ ما يَنَاءُ عَيْنُ اللَّهُ يَحِلُّ عَلَيْهِ وَالْحُسَيْدِ وَادْفِلِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَخَلَتَ فِيهِ عُمَّا الْلِحَيِّةِ وَلَمْفِخِينَ فَكُلِّ وَالْحَيْد مِنْهُ وَالْحُقِ مِنْ إِنْ عَلَيْهِ وَعَلِيْهِمْ وَرَدَّهُ الْمُورُولُولُهُ مُعِلِّي حَصْفِين فَاذِاسًا عَالَ ٱللَّهُ وَلِينَ ٱللَّهُ يَعَالِي عَيْمَا وَعَالَتِهِ عِبَادُكُ النَّهِ وَالْحَدَيْثُ لِيسَ لِللَّاتِّ

القحداة ومانج الامتناء سيه وانعام يتقين المتبام وماليكروسن والسام فأرفعه وسالا فغلاسفوقيناه فحالتهاية وللبسوط لانطول بذكره هامنا فإيكافذ الذك دسواه فيدكيث الانالفوض بها الكتابيج والعميل دون سائل القفه وفروعه مسا بها التوفيله في أفِّل ليلة مِن شهريه ضاك المعول في خرقه شهر مضاف على الرفية فاذا راي الاتَّا المكال اوقات بروينة ويجب مذيه المتدرس المدويتي راي المالال استعب لذانا روى ان النبى صلى الدّعليه والله كان يفول اللَّهُ مَا أَصِلُهُ عَكَيْنَا بِالْأَيْسِ وَالْإِيمَا بِهِ وَ التلاقة والأشايم والعافية المخللة والزذي الواسع ودفع الاتفاء اللهة وادفقنا صِيامَهُ وَقِيامَهُ وَيَادُوهُ الْعُرُكِ فِيهِ اللَّهِ مَسْلِهُ لَنَا وَكَثَلْهُ مِنَّا وَسُؤْنَا فِيهِ قُكَانَ مَيَرَ المُونِيدِينَ عليه السَّادم إذِ المراح الدائش مِرمضات اصِّل الحالقة له وفال اللَّهُ مَ اَهِلَا هَاعَلِنَا بِالْاَتِي وَلَا يَبْلِهِ وَالسَّلَامَةِ وَالْخِيلِمِ وَالْعَافِيةِ الْجَلَّالَةِ اللَّهَمَّ ارْدُفْنا حِيامَهُ وَقِيامَهُ وَمَلْاوَةِ الْقُرادِ فِيهِ اللَّهُ وَسَلَّهُ لَنَا وَتَسَكَّدُ مِنَّا وَسَكِّنا فِيهِ آعَ وروى أيْسُ عن مير المؤسِّنين عَلَيْه السَّالِمُ إِنَّهُ عَالَ الْحِالِمُ الْمُعَالِينَ الْمِلْ الْمُ الْمُرْتِينِ وَقَالَ اللَّهُمْ إِنِّي ٱسْالَاتَ غَيْرُ النَّهِمِ وَتُورَهُ وَعَسَرُهُ وَيَرَّكُنَّهُ وَطَهُورَهُ وَرِدْفَةٌ وَأَسْاللَّكَ عُيْرَ لما فِيهِ وَتَخْيَرُ مِالْعِنَاكُ وَلَعُودُ بِانْ مِنْ عَيْرُ مَا فِيهِ وَغَيْرُ مَا تِعَالُمُ اللَّهُ مَا الْخَيْلُ عَلَيْنَا بالأسن والأبناك والشائقة والايشام والبتركة والتقيى والتوفيق بالعث وتؤخى فعادعا فالمخضر ومقلية الشلماني تقلير الياف ولدايقها الخلف للطيع الذائب المشهوم النوددى شازليا انقدير للتكرف في قلك الشَّه براستَ يَوْفُور بِل النَّكُولُ وَفَقِياً البهتم ويحكات أيثه مزايات سلكه وعلامة سوعلامان سنطاب واستهكاك بالزالة وَالنَّفْصَافِ وَالنَّافِعِ وَالْأَفَالِ وَالْمَنْ إِنَّهِ وَالْكُسُوفِ فِي كُلُّ دُلِكَ أَنْكَ لَدُ مطيعٌ وَلِلْ لَيْ سريع تشنجانه مالغب مادبري أمرك وألف ماحمة ف أياز بحكك مفناح فهر

: درن الكفأرة

Jan 1

المتارُّدُ المتارُّدُ المتارُّدُةِ

عَالَا مَا لَا عَالَا

رصل المحدد

وَكُولَ وَلَا يَكُونُ وَكُولُونَ وَلَوْلُونُ وَلَكُونُ فِي فِيلًا وَكُولُونُ وَلَا لِكُولُونُ وَلَا ل وتسلطانك متخولا متلوغلط مكايه بتنك كقيت النات وتغيلك ونجود وكلوه والمالية والمراجع المراجع المر عِيدِ مِسْالِكَ الْمُعْمَارِكُمْ فِي وَالْعَرْدُ فَيْفِي مِنَالَةً لِمُعْرِقُ فِي اللَّهِ وَلَوْ مُن كُلُّ كَاذِلِ الطِّيْبِ وَتَذَرُا مَعْ فِي أَوْسَهُمْ الْعَرْبُ وَالْعَدِي وَتُعْرِينُ الذِينَ الكَذِب وَقَالِ مَلِكَ وتجتني سِحَالِهَا يَهَ فَالِّلَتَ تَعَمَّلُهُا يَنَهُ الْأَعْلِينِ وَعَالِحُنِي السَّلْوَدُ وَتَوْفُقُنِي فِي ماي مِنا وَفَي كُلُ عَامَ إِنَّ وَاللَّهِ } وَلَكُونُ بِشِرِي وَنَحْقِينَ فَرَى وَتُؤْمِنَهُ وَلَكُ وَتَعْنِمُ يَ مِنْ كَأْمُوا بِالْحَمَالِيْفِ وَمِعْتُمَا وِكُومَ يُونِ أَوْلِ لَكُونَ كُلُكُ أَلَاهُمُ إِنِي لَسْأَلُكُ خُسَى الشِّن بِكَ وَالصِّلْكَ فَالتَّوْلُ عَلَيْكَ وَتَعْرِدُ بِكَ آنَ تَنْفَلِنَ مِيلَيِّهُ مَنْهِ عَلَيْهِ وَلَهُا كَا النَّقَوْفِ بَغُوْ مِن مَعَاصِكَ كُعُوا بك أن نَيْخِلَتِي فِي الكُنْ أَكُونُ مِنْهَا فِي مُسْرَاقِكُ إِلْمُ أَنَّ مَعَاسِماكَ أَيْخُلِ مِنْ طَاعِيَاكَ وَآعُودُ مِلْ آن أَفُولُ قُولُاحَفًّا مِن طَاعِمُكَ ٱلْقِيلِ بِدِيلِكَ وَأَعُودُ بِكُ أَنْ مُكُلِّفَ كُلِّمَالًا نَقَيْمِلِي وَمَاقَدُ عَلَى مِنْ فَيْمِ أَوْرَزَفَنَى مِنْ دِرْقِ فَانَعْ فَلْيِرِمِيلَ فَعَافِيْهِ كَالْأَلْفِ أَوْلُو بك بين كُل مُعَيِّ وَكُورَ بِلَنِي وَيُوَدُلُ أَوْلَا عُلَ بَلِي وَيُوَدُكُ أَوْقَتُ وَالْمُورِ الْمُعَالِدُ أَوْجُرُ بَرْضِكَ الْكُرْدَعَة وَأَعُدُ بِكَ أَنْ تَوْلِغَلِنَتَ وَظُلْهُ فَجْرِي وَلِيلِيْهُ عَلَيْتُ وَلِيَا أَمَلُوكَ والمنقال عقوي دوق منفرك ورضوانك وكالبك وفايلك والمخالك وتعوفودك التراتير إليا تقيدك فرنسوا بكنتين فإذا فيفت منها فلت اللهم يق اسالك بعزا يمففرنك ومؤلجب وحنيك والتالحة من كالفي والنبعة بين كل يزعالنونافة وَالْغَادَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ وَعَالَ المَاعُونَ وَوَعَوْلَكَ وَسَالَكَ السَّالِلُونَ وَسَالَتُكَ وَلَب التَّالِمُ وَنَ وَطَلَّتْ مِنْكَ وَرُفْتِ لَوْلِفُونَ وَرَغَيْتُ النِّكَ ٱلْأَثْرُ ٱلْتَكَ الْقُدُ وَالرَّهِ الْآلِيلَةُ سنتفي لنفية والذالد فالتيتة والزناء اللث شياعا فاروال فتونيته النفس فيظ

عَلَى سِرُلُ الْفَقِينُ مَا يَعْبِيكَ الْمُسْتَقِرُونَ بدينِكَ الْعَلِينُونَ بِدالْوَاصِعُونَ لِعَكَيْكَ الْمَقْفِيُّ عَنْ مَعَامِينَكَ الْأَعُونَ إِلَى سَبِياكَ السَّابِعُونَ فَعَلَّكَ الْفَالِزُونَ مَكَّرَاسَتِكَ أَدْعُوكَ عَلَى وَاضِعِ حَالِدِكَ وَكُمَّا لِوَطَاعَيْكَ وَيَعَالِدُهُوكَ بِهِ كُلُاهُ آخِلِكَ أَنْ تُصَلِّحًا فَكُر وَالْكُمَّيْد وآف كَنْهُمَا فِي مَا أَنْكَ أَهُلُهُ وَلاَ نَفَعًا فِي مَا أَمَا أَمْ مُنْ مُنْ مِنْ الْمُعْمِينِ وَفُولُ مِا فَأَلْلُنْ الاستَّ عَلَيْكَ بِإِذَالطَّوْلِ لِالْفَالِيَّالَثَ عَلَمْ اللَّحِيثِينَ وَمَاسَى لَمَا يَفِينَ وَجَا وَلَسْتَيْ وَيَ اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ فِي لَمُ لَكِتَابٍ عِنْهُكَ آتِي فَتَقَيًّا وَتَكُومُ أَوْمَفَتُمْ فِي رَفْقَ فَالْهُ مِن أَمْ الكُمَّ شَفَان وَجُولِان وَافْتَادَرُنْ فَي زَكْتُبْن عِنَاكَ سَعِيكًا مُوفَقًا الْخَيْرَمُوسُمًّا عَيْ رُزُفُكَ فَاقِلُ اللَّهِ وَكِيابِكَ الْمَوْلِ فَلِي مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَيَالِمُ مالِكَ المُوسَل وَعِنْ أَلْمُ الْكِتَابِ وَقُلْتَ وَرُجَنِي وَمِيتَ كُلُّ فِي وَكَانَتُنَى لَلْدَ مَنِي يَخُلُكَ لِا أَحَمَّ الْأَهُ وَسَكَّى اللَّهُ عَلَى سَيْدِ مَا خُدِّي وَالِهِ وَادْءُ بِهِ الْمَالِكَ فَاذِا فَرَعْكَ وَالْمُعَا تَجَدِيكَ وَعَلْكَ الْحَدَّ اللهُ وَاغِنِي العِلِهِ وَزَيني باغِلْهِ وَكَرْضِي بالنَّقُوى وَيَعْلَقِ بِالْفافِيِّدِ باوَكِيَّ الْعالَفِي عَنُولِتَعَفَولَ مِنَالِقَادِ مَا خَارِصَتُ وَلِسِكَ مَعْسَ بِاللَّهُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ أَسْأَلُكُ بَهُ لَا لِأَلَّتُ بإساك بيسه الهالز خوالزنيه بالرخن بالحكم بالشات بالبيت بالتجب بالجيب بالرقية الشَّمَوانِ وَالدَّيْنِ مِاذَا أَعَلَالُ وَالإَرْاهِ بِاحْفَا فَ يَاسَتُنا فَ يَاحَيُ مِا فَيَوْمُ أَسْالُكُ بِكُلَّا مِيهُ وَالْ عَبْ أَمَا مُنْ عَي بِهِ وَبِكُمْ الْمِعْوَةُ وَعَالَدَ بِهِا الْمَكُنَّ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْاعْرِينَ فَاسْتَقِيفَ لَدَالَا عَمْنَا عَلَيْ وَاللَّهُ فَيْ وَلَن مَّسْرِفَ قَلِي لِلسِّحْسَيْدِ لَ وَرَجْدِكَ وَلَن تَجْعَلَى مِن الْغَلِم مِن وَلَقَوْيَ اتُكَافِي كُلِّهَا لِفِيهِ وَيَكْ وَكُنْتُوسَ صَدْرِي الْفَيْرُ وَاللَّهِ وَيُطَاقَ لِمَانِ لِتَالْوَةَ كِيلَاكَ يَا مَكَ مصال الله على المرافع التهدي في المستعدة المتعدد كالوادي بنها وعقب بالفَكَة بِكُولُولُكُ مُسَلِّق المُعْهَاءُ كُذَا صَالِحَة مَالْكُلُكُ مِنْ اللَّهِمُ الناسِّ اللَّهُ مَا إِن وَجِ أُولِ وَجَالِكَ وَعَظَيْكَ وَتَوْرِكَ وَتَعْهُ وَكُولِكَ وَمَا اللَّهُ اللَّ

مهمود. الباغ المستقلة المشتران المستقلة المستقلة المتعالمة المستقلة

والكوكولة ال

والتفالة

بوليث

مقالة مستواحة وتسواحة وتعالى المنظمة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والتسافرة المنافرة والتنافرة والتنافرة والتنافرة والمنافرة والتنافرة والتنافرة

وتنع فيهامت كوراااله يتنفن الادي بسود كارده وسنكادي فها فكده والدين عنى

هَمْ مِنْ أَدْخَلُ كُنَّ هُمَنَّا وَامْكُرْ بِمَنْ مَكَّرْ فِي فَاتِكَ خَيْرِ لِلْأَكِونَ وَلَفْنَا عَيْ غِيُونَ الكَفَرُ

الظلكة اللفاة المستكنة اللهرة كالعالمة والعسير والزلعي مياك الشكينة والبيريان

المُسَيِّدَةُ وَاحْتَظَافِهِ فَرِكَ الْوَاقِي وَ اللهِ عَلَيْكِ النَّافِيمَةُ وَصَّرَقَ قَوْلِهُ فَعَالَحَ وَاحِلْ

لى في النا و وَالْهِ وَطَالِ وَالْوَالِينَا وَ وَكُولُ وَالْفَرَاكُ وَمَا لَقَالُ وَمَا كُولُولُ وَا

وَالنُّورَ فِي مِنْسَرِي وَالسِّيمَ فَ صَادِي وَذَكُولَ إِلَيْمُ إِلَيْمُ النَّهَا إِنْفَا إِلَيْ الْ عَرُومُنُونِ وَلا يَخْلُونَ وَأَوْفَقِي وَبِالِلسَا فِفادَوَقَتَى وَاجِمَّا غِنَا وَيَفْضَى وَرَحُبَقِ فِالْمِنَا يَحْيَانَ يَا ٱلْكِ الرَّامِينَ وَمُعَلَ وَلَعَدُ مِنْ أَلُهُ ٱلْمُسْتُ مِنْ الْمِلْتُ اللَّهُ مُسَاعِلُهُ وَأَل عُجِّلُ وَقَرِفُنِي لِلْحَلَقَتَى لَهُ وَلِانتَفِلْنِي بِالتَّرِيُكُولِكَ تَلِيهِ اللَّهُ فِي لَا أَن ايانًا لاَبْرَيْزُ وَبَيْمًا الْمَنْفَذُ وَجُوفِقَة بَيْدَكَ صَلُوالُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ فَيَا يَاجِيَةِ النَّلِي ٱللَّهِ عَالَيْ كَالْكَ مَنْفَى يَوْم يَتِوم لا قليلاً فَأَسْفَى وَلا كَنْ مِيرًا فَأَطَعَى لَلْهُ وَسُراعًا فِي وَالْفِي وَارْدُقِي مِن فَضَالَ مَا أَوْدُ بدائة والغرة فالماى منا وتفويني باع السود والفناوء فانات كذ ويبان وعيم كابك معتيم إلات ولاجاء غيوك ولاتجيرك والإك مساغان والغرواني فالنباحثة وَفَالْاَجْزِهِ حَسَّنَّةً كِفِي بَحَيْنَاكُ مَنَّاكِ النَّارِ فَهِمْ إِكْفَتْ بِنَا أَلْتَ اللَّهُ عَنْ النَّهُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَبِيدًا كَالْخَيْرُكُمْ وَٱلْيِكَ يَرْجِعُ الْمُذِّكُلُ عَلَائِلْكُ وَ سِنْ وَإِنْ مُنْفَى الشَّالِ كُلِّهِ ٱللَّهِ مَا فَيْ سَالُكُ مِنَ لَعَيْرُكُمْ وَأَعْوِدُ بِكُ مِرَاكِ كُلَّهُ ٱللَّهُ صَلَعَا فُولَدَ اللَّهُ وَمَنْ مَنْ عَنَايَكَ وَبَادِلِنَا وَفَرَدِلنَ مُعَنَّا لَيْتَ فَيْ إِمَا الْخَرْنَ وَلَكُنَّا ماعِّكَ ٱللَّهُ وَلَوْسِهُ عَلَيْهِ وَعَمْلِكَ فَأَرَدُونِي يُؤَكِّلُ وَاسْتَعَلَى فِي طَاعِيَكَ وَقُوفَتِهُ مَ الفيضاء اتجساع سبيلات ولاقوا النوعة يؤله كالأبؤة قله بهذا ومديجه وقبط سالكان مَن أَيْكَ أَنْكَ الْوَهُ إِنْ حَصًّا مِكَنَيْنَ فَإِنَّا فَيْفَ مَنَّا لُكَ فِيهِ إِنْ الرَّهُ وَالْخِيم الفَهَى الله الله الالد وحدة النفريك له وتفهد الكافيان ووسوله استفاجات تهجيع وسلالله ويحيم سأأخل وتجده وسلالله والدوعنا للمحق ولفادة كخي وسكروال وَبَنْكُ لُوسَلُومًا وَلَكُمُ لِلْهِ وَيُهِ الْعَالِمِينَ وَسُجِانَ اللَّهُ كُلَّ اسْتُرَافُ ثَفَيٌّ وَكَالِح فَانَ لِمُنْ وَالْهُ وَلِي كُمَّا حَمَالِكُ مَّتَى فَكُمْ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الن يُعَالَ وَلَهُ الْدِرُ كُمَّا لَمُرْهُ عَنْ وَعَلِيدًا اللَّهُ وَلِي لَنَا الْدَعَاتِ الْعَيْرُ

*؞ڔۯ*ٲ۬ؿڿڸٷڷڮؾ۪ڹ

خَيِّمًا ؛ الْمَيْ اللهِ اللَّهُمُّةُ فَا اللهِ الْمِيانَ

لْالْنِي وَمُتَكِّرُكُواْ فِي فَنَهُ وَمُتَرِّكُوا مُنْفِف أَوْشَدُ يومِن غَلَيْكَ وَفَرْكُواْ لِلَهُ أَنْتَ الْحِنَّد مُناسِينِها وَلِنَ عَلَيْ لِمُعْرِينِهِ مُعْسَلِ كَعَبِينَ وَلِواسْكَ عَلَكَ ٱللَّهُمَ النَّكُ الْمُعْلِقَالِ متعلم لنبير وينست ديا الجااجتهما لكبياه فاج زفاه فرتب الزخرف ادف الوجد وني لعهد وَرَيْتُ جُنِبُ سَامِعُ الْمُعَاءِ فَالِلْ التَّوْمَةُ مُعْيِيلِ الْمُقَافِّةُ فَاوِلْتَعْلِمُا الْمُعْتُ مُنْ إِلَيْ سُوَطَلِيتِ اللَّذِي مَنْ خَلَقَتَ شَكُورًا فِشَكِرِتَ لَمَاكِرًا فِيُذَكِّرِتَ فَآكِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَارْغَبُ الِّيكَ فَعُمِّرًا وَانْفَرُوا لِيْكَ عَلِيقًا وَأَبْكِي لِيْكَ مَكُومًا وَلَجُونَا فَاعِرُ وَاسْتَفِوْتُ مُعَرِّمًا وَالْوَكُمُ عَلَيْكَ مَعَيْدًا وَاسْمُ وَفَانَ مُنْوَسِعًا وَأَسْأَلُكَ بِاللَّيْنِ مُنْ يَعْلِمُ وَلِلَّهِ وَآنَ نَعْفِرُ لِي دَنُونِي وَكُنْتُمُنَاعًا لِيَ نُفِيرُ مِنْفَلَى وَنُعْيَرَ فَلِيَّ أَنْ نُسُدِقَ فَنِي وَهُلْفُوعَ خَطِبُنَى وتقديمي سينا ألغاص الإجتعث فالافؤة لي وتؤنّ فالحد [ لما لهجه أنات مسرَّا تا يسبح فيرًا بِينى عَنَى يَذِذَكُونَ عَنْلَتَى فَاسْفَقْتُ عِلَافَانَ مِنْي نَصْلَ فِي كُلِي وَالْحُكِيدَ وَاصْحَى وَاسْ جَيِعَ جَوَا عُي مِن حَوْلِجُ الدُّيْرَا وَالْعَيْرَةِ لِأَارْتُمُ الرَّاجِينَ فَصْلًا كَمُنْ مِن وَهُول مِسْ وَهُو لَلْهُمْ إِنِي ٱللَّالِكَ الْعَاقِيَةَ مِنْ يَجْمِنَا لِبَلْهِ وَقَمَا نَيَا الْمَفَّاءِ وَسُوءِ الْفَضَاءِ وَدُكُ النَّفَا وتسيالة وخالعبنت والانتفاليني ببالولاطا فذكك وتشلفن كالغيثا أوقفيات ليستزا وَيُهُمِّ يَحْكُ عَوْرَةً ٱوْخُالِهِ فِي يَوْمُ الْفِيمَةِ مُفَامَّا ٱحْجَةُ مَا ٱلْكُونُ الْإِعَفُولُ وَتَجَاوُدِكَ فَخُا فآسالك بوجمك الكريم وكالإك الغامّة أن فُسّا كالحيّ وَالْحَقّ وَلَن تَحْمَلُ وَالْحَقَّ وَلَن تَحْمَلُ وَخُفّاك وطَلْقَا إِلَا مِنَ النَّاوِ ٱللَّهِ مَعَ صَلَّ عَلَيْ وَالْحَدُ مَن وَادْعِلْهُ حَنَّ وَلَجَعَلْمُ مِن سُكُم إِنِهَا وَ لْمُ إِنَّا ٱللَّهِ مَا لِنَ ٱلْقُودُ بِكَ مِنْ سَفَعًا مِنْ ٱللَّهُ مُرَّالِقِي مُنْ يَوْلِكُمْ وَلَفَعُ وَالنِّيامُ السَّدَقَةُ لِينِهِكَ مُ يَعَادَ نَعُلُ عَجُولَ السَّاعِ كُلِّهِ وَفِي وَالْإِلَاكَ التفويق المون قااس النفاء الظلات قياة فانتفابه على الاسواف فات كَاتِتُولُ يَنْ اللَّهُ عَنْ تَنْفِي عِلْ فَكُلَّ الْفَرْلُ لِلسَّالِكَ وَافْسَلُ مِالسَّلِكَ لَهُ وَلَفْسَلُ مَا السَّاصَالُ

وَمَا السَّرَوْتُ وَأَغْفِرُ لِمَا أَرْجُ الزَّاحِينَ وَمُسَاعِلُ مُحَسِّدٍ وَلِهِ النَّبِينَ كَا أَنْتَ اللَّهُ لَاتَ الله منيين الدان عديد المستع دكر مراكاتها فإذا وعنت مدل وكفي سن عاوي عُجَمُ صِامَكُولُكَ وَمُحَكَ خَالْسَمَ إِخِينَ مَكُمَّ فَعِنْ فِي لِلَّهُ كَافِا مُخَلِّ الْكُولُ لِآلُولُمُ وَيَتَ عَلِيهُ إِلَى العَدْرِينَ الزَّلُعَاتِ كُلِّ لِيلَا عَشَرَيْكِما مِنْ فَنْصَا بَلْتُونَ رَكْفَةٌ ثَنَا بِ مَعْنَ الْعَشَاءَ مِن وَلَفْتَنِي وَيَخِنِينَ دَلَفَ مُعِدَالْمُسَاءِ الْحَرِيُّ فَعَصِلْ مَنْ كُلِّ رَكْفَتَنِي بِيَسْلِمَهُ وَوالنَّفَاء الَّذِي متعاي في اليفري الزَّكْمَا مِن وَإِمَّا اللَّهُ الرَّبِي الرَّفَ الدَّالِ اللَّهُ فَالْمُشْرِ الرَّف متوايف يشلون كمنبورالم تترالبال عندى بافزيم العفرعتي بالثرابغ بالنفوجنة ياصَكُ لَكُ لَكُلِ مَنِي مِنْهُ يَاسَن مَرُدُكُو فَيْ عَيْ الِيه يَاصَ مَعَيْرُ كُلُ فَيْ الْبَهِ مُولَقَى إسَيْدَ الأنتزلا مرى فارتفاليك آث فالق زازق بالتؤلى فالمفتيني وخسل كفت تن مُنفول ٱللهُ يَسَاعًا فِي وَأَلِكُمَّا وَلَجْعَلَى مِن أَوْمِها وِلَـ تَصَيِعًا مِن كُلِحَيْرَا تَوْكَ مُن هذا اللَّيْلَة وَانْتَ مُنْزِلُهُ مِنْ فُورِقَهَ لِكِيمه أَوْتَحَالَة تَكْفُرُ هَا وَمَنْ رُزَق تَسْطُه وَمَنْ فُرَ تكفيفه وتين كالع فزفضة وتيزه فيتنا يخرفها واكثيث ماكتبت لأوليابك الضالجين الذين اختويكا بنك الغواب وأسؤا وضالا عنيا ويتلك ألعناب باكوام باكرير صاعا ايخترك وَالْغُوْرَوَعُلُ وَكُونُهُ وَلَغُوا خُرَبُقِي قِبَارِكُ لِي فَكَيْفِ وَقَيْعَنِي بِالرَّوْنِيَ وَلِأَوْنِي بِالرَّرِيثَ عَنى مْ صِلْ يَكُونِينَ الدَانِيَاتُ ٱللَّهُ مَا لَيْلَ نَصَّتْ بِكِي وَفِلا عِنْ لِلْ عَكَلْبُ وَغُرِينَ فأقبل سيدي وتكولا كالوقى والتقضفي فالفيرا والتخنى ولجعل في كل تغريفيها ولل كُلِّكَ يُورِسَهِ إِذَّا لَلْهُ خَلِينَا مَعُودُ بِكَ مِنَ الكَبْرِوَمُوافِينِ الْجِرِي فِي الذُيْا وَالْإِيرَ ٱلْلَهَ هُول غَلَيْ وَالْحُسَمَةِ وَاغْفِرْ ماسَلْفَ مِن دُنُونِي وَاغْمِنْ فِها بَقَى مِنْ مُرْدِي وَأَوْدُوعَكَ الباب طاعنان والتنعاق بها وأضرفكه أنباب متعينات ومايني وكذا المجتنان وَأَمْلِ وَيُلَاكِنِي وَمَا بِعِلَ النِّي لاَشْبُعُ وَاعْتِمَى مِزَالتَّاحِ وَاصْدِدْ عَنِّي مُثَرِّفَتُهُ مُلْكِنِ

Could Value

الشيء

: دُلياً وَ

34/4

و نستاون

والت الدالة الألت الكبير والكرماة ووافات فترسي فافا والدورو ورافت خريس كندف والسكت فالالاية الكال الكافي الكرة الالقاع إيدالتها النعل النابية دكِ الثَّمُولِ السُّيورَيْبَ الْآرَضِينَ السِّيعِ وَعَالَهِ فَي وَمَا لَهُمِّنَ وَمَا تَحْتُمُ وَوَكِ المرش العظيم والنالف رج الفالمون اللهد الناسالات بديوات المسينة وتفؤنات وعَظَيْدات وَسُلطا فِكَ أَنْ يَجَبُّونَ مِنَ النَّيْطانِ الرَّجِم وَمِنْ فَيْزُعُ إِجْدَا بِعَنِ وَاللَّهُ الِي السَّالُكُ عَنِي إِذَاكَ وَنَيْ رَسُولِكَ وَنِحْتِي الْمَيْاكِيْفِ مَتُولِكَ صَلُولُكَ مَلِكَ وَقَلْمُ لِاحْتِلْكَ سِن إِنِّي وَالْنِي وَمِينَ النَّاسِ جَيمًا أَعْدُم لِحَيْرًا مِن عَنْ وَلِيَفْنِي مَخْوَرًا لِمِن المَدْ وَالْمَالِيَةُ وَلُحْلَ وَلَيْ فَانْتُ حَوْدً لِآخِنًا وَعَلِيهُ لِانْتِينًا وَعَزِيزٌ لِالْسُنَاكُ إِمْنَ كَانَ النَّالِ فَقَتَهُ وَرَجَاءَهُ فَالْتَ نِعْتِي وَبَعِلِي اقْدِيْكُ بَرَمَا عَاقِيَّةً وَرَفِنِي بِالْحَيْدَ عَبِاللَّهِ عَمَلِ وَكُورٌ وَالْحُرِّدُ وَلِلْفِي عانيَّاكَ لَكُتِينَةٌ فَإِي النَّلِيِّنَى فَصَافِقَ وَلَمَا فِيتُهُ آحَبُ إِلَى فَيْضًا بَكَفَيْنَ وَإِذَا فَرَوْ منها فال ٱللهُ وَافِي اعْلَى سَبِيلًا مِن سَلِيلَ عَبْدَكَ فِيه وضالدُ وَقَدَيْتَ اللّهِ ٱ وَلِيانَك وتتفانة أفترف سلك عندك تلأيا والومها لأبك ما باولتها اليك مسكم فتواطيف فِهِ مِنَ الْمُونِينِ الْفُلْدُمُ وَالْوَلْمُ وَإِنَّا لَهُمُ الْجُنَّا مُعَالِمُونَ فِي وَلِلَّا فَتُعَالُونَ وَعَمَّا عَلَيْكَ تَشَّا فَأَجُعَلَىٰ مِنْ إِنْ مَنْ الْمُصْلَكُ فَمْ فَي النَّهِ يَعْلِيكُ الَّذِي إِنْ الْمُكَاكِمَةِ عَبْرَ النِّي وَلا فا يَسْ عَهَا اللَّهُ عَلَى لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدِلْ كَاسْتِهَا إِلَيْ اللَّهِ ال وَتَعْزِيًّا بِهِ ٱلْمِلْ فَصَرَاعًا مُعَرِّوا لِنَّ يُرْفَاجَعُلُ هُ فَالِيَّةَ مَسَلَّى وَاذَفْقِي فِهِ السَّ الْوَفْاءَ بِهِ وستنهم الأفريب بأد الزضا ويخطعني والخطايا إجلني فح الكشاء المرونين بأياف لَعْنَا وَالْعُصَانِ عَنْ لِلْوَالْحِيِّ وَرَأَيْهُ الْمُعِي مَا ضِيًّا عَلَيْتَ وَلَهُمَّا عَنَا رَمُولِ وَجُرًّا ولأنحارب شكرا وآغوديا عنن ذلك سوالتب المجا للقفال نسيسا يكفنون وتنكل مَن اللَّهُ إِن اللَّهُ يَرْحَنِك الَّهِ النَّالْ مِنْكَ الْإِلْمِنَاسِ مَناصِل وَالْعَالِيَة

لَهُ وَاسْالُكَ أَنْ يَخْفُلُومِن مُنْشَائِكَ وُطَلَقًا بِالنَّاسِ النَّادِ ٱللَّهُ مُرْسَلُهُا فِي وَأَخِيرًا الفافية بنعادي ويناري وكجاة كان كأسوه بجوم النبهة وخسابي ليلانت عكسوه ولذلة اجذى يشترق وليزلذ تليف وعشيت فالأدكير بثام الثلثين فككالبلة سأميثه التاغة الكالى ماثة تنقط مافها سالزاداد وعجت ووركة فيلان تعضونا في ليلة احدى وعشرين وثلثون في ليلة ثلاث وعشرين الجيم بثاغون ركت أربعو للنفرضا في أذيب فيع في كل جعة عدر كذات ويعملها صلوة امير الموسنيين صلوات القعلم و كَفَّاه صلوة فايله عليها النبائه وأربع وكفا منصلوته جعفرعيله الشاهو فكرتسني فترخ ذلك وسلى ليلة الخرنجنث عضرين وككة صلوة اصيرالليندين عليه الشاؤه وفح إيلة اخربكيث مناعفة رُكُنةً صلوَّة فاطله عليها السَّالِم فيكُونُ ذلك ننام الف دَكُمةِ وبصُّ إليلة النَّسْف زيادَةً عا صادالالف مانة ركعة بغرافيكا ركعنه الحديثة وفا حوالله المناشرة وحكما اجسرا المآنية وع ماصيا يكننين فسلهب جابات ليمة ويدوي بعا بالنقرة موالمتهاني التكنين ركية وأما الشنبين مكفة فهان المنينها فأؤاصا مكفنون كالمعتري الثنك أهكا إله الأاتف رتب الفالمين فانت الفلالة إذا تنت الغيل الغفاء وآنت الفالا الذالة الأاتفالغ القيدر كانتاف الاليدالي انت العقور الرجم وانت الدلالية بالتفائذ المحمل التحم وانتاف الالها لأاتنت مالك تغيم الذبي فانت الله الأات شك بذا المكافي والذك يتبوذ وَانَ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي النَّهُ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَانْ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْفَ لَمُوَّلُ وَالْفَلْ الأنافي المناه ا عْلِمُ النَّيْبِ وَالنَّهَا وَمِا لَوْضَ الرَّحِهُ وَلَنْتَ اللَّهُ لِا إِلِمَا لِأَنْتُ أَلِكُ التُّورُسُ إِنَّ الْمُأْتُونُ الْعِينِ الْعَزِيلِ لِمَا اللَّهِ عَلَى إِنْ عَالَمْ كُونَ وَلَتَ اللَّهُ لِالْمَا لِأَلْتَ لَكُا إِنْ اللَّا المفوركة الاسم والحسني بيني الاساف التموات والامنين والتك الله العزيز الكلب

عدالية

اللَّهِ مَا لَمُ

أفييك المقن

وكنياتية - أي

لبكيدا كخوام وذب الكوالقام وزب الفقول الع وزوت الما والعزم الفروس عني سكوافك مكبة والدعنا السالم اللهند تستطيع البكيك انعترين وعلى تبدالك للبنان ورسلات أخفي عجر الك على الله على الكرام الكانيون وعلى أمر الما يتلك من العل لتتواف الشيع وأخيا لادمون من للونين الخاضين النافق في والمنافق والمنافق الله الله الله وَجَهَتْ وَبِكَ اعْتَدَتْ وَمُلِيِّكَ وَوَكُلْ اللَّهِ مَا لَنْكَ تَقْتَى فَأَنْتَ مَجَادِ اللهِ وَأَلْفِين لما أحْمَتِنى وَمَا الْأَيْفِينِي وَمَا آنْتَ اَعْلَمْ بِورِينِي عَوْمِا لَا يُوَكِّلَ مَا أَلْفَ عُلا الإنفيل مَا أَفَى عَيْدُ وَالْحُسَدُي مَعْلِ وَرَحْتُ مِنْ أَرْفِعُ وَالْسَلْتِ وَعَلِ اللَّهُ إِنَّ الْمُودُ بِلَ مِن كُلُ فِي دُفْحَ جَدَى وَيُعَلَنُ أَرْصُرُفَ مِنْ عَنِي وَجُهِلُ الكُرِيمُ أَوْفَقُسُ مِنْ خَلِي عَيْدَكُ ٱللَّهِ وَسَنَاعُ فَيْ وَالْعَقِ وَرَقِفْتِي لِكُلِّ أَيْنِ مِرْضِهِ الْمُعَنِّي وَهُرَ بِنِي البَّلُ وَافْقِهِ وَيَجْفِيهِ إِلَا وَأَفْلُمْ عَلَيْ وَكُولِنَا وللكني بالقول الناري فالمقوة الدنيا وفالأخرة ووقفني فيخ مقام تكود عث أت شخي فِيه بِالشَّمَانِكَ وَلَشَالُ فِهِ مِنْ عَلَامًاكَ وَفِ الْأَنْكُونَ عَلَى سِيَّرُكَ وَلَاثُمَا يَعَوَيِكَ للعالمينَ وَصَوْرًا أَنْ عَلَى مَا لَا فَيْنَ وَجِمَا إِنْهِي وَفِي مِنِهِ اللَّيْلَةِ فِي السَّفَاءِ مَنْ فَيَ اللَّهُ الدُّولُ اللَّهُ الدُّولُ السَّالِيِّ اللَّهُ الدُّولُ اللَّهُ اللَّ وُلِمُنْ وَالْمَا يَرْغَنَهُ عَلَى ٱلْلَامُ ٱللَّهُ النَّذِي فَقَى فَكُلِّ لَيْبِ وَالنَّهُ رَبِّنا ف فكل مَنْ وَالنَّظُ فَيُكُلِ السِيَعَ لَجِيفَكُ وَعَنَّةً كُوسَ كَنِ مَيْسَعَفَ عَنْهُ الفُوادوَيْقِلُ فِيهِ الْعِيلَةُ وَيَخْزُلُ عَنْدُ الْفَرِيْبُ وَلَيْسَكُ مِهِ الْمُكُودُ وَتَعْنِينَي فِهِ الْأَسُّوا الزَّزُّانَا، بِكَ وَتَسَكَّرُ فَالْ النِّن ولايقيا الِّيلا فيهعتن بيواك فقرجنة وكنفته وكفينكا فانت ولي كافق مصاحب كالحاجة وتنتف كُلُ رُحْبِهِ اللَّهِ لِكُنْ إِلَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وستقرالفتين إمن أتقفيك اليسؤ فكأ كأنذ بالجرتوة باعتليم العقوبا مستالتجا فيزالع المنفقية بالاستطاليدين بالزنجة بالصاحب كالحزى وسننفئ كل شكوى بالمتسال المتخاب لَا كَذِينَهِ المَنْفِي لِاعْتِلِيَ لِلْمُنِينَ إِلَيْنِينَ إِلَيْنِيمَ مِبْلِ النَّفِيفَا فِيهُ لِا دُبَّاهُ فِياسَةِ ذَاهُ فَا أَمَلُهُ

في فل الديدات الخيارة من كل دَعَاةٍ وَالتَّارِيُّ مِن كُلُّهُ مِن كُلُّهُ وَالْعَقُومَيْنَ كُلَّ مَن يَعَامِني مُعَا اورَلَ عالمنه بِحَمَا أَوْسَطَرَتُ بِعالمِني خَلَراتُ دَسِتُ أَنْ كَالْكَ خُولًا فَيْنَى مِعَالِحَادِهِ بضان واتسأ وكالأخدى بإخس مااعل والقزلية التيزما أعلا والمعفرة مزمان أعيني أعلا والفط مرتين الماعل وآساكاك الشعث فالزرق والزم كضافع وبال واسالك لفية بالتاك من يل شبه والفل بالقواب من كليجة والعيدة بها عن ملى ودَلْف العالم النَّيِّ مِن مَنْهِي فِي جِيواللواطن في الرِّما وَالنَّيْلَةُ وَالْفَصْرِ وَثَرِّلَ فَلِيا الْبَغِي كَثَيرِ مِفَالْفَرِكِ منى والنينيل وآساكك تنام الهافية فيجيع الأشهاء والنكية بهاعا يحنى فرضي وتبندالينا وَالْخِيْرَةُ فِمَا لَكُونُ فِيهِ الْخِيرَةُ فَهُمُ لَكُونُ وَفُولُ الْكُرُافِ بِيَ الْعَالَمَينَ وَصَلَّى فُ عَلِيْهُ وَلِلْوَسَلِينَ فِي أَن عَبِيلِ فِي النَّجْيِ الْعَافِقِ الزَّافِي اللَّهُ مُ يَخْشُ عَنَّ اصَلَّى الْمُعَلِّم وَالْهِ مِالنَّكُولِكُمْ مُودِولَكُونِ المُورُودِ اللَّهُمَّ آتِ تُعَمَّا صَلَوْكَ مَلَهِ وَالِهِ الْوَسِلَّةِ وَالرَفَةُ عُهُا صَلُوانَكَ عَلَيْهِ وَالِهِ مِنْ كُلِّ كَانِهِ أَفْضَا بَلِكَ الْكُرَاتِ وَمِنْ كُلِ مَعِيدا وَعَوَدُلِكَ البَّهِ وتين كاعظاء انجزل ذلك العظاء وتس كالبيان تقوذلك اللبيروس كاخيم أو فرد للالفيم حَتَىٰ لِالْكُونَ أَحَدُ مُزِعَلَفَ ٱقْرِبَ مِنْهُ عِيكَ وَلِالْدَقَةَ مِنْهُ عِنْمَا - وَلَرَّا وَمُغْزِلَةً وَلَا أَعْتُمُ عَلَيْكَ حَمًّا وَلَا قُرِبَ وَسِلْدُ مِنْ فِي صَلَّوا فَكَ مَكِّيَّهِ وَالِهِ المِنْ الْخَيْرُوكَ ابْنِ وَالذَاعِ الْمِنْدَة البَوْكَةِ عَلِي عِلْمِيادِ مَا لِبِلَادِ فَعَدَ لِلْمِا لَمَيْنَ ٱللَّهِ عَلِينًا وَيَجْنَ عُيْرٌ صَلُولُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ فِي بَوْدَا لَعِيْضِ وَبَهُو دَالرَّوْمِ وَتَوْادِالنِّهُ وَيَعْهُوهُ الْأَفْتِ فِيمْنَى النَّهُوانِ وَنُعَمَّا اللَّذَات وَمُعَالِوا الْفَسِيلَةِ مَتَهُمُ وِالْفَالِينَةِ وَسُوعِوالْكَارِيَّةِ وَفَيْ الْمَدْيِنِ وَتَعْرَا النّعِيم وَمُحْيَ اللَّهِ بَكُمِانِ الدُّيْنِ التَّفَهُ لَ أَنَّهُ قَدُمُنَاعُ الرِّسْالَةُ وَأَمَّى التَّبِيعَةُ وَلِبَقِهُ كَ الأَثَنَةِ وَالْوَدِي وَجَيْلِهُ مَعَا هَدَ فِي سِيلِكَ وَكِيدُ لَا يَحْنِي أَمَا أُو الْيَفِينِ فَسَاكًا أَوْ عَلَيْهِ وَالِو الطَّيْسِ اللَّهُ وَيَ

( )

إنهاهر الإلاد والفواضوة

The state of the s

...

أمم

بَدِيَّةُ ٱللَّهُ مُنْ إِنَّ وَمِ فَيْرُعَلَ وَالدِعَقِجُ لَكُرُونَ مُسَادِمًا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَ معاد يحول اللفية إن أسالك بالسامة فوسون وبالارد النفور بمذ المومي وباس لانتفأا افلات ولاقتابه كل المصيفة وللطالم الحاصات التسويعافة وعيرا الفاك كمام وكغيرنا كالنك وكغيرما انك مسفول مسالي فوم الفيقة فأرفة ولما مَادَعُ بِإِلَا الْجُبُتُ مُ مُسْلِي لَكُونِي فَإِلَا لَكِنْ فَالْمُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ المادِي لِن أَخَلَكَ وَلا يُعِيلُ لِرَصْلِي أَلَاهُمُ لامالِمُ لِالْمَعْلِي النَّفِي اللَّهُ لامالِمُ لامالِمُ لا بَّتَكَ وَلا المِي لِلا فَهُذَ ﴾ ٱللَّهُ لأُمْ تَرْعَ إِلا النَّوْتَ وُلا مُؤْمِرُ إِلا قَرَّتَ ٱللَّهُ ٱنْتَ الْحَافُرُ فَالا يَّقِيلُ اللَّهُ } آنت المُواد فَالْغِلُ اللَّهِ عَانَتَ الْمَايِزُ فَالاِسْتَكُلُ اللَّهُ عَانَتَ المَيْرُ وَالْوَلْالَةُ النت ذوانا أول والأفراء مناعات والعردوان بالنيف أم من المنات فالمانت فنا لَهُمَ إِنِي آسًا لُكَ الْفَائِيَّةُ مِن جَهِ إِلَيْلَةِ وَتَمَا تَهَا لَأَهُمَا وَرَسُو الْفَضَاءِ وَذَرُلِ النَّفَاء ومتحالت وفالمنيفة التكتيلق بتباويا لما فكلى بداولت للمكن كماعيا أوقفيك لحيثوا أوتيك لى وَوْدُهُ أَوْخُاكِ مِن يَوْمِ الْقِيمَةِ مِنافِشًا الْحَرْجِ مَا أَكُولِ الْحَفُولَ وَجُادُ وَلَيْعَني فِما كَلْفَ اللهُ عَانَى لَسَالُكُ بِاسْكَ الْكُرْبِ وَكَلَّمْ إِنَّ النَّامَةِ الدَّفْتِي عَلَيْمًا لِعَيْدُ وَاجْمَلُن وَعَنْعَ إِلَّا وَطُلُوانِ مَوْلِقُولِهِ مِنْ مِكُونِينَا وَ مَنْ مُنْ إِلَا اللَّهِ لِلسَّارِ وَمُعْتَسِكَ الْإِلَى وَلَا يَعْ سَ مَنَالَ ٱلْإِحْمَالُ وَلَهُمْ مِزْعَلَمِكَ إِذَا لِقَمْرُ اللَّهَ عَلَيْ لِالْحَامِنِ لَمُلْدَوَعَ مُعْمِق بهاعن يخدد من سؤالد بالفردة القريها خيوميث العلاد ويفا أتنزميت البلاد ولا فلكف اللغ المالية المنتاعين المنتقري وتوكن وتعريجني المنتج المالية في المالية المنتفيظ وَلَاتَهُ مِن مَا وَى وَلا مُكِّمَهُ مِن رَقِيقِ إِلَى إِن وَصَّنَى مُكَن وَ النَّوى رَضْني وَانِ رَضْنَي فَن مَنْهُ فِي وَإِنَّ اللَّذِي مُنْ ذَا الَّذِي يَجُولُ بِعَنْ مُنْكَ أَوْيَدُ كُول النَّفَ فِي مِن الزِّي وَفَرْعَلْكُ

الفائة رَعْتُنا أَدُ اللَّهِ إِنَّ إِلَّهُ الْاِنْتُونَ عَلَيْهِ إِلَّهُ وَقَلْقَ تَغَفِي لِمُعَالِدُ لِمُ تَعْتَ وتنفز وكاوكا الماركين الدوساف المهتر تالتي الترثي متيتني ورُّنِيَّتِي فِي فَوابِ عَالِمِهِ الشَّرْنِي وَرَقَبْ تَنْ عِفَابَ مَا عَنْهُ نَيِّيْتِي وَجَعَلْنَا فِي فَالْأَيْكِثُ وسلطنة خفط مالتك للعرعاليه منية فاسكننه مستدب فاجرينه مجرى الدّه الانفعار الناعقك وكليفني الإيتين بولينني عذابك وكيوني بغي ولتاليا وتنت بطاحته يتحقى وَإِنْ هَتْ بِمِنْ إِنْ تَظِينَ يَنْصِينُ إِلَيْهُوانِ وَيَعْرِشُ فِي بِهَا الْدُوعَكَ كُلَّبَيْ وَالْمَنْ الْ مَّطَهٰ ابْعَدُ مَوْدُ اصَّلَىٰ قَالِ المَّرْفِعَ فَي كَن أُوسَا زِلْنِي لَلْ الْمُعْلِيْنِ مِن عَبَائِلِهِ مَسَّرِيد وَالْهِ الْعَصِمَى مِنِهُ مِنْفِتُنَى ٱللَّهِ مَا مَا يُعْجَمِدُولُهِ وَلَقَوْسُ المَا تَدُعَنَّ لِيلَمَا بَا عَلَيْهُ فَي عَيْدَ مُعْنَى وَكُمْزُوا الْزُهَاءِ للنَّهِ مِنْ فَالْمُورُ فِي المَّعْمُ ومِن مِنْ أُمِكَ كُلْحُولُ وَلَاقُوهُ إِلَا بِالنَّحْمُ مُسْلِ تَكُنْ لَوْ الْمُسْتَحِدُ مِنْ الْعَجْدُ مَنْ الْعَلِي وَالْمُؤَمِّنُ سُولُ وَالْمُعْرِسُ السَافُرِجُ نا فليدُ يَا احَدُ با مَعَدُ يَا مِنْ يَكِيدُ لَهُ لِكُولُةُ لِمُنْ لِلْهُ لَعُوالْحَسَدُ بِاسْنَ لَمُ يَخْتُ صلاحِتَ وُلاوَكُمَّا يَا مَن يَفْعَلَ مِنافِفًا وَوَيَحَكُّمُ مَا يَرْبِ وَيَغْنِي مِنائِحِتُ يَاسَيَكُولُ مَيْنَ المَرْوِ وَقُلِيه ياسن مُعَوَ النَّفَو الْمَعْلِي اسْ لَهُوَكَ فِيهِ مُثَمَّ فِاحْلُو لِاحْدُمُ الْحَدُرُ مُثِلَّعًا فَيْ وَأَلِدة أوسع على مزردتاك الخلال ما الكف به وجهى وأوقع به الما تنى وأصل به دى ويكوك عُونَا لِي كَا أَيْ وَالْمُ وَدُ فَتُصُبِّحُ لَكُمُنِينَ وَاوْ فِيفُ فَقُلْ ٱللَّهُمِّ مَا آيًا كُنَّ وَالدِي الأَلْسَ مَسَلِقًا عُدَّدَا لِهِ فِالْأَخِرِينَ وَصَلِقًا عُدَّ وَالدِي فِالْمُلَوِّ الْأَمْلِ وَسَلِقًا فُرُ وَالدِفَالنِّينَ وَٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ \* لَعِلْ عُمَّا صَأَلَهُ عَلَيْهِ وَإِلِهِ الْوَسِلَةُ وَالْفَيْسِلَةُ وَالشَّيْ وَالدَّبْ وَالدَّبْ وَالرَفْعَةُ الكُّبُورُ ٱللَّهِ عَلِيَّ السَّفْ لِحُسَرًى الْمَلَدِ وَالدِّورُ فَالْارْزِنْ وَيَعْ الْفِيَّةِ رفرينك والزوفو يخينك وتؤفؤ كالمليد واليفنى ومخضه مشترتا ويالاافل مهتاة ابِمَّا إِنَّكَ عُزُ كُونَ فِي فَلَ يُواللَّهِ عُكِمًا مَنْ فِي مُكُونًا لَكُمْ وَالْمِولَةُ أَنَّهُ فَسَيَعُونَ الْخَالِ

ننى

-

3

لمزجع فالفُود يَعَنَى النَّمَا مَنْ يَعْمُ الْعِنَةِ إِنَّى اسْأَلُتُ عِنْدٌ مَنِّنَةٌ وَمِنْهُ صَلَّمَا كومًا عَيْرُغُوزُولُا فَاضِحُ الْفَوْلَا مَاكَ مِنَا الْعَجُودُ وَالْحَاعِ الْمِثْمَا أَنْ أَصْلَ لَكُورُ وَادْ وَفَا الله والمارة العالمة المالة المالة المالة المناف بعج الشواي والتوف والكوف والمياة وَالْآوَامِ إِنْ الرَّافَةِ وَعَالِمَ مُسْتِي وَمَالِيَ مُسْتَفِي اللهِ بَهِمَا عَاجَى وَالْحَارَ فَعَلَى مَثَوَ كُلُّهَا فَدَيْهَا وَحَدَيْهَا وَكُلُّ وَسِيا وَبَيْنَ ٱللَّهِمُ لِأَجْهَى بَلْكِ كُلَّاتُ مِنْ بِكِالْمَ الْ وَلا المَا الْأَلْتُ مُنْ مِنْ يَكُنِّينَ أَلِي الْمُعْنَ فَقُلِ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ المِا مُا أَنْهَ المُوعِ مُلْحَةً وَيَقَينًا يَزُوبُ بِالنَّالِ عَنْيَ حَتَى فَلَمُ أَنَّهُ لَنْ فِصِلِي كُلِما كَنَّبُ وَالرِّضَاعِ افْتَمَتَ فِي لَلْهُمْ إِنَّى اسًا لَكَ تَعْسًا لِيِّيدًا تَعْنِي وَلِهَا إِلَى وَتَعْتُمْ فِطَالِكَ وَفُرْقِي مِقَدَا إِلَى ٱللَّهِ عَ إِنَّ اسْأَلْكَ أَيالًا البَّرِلُهُ دُوتِ إِدَالِكَ تَوْلِي ما الْمِيْتَى عَلَىهِ وَخُيلِي ما الْخَيْتَةِ عَلَيْهِ وَقُوثِي عَلَيه وَمُعَنَّى وْلْمِتْنَةَ عِلْهِ وَيُرْجِ صَائِبِ مِنَ النَّكَ وَالرَّبِ فِي دِيْ لُمْ مِضْمًا كَلَمْنَانَ فَالْ الْمُكَ تَعْلَىٰ يَا حَلِيْ لِا كَرْمُ إِنْ عَالِمُ بِاعْلِيمُ لِا فَاوِدُ بِالْحَافِرِ لِلْحَكِيرِ وَالْكِيفَ اللَّهُ ولاجًا و السِّيرَاهُ وَالْحَوْدُهُ المالة تعَيَناهُ فانعادُ السَّالْفَانَ فَسَاعِلْ فَيُولِ فِي وَسَالِكَ فَعَ مِن تَفَالِ كُولِيةُ وَف تأريها التتى وتفيل بهاشاني وتقنيها دبني وأخذى بها وتبال وتغنيق بها عرساك إِسْ مُوسِّعِيْرُ إِسِن أَدِهُ لَحَ يَسِّ النَّاسِ أَبْعَدِينَ مَرْ لِكُا فَيْ الْعَلَيْدِ وَافْتُرُ وَالْكِي عَالُمُ إِنَّ مَا مَا رُفَعُ هُمَا يَكُنَّ مِنْ وَإِنْ مَنْ كُفًّا لِللَّهُمُ الدِّينُ فَعَادَمُ الْعِفْر الدُّومُ وَلَكَّ لاسففا رَمَع مع فَقَي مَعْرِفَى مَكْرِيلَ عَرِيْكِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْفِيلًا لَيْعَلَى وَلَبْتَضُ البِّل بِلِمُناصِهِ عَنْ فِي الْمِكَ الْمَصْ لِوْ الْمُعَكِّمَ فَي وَلُوا تَوْمُنَا عَنْ مِلْ الْمُعَلِّقُ وَالْمُلْفِ لاَسْيَن فَأَوْلَ مِن غَالِلَنَا لَعْفَوَ كَأَنْتَ أَنْهُمُ الْحِينَ ٱللَّهُمُ لِينَ أَلَاكُ يُحْرَبُ مَن عافرات وَكَالِي عِوْلَ وَلِسْمَالَ مِيْعِكَ وَلِمِعْتُمْ عِيلِكَ بِالْمَعْلِ اللَّهِ مِنْ الْعُطَّالِيا المُخَاكَ السَّادِي المُحْ مقت من جويد الوقاب مَا وَعَامَ مَن اللهِ فاجتالها المواد المرد وعاد عنوا فيزداً

اللهانَّهُ لِلَدِيهُ عَيْلِ عَلَا وَلا عَقِينَاتَ عَلَيْهُ لِيقَائِهُمَ إِنْ يَعْلَى النَّوْقَ وَلَيُنا تَحْنَانِ الْمَالْفَلِم المشعبف وكانفناك باللاعن الك مكواكبيرا فلاجتما بالكاء عرضا ولانفياك سيا متقولن وتفنى أفان عفرى والعقلن بالوال ترياح فقدت منع والكحداني النوية ياال كالبين وتستيمن ك مزاليا به فاعتمى وتسالك البيئة فالعيني فيسار مدير واداف حَدَالِلْهُمُ لَالْقِلَوْاتَ وَاحْدَالِوْإِنَاكَ وَلَافِلِيدِكَ مَينًا ٱللَّهُمُ إِنْ ظَلْتُ مَعِيمًا غَفِيلٍ وآزيجني إندكا يغضوا لأبلوت الأانت اللهة كالعالمي والفيل والفيل والفيل ما قارت والكول والك ولنترف وها أنت أعلم بيريني وأنت المقيم وأنث المؤير اللهم كالهاجي والغير ودلية المعتدلي وللنان والقواب وتخليم النين اللهمة فاجتلني ماريامه ويا المنيئا مزنيا المؤينا المؤينا المتوال كالمنفيل ألكم دبتا لمتموان التبع ورتب الانضيق التبع ورب الفرى الفاء كفا المفاحة مِن الله بالناف كَلَيْدَ خِلف وصَرَاع فَي كَالِيمَدُ مُ السَّالْمُ وَادْهُ مِنَا الْمُدِّينَ فَمُ مُسْرًا كُنِّين وَإِلَا الْعِنْ مَثْلُ اللَّهُمُ إِن عَفُولِ عَنْ دَنِي وَجَالُا يَعَنَّ خَلِيْنَى وَتَعَلَّمُ اللَّهِ غانجيه فما وخلك من كبورة وعالما لاندون خلاي وغري المعتنى في آسالات مالانتير مِنْكَ اللَّهِ وَذَكَهُ مَنْ وَحَيْكَ وَعَرَّفَنَى مِن إِجالِنَكَ وَأَنْفَى مِنْ فَرَيْكَ فَصَّرْبُ أَدْعُولَ المِمَّا وَأَسَلَتُ مُسَفًا وِمَا لَاخْافِقًا وُلُوحِ النَّهِ لِمُلْاعَلِقَ فِما فَصَدَفُ وِ الَّذِن فَاصَ المَاعِقِيقِيَّا عِهَاعَلِكَ مَلْمُ لَا لَنْهِ الْهَاعَتِي هُوَيِّرِي لِيلِكَ بِعاقِيَةِ اللَّهُ وِيقَةُ أَرْمُونَا أَكُوبًا أَصْبُولَ عَنِدِ الْبَيْرِ مِنْكَ بِالْمِيْ الْمُكَ فَدُعُونَ فَأَصْلَ عَنْكَ فَكُنِّتُ فَاتَّعَشْ الْمِكَ وَتَنَوَّدُ الْقُ فَلْأَقِلْ حِنْكُ كُانَّا الْمُؤْلِلْ مَلَكُ وَلَمَ يَنْعَكَ وَلِكَ وَالْتَحْفِلْ وَالْمِعْدَانِ الْفَصْلُ وَالْمُ كَكُولِكَ فَانْتَهُمَ بَلَكَ لِجَامِلُكِلَ مِعَمُولِ إِنْ اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَفَرْعُومِ الْمَبْدَى وَالْمَعْ عَا حَلْدُمُلُكُ عَلَيْكِ إِلَيْكَا فِيَا قَدَلُ كُولِيَّ فِي مَا كُولِيَّا لِمَدَكُمِ إِلَيْنِي مَا كُولِيَ فَي الْمُعَنِينِي فَاقَاتَ عَالَمُولِالْمُنْ إِنِي فَالِنَاعِيُّ فَاوِلا اللَّهُ } إِنَّا تَعْفِد بِكَ مِنَ الْمَعْلِقَ عِنْدَ الدّوفِ وَانْ

- 1016

فُانِّه

منات كالتوجي الكري والكالا المتوجيد والالتالا التناق والمتال المتناف ا والمستنكريات كالمناع والمستنفرة والمنطقة المنطاعة المناع ا كوه سي التياد ومَنْ في المنه في التا المراه من احترق مناك والزرسا الم المها وماك سَن إِلَيْهُ وَلَا تُعَلِينًا وَلَا يَعْلِينًا وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَل بالغي والنجت على يحد فسرا تلك من أو العف من الدن ما الدنافي المون اللهم أن عَلَا لَذِي ٱللَّهُ مُ أَعْنَى كُلُ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهُ مُنْ الْعَبْدِ إِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ الْعَبْر اللهم أيغ غاض النبراللهم أين فاغلة القرالله وأيق فاتحت النبرالله والحقظ المعالية مالنين اللهائه بالاند فالمولين النبئة اللهمة وتنجوين للحوالمين فنكت وَكُنْ مِنْ الْمُؤْخِذِ مُقَارِ ٱلْهُمُ لَانَهُ مِنْ الرِّكُ كُلْبَيْنِ وَمِلْ فَلْمُونِ وَهُمَّا الإنتَّوْلَةُ وَلَ وَلا تُودَ الْإِيالَ ٱللَّهُمْ مُكِمًّا فَشَيْفَ عَلَيْنا مِن قَسَالِهِ الْفَكَدْفَ عَيَّسَا مِن فَكَ إِفَاعْطِلا مُعَدُّ صَبِّرًا يَقِهُ وَيُومَفُهُ وَلَجْعَلُهُ لَنَاصاعِنًا في دَخِوا فِلْ بَنِي فِحَتَا الْمِنْا وَمَنْ لِنَا وَسُو وَفِنَا وتتزينا وتجديانا وتفاينا وكراسنا فيالذينا والاج وولانتفن من مسنانيا اللهم وصا اعَلَيْنَا مِنْ عَظَاءِ الْوَصَّلْتَنَابِهِ مِن تَصَهِلُوا ٱلْكُومَنَا بِوَسُكُونَ فَاعْطِنَا أَشَكُر الفَهُ وَيْ مَعْدُ وَاجْمَالُ لَنَاصَاعِمُا فِي فِيلِ إِنْ وَحَمَالِينَا وَمُعْفِيلًا وَمُودِدِنَا وَمُعَلِّنَا وَكُونِنا هاييت تكلفنك فالنبا والني ولاجتاء لتاستور وكمكر ولايتة وكمنا الأوا فالأنيا واللغو الله تدا فالمتوفيات ميغانوالك بوصو للقاح وتيقه الميزان وتخط غاجة يَرِدُوالْ وَاللَّهُ وَلَيْمَا كُمُنَّا فِي فَالنَّافِ وَلاَزُواْ الْمَاعَلِينَا حَسْلُ وَلاَ فَي الْمِنْ عَمَا اللَّهُ وَلا تَعْجَمُ إِنَّا مِنْ إِنَّا مُؤْمِّلُونَا الْجَمَّ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْ كأتها فالدكفي كافاك وكالفيح مقية وليفق وكيل سينا يناحتنان وابتفاج اليا ودَجَانٍ وَاجْمَلُ وَمَعِالِينَاعُ فِانْ كَاجْمَلُ مُوفَا يْنَاعَالْيَانٍ اللَّهُ مُواْفِيعِ لِعَفْرِوا لِيَنَهُ

عِمَّا كِنْ خِفْ مُلْكُ خِنْكَ مِمَانِياتَ رَجِّفْ خِفْ مُلَالُهُ كُولُ مَا غِنْكَ إِدَا فِلْكُ فَعِ وتغنين كادا فرثف تضاآ الهنزلين إناك بانباك الكنوب تزادي لتجاوات المجاوات الكنوب الكُون مُن إدي القاء والسَّالَ باعال الكُّون في الدي القاة وأسَّالُك العالات الكُّوب ف الدى الخلال والشاك والنهات المكوَّف المرادق العزَّة وَالنَّاكَ والنَّاكَ المِنْهَاتَ الكُّوَّفِ المالية لُقَدَرَةِ وَلَسَالَكَ بِإِنْهِكَ ٱلكَّنْرِيَّةِ مُسْرَامِقِ الشَّارِةِ الشَّائِقِ الفَّائِقِ الْمُسَالِقَ وَرَبَّ الْمُلْوَكَةُ اللَّمَا يَنُو وَدُبُ الْعَدُو الْعَلَيْمِ وَمَا لَعَيْمُ الْحَالِمُ اللَّهُ مَا لَا يُمِ الْأَكْبُر الدَّكِير بالانتها لأغطيوا لأغطيه الأعظم بككون التكواث والأدنس وبالانها لأوانف أفركن النقش وأضاريه الفكر وتوتف بدائفا وتغييت بدائها لورالاتمالكي فامربه القرش والكريلي ويايتمالك المكاثنات المقتضات الخزونات فطالفت عندك بذلك كُلِه ان صَيَا عَلِيمُ مِنْ وَالْحُدُّهُ وَقَاعُو بِالسَّيْدَكُ قَاذًا - وَعَنْ طَالْهَاءِ وَالنَّحُ وَفُولِ يَحُولُ سِجُدُوبَ عِلَاللَّهُم لِينْهِما كَالْكُوبِ سِجَدُوجِ فِي لَحَمَّهُ لِوَيْهِ وَيَ الْعَزِيزُ لِأَبَّهِ باكونم بكريك وجودك الحفول طلخ جي واللها فالمنبي فادفع كالسك وادع بالظف مُعْمَدُ وَكُنِّينَ مُلْوَامْ فَاللَّهُ مُعَالِمًا اللَّهُ مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالًا حَتَى يُدَكُ لَكُول لل مُلكِينَ وَتَوْضَى اللَّهُ لَذِي أَسَالَكَ خَيْرِكَ وَخَيْرِما أَوْجُو وَأَعُودُ بِلاَصِ عَيِّرِيا ٱحْذَرُونَيْرِ مِالاَاحَدُ زَاللَّهِ مُرَسِنَ عَلِيمُ مَّيْدِ وَالْحُثِّي وَأَوْضِ لِي فِي دِنْ فَي وَاسْدُونُ فِيلِّي وآغفرذنبي ولنجتلني تن كنتيكريد لديناك ولاقت براج فنري فتهضا وكفتين فارتخ مَثْلِ لَلْهُ مُ مَنْ إِنَّا عِنْ مُنْ وَأَلِكُ يُدَافِينِ لِنَا مِنْ تَتَكِيدُكُ مَا يَخُولُ بَدُنَا وَيُوْمِنُا حِبْلُ وَيْن كاعَيْكَ مَا مُنْكِفُنا بِعِجَنَنَكَ وَمِنَ البَقِينِ مَا هُوَنُ عَلَيْنَا مُعِيدًا فِ الدُّمُنَا وَتَكَفَيْهِ الْمُنَا وأبضارنا وأضناتها والمتعاطفا وكالمقعل وسيتنا فيدينا ولاتجما الذنا أأثبر عنا ولاتبلا عَلِنَا مُرَاكِمُ مِنَا أَخِرُ فَعَا يَعْنِينَ وَإِلَّا فَيَعْنَ ثَلَا الْإِنْوَى كُولُو مِنْ الْرَحْدِ الْأَلْفُ

الْدُي الْمُوسِيدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الكنواني

لميد و في الكوافي

الكرياء

ولاه مَشَاهُ

1

اً عَلِمُا اللَّهِ

تفاتيا تها متخ والأرثنا العاجة وموام العابد فالذيا والهؤه بالطاالعان بْرِضْ وَكُنْ يَنْ مَا وَالْوَصْ مَعْلَا اللَّهِ مَا إِنَّا أَنَّا اللَّهِ مَوْلِكَ الْوَيْ وَمَعْلَى فَا يَعْلَى لِكُمْ وَيُنْكُونَ فَنِي وَيَرُولِكَ الْفِهِلْتُ كُلِّهِنَ وَيَعْوَلِكَ اللَّهِ لِمَا تَكُلُّ وَمُكْمِنَاكَ الْفِي مَالَانَا كُوْنِي رَبِيلِ الرَّيِّ المَاكِمُ وَيَحِدُ الْمِلْقِ مِنْ الْمُؤْفِقِ وَالْمِلْفِ الْمُلْكِمُ الْمُ فأقتى لامقال الدوراللوريا اقلا لأقتين قيا انجالا بين بالضايا ظهي بالشياط بالمفافق ل من الذو التي في التي وف النق كالمرفي الذورة فويف الذار وأعوف النائج والموات الذي لَيْجَبِ النِيَامَ وَلَعُودُ إِلَدُ مِنَ النَّعُوبِ التِّي ثَمَيْكُ الْعِنْدُ وَلَعُودِ إِلَّ مِنَ النَّعُوبِ الْحَيْمُ السَّ وَيُعْدُونِكَ مِنَ الدَّنِوْ لِلْقَاوِلُ الدَاوَ وَلَعُونُهِكَ مِنَ الدُّوْبِ اللَّيْ عَلِياً الْمُعَاةَ وَلَعُودُ بِلْصَافَاتُ اللَّهُ يَعْدُ الرِّياءَ وَلَعْدُ بِكَ مِنَ النَّوْمِ الَّتِي تُورِفُ الشِّفَاءِ كُلَّمُودُ بِكَ صَ النَّافُوبِ الْوَاقِلْم المنواة وَلَقُودُ بِكَ مِنَ النَّهُ بِاللِّي يُحْسِ النَّهَا وَمَا عُودُ بِكَ مِنَ النَّهُ بِالنَّهُ عَلَى النَّاء وَلَعُو لِتَ مِنَ النَّهُ إِلَّا مُعَلِّمُ النَّمَاءُ وَلَعُودُ مِنَ النَّهُ وَالْمَعْ النَّمَاءُ مُ النَّا المُعَامِ عالما المُعْتَى قَشَا اللَّهُ مُعَ إِنَّكَ حَفِظَكَ النَّالْالْمَيْنِ لِمِسْلَاجِ النَّهُ الْمُولِيَّونَ فَعَالُو وتنا لاتشانات القرم فاليوالل على الشاكات كالكرات والتوالي وَالنَّالَ مِنْ إِنَّا فِي وَالنَّالِ الْحَيْنِ لِكُنِّي الْحَيْنِ مَلْ اللَّهِ مُلِّمْ وَأَنْفَالَ بِالْمَالِكَ مَ اتخا يك تكلها وألف له باس ك الانظر الانظر العظم العظم التعلم الكوافي افراء عن المساورة كَانَ ٱوْتِ مِنْ الْمَايَدُ وَأَبْسَكَ مِنْ مَنْ يَلِنَكَ وَأَوْنَا بِعِنْ إِلَّهُ وَأَصْلِي يَقِلْكَ مَا كَالْكَ أَنَّ عُسَيِّ عَلِيهِ مَنْدِ وَأَنْ طُنِيَّالِينَ لَهُ وَأَنْ عِمْنَا إِنِيكُ مِنْكًا شَأَكِّ الْكِيدُ وَمَظْلِفات مَنْ فَانْدُوا مِنْ صَرَعِيْهِ إِلَا النَّهُ مَنْ مِنْ عَلَا يَعَنَّى أَنَّا لِي تَعْيَلَ فَتَرَّلْنَتَ مَوْمِ كُلِّ مَنْ إِنَّا الم كُلِّيةٍ وسننك كإحاجة وتنح سنكاعفها وتعوث كالسنفية وأسالت التافق على في والعادات مَعِيدَى وَالْمَالِيَ لَكُونَ عِلَالْمَيْتُ كُلَّا لَهُ مَنْ وَبِالْمِيانِ عِلَالْكُرُ وَالْمُ وَيَ وَالْكُلّ

74.

الفنكية غ يقيات اللهم مُساغ يُحَدِّ وَلَعْنَى وَمَنْ عَلَيْنَا بِالْمَادِينَ مَا الْمَيْمَنَا وَالْكُرامَةِ منا أهيتنا والزعمة والمففئ وواقوقيتنا والمفيط بنمائية مرضرا والتركة بنما وزقت والاثرة على المنتا والتباج على المؤتنا ولأوليزنا فللنا ولأينا بخانا والاتنارين الجا وأجتك كتنزما تغول فاستاني فلوما واجتنأ طلماء جنكان وفانض ااداة والفتناينا عَلَيْنَا وَزَوْنَاعِلَانًا فِيكَا إَعُودُ مِلْكِينَ قَلِيكِ فِي وَمِنْ فَتِن لامِنَاقَ وَصَلُوا لانْفَيَا إنجولا مين مود الفيتين إمرة كالنيا واللغ و موالها فاسترقا في عدد لا يتفرون علاقيمة وَيُمَّا لِاللَّهِ اللَّهُ مُعْلَاكُمُ اللَّهُ لَعْلَا فِي وَالْغِيمَةُ كُلُّونِي مَا ثَمَّا بَنِي مُرَّبَاتِ بِيكِ قَاغِفِ إِنَّهُ لَا يَغِفِي الْأَفُوبِ الْعِطَامَ عَبْرِكَ قَاعْفِي قَالَةٌ مُعِيِّ رَدُونِ عَلَى مَنْ كَلَّهُ وَ الذَّبْ الْعَلَمَ عَبُولَة فَمُ انْفَا رُلْسَكَ مِيَالْتَجَادِةَ وَالسُّونَ فَايِكَا فَاذَ بِالْتَجِيدَ فَوَالسّ وَلَمُنْ مِنْ اللَّهِ وَيُعْتَ قَعْلُ إِلَّهُمْ أَنْتَ فِعَنَ فَكُلِّ أَرْبُ وَأَنْتُ وَلِلَّا فَي كُلَّ وَأَنْتَانَ كُلُ مِنْ لَكِ بَيَّةَ مَعُنَّ أَوْ مِن كُرِّبِ مِنْمَعُ عَنْهُ الْفُؤْدُ وَتَقَالُ فِيهِ الْجِلَّةُ وَيَؤَلُّ عَنْهُ الْقَرَبُ وَكَيْمَتُ بِهِ الْعُدُادُ وَلَهْ بِنِي فِيهِ الْأَمُورُ أَنْزَلْنَا بِكَ وَتَشَكَّرُ لَمَا أَلُكَ لَاشْأَ فِيهِ عتقن سواك فقيخنة وكشفلة وكفيلة فاتن ولحاكلفه وصاحب كل ماجة وسندي كُلُّ وَجُهُ لِلنَّا لَكِيْ كَنِيرًا وَلِكَ لَلَنَّ فَاضِارُ ضِعْنَا بِكُنْتِينَ قَالِهِ الْفَصَالِلَة عُزُلُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَا وِمَا خِلْتُ تَصْرَاعًا ثُمِّي وَالْحُرُّ وَانْفِاعَكُمْ يَكُوالِيْ وَأَمْلِ وَجَدُلِكُ مُكَانِكَ وَمَعْفِرُكِ وَالْرَقِ الْوَاعِ وَكَلْفِينَا الْفُونَ اللَّهُ مَرْتِهَا فَيْ وَالْحَدْدُ وَادْرُفُ صِن حَدِثُ عَيْبٌ وَمِن حَبْثُ لا تَقْبُ وَلَحَقَلْنَا مِن حَلَى عَنْقِنًا وَمِن حَبْثُ التَّقَفُ اللهة سَلِطَاعُ مَيْ وَالنَّهُ وَجَعَلْنا فَجُولِكَ وَحُولِكُ عَجْوالِكَ وَعَالَمُنا وَعَالَمُا وَلَا للنَّفَا فمصلى يعترن فاينا فينت فكل إله في والناف بالماني و والذاف المانية والتعيم بالفاقية على كالمبع خليات والنفا والاخرة وتجعفها استاعاته والعق

الْمَلْكَةِ

النبت

وألد وخزائني

وكرزك

الله خالة

بع

المعقولات المائم

06

س بورجها عنا الحكاد ومنيخها م

وحدالاذيار

سيمان من أنبي تعلى مشفاق من البير كلان كالمتريخ المتريخ المترون المترون المترون المترون المترون المترون المترون من النَّهَا مِنَا لَنَا وَسُجَامَةَ مُعْلَقَ الشَّوافِ وَالْكُونَ عِلْ فِيهِ مُنْجَامَتِهَا لَسَبَتُكُمَّ عَلَا الْفَتَّا وَالدَّمْنِينَ وَكِلْهُ فَيْ إِمَالِهُ فَلِي الْحَالِينَ مِنْ عَلَقَ لَجَنَّةُ لِمُنْ الْحَلَيْدِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَد والغلامة والمفادة عريكاقا المارس الخيارة الغلاسة المتحروب والمقارسة عَلَيْنَهُا وَمَنْ الْكُلُولُ وَمُناسَكُمْ فِاللَّيْلِ مَا اللَّهِ إِلَيْهِ الْمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ ؙۿؙٵڴڔٷێؽۼۣۿ؇ٳڷٳڰٳ۩ڟۼڹؽۼڞۼٳؽٳۿڴڮؽڿۿۣ؆ڂڷٷڰٷۧٷڔٳڸۿڴؽؽ فِي وَكُونًا اللَّهُ مِنْ إِلَا اللَّهُ مُنْ يَعَلَى عِيمَ المُرْسَلِينَ فَي فَاللَّهُ اللَّهُ مِن أَباطِكَ مَعَ أَكُمْ مِن أَنْ غُنْنَ وَقِي أَجُرُ أَنْ فَعُا لَدُ وَأَنْ مَكُونَ عَلَيْدِي مَا فِلْتَ كُلْمَتْ بِوَلِمُ أَنْ إِلَا تَقَلِّمَ لَكُ وتجارته وكما وكاله مستح يكتفن كالواقع فالبنج اللوق التخير اللهام فالموافق والتنور عالم النب والتفاوز التوز التحقية الفية يعاعي البلا في الفيا الخالف المناه الله الإات وعال المرك التوقع على منها وتصول والقالل التي كالتوق والاستادة كل ومَسْفَى وَالْخِيابُ كُلِ الزَّلْفِ وَالْعَوْلُ كُلِّ حَالِفَ وَالْدَاسْفَ النَّفَ الْفَالْ المبرجة الدفي والفريخ وكالشفي وأنفق النام فتنا مستر مَا وَعَنْ فَلُو اللَّهُ مَا لِي أَدِينُكُ وَطَاعِياتُ وَلَا مِسُولِكِ وَوَلَا يَوالا فَعْرِ إِلَّا العرم وكستينه فالما معاديات بطاعيت وكالمخي كاليضا بالمستنت بعقر متكثر ولاستكذبه على تعنى أيَرُك وكينا بالتغليما أنا فاجه وَمَا لَا يَا مِنْ مُؤْمِنَ فِيزُ عَلِكَ سَنَامٍ لاضٍ بِإِنْ تَعْدِثَ بِهِ إِلْرَبِ ارْبِكُ بِهِ وَجَلَتَ وَالْمَا لَأَلْأُ وَوَسَوْمًا وَمُرْفِقُونًا لِيَلْتَ فِيهُ فَلَيِنَ ما تحديد عليه والمنفى على والمتنى المتلفى في المتلفى في المتنفى في المتنفى في المتنفى مَنْي قَالِيَّ الْوَيْ الِّبِكَ مِنْهُ كَانْفَتُ البِّكَ فِهَا غِنَاكَ مَلْ اللَّهُ النَّا مَعْفِم فِي مِنْ مُعالِيلًا وَا يَكُونَ فِي اللَّهُ مِنْ مُعَنِي المَّا مِالنَّفِيعُ فِي النَّاسِ طَلَّ وَالْكُنْ وَالنَّفَ وَالْمُعْ النّ

وَبِالْيَقِينِ عَنِ الرِّيْنَ وَبِالْاَمَا وَيَسِّ لِلْهِالَاذَةِ وَ الْسَيْرِةِ عِنَى الْكَذِبِ وَبَالْجِنَ فَالْمَا وَالْفَوْ عَن الافِهُ وَالمَعْرُوفِ عَنِ المُنكِرِومَا الْلِاعِيْرِ السِّيَاتِ ٱللَّهِ مَسَالِطُهُمُ وَالْفُلْ وَعَافِقِ الطِين والهالفتكم تلهما التعكيقي كأن بدركيها فالدافرجات فيالأعلوة أجادوكل ومحورات اللهاية مَنْ فَا يَوْلُ وَالْفِي وَلَا يَعْفُ فَعَرِ لَكُ وَجُودُ إِلا رَبِ إِلَّهُ إِلَّهُ السَّالِحَبُ اللَّهُ وَلا يَّنْهُ ذَا اللَّهُ بِاسْتَغِلِي كُلِّنَى تُولَّدُ وَيَا مَنْ وَالْاَئِينَ وَمَا مَلِكُ فَيْلُولُ فِي وَالْمَ والمنار المان والمرافيف فقل بإعاد سلاعادكه بالنفوس بالمفرك باستكام كاستدك باغيات من فيات لذيا م زَمَن لا فرزَلَهُ بالرَّبَ العَقْوِيا حَسَّنَ الْبَارُهُ ياعَطِهُ الرَّبَادِيا عَوْنَ النُّعَمَّاءِ بِالنَّفِيُّ النَّوْقِ بِالنَّهِ لَمَلَّى بِالنَّفِيلِ إِلْهُ إِلَى الْعُومِ بِالنَّفِيلُ أَنْ الَّذِي عَقَدُ لِكَ مَنْواذَا لِيَهَا وَهُوْوَالنَّهَا مِوحَدُوا الْفَرَّو وَغُوالاً النَّمْيِنِ وَدَوِيدُ الزِّماحِ وحويرُ لِلَّاءِ وخنيف التح إأذا إأذا لك الأشاذ الكني لاقريك لك لا ربّ مَناعَلِي عُسَّيْرِ وَالْعُلِّيكِيُّا مة الفار بعفولة وأخولنا الجنَّة مِوَعَيْك ودُوجِنا مِنَالِخُو الْمَسْ بِجُولَ وَصَرَعَا فَأَوْلَهُ وأفعل بالتنفاها بالدجرالزجي التانفي كمافئ فكير وادع بالتبتث تنشيل كفير فاغا متغت فقرا اللهنة إلى آساكك بإنهايات الخيري الكرمية التحالجا وضيئت كالافنياء ذلت كَمَا وَإِذَا لَمُلِينَ بِيَالْحَسَّنَاتُ أُدُوكَ وَإِذَا أُدِيرُهِا صَرِفُ النَّيْمَانِ صُرِحَتْ وَأَسْ ٱلْمُنْ كُلُّكُمَّا الغاشاب الفي واقتما فالأرض في تحرك الخال كالتحريد بن من من سيدة الجرمانين كال إيَّا اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ يَا تَحُقُ مِا أَخُوهُ مِا كُولُمُ يَاعَىٰ بِالْعَلَيْمِ فِالْبَصْرَ لَلْمُعِرِينَ وَبِالْسَبَرَ السَّا ويعبنَ وَيَا ٱسْرَةِ الْخَارِيدِينَ وَيَا الْمُثَمِّ لَغَاكِينَ وَيَا اَرْجَهُ الرَّاحِينَ ٱسْاَلُكَ بِعِزْنِكَ وَإِسَالُكَ بَعْدُ ذُلِّكُ عُلِمَا لَتَفَاء مَا مُنَا ٱلْتَهُمِ عَنِي النَّا فَيهِ عِلِكَ وَلَسْا اللَّهُ مُكِلِّ مَنْ النَّهُ ف وروا ووفالته بواحد من مالكوك الأساك والبدايات أن سكي على والعدود بالمالك فرتضل كمنتز فالم في مناهمان متاكم في المالك في المالك وال

والحينيّ ال مَوْلَ الْحُرِيِّةِ الْحُرْيَةِ الْحَرْيَةِ الْحَرِيّةِ الْحَرْيَةِ الْحَرْيَةِ الْحَرْيَةِ الْحَرْيَةِ الْحَر

المال

وتجتب بالتطار تعوي وأفل المتفوع تتري تكل بالغيس كرار فالانجفها مقره تلافقها وعدو قا الله التحد وقا القيقا وتلكوله قاف كما المراج الدي المناس ولارتقا والبكار لاخريك فاللاء وأكل للمان والملاء كالمكار الأرجي عالمه ظها تواجيع توكلها المستدول الذي المشادكة فالماكية والمناوع للخاش والتلبي الذب الترك في تلف و كلاف للفي تلقي التي الفاع فالمرود وكان الفاج الكروجين للاسط المنا المنك المنطقة والمنافقة والمنتفقة المناطقة المنطقة مَا لَعَزِيزُ الْمَوْمَ اللَّهُ مَا لِيَّاكُ لَكُ عَلَيْلًا مِنْ كَثِيرِ مَعْ حَاجَةٍ فِي الْبِمَ عَظِيمَةٍ وَعَيْنَا لَتَعْفَ فَالِمُ وَهُوعِنَا مَا كَبِيرُوهُ وَعَلَيْكَ مَنْ لِمُ إِلَيْكُمْ وَإِنَّا كُفُوْلَ مَعْنَ وَبَي وَكُلُونَك مَن عَلَيْهِ وَمَعْلَاتِ عَزِظْلِم وَسَمَرُكِ عَلَيْهِ وَعَلَلْتَ كَثِيرَ لَعِيدُما كَان فِي عَظَافَ وَعَهِ وَالْسَعَى } آقال اللهُ مَا الاسْتَوْجِيَّا، مِيْكَ الَّذِي تَدَّفَيْنِي فِي حَفِيكَ كُلِفَقَ مِنْ فَتَدَالِكَ مَعَرُّفَتَ فِي إِجَالِيكَ فَعَرِيثُ أَدْعُوكَ أَوْمَا لَكَ مُسْتَا فِي الْحَافِظُ والارجالا مُؤلِّدُ عَلَيْكَ فِهَا فَصَالِكَ فِيهِ الْبِكَ فَلْفِالِهَا فَأَيْ مِثْنِكُ بِتَعْلَيْكِ لَكُمُّلُ اللَّهَا الْعَنِي مُوكِيِّرُ لِمُ لِلْكَ بَعَوْاقِيهِ وَوَكُمُّ أَرْسُونًا كُوسًا اسْبَرَكُ عَبِيلًا بِإِلْيَهِ فِيلًا عَلَى ارْتِهَا أَلِكَ لَهُ مُولِي فَالْحِي عَنْكَ تَعْجَبُ فَأَجَنُونَ إِلَىٰكَ وَمُنْتَوِّدُهُ لِلْ مَلا أَخْبَلُ عِلْ كَانَ الْفَكُولُ مِنْ لَكُ فَيْ إِنَّهُ مُنْكُ فَالْحِيالِ فِي اللَّهُ عَلَى السُّفُولِ مُعَالَيْ عِيدِاتَ مَكُولِكُ أَاتِهُ مُعِلِكًا عَالِمَ مَعْلَمَا لَم يَعْسُولِ إِلَيْ أَلِكَ جَالَا كُونِهُ تخذيف اللي أللي مخرى العلب معاليات والوائيساج ويأب التيودي البيراك فالخلافي مكافئ فيفاجفوه مسامي والخلافي فالمواتان ي الماليان والمالية والمالية المالية المالية والموالية والموالمالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية والمالية والما والنفيل والتصاف التعابيد وكالوجه الرجامية بالإحاقية التالي

ولما وحذته با أزير الزارسين وكسا لك أن مُقيمتني بطاعينا يحني مُن أن عَلَها وَأَسْطَعُهُمُ فاض فانتخفها بالتفاق فلأغواني فالاسكا ولأقوة الأباط فافا فزعف والنفا المحروما في بعد ولا تتجدَّ وشي إليا الما ففاى الخفيات الذاب العظيم تتجد وقط الليكل لِيَحِدُكُ الْمَزِيزِ عِبَدَكَ مَعِي الْمُعَبْرِلِوَعِيكَ الْمَنِي الكَوْمِ مَنِ الْيُ أَسْتَنْفُولِيَعِ كَالْن وَٱسْتَنْفِرُكَ مِنْ الكُولُ رَبِّ لَاجْهَا وَلِلا رَبِّ لِلاَفِقِ فَصَلَى وَبَ لَانْفِي وَعَالَانِ رت إِنَّهُ الأَانِعَ وَلَامَانِ الْأَانَتَ رَبِّ صَلَعَىٰ فَيُزَوَلِ فَيْ إِلَا مُنْ لَا كُولُوكَ وَبَالِكُ عَلَيْ قُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِا فَضِيلَ بَرُكَا يَكَ ٱللَّهُ عَلِي ٱعْدِدُ مِلَ مِن سَطَوانِكَ وَلَعُودُ مِكَ كَمَا يَكَ وَلَعُودُ بِكَ مِن مِع عَنَدِكَ وَمَخْطِكَ سَنِيا لَكَ كَنْ الْهُ وَكِمُ الْعَالَمَونَ فَالِافْخُ كانتك موالعتي وتخذفا انتاء وقرارة الثا فزلناك فيلين الغدد وغرما بتاليكيت لعظرا والله فنبينا للك المفاعوب كاركمناس فادع فالفسري فالخاكات البالة ثلث وعنزين فالحراثا انذلناه في ليَلِدُ الْقَدُولَكُفُ مِنْ وَافِيا وسورَةُ الْمَنْكُونِ وَالرُّومِ مِنْ وَالْحِكُّ منفت ابوصيرع على فيعبل السالم المدفال مقراء سورى المنكوف والروم فينهر يصضان لبلة تلف وعشرين فهوواك بالفيامي اطالية الااكتفي فيعا "أولاكك الله تَكُنُّ اللَّهُ عَلَيْ في بيني أَنَّا وَانِّهُ لِمَا مَيْنِ السُّور بين من الله عزومًا مِهَا مَا ووق الوالي الشعاية عنة ليجنبال شعليه الشلام اندفال وقراء وسأ كمان ثلف وعشروه وخمرضنا مَّا الزلناء في لِبُللة الفيدالف مِنْ الْحَبِيَّةِ وَحَوِيْتُ دِينُ الْمِنْسِ بِالْمُغِرَافِ بِمَا يَخْسُ بِهِ فِينَا وماذلك الألفين ايند في ويردعا وكرا بالفريق ويعناه ما واللنز الحاكب المناع المنافقة القناة عالية أتنت كنة المنافق الناس في وفير العقور الرَّحَةُ وَالنَّهُ اللَّهَ الْمِينَ فِي وَمِيمِ الكُلُّ الدِّوَالنِّيدَ وَاعْطَمُ الْمُعَيِّمَ فَ مور اللهماء والمقلك الله والمنت في معالا من عليات والمقيا حب مريد

:125

الحقام

الخُلُق، عُبُ

الله الله المنازية والماركات المناوة والماركة المناسب المهد الله ويذك معلة بدل حق الإنسان في والجي المدادة المراكان الله في المهدود مرتب الدائي فالذكريت فعظ بدا الاصافة وآصاك متعلق بقا النفا فالأصارة وتجتك الجاسا يرالفال الطاعلة والفارك المسيلة وتزنفنا بماكرات الأليا كالعرد الكوم الكوام متاليخ فخلفاه وساح باعته جايفناه اللها المهربه فتنشأ وأخقب به صنعتنا والخفيج فانقنا وكلفهه فلتنا فآعرته ولتنا فكوت به غايلنا والنسبه محنة توساعات به فقرات به عَنْ الْمُنْ رِبِهِ عُنْ إِلْمُنْفِي بِهِ مُجْرِهُ فَاتَّعَالَ بِالسِّرُ وَالْمِنْ الْفَاتِينَ الْفَقِيدِ وَوَجِيكُما وتنتقص معوننا وأعيدابه كؤى ونيكنا بالخيز السلولين واقتم للعلين الميديه مسود والأمت والخاذ فالوينا وتديدانه لاالعنياف فيه يترافيق بالزياد الانت الانتفاء المعالم منتهد والمرز فالمنا والمترقف والله التقالين المهند الاستعرابات فتدبك أعياه أما يذا وكغرة عُلَقِ احدًا الدين ونظامُ الزَّالِ الإنفاء مُسْرِعًا عُدَا لَا يَعْدِدُ وَلِيمُ وَالْمِنْ الْمَالِدُ مِن مُن مُن كِلُون مُنْد يُورُ مُسْلِما وحَوْلُهُ و مُده ومِلْكُ كَلِلْناهَا وَالْجِيُّ مِنْكَ كالمينا فالمحطا بالزجو لمالم الخوف وتسايد وعابرة والمالوناك عافاؤاة والمتربة على الداول والمبات والمستعدد الدائد والم عَالَوْدَهُ مِنَالِتُهُ الْمُلِلْمُ وَمُعَمَّا مَا مُعَلَّمُ فَحِلْنِكُ مَنَا يَعَلِي الْفَرْرُاتِ ودرارا كالأمن منهات منهاي للطاء المفتفاع الإبان كالقبال متهات كالتابي كالتابية وتنفيان وكالأبال المادوجة المليك ولمؤيضها كتي عن فذوال الرسالم يتحتى يتنها التشريخ التركي والمتركي والمتركي المال والموالف المرسانك المالي الليد المغاوم في أن يُلك تعدا حين يَجْدِي وَخَوْتِ لَذِي آسَالُهُ فَعَلَى وَلَيْكُ عَلِيًّا والمراجع المراجع المرا

بالتق الكاف

لة النزلة مُنازع لِعادِله وَرْجِ وَلِي أَوْلَهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَا لِنظَيْهِ الْعَظَمَاءُ فِمَلِمُ مِفَا رَبُهُ مَا يَغَاءُ لَهِ إِللَّهِ بَعْنِينِي حِينَ أَبَادِيهِ وَكِسَمُ عَلَيْكُمْ عَوِيَ وَإِنَا تَعْصِينِهِ وَيُعِلِّمُ الْفِهِ عَلَى قَلَا لِبَاوْبِ فَلَيْسِ مُومِيدٍ مَنِيمُةِ فَالْطَابِي وَلَهُم عَنْ وَلَا كُذَا إِنْ وَيَعْمِ الْمُونِقَاءِ قَالَ اللَّهِ فَالْفَعْ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا حِيابَةُ وَلاَيْفَائِكُ بِاللَّهُ وَلاَيْرَدُ سَائِلُهُ عَامِلَةً أَخَدَ شِالَّتِهِ مِوسِ الْعَابِفِينَ وَنَجَ الشَّالْبِنَ وَيَرْقُ الْمُنْفَسَمَةِ مِنْ وَيُعْمُ الشَّكَارِينَ وَيُعِلِكُ مُلِكُمًّا وَلَيْتَخِلِكُ أَخِرِينَ وَأَخْرَافُ فَأَرِيهِ إِنْجَادِهُ مديرا لللة مُذركِ للماريين كُوَالِ الطَّالين صَرِيع السُنْصِرج بن مُؤجِه الماديات العَالِينَ معقبكا للوضونيين أنبايش الأويين تخفيله فزعف النباء وشكانها وكوجف الزخوان وكيم الحاروس كبيري فاعترافها المأث الذب كالمحاف ويوزى وللبعق ويوزى وفليم ولأنطة وكنيث الآخياء وكخي للتوفي وفسن لاتوف يبيه الكثر وهو غطيا أفن قداير الله يُهَمُّ إِلَيَّا فِي مِنْ إِلاَ وَصَوْلِكَ وَلَهِ الْ وَصَيْدِكَ وَجَيْدٍ ﴿ حَيْرُكِكَ مِنْ خَلَيْكَ وَكُ سِرْكِ وَسِيلَة مِسْالَانِكَ الْسُمَلُ وَلَحْسَ وَاخْلُ وَأَكُلُّ وَأَنْكَ وَافْعَ وَلَا تَ مَاكُمْ وَالْخَي وَلَكُوْ مَاصَلِيتَ وَبِأَدَكِ وَفَرْخَتَ وَمَلِكَ رَكُنْ مَعَلَى هَا فِي إِلِهِ وَإِنَّهِ الِكَ وَرُسُولِكَ وَيَهْ وَقِكَ وَاقِيا الكُوْاتَةِ عَلَيْكَ مِن طَائِكَ اللَّهِ مَيْ الْفَيْ وَالْمَوْنِ وَالْمُونِ وَالْ رَسُول رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى الضِيعِينَ النَّالِحِينَ الْهُمَّةُ الرَّمِّ إِنِيسَةٍ فِيضَاءِ الْعَالَمَيْنَ وَكُلُ على بقل الزُّخُهُ والمام المنزلين المنائ النَّ والنَّي والنَّ بن سَيِّن مُنابَ اخْرَالِيمُ وَسَرَاعِل الكِذَالْ المنابِينَ عَلَا الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُلْتُمَا مُنْ لَكُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمِنْ الرّ الغايد اللوتيل والعسكا المنتق الحنفة تاليكيات التعبي والدوبور الغري فارتالها الله على الناع الي كيابات وافعاد ومنات تخلف في الأور المناسف الذي مِنْ مُنْ الله الشَّيْدُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- 200

1

منينا تنبينا

- SK33

وتنايات

تَوْلِيْلِينِ مِا لَكُوْمُ هِوِلا تُوَكِّرُ لِكَ وَعِنْدِي فِيزَانِ مَوْفِلْ هَيا فِي رُفَالْ وَرَقَعَالَ وَكُلُ

كَتِونَ الْأُكْبِ مُنْ وَتِي تُوْتُونَ سُبِي كُنُونَ وَجَالُ عَالَمُ وَعَالَى بِالْخَيْرُ مُن هَمَا وَالْعِ

دَّافَتَ إِسَّى رَجَاءُ لَلْحِ عَلَلَهُ بِاسْتِيادِ عَلِيَسَاءُ عَلَيْ عَلِي مِيَعَقِيلَ بَعْدَا دَّ بِيَ الْوَقَّ بِالْسِلِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ لَلْمِعِينَ الْوَالْمُلِينَ تَعَلِّلُ كَيْلِي تَسْلِطُ فَإِنَّهِ لَلْفِينَ مِنْ ا

باستدى الماين بفنسيات هارب ميلك البك تشخر ما وقارت من الفيعة المسترات

كَنَّ وَمَا النَّالِ وَيَهِ وَعَالَحُنَّالِ عَنِي لِيَعَالِكَ وَعَسَكُمُ فَا يَعْفِوكَ أَيْ فَعِبَ بَالْمَ مِؤْكَ وَاعْدُ عَنِي فَيْنِي بِكُمْ وَجُهِلِكَ فَلَوْفَاقِ النِينَّةِ فَإِنْ إِلَيْنِ الْفَالِدُ وَلَوْضِكَ فِي الْفَ

كَيْتَكِنْ لَالْأَلْنَاكُ مُونَى النَّاظِينَ فِي فَكَنْتُ الْفَلِيدِينَ بَالِاثَاتُ إِلَا وَيَدَ خَلِول لَمُناظِينَ

وَيَتُكُمُ لِمَا كُمِنَ وَآثُرُمُ الْأَوْمَةِ مِن سَفَارًا للبُوبِ عَفَاذَا للنَّهُوبِ عَالِمُ اللَّهِ وَلِقَفُرُ للدِّ

بكريات والتفوية بجلك قال المهاج لك تعت والك وقل عنوات والمان

وَيُوْنِي مِنْ مَعْدِينِكُ خِلْكُ عَنِي مَتِيْعُونِ الْوَلَّةُ لَكِيْلُوكُ وَلِيْرِعْنِي الْوَجْبُ

عَا يَمَا مِلْ مَعْرَفَقِ بِسَعَا مَعْمَاكَ وَعَظِيمِ عَفُوكَ يَا عَلَمْ بِأَكُوهُ بِاحْتُى بِالْفَا فِلِلْأَن

نا فالما الغرب باعظم لذي يافرية الأجياب ابن عفرات البيرا بتر مفوات الجليل ابن

وَيُهَاكَ الْوَرْبُ } وَإِنَّاقُاكَ الشَّيْعُ النِّنْ وَمَثَلِّكَ الْوَاسِعَةُ أَبْنَ مُعْلَا بِالْكَ الْفَلِيدِ لَمُلْكِنَّ

مَوْلِينَ ﴿ النَّ مَنَالِهُ لَكَ النَّبُ أَيْنَ فَكُلُّ الْعُلِّمِ أَنْ مُعُلِّكُ لِكُمْ إِنَّ مُعَلَّكُ لِلْكُمْ إِنَّ مُعَلِّلُ لَلَّهُمْ إِنَّ مُعَلِّلُ لَلَّهُمْ إِنَّ مُعَلِّلُ لَكُمْ إِنَّ مُعَلِّلًا لِكُمْ إِنَّ مُعَلِّلُ لَكُمْ إِنْ مُعَلِّلُ لَكُمْ إِنَّ مُعَلِّلًا لِكُمْ إِنَّ مُعَلِّلًا لِكُمْ إِنَّ مُعَلِّلًا لِكُمْ إِنْ مُعَلِّلُ لَكُمْ إِنَّ مُعَلِّلًا لِكُمْ إِنْ مُعَلِّلُ لَكُمْ إِنَّ فَعَلَّالِكُمْ إِنْ مُعَلِّلِكُمْ إِنْ مُعَلِّلُكُمْ إِنَّ مُعَلِّلُ لِللَّهُمْ إِنْ مُعَلِّلِكُمْ إِنْ مُعَلِّلُكُمْ إِنَّ مُعِلِّلُكُمْ إِنَّ مُعَلِّلِكُمْ إِنْ إِنْ مُعَلِّلِكُمْ لِلْعُلْلِكُمْ إِنْ الْعَلَالِكُمْ لِللَّهُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِلْعُلِيلُ لِللَّهُ لِللَّهُمُ لِللَّهُ لِلللَّهُمُ إِنْ إِنْ الْعُلْلِكُمْ إِلَّهُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُ لِللَّهُمُ لِللَّعِلَالِكُمْ لِللَّهِمُ لِلللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهِمُ لِللَّهِمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللّلِيلِيلِكُمُ لِلْمُعِلِيلِكُمْ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِلللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِلْمُعِلَّ لِلْمُلِكِمُ لِلْمُعِلِيلًا لِلْمُعِلِمُ لِلللَّهِمُ لِلللَّهِمُ لِلللَّهُمُ لِلللَّهُمُ لِلللَّهُمُ لِلللَّهُمُ لِلْمُعِلِمُ لِللَّهُمُ لِلللَّهُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللّ

ليان اللغازم إنن كرمات لأكرم ما فاستنفاق وبَوْحَيْكَ تَقَافِهِ وَالْعَيْنِ الْحُوْلُ

وَلَا اللَّهِ اللّ

بالمبتيت من عبث الناء لافرة عني من الأبيات والأنتج الميات التعالمين وعن المبالية

حلبتي ولنحل فيراللني لاأوهوغينره ولودعون تحيرم كبيقي بالمصابي ولنناوا الك الأنطوا فترو وكوز جون فيرو الفلاد مناى والخوا بطالى وكلفي اليد فأكري كأ يَجِنَى الْمَالِثَامِينَ مَنْهِيمُونَ وَلَهُمْ فِي الْدِي هَبَّ الْوَمْ وَمَنْفَعَ فِي مُنْقُونِ وَالْذِي يَخَلُهُ سُنَيِّيَة وَمَنَا مِلَا لَرُوا والْيَكُ مُعْرَعَةٌ وَلاَسْتِهَا لَهُ وَفَعْ لِلسِّلِينَ أَمَاكُ مُبَاحَةً فَكُوْلً المتعاواليك للشارخين مفتوحة كأعلم أنك للزاجي يقوض اجابة وللكهوض بكويد اعَا لَهُ وَلِنَ فَاللَّهِ فِي الْحِيدِكُ وَالرِّضَا مِغَمَّا لِلنَّاكِ عَوَدًا مِنْ مُعَالِّلًا خِلِينَ وَمُعَالِمُ عَمَّا المُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ المُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ المُعَالِمُ وَمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمِ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلَمِ ا عَلَىٰ إِذِي الْمُسْتَافِقِينَ وَانَّ النَّاجِلُ النِّيكَ وَيُسَالُسا فَهُ وَذَاكَ لَأَجْتِ وَنَ النَّاكِ لِأَ النَّغِينُ الْإِمْ أَلْ وَدَلَ وَكُلْ فَسُنْوَفُ الْبُلْكِ وَلَيْتِي وَتُوْفِفُ لِلِلْكَ بِالْمُعِي وَجَعَلْ بِلْك استعانقي مركفانات توسلي وعنوا برغيتان وينهاميك سنى كالاستجاب ليقول تتعنى كالنقن بكرمك وسكون الماصيرق ومزاك وكبات الكالالمان بتوجيرك وتفيني بتوقيك وني آخالا بالعبران وكالدا ال وحداث الخريات الكاللية اتف الفايل فكولت حَقُّ وَوَعْلِكُ مِيدَى وَاسْتَلُوا لَهُ مِن فَغَيلِهِ إِنَّالَّ كَان بَكَّ رَجَعًا فَلَلِكُ مِنْ مِسْأَلِك باستيري اتفاقات بالنوال وقعة العياية وكفت القاف بالعليان فالشراط التكف وللدايد عَلَيْهُ مِنْ يَكُنُ رَافِياتَ اللَّي مُنْفَقِي فَيْعِيَاتَ وَلِيسَانِاتَ مَسْبِرٌ وَفَوَعَتْ بِإِنْ يَكِيرُ فِيَاعَ مُتَاتِي فِي الدُّيْمَا بِإِجْدَارًا مُنَ الْمِدَقَةِ وَاعْدَاكُ فِي الْمُزَةِ الْمِعْفِوهِ وَكُرْ مَعْفِقَتِهَا أَوْيَ والتنافي المنافضة والمنافظة والمنافية والمنافية والمتنافظة والمتنافظة الإخفاضك تبفوك بالتجميل بعماعت فتنادمك المجاث بقالي الزيت

جرفة المفولة بالاتب العبرالعيا المجتاخان الخالات متواي ذفوي وتف والأثيا

كُرِمَانَ مَعِمَا فَأَنِي عَمَدً عَنْ العِم وَيَ مَا مِنْ عَنْهِ مَا اللَّهُ فِي الْفَاعِلَالِيَا

1250

منلك

W.

استفاقی رندی:

المالية المالية

ربيل

1535

تعلى التقوى واعل القفاز فينها والاينا والتيادية فرسان بالأب كرما فا مقدما القطر التميار القلوازي القفال اليهم البلائد والدف فكرما فالمنقف مثا

NE

العين

المالية العادل

وتع وتناأ وأعظرهامزان نقالتي بنيا وخبلن فالتقوالتفوت ويستروك اللهلية النقاف فيكول وتعلها من مخلك وليزام فالمان والففاس مواصيات و أغيه مكال مين فضلك كالرفاف المناج بجيات مرايات مورنينك سلوال ومذين ووسا وتوندوا للنحكية تفلى فراينيه والك فريب يجيب فأرؤ فناعتدا وبالمفيلك وتؤفيا فإلمانا وتشقة نبيلت متقالف عقية فأليوا المستم اخذي كالالتك والتغليا الخارتيان وتند الزما بالحيشان اجشانا وبالتباب فخفارًا اللهنة اغفر ليحنين وللفيفات وللشايرة للنباآ الكنياء شروكا تناوي تناه بتناعظه فالقراب اللهند يخنا وتبتنا وغاهده الفاتينا ذَكِينًا وَأَنْفَا الصَّغِيرِ مَا كَيْرِ مَا لَحِهَا وَعَلَاكِمَا كَذْبُ الْعَاوِلُونَ بِإِضِوَمَنَا الصَّالا بَعِمَا أُولِكُمَّ سُبِينَا ٱللَّهِمُ صَاعَا فِي كَالْحَدُ وَالْحَدُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَنِي الْمُدَعَى مِنْ ٱلرَّوْنِيا يَ وَالْحَرَيْنَ الْمُلْفَ عَلَّى سَنْ يَرْجُعِي كَاجَمْدُ فَإِنْ مَيْلِ مَا فِيهَا لَهُ بِالْفِيدَةُ وَلَاتُسْلِيْنِ صَالِحِهُ الْأَسْتَ روَقًا وَاسِمًا كَالِالْاجْيَا اللَّهُ مُعَالِمُونِ عَبْرِاسْنِكَ وَاحْتَظَاهُ عِنْفِالْ وَأَنْ كَالْكُونَ وَق مِجُ بَعِيلَ الْحَرَامِ فِهَامِنَا مِنْ الْحَكُمُ لِمَامٍ وَزِيالَيَّةُ لَا يَكُنَّ لَالْأَنْفَالُم السَّالَ وَلاعِلَى بادب مين المات القباعب الغرقة والكرافف الكرية اللهة أب على حتى العبيات وَالَّهِ فَي كَثِرُ وَالتَسُلُ بِو وَتَكَنِّينَاكَ بِاللَّهِ إِنَّهَا رِمَا أَبِقَيْنَهُ وَإِنَّا لَمَا لَيْنَ اللَّهُ وْكُولَ فَلَتْ قَلْ يَعِينًا فُ وَكُنُّواْتُ وَكُنُّ الِضَلْوَ وَوَكَيْلِكَ وَفَا يَتُلَكُ الْفَضَيَّ فَالْمَ الْمَا ٱلْمَاصَلِفُ وَكُلَّ فَيْ لِمُأْلِمُا اللَّهِ إِلَّا ٱللَّهِ مَلْكُمُ مَلْكُمُ فَلَا كُنَّ سَوَفِ وَقُرْبَ مِنْ كَالِمُ النَّوْالِينَ تَعْلَى وَمُسْتَعَا يَلْكُ الْوَالْتُ عَلَى وَعَالَتُ بَعِينَ وَيُولِدُ سَيْدَى كتال إليك طردتني وتنو فلهناك يمنى الالكاف أبي مستحفا الجفاك الفينكن ارَلْمُالُ رَايَتُنَى مُعْرِدًا مَا لِمَا أَنْ وَلَوْلِكُ وَيُرْتَى فِيمَا وَالْحَادَ مِنْ وَلَكُمْ فَيْ الْعَلَانَ الْ عَيْرِ الْمُعَالِينَ عَرِسْتُمْ إِنَّ أَنْ تَعْتَقِينِ فِي إِلَّا إِلْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِثَ مَ وَالْمُعَا

المُّاكَىٰ وَمَانِهِ الْجُولُ مِن النائِك وَسَاءً وَالْمَالِينَ فِي اللَّهِ مِن وَكَيْفَ مَن مُكَذَّرُ وَعَالَا فَعَالِمُ بِهِ اكْرُونَاكَ بُلِكُيفَ بَعِيدُ عِلَى ﴿ وَمَا وَمِينَ مِنْ وَفَيْكَ بِالْمَالِمُ فَعِيدَةٍ لإباسدا البكزيد بالزيجة فتعظيت باستيزي لخفيتني ماميخت سيبابك ولكنقت عن تَتَلَيْكَ لِمَا النَّفِي النَّامِنَ الْمُركَةِ عِجْدِكَ وَكُرِّيكَ وَلَنْتَ الْعَاعِلُ لِمَا تَعْاءُ لَعَكِيب مَن لَنَاهُ بِالنَفَاءُ كِنْتُ مَثَاهُ وَتَرَجُّ مَرْفَعًا فِي مُنْ لَفَاءُ كِنْتُ تَفَاءُ لاَنْسَالِمَنَ فَيْلِكَ وَلَهُ مَا زَوِي لِكَ وَلَاسُنَا زُكُ فِي أَمْ لِلهُ وَلانسَا أَهُ فِي كُلِكَ وَلا مَهُ مَرِ مُل عَلَيْكِ وَلِي الْمُكِلِّيِّ وَالْعَرِيِّ الْعَالَةِ فِي مَنْ الْمُعَالَمِ مِنْ الْفَرِيِّ وَالْفَالَةِ فِي الْمُعَالَم الباليات وتفاك وأخذ ألجؤا مالك بالانبين عقواد ولايفش متشاك ولانقيل وتناك و قن تؤقَّفنا مِنْكَ بِالفَيْدِ الْفَدِيمِ وَالْفَقْ الْفَجْلِيمِ وَالْرَحِيُّ الْوَاسِعَةِ أَفَكُوا لاَ يَامَتِ مَثَوَالْخُفْوَيَّا التغيث المالنا كالأياكمة بالكني منكاطأ إيك ولامنانيك متعنا بارتب إن كنانيا النَّا اللَّهِ مِلْ كَذَهُ الهِ أَنَّا فِيكَ مَجَادٌ عَلَا عَيْدُنَاكَ مِنْفُنَ فَوْجُوا أَنَّ لَنَ مُرْمَكُمُنَا وَمُعَنَّاكُ ويحلى مَرْجُوا أَنَّ تَشْتِيكُ الْمُعْقِقِ وَجَاءِمًا بِاسْوَالْنَا فَشَكَامُ أَنَا مَا الشَّقْرِبُ بِإِمْ الله وَلَكِن عَلِكَ فِينَا وَكُذَا إِذَاكَ لَاقْفِرُفُنَا عَنْكَ وَاقِكُنّا عَيْرَتُسْتُوْجِينَ لِيَحْفِكَ فَاتَفَ آصَلُ لَ جَوِيمَكِنَا وَيَكِي الْكُونِينِ وَعِنْهِل سَكَيِّكَ وَإِنْ فَنْ مَكِنَا عِلَا آنْ فَالْعَلَا وَيُوا وَكُونَا وَالْعَلَالِمُ الاشلان المفادينورك المنكيا ويغفراك التنتانا ويغيك المجتناة تتنادفونا عَنِي كَيْنِكُ لَانْتَقِيْلِ ٱللَّهُمُ فِيهَا وَكُولِ الْبَلْكَ فَيْنِكُ الْنَايِ النَّمْ وَلَعَا وَلَكِ الأَوْب تحرك المنافايل وتشافا الملك خاولا فأنيل والافرال والأكرام بالدائما مَا لَيْمَ لَكُ وَلِيكَ مِن أَنْ تَخْلِطْنا بِعَمِكَ وَتَنْفَشَلُ عَلَيْنا إِلَّا لِكَ تَشْفِا أَنْ مَا إِخَلْكَ وَلَعْلَكَ وَكُوْتُ لِهِ إِذَا وَتَعْمِدًا مَنْكُونُ النَّالُولُ وَيَرْكُونَا لَا وَكُونُونَا إِلَى وَكُونُونَا

هجأ وَرُا الرَّبِ عَن يَجِهِ ما عِنهَ إلى إلى العِيل المؤلك وَكَنْ بَحِيل الرَّبِ الايكَ الْجُوداك المتفران والمار المرتاق ا تفائره 1339 Whi. Line 230

وللنيدارا بالما فالخف

تقلق

بيقيف فالان من ماليك س ليشفنان ومن أين الخيمًا عَمَّا مَرَجُوْ الله وَمَن سَن النب إن الت مُعلَّدُ عَبِي النَّهُ فِي وَلَتُوانِ فِي النَّهِ فِي النَّهِ فَيْ اللَّهِ لَوْ ا فالنجوام لأمان وتتقه تخنك مكنيك الذي عرافنوا لقط علما الكرما وعنوس وعالفاء وانشار دارداء والفيتين والاساد الاسكاران وعنوا الفراي اعتماعاً إن ويجو البيما لأفيّ الماعيّ المتويّ النهايّ الذي المراقلة لَّذِيكَ كَلَافُوخِي اسْنِها مِن المَاقِيَ فَلَا يَمُ أَفَّا إِي قُلْبَ مِنْ مُتِكَمِولَ فَانْ فَعِيا أَسْنُوا بلسكانة وكفتنوا يبدوها وتلز فالأنكوا طااتكوا والاالشاباك بالسنتها وفالهينا للمفتوعت فأدركنا مالكلذا وتجف وباءك فصدورنا فلافؤخ وارتنامتها ومايتنا وقتب لنا مِن لَيْنَاكَ تَكُمُ اللَّهُ النَّوَابِ الْوَقَابُ فَوْرُقِكَ لِوَالْمُ فَي مَا يَرْحُفُ مِن اللَّهِ وَلَا كننت عن المفات إلا الحيرة إلى من النف الكراك ويسمة تحديث الحاسة من من النباء الإالى تتولاد كالحائن للغار الكالوي والمساحة الهاكر تؤثفني بالانتفاد ومكتفنني سببات مِن وَن الْكُهُا بِدُو لَكُ مَا عَلَى مَسَامِع عِلْوت الْعِبايد وَاسْرَ عَبِد إِلَى النَّارِ وَعَلَت مَبِّن وَعُن لَابْوادِ مَا فَقَلْتُ رَجَائِ مِنْكَ وَمُأْ صَوْتَ وَانْسِا وَلَعَوْتُونَ وَلَا مُوْتُهُ حَبْلَ عَلَيْكِ أَالا أَنْهِي إِنْ مِكَ عِيْدِي مَسْ تُركَّ عَنْ فَهَا لِلأَوْدُ الْمِلْسِيدِي الْحَرِيْسِ عَيْ الزُّيفا مَنْ مَاجِي إِن إِلْمُ مَا يُعْلَمُ فِي الْمُحْمِينِكُ مِنْ عَلَيْ فَالْخِيانِ فَعَلَى مَا اللَّهُ مَا يَوْاللَّهُ وَانْفُلُونِ الْإِدْرَجِةِ الْفُرْيُو الْبِلْتُ وَأَجِنَى بِالْبِكُوا وَالْفَسْدِي فَتَكَالْفَيْنَى بِالتَسْرِيلِ وَاللَّمَا منها وقان ترك منزلة الاسباق مين تويدا أن تكون أسواك المني إن الانوللة على مفالماليان تبرى وأمهتان لوكاني والمناه المسلم المسالية المجالية وكالمالية عي وَلا ادَّدِي اللَّمَا لَهُوا مُصَابِرِ وَ وَكُنْ فَنَا مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَالِلْنِي وَكَوْخَمَتُ عِنْدُ والمائنية الون قال الكالكية وسندي الكانس تعبي الكالم المالكية

Markin

مُن وَخَوْلِ مَا أَن مُلِكُ وَلَيْهِ إِلْ غِلَالِي الْنالِي وَيْهِ وَيُوْرَ خَلْلِكُ وَلَالْكُ ٱلْحُيْثَ أَنْ فَلَمُمُ رُعَانِي مُنَاعَزِنَنَي وَلَمُلَاثَ عِنْ وَجُرِيرَى كَالْمَتُحَ إِرْلَمُاكَ بِمَلَّاتُ عِلْ منك جازَبْني مَان عَفَوْتَ إِدَبَ تَطَالُ لماعَنُونَ عِن الْمُرْسِينَ فِيلَ إِنَّا كُرِمَكَ أَيَّ كَ عَلَا عَنْ تَكُمْ فَا بِ الْقَصْرِينَ وَكَالَمَا مُنْ يَعْضَلِكَ هَارِبُ فِيكَ الْكَانِيمُ مَا وَعُرَفَ مِنَ العَيْدُ مَثَنَ لَكُثُو بِلِنَا اللَّهِ إِنْ أَنْ أَوْمَ مُنَا أَوْلَا مُنْ أَوْلَا مِنْ أَنْ تَعَالِبَ وَعَمَا إِذَا فَا تَسْتَرَكُوبِ لِمَا يَانُ مِنْ إِنْ مِنْ إِنْ مَا الْفَصْرِي مَنْ النِّشْلِكَ أَسِيرِهِ الْمُسَّاكِي كُاكُ بعقول تخلل بفرك على تنبخ مكرم ونهاك سندي الكالت المالكون تكنفات وَلَنَا الْحِيا مِبِاللَّذِي عَلَيْنَا، وَقَا السَّمَا لَ الَّذِي هَذَيْنَا وَالْوَجِمُ الَّذِي رَفَعَنَهُ وَإِنَا الْحَالِينَا لَكُبُّ استنة والخافرالذي آشيتنه والمتنشاف الأعادونية والماري الذي كالمؤنف والفاري الُّدِي ٱخْتَذِيَّهُ وَالشَّعِيفُ الَّذِي تَوْتِنَهُ وَالدَّلِي إلنَّهِ الْفَرْزِينَةُ وَالنَّقِيمِ النَّوَ مُنْفِئَةً مَا لِنَا اللَّهِ النَّهِ مُعَنَّدُ مُكَذَّبُ النَّهِ عِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُكَّا الْعَلِيمِ اللَّهِ كُنُونَا مَ لَكُنْ تَعَمَّقُ الْآيِ شَمَرُنَا وَآيَا اللَّهِ مِنْ الْزِيا وَيَنَا أَوْلِيا وَمِنَا الْوَي كَمَ الْحَيْلَ غ الماله وَمُمَّ أَوْاقِنَكَ فِي لِللَّهِ أَمَا صَلِيبَ الدُّوافِي لْمُعْلَقُهُمُ الدُّوكَ فِي سَيْدِ المِنْوَ اللَّا عُسَيْفَ جَيَارَالنَّمَاهِ أَمَا لَيْهِ عَمَيْفُ جَدَالِنَّمَاهِ أَمَّا لَيْهِ اعْدَافِكُمُ الْحَجْلِل النَّهُ إِنَّا الَّذِي حِينُ لِنِكُ عِلَا مُرْجَفُ الْبِهَا الْجُهُ إِلَّا لَيْهِا الْجُلَّالِي لَيْنَا الْجَدّ عَنَّ قَمَا السَّحْدِيثُ وَعَلَى بِإِلْمَا مِن فَعَكَيثُ وَلَمْعَالِي مِن عَن إِلَا يُلْكُ فِعَلَات المهاني وليفرك ما يحتى كالك المنتلفي وسن عار الما الما المكان يكتريكني كَالْكُ السَّقَوْلِيْنَى لِحُرُمُ الْعَسِالَ حَرْدُ مِنْ اللَّهِ وَالْمِيْوِيثِيْكَ مِنْ يُدُولُ إِلْ السَّجُمْ والفقوناك القرفر ولوساك فالكرعانة عرمت وتولقان ليسي وَمُلِكُ وَالْكُورُ مَا تَعْنَى إِلَا الْمُعْوَى مِعْنِي الْمُلِكِ الْمُعْنِي وَمُونِي الْمُؤْلِدِ

13. Mr.

سيدف لأنكن خلقي بإخسايات ومعرفيفك فالأن تفكى ولاقيان فاليك ألماأنا بَقَوَى إِلِي إِنَّاهُ فَلَهُمَّا أَجَاهُمُ فِي فِي مِنْكُمَّ إِنَّا يَعْتَمِينُكُ الْأَوْلِينَ الْإِلَاثَ مَلَى فَ ساليا باللهان عَمَون مَن الله فيك والدعون مَن اعدَا مناع العالم الم اللَّهُ الْحُرْمِينِي مُعَيِّنَكُ الْمُؤْمِنَ كُرِيقِي فَعَالْقَسْرِي وَحَالِينَ مَعْ الْحَرْبِي وَحَفْتِي وَاذَالُتُ مِنْ لليناب مَنِن مِينَالَةُ فُلُ وَلِنِي فَاغِزِلِهِ مَا حَتَى كَالْابِمِينِ فَاسْتُعْلَ الْمِعْلِ المِنْتَرَ والخفي مترها كالفافي فقلني إيزى احتق وتفقل كالتمارة الالمتالفلان طاج بيرى وتحقق كالخوالا فذننالها الأفريا الظارت بخنانت وتيناها كالمتأولة الألزا بك مَجِمًّا فِحُنَيْنَ وَانتَمْ فَهُلِكَ الْبَنْفِ الْهُونِي عَنْ يَعْنَى مَعْ إِنسَنَا مِينَ بِعَرك بالسّه ان وَكُلْنَهَ إِلَى مَفْسِي سَيْدِى فِمَن السَّمْدِ فَالِهِ الْفَلْنَعِ فَرَى وَالِي مَن الْفَرْ الفَيْكِ عِنَا يَكُكُ فِي تَجْعَلُي فَالِي سَوَا لَهِمُ إِنَّ الْمُؤْسِّلُ وَيَن سَيِدِي سَوْلِي وَسُنْ يُرْتَعُفِي فَالْ الترتقني وكانفل من أوتول إن عليف فتشاك كاوتم فالتي كاليامي الفرارسي الدوب إِدَاانْقَتُهُ إِنَّا إِنَّهُ وَكُلُكُ إِنِّي وَأَمَّا أَرْجُولَ ٱللَّهُ يَحْفِقُ مُجَّايُ وَأُصِيعَ فَيُ فَلَ وُنُوبِي النَّاجِونِهَا الْإِعْفُولَةُ سَينا بِي أَوَالسَّالُكُ مَا الْأَلْسَقِيقُ وَأَنْفَ كَمْلُ النُّوعَ مَل المغفورة فاغفرني وكبشني وفكراء فوالعظ على التمالية وتغفرها لي ولاطالب الله والمن فلزم وتنفي عليم وها وركوه الحاكث الذي فنبط سنبالتعلى التسال مَعَا لِكَاجِدِينَ مُرْفِرِينَاكَ فَكَيْتُ سَنِينَ بَنْنَاالُ مَلَيْتُكُولَا لَكُولَا لَكُولَا لَكُولَا مَنْ أَكُنَ وَهُا لِكُ يَارِبُ الْعَالَيْنَ كِيدِي عَيْدُ الْعِيْلِكَ أَوْالْفَلْخَيْلَ كُونَ كَنْ إِنْ يَوْعُ لِأِبْ الْحِسَانِكَ مِنْ مَا إِنَّا كَالْ فَعْرِضْ مِعْتِيكَ ٱلْكَرْمِعَنِي وَأَقِما مِن مَا أَفُولُ فَقَادِ مُعْوَتُ مِنَا اللَّهِ إِذَا الْمِالْا فَرَانَا الْمِالْا فَرَانَ مِنْ مِنْ وَالْمِلْ وَالْمَا الْمُعَالِقِ اللَّهِ اللَّهِ الجنيات الما والمنات المال الشكانة والمتوق الفال المتعلق المالت

متكروا إكالك بأوجهن متريخ بالاذكيال الماسان فالإيران المار مرتاعن يا المتناخ الحاف الخاديق في قاي فينزق أن أكل مرى منه تركي ويُحرِّل ويُحرِّل ويناه ويتاه بته ليمو وتركن المتراف أوكا أستنب والمعرا وتوسى والباعترا وتملها فترا وكالأسياري عَلِيَانَ مُعَوِّلُ وَمُعَالِيَاتِهِ وَرَعِالَى وَمُتَوَكِّلُ وَيَرْجَعَلُ مُنَالِّهِ مِنْسِبَ بِرَجَيَاكَ مَرَ ولله ورحمنات من عيد قال المؤلول ما تعيث من الذاء قلى والتأليز على بيط ليساف المُلْنَاق مِنَا لِكُالِ الشَّكُولَ آمُ بِعَالِهُ حِدْدِي فَكُمَّ إِنْفَيْكَ وَمَا فَكُرُ لِنَاق بَاوتِ فَ جنب شُكُولًا مَمَا فَلَا يُعْتَمُ إِنْ جَبِ مَهِ إِنْ وَلَعِنَّا إِلَا لَا يَعْمُولُكُ فِيكُ أَلَا فِيلًا عتنا بسيده البلك كفيتى والبلك وفهق والبلك تاميل وفايسا فقى الباك تنا بتعكيلك الماجوي متكنت ميتبي وفيرا عِنكل المستكث يتفيق والتساليس يباعى وتخرفي وبك المستنبختي واللك القيف بيرى وتجالها وزك ماؤف ومنها أخواري وكرادماق قَلِي وَيَعَالِمُ إِنَّاكُ مِّزُونُكُمْ ٱلْمُؤْفَعُتِي فَيَاسُولِيَّ وَمَامُونِهَا مِّنَامُنَكِي مُؤْفِرُونَ بَنِي وتبنى ذنب المايع لي من لرقع طاعيَك كالْفَأَ أَسَالُكَ لِيَدِيمِ الرَّبَاءِ فِياتَ وَعَظِيمِ الْكِيَّم سفاعة الذَّري أَوْجِينَهُ مُعْلِقَفِ اللَّهِ مِنْ إِلَّهِ فَالْوَجَّةُ وَالْمُؤْوِلُ وَخَوْلَ وَالْحَلْقُ كُلُّهُمّ عَيَا الْنَ وَفَى مُعْمَوْكَ وَكُلِّ عَنِي خَاضِعُ لِكَ تَبَارَكُ يَا وَيَ الْمَالِينَ الْإِيرَةِ فِي إِذَا ال جَنَّى وَكُوْمَ يَجُوْلِ لِكَ لِمَاكَ وَطَاعَ مَعِيدًا عَالَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلِيمُ وَمَا فَيَ وَالْمُنَاثِّتُ فَاتَّتِي لَازْرُو يَهَا وَالشَّيْنِ فِتَلَّا مَنْرِي الْعَلِيْ إِثْرِي وَارْتَنِي المِنْ سَيِدِي عَلَيْكَ مَعَظُدِي وَمُعَيِّلُ وَيُجِلِي وَقَكُمُ مِن خَلِكَ العَلَمَ وَمَعَالِكَ الْخُلْكُ فِي مَخْوِلِةَ الْخِيدُ كَلِيْتِي مُعِرِّمِكَ أَخْدَتِهِ الشَّغِيدُ مَا فِي وَلَدَيِّكَ الْخَدَامَا فَقَ وَيَسْالَ المنهوعة التي يخت طياحة والتي والمروك والمراك الفات والماء والماء والماء أدبه نظرى المنطوني الفار وانتف موقيه الهارة السكيق المارتة فاقال في عيني

فالميتان

بكنان أبدارك

TJJ

وتلح أرفاحيتم فأجساره وتخته الوقيكانه الماعتيدي وتوليك وتباراك الإلالكي يُنْ فِي الطَّالِكُاتَ يَعِنُولِكُ تُلْكِنَ طَالْبَقَى بِلُوي الطَّالِثُكَ بَكُرِيكَ وَلَئِن نَعْلَى الدَّرَ المفيزة الفرالة ويجهز إشالي وسيدي الأفت لاقتفالا لادلياوات واصالا التلاث فالمرت يمَرُّوُ لِلنَّا يَجُونَ وَأَيْكُنُكُ لَأَكُولُ إِلَّاهُمُ الْوَقَادُ فِمَنْ تَسْتَبُ الْسُبُونَ الْم الأَاحْتَانَ النَّادُ فَعَهٰ لِلكَ سُرُوادَ عَذَوْلِهُ وَلِيهُ ادْخَلَتُهُ أَخَنَةُ فَعَهٰ لِلكَ سُرُوارِ فِينَكَ وَأَنَا وَلَيْ الفارات سُرُورَيْدِينَا لَكُتُ اللَّهُ مِنْ سُرُورِ عَنْ فِلْ ٱللَّهُمْ إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنا لَكَ مُسْدِيقًا بَخَدَرِكَ وَالِمَا نَا بِلِنَ وَقُرُوا مِنْكَ وَتُوقًا الِّلِكَ بِاذَلْكِلُولُ وَالْكُرام حَبْ إِلَّ إِنْدَلْكَ وتخب لفائ والجذالي في لغايات الزارة والمنتيج والكرامة اللهم النيفي بسالية وشايفك مين ساليمس بقي ويُخلف سيرا الضايب والمنظ يقسى بالفين بوالشالب بكل تشفيه والتغيرة إلى المنطق المنطاف والمنطق وا عَلَى النَّهُ وَاعْدِينُ كُلُّ عَلَيْهِ مِنْ الْعَدِّدَةُ كُلَّهُ فِالدَّبِ وَلَكُونُونِ فَهُ وَاسْتَفَقَّ لَنَّى مِنْكُ بِالرَّبّ المالتين الله يُراي لسَّ اللَّهَ إِما وَالإَجْرُ لَدُومَ فِي لِعَاءِكَ الْجِنِي مَالْتَيْنَ وَكُلَّ وَتُوفَعُ أُورًّ عَلِيه وَانِعَهٰ إِذَا يَعْنُفُى عَلِيهُ وَالْرَافَلِيمِ مَا إِيَّا إِو رَافِيكِ وَالنَّمْعَ فِي وَي عَمَا خَالِيمًا لَانَ ٱللَّهُ الْعَطَيْ بَرَهُ في دِينِكَ الْحُكِلَا تَوْفِهَا فِي لِلْ وَكُلْسِينَ مِن مَعْنِكَ وَمُنْ الْخُلُونَ مِنْ سَيِئِلِكَ وَيَعْلَى مَجْلِي مُولِكَ وَلَجْمَا إِنْهَا فِي الْمِنْ لَا تُعْلَقُ في يبال تعاملة تسول من في عب الداللة الانتفاع المن المنظم المن المنظم ال والجنب والخيا والنذاد مني والللة والمستند والفاقد فكرابية والقولية كالمالق منها وما اطلن والعوديات من تنس المنع وتبلس الانتها فقد المجتم وتد وآغولي إنتايان في فالمناف وتريي واللي والجيم ما روف وقاليساد الوم الله

التكالشيم العليم اللهمة الله الأجرون ميلك المال المدور والمتستيد والمستحقق

تباينا وقرفا وبالوقاها والكاو الطبتات الذبارة والمخير فالماك والمداوية وتللم المؤالنا الله اللهار من يحتويا سألف مينه عبادلة النساخيرة بالغيريس سبل وأجؤه سنا أغطئ عطني سوله وينهنسي وأملى واللاف وثلث وأهلي فأهل فإلق وليحوات نهاى وأنفاع بشي وأفي زمرون وأحياجته الحولي والمعلق بين الكانت فرا وتحتذف عندأة فاتحت ملبه فيمقات وتضبت منته وتخييننه بجلوة ليبده فانتوا الفردني الكرامية فاتج العيتين إلك تفعل ما تشاء كالإنعام البكاء عبرك اللها بمحضوبا خات وَفِلَ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم فلابتل وتنجلني لك مين الخالفيون ألك تغيني الشئة فيالززق والامتن فالوقع وترة المتترب فيالفرا بالمال كألواز والماس فقرات ميذوى والمقتة فالمير والفؤة ل أن وَالسَّافِيَّةُ فَالدِّس وَسَعَلْنَا بِطَاعِيْكَ وَبِاعَةٍ سَوْلِتُ عُزَّا كُولَمْ لِمُنْ إِسْلَافً عَلَيْهِ وَلِهِ أَبَّدًّا مَا اسْتَعَرِّينَ وَجَنَّانِي إِن أَوْرِينِا وَلَا صَبِمًا فَيُؤَخِّرُ إِنَّ لَيَ مُؤْمِلُه في ويقطان في للوالقدر عما التك منولة في استدر معدد الما معافية للدما وليكوكذ فنها وحتنا وعاللا وتنياب فهار وعنها واز وفي كيايات انخراج فيعامينا منا وفك كأعلم ورريني وذقا فاستاسين فقيات الخاسع واخيضتنى ياستيدي الاشؤاة وَافتِهِ عَنِي الدِّينَ وَالْلَهْ أَمِنِ عَنْ لِلْأَامِنِ عَنْ لِأَلَّادَى فِيْفِي مِنْ أَوْفَعَ عَنْ إِلَمْ إِ فأنصاب أغناى وخسامه وأااغبن وأنضي فكيلم وأفرغني وفرين ينفي والم لى ن مَن يَكُرُونِ فَرُمًّا لَحْوَا وَجِمَا مِنَ ٱلْوَتِيٰ بِينَ مِن مِن مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ فاكتنى والشفاي وتترالشاطان وسباب فلي طفيوه بية الذنوب كلها أفيز وَالنَّارِيَوَغُولِذَ وَلَمُخِلِقَ إِحْدَةُ مُحَيِّلَكَ وَمُعْجِقِ فِيلَا ِ الْعَيْنِ مَعْلَانَ وَلَيْفَيْ بآوليانك الشاخين عجي والداكم الظنين القاميين الشارسكوالية المسكوالية عكم

华

. SLAUB.

قاه ال

اللهة ولفرقايي يوالنفاف وعلى تالزاء ولياق من الكارب وعنى والمالية فالك تعلكه خابيتة المتغين ومالخفي المسلم فيلات معامقاته العابيد التعين التارمنا منفام المستجور والتسيما لنابع فانتفام السنفينية وتبالنا ومامتفاه الماميه اليان وتاالذابه فأنفاه منايتو لك بخيلته وتتنافر فبلايه وتنوب الاوته مناسفاه النائير الفقيوم فامقام أننانف المنتجيره فامقاء الختري الكروب منامقام الختري للفوم للهموم منائفام الفريب الفريق مثامقام الستوج الفرق منامقام فأيأ لذنبه غافراغتياء وللبه مقنها سواله باآنه باكرم لاغرف وجه بالناريب اجترا لل وَقَعْفِيرِي مِعْتِدِينَ حِنِي مُلِيِّكَ بَالِلْسُالْيِنَ لَلَّهُ وَالْفَصْرُ لِمَا يَا رَجُلُى وَبِلَى وَي حَدِي لَلِلْهُ النَّسُ مُنْظِي مَثْلَةُ حِلْهُ وَرَقَدُ جِلْنِي وَثَمُّ أَوْسِلِ وَتَنْأَوْنَي اللَّهِ وتجسّلنى وكفافي وتخشبي في ترى وتجري مين تسفير البتالي السالك بالرب فوالية وَالْأَنْسَاطَ يَوْمُ لَكُنْرَةُ وَالنَّالَ مَّهُ مَيْنِ وَجِلْي لارْتِ بَوْمَ لَتُوذُ الْوَجُورَانِي الْقَوْء لككيرات الكالفرى عقم تقالب فيه العاوب والاتصار وللفرى عنده فإذا لافيا المُلَافِيهِ النَّذِي النَّجُورِ، عَوْيًا فِي كِلْ إِنْ كُورًا لِيَوْمِ فَافْتِهُ النَّذِي النَّافِي أَوْفُونُ وَلَا أَوْف عَيْرَهُ وَلُودِعُونَ عَيْرُهُ لَحِيْبَ دَعَالَ لَكُلْفِ الَّذِي الْجُودُ لِالْجُوعُيْرُهُ وَلُورَجُونَ عَيْرَهُ كُفَافَ رَجَالِي كُوْلَةِ النَّهِ وَلَيْ إِلْهِ مِنْ الْمُعْلِلُ لَكُونِ إِنَّالُ وَالْكُولِهِ مَنْ كُلُهُمَّ وصاحب كابحت ومنتف كل دفية وفاض كالحاجة اللهدك فاع في واردفنا المه وكشرة النازيان وأفث مشاءك وكالمد والفائد والاستعنى لاأره عكال وَلا آفِقَ الْحِيالُ بِالْمُؤِمَّا لِإِلاَيْنَاءُ الطُّف لِي فَيْجُوعِ ٱلْحَالِي شِأَخُبُ وَيُرْفِي إِلْ يَبِالْخِينَافُ الالفارة الفتن بني النارياب الاحدادة دماى وتفتر ويحتوى كأويسه في وتفتية وكلوني ويامي الع متبيات منطاق الذيامات المالي المالات المحافظ

سنهالك للنُوكَ بَسَلَكُهُ كُلُ تُرْكِي بِعَسْدَامِلَهُ اللَّهُ تَشَالِ بِنِي وَالْمَا يَكُونِي وَارْقَ و رجني وَخُولُونُونُ وَكُولُونُ عِلَيْتُنِي وَلِيمَا وَقُولِتِ تَعِلِّي وَقُولِتِ مَعْلَى وَمُلْكَ وَلَجُنَّةُ لَقُطِينِ إِنْ يَجِبُهُ مِنْ النَّاكَ وَوَحِوْنِ وَسُلِّكَ إِنَّ الْبُلِّكَ وَالْحِثُ بِالرِّبَ الفالدُرُ اللَّهُ وَلِنَ الْمُلِتَ وَكِنْ إِنَّ أَنْ مُعْفُوعِمُ وَعَلَيْ إِنَّ لِكُنَّا النَّفْسَنَا وَلَعْفُ عَمَّا فَإِنَّكَ اللَّهُ مِنْ إِلَّ سفا واستفا الثالان كالفائد سايلامته كالوابسا وقلوجنك سايلا فالأفرق ويقضا وحاجق والزنفا بالإنساديان ماتكك أبالنا الفاؤك بفابنا سؤالفار بالفنى منتأفي وزاغزف منك في آيف تيف تيك استغف ولذك لأألؤ بيوان ولا تلاظاف الفيج الإفاك فاغنن وقص تنى ياس بقبل ليت وويفلونس الكنيرانيل في ليت وكفف تني فالعنني وَكَيْرِ عَنَى مَاسَ يَقِبُلُ الْبِسَيَرُ وَيَعْفُوعَنَ ٱلْكَيْرِ لَقِينًا مِنْ الْسِيرُ وَاعْفُ عَنَى ٱلْكَيْرِ لَهَا تَأْتُ الزند القنور اللهة لا إسّالك ابالناجا فيود قلى ويَقِينًا حَتَى اعَلَى اللهُ لَرَسْجِيدٌ لِاسًا تَعَفُّ لَمُ وَتَشِيعُ مِنَا الْمُعْفِي مِا فَتَمَّ مَنْ لِي الْحُرِّ الرَّحِينَ ومنعوا مَنْ وَيَ العَلَيْنَ في كُرْيَقَ وَيَامُناهِي فِي شِينَةِ لِلرَكِيِّ فِيضِتَى مَالْفَا فِي فِي مَعْتِي آنْتَ النَّاسِّ عَوْرَي كُلُوْرُ مَعْقَى وَالْفِيلُ عَتَوَى فَاغْفِرِلِي حَلَيْقِي أَلْهِ عَلِيَّ أَسَالُكَ خُشُورً الْإِمِانِ قِبَلَحْسُوهِ الْذُل فالنابيا فالحديا اخذيا حداياس انتيان أيكن ففكن لدكمواك بالمنابطين الدُقْفُنَا مِنهُ وَرَحَةً وَلَهُ مَن الْمُعْرِفُ الْمُعْرِمِن أَلِيَا لَدُ فَقُدُلًا مِنهُ وَكُرُمًا لِمُولِك الذَّائِم سَانَى عُوْرَالُهُ وَمُعَتِّبُ مَعْتِبُ مَعْتَ وَاسِعَةً عِلْمِعَا اللهُ عِلَامُ اللَّهِ اللَّهُمْ ابن مُسْتَقِيلُكَ لِالْمُنْ الْيَلْمُوا أَعَلَى فِيهِ وَلَسَيْقَفِلِ لَكُوا مُوارَّدُ مُنْ وَحَلَمُا الْ فيد الماليش الته الله يحكم إلى المحكمة والعُمَّة والعَمْ عَرَظِي وَفِي عَالَ وَيَعُودُ ا بالمرابات والمعالمة والمستعادة وا المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق

۲۵۷ نافانان سافانان

خانهائه

. V-90

لَقَدُودَةِ قَالِهِ بِالرَّفِيُّ كُلُّ فِي مُنَاجِهُ بِالْخَاحِينُ الْخَيْثِ مِلْكِ مُنِهَاجِهِ بالمَوْد قال يعَوْف عَيْنَا عَلِيَّا وَكُلِّكُولُهُ إِنَّا وَلِيمًا الْبِالِيَّا وَلَا كُلِّي وَلَوْ وَالْ يَحْمَدُونَا ولازال للك المان فترقب ولاقتكناه باباد تلاقت كيو ولالمالي ليقيه البَهُ أَنْ النَّهُ لا عَنْدَهِ الْنُلُوبُ يَعْلَيْهِ إِلَا إِن كُلْفِقِيلَ وَالْفِلْ الْمِنْ الْمُ المناور من كل فق مشاريد ياكا في المؤتيم ليا حَلَق من يحلنا بالفضيلة بالتي مي في خذا وُلْمَ يَرَيْنُهُ وَلَهُ كِبَالِلْهُ لِيَعَالُهُ لِلحَنَانُ النَّهِ وَمَعِيثُهُ كُلُّ فِي رَحْنُكُمُ المُعَالَ تَنْ عَدَالْكَالَافِقَ مَنْكُ لِادْيَانَ العِبَادِ مُكَلِّيقًو مُخَافِيقًا لِرَفِينِهِ لِاخَالِقَ مَن وَالْآِنْسِينَ وَيُواْ اللِّيهِ مَعَادَهُ بِالرَّحِنُ كَاحِمَةٍ وَمَكُووبٍ وَعِيْافَةُ وَمَعَادَدُ بِالافْقَارَ كالناز كالجلا لأملك وتعزه بالمبدي البارايا بامن لايتنف الشالجها العواقا علطه لاعاكة الفيوف يوده من فتح يقله بالمعيل والتناك برول علا في ليعوله من في للحديدة والأمام فاحتنى يقدال ويخلفه بالتحوة المتعال فالموتال تعالي بخلفه لكية باعزاد النية الفالية كل أمره فلا عنى مترفة بالفاهرة البخير التكرير إنت الدف لأبناف نتفاله منه فاختفال الفرب فيلز الينطاع ونبي بالجنا الألكك وتنافي فيقيد عَنِينِ لِللَّايِدِيَا مُؤِرُّعُ فِي إِنْفَ كَافَالْفَالْمَاتِ مُؤْرُهُ يَا قُدُّوْسُ النَّا فِرُونِ كُلِ يَقِي سُوهِ وُلا قَنْ يَعْبِ لِلْهِ إِلَا قِرَسِ الْحِيبِ لَلْنَانِ وَوَكُمْ فَقِي قُرْنَهُ لِإِعْلِي الفَّا فِي وَالشَّفَا وَقُوتَ كُلْ مَنْ عَلَوْا وَيُفَاعِهِ بِالبَرَيْمِ الْبَدَاعِ وَمُعِيدُهُ الْعِنْدُونِ السِّلْدُونِ السَّالِ اللَّهِ وَعُعِيدُهُ العُلَّا اللَّهِ وَعُعِيدُهُ العُلَّالِ اللَّهِ وَعُعِيدُهُ العُلَّالِيَالِ اللَّهِ وَعُعِيدُهُ العُلَّالِيَةِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعُعِيدًا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعُعِيدًا اللَّهِ وَعُعِيدًا اللَّهِ وَعُعِيدًا اللَّهِ وَعُعِيدًا اللَّهِ وَعُعِيدًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّاللَّالِيلَال ينى فالعَمَالُ الرَّهِ وَالسِّمَاقُ وَقُولُهُ وَقَعْنَ إِلَيْهِ الْمُلْاتِيَاتُ الرَّوْمَا مُكُلِّكًا إِي وَجُين بِالرَبِّ الْسَيْرِ وَالسَّالِ اَسْتَ الْدِي عَلَّهُ كُلِّ فَيْ سَلْهُ يَا عَلِهُمَّ الشَّاوَ الْعَافِرَ الْعِزَ لَكَيْدَة وَالْ وَزُلُ مِنْ إِلَا عِبِهِ وَالْمُعْلِقُ لَاكْتُرُكُوا اللَّهِ فَيَا إِلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وتيابي مِنذَهِ فِي وَالسِّمَا السَّمَاءِ أَسَاءً السِّيعَ فَوَالِ اللَّهِ الْأَلْفَ النَّفَ النَّفَ

والموية

عَلِيْكِ وَكُلْدَكِكَ عَلِيْهِ وَعِنَاكَ عَنْهُ وَعَاجَقَ لِيَهَ أَنْ فَرُونَيْ فِي مَا يَحْدَا وَتُنْهِ وَيُؤ مَسَاعَتِي مِنْ مَنْ قَالْمُنْهِي بِمِسْ مُكَلِّيعًا لَهُ الْفِي النَّائِي مِنْ رَبْعَاتَ لْكَالِالْكَتِيدَ لَيَ ىت منيك الللب واليك النف طيّاك النجوانية العل الطوفيّرك ولاكفي زنبك بالتحكم الخاجيين اتف وَيَت مُثَلِّثُ مُنْسَى فَاعْفِرَى فَانْتَنْبَى وَعَافِقِ مَاسَامِ كُوَامِنْوَا وبالمامة كل قوب وبالماري التكوير عبد التريث بالتؤلاف الظلاف ولاتشية عَلَيْهِ الْمَعْوَاتُ قُلْالِيَغْفَلْهُ مُنْ عُنَى أَعْفِ الْفِيعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِهِ الْفَسَلَ ماستال والمنظية للم والمنتال الت منول لله المنتي المنتو وتنبي المان يتنفي المتوت والخوال فيتعنى الأنكري الافراب اللفة بتونى بالتشاك عنى الثكاكمة عِبِّنَا اللَّهُ عَمَا يَعْ فِي كَالْفِي وَفَيْلِ خَرَاقِ رَحَيْكَ أَرْحَنِي يَعَمَّدُ لاَفْتَ إِي سِكَمَا أَد فالذنا والأنج وأذرفه ونضات الواسع وزقاعالاكمينا لانفنى الماه يمكنها فَرَدُف بِذِلِكَ فَكُمَّا فَالْمِكَ فَافَدُ وَفَقُرُا وَيِكَ عَنَوْسِوْلِكَ غِنَّا وَتَغَنَّفُنَا بِالْفَيْلِ بِالْفِي الماضية بالتنجيل بالملباث بالفنذي لتسترك كأني كليان وكليف المهترة القربي بالخشي وبالله فيجيع المؤدي وأفنون بجبتم تنواع للكفية بنيزاء مااتفاف هنسدي قات تغذية طالغاف فتستبرؤ فليك ستمالهت فروسها لي بالفاف خود تنه وتغير عنى طالفاف ضيفتكة وَكُفَّ عَتِي مَا اتَّفَافُ مَنْتُهُ وَلِحُوفَ عَنِي مِنَا لَغَافُ بَلِيْنَاهُ بِالرَّبْ الزاويت الليئة ما وكلي خبالك ويخشية منيك وتتسريقا وزنا المارك وترقامناك وسُّوقًا النِّلَ بِاذَا الْبَالِ وَالْكُولِ اللَّهِ وَ إِنَّ لِلْبُّحْفُومًا مُسْكُلُ بِهَاعَلَى وَلِلْهَا سَيْ يَهِالْتِ فَيْ أَلِمَا عَنْ رَكُوا أَمْحَدُ عُلِيَّا ضَيْفٍ وَقَ مَا مَدِفَانَ الْمِمَا وَإِنَّ اللَّهِ أَلِمُلْكُ لارتاب أبيَّة بارتاك النَّقِيَّة لاخرار وروا في الله المالي والمالية ب الناد خياة الإنتاارت كارت كل والله الله في الله في الله الله

100

211

3/2

道道道

منافضه و

وشيئله

مي هي

كُلَّ فِي رَبِيلِكَ الْهِهِ النَّامْ وَكُلِّ فِي لِلغَرْزُ لِالمَدْرُسِ إِلاَّ لِلْقِبْلُ كُلِّ فِي وَاللَّيْ بِعَدْ يا آفة يا رَحْنَ صَلِّعَا عُنِ وَلَيْعَتُكَ وَاعْفِي لِللَّهُ وَالنَّهُ عِبْدُ النَّهُ عَلَيْهِ النّ

لترل النفسة والفنول الزنور التي تفكه النجاة واغفرا الدبوب التي وبالإنا المرافعة للغوب التي أفيا المهاة كاغية لي الأخوب الهائية في الزول الباده واغير في الأخوب الي

والمنظمة النماء والففري الأفوب التي تكيف الميااة تتنفري الأفور العي الماساة وًا غَفِرِكِيَّا الدُّونَ بِهِ النَّيْعِ وَيَفْ النَّدَة وَاغَفِرِكِيَّا لَا يُؤْمِثُ الذَّوْقِيَّا أُلْعِتُم وَلَاسْ ومِلْ تحقيقتة التي لافرام وعافين ويؤوكا الخارفه بالليز والفار في تنفق ل تتع عبيد الله

ربّ التدُّولِيَ السَّبُووَ ٱلدَّفِينَ السَّبِعِ وَمَا فِينَ وَمَا بَتُهُنَّ وَرُبَّ الْعَرْفِي الْعَلْمِورَبّ التنبع المفاي والقراب العظم وكاتب المراجل وكيخ نسل ويجبز فيل وتبتب عي سأ إلا علية

وَالِهِ سَيْنِيا لِمُرسَلِينَ وَخُارِمِ النَّبِينِ مَنْ الْمُأْتَ مِنْ وَيِالْمَيْتَ الْعَكِيمُ أَنْكُ ٱلْذِي مَنْ وَإِنَّا مِ وتذفع كأيخارد وتعلى كأجها وتضاعيف المتناب بالفليل بالكنبر وتشرا بالتفاء لافتار بالف ياديخس صلفا في كفران و وكالمند في سنتقب ستحين سيتوك ويَشرِينه

ينوك وتعجنى فجايك وتبلين وضواتك وشرك كرانيك فعضه عليتيك مرفعته مالينك وتنييخنيرما انت سنليه احدا سخايات والبيني تغفيلت عايتك المتوجد كالمتكر ومشا

كالخانى والأفلخنينه وباداية مافناء من لكنه بالانتهالمنوبا حسوا فا وزفوتني كا والدارمة وفطرته وفاجين فكرسك أستيه والدوسنية وفاحزالوا فتوق موالا لك مُعَادِيًا كِمُعَالِكَ ٱللَّهُمَّ وَعَبْنِي فِعِيْ السَّنَهُ فَلَهُمَّا وَقُولاً فَعَيْلِ عَلَيْ مِنْكَ

وكبلغ المائم أوقول وفعابت المن التفايين الستنة بالانتمال حين كالمتغنى يكامل

التقول العضا يجون مع أغاف متروعا فينه ولعاف مفتلك إليا ي عليه عروال فيفياها الكرتم فأتشوب بونف أموي خلط عند الافراد فارجم أفية استاذ بن سنفر

عَنْ اللَّهُ الْمُرادِينَ وَتَعَوُّدُو وَتَعْدِفَ آتِبُمَا وَالْكُلَّةِ الْمُرادِينَ فِي النَّوَ الْمُركِكُ عن من المغيرة اللِحَيْرِ الانكِكُرُة وَلاَ يَلِكُونَ وَلاَ يَلَاكُمُ اللَّهِ عَلَا لَكُونَا إِلَّا لا اللَّهُ عَلَا لَكُونَا إِلَّا لا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع منسى فالجؤهنا فلالكي لناس يخطفروا بي وَلا تَخْيِفي وَانَا ارْجُولَتَ وَلا مُسْرِينَ ٱللَّهُ مِلْتُهُ الفعوك كأأسرتني فالميني كارتفائني أللهم اجتل ترغيب ماوي الباللام الفنرسة والفرس وعلى المناوة معدفي أعود مين مؤة منتهج وتظرمذنع وتين اللاعريس المالا سَلِيَّالِهِ عَنْ الْمُوْكِلُا الْزُوَدُ الْمِلْكَ وَلَا الْنَهُمْ فِي يَعْمَ الْفَالدَسِنْ عَلَا إِلْفَعْ إِنْ الْمُلِي ويعلبه وعِزْ وَعَنَاعَةُ وَمُعَنَّالَةُ وَوَخَالَتَ فِيهِ بِالْرَجْ الْأَرْجِينَ الْلَهُ مُ لَكُ الْمُؤْفِظْلِكَ الا ولا والك الي عَلَى مِنْ إِلَا الْمُعَالِمُ إِلَيْ بِيهَا لَا السَّنْعَةِي مَكَارِهِ الْأَنْوُرِ وَبِهَا أَنْعَتُنِي مَوَامِيَ السُّرُورِسَعُ مُّأْمِينَ الْفَعْلِ: وَمَا يَقِي فِي الْسُنْرُو فَلَمْ يَسْلَكُ وَلِكَ مِن فَعِلَانِ عَقُونَ عَنَى وَسُونَ عَلَى ذَالِكَ عَلَى وَمُوَعَنَى مَا فَيْ يَجِسِن فَقِكَ وَفَالِمَنْ عَلَى مِن الخِنَانِكَ وَتَخْفَظُ مَنْ يَقِي وَالْمُفَكِّنُ مِنْ إِلَيْكَ وَانْقَكَ أُسُونَ مَعَاصِكَ ٱلْأَمْ لِي ٱللَّهُ بُعُلِ مِمْ وَالنَّهِ يَعْمُ عَلَيْكَ فِيهِ الْحِالَّةُ النَّمَا وِاذْ الْمَعِينَ وَإِسْ ٱلْكَ مِكْ وَيَعْ عَلَيْكَ مَحَقَ يَجَيِّكَ عَلَى بَيعِ ما مودونك أَنْ مَسْإِيًّا عِيْكُمْ إِلَا وَمُسْوَلِكَ وَعَلَالًا وَمُثَلِّلًا يستود فكأن ليتعيد وتبتسره وتين كيله وموظفه وعن كبينيه وكان المدالة والنقسة سِنى يَوْلِكَ وَقُوْلِكَ فِاسْ لِينَ مَنَهُ دَبُّ يُدَعَى قِياسَ لَيْسَ فَوَقَدُ غَالِقَ بَخَى مَاسَلُهُ لَهُ وَدُمِرُ يَوْكَ مَيْا مَنَ لَيْنَ لَهُ عَلِجِتُ مِنْ وَيَا مَنَ لِيَسَكِهُ بَوَّاتُ يُناحَ وَإِمْرَ لِمُود

عَلَيْفُوا الطَّاءِ الْأَرْمَا حَجْدًا تَعْفَا إِلَيْ النَّفِي الْإِمْدِينَ وَعَقِرًا الْعَالِي مَاأَنَ

احَدُلُ النِّكَ أَمَّلُ النَّمُوى وَلَمْ لَا لَمُعَنَّدُ وَمِنْ الْمُعْرِفِ وَمَثَمَّانَ ٱللَّهُمُ الْمِكْلُكُ

بإنيك الذي داقة كأنني ويوجيك التي وتيق كاكني وبعكم إلى اله بوانتها

كُلُ فَتَى وَبِينَ إِلَى اللَّهِ مِنْ مُنْكُلُ فَنَى وَيُتَوَلِكَ الْفَحْفَقَ لِمَاكُمْ فِيلُ وَيَجَرَّ وَلِكَ الْفِيلَيْ

واغفرلماللانوبالقية وس اكتشترا

- G130 B

[E][E]-

ئىلغۇنگاللە ئەركىنىڭ ئۇنساردۇ ئالىرىكىنىڭ ئالىرىكىنىڭ ئ

وعِمَلِ لَذُ وَمُعَالِكُمُا لَا يُعِنَّانُ لِمُعَالَّمَ لِلْأَسِلِ الْمُؤَكِّمُونَا لَا فَتَكُا لِللهُ ولِحِين مين لداليه على ليد شديرت الماليلة القندرة الكيانة العك يخرس الدند وترل اللَّهُ فَكُدُّ وَالدُّوخِ فِيهَا مِا فِيهِ رَفِهِ مِنْ كُلِّ أُمِّرِ كُلْمُ فِي فِيهُ الْمُرْدُ الْفِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فَالْحِسُنَا مَعْرِفَةَ مُشَلِهِ قَاجَهُ لَلْمُونِيهِ وَالفَّفَظُ عِلْمَقَلَاتِ فِيهِ قَلْمِنْ عَلَي إمام بَكَلِكُلِي عقوة خاصيك والنفالها متفيضي بالشاعنا الالتوركات والسارا فالمروعين القاسط الثريتا الما تخطره ويخفى لأتفلي بالفاريفاني يتكفى لاقتي بطوننا الما أخلات وَلا تَعْلِيهِ الْسَكُونِ الإِمَالِيُّكُ وَلا تَعْكُمُ وَمَا يَا فِي مِنْ قُولِ إِنْ وَلا تَعَالَى الْمُعْلِق من مناياتُ تَمَعَلِن دُلِكَ كُلُهُ من بِها وللله لاين رَمَن مَوَ المنتج من حنى النفرية به احكا دُرُونَكَ وَلَاثَبْتَنِي بِهِ مِنْ سِوْلِكَ ٱللَّهُ مُ وَيُقَعْلَ فِيهِ مَا إِبْوَافِي المُسْتَقَوْل عَ الْحَب حَرُدَتَ وَفُرُوضِهَا اللَّهِ فَرَّتَ وَوَطَائِعَهَا اللَّهِ وَظَلْتَ وَآدَعَانِهَا اللَّهِ وَثَتَ وَأَقِرَلنا فِيه مَنْزِلَةُ الْمُسِيرِي لِنَا إِنَّا الْفَاضِلِينَ لَاكُونِ فِلْعَالِمِ اللَّهُ فَالْمَنْ لِكُ وَمَسُولُكَ مَكُولُكُ مَكُولُكُ عليه والدني كأحيا وتجويها وككوها وكشوعها ويجيع قواصانا كالكؤا الفروك سبي تأييرا فأفي فابليه وموففا فيه لا تناك أخاصا بالبركاليدة فأن محكمها بالأفضال والمسلنة وكان تخلف أموالناس النيفان وكاف فلهرما بأذا والآثوة وأدفاع مَنْ هَا بَيْزِا وَآنَ نُتُوعِفَ مَن عَلَيْنا وَآنَ ثُنا إِيْمَن عَادا الْحَافَ امَن عَذِي فِي الْ وَلَكَ عَانِهُ المَدَدُ اللَّهُ لَا عَلَى عِلْمُ اللَّهِ كَالْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ بالثلقة فامن الذبذوب وتقضدنا لقيما لتستايف متالك ويحتمالا يود متعكمات الترامي الألجة الإدرَ مَا خُدِيدُ مِن إِنْهَا مِن الطَّاهَاتِ الدُّونَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْإِنْ الدَّي النتي وَجَوْنَ وَيُكَذُلِكُ فِيهِ مِن الْمِينَالِيدِ إِلَى أَوْرَقَ أَوْلِيَ أَوْلِيَ لِلَّهِ المتناول المتستفاة الماليان والتنتي والمتناز

مُنتَى هَانِ فِي خِيْلِكَ مَفْجُوالِ مَنْ كَفَيْكَ مَعِلْنِي مِنْ مَا فِيَاكَ وَمُنْهَا كُومُنَا يَعْمُولُوا وَيَكُلُّ قَا وَلَا لِلْمُ عَارِكَ اللَّهُ مُنْ يَعَلَى عَامِنًا لِمِنا فِي مَوْتَ مَنْ وَلِيا إِلَى وَكُولُونِهُ ماحتلى ألا يتن قال بالنيذي عليات فيهم والفوذ بال الله الذعيد ويحداني الطيق لللة كأنسي قائبا علون والمنتالية بهواي فيول دالمنيني وتبن وهيك ووجواك فالون منيه اعينان منعود العوال وتغيل اللهة ويفني لياعتياه الموضيعت مَعَرَانِي الْبِلَا ذَلَقِي ٱللَّهُمُ مُنَّا لَكِيْتَ بَيْرِيَّا لَعُهَا صَلَّى اللَّهِ عَزَلُهُ وَلَ مُرَكَّ عَمْدُهُ والشنت عَلَا وَصَالَ فَنَا لَا وَعَلِمَ لَا فَعَيْرَتَ لَهُ عَيَىٰ لَا لَلْهُمْ هَبِذِ لِكَ فَاكْتِنِي مَوْلَهُ فِي النَّبَهِ فافايفا فأسقامها وتؤنثها وتروزها وكواكها وتستى المايل وبها وبالذي يزعيك واله ألها فِينَهِ بِقَامِ وَفَامِ السِّمَةِ مِنْ عِلَا إِنْ مُنْتَى الْبُولِ اللَّهُ مُوالْمِنَ أَسَاءَ وَلِلْمُ لَكُمَّا وأعترف وأسالك اللكاف تغيرلى ماسكى من الذيوب الجيحة يفاحقك كالخصتها كِيامُ مَلاَ فَكِيكَ عَلَى وَاللَّهُ تَعْفِمُ لِي إِنَّ الذُّنوبِ فِها بَقِي مِن عُرِدِ الْخِلْشَا فَإِلَى اللّ ا رحن يا رَجَعُ صَلِ كَالْحَلْ وَتَعَلِيكِتِ عَلَا وَإِنِي كُلِّهِ اللَّهِ عَلَى مَاسْعَالَتَ وَزَيْبَتُ الها وَفِه عَالِكَ أترتنى والأغاء وتكفلك والإجابة فالزج الزجين فشرين وينفا على المستحد مليشا الشاه وكوامنيته العقيضة المخلف الذي صدانا فاؤه ويجعكنا س اخله لينكون لإيشانيه ستالفاكين لخينا كأذك خراء للتيبن فالخلواللى خبانا بيبير كلفتنا ملنه وستكذاف كالخسال فساله للتأكم ابيد الماضولية كالتفكر منا مدخه بدعنا وكنها فيالك وبتعل مين فلك السبل فاراك خد التيد الم وتنفيز الانساليم وتشهر والتهورة مه والتجهيرة من اليتناء ومَسَالُه الذي الذي الدي هماية للنابي ويَتِمَا إِنْ مِن المنك والفرناء كأبات قضك علىا والتنهو وماكزتام واجتثالة موتا كراما فالموفرة والفندال المفهور وفقرم فيدما الترافيفيره الفاائ وتقرفيه الشاجم والشاارب كيرا

Serie!

عَنَّاءِ الْكِلَّـُ ا

النواد

وتندى فيه ألتكو وأخيذ لحافها الناق ووقية فيهبتك فأضغ فيوسف فأكفن يه راأت يَالْجَيْبَ بِعدُمَاكِ تَبْلَغَى فِه رَغِايَ ٱللَّهُ مُسَالِّعًا فِي ذَلْكُوْلَفَفِ متى فيدان ترة الكرة الدارة كالناقرة كالقن واليتكة فاليزة تختيني بيد ليلل والشفاة والمنوع والتواق والغراض وتخطابا والمانوب واضي عفيض المتنولة والقناء وأيته والباله والتبك والمناه الديميم المارالي والغيُّ وكفي في مين الفِّعالِ الرَّجيم وتَسْيَرَهُ وَالْإِد دَنَفَيْهِ وَتَصَوْسَنِهِ تُعْلَيْهِ وكلياه وتنكره وتخبايل كفكعه تأماييه فغزاره تفتتيه نفزك وتخليه كأنباجه وتنباعه وأقرابايه فنتخابه وجيع تكابي الفته كالفقر كالفركاد والالبات وتينامد وللوغ الاتلافيه وخريايه كاشتكال مايزنيك عنى متزا واعتنابا وًا عَامًا وَيَعِنَّا لَهُ تَقَبُّلُ وَلِكَ مِنْي بِالْأَخْمَافِ لَكُتَّبَوْهُ وَالْكِيْرِ لَفَخِيمِ مِا مَكِ الْمَالَيْدَ النهر العلق والعن وروي الم والنجياء والعروة والنجياء والف الالانات فالقوية والقديق والفرية فالمجتز ألتيل والأثبة والمثبث والنفث وللنارة والفا وَإِنِينَهُ المَثْلُوكَةَ وَكَذِي الْمِسْانِ وَالْوَيْلَ مِنْكُ وَالْهِنْ اللَّهِ وَالْوَجُلُ مَا لَكُ وَالْفَ بك وَالْوَيْءَ عَنْ تَعَامِيكَ مُعَمِنا إِذِ الْفَوْلِ وَمُغَبُّولُ اللَّيْ يَعَنَّا الْمُسْلِمَ مُنْهَا إِلْكُفَاةُ وُلاَعْلَ بَنِي وَبَهِن فِي مِيهُ وَالِنَ يَعِينِ وَلَامْنِ وَلَا مَعْ وَلَعْفَا وَلَا يَسْالِهِ ا بالقيا ما عَالِكَ فَيْدَ النَّدَوْجِاتَ وَالرِّمَا يَعِيكِهَاتَ وَالْوَفَاءِ بِيَرْدِكَ وَوَعَلِكَ بِرَحْدَكَ يااتكم الزاح بتنالله مترافع مرافع والفرا فالمحاج والفضل القيد الوال الشاعين وكفلني فيه الخشركم الخطي ولياناك أللفويق بيجا لخطؤ واللغفيرة والخنبي والإبابة والعفورة لتفؤه الدرك افية والمعافاة والفيخ وطالف والفوز 

والمعي من مُنْقِكَ وَلَا خِلامُ لِعَد فِكَ النَّيْخَ إِن الرَّجِمُ ٱللَّهُ مَدَّ الْعِنْدَ إِن مُعَذَابَ تا ياك مِنْ أَنْتِكَ وَأَوْجِهِ قَاما أَوْجِكُ لَهُلِ الْمِنْفَ اولِلا عَيْفَ وَتَعَلَّدُ مَا ظلم متحاسمة الأثبية المليام يختبك واستوجت المراققة الزفيق لأفاي مياتم كرامتك بعتنيات وتعجنك وكجوب وكالخيك أألهك والأالث فكالميكة مين بالمال تقريا مناويا أبنينا التفول وسيفا يناص فلك الرفاب فاجتلنا ليتهزا مناس يتبرأ فاقتفاب اعف دفويدامة انجاب مااله واللخ عدايها يناسة الدايد الاريحا ينفق عداوك مستنقناس التلينات تعكمتنا والشناب اعتذنافيه تشكلا والوافظ والتنافق مَا يِنْ الْمُعَلِّلُ مِنْ الْمُعَالِّلُونِ النِّيْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ بطاعتنا ذلتنا فاغاله فلهداء فالمراقط فالسان والتقنوا أيات والتقن يَّنَ بَدُيَاكَ تَعَيِّىٰ لِاللَّهِ مِنْ فَعَلَا مِنْ اللَّهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ وَلِجُلِنا فَ الرافَعُ وَالْآيَامِ وَمَا أَنَا نَيْفَ مِينَ لِنِينِي وَالْمُغُولِمَ كَالِكِ كِنَّا مِاعِيَّةُ لَا فَاجْعَلُنا مِيْعِيا وَلِكُلِّيَّةً يُرِعُنَّ الْمِدِّرُدُونَهُمْ فِيهَا الدِّوْنَ ٱللَّهُ مَ الْعَلَّى وَالْعَلِّدِ فَكِلَّ وَمَنِ تُكُوْ الْانِ وَعَلَيْنَ خالي فح كل وَمَناكِ مَلِكَ مَناكُ لِمَنْ يَكُولُ مِنْ صَلَّيْتَ وَتَصَعْفَاتَ وَلِلْتَكُلِّ بِالْأَقْفُ إِنِي الْوَكِ بخنيها عَبُوكَ أَيْكَ مُعَالَ لِلاحْتَاءُ وَكُنْتُ الْمَيْدِينِ فِي مِنْ مِنْ الدُعالُ لَلْهُمْ مِنْ فَيْدُ رِسَّنَا وَالنَّهِ الرِّلْفَ فِيهِ الْفُرَايَ هُلِكَ النَّامِ وَيَتِنَا نِهِ مِنَالَمْ فِي وَالْفُرْفَادِ وَهُمُ لتفارضنام ومفاخة والبياء وكتفافه الإناك وتستان التوثير ومداخة المتفكم مَا لَيْسَةُ وَمَنَ الْفَقُرُ لِلْيُوْمِ لِالنَّالِ وَالْمَوْدِ بِالْجَنَّةُ وَمِنْ الْفَقَرْفِ لَ أَذُ الْعَرَ والْقَ في يَعْمُ يُرْمِنُ أَلْفِ مَنْ عَمِ اللَّهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُمْ وَالْعُلِّدُ وَلَيْنِي وَمِيلٍ. وَسُلَّمُ سِل وتستنوفه وكشاكه منى كأيني لبهانك بالأنشار بالخاوة فأفي فيه ليناعنان وظاهله مروات وكوليا يات مكواث يرملين وموان فيه لينادتك ودعايك والفيكايك

3444

2150

لْكُرِبِ الْعَلِمِ بِالْفَهُ يَاكِسُ يَاكِمُ إِلَا مُعْلَمِ الْحِينَ مُوا عَلَيْهِ الْعَدِيدُ وَلَهُ وينوى واساءى وظلم وجزى والسرافي فارتفني والمتفني والمنطاك وتتخيلك فالأ لا تِلكُمُ اعْتُمُ لِدَ وَاعْمُ عَنِي وَاغْفِرُ فِي كُلُ مَاسَلَفَ مِنْ وَنُوبِ وَاغْمِينَ فِيمُ الْفِي مِنْ فُرِي وَ المُعْرَقِينَ وَعَلَى الْمِنْ وَوَلَافِ وَقَالِقِي وَأَعْلِ لِلْهِ وَمَنْ كَانَا مِنْ لِمُسْارِينَ الْمُوسِورَ وَالْمُونِيَاتِ فِالدَّيْنَا وَالْأَجِيَّةِ قَالَ وَلِينَكُلُّهُ بَيْدِاتُ وَآنَتَ فَاسِعُ لِلْفَيْرَةِ وَلَا يُخْتَبْقَي بِنَا سيتدى وَلَا قُرْدُ مُعَالِي وَلا يَوَى الْحَرَّى حَتَى تَعْمَلُ ذَلِكَ فِي وَلَقْنَعِيبُ جَيْءُ ما سَالَنْكُ وَ وَيَدِيدِ مِن فَصَدْلِكَ قَا يُلْتَكُو كُلِّ فَنِي فَوَيْرُ وَكُولَ الْبِيْكَ وَالْفِيوْنَ ٱللَّهُ عَالَتُ الْأَمُا الكُنْ فِي وَالأَوْمُ الْأَلْمُ أَوْ وَالْكِيرِيَّاءُ وَالْوَا وَاسْأَلُكَ بِإِنْهِكَ لَهِ حِواهِ السَّاللّ وَكُنْتَ مَثَلِثَ فِي فِي اللَّمَا فِي اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالرُّحْسِ فِيهِ النَّ فَسَاحًا فِي وَالْحُرَّا لَمُ اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَالرُّحْسِ فِيهِ النَّهُ فَسَاحًا فَا وَلَا مُعْرِدُونَا فِي اللَّهُ وَالرُّحْسِ فِيهِ النَّهُ فَسَاحًا فَا فَالْحُرْسُ وَاللَّهُ وَالرَّحْسِ فِيهِ النَّهُ فَسَاحًا فَا فَاللَّهُ وَالرَّحْسِ فِيهِ النَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ تَجْمَلُ اللهِ فِي السُّمَا فَا وَوَادِي مَعَ النَّهُمَا وَوَلِيسًا فِي فَعِلْمِينَ وَلِسِلَّا مِن مَعْفُورَةً وَانَّا عَيَى إِينَا اللَّهِ مِنْ عَلِيهِ مَا إِمَا اللَّهُ فَا لَهُ مَرْضًا إِمَا حَسْمَ إِمَّ اللَّهِ إِللَّهُ اللَّ مَنْ الْعَرَهُ عَنَدٌ وَفِي عَنَابَ اللَّهِ وَالِيهُ كَثَنْ فَتَيْتَ فَهِذِهِ اللَّيْلَةِ تَأَوَّلُ لَللَّالِكَةِ لراوج فيها فانتزي المالمالة وادرفني فها وكرك وشكرك والماعتك ويخشن عياديات نشاغ يُرَدُ وَالْمُعَى وَعَدُوا مِلْ إِلَا عَدُوا اللَّهِ عَلَى الْعَدُوا الْتُدُوا مَدُدُ الدَّيْعِ فَالْمُلْفَ ليتم لهن ولايزار ميدته وافغال علاء مرية والتعيير عرد المناع على الدوياية الذَّا وَلا تُنْفِرِكُمُ إِما يا حَسَنَ النَّفِيةِ إِ خَلِفَةَ النَّفِيدِينَ أَنْفَ أَنَ الرَّفِينَ الْبَلَافُ لمديم النجالتير والمنافظ من النافي عند النافي والنا الدياه يُدِّيُّ المنوع والمال عَلِمَا خَيْلُ مَا مِرْجَيْلٍ وَهُمَا لِأَنْ إِلَا اللَّهُ السَّالَا النَّصْرُونِيَّ فَيْ يَكُلِمُ كُلُولُا للا بالمتنف والعبياء متامنا للتعليه فتلتم أخلف عكيم منته الاله أكا صيف المالالانت والمالة المؤكد والمستنفظ الذي الآن كالمتالان التي

وتتعلك وخيرك فيه لي از أفظيه مغلولات في مشكورا ود بي مناز يَعَنْ يَكُونُ مُصَيِّدِي فِيهِ الْأَنْفِرُ وَيَحْفَى فِيهِ الْأَوْقِ ٱلْلَهُمُ مَسَاعًا فَيَّا وَالْحُوْرُ ، أَوَقَى نب يَنَالُهُ الفَذَرِ عَا إِنْفُنَا مِلْ يَعِينَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا السَّامِنِ الْإِلَانِكَ وَأَرْضَا مَا اللَّه فنة الجنالها لمحبرًا مين آلف شفروا دُرفني فيها أصَّمَالُ مَا رُزَقَتَ أَسَّنَا مِينَ لِلفَالِدِ الله وَٱلْمُوسَةُ مِهَا وَلَجَعَلِنِ فِهِمَا مِنْ عَنَا يِكَ مِنْ فِيهُمُّ وُطَلَقًا وَكَ مِنَ النَّا يِوسُمَا إِخَلِفًا بتغفرنك ومطوانك بالشخال المبين ألله خصافا غن والعثاكا وأوفعا فالغنزا صَالَالِمَةَ وَالدِّهَ إِنَّا وَلَقُوْءٌ وَالثَّفَا مَا وَمَالِحِبُ وَتَرْضِي ٱلْلُهُمَّ وَيَتِ الْفِجْرُولِ إِلْفَقْ وَالنَّهُ وَالْوَقُرِونَا فَ كَهُرُومَهُما مَا وَمَا ٱلثُّلِّكَ فِي مِنَا ٱلْأَلِقِ وَرُبَّ جَبْرَهُ إِنَّكُمْ كالنارنية وتجيع اللاتكة الفرتين ودت الراهيم كالباعيل والنفاق ويقفوب ويت سؤسى وعبى ويجب المؤمنيين والتبيين فالمرساس وزنت فالمخابغ البقيين مكو عَلَيْ وَعَلَيْهِ الْمُعَيِنَ وَاسْأَلُكَ يَعِقَاكَ مَلِيْفَ وَيُغِفِي مَلَيْكَ وَيَعْفِكَ الْسَيْمُ كَأْمَا " عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْهُ الْجَمَعِينَ وَتَقَرَّبُ إِلَّي تَشَارَةٌ رَحِيمَةٌ تَرْضِي فِيا عَنى بِفِي لالنَّفْظُ تغالبا بثأ وأغطينن يجيع سلولي وكنفيتي وأشان واردي وتسرف تغني ماأكره وأخذا زَّالْعَا الْمُنْ يَعْنِينِ مُمَا لَالْمَا فُ وَمُعَنِّ ٱللَّيْ وَمَا لَى فَاغِيلِ فِي وَذَّرِيْنِي ٱللَّهُ مُ البَّلْكَ الرَّبْطُ مِن دُنُو بِنَا قَا وِمَا فَانَ مِن كَتُبُ عَلِينَا أَسْتَعَفِينِ وَاغْفِرُكُنَا أَضْفُوْدِينَ وَلَعِدُ فاستجيبِ وأجرناه تشفي والمقالانا داجيين البفا والفيجن وتفو المايلين وتعلفا إلك عَيْدُ اللَّهُ وَيَسْ عَجِبُ اللَّهُ مُا فَكُ وَتِي وَأَنَّا عَبُلُكُ وَ مَنْ مَا لَا لَعَدُونَهُ فكر تبقا البياد والمركزة ونجوذا بالتوفية تشكوني النااليان ويالشكى التداولية وَيَا فِيلَانَالِمَا أَمْنِتُونَ وَلِالْجِيبَ وَمُوَوَالُمِينِ، وَإِمْلِمَا الْأَلْمُونِ ، وَيُحَالَّنُ فِي وَادِيَ الطَّمَنيفِينَ وَإِنَّا فِتَ كُرْبِ الدِّينَ وَإِلَّا مِنْ عَالَمُهُمُومِينَ وَعَلَّمْ

सर्व ५

طَلَقَتِي سُنِهَا وَاللَّهِ فَالْعِيكُانِينَ مُعَالَمَا فِي عَالَمُ وَالْمُرَى مُنَالِا فِي مِنْ الْم كَلْ فِي سُنْهِا مَا فِي مَتِ الْعَالَيْنَ سُنْهَا مَا أَنْ الْمُسْرِدُ الْعَالَيْنَ مُنْ الْمَسْرِيدَة بِعِيم مِن قوقٍ مُرْجِهِ ما عَن سَبِهِ الصِّبين ويَجِيرُ ما في كلَّ إليَّ الْجَيْرُ الْجَسَادُ وموكايات الأساد وموالكيف الميترة لانفني يتبثؤ الفكة ولالنكرمية لبيني تُلايليك سنة جِذَارُ فَلا يَعِبُ عَناهُ مَرْ فَلا جُرْفِلا كُونَ مُنِهُ مَثِيلَ مَا فَي لِيهُ وَلَاللَّا ما فيه وَلا حَبْ مَا فِي قَلِيهِ وَلا يَسْتَرِينُ مِنْ مَعْبِرَ وَلا يَسْتَعْفِينَ مُعْدِرُ المتغيره فالمنخف تلبه تتى فالانف فلافالتماء مواللي بمتوركم فالانطام كف يَنَاءُ لا لِهَ الْإِمْوَا لَعَرُوالْعَكُمُ مِسْنِهَا قَافِهِ إلى عَالِثَتُ سُنِهِا وَالْعَرَوْسُخِالَةُ غالج الانطاح كليها سنهاف الإجاع النفا في والتورسنهان الدفالوليك والتك سُنيا وَاللَّهُ فَالِيَكُمْ أَنْنَى سُنيانَ اللَّهُ فَالقِ مَا يُرِيُّ فَالْأَيْرُى سُنيَا لَا الْمِمِلَا ذَكُمْ أَنِهِ سُناها الله ربيال المستان الله الله المناهات عال وكيكا المعلمة ين وَاللَّهُ مُونِينِ وَبَرْسِلُ الصَّاعِينَ بَعْبِيثِ بِعِالتُرْبِينَا وُ وَيُعْلِلْ الرَّجُ اللَّهِ يُوَيِدُكُ وَمَنِيهِ وَيُرِيلُ الْمَاوَسِ النَّمَاءِ يَجِلِهِ وَلِنْكُ النَّبَاتَ بِكَارَتُهُ وَلَيْفُلُالُوّ عِلْهِ سُنِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَى مَنْهُ مِنْهَا لَهُ فَا قَالَاثِ وَكُلَّ السَّمَاءِ وَكُلَّ السَّمْ سن ذلك ولا كبرا لا فكرا وسعين سناد الإبالي الثين الما والمستورسالة غالع الاندائية كليفا سنجان في جافي النكاث والتورسنجان وفالع المتح المتحا سُجُون اللهُ خَالَ عَكُمْ مِنْ اللهُ خَالِقِ مَا يُرِي صَالَالمُ فَاسْجُوا فَأَوْ خَالَةُ فَاللهِ خَالَمُ فَال سُبُهَانَ اللَّهِ رَبِي الْفُالِينَ سُبُهُالِ أَوَاللَّهِ كَيْعَلِّمَا إِنَّ أَكُلُّ فَي مَنَاعَتِسَ لِمُنَالِ وما تؤاد تكل فقي عيد ويونا إطال است الدارة الكيرالية المتوالية التيكية السوالقل والمديدية والتنافق المناج ماليل مناجب إنا بالدعق الماليك

365

لِلْفُوَّا لِيَّ وْدُوْلِكَ إِلْهُ وَمُ الرَّاحِينَ وَكَالِكَ نَتَبَثَ مُسْكَ بِاسْتِدِي بِاللَّهِيَ الت تطيف فتسراع في العني والمنت إلا تنفاء الله : مناتع في والعند ورفعي ا والفيئة فيعليها مغاوتك كأفار بمير خواجي الذنياة الأجرة استغفرات وبالواج البدائ كان قريب عليت استقفوا الاترى والقوس البدائة وردي وجر ودود التنفوالة مَنِ وَأَنوُبُ الْمِيْهِ اللَّهُ كَانَ غَفَالًا ٱللَّهِ لَا غِفْرِلِي الْمُكَالَحُ ٱلنَّاكِ الرَّحِينَ مَنِ بِيَعْلِكُ لَأَ وَعَلَىٰ مَنْسِي مَاعْفِ لِي الْمُغَوِّلُونَ وَالْمَاتِ السَّعْمِ الدَّالُ عَلَى اللهِ الْمُعَلِّقُ الدِّ اعكليم العكليم الكريم عفا والليزب العظيم فكغوب الينه استغفران ابجالة كان عفور رجينانك الفيئة الالتناكف الفياني في في والعني والمنافي والما في المنافي والمنافية العكليم الفائور في يذلك الفناري الفضاء الذي لايرة ولاستكأن تكتبني من جاج تغيبك المخزاج المتزور يجذفه القنكر وسفيان الفقة ودنوبه الكفيرعفان سيناثه والنا كَمُلُ فِهَا نَدْ مِي اللَّهِ مُعْلِيكُ هُوى وَمُونِيِّمَ رِزْقِي وَكُونَةَ بِكَفِي أَمَّا مَنِي وَوَبِغِي سبن ربّ العالمين الله عالجنالي قريًّا تكفريًّا وَأَفِي إِن حِثْ لا المغيّر لل يَكُونُ المُعْيَرُ لل غلى في قاله وسُكُم كُنِيرًا تُسْبِينُ في كالمِوْمِينِ مُسْبَدِينَكُمْ انْ إِلَى الْمُ مِعْسُمُ إِبْرَاهِ مُجْرُومِينَا عبدة افطاستنجات الله إليك اللكية مشجاب الأاكروسيات ففالغ الأذوال كلنا سُنهان الهِ بنا على لفا أرب وَالذُّر سُنها مُنافِي فا لِوَالْبَيِّ وَالْفَوْفُ سُنهَا إِيَا الْمِنْفَالْوَكُمْ الله الله خالي ما يرى وَبِالا يُرى سُنِهِ إِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال خُجُانَا فِي التَّمِيمِ الذِي اليِّنَ قُلِي المُمُّ مِنْ لُكِيمَ مِنْ وَيِمَ فِي مَا فَتَ سَبُورُ فَنِيرَ وليهم منافي طلاي اليؤواليوواليم الأمار التكمي وكيمم النروات في كيمم و متناوي المنكد ولايور متعكم متوت شياقا في بايتا المتيث ويدالت سَجامًا لله خالف الأفراج كلها مشجاع الدِّجاط العُلَمَاتِ وَمَدْ يَسُعُ عَانَ التَّعَيْ

STATE OF THE PARTY.

والوق

والفي ما يُرى وَمَا كُورِي مُسَامًا إِنْ مِنا كُمَّا إِنْهِ سَيَّا وَالدِّرَةِ الْعَالِمِينَ مُسْجَاهَ إِنَّا

الكوتينا مايين الديف وماتق بنها ومانيزا ويالتناه وما بنواجه الافتارا

بنول متمالتناء وماضور منها ولانتقأة للمغنى والمنتى والنفاة خلوعي وكال عَنَى وُلاحِنْنَا عَنِي عَنْ خَيْظِ عَنِي وَلا إِلَيْ عِنْ وَلا يَعْزِلُهُ فَيْ الْبُرِ كَنْ إِنْ وَكُونِيا المتسه بنجانًا إنه الإي اللَّيِّ سُجَانًا أيُّه الْمُسَّورِ سُجَانًا إنَّهُ عَالِمًا لاَزْواحِ كُلْهَا مُنْفِاظِةً جاعِ الفَلْمَا مِن وَالشِّومَسْجَانَ اللهِ فَالرِّيلُكِ وَالنَّوَى سَجَانَ اللَّهُ عَالِيمُ كُلِّ فَي سُجَالَفُ خالق ما يُرِي وَمُا الأبِي سَنِهَا مَا أَنْ مِنْ الْكِيَّا يَهُ سُنَّا مَا لَيْنَ سُنَّا اللَّهُ مَن فالموالة تراب والارتيب اللائكية واسلاا الملكيجة خنى وفلات وزباع بزيدف كأف المايقاة الة المتعلى عني من ما المنية الدليلا ومن متمة قال مُنيك لما منا بنيك فلانك لَهُ سِينَ بَعَيْنِ وَهُوَالْعَرِيزُ لُكُمْ إِسْجَالَ إِنِّهِ الدِّي النَّيْمَ سُجَالَ اللَّهِ الْسَوِّر سُجَالًا فَعَامِ الظَّلَا فِي وَالنَّورِ سَمَّا مَا لَهُ وَالزَّالِيِّ وَالزَّالِيِّ وَالنَّوْيُ سَجَّا مَا أَهُ وَالنَّا وَكُونُ عَلَيْهِا وَالْتُونُ مِسْجًا وَالْتُ خالق ما بُرى وَمَا الأيُرى سَمَا وَالْيَصِوادُكِيّا إِنهِ سُغِامَ الْحِدُوبَ الْعَالَمَيْنَ سُعَامًا فَهُ الذِّي تَعِلَمُ مَا فِالسَّمُوانِ وَمَا فِي الدِّينِ مَا يَكُون مِن يَجُون مُلْفَةً إِلَاهُ وَالْعِمْ وَالْحَسْةُ الْأ الإفتر الصهيم كالقضين دالتك لألكوا لامؤ تعفا بن ما كافوانة بينف باعلا مَوْمَ الْقَنْمَةِ اللَّهِ أَنْهُ كَابِّنِي كَلَّمْ فَمَا لِمُمَّة بِالسَّاوَافِ النَّبْقِ مِنْ الْكُنافِ وَل اعَ اللهُ وَمَنَا وَكُنَّهُ مُسْلُونَ عَلِيلَتِي إِلاَيْتِمَا اللَّهُ إِنَّا لَيْكُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ الديك الله يحتاع في والعَدْ والعَدْ والعَدْ والعَدْ والعَدْ والرَّفْ فالموج وال الراميم إلى حرايجيا الله تمانع في كاليفيكم اليف الروي الرابعيم الله تحدا يَجِيدُ اللَّهُ يَسَاعِلُهُ وَالْحَدِّدُ وَالْحَدِّدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

كاستنتاب ومرودالله وما الهواليق ومديدابه للهم

بكرية ويخي غليمه تخفيط ركة سيراتش الدستيها مناالجة الأدب بسيت الاحيا ويجنى الموين والمكر ما المفر والمرتبة ويغرق والمراج ما يكا الحالي كالمتى المجا الافهار في المراج المراب والمكرسانان فالوالات كفاجا بالقلاب ماتورك المان البيدي وي المالية خالفكا كاسهان الفيال مايري وما لابري سيال بادُكُولِ بِهِ سَيِّمَانَ فِي رَبِّ الْعَالَمِينَ سُجَّانَ الْهِمَالِيِّ الْلَكُرِي فَوْفِي الْمُلْكَ وَكُلُّ تتنزع الملف ونشاد مفرارتها فيزارك أيراد التراؤي فالخافية فِيُ اللِّذَارُو الْمَارِمَعُ اللَّمَا تَفَاللِّيلِ مَكُونِهُ الْخَاصِيَ اللَّذِبِ مَنْجُنِيجُ المُوّفَ مِمْ لَكِيّ وتؤذى مؤفظ يتبارجهاب سنجان الفياب المناهية منجان المكور شالك عًا لِإِلَّا لَأَنْ فَالِيمَ كُلِيهَا سُجَانَ اللهِ جَاءِلِ الثَّلَانِ وَالنَّوْرَسُجَانَ اللهِ فَالِيَّا يَّتِ وَالنَّوْنَ سنمانا الله خالي كل يَخِي سُجال الله خالق ما يُرى مَا الأيرى سُمَا مَا الله مِنْ ادْكِرَا الله بننجان الفيرت العالمين فعان أفيا للع عينان مفانخ النب البتكما الإمروقيقكم ما في البَرِيَ الْبَعْ فِي الشَّاطِينِ وَرَفَهُ الْإِصِلْمِ الدُّكِمْ فِي ظَلَّمَانِ الأرضِ وَلاصلِ ال البين الإفكياب سبب سفانا الإبالات كذانا لكمز ومتعادات فالف الافلي كلها منجا ما البيجا بإلى الثلمان والثور منهامة في فال يجيِّد وَالرَّبُ بُجِّدالَّةُ خَالِيكُ إِنَّ يُسْخِانَ الشِّعَالِي مَا يُرِدُ مِنَا لَيْمِي مَنْ مِنْ مَا لَا يَكُلُّ فِي الْسَخِانَ الله متب العالمبين سنجان الداكاء سي مذكنه النايلون ولاتجزى بالايد الفاكرة العابدت وتفوكا فالرفقوق سايقول الفالدن والقسي الأكالك فايتنبئ لمجيئة المتي من غليه اليما فا مرجع لن المتواف الدين ولا فرود في الما من المتالك في العظيم سنجان الشياري القيم سجان المسؤرسي والشاخ الفالازوار كالمناك جَامِلُ عَدَا لِهِ وَالنَّوْرِسَجَانَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ وَالنَّوْيُ مَا اللَّهِ عَالِيكُمْ فِي سَيَامَاتُ

التولق خوارث وتعليات

وَابْعَنَهُ مَفَامًا لِحَوْدًا مَيْسِلِهِ الْوَلَوْنَ وَالْحَيْدِينَ عَلَيْهُ وَالِهِ السَّلَامُ كُمَّا طَلَبْ

وي على والدالسّام على وينعين العاقف على الدالم على ذكر

الله على والد السَّان مُحْلًا سَجَّا لَهُ مَاكُ أَوْقَالُتُ السَّادُ عَلَى وَالِهِ فِالْرَقَةُ

تَكَافُمْ عَلِي مُنْ وَالِدِ وَاللَّهِ فِالْآخِيسَ السَّالُمُ عَلَيْمُنْ وَالِمِ فَالذَّبُنَا وَالْفَيْرَةُ اللَّهُ عَرَبَ

التكارانخاله وتنتبا الزنس والقاح درب أعل وأغزاج أثاية فتأثا يتنك عذا الشادم ألكن

تعطيفها سيالهناء والشرور والتفتع والترجب واككرامنه بالنبطة والوسلة وألمكنوك

وَالْقَالِ وَالرَفِيَّةِ وَالنَّمُا عَنِي مِنْ كَانَ يُومَ الْقِيمَةِ الْمُشَلِّ الْمَعْطِ إِحْكَاسِنَ خَلَيْك وَلَقِطْمُ الْ

فرق ما المعلى قلايق من الفتر إضما فاكتري الإصليم القبلات اللهمة سَالِحا في وَالْعِلْمَةِ

المنت كالمنز والكاواتي والمنتل ما حالت على عن الأولين والاحرين وقال المديد

من خلفات بالرَجُ الزاجِينَ اللَّهُ مُركِمَ كَالْمُ مُراللُونِينَ وَفَالِمِنَ وَاللَّهُ وَعَادِمُوهَالاً ا

وخااعض الكار تكاس خراز في ربه الكفية مسائع فاطه بنين في عليه كالدالسّالة

وَالْعَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَيْمَاكُ فِيهِ الْلَهِمُ مُسْاعِكُم أَصْلِ وَلَكُسْتَيْنِ إِمَا فِي السَّلِينَ وَالْ وَوَالْ وَالْأَلْمُ

وبالاستنفاط الما وتشاعيب المكاب تلخض شرايت ويعهما اللهثة وتاتفا كالنباك كثيب

الياج المشليين قرط ليعن والأد وخاوس غاذا ومختاجيت المتخاب كالتراث والمتواطة

ما حدًا الما خوف نعول اللهدة صَاعِلَ عَلَيْهِ مِن بَعْنِهِ إِمامِ السَّامِينَ وَالْ مَن وَالا

وغاد من عاداه ضاعيف المكاب على الكود وعزا وسال اللهام ساع الكان منعيف

الشلبين وَوَالِي مُن وَالِدُ وَمَا وَ مَن عَادَا لَهُ وَخَلْعِيفَ الْمُنْ الْمِثْلُ الْكُنْرُو وَعَا وَيُكُلُّلُ

سَرِاعًا لَعَامِ مَا لَنَامِ الْفَي مَيْدَاكَ اللَّهِ مُسَاعًا لِمُعَالِّدُ لِمُنْهِ بَدِكَ وَالْمَرْسُ وَآتَكُ

عِبَنَكَ فِيمَا اللَّهُ مُ حَلَّهُ إِنَّ كُلُّومِ مِنْ بَيْنَكَ ٱللَّهُ وَاغْلَا مُزَلِّكَ فَإِمْ اللَّهُ

عَلَيْكُ فَالْآرَيْ الله المُعَلَّمُ الله وَمَلَدِي وَمُدَدِيمٍ وَأَضَا بِعِمْ إِلَيْهِ فَالسِّوَالَكُو

التوقيق التحادث التحادث التحادث التحادث التحادث التحادث التحادث التحادث

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

لَلْهِمَ اللَّهِ بِإِخَالِمُ وَوَفِهِ وَوَمَاء فِي وَكُنَّ عَنَا وَعَلَمْ وَعَنْ كُولُونِ وَمَوْسَتَهُ أَ وَكُولُافِ والماني وكأله التواقف الميالية المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة الذارة وكان اللهُمّ إين الداك من فساك باقتياد وكل فسلات فاجد اللهمّ ي اسالات وتنسيات كله اللهنم إن اساكات من دريك بالته وفي دريك ما المالك الله ى أَسْأَلُكُ مِرْفِكُ كُلِهِ ٱللَّهُمْ لِي آسَاكُ مِن عَمَا إِنَّ بِإِفْرَا لِيَكُونُوا لِلنَّمَا إِللَّهُمْ فِي أَسْ اللَّهُ بِعَطَائِكَ كِلِهِ اللَّهُمُ إِنَّ اللَّهُ مِن يَعْتِرِكَ بِالْجَلِهِ وَكُلُّ فَرَكَ عَاجِزاً للهُمُ إِنَّ سَالُكُ بَخِيرِكُ كُلِّهِ ٱللَّهُمُ إِنَّ السَّالُكَ مِن لِمِسَائِكُ بِاحْسَنِهِ ثُوَّا لِمِسْائِكَ حَسَلُ لَلْمَ يئ تناكث بيضايك كله اللهنة الي تناكث بليضايث كله الله ة إين تناكث بسا عُبِيني بد حين أَسَالُكَ لِلْجَنِي إِلاَقَةُ صَرَاعًا خَرُكُمُ لِدُ الْفَضَّى وَرَسُولِكِ الْصَطَّفِي ةَ مَينكَ وَجُنِكَ وَوَقَ ظُلُوكَ وَجُنكَ سِيعِلا وِلاَ وَيَثِينِكَ بِالصِيْرِي مُحَمِياتُ مُعَالِّيلُ وتشولك وتنعيزنات سي المعالمة في المنتج والنازير النواج المفير وتغلي تعايينيه الأبراد الطابية وَقُوا بِالْآكِياكِ اللَّهِ كَا الْخُلِكُ اللَّهِ لِلنَّاكِ وَهِمَ أَمْ مِنْ مَلْفِكَ وَفَى فِي الْإِن الْوَي وَالنَّفَةُ بزحيات وقضفانية على لفا لمين مرسالا فات وتلع بالدك الشاع بين الذب أوخلنا الأيك المنفذوي الزمنودين فأذليا يك المطفري فغلي يرنبل دبكان فالبرافيل وتمالك المؤنث وكالمالك خازيه الغار وترضؤان غازيه الجفاي وتدوي الفذس فالزج الآمين وتشكة عزينك الفرتين وعلى المشكنين الماعظين على بالمشلود التي يجيف العاميكي يناعكيم إقذل التيوان وأخل لاتنبين سلوة طبية كنيزة ساركة ذاكينة فاستة مُنَا مِنْ مُرْجَعَةٌ فَاحِدُكُمُ أَرُانِ بِمَا تَشَاهُمُ عَلَى الْأَفَلِينَ وَالْأَخِرِينَ ٱللَّهُمُ أَعْرَاض أَوْسَلُكُ وَالدُّيِّ وَالْمَسْسِلَةُ وَاجِن عَبِيرَ الجَرْبَ ثَيْنًا عَن أَنْتِهِ اللَّهُ وَأَعْظِيمُ أَسَالُ اللَّهُ عليه والمنظمة والمنازية والمنازية والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

Alv.

لُهِ لَا لَكُمُنَا تَكُلُ فِي فِي لَا الْكُنَّالِ فِي الْإِنْ الْتُنْ الْعَيْمُ الْمُنْ مِنْ الْوَالْبِ الكنافي على خالف عليد السّام قال سرف ولرا يا فكالمشل كم والتكام والت بَكْرِيمَنُ الْمِلْحُسُنُ الرِّضَا عليه السَّالِم قال فِلْ إِلْدَ أَعَالَتَ النَّسَانُ ٱفْسَالُ مِنْ اللَّهُ رَ فَالْ رَسُولًا أَدْ صَلَّى أَنْ مَلْيَهِ وَلِهِ مِنْ فَكُرْصِا بِنَّا كَانَ لَدُسْفَالْ بَرْرِس فَوَرَانَ بُلْفُور منة فتني ومُناعَ لِيقُونُ ذلكِ الطَّعَامِ مِن برومُال وسولاك مسالِ تعمل والدفاخ جُمَّةٍ من سَعْنا و مِسَان مِن اللَّهُ وَا نَيْ عِلْنَا وَهُمَّ أَظُلُّمْ مَعْدُومُ صَافَ مَن فَكُو فيه صابيًا كأن كدبزلك عِنكافي عزم باعنِي رُكْبَ إصفره وهوبه فيمامكي قبل لَهُ لِارسُولِ اللهُ لَيْسُكُلُنَا بِعَدِيدُ عَلَا قُانِعَ قَلْرِصًا مَا قَالَ قَالَ وَالْكُوبِ مِعْلَى مَا الغولِ لِينَ لايقَدِرُ الْإِمَامُ وَقَدِ مِنْ لِبَيْنِ فَفَكَّرُونِهَا صَابِّنًا أَرَشَرَ ثَارُكُمُ مَا يَعَذَبِ أَ فَتُرَافِ لايقذو مقل كفرس دلك وروى عمروين بين عن الي عبدال على ترام عن اليه فال قال رسولا النصل الدعلينه والدليك أولوانجزغ المأل الاصلوات المعاللك يجري وفال فال وسوال فسال فعليه والدال يور بركة فلا فأزة امني لنعور فالطحيفة ماعد فالسالله عن النُّحُور لِنَ الدالسُّوم فقال ما فَقَدر مضان فان الفصَّل فحالنجور ولويشرته من ماج فاتنا السلؤة فخير فهريطنان فن احب ال تبيخ فلفوا وسن لايفه إغاراس ويعت ررازه وفيته اغساب فرايده الشارم في ومساس مكلي الم تقطير الاان تيكون مع فوم يقفط ون الإهلاد قال كشف مع في فلا تحالف البياء واضارخ صن وكلافا بكا بالضاوة تلف وله ذالله قاللاقة فد يحقرك فوضاً عالاضارو لصلوة فابذا بافغاها وافضالها الضاورفي فالضطى وانتصاب مكتكبت صلونكاكاك تَغَيَّمَ بِالصَّوْمِ لَحِبُ الْيُعْتَقِعَ جَرَّاحِ الْمُلَاقِيُّ مَنَ الْجَعِبْدَافُ عَلَيهِ الْمَلَامِ قَالَافُ السِّلَمِ لينكهن الطعام والفايب وحآه خم فالفالفلوج الانكروف للوض وما المصمتّا فأذمتم

تعطي بحشارا والديوم الفيقية أفسكل ما التعليث احدًا سي الأقلين والاعين الذيوس الله والجا وَمُا مَنْ إِنَّهُ مَلَّهِ وَلَهِ أَدْقَ الْمُسْلِينَ مِنْكَ يُجَلِّنًا وَأَضْعُهُ فِي مَنْ مِنْ الدَّمْزِلا وَ أقرام البلك وسيلة والجعل افأرشانه وكفال شفع وافال عالم ولج سانا وابت الفا لقنوة الذب تغيطة بعالا ولوى والأخروت باانتقرا لأرجين واشألك الأشكاعل عَلَى قُلُ وَأَلِي فَهِي وَأَنَ نَدْمَهُ صَوِينَ وَجُبُبَ دَعَوَيْ وَجُا وَرُعَنَ خَلِمَنْنِي وَنُصُنْفِي عَرَفْكُم وأني طلبلي وتقنين الجني وتجزى ما وعَذابي وتنه لِعَافري وتَغَفِرُدُ فِي مَوْنِ وَقَفْرُ عَن جَرِي وَيُعْسِلُ كُلُّ قُلا تُعْرِضَ عَنَى وَتَرْحَنِي وَلاَعْكَذِينِي وَلَمَا إِبْنِي وَلاَئِنْكِنِي وَلاَقْكَ سِيَالْرِيْقِ وَأَظْيَبُهُ وَأَوْسَتُهُ لَا تَرْضِي الدَبِ وَأَشْرِعَنَ دَيْنِ وَتُسْعِينَ وَزُرِي وَلَا عَلَقِي مالاطا فَعُلَيْ بَامَوْلِي وَأَمْظِلِني فَكُلِّحَوْرا وَعَلَى فِيهِ فِي وَالْفَرَوسَلُوا لَكَ لَ فأله فالغرجني سينكل فوالخرجث سيندفيها فالغايك مالك عليه وعليانه والشادا عَلَيْهِم وَرَحْنَا أَنْ وَجُكَا لُلُهُ ٱللَّهُمُ إِنِي أَمْقُولِ كَالْمُرْفِي وَاسْتَحِيْظٍ كَا وَعَنَافَى لَكَ لَلْهُ } لِيَ أَمَا لَكَ قَلِكُ مِن كَبِرِمَعُ خَاجَرِهِ اللّهُ عَلِيَّ وَيَوْالدُّعُنَاهُ مَنْ مِعْقِيَّةً كَنَيْ وَعُومًا لَيْكَ مَعَ لُهِ بَسِيرٌ فَا شَعَنَ عَلَيْ مِهِ الْلِنَ عَلَيْهِ إِلَيْنَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا ف إيشايه العد الاطاروب فطاه إنها الانترة التسود ووعرجه في يتحدُد عن الما به عليه وعليهم السّالهم الله وسول الله حلى الله كان إذا أفار فالسّ اللهم التكمنينا وتؤورنوا كالمترا تفقال مينادكب الشافا وانتلف المروق وتؤاله منعكا بوبسير عن أغيا المعكمة المناأم فال فتولى كالناذس فهريسان عيد لانعادالى تغن أتخيفي اللبي المائنا فشنا وروقنا فاضرفا اللهرة فتبكرها ولينا عَلَيْهِ وَتَسَلِّمُنَا فِيهِ وَلَكُلِّمُنَا مِنْهُ فَلِيُسُرِمِينِكَ وَعَالِيْهِ وَلَهُمُ لِلْهِ لَذِي وَنَعَ الم يمتنان وكان اسرالموسنوعايه التائم إذالا مان يغير قال دينهاا

تتلناسا عناء

يافرز اسالنان خسام اين مايع إيت ا

القويارة

الماغراك مركا وتكور لباله وتذكرا لان المتعا الخفت بالشا لاولغ يغول كالبلذ اعرف يملاب وجماناً لكرام الدينقض عنى جورسال اوبطاء الفرس من ولل جل يُعَمَّد اوْدُبُ عَدَيْنَ الدَّعَا فَالدَّهَ الْحَالِمُ الْمُولِمُ لِللَّهُ الْمُولِمُ الْمُؤْفِظُ النَّعَادِينَ الْمُؤَالِيَّةُ الذوتغية لتح تراكف تغية التك متابئ بالانفة تكذاذ فتوحياب بالظايا رَّحَنْ يَاآتُ يَا رَجُمُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَيْ اللَّهِ إِلَا مُعَالَى اللَّهُ إِلّ وَالْإِلَا اَسْالَكُ آنُ نُصَاعِهُ عَلَيْ وَالْعَيْلُ وَاصْتِعَمَا السِّي فِي مِنْ اللِّبَلَ: في السَّمَ او وَرُوعِي مَعَ النَّهُ مَاءِ وَلِحِماني فِي لِيَهِ مِن وَلِيا مَن مَعْفُورَةٌ وَأَنْ نَصْبُ لِي لِيَهُ الْبَاشِ بِعَقَلِي وإغاثا بنعب النات عنى وفرضيتن بالحقيظ وانتا فالذيا حسنة وواعزات التار القريق وَارْزُفْنِي فِيهَا وَكُرُكَ وَعُمَكُرُكَ وَالنَّفِيثَةُ الَّيْكَ وَالْإِمَايَّةُ وَالنَّوْفِقَ لِما وَعَنْكَ أَنْعَيْدُ وَ الْجُهُ عِلْيَهُ السَّاهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّايِحُ النَّهَا مِعِنَ اللَّيْلُ فَاذِا تَحْنُ مُعْلِونَ وَيُحِرُاكُمُ يُسْتَقَزَهَا مِنْفِيهِ لِنَهُ مَا عَزِيزُ بِإِعَلِيمُ وَمُفَيِّدُ الْفَهِّرُمُنَا زِلَحَقَىٰعَادَكَ الْمُؤجِونِ الْفَدَيْجِ إِلْوَا كُلْ وَرِ وَمِنْ لَكُي كُلُ رَفِي وَتَكِيُّ كُلِفِهِ إِلاَّ لَهُ إِلَاكُ إِلاَّ اللَّهِ اللَّهِ الْم والشاوالة لتا الانتهاء للفت والانفال الملها فالانوكيرياء كالوفي كفراته والمبيد وَأَنْ يَغِمَا إِنِّي فِي هِذَا اللِّينَاءُ فِي النَّهَاءِ وَرُوعِهِ مِعَ النَّهُمَاءِ وَلَجِما فِي فِي لِينِ وَإِساءَى مَعْفُورَةٌ وَإِنْ لَيْتِهِ بَقِينًا أَبِالْهِ بِهِ قَلِي وَإِمَا زَايَا فَالْمَعَتَى وَفُرْضِيني ما ف ع واينا في الديبا حسَّنة مَوْ الْمُؤرِدَّتُهُ مَوْلِاعْنَابَ النارِلْحَيِقَ وَالْفَقِي وبالمكرك ووكرك والنيبة الكاع والابابة والقويق لا وتفت للمعل والعدمانية سناوع فالليساة الذافعة إدري أينك الفن يعز المائنة يرض كفي خترة تتب البل وَالْهَا رِعَلْهَالِ وَالْفَارِوَاللَّهُ وَالْأَوْلِ وَالْاَثْنِي وَالتَّمَاءِ بَالِاحِينُ بِالْمُعَلِّدِ باعناه بالشرياحة بالقضيالة بالقفايا الشياكة بالقداات كالمتناكني

فلحفظوالسنكم وغشواا بضادكم ولانفازعوا وكتفاسك فالدوحم رسوا وسايات عليه وللدائرة كشأب جائية لفاوسى صائقة فاعارسول فصل المعليد وللدبطاء طالطاكل ففالناف صاعة ظاف كلف تكون ما ية فدسكيد جاريتك لعتومايش وبالثلغام والفارب ومعت خادير عندان فالمتحفث إباح بدا هعليه المشائم بقول يكره وفأيته النصرللقسايه وللحرح وفحالخ بعضيوم للمفثر واحدوى بالليل قال فلف و اسكان شعرحق كالروات كأن شعوحي وروي بابرس بزرويس إيجيد عليه التأثم تاهال مسول لقصل الفعليه والمه بجابرون عبداله فإجابره فالشهر ممندان من ما منهاده و قال وزدا سواليله وعت بطنه وفرجه كقت لسأ تدخيج مؤذنو يدكز وجدموالشرففال جابريا وسولاهما اكتس هذاالحديث ففالرسوالقصكي الدعليه والدباجا بأروما عَنْ صِنْهِ الشَّرُوطِ ووق وَإِن مُعن احدِهُمْ أَوَال النَّهُ عِنْ اللَّهُ الْمَالِي لَقِ الْمِعْتِ فِيهِ النَّسَل في شريعت الليلة القع عضرة وليلة احدى وعشرين وليلة فلفد وعفري وفال في ليلة لشة عشرة مكنب وهالخاج وفيها بفرق كأل فرحكم وليلة احدى وعفرس فهارفع عدى وجوام وقبض معق كوسئ فيها قبض الهواللؤسنان عليه المشأهم ولياله فلف وعفرين ويوليا لكف وحديقه الدفال لرسول المصل إضعلنه والدان منزلى فاعوللذبك فري طياة أدفأ فيها فامره بليقمنك وعفرون وروى ابويجه عدالى عيدا للسائد فالمرفل سودي المنكبوث والرّوم في شهر يعضًا البلة تلف وعفري ضووالة يا المجروس اهل بنه لا المنفق فيه ابدًا والااخاف المكتباه على يمنى اذا فالعظائين السوريين عندالشمكا تأمدوى ابويجي الصفائة عناج عبدالشعلية التلام فاللوتزارها إنياز تلث وعنزن من فيريف عانا تزلناه في ليلذ الفدر الف مرة لاجو وهو خديداليف بالاعتراف بمايخش به فينا وما ذلك الألفي ماينه فيبين وقد يتناسيا فه الصاخ طالغًا

JE

. .

والرهبة أيناك مالنو

فينها ه مىكايشىن دارايم

سُلُوالْكَ عَلَيْهُ وَعَلِيْهُمُ وَاللَّهِ الْخَاسَةُ وَعِلْهِ لَلَّهِ لِلنَّا عَالَمُ السَّالِكَ وَالنَّا وَالأَوْنَ مِهافًا طَجِيا لِأَفَعَامًا بَالَهُ لِأَمْاهِرُ لِأَنْهُ لِلجَبَالُ لِاللَّهُ لِاسْتِعْ لِأَلَّمُ لِلوَبْلِيا أَضَّا عُبِّ بِأَكْ يَأَلُهُ بِأَلَا فَيَا لَا مَنَا لَكُمْ الْفَصِيرِ لِإِمْ الْمُلِيا وَالْلاِ وَأَلْكِرُ بِالْمَ نَالَكُ أَنْ صَاعَ فَيْ وَالْحَدْ، وَالْمَجْمَلُ إِنْ فِي مِنْ اللَّبِ أَوْ فَالْعُمَا وَوَدُيْ مِنْ لتُهَنَّاءِ وَلَحِنَانِي فِهِلِينِ وَمِنَا وَقِي مَعْفُورَةٌ وَأَنْ مُنْكُ بِيَنَّالْهِا فِيرِيهِ فَلَو وَإِيْانًا يُنْهِمُ القللة عنى وَوِشَا بِاحْتَمَةَ وَالْمِنَا فِي الْمُثْنِاحَتَنَا الْمُولِولِ مَنْ الْمُؤِوْحَتَنَا وَفِياعَالِ النارالية عق وَارْزُقِني فِيهَا أَيْكُرُكَ وَمَعْكَمُرُكَ وَالرَّغِيَّةُ البِّكُ وَالأِنَا يَّهُ وَالنَّوْفِيَ لَمَا وَقَفْنَا لتُنْعَلُنُ وَالْفَحْرُ عَلَيْهِم السَّالَ مُن البناء السَّادة بالجائِل اللَّهِ وَالنَّهَ إِلَيْهَ وَالمَن تَعَالَيْكَ اللِّمَالِ وَتَعَلَّلُ أَيَّهُ النَّهَا يَعْمَتِ مُؤَلِّتُهُ فَعُلِّالًا فَعَدُ أَكُلُ عَيْ مَّقْمِيلًا لِإِمَاجِدُهِ وَهَا إِنْ يَا أَثُّمُ لِإِجَارِهُ لِمَا أَثُّهُ لِلْأَلَّمُ لِللَّهِ لَكَ الْمُغْالِ مُلِأَلُكُ فِي وَالأَمْثَالُ الشَّلِينَا وَالْكَبْرِنَاهُ وَاللَّالَاءُ ٱلنَّالُكَ آنَ فَصَالِحًا فِي وَالْفَيْدُ وَآنَ بَعَثَالَ إِنَّى فهان اللَّهَ فَي الشُّعَادِ وَرُوحِ مِعَ الشُّعَادِ وَلَحِسَانِي فِعَلِيْنِي وَاسِّانِي مَعْفُرِيٌّ وَ تَن هُبَّكِل بَعَينًا أَمُّا لِن مِو قَلِيحَ إِمَا أَنا يُعْفِ النَّكَ عَتِي وَتُوضِيني بِالسَّمْتَ وَأَضِا فالأنبا حسنة مؤالفي حسنة متغامنات النابالجين والدفي وكرك وككرك وَالرَّغِيدُ البِّكَ وَالْانَا بَدُ وَالتَّوِيدُ وَالتَّوِيدُ وَالتَّوْمِ وَالتَّوْمِ وَالتَّوْمُ وَالتَّوْمِ التَّلُ والليلة العاب يا ما والطل ولونيف تجمَّل أنهُ ساكنا ويجمَّل التشركية وللأ وَمُنْكُهُ فَيَعَابَ وَلِإِنَا أَيْهِ وَالتَّوْلِي وَالْكُولِ وَالْكُولِ وَالْكُولُ وَالْكُولُ اللَّهِ الْإِنك وَالنَّهُمْ الَّذِهِ أَنْتَ الزُّمْنُ الزُّهُمُ لِمَا إِلَهَا لِأَنْتَ إِلَّا قَارُسُهَا سَالَهُ إِلَى أَنْ ال بِلجِنَا مُنَامُتَكَبِّرُ لِمَا أَذُ يَاخَا لِي بِاللِّهِ فِي السِّيرَةِ لِمَاكُ لِمَا أَشُهِ لِمَاكُ الاسْتَأْلِلَيْ وَالْاَسْالُ الْمُلْهِا وَالْكِيرِلَاءُ وَالْلاَدُ إِسَالُكَ الْدُحْتُ فَيْ فَالْحِيْدُ وَالْحُيْدُ وَالْمُوالِينَ

للاسال العليا وللجياة والالدائ الدائدة فستتي فاد والعدورات عمال من من اللِّنَالَة فِي الشَّمَادِ و رَفْعِي مُمَّا النَّهُمَادِ وَالْجِلَاقِ فِي الْمِنْ وَالْمِيامَةُ وَالْمُوالِدُ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِ وَاللَّهِ وَالْمُنْفِقِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَا مُنَا يَرْيَعُلَى مَنْ إِنَّا فَا يَوْمِينَ الشَّلِكُ فِي وَفَيْنِي مِنْ الْمُحْتَ وَلِينًا فِي الذَّيْلَ حَتَ مُعْلَاكِمِهُ حسنة منيامناب الذارانحوي والفغي فهاوكل وككوك كالثينة اليك والاابتر الفي للاتفقة لدعمة وألعليم التالغ مدوى مخذيطية حواجه عنداه التداد فالفاع فنهز منشاه فكالبلذ مخلف اللغزاي اسالك فهانقني ونفيز دين الترافيكو فالترافيك فِي الْعَصْدُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل فى رزق وَكَ جَعَلَى مِن تَلْتَصْرُ إِن قُلْ لَتُنْتَذِيلُ فِي مَرْى ووق عَلَى إِنْ المَالْمَادُ وَيَ الشائحين عليهم لشالع فال تكزنني لينازنك وعشيرب مين عهرمنسان صفاالقطاريط وفاينًا وفاعنًا وَعَكُمُ إِلَا وَقَالَتُهُ كِلَّهُ وَكِنْ آمَكَيْكَ وَعَيْكُنْ مِنْ وَمُوكَ بِعُول عَد يَجْيِدِ إِنْهِ تَعْلَا والصَّاوْء عَلَ النِّي صَلَّى فَيْهُ وَالْمَاللَّهُ مَرَكُ لِرَايِكُ فَلَا سِنِي فَلَّهُ في هذاه الشَّاعَةِ مَفْكِلُ سَاعَة وَلِيَّا لَمَا يَثَّا وَمَا يَكَا وَمَا يَكُونُ الرَّا وَمُؤْلِدًا كَعَلَيْكُ لَكُنَّا أَنْصَلَكَ عُوعًا وَتُنْفِعُ فِهَا عَوْلًا مِعَ اللِّسَاءَ الرَّابِعَة يَا فَالِحَ الْحَجِيلَجِ وَجَالِ اللَّيلِ كَذَّا وألكمش فأفقتو كسبأنًا ياحَوَيْهُ باعتلِمْ باذألَيْ وَاطْوَلُ وَالْفُوَّةُ وَأَخْوَلُ وَالْفَصْ وَالْفِيَّا وَاجْلُولُ وَالْكُولُومِ بِاللَّهُ بِاحْمَٰى بِاللَّهُ بِالْوَدُلِ وَثُولًا اللَّهِ بِالظَّافِرُ بِالإطِنَ بِالخَيْلالِيَةَ الْإِ اتَّ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحَدِي وَالْمُنَالُ الْعَلِيا وَلَكُمْ إِنَّ وَالْأَلَالَ الْنَالَ الْمُعْلِي فَي وَل فأته تجمل وفح ملزه اللبالذفي السماء ودوجي متع الفهاء والحسادي فيعليون واسأ مَعْفُورَةٌ وَكَانَ وَيَا مُعِينًا ثُبَا فِيرِهِ قَلِي إِلمَانا بِكَفِّبُ بِالثَّاكِ عَنِي وَيِفَ إِلَا قَامَتُ والسافيالذُ بْمَاحَسَنَةً وَخَالَا فِي حَسَّنَةً وَقِياعَنَابَ النَّالِكَةِ وَا دُوْفِي فِهما وَكُلِ مَعَكُولِتُ وَالنَّفِيدُ النِّكَ وَالأوالَّهُ وَالفَّوبُ وَالغَّوْفِقَ لِلْوَفْتَ لِلمَا وَقَعْتَ لَلْعُلَّا وَلَاَيْهِ

إلى الميلانا

النتدين باآث

برُّهَ مِنْ مِنْ الْفَالِدِ الفَّارِدِ

والدو تلم مرفعها ويشكن الاعتكماف ا

مالك الم

لكرة وَجِهِه وَعِزِّ اللهِ وَكُمَّا هُوَامَالُ لِا فَنْفُسُ إِنْ وَالْمُنْ مِنْ السَّوِيمِ وَاسْتَقَالُتُ يا وَعَمْنُ إِنَّ فَاعِلَا لَرَّهُو لِأَافُ فِاعْلَمُ لِكُمْ فِرِياً أَنَّ بِالْفِيفَ فِإِجْلِيلُ فَا أَفْ بِالْحَيْمِ فِاصِيم بالفيالة بالفيات المثالك في والاتنال منها والالالاكريا تناك الن تُسَانَ عَلَيْهِ وَالْمَالِينِينِ وَالْمَحَسِّلُ إِنهِي فِهِ فِيهِ اللَّينَاءُ فِي الشَّمِّنَاءِ وَمَعْ فِي مَمَّا النَّهَاءِ وكنيساني فيهليين وليساوي مففورة وآن تقبسل مفينا أسانورو فلي واعالا يألف الشَّكُ عَنْي مَنْ رَضِيَني عِنا مُنَفِّ وَأَتَنِي فِإلذَّ نِنا حَسَنَةٌ مَذَالْ فَرِيُ حَسَّنَةٌ وَفِي مَاتًا لُعَرَيِق وَارْزُقِي فِهَا ذَكُرِكَ وَشَكُرُكَ وَالرَّغَبُهُ الِّيلُكَ وَالْأَمَامَةُ وَالتَّوْبَةُ وَالفَّوْفِرُ لِلَّ وَفَقَتْ لَدُهُ عُمَّا وَالِغُورِ صَلَّى اللهُ مَلْيَهِ وَعَلَيْهُ وَسُلِطًا المُعْطَلُا فِالْأُوالِذَالِ وَالحذ وتتينوذ لك الاعتكاف في العنز الأواخر مشيحت ومَنزاوتِ البند وفيه فضَّا كَبْبِرُ وهو للبث في مكا و محضوض للميادة وافضل الاوقاف للاصحكا فافي الفتال واخرسي في رمضان ونجناج الخفروط تلته احاضاان يعتكمت احالساجنا لادبعه للسطخان وصيني النبق كالشعلية والداومني الكوقة اوصني البصرة والفاتي العصوم في زما دالاختكاف وزالنها العيكون لملته المام فساعدًا ويجبُ عليه الديخة بكر كالبخل لفروم والتشا والفلب وألهاذاة والجذال ويجه عليه ايقر فرلنالينه والقراء واخروج عن المسيئ الاالفكرورة والمفيئة فالفلال عالاختيار والفعود في غيره مع الاختيار والصاونة غنوالنجا الزياعكف فيدالأبكة فاندب كيك ثناء واضفاء وخواج نفاوالزمندكفا مكان واصجام ليناهلونه كفان فاحة مغلما يكزم منافط يوفت من بنج رمضاك واذا مون المعتكف وخاصت المرّاء مريًّا من المحدث بيبال المعتكل والشغيع وفابية بالإالمالث إوسيافه ليالياليانا سبع عقرة وابنا لفع عفرة واحادا وعذي وفلت وعذين فال اعتب البالى لا فرايكا وخاصة ليل الف مكال الدفية

مفيفيا الكيكة فالتعكاء وترفيح النهذاء ولجسان فالمنين والمائن مقفورة وَلَن فَيْبُ بَعِيدًا لِبِا فِيهِ قِلْقِ لِلمَالَا يُؤْمِلُ الفَلْعَجِي وَلَوْيَتِي وَاصْافِلَا يُلِمَّ مَغَالُاهِ وَحَسَيْنَةً وَفِنَاعَوْابَ النَّالِلْحَرِيقِ قَالُوْفِي فِهَا وَكُولَا وَكُلُولَ وَالرَّفِيةَ لَيْكَ طَالَافِائِدُ وَالنَّوْيَةُ وَالنَّرْفِيوَالِ مَفْتَكَ لَدُفَوْلًا وَالْفِرْيَسَلِّي الْمُعْلَيْهِ وَعَلَمْتُ فالليذالكات ياخان التيلافوا وخانيوالنود فالتماء ممانع التماءات فقة عَلَى الْأَرْضِ الْإِبِافِينِهِ مَعَالِمَتِهُمَا أَنْ مَزُفُلًا بِاعْلَمْ بِإِعْفُورْ بِإِذَاتِمْ بِالفَّهُ يَا فَارِتُ بِاللِعِثُ تَنْ فِي الْفَيْوِدِ بِاللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ لِكَ الْأَمْهِ وَلَكُ فِي وَالْأَمْقُ الْأَنْفُوا وَكَلَّمُ سَالُكُ اللَّهُ وَمُنْ فِي كُلُّ مُنْ مُلْ فَعُمْ كُلُّ مُعَمَّلُ إِنْ مِنْ مِنْ اللَّهَ لَهُ فِالشَّمُ الدورَ وَمُعَى مَعَ التهماء وتلخسان فيطيع كاليامي منفورة وأنده يكي بتباث اليارية فلي الهالة يُلْمِيكِ التَّلَكُ عَنِي وَكُرْفِيكَتِي لِمُؤْمِّنَةٍ قُلْيَالْمُاللِّذِينَا حَيَّنَا مُؤَالْمُعِنَ حَيَّةً وَيُعَا عَنَابُ النَّايِلُ عَنِي وَالدُّونِي فِيهَا وَكُلَّ يَعَنَّكُوكَ كَالْوَقِيَّةُ اليِّكَ وَالرَقِيَّةُ مِنْكَ ق التوبة والأنابة والتوفيق الوقف للاعتارال فيرسل شعب وعليم واللساة الماسة بالتكوي اللِّيل وعلى القياد وتلكور النفاد على البيل إعلي يا حكم الروالله وسيتكالنا واي كالها أفاتف بالقرب الخاس بخال لوريد بالف يالف يالف الك ال الاتضاء للفنعي والأمثنال لفليا والكيرياء وألاله اشالك أن ضيابًا في والحبيَّة فَأَفَ يَجْعَلُ اللِّهِ فِي هِذِهِ اللَّهِ لَهُ فَإِلسُّعَاهُ وَدُفْتِي مُثَعَ النَّهُ كَاءِ وَلَحِسانِي فِعليْهِ مِن مُلِينًا وَبُ مَغْفُورَةٌ وَكُنْتُ نَهُبُ يَعْبُدُا لَيَا لِمُؤْمِهِ فَلِي وَلِمَا ثَا يُلْهِي النَّلَ عَبُسَى وتشخيته بالششكلي تأييا فجالانيا حسنة فتاللا يستنة فخياعكاب الثاولجي مَانَعْنِي فِهَ أَذَكِتُ وَتُعَكِّرُتُ وَالنَّفِيَّةَ الَّيْكَ وَالنَّوْيَةُ وَالْأَوْلِيَّةُ وَالْقَافِق إ وَقَفْ لَا عَمَّا وَلَا عُرَّاتِكُ مُنْ عَلَيْهِ وَكُلِّيمُ فَاللَّهُ لِمَا لَمَا لِمُعَالِّلُهُ لِمُ اللِّهُ المُعْلِقِي

النقاة

واليه

Wayn.

نام

سُّافاً سُافاً فهيعفاً

العنيم

اعلالها

مَعَنِهِ إِخِنَا لِكَ وَالْحِنَا لِكَ أَنْ الْأَجْمَلُ الْحَالْمَ يَمِينَا لِنَهْ رِقَصَانَ حَقَى الْفَا الْمَوْلُول تعل يحتسي خال وتعتيجني عدالة متع الناظرين الب والمعتودين كمه فانغفها يشك وأجفية والتعارية والمتناكة المائة إلاي الله المناهدة المرابعة والتكول وما التواع في وَالْعَ قَمَادٍ وَلَا الْجُوالْمَهِ وَمِنَا لِلْفَاءِ حَتَى فِيهَ فِي مِنْ قَالُلُ فِالْمِنْ اللَّهِ وَاقْتَ الْمِقَاء رُكُنَا النَّكُلِّ مِنِي الْوَفَاءِ الْإِنْ مَجِمُ الْمُعَاءِ اللَّهُ عَالَمَهُ مِعَايِ وَالْجُرِيْنَ مِنْ وَكُولُ لِلسَّهُ البيكاني تعكي المنات كأتا التستد لاارجوا غاخا والدماماة ولانفيها ولاتبلها الا يك وكيك قامال في حل تناوك وتقايت الغاوك بالنوعة وتعناه والأمالة سِن كُلِيكُ وَو يَكُذُرُونِ مِن جَمِعِ الْبُوانِي الْكَيْدِ فِي الَّذِي آعًا سَاعَلِي إِلْمِ مُكَا النَّهُ وَيَامِد حَقَى بَيْلِغَنَا الْجِرَكِيلَةِ مِنِهِ اللَّهِ مَ إِنَّ إِنَّا لَكَ بِلِحَبِّ مَا رُعِينَ وَا رَفِي مَا رَضِيكَ بِلِعَ فَيْ صلى المعتبة والدائه فساعام والعن والمعتل والعن رمضان وداع خرجه والدا وُلا وَلا عَلَيْ عِينَا وَ وَلِكَ فِيهِ وَالْمَا خِرِي مَن إِن اللَّهُ وَالْمُونَا فِي لَهُ وَكِينَا وَ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُ مَدَّقَيْنِي فِيهِ للبُّلُو الْمَلْزِوَاجِمَالْللْجَيْرَاسُ النِّي شَهْرِيكِ اللَّهْ إِلَّهُ إِيعِلْجِهْ الدِّ الجهارقا لفية والافرار والاقيض والتماأع بابادئ باحشؤ فرياجتنا فياسنان بالشياري باقتُومٌ بابدَيع لك الأسماءلك في الانتفال النَّذِيا والالا اسَّالَكَ بابمات بالله الوُّورُ الدنسكي عَلَيْ وَالنَّهُ فَي مَا لَه يَحْمَلُ اسْمِي فِهِنِ اللَّهِ لَذِي السُّعَاءُ وَرَفَعِيمُ الشَّهَاءُ تاخناي فعلنون تالينا تن مَعَفُونَةُ وَالْعَقِيَّةُ بِقِيمًا تَبَافِرُوهِ فَلِي وَإِمَالُالاِيمُولِيةُ عَذَا بَ النَّا يِ اللَّهُ عَاجَمًا فِيهَا نَقْفِي وَنَقْلَ دُمِيًّا لاَمْرِ لِعَنْوِهِ وَفِهَا نَفْرَقُ مِنَ الأَرْكِيدِ في لِيَالَةِ الْعَدُوسِيَ العَصْلُوا الَّهَ كَالْمِيُّةُ فَلَايِكُلُ وَلَا يُعَيِّرُ أَنْ تَكُونَ مِن فَخاصِ مِيْنِك لخزام البروري المتكورت المكروت المكورة الكفوعان المراجة إفهاها وتَقَيِّلُوالْ نُفْتِي مُعْبَى مِنَ النَّاوِيا أَدِيَّ الرَّاحِينَ اللَّهُمَّ إِنْ كَمَّالُكُ وَهُ مِكَ اللَّهِا

مُسَلِين وَمُسَاعُ عِلَيْهِ وَمُعَمِّدُ وَمُعَمَّانِ اللَّهِمَ إِلَّكَ كُلِكَ وَيَكَامِكَ الْمُوْرَاغُ إِلِيَّاكِ بَيْتِكَ الْمُرْسَلِ صَلُواْلِكَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَقُولُكَ عَنَى مُفَهِرِهِ خَالَالَ مَا أَمْرُكَ فِي الْفُوال هُوكَ النَّاسِ وَيَكَّنَانِ مِنَ الْحُرَافِ وَالْفُرُوانَ وَهُذَا تُنْهُرُ وَمُصَّانَ فَوَقَتُومَ فَأَسْالُكُ يوجهات الكويم وكالمانات المتامنة أنكات في عافيت المنتقية المارّ أراريان المائيني كا وَنَعَالِمَنِي بِهِ الْمُبْلِلْمُ كِمُرْمِنِ اللِّيلَةِ أَوْيَعْمَ مِنَ لِنَهْدِ إِلَّا وَقَاعِفُونَهُ لَي الرَّحَم لُوحِينَ ٱللَّهُ مَاكَ لِكُوْ عَامِيكَ كُلِّوا ٱلْكِيا كَلِيعِ المَافَلَ لِتَعْبِكَ مِنْهَا وَمَا مَا لَاكُ لَكَا انْوَالْنَا مِدُونَ لَجُهُدُونَ الْمُثَارُدُونَ الْمُثَارُدُونَ الْمُؤْرُونَ فَيَكُلِدَ والنَكولات الدّين اعْتَنْهُمْ عُلَى دَا مِحَقِكَ مِن أَصْنَافِ فَلِيْكَ مِنَ لَلْأَكِيَّةِ الْمُقْرِّدِينَ كَالنَّبْدِينَ وَالْمُرسَانِ وَكَشْنَاذ الفاطفين المنجينين لك من يميع العالمين كالأنك بالفين المنظرية فذات وكل المن فل وعينكنا موضمك وليسانك وكظاهرانشانك تنكلك لك سنتف تخدا كالدالذا بدالك أطليا الشوي الذب ليف وطول المريط أتنافك المنشاعلية عني فنيث عناجاك وَقِيامَهُ مِنْ صَلْحَةِ وَمَا كُلُ مِنَا إِنْ مِنَا إِنْ مِنْ إِوْمُكُوا وَخُرُ اللَّهُ وَتُسْتُلُ مِنَا المُعَدِينُولِكَ وكَ اللَّهُ وَعَفُولًا وَتَعْفِلَ وَعَفُرِناكَ وَحَفِيقَةِ رَضُوالِ كَيَ تَظْفِرُنا فِيه بِكُلِّ يُرْمَطا وِ-متجزيط عطاء متوهوب المتوشنا فيدمن كالقرير فوب ودنت تتكوب اللهم ابذات الأ بِعَظِيمٍ مَا مَا لِكَ اتَّحَاْمِنِ خَلْفِكَ مِن كَرْمِ أَسْمَا يُلِكَ وَجَزِيلَ تَنَالِكَ وَخَاصَة دعا بَلَ أن نُسَاعِ فِي قَالِهُ فِي وَالْهِ جَعَلَ مَهِ وَمَا الْعَلَيْ فَهِم رِمَتُمَا أَنَّ مُكَا الْمُلْكُ لا الدِّنبا بَرَكَة فيه فيمَا يُعَلِّمناً ديني وَخَلاصِ هَسَى وَقَمْنا وَعَامَنَ وَلَاَمْنَ مِنْ فِي تفاج اللَّيْمَ وْعَنَّرْفِ السُّورِ عَنْيَ إِلَيْ إِللَّهِ إِنْ عَبْدُ لَكُورِ وَعَنْ السَّوْدِ عَنْ اللَّهِ ا لةُ لَيْلَةُ الْفَدُودِ فَيَ آيَا لَهُ عَيْرًا مِنْ ٱلْفِ شَهَيْرِ فَالْتَظِيمُ الْكِيْرُ فَكُلْ إِلَا اللهُ وَطَوْلَا لُسُو متشني الشكروة وإم النظي الكهشة وآسا الك بريخينات وكلوالت منكفوك وتعاليك وكاولا

TAT

الدودة

النظية

الهنه

وقوينا ا

مكتب في مانتيان دالهاس جوف

اللثوا

ائرو

عَنْي قَالِ جَمَلُ الْمِ مُهُمِرَ رَمَنَ الْ وَهَا اللَّهُ وَعَالَ اللَّهُ فِيهِ قَالْجَعْلُ وَالْعَالَ الْعَا عُرْبِعِ مِنَ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَالمَدِينَ وَمُعْفِيلٌ وَمَعْوَا لِنَ وَيُعْلِكُ الْفَرْزُ مَا اعْلَىٰ النَّامِينَ عَيْدًا فِهِ اللَّهُ مُلْ عَلَىٰ النَّافِ مِن النَّافِ وَاجْتَلَىٰ مِنْ مَنْ مَنْ فَيْ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ النَّالِ وَكُلُّونَ لَهُ مَا فَكُمْ مِنْ وَنَهُ وَمَا لَكُمْ وَأَوْجِتُ لَهُ أَفَسَلُ مَا رَجَالَ وَلَقَلَا مِنْكَ بِالْرَجْمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مَا رُدُّقِي الْعَوْمَ فِي إِي الْ وتيادنات فيه واجتلى من كتنته في مكالفته من خاج بديك الخلوالم ويحم المنفورطة دنيا المنفقا عبكة أمين أمين المين وبدًا العالمين اللهم لا في على ونبا الإعقزية والخليكة الانخونها فاحفرة الوافلتها والانبا الإفتينة والعللة الإنفيتها ولاقا الإفتيقة ولاما وتالاحتداث ولامرا إكثرة والمؤتا المتيثة والداو الأواد منينة ولاحاجة من خالج الذينا والاجتوالا فشيقها علافت إلعاقية نيات الأرحة الزلجيق اللهة الأرزع فلوسًا من الدمك وتنا ولأنو كنا بعد الماعزة ولانزهنا بيتدا وتفقنا كانهفا مبداواتوكا ولافوزا بسداؤ اعتبتنا ولانسنا بَعَدَا ذِا عَلَيْنَا وَلَا خَوْمُنا مِنَا وَرَوْقَنَا وَلا شَيْرَيْنِيًّا مِن نِبِلِكُ مَلِنَا مَا ضِنالِكَ لِنَا لَذَى كُونَ مِن دُنُومِنا وَلا لِيا مُوكُما إِنْ مِنِا فَأَنَّ فَيَكُرْمِكَ وَعَقَوِلاً وَقَصْلِكَ عُمَّة المتفرة وموينا واغفرانا وتجاوز عثا ولافعاف ناعكها الانتجال جبن اللفيج أي في تخليج خَاكَرُامَةُ لانهيني مِنْكِ هَا الْمُنَا مَاعِنْكِ عِنْ الانتراني بَنْهُمَا الْمُنَا مَعَافِيتِي عَا فَيْ لاَنْهَنَالِنِي مِعَنَاكُ هَا البُّلَّا وَارْقَفَى رِضَةٌ لاسَّمَعْنِي مِنْكُمَا البَّا وَاصْرِبْ كَف كُلُّ مُنْطَاهِ مَرَيْلِ وَمُتُرَكُلُ جُنَا يِعْنِيدِ رَبَّ كُلِّ فَرَبِ أَوْسَدِيدُ وَمُثَّرُكُلُ مَعْدِ لِتَكْبِيرَهُ متتؤكلها بمؤاتف الوثرينا وتهامل فيكف فيطاط تستقيم الكترماكات فألمى فيقلة اقديبة أفطورا دفنوط أذفق اومن افتطرا وبكا التكنا ادافياء وصفك وفيا

مِيْلِكَ جُودًا وَكَذِيًّا وَٱنْفُ الْإِلْ وَلَمْ يُرْفِبُ الْيِمْلِكَ ٱنْفَ مَوْخِعُ سَسَّالُهِ الشَّائِلِينَ ومُنْفَى رَقِبُهُ الرَّاعِينَ أَسَالُكُ مِأْعَظِم السَّا المُكلِّها وَتَعَيِّمُ الْوَيْفِي الْفَيْفِ الْمُعَالِمَ الدّ يتنا لؤك بها باأتفر بالخطش وبانتها يت ما تلك منها ومّا لأاتلة وبإنسابك الكنف وكفاية العُلِيا وَيَغِيُونَ التَّالِمُ عَلَى مَا كَوْمَ أَسْانِكَ عَلِيكَ وَلَحَمْ النِّكَ وَاحْرَفَا عِناكِ مَوْرَكَ وأفريها عنك وسبكة فاجرلها مغات فالافترعها الذبك إلحاقة فرايعك ألكنوب الحقرف الحجالقينو الآلبر الكبل الذي تحنه وكفويا وترفيع عثق وعالته وكشخف أدعا وَحَقَّ عَلَيْكَ ٱلْاَحْجَبُ سَائِلِكَ وَأَسَالَكَ مُكَالِمَ مِولِكَ فِي النَّهِ لِهِ وَالْإِنْفِي وَالْمُواْ مُحَالِمُهِم وَمَا لَدَيهِ حُمَا يُعَرِّفِكَ وَمَا لِكُنَّ مُتَوَلِّكَ وَجَمَعُ الْمُسْتَافِ مِن خَلِفكَ مُوسِينِ أَفَضِهُ اَوُهُ عَهَدِيهِ وَيَحِقَّ الْرَافِيهِ فِي الْهِلَ الْفَرَقِينَ مِينِكَ المنعُوَّدُونَ مِكَ وَجَقِّ بُجَا وِدِي بَكِيْنِ لَكُلِّي تُجَاجًا وَمُعْتَمَرِينَ وَمُقَالِمِينَ وَالْمُنَا عِينِ فِيسَيْلِكَ وَيَقِيكُلُ عَبِيدُ مُنْتَبِدُ للتَّذِيرَا وَلِمُر الوسهل الشبير العفولة لمعادس الشتاف فافتأه فكفوف ولود وكالمطرارة وكلما كَلُحُهُ مُفَاءَ سَوْلُكِيُّدُ لِيُعْفِهِ سَادًا كُلُالِيَسْفِهِ مُفَوِّيًا كُلُالَةِ بَدِهِ فَا فِرَاعَتِوْلَ خَارِيًا الْبِلَةُ مُفَوِقًا بِكَ مُعَنِدًا لِكَ غَيْرِسْتَكُورُ لا مُسْتَكِيدٍ خانِفًا بالنِسَّا فَفَيَرُّ السَّعَيْرُ بِكَ اسْالُكَ بِعِزْنُكَ وَعَلَيْكِكَ وَجَبَرُوْنِكَ وَمُلْطَائِكَ وَلِيكِكَ وَوَبِهُالِكَ وَجُولا وَكُولِكَ وَ الايك وتحسينك ويخالك ويُغْوَينك على الدوك ويفخلنك أدعوك بادي خوفا مَطَمَعًا وَيُعَبِدُ مَنْكُنُمًا وَيَأَىٰ مَتَعَمُوا مَلِيّاهَا وَلَيّامًا خَاضِمًا لِثَالِمَ إِلَا كَا تَصَلّ لاخربك لك بافلاص بالله بالصِّر بالعَف بالعَيْم بالعَيْم الديِّ : عَوْدُ بِكَ مَا أَكُمُ الواحِد الأستد المعتبذ الوفر المنك فيرالها إناك الكتابيع ما وعولات بو وبالما المالة الله والم تكانك كلها أن نشاع علي والغل والفيل الفيرل والمن والخني والصعرا من فيلالك وتقتر الني عَهُ رَبِيتُمُنا وَعِيلاً وَعِيلاً وَوَيْنَا وَكُوْنَهُ وَكُوْفِهُ وَلَعُفِي وَلِعُنْ وَلِعْف

7

ولأن

w K

ٱعَنِينا فِي ٱلكَّلْمِ لَا فَصُوحِ ٱصَعَصِيةِ النَّبِي لَا يُخِينُ عَلَيْهِ وَلِيَّالِكَ فَاسْدَالْ َانَّ عَرُهُ مِن تَلِي وَهُوَ لِلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالَا وَرَجَالِيَتُمْ مَا يُؤَدِّهُ وَوَقَاءً وَمَوْجِدًا وَتَعَالَمُ

للُّهُ إِن مُتَعَبَّدُ فِهَا عَيِلَا وَيُقِدُّهُ إِن مَكَّانِينَةُ الْإِلْثَ وَتَوْيُّهُ تَصُوعًا الْمُلْتَ اللَّهُمَّة

يَالَتَ الْإِلَا وَتَعْرَبُهُ مُعَنِّومًا اللَّهُ عَالِيَ كُنْ كَلْمُعْنَا أَوْلَا فَيْزِلِنا لِمَا إِنْ فَإِلَا يَحْيَ

تَيْلِمَنَاهُ وَلِيَرِينِكَ مَعَافِيَّةٍ بِالنَّجَ الزَّاحِينَ وَصَلَّكُ كُونَةً وَلِيدُ كَتَبَّرُ وَتَعَرَّا اللَّهُ تَ

بركنا أنكأفي ويقول بأعاء الوذاء لعلى أبخس بالما الشاه ويتجراه بناانقية

ياسن لايرغب فاختراء مناسن لايتكم عكالصالي متاسئ لايكافي فاعتزاد متاس المساومين

بنياة وعَنُوك مُقَصَّلُ مَعَمُّونَنك عَالَ وكَعُمَاءُلاكِمْرُو ان اعْتَلَيْتُ لَا يَتِي عُلِالاً

سَنَّ وَأَنْ مَنْفَكُ أُمِّ يَكُنْ مَنْفِكَ مَعْلِيمًا لَتَنْكُرُ مِنْ يَكُولُ وَلَقْنَا لُمُمِّنَا فَكُولُ وَقَالُو

سَن حَلِكَ وَلَنْ عَلَيْهُ حَمِلَا لَمَن أَرْعَلِي سَ لَوَسْلِكَ فَكُولُ عَلَيْهِ مِنَ لَوَسْلاكَ

سَّعَنَهُ وَكِلِمُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللّ

مُلْرَبُّكَ عَلَى النِّفَا وَمُتَلَقِّينَ مَن عَمَّ الدَّ لِلْكُرُورَ فِلْكُ مِن فَسَدَ لَفَ الظُّلُه

تشتطونه بأنا فالتأكز الدركار وتفرك معاجلته لكافتيته ليكلامة لإعمال مالك وكالمفية

بنقينك تنتئ الإعزيلول الفنداوالية وتبتنكة الديانجة فعكية كرما ففعلان باكرة

وَعَانِكَ مِن عَلَفِكَ وَاحْلِم آنَ الْذِي تَفَيْ لِيهِ إِنَّ اللَّالِ عَفُولَ مَيْنَا الدَّرِية

وتبتكت غلى فلات الباب وله لأمن وتخيات ليَلا بعيد لواعدة فَقُلْتَ هُ بُولِ لِللَّهِ وَوَ

فلوعاعتي وكذ الصفرونية سنائل ماينكا كوينا ينجري س مغتها الانهاد

فَاعْدُدُ مِنْ أَعْدَلُ مُخُولُ الْمَتَزِلِ مَبْدَ فَيُوالْبَابِ مَا فِادًا اللَّهِ إِلَى الْمُتَدَ الَّذِي زَحُ

فى السَّوْمِ عَلَى عَنْيَاتَ لِيهِ الدِلْ وَزُيدُ وَيَحِلُمْ فِي سَنَا جَرَاكِ وَعَوْدَهُمْ مِالْزِيادَةُ مَلِناك

تَقُلُفُ سَنَجَاءَ بِالْحِسَدِ وَلَهُ حَسُّرُ لِشَالِيا وَمِنَ جَاءَ بِالسَّيِّةِ فَالْخِرْفَ الْإِجْلَا اللَّكَ

ولفاؤا

عبده

بالج منيان

نتيتيم. المشا الالم عليان

عَالِثُ

عُلُ اللَّهِ يَعْتِرُنَ الوَالْمُ فِيكِ إِن كُفَّا يَعِيدُ الْفِكَ سَبَعَ عَلَى إِلَى كُلُ سَاؤُمْ اللَّهُ حَبَّةِ وَمَا أَنْزَلَتَ مِنْ قَالِوْمِ مَنْ فَإِلْفُولِ وَأَنْتَ الَّذِي ذَلَكُمْ مِنْ عَيْدِكَ الْدَى فِ عَلَيْ عَلَيْ الْوَكَ زِنْدُعَامُ أَنْ الْإِلْ السِّمَا أَنْهُ وَلَا تَتَفَيْدُ السَّمَا عَلَيْهُ وَلَا نَفُوعِكُم وَهَامُهُ وَقُلْتُ أَذَكُونِي أَذَكُوكُ وَقُلْتَ لَيْنِ مَكُولًا كَازَيْكُمْ وَلَاِئِكُمْ وَلَائِلُكُونَ إِنْ عَمَالِه لسَّديد تَعَلَقَ مَنَى ذَا الَّهِ عَيْرُطُولَ فَرَضًا حَسَمًا فَيْضَاعِفُ لَذَا أَضَعَافًا عَامَكُمُ وَ وتشكروك ووعولت وتشكركا الك وفيها كانت بخانفه من عبدات وتؤففه برضالا وَلَوْدُكَ تَعْلُونُ عُلُونًا مِزِنَتِ عَلِيهِ ادْلَكَ عَلَيْهِ عِبَادَكُ مِنْكَ كُلْنَ مُومُونَا بِالْأَسَّا ومتنفؤنا بالانتفاق وتخملونا بخلليات فلك لترمثل ما وحدثي فانتسزهت ومالتي الليِّ الفاليُّفَا فَيَعَدُ مِن مُعَنَّى مُعُرِّفِ اللَّهُ فِأَصْنَ عَنَّ اللَّهِ عِلَادِهِ بِالْلِحْسَانِ وَالفَضَارِيُّوا بالين والقول ماأتفا بنافقك وأسبغ علنا منتك والحنشا ببزاد متلينا اليبية لَلْكِ الْمُكَانِّكَ وَمِيْلِيْكَ الْخَارِيَةِ مُنْفِيكَ وَمُتَهِ لِلسَّالَةِ مِسَمَّلَتَ وَمَكِنَ لِمَنَا مالوجِكِ لْزُلْفَةَ اللَّكَ وَالْمُصُولَ سِيْفَتِهِ الْكَرُّامِينَكَ وَانْفَ حَمَلَتَ مِنْ صَفَا بَالْمُكَ الْوَظَائِفِ وتخصابين تألك القرابين يتفردة كنانا الكك المنتخصفة مين سالوا لآياه والتهير وتخيرونه من يجيع الاتمنية والله ورفاة زيرعا كالاقفات في الترك فيه سي المران وَفَرْضُتَ فِيهِ مِنَ الشِّيلَامِ وَتَكَفَّتُ فِيهِ مِنَ الْفِيلَامِ فَاجْلَلْتَ فِيهِ مِن لَيْلَةَ الْفَلْدِ لَتَى فِيهَ كَيْرُومِ النِّي مَنْهُ فِحْزَا تُرْتَنَا بِهِ عَلَى أَوْ الْأَيْمِ كَاصْطَفَيْقُنَا بِفِضْ لِدُونَ اقْلِ للا فَهُنَا أَمَا يَهُا مُ اللَّهُ مُنْ المَوْلِكَ لَلْهُ مُنْعُضِينَ بِينَامِ وَفِيامِ لَلْمُؤْتَنَّا للا مِن رَحَيِّكَ وَيَعَجَّا الله مِن مَعْوِيَكِ وَأَنْتَ اللِّي فِالْعِبَ الْلِكَ فِهِ الْجُلَّادُ فِ سُيْلَتَ مِنْ فَضَالِكَ الْفَرْبَ الي مَنْ مَا قِلْ فَيْكَ لِلِّي فَقَاعًامَ فِلْ هَذَا النَّفْرُ مِفَا مَنْ إ مَعَيَنَا فَعِيَّةً سُرُورِ وَالْجُنَا الْمُسْلَلُ لَهَاجِ الْعَالَيْنَ ثُمَّ فَذَا أَرْضَا عِنْكُ تَلُم وَفَيْكِ

كالتنا المسائلة المس

34

وضاعفت فيشمالايات

4

المَّنْ اللَّهُ اللَّ

NA.

وي پرتوان د صلحاناماله د خافیه د خافیه

> بر بخراجيد ول

حنطها ود

War War

بالأصاعة وكلتك مين فلونياغفك الثيم وتني البنتنا تشكرف المفيذا يفابخرنا فإ طالصِّفنا ربه مِن النَّفْرِطِ أَجُرُ لَنْ تَنْزِيلُ بِهِ الْفَقْدَ لَ الْمُؤْرِبُ فِيهِ وَقَفْا ضُ مِن الخِلِدُ التُعْرَالْعُرُونِ عَلَيْهُ وَاقْحِبُ لَنَاعُنُدُكَ فِيهِ عَلِهَا فَصُرُوا فِيهِ مِنْ حَقِلْتُ وَأَبْلِعُ مَاعْالُونًا مَا مَيْنَ ٱبْذِينَا مِن فَهُرُوهُ كُمَا مَا الْغُيلِ فَا ذِالْكُنْنَاءُ فَأَيْفُ الْمَاكِنَا وَلِعا أَنْتَ أَهُمُ لُهُ مِينَ الْعِبَادُةِ وَآذِنَا الْمِالِقِيلِمِ مِا تَسْتَحِفُهُ مِنَ الظَّاعَةِ وَتَجْرِكُنَا مِنْ صَالِهِ الْعَرَامِ إِلَيْكُونَ دَرُكًا لِحِينَاتَ فِي النَّهُ رَانِ مَنْ مُنْهُ وِرِالنَّهُ رَاللَّهُمْ وَمَا الْمُنَّا، في تَنْهُ وَاصْلُون لَيَ الْوَاللَّ وَالتَّكُمُا فِيهِ حُرْمَةُ مِن عَيْرِنَا فَأَسْفُرُهُ لِيزُرِكَ وَاعْتُ عَنَا يَعَفِوكَ وُلانتَصْفِنا فِ الأغلين الشامنيين كالمتسط علينا الشن الظاعيين واستغلفا بماتكون حظة ككفات لِمَا ٱنْكُرْكَ مِينَاهُ يَوْلَقِنِكَ الْتَي لاَنْفَتْكُ وَفَصَّى إِلَكَ الْذَي لاَيْفَضَى ٱللَّهُمُ الجَبْروصيةَ فَالْفَهُمُ وَلِهُ وَلِهُ لَذَا فَيُومُ عِيدُونَا وَلَجْعَلُهُ مِنْ يُعْتَوَقِعِهِ مُرْعِكُنَّا أَجْلَبُهُ لِلْعَفِرُوَاتُخَا وُلِكَانِبِ وَلَغِيرُ تنامافيه تخفي ودنوينا مفاعلن اللهثة وأسخفنا بإنتادج كاالتهوي يخطايانا وتغرينا بخروجنا من سينانا والمعكنا من استعيا فلديه واوفره وكغراه فيها فِهِ وَأَوْفَى حُضًّا مِنْدُ فِهِ اللَّهُ مَ وَاحْتَلْنَا وَكُنِّ دَعَى حُرَمَةُ مَنَّا الفَّهُ رِحَقَ دِعالَيْهِ وتتقط عاودة حق حفظه وانغ فه فرية حق تنافها التقرب الملك بقري الجث وضاك للهُ وعَطَفَتُ بِرَحِينَكَ عَلَيْهِ فَهُبُ لَنَا شِكَالُم مِنْ وَجِالِ وَأَعْطِنَا أَضْعًا فَكُ يغضلِكَ فَانِي فَصَلَاكَ لَاجِبُوا ۚ فِي خَالِينَكُ لِانْتُفْسُ فَاقِ مَعَادِ مَا خِنَانِكُ لِأَضْفَى فَا فَاكْتُ لَنَا فِهِ مِثْلِ أَجُور مَن صَامَا أُوقَعُبُكُ لِكَ فِيهِ لِيْ يَوْمِ الْفِيمَةِ اللَّهُمُ الْالتَوْفِ اللك فيؤم فطونا الأى يختلفه الإنديين عيما وسروا فالعلم لتبك بجمثا ويخفقا مَا أَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَعَر وَمَرِينًا مِنْ فَإِدَاتٍ أَوْمَدُنا اللَّهِ وَاللَّفَا وأَوَحَدُونَ

وأتقطاع سكنيه وكفاء عكدو فكن مودعوه وماع كزيع فرافه عكنا كأفحنا البالم عَنَا وَلَيْمَنَالُهُ التِمَاهُ لِلْحَفْظِ وَلَحُرُهُ الرَّفِيَّةُ وَلَحَقَ الْفَقِيقُ فَكُنْ فَالِلُونَ السّافِ عَنَا باخهرالة ألأقرة وباعدا فليا يبالاعظم التلافع عليات ياأكره متضوم والاعفاب وَيَا خَوْرَ مُعَيْرِ فِي الْآيَامِ وَالسَّاعَاتِ السَّلَافِ مَلَيَاكَ مِن نَهُمْ فُرِيَّتُ فِيهِ الْإِمَالُ وكيسُرَتُ فيه الأغال فَلْكِيتَ فيه الْمَوْالُ السَّالُهُ عَلَيْكَ مِن قرين جَلَّ قَارَهُ مُوجُودًا وَجُهُ مُقَالُهُ مَعْقُودًا التَّا أَمْ عَلَيْكَ مِن أَلِمِ التَّى مُفِياً وَتُرْوَآ وَحَتَى مَا يَرَّا فَكُو النَّا لَمَ عَلَيْكَ مِن لجارية رقت فيه القُلُوبُ وَقُلْتُ فِهِ النُّهُوبُ السَّالَةُ عَلَيْاتُ مِن الصِراءَا وَقَالِيَكُمَّا مصاحب سقل كالانجناي التكافع علنك ما أكثر عنفاء أفي فيك وما السفكة وكا حُرِينَةُ مِكَ الشَّافَمُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَنْهَا كَ لَلْهُ وَبِ وَاسْتَرُكُ لِمُولِوِ الْيَوْبِ السَّافِيقِلُ ماكان أطولك كالجزمين وآحيبك فحصرف للومنين السّالة عليلك من يَحْرُلانانية الأيالم وتين فقرفوس كالمافريال الشاف عكيات غيركري المتشاجرة ولاذيع للكر لتُعَلَّمُ عَلَيْنَ كُمَّا وَفَرَّتُ عَلَيْنًا بِالْجُرُكَانِ وَعَسَّلَتَ عَنَا وَتَسَلِّفُ الْمُعَلِّمُ الْمُ عَيْرُمُونَعُ بَرُمًا كُلُاسَرُولِ صِلمارُسامًا النّائِمُ عَيْنَاكَ مِنْ مَطَلُوبٍ عَبْلُ وَفَيْهِ وَكُوْنِ عَلَيْه بعَنْ فَوْيِهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ وَمِن مُورِضُونَ بِكَ عَنَا وَكُوسُ فِي إِنْفَرِيكَ عَلَّنا لتَّالُمُ عَلَيْكَ وَعَلِي تَلِيَّ لِللَّهِ الْعَنْدِ لِلْهِ جَمَّلَتِ الْفُحَيْرُ سِن الْفِحْقِرِ التَّالُمُ مَلِيْك مَعَلَ بَضَلِكَ اللَّهِ حُرِيضًا أُه مَعْلِما كَانَ مِنْ مَرَكِيِّكَ تَسُلِمناهُ الشَّالْمُ عَلَيْكَ ما كان لمَرْمَنا بِالْوَتْنِي عَلَيْكَ مَلَتُكُرِينَ وَتَنَا البُوْمَ النِّكَ ٱللَّهُمَّ إِنَّا اصْلُومُ مَا النَّهِ الذي مُتَوَفَّقًا ب وَمُقْتَنَا فِي يَلِكَ لَدُحِنَ جَوَلَا لَانْتِهَا أُولَفَا وَكُفّا وَيُولِنِفًا إِن فَصَلَا النَّا وَلَك ماأترتنايه مون معرفيد فمكانذا لدسنتيه فقائق لنابتز فيفك صادرويا المعكا تقصيروالدَّيْنَا فِيهِ مِن حَقِكَ مُلِيلًا مِن كُنيرِ اللهِ مُقالَدُ فِي رُنَّا بِالْإِنَارُةِ وَمُغْيِرا وَال

٠١.

الإس

بالامل

بالإيمياآت

المائية: المقاولات

> ياعظيم ياعظيم،

> > ياخان

بِالْفُدُ إِلَّهُ يَا حَمْنَ إِلَا لَهُ إِلَى عَمْ إِلَّهُ إِلْمَاكِ إِلَّهُ يَا فَدُفْسَ الْفَدُ إِلْسَاخَ إِلَّهُ يَا مُوْمِنِ بِاللَّهُ يَامُهُمِّينِ بِالنَّشْ يَاعَزِيدُ لِاللَّهُ بِاحْدَادُ بِالنَّهُ مَامُعَكُمُ والكُ بَاغَالِق لَقُهُ بِالْحَلِيمُ بِاللَّهُ يَا حَكِيمُ فَاللَّهُ يَا حَيْمُ فِاللَّهُ بِالسَّيْمُ فَاللَّهُ فِا فَريب فاللَّهُ لِلجُنْمُ إِلَّاكُ إِللَّهُ المَا يَعْمُ إِلَّاكُ لِلجَيْمُ إِلَّاكُ أَل يَّا مَا جِدُ لِأَلْفُ يَا مَنْ يَا لَكُ يَا يَكِيدُ بَالَّهُ بِاحْتِظْ بِالْفُ لِلْعَيْظُ لِالْفُ يَا لَكُنْ يَا أَهُ يَا مَوْلَىٰ يَا أَهُ يَا فَا فِي يَا أَهُ يَا اسْرَبُعِ بِا آهُ يَا مَلَكُ فِي إِلَهُ بَا رَوْفَ بِالآهُ يَا وَقِب الله يا عاهر والله بالكل بالله بالحدر بالله بالخاهر بالله باباطي بالك بالك بالله بالاحر يِهِ أَهُمُّ يَاحِينَا لَنَا ذَا فِ إِنَّا أَهُ يَا رَبًّا مُ بِالشُّا يَا رَبًّا مُ يَا لَهُ يَافَا فِي إِنَّ أَنْ أَنْفًا خُ يَا أَنْهُ بَا فَا فِعْ بِا أَهُ بِاجَلِيلَ إِلَّهُ بِاجْمِلَ بِاللهُ بِاحْتِينَ بِاللَّهُ بِاخْلِمِ فَاللَّهُ بِالنَّهُ بِالنَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ بِاللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ بِاللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ أَنْ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّاللَّهُ إِلَّهُ أَلَّا أَنْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أُلَّا أُلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلّالْمُ أَلِمُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أُلَّا أَلْمِلْمُ إِلَّا أَلَّا أَلَّلْمُ أَلِلْمُ أَلِمِ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَل يَا لَهُ يَاحِيَبُ إِلَّهُ يَا فَاطِرُ يَا لَهُ يَا مُعَهِّرُ لِإِلَّهُ يَامَلِكَ إِلاَقَةُ نَاصُفْتَكِهُ يَاللهُ بَافَاهُم لِالْفُ إِلَا بَالِيكُ لِالْفُ يَاصِينُ يَالَفُ فِا نَاعِيتُ بِالْفُ يَا فَادِمِتُ مَالَفُ يَاصِعُ لِالْفَ بِنا مُغْفِينُ لِهِ اللَّهِ فِي المُغْفِدُ لِللَّهُ فِي اللَّهِ فِي السَّجِينَ لِلأَثْنَ لِلطِّيفِ فِي الشَّفِيل ا مُخْصِلُ لِمَا أَذُ بِالْمَدِيقُ لِمَا أَلَهُ بَا مِنْهُمْ لِمَا أَنْ يَاصَيْدُ لِمَا أَذُ إِنَّا مِنْ لِمَا أَفُ يَا مَادِي بِالشُّ يَاكُانِي بِالشُّدُ يَاخُانِي بِالشَّا يَاكِينِ بِالشَّا بِالصَّانُ بِالشَّانُ بِالشَّانُ بِالشَّانُ إلَّهُ بِالنَّمَالِ يَاعَثُلُ بِاللَّهُ يَالَفُ بِالْأَلْفِي الدُّلُعِ إِلَّهُ نَاصَادِي بِاللَّهُ بَالْكُ فَاللَّهُ فِاللَّهِ فِا أَهُ لِمَا فَأَفِي فِا آهُ فِي الصَّدِينَ فِا آهُ مُاذَا أَجَلَالِ هِ فِا أَهُ يَا ذَا أَلْكُولِ مِن آهُ ف المَنْبُودُ لِا أَفُ إِلَا مِنْ إِلا أَثُمُ لِلمُكِونَ فِا أَفُوا فَعَالَ إِلاَ أَنْ لِلسَّافِ فِي أَفَ الجلس فِا أَفْ بِاخْفُوكُ لِمَا لَتُ مَا تَكَكُولُ لِمَا لَهُ يَا خُولُ لِأَلَّهُ بِالْحَمَانُ لِمَا لَكُمْ لِمَا فَكُمْ لِلأَ الله الزاد الله الله الله الناداة الناكث المنطقة في والعالمة المنطقة بمناك

نَرِرَا فَمَرْنَا هَا أَوْعَفُهِ كَالْمُوءِ اعْتَقَالْنَا هَا تَوْيَةٌ مَنَ لا يَعْلَوْنَ كَالْ يَجُوعِ الى ذَنبِ وَلا عَوْمِ فخطيته وزبة ضويا خلنت سياالنكان والأزنياب فنقبكها منا ووضهاعتان بُكِنَا مَيْهَا اللَّهُمُ ادْرُفْنَا خَرِفَ فَيْ مَكُونَ قَامِ الْمُوعِيْرِةِ حَيْجُةٍ لَدَّ مَا نَايغُوكَ بِر قُكَا بَنَّهُ مَا لَنَفْهُ رَلِكَ مَنِهِ وَلَجَعُلُنَا عِنْدَكَ مِنَ القُولِينَ الذِّينَ ٱوْجَبُ مُنْ يَجُنَّلُ وتقيلت منهاء والبخفة طاعيك إلااتنة للالماء للماتخ ارتعزالا يط وأنتها ينات تغلى دبنينا جمبعًا سَن سَلَفَ مَنْهُمْ ومَنَ عُبَرُلِكِ يَوْمِ الْفِيمَةِ اللَّهِ مُ فَسَمَ عَلِي فَيَلَ بَيْنا كاصَلِينَكُ مِن الكِيَّالَ الْمُعْرِينَ وَآنِينَا وَإِنَّ الْمُؤْمِدِينَ وَعِبا وَلِوَالصَّالِحِينَ صَلَوةً أَيْلَنَا بَرَكُهُا ويَهْالنا نفعها ويَعْرُوا ليرها وكِنتِهاب بهادعا ننا ياأكُرة سن يغيب الدرانيل متن سنة امن فتنبل وَآنَتُ كُلُ فِي تَعْ فَلِيرُ مُنوَا لِفَسُولِ مَا لِسَعِيمُ لِمِلْ اللهِ وَلَمَ لِللَّهِ رَقَى ابوالْخِذَرِيِّ وَهُبُ بْنَ عَنَ إِي عَبْدِالِيْ مَكِيْهِ السَّالْمُ عَنَ أَيِهِ عَنْ كَيْهِ السَّالْمُ فَالَ كَانَ يُعِينُهُ أَنَا مُؤِرَّةٌ فَنَسَهُ أَنْ مَهُمُ لِيَا إِنْ فَالسَّنْذِ وَكِي أَوَّلُ لِبَلَةٌ سِن رَجَّبٍ وَلَيْلَا النَّفِيفِ مِنْ سُعَبًا نَ وَكُيْلَةُ الْفِطِ وَكُيْلَةُ الْتَجْرُولِ خِينًا فَسُلِ فَ عَنِي اللِّيلَةِ مَعْلَعُ وُبِ الفّي وتين النُنكَةُ أَنَّ يَعُولُ عَنْهِتٍ صَلْوِهِ الْكَرْبِيسِينَ لِبَلْقُ الْفِطِرِ مَعْ وَسَلَجِكُ بَا فَالْجَلْأُلِ فادا التأول بالمصطفا فتاكا وتاحرة صراع يحدثه وألغية واغفر لم كأدنب اذ بتذاه الزنيد نًا وَهُوعِ وَلَا مُؤْلِنا بِ صَبِينِ مَ يَفُولُ مَا نَدُ مَرَّهُ آخُوبُ الِي فِهِ وَلَيْحَدُّ أَيْمَا النَّكِيرُ عَتَبُ ادْبِعِ صَلَوْهِ صلوهُ الْمُعَرِّبِ وَالْمَشَاءِ الْأَيْرَةِ وَصَلَوْهُ الْفِيَّ وَصَلْوَهُ الْعِبِ لِيعُول الفائد الفا أحجر الإلف والفاكبرالقا حجروية المي الكالي فالماما وَلَهُ النَّكُوعُ إِلَا اللَّهُ الْمُرْتَحَبُّ أَنِينًا آنَ فِسَلَّى بَعْدَ الْفَلْغَ مِن يَبْعِ ملوني في عنه اللِّيلَةِ وَكُنْتُينِ بِقُرالُ فِي الْأُولَى مِنْهُمُ الْهُدِينَةُ وَكَلْفَ مَرَّةٍ غُلِهُ وَالْفَا أَصَّلَا كُمَا لَكُونَ الذابِ المنابرة وقافه والساحك وتخب ويعيد المامه النعسا

الوقييع

in Current

واهلينا المينين

وهب

والأقرام

-ग्रेगांग

4.00

الانتارنيكيان. سياله: زر، بحكان

بومِنَ العَنِي ٱلْفَتَارِيهِ كَلِي الْعَطِي العَطِي سَهِ إِللَّهُ وَيَ كغيراب والفك تنابه سن تفاخوب المالكا دب الله بمداغل بكالعق الفتك و الخرامة النوف والتبرة والحبيث والتراكية والتكر والتكرواني والمستري المتازيات عَلَىٰ كِيهِ مِنَ الْمَا لَوْنَ ٱللَّهُمُ مُنْذِفِ مَقَانٌ فِي الْقِينَةِ وَكُلْلِمُ فَإِنَّ لِمُلا كَاللَّهُ مُ جَمَالُ عَبَّا وَالْحُدُومِ النِّيمَ أَفْرِيهِ لَكُلِّي مِنْكَ مَنُولًا وَأَعْلَوْمِ كُمَّا مُا وَأَضْحَمُ لِكُلِّ يَجِكُ وَاعْتُلَمُ عَنِي لِكُ مُرَوِّ وَانْعَتَاهُ مَعْزِلًا ٱللهُ مُسْلِقًا فِي الْفَيْلُ اللَّهُ اللَّه اللَّ عَلِيلَةَ وَالأَوْلارَ عَلِي تَيْكَ وَالْباجِ النَّهِ مِينَهُ ثُوْفَى وَالدَّارِجَةِ لِوَجِيكَ الْمُنتَكِّرَ بُسَنَيِكَ الفَاطِفِينَ يَكُذِّكَ وَالنَّهُ فَالْخُلِخَلْفِكَ اللَّهُمَ اشْتِ بِكُمُ المَسْوَعُ وَادْفُ بها الفَنْقَ مَامَتِ بها الْبَوْرَ وَأَفَلِ ربها الْعَالَ وَدُيْنَ بِعَوْلِ بِمَالِهِمَ الْأَصْ ٱلِلَّهُ بتقنولة وانضاؤهم بالزعب وقيونا حيرفن فاخذاك خاذمك وكقمره كالازضيك فتم وكؤن عَلَى مَنْ عَشَيْهُمْ وَافْتُشْرِ جِيْمَ وَوُسَ الطَّيَا وَلِيَّا مِصَالِعَةِ الْمِيرَعِ وَمَسِنَةُ السُّعَيَ فَلْتُعْزِجَرَ بالباطل واعتربهم للوضيعن واجرابهم المنافقين فالكافيين ويجيع الليدين والخنا في مَشَارِقِ الأرض وَمَنَادِيهَا إِلاَنْكِرُ الرَّاحِينَ وَاللَّهُمْ وَصَلَّ كَالْمَهُم الرُّسُلِينَ أَوْفِينَ الكبن تلفواعشك المدف وأعنقك والك الموافيق بالطاعية وقفوا ليباد اليك بالغيط مقتبرواتلي الفواسي الأنت والكذين كتبك اللهيم صَلِ عَلْعَيْلُ مَعْلَمَ مَعْلُ وَالْأَوْمُ وآفل ينونا بهيم وآذ واجهم وتجيع الفياعة مواتبا عيفهين المؤينين والمؤينات والمشابن والمسلاب الاخاد فيأثروا لافوي والمقالم عكيته ويماني هالشاعة مَنْ هَنْ الْبُومَ وَرُبُحُهُ اللَّهُ وَبُرُكُانُهُ ٱللَّهُمَ الْحَصْلَ فَلَ كِنِ بَيْكِ الْمِاكِينَ السّامعين الطبعين لك الدّين أذم بنع فله الرجس وكيّ رفع بطه برّا بالفسّال للوا وتَوَايِي وَكُوانِ وَالسَّالَمُ عَلَيْهِ وَتَدَهُ اللهِ وَتُركا فَا فَالْالْصِيدِ بِوَمِ الفَطْ وَيَتَعَلُّكُ

وتَقَفُونِهِ خَالِتَ وَفُونِيمَ عَنْ المَدْسِولَاتَ وَلا تَعَلا اسْتُلَاقُونِ بِالرَجْمُ الزَّاحِينَ ماغاة الْفُلافَوْمَ اللَّهِ بِإِنْهِ الْعَلَى الْعَلَى مِنْ بِعُو صَفْعِكَ بِاللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ بِالدَّي باديك بالديك ياميك المنزل البؤكام لي نُفَوّلُ كُلّ حاجه إنسالكُ يَكُو المع فِعَرُونِ الْمُسْتِدِ عِنْكُ والأنفاء التفيودان عيناك الكفوري سارة يتغ خلكان فسائغ المحسك والعثارات تَعَبَّلُ مِن مَنْهُ ورَمَعُمَا تَ وَكَلْيَغِي الْوَافِدِينِ اللَّهِ يَغِلَثُ الْخَلِيمِ وَيَغَفِي لِعِنَ الدَّهُوبِ البطاح وتشتغفيج إدمت كنوزك إدخال واختال فالبوالليل وكبلام فاستدان الل طَلَوْءِ الْقِيرِ وَاسْتَقِيقِ فَرُوحِكَ بِاللَّهَاءِ الْمِاكَ فَلْحُوا مِمَّا الْمِنَامِ فِي المسَّلَوِةِ فَلْقُولِ ٱلْأَيْنِ لِيْكَ وَجَعْثُ وَجِعَى وَالِيْكَ فَوَحْمُثُ أَمْرِي وَيُؤَكِّكُ عَلِيْكَ أَمُوا كُنْ رَسَّاعًا مِناهِ مِلْ الفاكنية المناومة لأنا ألله على بنا الألانا ويحسن ما الإنا الفاكنة وللسا الذي اجتباسا اللَّهُ كُثِرُ اللَّهِ خَلَقْنَا وَتَوَا فَاللَّهُ أَكْبُرُ رَيْنَا الَّذِي بَرَانَا اللَّهُ ٱلَّبُرُ رَيْنَا الَّذِي النَّاكَ اللَّهِ ٱكْبُلْكَةِ مِعْنَدَيْنِهِ مَمَانًا لَهُ ٱلْبُرِلْدَى مِدِينِهِ مَنِانًا لَهُ ٱلْبُرُلِلَةِ مِنْ فِيْدِ مَا فَاللَّهُ المُعِمَّلُتُكِ بِالْاَسِلِيْمِ احْتَفُنا بَاللَّهُ كَثِيرُ الَّذِي مَسَّلُنا بِالْإِسْلَامِ عَلَيْنَ سِوانا للْأَكْثِرُ وَ البرسلطانا أنف أكبر وأعنى بنها تاالله أكبر وأجل معانا الله البروا في إيسامًا الْفَاكْبُرُ وَأَعَزُ الْكَامَا اللَّهُ أَكْبُرُ وَأَعْلِي كُلَّا اللَّهُ أَكْبُرُ وَأَسْفِى مَنَامًا أَلَا أَكْبُرُ فالمِبْ سِيَ اسْتَنْصَرُ اللهُ أَكْبُرُ فُو للغَنْفِرَةِ لَين اسْتَغَقَرُ فَ أَكْبُرُ الذِّي خَلَقَ وَجُوْرًا للْأَكُمُ الَّذِي أَمَاكَ فَأَ فَبَالِلْهُ أَكْمُوالنَّبِي إِذَا غَاءَ النَّفْرُاللَّهُ ٱلْكِبْرُ أَقْرَرُ مِن كُم إِنْ وَتَطْهُواللهُ ٱكبرُ مَتِ النَّافِي وَالْبَرُ وَالْجِرَالَهُ ٱلْبُرِكُمُ السِّيَّا لَا وَكَبْرُ وَكُلِّ وَكُلْ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ صَلِحَةً عُنَا وَالْ فَهُا مَسْلُكَ وَوَسُولِكَ وَبَدَيْكَ وَصَنَيْكَ وَجَيْكَ وَأَسِينَكَ وَعَيْلًا وتتفويك مين غلفك وتعليك وتنا خينك وتنالينيك وجيزيك مين خلفك أللفة صَرِيَّا عُنْهُ عَبْدِكَ وَمَسُولِكَ الْذَى مَنْفَيْنا بِدِمِ الضَّالِلَّةِ وَعَلَّمْنا بِدِمِ الْسُالَةِ وَلَا

المالية

التناس ا

المتالتها

مَنْ تَيْنِي وَعِيالِها لَـ تَعَرِّوهِ مِن عَمَا بِلَ وَتَحَكِلَ وَالْعَبْ اللِّكَ وَلَيْ اللَّهِ الْحَدَّة الورب الماك مؤلم قف أيتى كامن بين خوف من منابك وتفكيات والتعليم يتحيان الجنتة في بيا ولا الضاليين أخَجَفُ إلهُ مارينا مُوقِنا عَلِيسًا مَل مِن عَلَى مَسْلَقِهِ وَ على بيناكل وسُنيَّاء وتعلى بيا الأوميناء وسُنتُهِيه المنتُ إسرة وتعلاقاته وَارْعَلَهُ إِلَّهِ تَعَالَىٰ فِهَا وَهُو فِهِ وَآعُودُ بِاللَّهِ مِن شَيْرَمَا اسْتَعَادُ وَامِنْهُ وَلَاحُولُ وَالْفَرَةُ كَالنّفَةُ ولا بالله المتالي لعظم توكل عكل ف حسيناله وتشريق كافي في تهريك اللهم إلا الله فَأَرِدَى وَاقْلَتُ عَالِمِينَاكَ فَيْكُسُرُهُ فِي اللَّهُ فِيلًا فَلْفَ فَيْخُمْ كِنَا مِكَ الْفَرْلُ وَقُولُكَ لَكُنَّ وقَعَالِكَ الضِدَّ فَهُرُ رَمَّضَا هَا الْأَي الْزِلَ فِيهِ الْقُلِانُ عُدَيِّ الِنَّاسِ وَيَمْنَا مِنْ يَكُ المذرى والفرفان فعظلت مفهر ومكفان بالتزلف فيدمين الفزاي الكربع وتحصفته وانجتك فيه ليلة الفارد اللهة وكالانتك الامك وكاليه وتكرور فونديلا ما آنتَ أَعَامُ بِيهِ مِنْ فَأَلْسَأَ لَكَ بِالْفِي بِالسَّالِكَ بِهِ مَالْأَكُونَ لَلْتُرْبُونَ وَأَبْنِيا فَكَ لَلْرَكُو وَعِنا وُلِدَالصَّا لِهُوكَ أَنَ مُسَلِّحًا فَيْ إِلَيْ الْمُعَلِّمَ فَكُمَّ مِنْ الْمُقْرَبِطُ وِالْمِناكَ فِيه وَنَقَصْلُ مَنَّ بِنَصْمِيفِ مَمَّا وَقَبُولِي كَقَرْنِي وَقُرِياتِي وَاسْتِهَا يَهُ مُعَالَى وَهَيْكُ مِن لَذَلَك تَحَةً وَاغْفِقُ رَقْبَتِي مِنَ النَّادِ قَالِتِي يَوْمَ الْغَرْفِ مِنْ كُلَّ الْمُسْزَةِ وَمُنْ كُلْ مُؤْلِ أَعْدَهُ مَّةً يتؤم القيمة الفوذ بحرته ويجاك ألكريم ويحرك بتينك ويجرنو الأوصاء أنا يتكثر مذالكوم ولك قبل يتعة فريد الفافوليذ يها التخطيكة فريد التختش إميته فيدا ئ وَاسْالُكُ يُحْرِينَهِ وَهِيكَ الكَوْمِ إلا الدّالْالدّالْةِ الْوَالْدُولَةِ الْوَالْدُولَةِ الْوَالْدُ قَنْ رَصِيتَ عَنِي فَوْدُ فِهِمَا بَقِي مِنْ عَنِي رِضًا وَلِقَ كُنْ مُؤْمِنٌ فَي فَيِنَ الْأَنَ فَأَ هُرَ عَجُ كاستذوى وتتولاي الشاعثة الشاعة الشاعة وتجعلني هذه الشاعة وفي حذاليل مَنى مِنْ الْخِلْ مِنْ عَنْقُلُاكُ مِنَ النَّا مِعْتَقَالُارِكَ مِنْ ذَا ٱللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

تُعَقِّيَكَ وَوَقَنَاهُ مَعَدُ كَالْمِعِ الْخَرَالِي وَقَيْتِ صَلِيهِ ٱلْعِيدِ وَتَلِيسُ أَخْدَرَ فِيلِي وَكُيسُ عَنَا مِن الفَّبِ جَسَلَ وَيَكِنِّي أَمِنًّا الذَّيْفِيُّ خَالِيًّا كَانَ أَمْ فَالِطَّا وَيُرْفِي ع برحبُوه فهجنج المالشلي بتكتأه وتزفا يلصلق المنيدفاذ بخثث شروك الهية وتجبث آيت السّلوة العين واله المجتنف والخفّل مِنها كانت السّلوة مُستَقِيّا عَمّ الأفيار فاذا تؤجه الحالصاق ومعام الذعاء الذب ذكرناه في الجرمة االنصيل من صله العيد أِنْ بِغُوم مُسْتَقِبُلُ الْقِبْلَةِ فَيَسْفَغِر الصَّلَقِ يُتُوجُهُ فِيهَا فَكَنْبُرُ تَكْبِيرَةَ الْأَفْتِنَاجِ فَاذَا تُوْجَدُ وَلِهٰنِ وَتَنِيجِ النَّمْ رَعِلْتَ الْأَعْلَى تَرْتَعُ بِكَيْنِهِ كَاذِ ٱلْكُوْرُ فَالَ اللَّهْمَ اصْلَ الكَيْرِيل الْوَقَا والفرا الجود والمجترؤب والفل العفووا لرهقة فكفل النقوى والمنفوه واسالك يَخِي مَنَا لَيْنِمِ اللَّهِ بَعَلْلَهُ لَيْسِلِينَ مِنْدًا مَلْهِيُ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ ذُكَّرُ وَمَرَّبِعًا ٱنْ صَيَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَانَ فَلَهِ فَكُلُ عَبْرِ أَمْعَلَتَ فِيهِ فَكَنَّا صِيْ مَالْ عَلَيْ وَأَنْ فَيْقَا مين كليسوء انخرعة يبده كتابًا والغي مسكوانك عليه وعلينه اللهم إن اسالك ي ماساً لك ويعيا ذك الصالحيون وأعود بك مية السنفاذ بك منذعنا دل العالمي عَهُ يَكِيِّزُ فَا لِيَةٌ وَطَاعِمَةٌ وَخَاصِهُ صَادِيَّ خِلْ ذَلِكَ خِنْصِلْ بَرَكُنِي كَدِيرَةِ فِ عِلْ وَكُونًا أَهُ مِنَ النَّفَاءِ فَتَمَ بَكُبِّرًا لِنَا يِعَدُ وَيَوْكُمُ بِهَا فِيهَا قَاذِا صَاعَ مِنْ الكُونَ وَلَا الِيَ الثَّانِيةِ قَافِدًا اسْتَوَى قَا يَا قَالَهُ وَسُورَةَ وَالتَّيْسُ وَهُولِهُ أَمْ يَكُبُرُ تَكُيْرُ وَهُو بَسَدُهَا النَّمَاوِ الَّذِي قَرَّهُنَا أُنَّمَ كُبُورُ فَائِيَّةً ۖ فَالْفِئَةُ وَمَا يَعَدُّ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا فَرَعَمُ لِلْفَا كَثِرُكُالِيَّةُ وَتَكُمْ بِعَنْ مُا تَعُمُّرُ فِي الْأَلْمَةُ بَنِ الْفِياعَيْنَ تَكِينَ سَيْعُ فِالأَوْلِ وَكُنْ إِنَّ النَّالِيَةِ مِنْهَا تَكْبَرُهُ الافْتِاحِ فِالْمُلِي وَتَكِيرُ الْوَقْوَءُ فِالْكِمْنَيْنَ فالْواسَّلُمُ عَقَّ بنسبتِ القُولِ عَلَيْهِ السَّافِهُ وَمَا حَدَّ عَلَيْهِ وَالنَّهُ الدُّوعُ وَمُعْمِعِهُ ذَا النَّهُ التعابي والنوالله على وي وي الله على والله على والله والنافي و S. Milly

2

-اغلىك

مُنَفُّعُ عَلَى بَعْدِ فَلَهُ فَأَخْذِ لِي إِلَّنَا وَوَ إِلَّانَ عَلَى فَيْنِي قَدِيزً ٱلْمُنْحَةُ وَلانْجِلْ إِلَّا اللهُ وتتباب باللي بتشتكني فالخفيل بالتبائه فالتلاثة فالانباليم والاتن فالابناء فالمقفين فالإضواء والقهادة فالخيظ بالتزكم وكالحاجيه باالله ياأه ياأهانك كُولِهَا بَهِ فَقُولَ مَا يَبْتُهَا وَلَا تُسْلِطُ مُلِينًا الْحَدَّا سِ خَلْفِكَ يَتِنَى وَالْفَكَا لَيَا مِن اللَّهِ مَقِيْعِ لَيْزِ الْمُخِرَةُ بِاذَا أَبِدَالِ وَالْأَكْرِامِ صَاعِيْقِ وَالْكُونِ وَبَا لِلنَفَاغِينَ وَالْحَسَي مُسَالِم عَلَيْ وَالْفَيْلِ وَعَيْنَ عَلَيْ وَالْفَيْلِ وَالْفَيْلِ وَالْفَالِي وَالْفَالِي وَالْفَ سَلُّكَ وَكُنْكُ وَمُنْكُنْكُ عَلَى بُرِهِ مِهُ وَاللَّا بُرْهِ فِهُ إِنَّاكَ حَيِمًا يُعِيلُهُ فَاذَا فَوَفْ اللَّهِ المصلى فادع بهذا الأبط اللهئة متن تقيّنا وتَعَبّاً وَلَعَدٌ وَاسْتَعَدِ لوفا دَوْ إِليْخَالُوف متجاءَ رفين وَطَلَبَ جَوَانِي وَقُواصِلِهِ وَتَوَا فِلْهِ فَالْفِكَ بَاسَيْنِهِ وَقَامَتِي وَتَهَيَّنَي واغذاج واسفعاد ب مخاة رفيك وتجاليك وتؤليك فلانحيب اليوم مخاي مِنَا مَوْلَانَ يَامَنُ لاَيْكِبُ عَلَيْهِ سَالِلْ فَلاَيْتُقْمُهُ فَايِلْ الْذِيَّةُ إِنَّكَ الْيَوْمُ بِعَمَلِهِ إِ مَكَانُنُهُ وَلَا لَمُنَا عَدِي تَعَلَوي رَجُولُهُ وَكِينَ الْمِنْكَ مُفِكًّا بِالطَّهِ وَلَاسِاءُو لَا خِيَّة بِا وُلاعُلادَ قَاسًا لَكَ بِالرَّبِ أَنْ تُعَلِيني سَنَلَني وَفَقْلِيني بَرَغَبَتِي وَلاَ وَفَي يَجْبُوهُ ا وَلا عَانِيًّا ما عَدُونَ مِا عَدُانُمُ مُا عَدُلُمُ الْمُجُولَ الْعَجْدِمُ اسْ اللَّكَ مَا عَدُولُ الْمُفَلِّم الله المالية الله مَ مَن عَلَى مُل وَالْعُدَة وَادْرُقْنَى مِكَا الْيَوْمِ اللَّهِ مَنْزُونَةُ وَعَظَمْتُ وكنش لنفيه يجبع سن دُنوبي محطاى ورُدن من فَسَلِكَ أَيْكَ أَمَن الْهُمَابُ عليه بِوَمُ الفِيلِ روى اَبُوتِيَعَنَ عِنْ جُنْدُهِ بِنِ عَبَكُما فِيهَ الْأَرْدِي حَنْ اَهِدِ اَنْ عَلِيّا عَلَيْ اللَّهِ كأن يَخْطُبُ الْفِيلِونِ فِي النَّذَا فِي الَّذِي خَلَقَ الشَّمَانِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الْكُنَا فِ وَالنُّورَ فَعَ اللَّذِي كَنَا المِنْ مِعَ وَالْوَلَ الْزَلِيْ الْفِي شَيْنَا فَالْفَالِينَ وْفِيهِ قَلْمًا وَالْمُرافِيا لله ما في الله ي وَمَا فَا لاَ زَنْ وَلَذَا اللَّهُ فَا لاَحْنَ وَهُوَالْكُمْ الْحَبْرُومَ كُلِمَا لِلهُ فَالأَشِ

وتبهاك الكريم أن تجمل تينى مساعتيزيق عبّانك في سنا اسكنفا الأرش الناسية اجْرَاتُكُمْ فِيهُ وَعَافِيهُ وَوَسَعَهُ رِزَقًا وَاجْلَلْهُ عِنْقَاسِ النَّارِ وَاوْجِبُهُ مَعْفِرَةً كُلَّ وخواتًا وَاقْرَةُ الْمِمَا عَبُ وَيَرْضَيالًا خَالاَجْعَلَةُ الْجَرَحَةِ رَمَتَمَا إِنْ مَنْهُ لِلْ وَأَنْ الْعَوْدَ فِيهِ كَتَى أَوْمَ مُعَرِّفًى كُلُّ مَنْ الدَّفِيكِي ثِنَمَةٌ وُلا غُرِجْنِي مِزَاللَّيْنَ الإُنْ الذَّا عَسَنَى نان الهنة اجتلى من الخار الناك الخراه في الله المبرور بحفا المفكور سعيهم المغفورة نبهت السبحاب مفاهم الحقوض فأنشم وأدنانهم وكاريف فأسوالهم ويجيع ماأنعت بدعليهم اللهم افلينا ليؤه مين تقليب بالاوف يوى هذا مَنْ صَالِحَ سَا عَنْهِ فِي مُفْلِمَا الْنَجِي السِّجَا بَادْعَانِي مَرْجُومًا صَوْفِي مَفْفُولًا دَنْهَ كَالْهُمَّ وآجعل فناسيلت وأردن وفعيت ويحتثث وأنفكت الاطهار فالمطارع وكالفك صَعْفِي وَجُعُمُرُ فَاقَتِي كُلُّ فَعُيِّزُ فَلِي كُولِينُ وَحُفَتِي وَأَنْ تُكُثِرُ وَلَيْنِي وَأَنْ نُارِدُ وِنْقِي ف وغافيته وكبنير وتحفف في وَكَلَفِينَ كُلُّ مااهُمَّتَي مِنْ التَّرافِرِين وَلانتِكُ لَن النَّخَ فَأَغَيَّتُهُمَا ثَلَا لِيَالنَّاسِ تَيْرَفِيشُوبِ وَعَافِيْءُ مِنْكِ وَلَمْنَا فِي وَلَلْكِ فَاصْلِ مُونِي وَيَحِيلُ وَالْخِوادِي وَذُورِيقِي وَآنَ مُرْفَقِكُمْ بِالْأَسْنِي إِلَّنَا مِنَا أَبْقَيْنَى فَوْجَمْنُ الْيُلْتُ فِي وَأَلِ فَنَ بَعَالُهُ مُلَّبِهِ وَالِهِ مُقَلَّمُنَّهُمْ الْمِلْكُ آمَا فَ وَآمَامَ مَاجَقَ وَظَلِّمَ وَنَصَّرُع ومُسَنَّلُني وآخِتَلْنِي بِهِيمُ وَجَهَّا فِي اللَّهٰ إِللَّهِ وَلَي الْفَرَّدِينَ فَايِّلَ صَفَّتْ عَلَيَّ بِمَ فِيهِم يِهَا كَالْخَيْرِ فِي السَّمَا وَمُ الِّنِكَ عَلَيْ فَي قَالِكَ وَلِي مَعُولَا وَسَيَدِها وَرُبِّ عَالِيٰ وَيْفَتَى وَرُجَاكِ وَمُعَيْنِكَ سَنَعَلَتَى وَمُوَضِع شَكُولَى وَتُسْتَكِي وَهُنِي وَلاَيْفَ بَرَاكِكُ عَلَيْكَ دُعَادَ فِي السِّينِ وَتَعُولَ فَ وَلا بِمُعَلِّقَ فِي وَرَجَانِ لَقَيْكَ فَقَدُ مُوجَّتُ النِّكَ فِعْلَ وَالْفُرِينَ مَلَى الْمُعْلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَقَلْمُ مُنْ مُولِينًا مِنْ النَّاسِ وَالمَامَ عَالَمَ مُسَالِكُ فِي وَ مَنْتُنْجِ وَمَسْفَلَتُي المَلْنِي عِنْدَكَ وَجِيرًا فَ اللَّهِ إِلَّهُ عِلَىٰ وَمَنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَ

واخترا والتسايرة

FAV

فمنتف

مناع دنگارشوا د

عِيادًا شِهِ إِذَا لَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ فَكُلُ مِنْ لَبُكُلُهُا بَالِلَّا مَكِي فَالِتَ خُلَيْعَ عَكِينٌ لَاهِيَّمَةٌ مَثَارِةٌ قَدْ زُيْنَكَ الِطَالِ فَلْقَكُ بقلب الزغيب وكلبتها اللامع وتجتزوها الوجيل فانف فالتفاوا وككم اللهنها بانخين فالجنت وكأ من الذا دولا تعلقوا منها سوى البلقة وكونوا فيها كشفرن لوامنز لافتقوا ميلة باتن ظل فُهُ انتَكَاوُ الشِّائِيمُ وَلا تَعَلَقُ أَلَيْكُمْ فِهَا الْيَ مَالِيْعَ بِوَ الْمُوفِيدُ وَأَمْرُو بها المَّقْيَكُمُ كَانَ وَلِكَ الْكَفُ لِلْسُنَابِ وَأَفْرِتُ وَالْجِفَاءِ ٱلْالتَّبَا لَانْتَكَالُونَ كَافَرُفُ فاذنت يولع وكادت بالطائع وكالخزة فكأفيك فكشرف الاكوالفيماة لِيَوْمِرَوَعُمَّا النِّبِ فَيَ الْأَوْلِ النَّبُقَةَ الْجُنَّةُ وَالْمَا لِمُ النَّا وَافَادُ مَا يَبْ حَدِلْمَ وَمُنَّا مُعُومِ سَيْنَتِهِ الْالْمَا مِلْ لِينَسِه قِبَلَ يَوْم مَنْنِية وَيُؤْمِد جَمَلْنَا اللهُ وَإِيالَهُ مِنْ يَا أَفُونَ فِي تُوارِيدُ أَلَا فَانِّ مِنَا النَّوْمَ يَوْمُ جَعَلُهُ اللَّهِ عِبَّا وَجَعَلَهُ لَهُ أَمَا أَفَا ذَكُرا فَدُ يَذَكُرُ وَكُمْرُوا مَعَقِلُوهِ وَسَيَوهُ وَيَخَالُهُ وَلَمُعُوهُ لَيَحْتَى لَكُهُ وَلَسْنَفَفُوالَكُهُ وَيُصَرِّعُوا فَأَبْهَا لُو وَلُولُوا والنبواواذوا فطكره فالهاسنة منيكم وفريضة فابحته ميدريكم فليزينها كأامروث مَيْلُمْ عَنْ نَفْيِه وَعَنْ عِيالِهُ كُلُومْ وَأَنْنَا أُوْسَفِيرِيفُ وَكَثِيرِ فَهُ خُرْمْ وَقَلْوْكِيهِ نجزج عنفار واحيهنهم صاعاس فعراؤها عاس كالون كالوفيف فوارس كتيكب طَيْبَةً بِدَالِكَ مُفْتُهُ عِبَادَأُلِهِ مُقَاوِكُواعَيَّا لِيْرِوَالنَّقُويُ وَيَرَاجَوُا وَطَعَاطَنُوا وَاذُوا مَرَايِضَ لِيُ عَلَيْكُمْ فِهِمَا أَسَرُكُمْ بِيهِ مِنْ إِفَامَةِ الصَّلُوانِيَ ٱلْكُوبَانِ وَأَدَاوا الْأَفْنِ وَوَيسَام مَنْ وَمَكُمَانَ فَيْجُ البِّيْنِ فَالْمُووَالنَّهُ عَنِي الْفَكِيِّ وَالْمُؤِمِنَانِ الْحِينَاءِ لَأُومَا مَلْكُتَ أيًا نَكُمْ وَانْقُوا أَدَّهِمَا مَهَا كَاعَنْهُ وَأَلْمِعُوهُ فِي جِينَاهِ قَالُفِ الْمُعَنَّافِ وَالْمِياتِ الْفُوفِي ومترب الخرونجين الكيال وتفيق الميزان وتفهادة الزور كالزاد من الزخف عصمنا القا وَانَا لَهُ مَا النِّدَى وَيَعَدُ اللَّهِ مُنْخِيرًا لَنَا وَلَكُمْ مِنْ مِنْ إِللَّهُ مَا إِنَّ الْحَسَى الْحَدَي الْحَدَي

وَمَا يَخْرُجُ مِنِهَا وَمَا يَنْوِلُ مِنَ التَّمَالِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَا لَوْجُهِ الْفَغُودُ كَالِكَ رَبُنا جَلَّ تَنَافُكَ وَلَا مُنْذَلَةً وَلَا فَاللَّهُ فَلَا فَهَا يَهُ فَاللَّهُ الْمُحَوِّزَ اللَّهِ الْمُصَافِرُ وَالْمَالِينَا لَا التماة أن نَقَة عَلَى لا تَعْيِل لا ماذيه الدّافة بالعابس ليرَف وعِيمُ اللَّهُ الحَمَّان مَنا إِسْ في وَاعْسَمُنا بِعَافِيَنِكَ وَأَمْدِهُ مَا مِعِمَيْكَ وَلَأَكُمُنَا مِنْ رَجَيْكَ إِلَّكَ آنَتَ الْفَوْ (الرَّحُو وَلَيْنَ إِلَا لَمُنْفُونًا مِنْ رَجَيْنِهِ وَلا تَعْلُوا مِنْ فَيَنِهِ وَلا مُؤلِسًّا مِنْ رُوحِهِ وَلا مُسْتَنَكِما عَن عِبَا دَيْهِ الَّذِي بِكُلِّينِهِ فَاسَتِ السَّمُواتُ السِّبُعُ وَقُرْتِ الأَرْضُونَ السِّبُعُ وَيُنْتَفِ الجيال الرئواسي ويجزب الزائ الكوافي وسأ وججزا لتضاء الشحاب وكاست كلفافي المِعَادُ فَتَبَادِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمَيْنَ اللَّهُ عَاصِرُ عَادِدٌ ذَكَ لَهُ النَّفَوَرُونَ وَفَضَاءَك لَهُ الْتَكَذَّرُونَ وَذِا نَ حَوِيًّا وَكُرُمًا لَذَا الْعَا أَوْنَ يَؤِنُّ عِلْ حَرْنَصْتُهُ وَكُلُورَا مَسْلَهُ وتَسْتَنَيْنَا وَتَسْتَنَقُورُ وَتَنْهَا كَانَا لا إِلَّهَ إِذَا اللَّهِ وَحَكَا لا شَرِيكَ لَهُ يَعَلَّم ما تخفي النَّفُوم وَمَا يَجُنُّ الِيهَارُومَا تُوَارِي الأَسْرَانِ مَنَا نَهُضَ الْآرَحَامُ وَمَا أَزُوا لَهُ فَكُلَّ فِي عَيْنَكُ يَقَلُّا قواري سينه فكلماث ولافتيت عيمة فانيتة مين وكافيا لإنينكها ولاجتلي فح فكأب الذين وَلارَطْبِ وَلايالِيلِ الْإِنِي كِنَامِينَةِ فِي وَيَعَلَمُ مَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ وَلِيا آيَةِ مُنْفَكِ يَنْفَلُونَ وكَنْنَهَادِيُّ الشَّيْلِ المُمَانِي وَنَعُودُ بِيهِ مِزَالصَّلَالَةِ وَالزَيْنِ وَكَنْهَا النَّحَالُ عَمْلُ وَرَسُو لِيَالنَاسِ كَافَةٌ رَأَسِنُهُ عَلَى مُنهِ وَأَنَّهُ بَلَةٌ رِسَاللَّهُ رَبِّهِ وَجَامَكُ فِي إِلَّهُ لَلْمُ يُرِينَ عَنْهُ وعَيْرُهُ حَتَىٰ إِمَّاهُ الْمُفَيِّنُ صَافًّا لَهُ عَلَيْهِ وَالْدِ ارْصَيْدُ عِبَا لَاللَّهِ بِنُقَوَى إِنْ لاَيْبَرُ مُنِينًا وَلْأَفْفَكُ لَدُوجَةٌ وَلَالسِّنَنْفِ عَنْقًا لِمِياهُ وَلا غَرِي آفَيَّةِ الْأَمْالُ الْدُي وَعَيَّ الْمُورُ وتقكة فحالله فالتكاثل تعافر المتناعي وتعزو بالبغاء وتفتؤو بالغزوا ليناء وتبتدل التوبت غَايَّةُ الْغَاوُونِينَ وَسَبِ لَ الْمُنافِينَ فَهُوَمَعْقُودٌ بِنَوْاحِ الْخَلِقِ كُلُهِمْ حَمَّةٍ ف رفايهم لاهِرَّ الْحُونُ الْمَادِبِ وَلا يَعُونُهُ نَاءِ وَلا النَّ يَعَدُوكُمُ لَكُرُّهِ وَيَزُوا كُلُ يَكُنَّ وَيَقَتَ كُلُّ نَمَيَّهُ

وعلى

التجيل عنها والجمواء أكلتها قاس تح بالمغرف كماء والانتها إوكذا العنت المتون ولايفليكم الاسل والملطقيكم الامتل فتشو فافته والافتراط اللهات مَخُدَعِ التَيْطَانِ عَدُقَ كُوْ حَرِيشٌ عَلَا فِيلًا كُلُّمْ فَتَبَادُ اللَّهِ عِبْدَادَ اللَّهِ أَيْ الكَّيْدِةِ قَالَهِ لَوْتُمَّ حنين الزالد المغيال ووتفوفه دغاء الحاج وتباريع جارستنا الرضان وتعزية المار مترا لأسوال والاولاد النماس الفرك البه في عناء وتنجه وغفراد سيدة احسنها كُنُبُ وَحَقِظَنُهُا وَسُلَةً لَكُما لَهُ قَلِيلًا فِهَا نَرْجُونَ سِن تَوْمِهِ وَتَحَنَّوْنَ سِنعِقان وَتَأْفُ لَوَا مُنَا مُنْكُ قَلُولَكُمْ إِنِيانًا وَسَالَتَ سِنْ رَحَبَكِ اللَّهِ عَيُولَكُمْ وَمَا فَعُ وَجُوفَتُمُ عُواللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَى فَشَلِ إِجْهَادِ وَعَمَرُ لِهَا جَرَفَ أَعَالُكُمْ حَقَّ نِيِّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَكَالْحَفْقَةُ رُلْجَنَّةً بسيوى رَحْدَ الله ومَدّنه عَلَيْكُمْ بَحْمَلْنَا اللهُ وَالْيَاكُمْ مِنَ الْمُصْفِينَ الثَّابِينَ الْأَوْا فِينَ الأوَانَ هَا الْيُومَ يُومُ خُرْمَنُا عَظِمَةٌ وَتَرَكُّنُهُ مَا مُولَةٌ وَالْمَغُونَ فِيهِ مَرْجُونًا فَالْيَ وَكُواللهِ وَتَعَكِّونُوالِيْوَالِيهِ بِالنَّوْمَا، وَالْأَنَامَةُ وَالْخُسُوعِ وَالنَّسُوعِ وَالنَّالِينَ اللَّهِ وَالنَّسُوعِ وَالنَّوْلِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّمُ اللَّهِ وَلَيْعُلَّمِ وَالنَّسُوعِ وَالنَّسُوعِ وَالنَّالِينَالِينَالِقُولُ اللَّهِ وَالنَّالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ التَّوْيُّهُ عَنْ عِيادٍ وَفَعَفُوعَنِ السَّيْمَاتِ وَهُوَ النَّحِيْمِ الْوَدُودُوكُنْ فَعَيْمِيكُمْ فَلْمُعِيّ يَخْزَع مِنَ الفَاْنِ وَلاَيُخِزى عَنْهُ حَلَّعٌ مِنْ لَعَرُومَن تَام الْأَفْيَدَ واسْتِسْوك أَفْتِمَا وَسَلَا مِنْهُ عَيِيْهِمَا فَإِذَا سَكِيْنِ الْأَذُنُ وَالْعَيْنَ سُلِيْنِ الْأَفْقِيَّةُ وَتَنْتُ وَاقِحَاقَ مَنْ عَضْلاً لَقَرُو يَجُورُ رَجِلِيها الى السَّلِّ وَإِذِ الفَقِينَةُ كَكُلُوا فِيهَا وَأَجْهُوا وَأَنْجُورُا وَاحْدُوا الْ عَلَىٰا دَوَكَكُمْ مِنْ بِعَدِيدَةِ الْأَمْنَامِ وَأَفَهُ لِالْسَلُوةِ وَلَوْالْزَكُوةِ وَلَحْسِنُوا الْمِبَادةَ وَلَقِمُ لِلْفَا بالتنسطة الغبيوافيها كذب الله ككم وأذواما الفرنس الله عكيكم موزانج والفيام والسال وَالْزَكْوَةُ وَمُعَالِمُ الْأَيْمَانِ فَانِيَ تَوَامِنَا فِي عَلَيْهُ وَتَخْرِرُ مِنَا مُؤْارُوا بِالْعَرُوفِ وَاخْوَا عِنَ الْنَكَرُ وَآعِنُوا لَشَيِفَ وَانْفُرُوا لِلْظَلُومَ وَخُذُاوا فَوْقَ كِالظَّالِمُ الْمِلْ يُسْ فَلَخِنُوا الى دراء لأوتا مكذف أيا أنكر والمسدة والمحديث وادوالاتمانة وأدفوا بالمقابة فوا

الموعظة كالمراب أحود بإياب التنظان الجثم بيسيم إذ الزخز التحم عُلْمُ الشَّاكَة الخاجرها ضجل بفام فقال أنحر أوكن وكتنفينا وكشنفيرة وكنتهذور وكؤس به وَيُتَوَكِّلُ عَلَيْهُ وَيَعَوُدُ بِاللَّهِ مِن خُرُوْرِ الْغَيْمُ الْحَيِّنِ سَيْنًا نِيهُ أَغَا لِنا مَن يَهْ دِي اللَّهُ غَيْرُ اللُّهُ نَيْل ومَّنَ مِيْسَلِ فَلَنْ يَجَلَلُ لَهُ فَلَيَّا مُرْشِكًا فَأَشْهَالُ النَّا الْإِلَهُ الْإِلَا الْأَوْفَانُ لَاضْرَبِكَ لَهُ وَاسْتُهِكُ النَّكُولُ عَبِيْنَهُ وَرَسُولُهُ وَدُكُرُ مِلْ فَيَاكُمُ الْصَعَيْرَةِ فَيُومِ الْخُعَلَّ خَطْبَانِهُم ونفح معك أتؤتي تنفي عن جدا لرتيل بين جندُب عن أبيران مَلِيًّا مَكُذُهُ السَّالَةُ حَلَبَ آن أَكْبَرُ أَشْأَكُبُرُ لَا اللهُ وَلَمْ أَكْبَرُ أَلَّهُ أَكْبُرُ أَلَّهُ أَكْبُرُ وَلِهُ لَكُمَّا والخذيبة غلها منانا وكذا التكرمني البلانا والخذيب الدقة الين بعبرته الانسام القَفْ ٱلَّذِينُ وَيَا عَرَضِهِ وَرَضَى مُسِّيهِ وَيَنْ الدِّكَامَ إِنَّهِ وَتَعَلَى مَعْلَقَ بَكُوره لَّنَّهُ الأسمًا الأكنية وَالْحَوْلَةُ فِالْأَحْرَدُ وَالْأُولِيَ حَقِيرٌ ضَى وَمُهُنَّدَ الرَّضَا إِنَّهُ هُوَالْعَلَى الْكَبِيرُ الله الكبركبيرا ملكبرا والما عزيراستفرزا ورجها عطونا أنتيننا ينبل الثوية و بِشِيلَ الْمُنْزَةُ وَيَقِعُوا بَعِنَ الْقُرْزِيِّ وَلَا يَغَيْطُ مِن دَحَهِ اللَّهِ الْمُعَمُّ الْفَالِمُونَ الشَّاكِمُ كَبِيرًا وَلَا اللَّهِ الْإِلَا اللَّهُ تَغَلِّمًا وَسُنِهَا وَاللَّهِ مُكْرَةً وُالسِّلَّا وَأَخَلُ اللَّهِ كُلُهُ وَكُنْعَينُهُ وَتَ كَشَيْقُولُ وَكَشَنْهَا دِيهِ وَلِنَهَا كُوالُهُ الْإِلْفَالِآلَةُ اللهُ وَحَدَّةُ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَلَكَ فَحَالًا عَبِلُهُ وَوَسُولُهُ مَنْ يَطِيرا لَهُ وَرَسُولُهُ فَقَيْل فَنْدَى وَفَازَ فَوَزَّا عَظِمًا وَمَنْ بَعِيما فَقَارَ فَسَلَ كَلْأَلْكِيمَنَّا مُصِكُمْ عِنادا لِلهِ بِتَقْوِي اللهِ وَكُنْرَة وَكُولِلوَفِ وَاحْذِذَكُمُ النَّيْلَامُ يُتَعَ بِهَا احْتَدُ كَبْلَكُمْ وَكُلْسِهِي لِحَدِي فَسَيِلُ مَنْ فِها استيبلُ مِنْ أَعْلِما ٱلْأَوَانِيَّا فَعُنْ فَشَوْتُ وَأَدْتُ بإنتناء وتَنكُر معروقها والمجتف مذيرة مولية في تنيف بالفناء وطعن باللغ قَدَ التَّرْمَيْهَا مَا كَانَ خُلُوا تَكِيْرَ مَ مَا كَانَ صَغُوا فَلَدَيْقَ مِنْهَا الْإِنْفَا فَلَ كَثَمَا لَهُ اللَّهِ مَجْرِعَةُ كَجُرْعَةِ الْأَدِ وَيُهُ الْكُثْرُيْفِ الصَّدْيَانُ لَمُنْتَقَرِّعُكُنَّهُ فَأَنْصِلُوا عِلَادَادُ عَلَى

تفايشاه

الضالون

المقالة

ولؤن

عَرُقُ أَوْلَاتُهَا وَ

التخلف يتنال صالم المقرد كالف والباء وروى الأكومة ليال كومناو عُهُوًا وَلَيْنَجُنُ أَنْ يُرْعَىٰ فِي مَا ذَالْيَتِمِ بِمَا الدُّهَاءِ ٱللَّهُ وَالْحِالْكُمْنَةِ وَمَا فِي الْمُنْ وتنارف الكرية وكاليفت كأكرية اشالك في هذا اليوم من الليا الى الحك حَمَّهُا وَأَقَالِهِ مَا مَجْعَلُهُا عِمْلَ الْوَيْنِينَ وَدِيدً وَالْمَكُ وَرِيدًا وَيُحَالِّونِ وَمِنْ الُوسِيعَةِ أَنْ تُصَاعِلُ مُن يَعِيدُ النَّهِيُّ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فاد تِكُلُّ فَي وَدَاعِ الْكُلِّيءَةِ وَتَعَالَمُ لِهَنِيهِ الْأَطْهَا وِالْمُنَاةِ الْمُنَادِ وَتَعَالِمُ الْجُنَّادِ وَوَلَا وَاصْل الجنَّةَ وَالنَّادِ وَاغِطْنَا فِي وَبِنَا هِ نَامِنِ عَنَا إِنَّ الْذَوْدِيَّةَ وَمَعْطُودٌ وَلَا مَنْ وَيَجْمَعُ لنابع التؤيَّد وَكُنْ الْأَوْبَهِ لِاحْتَرْمَ نُعْوِ وَأَكُرُمُ مَرْجُونَ الَّذِي لِمَا مَوْلُطُهُ عِي الطفط بلطهاك كأذا والمعيدي بعفوك وأينان بتصلة كالمنص كويم وكرك بولاة آخرك وحفقة سيوك احققني وشوايت المقرالي يؤم لحقر والعقروا شهرنه أوليالا عِنكَوْرَجِ نَفْنِي وَخُلُولِ وَسْبِي وَانقِطَاعِكُمِّي وَانفِيناءِ إنجالَامٌ وَأَذَكُونِ عَاطُولِ إنها حَلَكُ مَيْنَ ٱطْبُأَقِ الفِّي وَلَيْسَهُ وَلِنَاسُونَ مِنَ الْوَرَى وَلَعْلِلْنَ وَاللَّفَ اوَلُقَا تَهُ وَبَوْتُفِ مَنْزِلَ ٱلكَرَّامَةِ وَالْجَعَلَىٰ مِنْ مُزَافِقِي وَلِيائِكَ وَأَصْلَالْجِيْلَائِكَ وَاصْطِفَائِكَ وَبُارِك لى فيلفائك واوزُ في خسر المسكرة بل خلول الأجل بريًا من الوَّل وسُوء الحَمَل اللَّهُ مَ وَآوَدِهُ بِي حَوْضَ بَيْنِكَ عُيِّرُكِما أَنَّ عَلَيْهِ وَالْهِ وَاسْقِيْهِ يَفْمَضَوَّا دَوَيَّا سَانِعُ الْمُنِيَّا لااقلا ببدكة وكالحاذه وردة وكاعته أذاد واجتلالي فيتوزار وأفق ببعاد يوميفه الأنفياد اللهكة والمتزجبا ورةالاقلين فالأخرين وكففوق افليابك المستافون الله يترفاقت منايته وكالملك أشياعه فالأبي فتخلصه الكراد فاستهم بمالكه وعَيْنَ عَلَيْهُ مِسَالِكُو وَالْعَنْ سَاعِيدُ مُنْ الْكُومَ اللَّهُ وَتَعَافِرَهُ اللَّهِ وآدددعكيف وسطالة وأظهر والجق فايتها والبعلد لدينك سنعسرا وبالوك فاعلا

تؤامين بالفيط فأفوالميكال فالميزان فغامي وافي سهال كأحكرها ودولا يترتكم بالله الفرورُ اليّا بَانَ الْمُوعِظَةِ وَلَحْسَ الْقَصْصِ كَالْمُ اللَّهِ مَتَوَدٌ وَقُرْاَسُورَةُ المُوالِم المنافعة المنطقة المنطقة المنافعة المنافعة المنطقة الم وتغالبون مديكوكل ملتبه وككر بالييك فيالخليق الفصيرة كالخامية البثناء سُنافَ وَالقَطْرَ، ذَكُوهُ الْفِيلَةِ وَلِجِنَّهُ كَأَكُلِ الْحِرْ الْفِم اللَّهِ لِالْجَبِّ عَلَيْهِ يه وَكُوهُ المَالِ وَتَن الْمِلِكَ وَلِكَ لا يَبْ عَلَيْهِ وَا يَنَا الْمِنْكُ الْدُولِكَ وَمَن وَكِهُ عَكَيْه عِبُ النَّ غُرِيَةَ اعْزَنَفْ وَجَيَعَ أَنْ مَعُولَهُ مِنْ وَلَيْ وَوْلِلِهِ وَرُوْعَةِ وَعَمَالُولِ وَهَيْفٍ سُبِلًا كَانَ ٱوْفِيقًا فَيَّبُ الْفِطَرُهُ بِمُخُولِ هِلَاكِ سَوَّالٍ فَقَتَّقَيْنَ فَعَرَ الْفَطِرِقَ إَصَلَا العيد وتيجوز الخليها مين أقرابته روتنات الخاخرة وتجب عكيه عن كل فاس ساع مِن اَتِّرَاوَذَ بَنِيب اوَحِيْطَةٍ أَوْسَعَيرِ إِوَادُرِّ آفَلَتِن وَالشَّاعُ فِيْعَةُ أَرَّالِ إِسْلَعَالَق سِن جَمِيع ذلكِ الْأَاللَّبُ فَانَيْهُ أَدَنِعَتُهُ آوَظُلِ بِالْدَيْنِ أَوْسِتَةٌ بِالْعُزَلِقَ وَجُوزُ الْخِراجُ فيمتنيه ليبيتوا لوقيف ومستتيخ القفلية حواستيخا ككوه المالاني فأنتزلوا لمؤنينين وتيخم عَلَى مَن يَسُومُ عَكَيْهِ زَكُوهُ المَالِ وَلا سُعِلَى لَفَفِيرُ اقِلَ مِن طاعٍ ويَجُوزُ أَن يُعْطَى طُولِمًا وكيشتجيث زيادة لنخسئين تتيته المسكافم في كينكة المفطوو تتقيم الغيطوو وَوُدِي فَي فَي لِلنَّفْظُ لِ كَتَبَرُّوفُ رَوَى الرُّهُ رِيَّ فِي يَوْج وَجُوْدِ القِيامِ مِالْكُونُ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِيثَةُ لَيْلُ مِعَفِيتَ يَوْمَ الْفَيْلِ وَمُوَالِّيَ مِنْتَهِيدِ الْعَامَّةُ التَّقِيْمِ مُنْصَامَةُ كَالتَلَا فِيهِ فَضَلُّ وَفِي أَحْفًا بِنَا مَنْ كُرِمَهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ النَّيْ الرَّوَالصُّومُ عِبَادَةُ لأَكْرُ وُلِأَكِيُّ صَلَّى لَدُعَلَيْهِ وَلِلِو فَالَ الصَّوْمُ جُنَّكُ سَزِ النَّاحِ وَهُوعَاعُ مُورِةً وَكُنْ عَيْثُ فِهِ فَالنَّهُ مَعْ سَايِرِ الشُّهُورِ صَوْمُ تُلْفَقَ ٱلْإِرِ الْأَلْحَبَيِسِ فَالْعَسَنِ الْأَدِّلِ وَأَوَّلُ ادْبِعَاء فَالْمَيْ الفائ فاليرتهين فالمفز الاعبروكذلك في في فهر قايَّة دوى عَالَهُ عَلَيْهِ السَّادَم الكيل

F. 7

-

الانول

الامااخشي

الموالة

انطباق

عالمهم و

عَرَقَة وَيُوالِقُو قُراصًا عَكِيْم فِي الْوَالْمِيدِي الْمُرْعَرُوالْفَالِي قَالَ كَانَ الْمُوعَدِيد مَلْ عُومِهُ ذَا الذُّهُاءِ مِنَ أَكِلِ عَقْرِفِ الْحِنْ اللَّ حَيْمَةَ فِيهِ عُرِالْ الْمُنْ وَعُبْلُ الْمُنْ يعل الله عن الأياد الله فضلة الخالا الذيام وتنزونها وربك وي الماد ويحال فأنولًا عَلِينا مِن بَوَكَانِكَ وَأَصْعِ عَلِينًا فِهَامِن تَفَالِكَ ٱللَّهُ وَسَالِيَ إِسَالُكَ لَفَيْكُم المنافقة والفتة وأنائه ويفافيها لتسل المائ والعقاف والعنى والعمافها فهاأتنا وتخفى لَالْهُ عَلِينَا مَا لَكُ مَا مُؤْخِدُهُ كُلِ مُسْكُونَ فَمَا سَامِعَ كُلِجُونَى وَمَا خَاحِدُكُ كُلِ مَلْكُ وَمَا لَأَهُ كُلِحَيْنَهُ أَنْ صَالَهُ فِي وَلِلْعُنِدُ وَلَوْ تَكَنِّفَ عَنافِها الْبَلَادُ وَلَكُفِي الْتَرْضَفَ عَيَّناسِ ظاعِيَكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَأَهْلِ وَلِا يَنِكَ أَلْهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ بِالْرَبِّمَ الْتُسِيمِينَ أَنْ تُسْتِحَ فَيْكُ وَالْعُكِرُونَ وَيَتِهُ لَنَا فِهَا لِيضًا إِنَّكَ سَيمُ النَّهَاءِ فَلْكُومَنَا تَعْبُرُ يُزَلُّ فِهَا مِيَالتُمُّ أ وَخُورُ إِن مِنَا الدُّنُوبِ إِلْمَالَةُ النِّيُوبِ وَأَدْجِبُ لَنَا فِيهَا دَاوِلْغُلُودَ ٱللَّهُ مَسَلِّعًا فَيُوالْغُيُّدُ وُلاَمُونَ لَنَا فِهَا ذَنِيًّا الْإِلَّدِينَةُ وَلاحَاجَةُ مِنْ خَلِيُّ الدِّنِيا وَلَاحِزَةِ إِلا خُنْتُهَا وَيَشْرَفِكَ ا بُلِمَ عَلَى لَتَنْ عَلَيْهِ ٱللَّهُ مَا عَالِمَ الْغَيْبَاتِ فِالْحِمَ الْمُتَرَانِ مِا جَبِ النَّفَوانِ فانتَكُ تَعْفُ والتتخاب باس نكفا بالمقلبه الأصواف مسل فأجي والفخذ والمعلنا بهاس مختفال تعَلَقًا يِكَ مِزَالِنَا فِوَالْفَانِوَى يَعِينَكَ قُالنَّاجِينَ يَوْجَدِكَ يَا أَرْجُمُ الزَّاجِينَ وَصَلَّافُ عَلى مَيْدِدُنا عُيَّدٌ وَلِلهُ بَحْمَدِي وَسَنَّمَ عَلَيْمَ مَتَنْ لِمَا مِعْدَ النَّ اسْتِرَالْوْسْنِين صَلَوْاللهِ مَنْ الله كَانَ يَقُولُ فَي كُل عَقِم مِن أَيَامِ الشِّيعِ وَلادا تَخلَا النَّالِيةُ لَا السُّعَدَةُ اللَّالَة وَ الْفُورِ لَا لِنَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَنَدَالتَيْكِ وَالنَّجِورُ لَا لِهَا كِمَّا اللَّهِ مِنْ النَّهِ وَالْوَرُولَا لِهَ لَا الْمُ عَنَدَ النَّهِ وَلَلْكِرُولُا لِدَاكِواللهُ فِي اللَّهِ إِنْ اعْسَمَنَ مَفِي النَّهِ إِنَّ الْمُعَلِّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَلِّم وَالْعَنْهِ وَلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ مِنَ الْيُومِ الْمَيْوِينَ فَيْ فِالسُّوكُ فَا عَيْمِ السَّالْمُ يَقُولُ مَنْ فالسّ

رُقُولُهُ \*

مُؤتِرًا الله الحفقة بَالْتِكِوالتَّرِيعِا النَّبْدَ الِّهِ مِيَالْاَتِمْ فَلِلَّا الْعَدْرِمْنَهُمَّا المستخل وَعَي وَيَعُودُ دِينِكَ مِن وَعَلَى يَدَيْهِ حَسَدِينًا عَشَا وَيُحَتَّى عَشَا وَيُوفَّى لِيا رَفَتْ اللَّهُ مُ صَلَّ عِلَيْهُ وَعَلَى جَمِيم المانِهِ وَاجْتُلْنَا مِنْ عَجْمِهِ وَالسَّرَيْهِ وَاجْتُنَا فَكُونَةِ حَتَىٰ تَكُونَ فِي زَمَا نِهِ مِن الْعُوانِدِ ٱللَّهُ مَ أَدَّ رِكَ بِنَاقِياً مُ وَأَفْهِدُ مَا أَيَاسَهُ وَصَرَّا فِكُ وعكيه القالان وازدة اليناسكانة والقلام بكنيرو وتنجة الله وجركانة دع عند لسُنعَتِ مَوْمٌ هُ لَمَا لَعَقِيلِ لِنَاسِعِ فَأَنِهُ مَ يَقِيدُ صَامَ أَقُلُ يَعَمِينِهُ وَهُوَ يَوْهُ مؤلوا بزمية لفكل فكرب التالم وفيه زوج وسول في متال هويك والد فاطبعة عَلَيْهِ السُّلَّامُ مِنْ أَمَوَ لَلْوَمْنِهِ رَصَّلُوا لَكِ عَلَيْهُ وَمُوعَى إِنَّهُ كَانَ يَوْمُ السَّادِين وتشتقيت الناشكي فيه صلوة فاطهة عكيها السالم وروي الهاا ويتركفان فيل صَّلوَهُ اسْبَرَ لِلْوَمِيْنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلِّ كُلِّكُمْ إِلَيْهِ رِمَرٌةٌ وُخَسْبِينَ مَرَّةٌ فَلْهُ وَاللَّهُ أَحَدُّ وكينج عقيبها يتسبي الزقراء عكيها السكاذم معول شفان دعاليزالف ايخ المبي منهان ذي الْجَلَالِ الْبَادِج العَجْيِم سُنهان دي الْمُلِك الْفَاخِ الْقَدِيم سُنهات مَنْ يَرَىٰ اقْرَالْهُ لَهُ فِي الصَّفَاءُ سُنِهِانَ مَنْ يَرَىٰ وَقُعَ الطَّيْرِ فَالْمُوَّاءِ سُنْهِانَ مَنْ فَ هَكُنْ اغْيَرُه ومِعَ عَنْ إِي عِبْدا لِلْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الْدَيْدَا مَ الْعَلُومَانِ فِي الْعَقْ الْمُؤْلِ مَن ذي أَكِنَةُ مدوى عَن إِن الحسِّين موسى أي بَعَنْ عِلَيهُما السَّلَام اللَّهُ قَالَ مَن صام أوَّلْ يَعُوم مِن يَعَمِّرِ فِي أَنْحَدُّكَ اللهُ لَدُصَوْمَ مَنَا نِينَ شَهْ كُلُ وَهَنَا الذِّي وَلِرَفِيه النِّحِم خَلِيلُ الرِّمْنِي وَفِيهِ الْخُذَاتُ الرِمِي خَلِيلًا وَفَيْ الْوَاعِيْمِ مِنْهُ بَعَتَ النَّيْ مَلَاهُ \* عَلَيْهُ وَالِوسُورَةُ بَرَا فِ حِينَ أَنْزِلَتُ مُعَ أَنِي كَبُرِونَمْ تُوْلَعَا النِّي صَلَّى الْمُعَلِّمَةُ وَالِمَاتُهُ الأوريد احتك الااتف أورك أرنيك فالفكالتين سكي الأعكدة والدعيلنا علي الشافه حَتَى كُولَ الكَيْرِفَا خَذَها مِنْ مُ الرَّوْما يَوْمَ النَّالِيْسِنَةُ وَكَدَّ مُنْ أَذَاما الْمَالْفَاسِ فَعَمَ

الفيق م

将到

للهنم آب المنتعاف عج الاموركيها وكنت الضاحي في التقروك للفائدة فالمعل اللهم مَعِن عَيْنَا مُعَنَّا وَأَكُولُنَا الْأَصْ وَسَيْرُنَا فِهُمَّ إِنْ اللَّهُمُ أَيْطٍ لثاظه را وبادك أنا فمارز فتنا وفياعنات الناد اللهم الي اعود ي موا التقرر عُكَابَةِ النَّقَيْف سَووالْنَظَوفالاهما وَالمَالِ وَالْوَلِواللَّهُمُ النَّهُ عَضْ وَمَامِح اللهم افطعتى شنة ممتقته كالعجبى فيه كالمني فالمهجوز لاحول ولافؤة الا بايني فاذا الاداككوبا فليقل شريوالية التخولاتيم بنيماته فلنة أكبر فادا استوخب عَلَىٰ الْحَلَثُ فَالِ ٱلْحَدُيْةِ الَّذِي صُلَّا مُالِلْاصِيلَةِ وَسَنَّ عَلَيْنا جُمَّاكُما لَا الْمُعَلِّية وَالدِسْتِيانَ ا سنيات الله الذي تعقّرُكنًا مناها ومَناكنًا لَهُ مُقدِينِينَ وَالْحِ اللِّي رَيْنا النَّقِيلِونَ وَلَكُو الله ري الما لين اللهم أنت الما يرفي الله والمستما في المراكلة بمينا الما سَلِمُ اللَّهُ كُنِّرِ مَا مُثَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَرَّ المَا لَوَ المُعْلِدُ وَلاَ عَيْرَ الْإِنْفُوكَ وَلاَ عَافِظَ عَيْرُكَ فاذالسِّرفَ عِلْمِ مَوْلِ وَقَرْيَة اصِلْ مَالَ ٱللَّهُ مَدّ ربت التمالي فما الطَّلْفَ وتنبّ الأرضِ وَعَا الْكُنُّ وَرَبّ الزِّيلج وَمَا ذَرَّتُ وذنت الكظار وماجرتف تمرفنا كخيتوني الفكف وتكيرا كميلا وآعيلنا مين تيميا وتقيراته فالقت تكاكم فأني تذبر وينبى واحكا عليه دوالقع كاتن يونير فتعرك ب وَلَهِنَّةِ وَلَا يَنْنُ فِيهُمُا لَنَيًّا عَلَى إِلَى الْإِلْا لَنْكَلِّي إِلَى الْمِقَاتِ الْحَرْمُ مِنْيَهُ وَلَا يَعْقِبُ الأخام مَّيْلَ المنفان وَانِ أَكُرُهُ مُتَّكِّدًا وَكِنَّ عُلَّهِ الرَّجْوِ الَّهِ وَالْأَوْلِمِنْ ال تُكُنَّ مَزِدُكَ وَالْيَابِمُكُنَّ لَدُمْ مِنْ مَوْمِن فِيدِهِ قُكُلُّ مِنْ سَلَتَ طَرِيقًا فَا يَعَلَيْكُ الْمُولُمُ ين سيفان ذُلِكَ العَلَيْقُ العِزاق وَجَلَنْ الْعَقِيقِ وَلَهُ تَلْفَكُهُ مُواضِعٌ أَصَّلُهُ السَّلَة فَلْيُومُ مِنْهُ قَالِيهُ مُ يَثَكِنُ آخَرَ مَرَالِيقانِ الثَّابِي فَصُحِيَّةُ فَأَنِ أَبِيْكُنُ أَحْرَمُ إِنَّا النَّفِي إلى ذَا مِنْ مِنْ وَلَهُ مُورُهُ بِعَنْ إِلْمُوالِمِ وَمَنْ كَانَ حَاجًا عَالَمُ لَهِ لِلْكِيتَةِ

فلكَ فَكُمْ يَوْمِ مِنْ إِيَّامِ الْمُشْرِعَتُ وَتُرافِ أَعْمَا مُرِكِمْ تَقَلِيلُهُ وَدُبَّكُمْ فَإِجْدُهُ مِنَ اللَّذِ مَا لِنَا فَوْتِ مِنْ مِنْ كُلُ وَتَجْتَيْنِ سَيرَهُ مَا نَقَعَامِ لِلرَّكِ الْسُرِعِ فَكُلِ وَتَجَةٍ مَدَيَثَةً الى قام لَيْسِروفي صَنَّا النَّهُ وَعِم الْجَ الَّذِي الْمَرْفُدُ اللهُ مَا لَمَ الْمُ الْمُعَلَى عَلَى مَكُلْ سَيْا وَدُ الْإِ وَالْمُنْيِرُونَ عَلَى عَبْدِ الْمُغِيضًا مِلْقِ شَاءَ اللَّهُ مَثَا فَتَنَّ عَرْمَ كَا لَجَ وَالْدَالْقَوْلِ البِّيه فَعَلَّيْهِ أَن يُنْظُرُ فِي مِرْفَقْيْهِ فَتَقْطَعُ الْعَلَائِقَ بَيْنَةُ فَكَانِ عُفَالطِيهِ وَمُعَامَلِنِهِ وَيُوكِي كُلُّ مَن لَهُ مَلِّيهِ حَقُّ حَقَّهُ ثُمَّ يَنظُر فِي إِسِرَمَن خِيلِعَهُ وَكِين نَدَامِرَهُم فَيُتُولُ مَا يُخَاجُونَ الِّهَ لَهُ لِلنَّفَقَةِ مُكَّةَ عَنْقِيهِ عَنْفُمْ كَالْفِيمَا وِمِنْ غَيْرَافِرافٍ فَلا أَفْرادِنْهُ يؤمى بَوبِيَّةٍ يَلَكُرُ فِهَامَا هُنَـرِيْهُ الْيَالِينَا فَكُيْنُ مَتِيِّنَكُ فَكَيْنِيَمَا الْيُعْنَيِّكُ كِيَّه مِنْ الْخِوَانِدِ مِنَ الْوُمْنِينَ فَاذِا حَوَّةَ رَّهُ مُعَلِّى أَخُرُوحٍ قَلْمُسَلِّ ذَكُمَّيْنِ فَكُرّا فِيهِا مَا شَاءَ مِنَ الْقُرَانِ وَكِيْنَ لَاللَّهُ تَعَالَىٰ الْجِيْرَةُ لَهُ فِي خُرُوجٍ وَلَيْنَ فَفِيجُ سَقَرَهُ فِيَغِي مِنَ الصَّدَةِدِ قَالَ ذَلِكَ أَمُّ كُفُّرُ فُمْ لِيقَوْا أَيُّهُ الكُرْيِيِّ مِيفُولِ عَفِهِ اللَّهُ مُ إِنَّ أَسْفُوهُ عُكَ نقسى وأخا ومالى وَذُرِيَنِي وَدُيْناك وَأَخِرَى وَحَالِيَتُكُونَا حَنَّ مِنْ دَارِهِ فَامْعَلَى الْمَابِ نَلْقَاءَ وَجَهِهِ الَّذِي يَتَوَيَّهُ وَيَقَرَّهُ فَاعْدَا لِكُنَّابِ أَمَامَهُ فَعَنَ يَسِيدٍ وَكُنّ يُسَارِهِ وَلِيُّهُ الْكُرْسِينَ امَّا اسَةُ وَيَكُنَّ يَبِينِهِ وَلَيْسًالِيهِ فَمَ يَغُولِ اللَّهُمُ احْفَظُانِيَ الْمُفَكِّ مَامَعَى وَسَيِّلْنِي وَسَيَّامُ مَا سَعِي مُلَّغِينَ وَبَلِغُما مِعِي بِبَلْغِكَ لَكُسِّنَ أَجَيِل وليتَعَيِّلِ لِلهَ ا كَاللهُ الْعَلِي الْعَظِيم مِنْ النَّهُ وَيُ النَّهُ وَإِنَّ النَّهِ وَمَنَّ الْأَنْفِينَ الْسَبْعِ وَمَا فيهدى وَمَالَيْفَهُانَ وَرَدُ الْمَرْضِ الْعَلِيمِ وَلَخَانَ اللَّهِ رَبِ الْعَالَمَةِ وَصَلَّى اللَّهُ كَالْحُمَّيْد مَالِهِ الطَّبِينَ أَنْ يَرْعُورِ لِمَاءِ الْفَتَحَ كَالِهَ أَكَّالُهُ الْكُلُّمُ ٱلْكُورُ اللَّهُ كُنْ لِمُثَّا سِن كُلِ جَنَايِعَيهِ وَيَنْ كُلُ فَيْنَالِي سَرِيد نِيمِ اللهُ مَعْلَثُ وَكِيمِ اللَّهِ مَرَّحِثُ اللَّهُمَ لِفِ اكَيْمُ مِبَنَ يَكِفَ فِسِيانِي مَجَلَعْ فِيمِ إللهِ وَمِالشّاء اللهُ في سَقَرى مِنْ الْكُرَّةُ أَوَلْمَ مِنْ

وديني

يمن فيالد

وهوه دريفوك



النكء المحرية

لَيْنَاتُ:

بلتاته

اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللِّهُ اللَّهِ الْمُنْ وَالْمُنَّ وَالْمُنَّ وَالْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَّا لَا لَّا لَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِّ لِلللّّا لِل يُّكَ يَنْفُو إِلَّا فِي اللَّهُ لَا مَا اللَّهُ كَانَ مُعْدِمًا وَإِنْكَانَ مُعْرِا أَوْفَا رِمَّا مال لَبَّك عِنْ تَنَاسُهَا عَلَيْكَ فَهُنِي النَّلِينَاتُ الأَنْعُ لَابْدُونِ وَكِيمًا وَيَ تَرْضُ وَاظْلاد النسل ما فلل دلك تِبَّاكَ ذَا لَمُ الجِهِ لَيُّلْكَ لِبُّلْكَ مَا مِمَّا الْإِذَا وِالسَّالِمِ لَبُّلْكَ عَقَا رَا الْأُوْبِ لَيْنَاكَ لِتَنْكَ آصَلَ النَّابِيِّ لَيْنَاكَ ذَالْكِلْولِ فَالْإِلْولِ لِمُنْكَ غُيرِيكُ وَالْمَالُوالِيَاكَ لَيْنَاكَ لَيْنَاكَ لَلْمَعْنِي تَنْفِئْقُوالِيَاكَ لَيْنَاكَ لَتُلْكَ مُرْهُورًا وَتُرْغُوبًا المُلكَلِيُّكُ لَيْنَاتُ الْوَالْفِي لِيِّنْكَ لَيْنَاكَ وَالنَّهٰ إِوَالْفَضْ لِلْكُ يَالِيَكُ لِيثُلُّكَ لِيثُلُّكَ كَنْ اللَّهُ وَبِ لَبُكَ عَنْ لَكَ وَإِنَّى عَبْدُلِكَ لَيَّاكَ لِكُنَّكَ لِلْكُلِّكَ لِمُ مُقَوِّلُمْ عُلُولُ عَقبت كُوْ إِصَلُوهُ مَكُنُو يُدَاوَنا فِلْةِ وَحَينَ يَنْهَضُ بِكَ بَعَيْرِكَ وَالْمِعْمُونَ شَرَفًا اوْ مَبَعَلَكَ فَإِدِيًّا الزَّلْمَيْتَ فَإِيمًا أَوْ السِّيفَظَكَ مِنْ مَنَامِكَ وَبِالْمَعْ إِدَالْاَفْصَلْ وَأَنْ يَجْهِرُ مِالِنَّلْيَةِ وَفِي تَعْمَامِنا مَنْ فَالْ الْإِجْهَا إِنْ فَرَضٌ وَأِنْ ثَكَ مَا ذَا مَعْلَ آمَيْع التَّلِينَا نِلْمَ يَكُنْ عُلْيَهِ فَعَيَّ فَاذِالْتِي فَعَيْ الْعُقَدَا خِلْمَا فَخْرِمَ عَلَيْهِ لَبْمَ الْخَيط وَثَمَّةُ الشَّيْعَ كَلَاخِينَالانِ الْجِناسِ الْأَمَاكَانَ فَاكِمَةً مَجْوَمُ عَكِيهِ الْأَدِهَانُ بِأَنْفِا الآذمان الظيئة وتخيرالظينة الأمتح الفردة فيجرم عكيه التيد وتخم العيشي مَا لَا بِنَا أَنَّهُ الْمِالْصِّيدِ مُجَوِّمُ عَلَيْهِ بَعَامِعَهُ النِّسَاءِ وَالْعَقَدُ مُعَلِّمِهِ مَ النّ تَهُنَّ بِأَنَّ وَمَنَا لَهُ وَلَنَّ لِمُنْهُونَهُ وَيَحْرُوا مُفْسِلُهُنَّ كَأَكُلِّ خَالٍ وَيَلْبُكُ أَن تَكُينُفَ دَالْكُ وَيُكِينِفُ تَعْمِلُهُ وَلا يُحِلُّ جَدَّنُ حُكَّا يِذَهِيهِ وَلاَ يَحْيَ عَنْ عَشَهُ الْفَصَلَ وَيُكُنْ لُهُ

دُخُولُ الْحَيْمَامِ وَالْقَصَادُ وَالْجَامَةُ الْإِعْدَالْفَرُورَةِ وَلاَيْفَعُمْ ثَقَّ مِنْ فَيُحَ لِكُو

النَّهُ وَيَوْ لِلْهَالَدُ فَهُ يَكُونِ بِكِلِّ إِنَّوْلِمِلْكُونَ مِلْكُ فَأَوْ اعْلِينَ بِيُوتَ سَكُ فَكُ

كالله فالحرامة فالكركم المتا تنه لينهق من وضعة فينسخ طاح بالمحد التكات

سِنْ سَنِي النَّهِيَّةِ وَتَعُودُ وَلَعْلَيْفَةِ وَتَنْ يَرْتَعَى لَوْقِ النَّامُ لَحْرَمٌ سَيَّتُ فَوْ وَيُن بَيُّ تلهلويق البتني آخرة سينهك كم ومني يتخفل كويق الطاليف آخرة موفارته المنازل ومَنْ كَا نَا كَانَ الْحَرَّةِ لِمُومِّينَ مَنْ إِلَّهِ وَلَالْجُوزَ الْمُخِلِمُ بِأَجِّ سِواءً كَانَ مُمَيَّعًا افغاينًا أوَسُفُ رِمَا الْإِنْ الْهُ رَائِةَ وَهُوسَتُوالْغُولَالْفُونَ وَعَظَرُ مِنْ دَعِلْ عُنْ الْمُ الماة الإحسارام فتلكيه أن يكفكف ويتومل التقترعن بكذب فلايش فقع ولليه وكينيه عَلَى الْكَيْمَاهُ وَيَقِكُ أَخْفَارَهُ وَيَقِلُكِ أَلَا قَرْعَ سِرَالُكُ لِلِيَ وَفِي الْحِلِيهِ وَهُما سِرَدُ وَإِذَا رُبُّ إِحْدِرُ بِالْمِيرَدُ وَيَوْفَتُهُ بِالْأِذَا يِوَكُلُ فَوْسِيَةٍ أَوْالْسَلْقُ فِيهِ يَجُوزُ الْمِرْلِم فيدوتنا الانجوز المسلوة فيه المجوز الاخرام فيه وكيكرة الأخرام فالفياب الشود وَلَلْكُونَا شِي فَأَمَّا مِاكُانَ مِنْهُ يَحَمَّا أَوَقِيهِ طِيِّتُ وَلَايَجُوزًا لَا يُرامُ فِيهِ وَكُنِيَّةً إِنَّا كِكُونَالِيْلِوَمُهُ عَفِيبَ صَلَوْهِ فَرَيْفَنَهُ فَاكِنَامٌ مُفَقَّ مَثَّابِتُ كَفَّانٍ صَلَوْءً الْمُزَّ وَانِهِ لَهُ يَهُكُنُّ صَنَّا يَكُونُهُ وَيَعَلُّوا فِالْأُولِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِرَفَ وَجُالِفًا إِنّ الكلام وفل مواف الحسنة في عينها ويكنا أله قط المنتفي كليه عاقتر ويسكل عَا النَّنِي مَا أَشْعَلَيْهِ وَالدِنْ مِنْ لِ اللَّهُمَّ إِنَّ اسْأَلُكُ تَغْمَلُنِ مِنْ إِنَّالِكَ قاسن بوغيك وللبه كولة فإن عَنْوك وَفَيْ عَنْول وَفَيْ هُمْ يَكُ اللَّهُ الْإِمَا وَقُفْ وَلا أَجُدُ الإساات عليت وَقَالَةُ لَوْنَ الْحِ وَأَسْأَلُكُ أَنْ مَعْنِ مَلِعَكِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ مَسْئَلُ مُدَيْدًا مَنْقَوِينَى عَلَى الْمَعْفُ عَنْهُ مَنْكُمْ مِنِي مَنْ السِّي في لِينْزِرَعَا فِينَدِّ وَلَجِمَلَيْ مِنْ مغيلك الذبه وضيت وادينتيت وتمثيث وللبث اللهم فتشمليخ وغنزن ٱللَّهُمَّ إِنِي الْمَهِكُ الثَّمَّةُ بِالْفَرُو الْيَالْخِ عَلَيْهِ إِن مَسْنَة بَيْدِك عَيْدُ السَّافَ مَا فَعَيْنَ الم مَنْ عَبِينِ فَي لَحِيثُ حَبَّ بَنِي لِتِكَرِيكَ الدِّي مَكَّرَفَ عَنَّى اللَّهُمَّ إِن لَا تَكُرُ عَيَّةً تُعْرَقُ آحَمُ لِكَ مُتَعْرِي وَلِنَتْرِي وَكُنْ وَدَي وَغِلَا يَ فَيْ عَلِي الْفِرَدُا وَقَارِيًّا

f-9

اقتني ولاللاء

المِوْلُ الْمُلَكُّ مِنْ عِلْمِالِ اللَّهِ الْمُلْكِلِينِ مِنْ اللَّهِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ المُنْ والسامِ

والموال

تعوله الفائلة المداد عوله الفائلة الفائلة

الله فاله

مرا إضاله واله

فاصله فيدر الكافح عند المثالة المستورة المستورة المستوردة المستور

لإسود:

الكَ مَبَالِكَ مُلِيَّا وَأَكُوْمَنَا لَمُ يَوْمِنَكُ وَلَدَمَا كُنِّي التَّكُفُوًّا مُثَارَةً وَأَن وَلَا عَبْدِلِكَ وتتكولك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بِالجَوادُ بِالماجِدُ لِلْكِتَالَ يَاكُونُمُ لَنَالِكَ النَّفِيلَ عَمَلَكَ إِنَّا يَ مِنْ ذِيالَكِ إِنَّا يَ كُواكَ مَجْنَى مِزَلِيكِ فَأَوْمِ مَنْ مِنْ وَفِكَ لَكَلَّا لِي وَالْمُزَاعِينُ شُرِّحَيْنَا لَهِنَ الْجِنْ وَالْالْشِي وَقَرْوَعْيَهِ الْمُرْجِنَّ لِلْيِيْ وَلِلْ وبني القلواف ي المرائع المرد فاذا الماس مخ و تمرك وحدات المال واشتى الْكُونَ فِي النَّبِهِ مَنَا مُالِمُنَا وَمَا كُذَا لِيَهُمَّرِي لَوْلاان مُعَامَا الْمُسْتِمِات فِي وَلَوْلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ لا عَرِيدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّذِاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّذِاللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّالِي اللَّّالِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِي اللَّالَّالَّ اللَّالَّالَّاللَّا وكيث ويجيى وتفويخ لايوث بيرا الخير وتفويك إثنى فالرن ويتالي منال المتعلقة والدي فنالج ومنا المنابغة واللهيمة المحتوية والفي ماية اللَّهُ مَهِ المَا تَتِي الْمُنْفُظُ وَصَيْفًا فِي تَعَالَمَكُ نَفُ لَى بِالْتُؤَافِاتِ اللَّهُمُّ وَسُرِيقًا كِيكَابِكَ وَيَلَّى الله بَيْنِكَ النَّهَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَحْدَةُ لا تَرْبِكَ لَهُ وَاللَّهُ عَمَّا عَنَّهُ ورسُولُهُ المنتُ بالله وَكَفَرُتْ بالجِينِ وَالطَّاعُونِ وَبَالِلَّاتِ وَالْعُرِي وَعِبْ أَدُوا لِنَيْسُالِيهِ وَعِبْ أَدُولُ نة يُذِي إِن دُونِ اللهِ فيه يسْلُ عَلَا لَتِنَى صَكِلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْدَكَ اصْلِحِيْنَ وَالْمَعَالِمُ للهنة اليك بتفك يكب عظت رغبني فاقتل بحتى واغفرا وادعني للهم لظافؤ بِكَ سِنَ ٱلكُفْرِ وَالْفَقُ وَمَمُوا قِفِ الْغِزِي فَاللَّهُ فَا فَالْحِرُونَ مِنْفِي أَنَ لِنَسْكِمَ أَيْ وَعَبَدُلُهُ فافِية يَتَكُونُ إِنَّ يُعَبِّلُهُ النِّكَ بِيعِي قَافِ لَمَ يَتُنَكِّمُ أَضَا وَلِيهُ وَلِسْتَقِيَّ كَمُ النَّيا الْمَالِوقِانَ عُلَهَا وَأَنْفُرُهَا تَأْكِيدًا مَعْدَ الرَّفِي الَّذِي فِيدائِ الرَّفُن الْمَاتِن وَيُقَارُفُ مِالْمِنَتُ سَبَّمَة مُّوا لِهِ وبِعُولِ فِي الطُّوافِ اللَّهُمُّ إِنَّ أَسْأَلُكَ بِالنِّيكَ الَّذِي يُعْنَى بِهِ مَا الْكَ الْمَاوكَ ا عَفَى بِهِ عَلِي كَوَالْدَفِي وَاسْأَلْكَ بِإِنْهِكَ الْذِي يَعِنْ أَلِهُ عَيْفًاكَ وَلَسْأَلُكُ بِإِنْهِكَ الذِي فَيَدُّ لَذِ إِفَاهُمُ مَا أَتِكُمُكَ وَكَسَالُكَ بِالسِّيكَ الْذِي مَعَالَ بِدِمُونِي مِنْ جَازِيالْلُوفَ أَجَيُّنُهُ

على لريق المدينية قطع النّليمة وتحدُّد لِكَ الدّائع عَقْبَةُ الْمُؤْسِمِ وَاشِكَاكَ عَلَى لَهِ فِي العياتي قطع النَّلِيَّة افِي بَلْمُ عَقَبُّهُ ذي طوى منا افياكات مُعَيِّمًا فَافِكَالَ مُفِرًّا أَوْفَارِنَا فَالْأَيْفُمُ النَّلِينَةَ الْأَيْوَمُ عُرَّبُهُ عِنْدًا الْأَفْلِ فَلِينَكُانَ عُيِمًا مِسْرِدٍ مفيرَةٍ قطع التليئة افيا وتتقيبالابل الخناقها فالحرقرقا فاألاد فخول مكا التحب لَدُ آنَ يَعْتَدُلُ وَيَعْتَدُلُ آيَفَا إِذِ الْوَادُوعُولُ الْمُنْجِينِ الْجُزَامِ وَيَتْبَعُ إِنَّ يُعْتَعُ سُيَّنًا مِنَ الأذخِرِ آدَغَيْرَهُ مِيَا يُكِيِّبُ الْفَصِّر إِنِّ الْرَادُ دُخُولَ لَكُرِّي مَكُدَّ مِن اعْلَاما إِذَا وَرُدُ مَ إذا تتوسَّ عَرَّبُ مِن النَّالِ اللَّهِ الدَّادَ وَتُعُولُ الْمُتِّمِ الْحِرْامِ فَلْ يَعْلَمُ مِن المبَعْضَيَّةُ وكيكؤن طافيًا وعَلَيْهُ سَكِينَةٌ وَوَقَالُ مِلْعُمَا إِذَا وَصَعَالُهُ السِالسَّلُهُ عَلَيْكُ ٱلْتِيهَا النَّبِيُّ وَوْجَهُ اللَّهِ وَيَرَّكُوا لُهُ بِيمِ إللهِ وَمِا شَاءًا وَاللَّهُ وَالسَّاهُمُ عَلَى يَهَا واللهِ وتشيل والتلائم كارسولان والتلائم غابر مية خليل فووائن فورت الفاكير فاذا وخل المنص وقع ميذيه واستقبل للبنث وفال الله تم ابني آساك في مقاي هنا وَفِي أُوَّلِ مَنَاسِكِي أَنْ نَقْبَلَ تَوْيِنِي وَأَنْ جُاوِزٌ عَنْ خَطِيتُنِي نَنْفُعُ عَنْيَ وَيَدّ الكَيْلِهُ الذِّي مَا لَهُ يَهِ كُذُا لَذَى بَعَمُلْفَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَا سُبَارَكًا وَمَلْكً للغا لمتين اللهتم المعبد كاعبذاك كالبكة بكانك فالبتث تبذك وليث أطلك يخفك كالخفط اعتك مطيعا لينوك الفيتابقا ولكاتسالك مستلة الفقير اللك الغائف ليمعو مؤلك اللهمة أفقط أتواب كالتنافيك واستفيان بطاعيك و مَرَضَانِكَ وَلِمُعَظِّلِهِ عِنْظِ الْإِمَانِ ابْكَامِنَاكِمَةِ مِنْ ثَنَافُكُ وَغِيكَ أَنْ الْفِالَدِي جَعَلَني مِن وَفِي وَزُوْاكِ وَجَعَلَق مِنْ فَيُلُوسُ احِدَ وَجُعَلَهُ مِينَ يُناجِيهِ ٱللَّهُمَّ رِي اسْكَالُكُ عَسْلَاتُ وَرُولِكُ وَفِي بَنِيكَ وَعَلَىٰ مَنَافِي عَقَىٰ لِينَ وَادَهُ وَآنَاهُ وَانتَ عَبَر مَا يَنْ وَكُورُونِ وُيقَالَ النَّهِ إِلاَّ مِنْ اللَّهُ إِلَا مَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمَلَ لَا مُنْ ا

المالية

FIT

وَالسَّمَا عَنْ يَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِهِ الْحَالَ اللَّهِ مِهِ الْحَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ المُعْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّالِيلَّمِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَيُنى عَلَيْهِ وَيُكَالُ مِنْ لَا يِهِ وَبَالِيهِ وَخُسِ مَا الْمُعْتِيهِ مَا فَارْتَعْلَيْهِ فَتَمْ لِكُوْرَسِها مَنْ اللَّهُ مَا مُعْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُرْكِ لَذَالُ اللَّهُ مَا الْمُرْكِ وَلَيْكُ وكيب ويخور والمرتفأ بكل فتفي قدار فلفالت فتقريضا بها الدي سايا الدعل على والدوا عَيًّا عَبُلُ وَرَسُولُهُ لاتَّبُلُ الْأَرْأُهُ مُعْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْلُوهُ النَّزِلُونَ تُلفعُات لَّلْهُ عَلِيْ السَّالَكَ الْمَفُورَ الْمَانِيمَةُ فَالْيَغِينَ فِي النَّبْ الْكَخِيَّةِ مُنْفَعْتِ اللَّهُ وَالْمِنْ فِي الْأَيْدَا حَدَثَةً مَوْ الْفِي مَنْتَةً فَوَاعَثُوابِ النَّائِدُ اللَّهُ فَمَّ يَكُمْ مِلْهُ فَم يَعْلِلْ مِانَةَ مُعْلِلَةِ مُعَالِمَانَةُ عَبِينَ وَيُسَيِّي مِانَةُ تَسْجِعَةِ مُعْلِلًا اللهُ الأَاللهُ الْكِنْ وَعَنْ وَمُقْرَعْتِهِ وَعَلَيْ الْمُخْرَامِ وَحَنَّ ثَلَةُ الْلَاكُ وَلَقَالَكُمْ وَحَنَّ الْلَيْمَ بِالِكَ لى في المون وَفِها بِعَدَ كَالْتَوْمِينَ ٱللَّهُمُ إِنِي ٱلْعُودُ بِلاَ مِن ظُلَّةِ الْفَتَرِ وَقَحْفَيْهِ ٱلْلَهُ إِظْفًا عَنَ عَرِيْكَ يَدُمُ لَا لِمُؤْلِكَ وَمِولَ آسَةُ فِي اللَّهُ الْوَقِ اللَّهِ كَلاتَكُمِ اللَّهِ كَلاتَكُم مَدَايْعَةُ دِينَ وَتَعْلِي وَأَصْلِحَ مَالِحَ عَلَاتِ ٱللَّهِ مَا مُنْكِلُ إِلَا مَا مُنْكَةً نِيكِك وَهُوَيْنَ كُولِيْهِ كَالِيَانِي مِنْ مُصِالِفِ الْمِنْ اللَّهُمُ الْفِرْ الدَّبْدَةُ وَقُلْوَانِ مُدِثْ تَعُدُوعَكُي المُفَقِيرَة الِّكَ ٱلنَّكَ فَيْ تَنْ عَلَيْهُمْ تَعَمَّاكِ وَٱلْكَعْمَاجُ إِلَى دَنْ كَال الكَّعْنَاجُ إِلَى دَهَيَه ارْحَنِي لَلْهُ مَا فَعَلْ عِمَا أَنْتَ أَصَلْهُ فَلْ تَنْعَلْ فِي مَا أَمَّا أَصَلْهُ قاتِكَ الْهِ فَقَعَلَى مَا أَنَا آصَلْهُ فَعَلَيْنِي وَلاَقَلِلْنِي أَجْجَتُ أَقَّى مَثَالِكَ وَلا الْعَاتَ يَجُرُون قِيَامِنَ مُوعَدُلُكُ رَارَهُني مَا تُعْرِينًا فِيلَهُ لِلْكَالْسُكِينَةُ كَالْوَالْ حَقِينًا إِنَّ النَّالَ وَهِ كُلُوفُ لُسَعِي السَّيِّ السَّيْ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّ

لَهُ وَلِلْقِينَ عَلَيْهِ عَيْدًا مِنْكَ وَلَنَالِكَ بِإِنْهِكَ النَّاجِ مَعْمَرْتَ بِعِ فِي مُلْكِ مُلْكِ وَل مْانْقَكُمْ مِنْ دَيْدٍ وَمَا تَلْقُرُوا لَيْسَتْ عَلَيْهِ فِيمُنْكَ أَنَافُعُوا فِيكُنَّا كَكَّا لِما أَحْجَدْكَ متالانهاء وُكُمَّا انْهَيْتَ لِمِهِ الْكَتْبَةِ صَلَّيْتَ عَالِنَّبِي صَلَّا فُكَيْبُ وَلِهِ مِعْدِك فالالكواف اللهم إن اليّلة فع يُركين خانية مستجازة لأبيّل كالمنتيز وبعي فأوا انهتيت الي مُؤَيِّر الكَتَبَة وَهُوَ السُّنَا الدُونَ الرَّنِي الْمَالِيْ فِيلِيلِ فَالسَّولِ السَّاجِ فانسط بدنيات كلحب فارالكمينة والتسابق والفيق تنزلت وتطناك بالبيتي فتحسل ٱللَّهُ وَالْبِينَاتُ وَالْمُسِدِّعَ بُكُاكَ هَذَا مَعْالُمُ الْمُانِدِيكِ مِنَ النَّارِ وَأَفِرَ لَهُ وَكُ مِاعَلَتَ مِنَ النُّهُوبِ فَانَدُ مُونِي عَنِ الصَّادِينَ عَلَيْهِ السَّاهُمُ إِنَّهُ فَالْكَيْنَ مِن عِسَدٍ يُحِرِّلِينِهِ بِنْ فِيهِ فِي مُنْكَا الْكُلُولَ لِيَعْفِرُ لِمُعْمَعُولَ ٱللَّهُمَ مِن مَبْلِكَ الزُّوح مَلْفَيَّ والغا فيتة اللهمة الإعماصيف ضاعفه لي فاغيرل ما اللكت عليه مني دَعِين عَاجِلَفِكَ مَنْ اسْتَعْبَل لَكُولَ لِمَنْ اللَّهُ وَالْكُنَّ النَّدِي فِهِ الْحُرُ وَالْعُمُ لِيَعْ اللَّهِ مِينَ النُّهَاءِ مَا الدُّنْ عَاسَتَهُو مُعِينَ النَّارِيمَ عَلِ اللَّهُ مُ فَيْنِي بِالرَّفْنَى وَبَارِكَ لى فِهَا الْيُنْنَى مِنْ مَأْفِي مَقَالِم الرِمِي مُعَلِّيهِ السَّالْمُ فَشَرِّعْ فِيهِ مَكْفَنَتَ فِي قَلْعَت المَاسَكَ وَأَقَرَا فِهِمَا سُورَةِ التَّوْجِينِ فِي لاَتَلَةٍ وَفِي الفَّائِيَةِ قُلْ بِالنِّهَا الْكافِروتَ فَاذِ اسْمَلُكَ حَلَيْتَ الْفِي تَعَالَىٰ وَأَغَيْثَ مَلَيْهِ وَتَسَكِّيثُ كَأَلِيثِ صَكَّالَهُ عَلَيْهِ وَلٰهِ وَسَالِمَا اللَّهُ آنَ يُنْفَتِّلُ مِينَاكَ فَإِذِا فَرَغَتَ مِنَ الْكَعْتَةِ فَأَذِ الْجِيَّ الْأَسْوَكَ فَقَيْتُ لَمُهُ وَاسْتَكُهُ أَوْ أَخْرِوالِبَهِ فَمَ آبِ دُوْزَمَ وَاسْتَفِى مِنْ لُمَ لَوَّا وَدَكُونِي وَلَهُوبُ مِنْهُ وَكُ عَلَى مُأْسِكَ وَظَهْرِكَ وَبَطْنِكَ وَقُلْ اللَّهُ مُ اجْعَلُهُ عِلَّا نَا فِعًا وَزَفْقًا فَلَيعًا حَيْفًا مِن كُلْ دَاءٍ وَسُقَيْمٍ وَيُسْتَعِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ الْقَاءِ لِلْحَرَّ ثُمَّ لَغَيْمُ لِللَّ مِنَ الباب القاع الحَوَّ السُّومِحَق يَقَطَةُ الوادي وَعَلَيْهِ السَّكِيمَةُ وَالْوَادُ وَلِيصَعَدُ

والدصاكات

1 166

التيام

باف تنسلي

وكفا الأسود

علالقنا

1.2131

سالتنة ا

وَلِنَ اللَّهِ عَدَلَكَ عَدَلَكَ

وتاللك:

كَانَ يَسْوَدُ مِنْ مِنْيَ وَلِلَّهِ مِنْ عَلِيكِ فَإِلَّا لِيِّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُمُ إِيَّاكَ ٱلْمُخِوا وَايُهَالَ ٱلْمُعْرِقِيلُ فِي إِمَّا فِي أَسْلِيلِ عَلَى اللَّالِينِي وَاللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ وَفِي عِنْ النّ وعلنا من التأسيك فالنالك الله في عالمنك ومعالينياك فالقااك عَبُدُكَ وَفِي تَبَعَثَيْنِكَ وَلِيَعَلَى مِا الفَارِ رَوَ لَحَمَّوَا فِيكَانَ عَرَّحَ ثَبُلُ الزُوالِينِ مَكُّ وَلَمْغِرِبِّ وَالِيضَاءُ الْأَخِرُّ وَالْفِيِّرِّ فَسَاكِينِهُ الْحِادِيُّ الْمِنَاسِ الْفَيِّيِّةِ الْإِفادي يحتبرقافا طله الفرسن ومعرقة كليصل لقربتي تقسوكا العراب والخرا الديني ويتفي متلام التمس كاذا علاالاع وابت فالعوس والا اللهمة المَلْكَ حَمَّدُكُ وَإِمَاكَ اعْتَكُنُ فَ وَقَعْهَاكَ أَرَدُفُ أَسُالُكُ آتَ تَهَا لِكَ فَي كُلِّ وَآنَ نَفْضَ لِي مَا جَنِي وَآنَ تَجْعَلَني مِنْ بِنَاهِي إِلْيُوْمَ مَنْ هُوَ أَضَا مِنِي مَنْ لِمُ وَانْتَ عَادِ الْحُرُّ فَانِ فَإِذَا النَّقِيَةَ الْمُعْزَانِ فَعَلَّا رَعَالَ يَعْنَ وَكُو بَعْلُ فُوكَةً دُونَ الْمُوْفِينِ وَدُونَ عَرَجَهُ فَإِذَا لَالْمِنَا لِنَسْرَهُومَ عَرَّفَةٌ فَافْلِيمِ النَّلْمِينَةِ وَاغْتِيلَ وصرالظهم أذاب واحد وأقامتني كم مكتما لنفرع منك المعاء والديوم الفا وَمُنْ مُلَةٍ وَيُنْبَعَ إِنْ نَقَيْهِ اللِّهُ او في يَسْرَقُ الْجَيْلِ قَالِي كَسُولًا اللَّهِ صَلَّى أَمُ مَلَيْهِ وَاللَّهِ وقف مناالِكَ وَلِسْتَتِينَ اجْمَاعُ النَّاسِ وَتَوْلِحُهُمْ وَجَعُهُمْ وَلَا يَوْلَكُمُ اللَّهِ وَلَيْمُكُمُّ بنفوسهم وَيِجالِيم ولذا وَقنت الماعاء فَعَلَيْكَ السَّكِينَة وَالْوَقارِوَا حَرَالِهِ تَعَالَىٰ وَهَالُهُ وَتَكُونُ وَأَنْنِ عَلَيْهِ وَكُبُرُهُ مِلْ تَذَكُّ بِنَ قَالَتُكُ مِلْكُ لَكُونًا مِلْكُ لَتَهَا وَا قُواْ فُلُ مُوَاللهُ احَدُّ مِانَةَ مَرْكَةٍ وَتَعْتَرُ لِيقِسِكَ مِنَ النَّهَاءِ مَا اجْبَتَ وَاجْتَهُ دُ نيدة قَاتَدُ يَوْمُ دُعَاءٍ ولَيْكَ فِمَا نَقُولَ ٱللَّهُمَّ إِنْ مَنْ كَالْجَعَلَىٰ مِن الْجَمَعُكَ وَا نَهُمْ سَبِينَ الِّيلَاكُ مِنَ الْجُوالْمَ فِلْلَّهُمْ مَنْ النَّاعِ كُلِّهَا فَكَ دَقَقَ وَاللَّهِ وَآوْسِعْعَا مَن دِزْقِكَ الْحَلَالِ وَادْدَعَتَى عُكُوفَكُمْ الْجِنَ وَالْمِيْسِ مِسْرَفْكَ الْعَيْ

مَصَلَّى إِنْ عَلِيمَةٌ وَالِهِ اللَّهُ مَ اغْفِرلِي وَارْجِ وَلَعْنُ عَالَمُنَا فَالِكَ انْتَ الْعَفْراً لَكُنّ عَنَى تَبْلُمُ النَّانَ الْمُعْنِي وَمُوالِّلُ ثُمَّا إِنَّ لَيْنِكُ مَنْ كَمَا تُوارِ وْالْوَارِي الْمِأْلِيَّةُ فَإِذَا النَّهُ مِنْ اللَّهُ كَفَفْتَ عَرِ النَّهِ وَمُعَيِّفَ مَنْ مُنْ أَنَا النَّهُ مِنْ عِنْدِ الْمَوْنَ مِثَافَ مِن عِنِيد الزُّوا قِ الذَّبِ وَصَعَتْ النَّهُ فَاذِا انْهَيْتَ إِلَى الْبَاحِ الذَّبِ قَبْلَ الصَّفَاعِمُ لَه مُلكُ إِوْدُالُوالِدِي كَنْتُكَ فَرَغَتَ مِنْ سَعِيكَ تَصَنَّفُ مِنْ مُتَوَلِّمِكَ مِن جَوانِيرِهِ وَيُؤَيِّكَ وَلَخَذُتُ مِنْ عَالِيكِ وَمُثْلَثَ ٱلْعَالَاتَ وَبَعَيْتُ يُؤِلَّ وَالْحَلَّ فَلِكَ فَقَنَّ الْعَلَاثَ مِنْ كُلُ فَقَ الْحَرَثُ مِنْهُ وَلَيْحَيِّ لَذَا أَنْ يَكْتَبَهُ وَالْحُنِينَ فَي تَرِكَ لَلْمُ لَهُمَا مَلِيْن بِإِينِ المرملِ فَاذِ كَان يَوْمُ الدُّرِينَةُ احْرَةً بِأَيَّةً كَافْسَلْ لَمُوافِعَ الْقَي خُرَبُهُا الخ المتحدُّ الحَوْلُمُ مِن مِيرِ القَّامِ فَاقِ الحُرْمُ مِن عَيْنِ مِن أَيِّ مَوْفِيمِ كَانَ مِن بيونِ تُكُدُّكُانَ جَافِرًا وَصِفَةُ اخِرَاجِهِ لِلْغَ صِفَةِ الْجِرَاجِهِ ٱلْأَوْلِ سِوَاتَّفِيا يَّذُ يَبَعَى أَنْ يَاحُدُ سُنِمًا مِن خارِي وَمُقِلَمُ أَطُفَاتُ وَتَعَيْسَلُ وَيَلِبَسَ فَوَيَبُهُ اللَّهِ مَكَانَ أَمُومُ فِهِا وَلا بَرْنَلَ المُجَولَ الْمُطافِيكَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَادَ ثُمَّ يُسْتَى كُفُنَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ الْمِثَعَ مَلَيْهِ التَالَمُ أَمْوَا أُجِيَّ وَيَقَعُلُ كَتَى يَزُولُ النَّمْسُ فَيُصَلِّى الْفَرَيْسَةُ وَكُورُ فِي دُيرِهَا صَمَّ يَتُولُ النَّفَاءَ الْنَجَ أَدَكُرُهُ عِنِدَ الرَّالِيرِ الْأَيِّلِ الْإِلَيَّةُ يَكَكُرُها مَنا الْأَيْرَامُ بِالْجَ لْفَيْر وُلاَ يَذَكُو عُمْرُةٌ كَالِيهَا قَنْ مَنْتُ مِعِلِ ٱللَّهُمِّ إِنِّ الْمِلْأَعِ فَلَكِرُو فِي وَحَلَيْ مَنْ ت عَبْنَتْنِي لِفِئْدَيْكَ الْأَدَاقَ فَكَازْتَ عَلَىَّ ٱخْرُمُ لِكَ شَدَّرِي وَلَيْتِي وَكِيْنِي وَكِي والثياب والقيب البديد ولك وعن والناوالأع ض المي المتعالمزام كالبيَّكَ حِبْنَ ٱخْرِيتُ انِ كُنْتُ مَا فِينًا مِنْوَلَ لَيْتَلَكُ فِي يُمَالُّهَا مُعَالِّمُهَا عَلَيْكُ فَ لِغَرَّةِ مِنَ الْمَجِيدِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَفَالُ فَايِنَ الْمُتَى الْمِلْ الْوَيْمِ لَقَ فَانِ كَانَ لَكِنَّا قَافِ النَّدِيُّ عَلَى الْأَلِيِّ رَقَعَ صَوْنَهُ بِالنَّلِيِّيَّةِ قَافِ الْحَدْرُ بِلَّهِ فَالْمَلْوَ لِلَّهِ لِيَ 1

الجام الأكتكفالجد

العمرة نارين، فلايت،

وكالجانى فالفاعات وكالفاع الغلق يفارتك وكالادعا الالوسيات وفسفا لاوا بِعَدُ اللَّهِ وَتُقَدُّ فَكُمْ يَعَيْ لِلنَّهِ وَخَا وَجِنَا لَاجِنَا أَدُونَكَ وَقَصْرُووْذَكَ خَرَفَ كُولُانِ وكليفالاكساع ومفاغات كفتني وتتركل أصربورك ومتازف وكلهناك الكال عرفا فابتنات الفلق فأخرو فيالفكرت اليدمين الكيسقك المصفعوفين بنه وكالمنفارك في خَلِف وَلَمُ تَنتَعَن بِالْسَيْفِي مَنْ مَن أَسْرِكَ وَلَفَت فَعَظَيْف وَانتا وَلَعْلَيْ التَكُولُ وَدُلُّ لِمِزَّالِ كُلُّ عِنْ أَنْهُ كَلِّلْ يَاسِيدِي وَمَاعَسَى أَنْسَلْعُ فِي يُحَذِكُ ثَنَا وَمَعُ فِلْتِي عَلَى وَفِيرِوَالِي وَأَنْتَ بِالْكِيالَ فِإِنَّا الْفَالْوَى وَأَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَّا الْمَلْولُ وَأَنْتَ الذَّبُ وَأَمَّا الْعَيْدُ وَكَمَّا الْعَيْدُ وَأَمَّا الْعَنْدُو وَأَنْتَ الْعَلَى فَأَمَّا الشَّايِلُ وَكَنَّ الْعَنْوُدُ وَأَمَّا الخاطئ وَأَنْتَ الْتِيَّ الَّذِي لا يُونِ وَأَنَا خَلَقُ آمُونُ يا سَيْخَلَقَ الْحَلَقَ وَوَبَرُّ الْمُودُ وَكُلُيْنَا فِي تُسْتُمَا بِفَتِي مِن خَلِفِهِ مَا لِيَسْفَقِ عَلَيْهِ بِغَيْرِهُمْ أَمْضَى الأَمُورَعَلِ فَضَانِهِ وَأَجَلَها الْلِكُولُ تَصَى فِهَا بِعَدُ لِهِ وَعَنْ لَ فِهَا مِنْصَالِهِ وَقَصَّلَ فِهَا بِعَنْ لِهِ وَعَلَمْ الْحِيْدِ مُجْعَلُ مُنْهَاها الِي سَيْبَنِهِ وَعُسْفَقُرُها اليُحْبَنِهِ وَمَوْلَفِهُ اللَّهِ صَالِهِ فَلَاسِيْلِ لَكِيلًا وَلامْعَيْبَ بِحَدُهُ وَلالدَّلِفَصَالِهِ وَلاسْفَرْاحَ عَنْ أَضِوهِ وَلا يُحَمَّى لِفِكَنِّهِ وَلا طَفَالوَفِي وَالْمُنْفَلَفَ مَنْ وَعَرَافِهِ وَلا يَعِزِ وَتَنْفِي طَلِيلًا وَلا يَسْنِعُ مِنِهُ ٱلْادَهُ ثَلَايِضُمْ مَكِيهُ سَنَّى فَعَلَهُ وُلاَ كَيْبِرُعْكِيِّهِ قَيْ صَنَّعَهُ وُلاِنْزِيدُ فِي الطانِهِ ظاعَهُ مُطِيعٍ فَلاَيْفَعُدُ مَعْيِينَهُ عَاصِ وَلا يَمَالُ الْقُولُ لَذَيه وَلا يُشْرِكُ فِي كُلِّهِ احْدًا الذَّي مَلكُ اللَّوكُ بِمُلازِيهِ وَاسْتَقِبَهُ الأرباب يعزون وساد العظما ويجدد وتعال الشادكم تجرو والفركي اللوك ليتليه وَعَلَى السُّلْفَانِهِ لِسُلْفَانِهِ وَمُعْرِجِينِهِ فَأَبَادَ لِتَجَارِقَ فِي وَوَلَدُلَّ الْعَصَاء بِيزِهِ وَلَسَّ الأسور بفذرينه وكنا المعالى بسوريره وتخلك بخيره وتعريب وفريخ وفتريخ كأفارين ايَّالُ الْعَوْدِ الْمِالُ اسْتَلْ مَنِيْكَ اللَّهُ مَالِيَكَ أَمْفِتُ بِالْكَ الْسَعْمَةِ مَا مَا سَخَ

مَا لَعِيَ ٱللَّهُمُ لَا تَعْذَبِ وَلاَ تَعْنَهُمَ وَلاَ مُثَمِّنِهِ مِنْ ٱللَّهُمُ إِنِّي أَسْآلِكَ بَعْوَلِتَ عَجِدٍ ا وكرمك ومكيك وقضياك بااشمة الشابعين فبالبشراننا ظيين فبالشوع الخاسية وَيَاالَحُمُ الرَّاحِيْنَ النَّصْلَ فَي عَلَيْ وَلِهُ فَيْ وَلَنْ نَفْعَ إِلَى كَذَا صَلَّا الْمِنْ العنز والما اللقاء اللهم عاجم ليك التي إن اعطينيها لم مَوْرُون ما متعني اله مَعَنَاتِهَا لِأَيْنَفِتُنِي مَا أَعَظِيْتُنِي إِسَالَكَ خَلَاصَ رَفِينَى مِنَ النَّا مِاللَّهُ مَ إِنْ عَبَلُكَ وَ وَعَلِكُ مِنَا يَكِكَ مَنَا كِنَى اللَّهِ آدَيْهَا خَلِيلَكَ ابْزَامِهِ صَلَّ أَشْمَلُنَا، وَإِلَّهِ وَدَلَّتَ يَيْنَاكُ وَيُلَامَا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ ٱللَّهِ مَا لِحَمَّلُنِي مِنْ رَضِيتُ كُلَّهُ وَاطْلَبُ عَسَ وَكَيْفَة جَلَ الْمُؤْخِدُونَ لَيْهَ مُعُولُ لِالْهُ الْإِلَا فَ فَحَنَّ الْمُثْنِي لَكُ لَهُ اللَّكَ مَلَدُ الْخَذَ بُغِني وَنُبِثُ وَهُوكِئٌ لَا يَتُونُ بِينِ الْمُنْزُونُ وَمُوكِلُ كُلُ مِنْ قَلَيْرٌ اللَّهُ مُمَّ النَّالُخُذ كَالَّذَى نَقُولُ وَيَحْيُرُا مِنَا نَقُولُ وَقَوْقَ مَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ اللَّهُ مَرَ صَاوِي وَكُنَّكَي مَعَيَّاكَ وَهُمَا فِي وَلِكَ بَرَافِقَ وَبِكَ حَوْلِ وَمَنِيلَ فَوْقِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱلْمُؤْدِبِكَ مِنَ الفقيرويتين وشواش المشاد ويحن كشاب الأشروتين عذاب القاواللهمان اسالك تحيرً النياح وكَعُودُ بك ين فرَما يَيْ به النِيامُ وَأَسَالُكَ تَحْيُرَ اللِّيل وتخير النهارا للهنم اجمل في قبلي فورا مخ منى فورا دني بقرى فورا وفي حقر وَفِي دَى وَغِنالِي وَعُرُونِي وَمَقَالِي وَمَقَعَلَهِ وَمَلَخَا وَكَفَرَى فُورًا وَكَعَظِمٍ ا مُورًا بارتِ كِيمَ الفالدَ المَاكَ عَلَيْهُ فَي فَرَيْنِ مَهِ مِن المعان المستن على التلام معودها الوفف اللهم كنف الله ربغ المالمين واتففا الأالزخف الرَّجُمُ وَأَنْتَ اللَّهُ الدُّالِي فِي روضَتِ وَلانتَتِي وَلاَنْتَ الدَّ الذَّ الدُّ الدُّالِ عَن عَالَاك وَلا عَنْ اللَّهِ عَنْ رَحَيْنِاتَ حَمْنِينَ مِنْ عَيْرِمُونِ وَ الرَّبْ طَلْ فَيَ دُرِيًّا كَ وَقَالَ كَ في عَلَوْكَ وَمُودَة يَكُ بِأَلَّهُ مِنْ وَفِي الْأَرْضِ وَفَى النَّمَاءِ وَفَرِيتَ فِي الْمَالِالُ وَمُونَةً

قدايه وسادس مايترنديه الزبائ

العاقي

فاخره

تنعيق ليزك

فأثم

· Files

يعرِّد ،

تَبَيُّهُ لِللَّهُ لِمُؤْدِ :

خَلُونَ عَلَىٰ

فِهِ السَّيْنَى وَنَعَمْ وَيَ فِمَا نَهُمَ يَنَنَى عَنْهُ إِلْوْرِي أَيْكُلُّ ظُلَّةٍ وَاللَّهِ فَكُل كَفَةٍ وَالْفِي فَكُلِ مِنْكُ قَالَ مَانِ فَكُلِّ أَيْدُ وَبَا وَلِنَيْ فَكُلِ لِعَدْ وَبَادَلِيلِ فِي الطَّلَامِ الشَّدَ وليا لِأَنْفُ ولالة المولادة الدين التناف المنطاع المعيل من منت عالميل من واليت المنتفق ، فآسيتنك وولفتن فوقون وفاعلاني فانحسنت فأعطيتني فانجزلت بالاستخفاف لناك بقامتي وكيرا بنياة منك يكريك ويجورك فانتقث فينك من معاصات وَتَعْتَوْمِكُ بِرَوْقِكَ مُعْلِحَ عَلِكَ وَأَفْتِدَكُ فَعْرِي فِيمَا لَاجْبِ فَلَمْ يَتَمَلَّكُ جَرَكَ عَلَيْكَ و فَكُونِي مَا نَهُنَيْدَة عِنْهُ وَمُحُولِي فِيمَا حَرِّمْتَ عَلَيُّ أَنِ مَا يُعَنِّى بَعْضِ السَّ فَلَمْ تَبْعَعُ عَوْدً عَلَى مَفِضْ إِلَى النِّحُرُبُ فِي مَا صِيكَ فَانْتَ الْمَالِدُ وإِلْفَضْلُ وَإِنَّا الْمَالِكُ فِي الْمَالِي وآنت باسيدى تخيرللوالى ليبيده واناك والبيدي وانتفوات فجبني واسالك تشطيني وَّاسْكَتْ عَنْكَ فَتَهْدَيْهِ فِي وَاسْتَرَواكِ فَتَرَّبِلِين فِيْهِ لِسَرِّ لَعَنْدُ ٱلْأَلْكُ بِالسِّهِ وَيَتَّكُونُ انَا الَّذِي أَنَّا أَنَّكُ أَنِي وَتَعَفِي وَمَ أَنَّكُ اتَّعَرُض فَغِينِي وَمَ أَنَّكُ اتَّعَرُضُ الْبِيادُ فَيَعافِين وَلَمُ النَّكُ اصْبِعُ فَاللَّهِ ﴿ وَالنَّهَا لِيهِ فَقَلْمُ عُجْفَتْ فَي فَعَتْ خَيسَى فَاقَلْتَ مَثْرَتِ وَسَنَوْنَ عَوْرَيْن وَلَمُ تَفْتُونَى فِي إِسْرِيْنِي وَلَمْ تَنْكِسْ بَرْلِي عِنْدَا لِيُوانِ بَلْ كَرْتَ الْقِبَالِجُ الْمِينَا مِرَ وَالْفَضَاجِ الْكِيَادُ وَالْهُرْبُ حَسَنَا فِالْفَلِيلَةُ الْضِفَادُ مُثَامِنُكُ وَتَفَكُّلُا فَلْحِسَانًا وَا نِمَا مَا وَصْلِمَا مَا خُمُ السِّرْقِي فَلَمَ الْنُوْرِيْجُوفِي فَلَمُ النَّرِجُ وَلَهُ الْفَكُرُ فِي لَكُ وَلَمُ أَفْسَلُ تَعِينَاكَ وَلَمُ أَوْدِ حَقِلَكَ وَلَهُ ٱ تَوُلُ مَعَاجِينَاكَ بَلِعَمَّيْنَاكَ بَعْنِي بَلْوَغِيْفَ لَكَيْلَكَي فَلْمُ دَلْكِ فِي وَعَشَيْدُنْكَ لِهِمْ عِي لَوْ شِيْتُ أَخْمَتْنَنِي فَكُمُ نَفَعَلُ ذَلِكَ فِي وَعَصَيْدُكُ مِيكِ وَلَوْسِيدَتَ بِعِزَوْكَ لَكَتَعَنَى فَلَمْ نَفَعَلَ فَالِكَجِي وَعَصَيْلَنْكَ يَرِجْلَي وَلَوْضِفَ بِخَلَمْنَى فَلْهُ يَفْمُ لُولِكَ فِي وَعُصَيْدُكُ مِنْ فِي وَلُوسِّيْنَ فَلَنْ وَمُعَنَّدُ فَالْمَ عَلَيْهِ وَالْمِنْ مَنْ مَنْ مَنْ المَوْاوَكَ مُتَفَوِّلَ مَقُولَ وَمَا اللَّهُ مَنْ الْمُوْمِدُ فَيَ الْخَاجِعُ الدُّهِ وَل

السنصريين ويعفقك المضطهدين ولينج اللوميين ومنبب الشاوين وعيضمة الضاعين محفرة الما يفين محاد لسنجين كامات لنافيين ففاكلا جنين فظا الفادرين ومكارك لفاديين وأذعم الزلجين وتخيزالنا ميون وتخيزالفاميلين ويحتيز الغافيين وآخكم للحاكيين واستغ الحاسبين لايتنع س بخلفه ولأيتنسؤ كَانَا عُلَا مُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْكِلُونِ وَالْمُؤْكِلُونَا لِمُلْكُ كُلُّونُ وَلَا لِمُلْكُ اللَّهُ وَال ستنكبان كاليلغ جرونا ولايقص يَصْفرعَمُهاناهُ وَلاَصْحِيلُ فَرُو وَلاَيْصَعْضَعُ ذَلْنَهُ وَلَا وَهُ فَوَيْدُ الْصَيْءِ لِبَرِينِيهِ إِنَّا فِيلًا لِمُعَالِيَةً لِيَهِ لاَصْكُلُهُ وَلاَ وَلَلْكُ وَلا طاعِيّة لَدُ قَالَ مَنْ لَا وَيَتِ لَدُ قُلَا لَعُوَّلَهُ قُلَاتُهُمَّ لَذُ وَلَا تَطْرِرَكُ فَعَلَمُ كُلُ يكليان كالتأن سُلتُه مَثَلُ فلايقياد فَعَىٰ فلايتران فَعَىٰ فَرَدَتَهُ وَلا يُزِيكَ فَعَيَّ افْتَ فَلا يُزِلُ فَيْ مَنْدِلْنَهُ وَلا يَدْدَكُ مِنْ احْرَاهُ وَلا يُحُولُ مِنْ يُكُولُ مُنْ مِكُولُ مُنْ المُعُولِ فَانْفَتِكُمْ وَمَا فِيهِنَّ بِكِلِّينِهِ وَدَبِرَّ أَمَرَ فِيهِنَّ يَكُنِّهِ مَكَا تُكَامُوا مَلْ لَا إِلَيْنَا فَيَلَا وُلا بَعْدَةُ وَكَانَ كَايَعْبَغِ لِلْهِ بِرَى وَلَا يَرِي وَهُوَ بِالنَّفِيزِ الْمُقَلِّي يَعِنَكُمُ البِّرُ وَالْحَافِيَّةُ وَلَا تخفي كمكيه خايفة ككيكر ليفيكيه فاقيتة يتطيف ليسكنك الكبرى ولانحيت ميد الشو فَلا يُحْتُ مِنِهُ السُّمُودِ وَلاَ مَكِنَ مِنِهُ الْحُرُّورُ وَلاَ تُوادِي مِنْهُ الْمُورُ وَهُوَيَا كُلْ فَيْ فَرَاثُ وَمُوسَكُلُ مَنْ عَلَيْم بِعَنَّامُ مَا مِيَ الْأَنْفِينَ وَلَاغُنْفِ الشُّدُّورُ وَوَسَا مِسَاوَنَيَّابِ الفَلْوِ ومنطق الكلب وتعجم اليتفاء وتبطش الأيدى وتفلل لأفام وخابنة المعين واليتر وتخفى والبقى ومالحتك النؤى ولايقناله تنفعن تني ولايغط فهتي والايد بيتي استاكك باستخطم سنفل ويحسن صاحله وكرم عفوه وكغوت بعاد واليفن الحِداللهُ وَيَحِدِلُ بَارِيهِ أَن فُسَكِّ عَلَى قَلْ عَنْ وَان تَنْفِي كُولِ فِي أَنْ الْفَيْدُ بِهِا الِّيَكَ وَهُنَّهُ بِهَا مَتِنَ بَيِّنِكِ وَأَنْزُلْهُما بِكَ وَتَكَكِّنُهُما الِّيكَ معماكات مِن مقرفها

لكين

مغف

التروه

خافيات

...

Vie

لَعْمَتُونَ

ونينيني

الفَلِيَةِ، وَتُكُوِّلُهُ

المُتَكَامِنُ النَّ يُجْرِي مُقِيِّوُ النَّ بِجِنا يَخِي فَقَيْرُهُ النِّكَ وَلِي النَّهُ وَفِي هٰذا فالنِّك النِّك إلَيْك مِنْ وَمُونِي وَيَمِنْ الْفِتْرَانِ وَمَسْتَقَفِّرُ لِكَ مِنْ فَلْهِ لِيَسْمِى لْفِيكُ الْيَكَ فَي كَالْكِ وَمَسْتَقَفِّرُ لِكَ مِنْ فَلْهِ لِيَسْمِى لْفِيكُ الْيَكَ فَي كَالْكِ وَمَسْتَقَفِرُ لِكَ مِنْ فَلْهِ لِيَسْمِى لْفِيكُ الْيَكَ فَي كَالْكِ وَمَسْتَقَفِرُ لِلْكَ مِنْ فَلْهِ لِيَسْمِى الذار منفهل الينك فالعقوم الفاصطالب المنكرة أفط ليخواش وتعطيق وتحفظ وتحدث وعبتى وتشتع يواب وتشجيت عا وتتريم تفترى وتشكري وتكالياك العبد الخاطئ يَخْفَتُمُ لِسَبِينِ وَتَكِنَّمُ لِلِهُاهُ مِاللَّهُ لِالْأَكِيا ٱكْرَمْسَ أَفِرَلَهُ بِالْفَوْبِ وَكَثْرَمُسَ خُضِعَ لَلْهُ لْحَيْثَ مِنْ الْنَتْ صَالِحُ بِقُرِيلِكَ بِنَدِيدٍ خَاشِعِ لِكَ بِلُكِهِ فَالِثَكَانَتُ وَمُولِي قَلَ التَّابَغِين وَيَعْنَكَ أَنْ نُغُيلُ عَلَى يُوسِيكَ وَنُلْفُرُعَ يُحَتَّلُ مَنْ لِلْمُ الْمُثَيَّا مِن بَكِالِكَ أَوْلُوهُ لِي لَيْكَ مَنْقَالَ لَنْفِولِي دُنْبًا أَوْتَجَا وَزُعَنْ عَلْيَةٍ فِي النَّا ذَاعِبُ لِكَ سُجِّعَ لِزُيكُمْ و خِيكَ وَعَزِيَا (لِكَ سُتَوْجِةُ الَيْكَ وَمَنْوَتِيلُ الِيْكَ وَمُنْفَرِّبُ الِيْكَ يَعِنكَ صَلَّى أَثُ عَكَيْهِ وَالِهِ آتَيْتَ خَلْفِكَ آلِينُكَ وَأَنْكُونَهُ لِلَّيْكَ وَأَوْلُا فَهُلِكَ وَأَطْوَعِ بَالكَ وَأَعْفَيْهُ مِيْكَ مَنْزِلَةً وَعِنْكَ مَكَانًا وَيَعِزِّيُهِ صَالَى الْمُعَلِّمُهُ الْمُنْاةِ الْمُهَافِينَ النَّيْنَ النَّوْتَ ظاعَتُهُ وَلَقَرِفَ مِوَدُومِهِ وَجَعَلْهُمْ وَلاهَ الْمُقِرِبِهِنَ يَدِيْكَ مِا مُنِولً كُلِ جَبَاءٍ ما سيؤكل دِّلِيلَ مِنْ بَلَيْ يَعِهُ وِدِبُ قَوْبَ فَيْسِي السَّامَةُ السَّاعَةُ بِرَحْيَنِكَ ٱللَّهِمُ لَافُوقَا عَلَى يحقطك فلاصبرني تلاعلاك فلاعنى لعن وخفيك تجذبن فكزيت فيري ولاأبك مَنْ يَرَمُنَّ غُيْرُكَ وَلا مُوْةً لِعَالَالِهِ وَلا طافة لِعَالِيْهِ فِي أَسَالُكَ بَعِنْ فِي يَنِيكَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيُونَسُلُ الَّيْكَ بِالْأَيْنَةِ الَّذِينَ الْحَدُّوكَةُ مُ بِيزِكَ وَاطْلَفْهُمْ عَلَى عَلَى واخترته بعيلك وطهركم وعلمشه كاصطفيت ويحكلنه ماء مهناين المه ويخيك وعضنهه عنى مفاصلت وتضيمه بخلفك وتحضقته أي بعلك ولجيبه وحَمَوْفَ مُ عَبِّا عَلَيْكَ وَأَمَّرْتَ مِطَاعَتِهِمْ وَلَا فَرْكِيف وَيَد فِي مَعْنِيكِنْ لِمُ وَكُرُفْتَ طاعمة والمتنابرات والوك الماك فهونف البؤم المنجمكة وخياد وفرال أأن

سَاعًا فَيْ وَالْحَدُ وَادْحَمْ مَرِي مَعِلْ بِمِنَالِكَ وَادْعَمْ صَرَاحَي الْعَبْرِافِ بِذَبْنِي وَتَكْتَرْعَي وآنتم سبرى البلك بالكرم من سنل باعظمًا بزي لكا بعد اغفران ويعالمكبر مَا يَقَالُومَ فِي النَّهَ بَ الْعَلَمُ أَوَّا الْعَمْلِمُ اللَّهُ مُرَافِقَ أَسَالُكُ مُمَّاكَ مَتَنَى مِنَ التَّارِيلُوبُ كمؤمنيين لاتقطة مجاني إمنان سُرَيكي بالرَّجة فاأرَّجَ الزَّاحِين باسَ لايجيهُ النَّاحِين لأتُرْدَى يَاغُفُواعُفُ عَنِي لِانْوَابُ بَيْعَكُنَّ وَأَنْبُالْمُوبَدِي إِمْوَلِاي حَاجَفِي اللَّهِ إِلْفَطْفَ لْمُ يَضُرِّيْ مَا مُنَعَيِّنِي وَإِن صَعَتْدِهِ الْمُ يَتَفَعَنِي مَا اعْطَيْدُنْ كُوالُّ دَعِيثَى مِن التَّالِ اللَّهُمُ فَلَةُ رُونَةً عُنَّلُ وَالْحُمَّلُ عَنَى جَيْنَةٌ وَسَالْنَا وَبِهُ الْيُومَ فَاسْنَقَرْنِ بِامْنَ اصَرَالْعَفِفِا إِمَّا يَهُزى عَكَا لَعَشْرِ وَيَا سَنُ يَخِزِئ كَا الْعَقْوِ يا مَنْ يَعْفُولِ مِنْ دَجِينَ الْعَفُرُ فاسَنُ يُعِبُ كُلّ الْمَغَوَ الْمَقُو الْمَقُو تَقُولُمُ الْعَنْيِنِ مَنْ اللَّهُ الْيُوْمُ الْمَقُو وَالسَّالَكَ سِنُ كُلَّ جَيْرِكُ الْمَ يه عِنْكَ مَنْ اسْكَانُ الْبَائِينِ الْمَعْيِرِ مِنْ اسْكَانُ الْشُطِّيِّةِ الْ رَحَيْنَ كَ مَنْ اسْكَانْكُ عَ بِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبِيْكِ هِـ مَا مَكَانُ الْعَايِدِيكَ مِنْكَ آعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ تَخَطِّكَ وَكُن فياءة نعينك بالمكا بارجابي بالخيروس تفايف بالتحوك العطين يامن ستفث كف عَظَّيَّهُ إِلَيْهِنِهِ وَمُثَوِّلُونَ وَنِفَتَى وَنَجَاهِ وَمُعْتَدَى وَيَالْمُحْرِي وَظَهْرِ وَعُلَّاكِ وَعَالِيَّهُ ٱمَّلِي وَوَغَبَتَى وَيَاغِيانِي إِن وَيِنْ مِالَعَتَ صَافِعٌ بِي فِهِ لَمَا لَيْوِ مِالْدَى مَنْ وَقِتْ فِيد البِّكَ وَكَفُرِتُ فِيهِ الْمُسْوَاتْ اسْالَكَ أَنْ نُصَاعُنَ فَيُزِّلُ فِي وَلَا مَعْلِيتِنِي فيد مُغَلِيًّا مِنْ يُعَالِمُ النَّفَلِ بِهِ سَنْ رَصَدِتَ عَنْهُ وَأَسْجَبُ وَعَاءَهُ وَقَبَلْنَهُ وَلِيْرِكَ حِياءَ أَو مُعَفَرِكَ وَمُوْبَهُ وَلَكُومُنَهُ مِنْ فَسُبَرِ لِيهِ بِواهُ وَمُعَرِّفُ مَا اللهِ تَمَا مَيْتَ بِهِ مِنْ مُوحَدِّرُمِينَا لَهُ وَقَالِمُنَا لَهُ بِكُلِّحُولِيْهِ وَلَحْيَنَا لَهُ بَعَثَ الْمُالِبَ عِنْ الْمُلِبَ يَحَمَّتَ لَهُ بِالْمُنْفِرَةِ وَلَكُفْنَا فِينَ تُولَاهُ اللَّهُ إِنَّ فَكُلَّ فَاقِدِ جَالِقَةً وَكُلِّلَ فَلَ كُلَّ فَالَّهَ

وَلَكُمْ إِنَّا قِلْ لِكَ عَلَيْدٌ وَلِكُمْ وَإِنَّ اللَّهِ لِكَ فَوْلًا وَلِكُمْ لَلْقِينِ مَا عِنْدَاتَ جُزَّادٌ وَكُمُّ الْفِيدِ

ربعفوتها

"Lie

عَلَى عَنِي اللهِ ال وصفية اللهِ ال

سويني

النك

العقوم العقوم

موذبان كاخزاناك

الِيْكَ

والمقالكية

للوسوان

وَلَنْفِيرُونِهُ وَكَيْرِهُمْ مِنْ الْمُعَدِّلَهُمْ وَيَلِغِنِي فَيْ الْغُيِّرُ وَلَكِنِي كُلَّهُ وَلِهُ وَمَذَ فَهُ الْمِنْهُ اللَّهُمْ الى فيهم مَعَيدًا خَالِيمًا لِمُفَرِّدُولُا خِالِيمًا مُعَيِّمُ الْأَزْاقِ افْتِي لَمْ عَمْرِي وَالْسُلَا درِي اللَّهُ مَا يَا فَعَدُو العَدْيُ وَأَصْلِهُ لَنَا إِمِا مَنَا وَاسْتَمَامُ أَوْصَيْرُ عَلَى يُهِ وَاسِ تخوقة وتخوفنا عليه واجتلا اللهتم الآي مكنيمريه ليبنك اللهتم املاه الأزض يدعنكا وقسط كالملين لملكا وتجوزك وامن بهغا فشراء المسليين والاصلة وتساكله كاختلى وين خيار مواليه وتشعيه اشكرفم لدنجا كاظوع فدلد موعا كالفكي والمرور والسيعية الى وَذَا نِينِهِ فِهِ وَأَفَلِهِمُ لِقُولِهِ وَأَقُومَهُ بِأَمْرِهِ وَأَرْفَعُ فِالنَّهِ انَّ مَنِ عَنَىٰ ٱلْفَاكَ وَٱنْتَ عَنَى دَاخِ اللَّهُمَّ إِيِّ خَلْقَتْ الْأَمْلَ وَالْوَلَدُ وَمَا خَوَّلِنِي وَخَرَجْنَالِكُمُّ وَالْهِمْ اللَّهِ عَلَوْمِ عَنْوَنَهُ وَمَهَاءَمَاعِيْكَ وَمَعْبَةَ الِّيكَ وَعَكَّفُ مَا خَلَّتَكُ لِلَّهَ فَاحْدِنْ عَلَيَّ فِهُمُ الْكُلِّفَ فَالِكَ قَالِكَ فَلِكَ مِنْ خَلِفَكَ لَالِهُ لِكَا اللَّهُ الْحَلِمُ الْكُوبُمُ لَا لِهُ أَكَّا لَمَنْ الْعَلَا مُنْفِأَ وَاللَّهِ وَيَ النَّمُوانِ الشَّيْعِ وَوَيُّ ٱلْأَرْضُونَ السَّيْعِ فَعَا فِينَ وَمَا بِيَهِنَى وَدَيُ الْعَرَةِ لِلْعَلِيمِ وَلَهَ أَهُرُ مِيتِ الْعَالَمِينَ فَاخْاعَرُبُ الْغَسَى ٱفَاض من وَإِنْ الملف عروكا يرزالانان قبل غروب النقس فان خالف وافاض قبل الغروب كات عليه بدنذًا وميسُوم انا نية عفريومًا أن لم يفد معليَّها وقدَ فهجيَّهُ فاحْفُريْتُ النَّمْنَ قِالَ للهُمَّ لا يَعْمَلُهُ الْحِوَالْعَهْدِ مِنْ هِذَا الْمَوْفِ وَادْزُفْنِيهِ المَّنَّامَ الْمَقْتَى الْبُومُ فَلِيًّا يُحْتًا مُسْتَعَابًا فِي رُدُومًا مَعْفُورًا فِي إِنْفَسِ لِمَا يَنْقَلِبُ بِهِ الْبَوْمُ آمَدُ مِنْ وَفَيْكَ عَلَيْك وَ أعطيني فضل ما أعطيت احدًا ميام من الخير والبركة والزحمة والرضوان والمنظرة والرا لى فيا النَّخِهُ إليَّهِ مِن العَلِي وَعَالِ وَقَلِيلٍ وَكَثِّيرِ وَبَادِكْ كُمْ فِي فَاذَ الْمُسْتِ الكَّفِيلِ فَمُ من يين الطريق فق ل اللهُمّ العُمّ وفي مَدْدِين مَا يَعْ اللهُ مَا اللَّهُمّ العَمْ وَفَيْنًا مِنْ اللَّه وكرو فوالك اللهة الفيقي ولاصل للذالف للنرب والعقاء الأخرة الابالمؤكلف

لِيْكَ مِنَةً وَلَكُلُ مِنِ فَيُ النِّكَ وَخَةً وَلَكُلُ مَنْ رَعِبَ فِيكُ لَكُيْ اللَّهِ وَلَكُلِّ مُضَرِّعٌ الِّهَاتَ الِمَالَةُ وَلَكُمَّ الْمُنْتَكِيدِ الِّيلَاتُ وَالْقُدُّ وَلَكُمِّ الْإِلَى اللَّهِ وَلَمُكَّا وَلَكُمَّ الْمُنْتَدِيلًا عَفُوًّا وَقَرُّ وَقَرَّتُ الِيَّكَ وَوَقَفَتُ مَيْنَ مِيَّالِتَ فِي هُنَّ النَّوْضِ الَّذِي مُتَوَفَّةُ مَجُلُهُ لِمَاعِيْكَكَ قَالْتَجْعَلَىٰ لِلْقِيمَ آخِبَ وَفِيكَ وَٱلْرَضِي الْجُنَّكِ وَالْنَّعَلَى الْمُغْفِرَةِ تَجْفِلِي بإلْما فِيتَهِ وَلَجْرِي مِنَ النَّارِ وَلَقَيْعَ عَلَيْ مَن دِدْفِكَ الْحَارُلِ الطَّبْبِ وَادْزُاعَيْ ۖ وَ فستقنو العركب والعجيم وتشرشيا احتالجن والانس اللهثم كالطاغ وألفر ولا فَرَقِكَ عَانِيّاً وَسَلِّمِنِي مَا يَغِنِي وَتَكِنَ لِقِيانِكَ عَنْيُ لِمَنْ الدَّرَجُةُ الدَّيْ فِيهَا مُرافِقَةً ٱلرَّلِيّا وَاسْفِيْ مِنْ وَضِهِ مُ مُشْرِّا رَوِيًّا لا أَخَلَ لَهَنْ أَلَا وَاحْشُرِيْ فِي زَيْرِ فِي وَتَوْفَى فِي رَاجِيم ويخرفنني وجومهة في دخوانات والجنَّيَّةِ فَايِنْ رَضِيتُ بِهُمُ هُذَاءٌ يَا كَافَيْ كُلِّ يَنْ وَالْكِيْ مِنْهُ مَنْيُ صَاعَا عُنْ وَلِلْعُنِي وَالْفِي خِوْمَا الْحَدُرُومَةُ وَمَالا الْحَدُرُولا كُلِنَا لِيا حَدِد سواك وبادائه فمارز فتني فلانتسال فيترى ولاتكلي الحاجيد سي خلفك ولالا مُلِي تُعِجَزِي وَلَا الْمَالِمُ لِمَنْ فَتَلْوِلْ قَوْلِ لِلَا قَرْبِ فَلَا إِلَى بَعِيدٍ فَقُرَّهُ الضَّيْع لِي استيدي وَمَوْلِا يَ ٱللَّهُمُ مَا مَنْ النَّفَا انْفَطَّهُ الرِّياءُ الْإِنْفِكَ فِي هٰذَا الْبَوْمُ مُنْطَوِّلُ فَيُ فِي إِلَيْهَ وَالْمَغَفِرَةِ ٱللَّهُ مِّرِدَتِ مِلْ الْمُلِكَدُوالشَّرِيقَةِ وَزَدَبُكُلِّحَرَةٍ وَتُتَعِرِعَظُنْتُ قَلْاتُ وتتتزفنه مهاليتي الخلاء مبالحل طخلاء والزلن والمقاه صلطاع أواليع كالغ لى كُلُ خَاجَةٍ مِمَّا فِيهِ صَالا مُحْدِيني وَدُنبائ وَلْغِرِقِي وَاغْفِرْ فِي وَلِوْ الدِيَّ وَكُن وَلَك مِينَ الْنُسْلِينَ قَائِحَهُمُ الْحَالِبِي الْفِي صَعْبِرًا فَاجْرِهِمْ اعَنْيَ كَبُولُ يُزْاءِ وَتَرَيْخُهُمْ إِنَّهُا لِي طَا يُعِيِّرُ اعْيَنْهُما قَالِيُّمْ قَدْسَيْهَا فِي لِيَّالْمَا يَدُّ وَخَلْفَتْنِي بَعِيدُهُما فَاسْتَفِعْنِي فَعَنْسِي مَعْهِما مَنْ بَيعِ أَسَامُ فِي سِيَّ الْمُعْيِنِينَ فَالْمُوسِنَاتِ فِي مُنَا الْيَقِيمُ الزَّاحِينَ اللَّهِ مَرَلًا عَالَيْ وَالْعُبُدُ وَقَرَعُ عَنَ الْمُعَدِّدُ وَلَحِمَالُهُمْ آيَدُهُ يَصَادُونَ بِالْجَيِّ وَيَهِ بَعَيْدا وْنَ وَلَيْهُمْ

قاكنينين والم

وافليق وأقلبني

وَمَا يَا حَذَهِ سِ غِيرِ الْحِرْمُ لا يَجْزِيهِ ويَدْبَعَ إِنْ يَكُونِ مَقَدًا رَاحِمُنَاهُ مَقَدًا رَالْا يُكُلِّهُ فَاذَا تَرْلُ ستى بعُداكروج مِن المُتعرفان عليه بها بوم الغرقلة مناسك الله النبايي الجيمي القضوى التي عندا لعقيه فليقترس فبرايجهها ولايرميها ساعلاها ومنول والما فينويه اللهم مولاء حقيباني فاحسهق لي والعقيق في اجم بنه الجرة لنسبع حصياني فاحيرة بعث الاخرى خكرة كقتم الحضاة عابطس انهام ويدفعها بظفرستابنه مينول ع واصاء اللهمة وخرعة الشيطان الله م مصن الكراب وعالم المناب صَلَى الْعَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهِ مَا الْجَمَالُ جَمَّا مَبْرُورًا وَيَعَالَمُ مَنْوَرًا وَسَعِيًّا مَشَكُورًا وليكن بَيْنَك ومِين الجُرة مقَّ لما يَحَقَّ إِذْ رُعِ الْخَرْعِشْ وَدِرَاعًا فَاذَا الْبَيْتُ وَجَلْك وبجعث سن الري ومن اللهم بك ويُفِتَ وعَلِيَّاك مَوْقَتَ واللَّيْ ولينينُ الحمكون الرق عاجه فإلى لم يكري على حُلِكاتَ جَائِزًا وللنسات الفائي انتصلي المدايي وورًا فكالدمتمنينا والاكان فارقاا ومفرة المجب لكنه نستن الذيفع وصفد المرك فكان سن الابرا والتقران يكون من دوات الاحام فان أبكن قلف است المنظر فى سؤاد مَيَنْنى في سوَّاد وَيُبْرِكُ في سوَّاد وَلا يحزى من الامل الا التَّنَّي فضاعنًا وهُوالذي فتم لدخست سندين ودخل النادسة فلايوزس القروالغزالا الذي وهوالذي تث سنة ودخلفالتانية ويجزى سوالضان الجذء ليستة ولايجود مأكان نافص الخلفة وكالغَفياء وكالجانفاء وكالجناء كالخفاء وكالغيفاء وكالعرماء البتن عريها وكالعولاءُ البَيْنَ عَورُمُا والجنّاءهي المقطوعة الأذُن ولايخوزمعَ الاختيار في المدي للإجب الواحدًا لأعن واحتدفي الاختيثة يجوز الاشتراك فيه وعندا المشرورة يجوز الاشتراك فيه وعندا المشرورة يجوز الاشترا فيه الحذية وسَبَعَة وسنعين اذاعزونا الصاحي والانام الذي إنا الاصاح ووالي منلثه المام بعبن بنق وفي المصاريوم الخرويومان عن والمدى الواجب يوزيُّون

والندهب ريع اللينل باذاب واحدوليتعب للضرورة النابيف علالت عراويطارة برخل ميغول اللهيم هزوجيع اللهم إني اسالك آن بجنع المهاجواية لخيرالله المؤنيني سِنَ الْخَيْرِ النَّذِي سَالَفُكَ أَنْ جُمَّعُتُكِ فِي لَكُنِّ أَطْلِكُ مِنْكَ أَنْ تُعْرِّفِنَى الْخِيلُونُ في مَنْ وَلِي مِنْ الْأَنْ تَقِينِي جُوالِيمَ النَّيْرِ وَاللَّاسَعَتُ أَنْ عَنِي الْلَّالِلَّةَ فَا فَعَلْ فارقا لبواب التفاولانفك فالك الليكة لاضوات النوسيين فاذاا مجت بوم الخشر فضل المفروقف الناشلت قريبًا ص الجبل وان شلت حيث تلبث ناذا وقف فالما ع ا وَآشِ عَلَيْهِ وَلَوْكُرُ سِ الأندوبالانه ما قدرت عليه وصَاعِ النبتي والشعلة واله قسل الله مُردَبُ المنْعَ التَوْلِمُ فَا وَتَبَيِّع مِزَالْتَاعِ وَأُوسِعِ عَلَى مِن رِزِفِل الْحَارِد فانتاعني فترقشته لنين والابن اللهم الت كيرمطلوب اليه وكيرم مزعوو حَيَّرْمَسْول وَلَكِمْ وَافِيجا مِرَّةٌ فَاجْمَلُ جائِرَتْ فِي وَفِي هَا النَّانْفِلَيْ مَتَوَى وَنَفَيَسُلُ مَعْدِدَتِهُ وَكُنْ مُجَادِثَةِ عَنْ خَطِيتَهُمُ أَخْيَالِتَقَوْى مِنَ اللَّهْ بَا زُادِي مُعْ ٱكُون حِبِنَ ليفيرق لك بحار وقرى الأبابخواجع أخفافها فالداطلعي التنس أقصت منهاالي مِنِي فَإِذَا مَرَدَتَ بِوَادِي مُعْيِر وَهُو وَالْيِعَلَيْمُ مِن جَبِيعِ وَمَنِي وَهُوالِي مِنْ أَوْتِ فَالْم يه حَتَى فَيْهِ إِوزُهَا قَالِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ حَرِّلْ الْفَنَهُ هُمَالِكَ وَسُل لَلْهُ مُ سَيِّعِ عَمَادِ ؟ فَاقْتَالَ فَوْيَتِي وَلَجِبُ دَعَوَيْ وَاخْلُفْنِي فِهُمْ يُرَكُّ مَهُ دِي ويجوز العاجنين قبل الع النتس بفلم لألاا تة لاجوز فادي يُحيِّر الأبع رطابع الثقر لَهُ خِيدً الضرُورة والنوف ولابجوز الانات أمن المشعرة بالطوع القريح الفاي فالف كانت عليمدم شانة رسيمنى ان يأخُدَحمَى إنجادس المُزْمَلف من الظريف المامني فان اخذه من متى خاز ويلتفط سبعين حصاة ويكره ان يكم فا بل يلقنطها ويبغي انتكون بزشا وجوز اخذا محقيه فاساير الحرم إلاس مجاذليف وسوالحصي الذي ويجها

فالحين

ن ، مَكُنَّ وَاللَّا فِي الفَدُولا فِوخِ النَّرِ مِنْ ذلك العكان متنعًا والكالا مفرة الجازل اله يعتقر لل بعد التام متى فا دا مخل مكة قصد لزيارة البيث ولينت ألا للبخول استجده القلؤاف فاذا دخل المجند فصارفنل ما فسل اقل جوم دخل المني دسؤالة ولياب أنيخ فيبناه به ويقول ما قالبوم فدمكة عندالواف المرأد ويطوف بالبذرةكل مَا وَكَنْفُنَاهُ سَوَّاء وقَالَ فِي فَوَا فِهِ مَا فَلْمَاهُ مِن النَّفِاء وفعل النزام البَّر والأدكان والملفزم ما نفذه وكروهاذا فرغس الطواف سلاعت المقام وكعنين عامانقدم وصفه فإذا فرغ منهما خرج للالصفا سن الباب الذي ذكرناه وتحبيد كاللقفا واستقبل لبدت ودعا بفاققهم فكره وسعىبين الشفا والمرف سيعف اغواليمل الضفة التي نقذم وصفنا لمافيها اسنى لبندا بالضفا ويجنم بالمروة ويفول والذفا مافقهم ذكرهاذا فرغ من المتع فتلاحل كالتي لحركم منادا التاء فتمليع لل لى السجد ويدخله كم أذكرناه وياج البذت وليسنلم ليح فتم بدنذا بحواف حروه لوخر طؤاف التاء فيطوف سبعذا غوالمعام انقدم وصفه ويمتاع بدالقام ككنير حسب مابكناه فاذا فزعمنه ففن والدكل شيكان المومده وليتعي لدائطيف بالبِينَ تَلْتُ مانة وسنِّين السُّبُوعَا ان امكر او قلت مأنة وسنبن شؤطافات لم يتمكن طاف ما فدرَ علينه فترليعنُ من يومه المهني ليالي التنريق إلا بيني واذاعاد الل متى قال الله م يلية وفيف وبك المنك ولك استك وعليك توكك في الزيا وَيَعْمَ المُولِي وَيُعِمَ النَّصَيرُ فِي لِيَرْمُكُل يَوْمِ النَّلْف الجارباط ي وعذ بريضاة كَلَّ جُزُو مُنْمَا بِنِع حَمَيْنَا بِ يَبْدُا بِالْحِرْةِ الْأَوْلِي فَم بِالْجُرَةِ الْوَسْطِيعَةِ مَا يُجُرُّوا الْعَيَّبُ ويكون ذلك عندالزوال وبرصهن خلفاعل منبي وصفد ويفوا يتركل حساة الذعا الأزي مضى ذكره فاذافروس الزفى وقت عندالجرؤا لأولى ساعة وهاعنده اولألأ

وذِّجُهُ طول ذكالحِيَّة ويُوم القيِّ افت لولا بجوز ذبِ الحديث الْواحب ولأمَّا يلزم فيكمًّا فى الحلم الجنالة بهي وما يلزم في العمرة اللبذوكة لابجوز الأبكة وستريج وس المذي و وجد ثنه خلف النش عندين فبق بر لينه غرى وَمَالِيَ عَنْهُ طول ذى الجنه اوله لفا نل في ذعاجة وا ف لم يقد ذعلى الفنى اصاصام عفرًا بالم تلفة في الخ مُتَّوللاتِ تَبْلُ بِعِمَالِنَرْويَة ويومُ النَّرُويَةِ ويومُ عرفة وسَبْغَةً اذا رَجِعَ لَىٰ اَعْيِلِ ولِسِنْتُ ان يَوْفَ الذَّ يِنَسُهِ فان مَ يُحَرِّن جَعَلَى مع يَوْلِفَا فِي مِنْوَلَا فَالرَّدِ اللَّهِ وَيَهُنُّ وَجِهِي لِلَّذِي فَعُرَّالسَّمُوانِ وَالأَرْضَ حَبِمَّا اسْلِمَا وَمَا أَنَّاسِ الْمُعْرِكِينَ يَّ صَلَوْنَ وَنَشَكَى وَتَقِيالَ وَمَا فِي اللَّهِ رَتِي الْعَالَمَةِنَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمِثْلِكَ الْمِرِثُ وَانَا مِنَ الْسُلِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ البَيِحِ اللِّهِ وَلَهُ ٱلْكُيْرُ اللَّهُمَّ تَعْتَرُ مِنِي فُتُم مِوْالْسَكَيْنَ وَلَالْفِعُهَا حَيْى يَغُرُوا الْنَجَعَةُ مَسَّبَعِي أَنْ نُغُوَّالْا بِلْ مَفِي عَا يَبِيةٌ وَالْبَعُرُولُفَيَّمْ سَطُوبَتَهُ وَتَنْفَكَ مِنَاهُ الْبُكَانَةِ مِنْ الْخَفَا فِهَا إِنَا أَلِلْهَا وَكُنْفَ أَدَبَعُ كُولِيمَ الْبَقَيْرِي يُطْلِقُ ذَنِيَّهُ وَكُنْتُ مِنُ الْعَبْمُ وَاجِمْعُ مِجْلِيَّهِ وَعُلَاقٌ وَرُدُوجِلْهِ وَيَعْيِمُ الْمُدَى الْوَقْ تَلْفَةَ ٱلصَّامِ وَتُلْفَا يَهُدُيدُ لامِنْ قَائِدٍ وَتُلْفًا يُنصَّدُونُهِ وَكَثْلِكَ الْفَيْخِيدُ واللَّال ويجب عليه في كذّارة او مضدّق ويداجع ويكون الذّي قبل لكلق فاذًا فرخ سالذُج مُسَرَّرُ مُعرِدًا سِهِ اللهُ اللهُ وَجُلَّا واللهُ حَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وألمَّرُ المُثرَّة الَدَّيِ الْمُنَجُّ تَقُلُ لَا يُجْزِنُهُ عَبُرُ الْخَلِقِ وَعَلَيْفِي لَهُ الْمُرالِ الْأَوْلِ وَلَ ا لاَيِّنَ مِينَاق مِع راسه الحالَعُلَمَ بِي الْحَاذِيَيْنِ الْإِذْنَيْنِ وَلِيسَى إِذَا الْمُدالِمُ فَ مُعَلّ اللَّهُمَّ الْعَطِينِ بِكُلِّ يَعْقُرُو مُؤَدًّا بَوْمَ الْنِيمَةِ فَا ذِاحَلَقَ رَاسَلُ حَلَّهُ كُلُ عُلِّي المَرَمُ مِنْ لُه الإَلَالِمَتُمَاءَ والطبِّب فاذَا طاف بالبِيِّفِ طوافَ الزَّيارَةِ حَالِمُ كَافِيهَا لِإَلْتُمَا، ظَأَنَّا طُواتَ النَّاء حَالِه الفَّاءُ فَاذَا فِرْءُ صِ النَّاسِكُ التَّلْتُ مِنْ فُرِّيَّةُ سِ بِفِي الْهِكَّةِ

يوم قبال لفردية

فاذا فرنع سنها في أينع أل

عَيْدِلَ وَتُوافِلِكَ وَجَائِرُكُ

بَيْنَى، مِنْلَمْلُكَ،

نعرن

ولايفاولتعالمات

الخابخلوفي مطاء رفاع وتجوالزه وكوافله وكالضاد فالبك كانت باسترى المنتقى وتغبيتي واستغفادي تعاد رفاك وتعافلات كجوانيك فلافتن اليوة رجانا المَّنْ لَا يَتِبُ سَالِلَهُ فَلَيْنَفُسُ لِمَا لِلْهُ قَالِي لَمَ الْمِنْ الْمِيْمِ وَمِنْ اللَّهُ فَا لَكُمُ تخلوق رجونه لكن التنات مقرا الذب والإساؤ على من فالدلاجة المالان فَاسْأَلُكَ لِمَا مِنْ هُوَكَالِكَ أَنْ مُسْتَجَعِ عُزُولًا فَيْ وَلَنْ فَعْلِينِي سَسَلَنَ وَتُعَلِّينِهِ عَزِي وَتَعْلَقِي بِرَغْبَتِي وَلاَذُنِي يَحْوِمُا وَلاتَعْدِونا وَلاخالِبًا ياعَظِم العَظْمُ إلعَظِمُ ارْجُوك لِلْعَلِمِ لَا لَكَ بِاعْتَلِمُ إِن نَفْقِرِ لِي الدِّبَ الْفَائِمُ لا لِهَ الْإِلَيْكِ وَلَا يُعْفِي أَن يُرْتُ فِيه قَالْ يَغْفِظُ فَانِ عَلَيْهُ مُلِقَةُ أَوْلَحَكُ فِجْرِفَةِ مِنْكَ إِذَا لِتَقْتُرُو النَّكَ كَبُّ إِلَا أَيْ وَيًّا بِالْفُدُرَّةِ التَّيْهِالْخِي أَمْوَاتَ النِّبَادِمُعْشُرُمَيْتَ الْبِالْدِفَلْغَيْلَكُمْ اللَّهِمُّنَّا حَيّ سُنْتِيَ وَنُعْزِقَي الْجِالَة في دُعَاءِ ٱللَّهُ مُ الْفَقْفِي الْعَافِيةَ الْمُسْتَقِيلَ عَالَمُ وَالْتَعْفِ عَلُ وَي وَلَا مُكِنَّدُ سِنْعَنَا فِي مَن وَ اللَّهِ يَرْفَعْنِي وَيَعْفِنُهُ وَيُسْ ذَا اللَّهَ عَيَكُمْ عَانِ وَفَغَى مَّا فِي المَّكِنَةِ فَي وَالْهُ فِي يَعِنْ لِكَ فِهَيْدِكَ أَفَ يُسَالَكُ عَنَ الْمِيْكِ وَقَاعِلِتُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَيْسٌ فِي كُولَ ظُلْمُ وَلا يَعْمَلُوا كَيْفَا لِمُنْ الْمُعْلَى مَنْ يَعْافُ الْعَوْتَ وَلِقَاعِمُنا جَ المَالفَلُهِم المُعْمِيفُ وَقَالَ مَنَا الِّنْكَ اللَّهِ عَزِّدالِكَ عَلَوّا كَلَوّا فَالْتَجْمَلُون البَالْوِي عَرْضًا وَلاليَفِي إِنَاكَ مُقَبِّقًا وَمَهْلِنِي زَاتِلِنِي َنْزِي وَلاَتُرُدُ بِيرِي إِلَى وَيَقِسَنِي كُوبِ وَلا لَتَنِعْنِي ستان عَا إِكْرِيالِهِ فَقَنْ دُيَّ حَمْنَهُ وَقُلْدُ حِلْنَهُ وَكُفَّرُ النَّاكَ وَقَحْتَنَى وَالنَّاسِ وَانني بِكَ اعْتُودُ بِكَ الْيَوْمَ وَلَاعَيْنِ وَأَسْجَيْرِيكَ فَآخِرِن وَأَسْمَعَيْنَ بِكَ كَالْفُلْ فَاعِنِي وَاسْتَنْصِلُوكَ فَانْفُرِي وَلَقَرَّكُمُ عَلَيْكَ فَاكْفِي وَانْعِيْ بِكَ فَامِنِي فَاسْتَهِ لِيكَ فاخدن ولندتز ليك فاديمني والشنقفولة مثانقكم فاغفيرل ولندتز فالصرفضك الواسعة الذفائي والاعول ولاقوة الإياسة فالأا ارتدت الخرج والمنف فأنهام

عندالفاينة ولايق عندالفاك بلبصرف ادافرغ سالوتي وجوزالوي ماميت طلوع النفس الاغروبها الإايه عندا لزوال فضل فاداغاب الفقس ففك فالطبية وَكُيْقِيْنِ مِنَ العَدَالِذَا الْمُقَالِكُفُنُ فَالنَّفَرُوالافل مَعَاجُا مِعلَوْم الافل ويُعَمّ الَّذَا عَلَى مَا مَعَنَّفُنَاهُ وَهَ فَرَحَصَلَةً يَوْمِ الْنَالِيتَ فَافِا ٱلْآدَ النَّقُرِ فِي الْأَوْلَ فَالْتَيْفِرْصَى في مَرُولُ النَّمْسَ وَيَوْمَ الذَّالِثَ يَجُوزُ ان ينفرونها الزَّوْل وان اسْكَنَّهُ الْمُقَالُمُ الحِيوم القالف مينا كام المتنزيف فيترى الجاد وينفيرف النفيرا لأخيركان آفسترك وليانقر سِنْ مِنْيُ هُوسِنُ لِيُّنَا رِيَيْنِ الْعُود الْفَكَدُ وَمِنْ مُضِينَهُ حَيْثُ شَاءَ غَيْرا لَمَّا لِحَيْدُ لذالفؤدلوطاع البيت النشاءالة فالذااراد التوجه المحكة فليمكل فحجما لخف وموسيه يهنى عنزالنارة التى فوسط اويا قرب ينها بتيون ثلنين ذراعكا سن كلِّجانب فاته كان صنيدالنبي على شعليه والدُّمُناك ويصلِّي سفَّ دَكُمانِين في اسل المسنوسمة فاذًا نفر ويلغ سين الحضبة وهي البطياء فليُسْرِق عليها إلا فان ذلك سَتَحَيِّ وَكَيْكُونُ إِن يِنَام فِيهِ فَاذْ اعْاد الْحِكَةُ اعْتَسْلِلْ دُولِ الْسَجْد وطواف الوداع ولينخل المني بخله انقكم وضفه صالنفاء والككروبطوف بالبيتث اسبوعاعلى مُامضي أذكرُه سر البناءة بالخ الاسؤد واسفِلْقِدُ وتعليد ا والايناء النه واستلامً الانكان والنزام للنزم فاذا فرغ موالظواف صناع ندالقام وكعشين وعامانفتم وصفه وليسنت للصرورة النابيخ البنث وكايترك وللنس بولجب فاذا الأدالة اغتسل قُلا وَلَيْنَفُهُما خانِيًا ويقول الدخسة اللَّهُمُ إِنِّكَ وَلَكَ وَمَنْ دَحَلَةً كات المِنَّا فَآمِنِي مَا عَلَا لِكَ عَذَاكِ النَّارِثَ صِلْحَ بِمَا الْمُطُولَتَ يُرْمَعُ لَا لُعَامَنِه انجراء كغنين بقراء فالافط تمتيحه وفالغانية عدادتيانها سرالفران ولهبكي فى دَوْلِهَا البِينَ مِنْ فَلَا عَلِيهِ وَعِمْولِ اللَّهِ يُحَرِّثُ تَهَيًّا وَتَعَمَّا وَلَعَكُ وَاسْتُصَكَّلُوفَانَّا

للبوم والبؤم

بانتيارة

چوزه

المانية المانية

س ساللاله

فات السلاصل وفعنان وولدك النقوة ول سياف التنع فان الاا ومفرقا احد مزالفقات وفويعه للعفات ويفد بيسامل يثنأ أوفي حالمالن عروب وف بالخالفاسك على السرختاه قالم افرة من الناسك كلها خرج الالسمية اوال محدول عليه التا الماوسية غايشه فاحرم في هذالدودخل كم فطاف بالبيث المويًا وصاع من اللقام وكمدين و خوج للالصفاف عبين الصفا فالموفذ اجوعًا على الصف التي فكرناها فتمتع من سورا ويطوف طؤاف التساء وقار ككافئى اخرم سنه وفنخرغ سن جدوع زيروان الادان يضمر عُمُرَّةً انْفَرَى فَافِلَةُ كَانِ لِلْدِلِكِ بِعَدَان بِيكُون مَبْن العرفين عَشْرُوا يَام فَمْ يُوجِه الحالمينة لزيارة التنى صلى تدعل واله وزيارة الابقه والتهد المهاعيل استم فاذا حرص فوسك منوعها الحالم ريته لزياره التيحمل الهمائيه والهومان العجوالغد برفل والموال مكعنين واذابانهم ويوالنبتي سلما للتعطيه والذنزل فيدو وسكى كغنين لياركان أفضاكم واعمر العالم بنية حريًا مُعْلِحُرْم وحَلُّ لايَنْهُمَا وهوس فالحاام الخال عُيَرُلامينُ مُنْ يَحْهُما ولإبلىل ويؤكل سيدفه الأماحيد وبالترزين وليفت انديدنا المدينة على ساحكذاك ذاا راددخوا م النبق سال ف عليه والدفليكر على الخاذاد وله الى تبرالتيها الد عليَّه والدورُان وسلم عليه وعام عن الاسطوانة المفكَّسَه من بانب الفيرالأيُوعِن ل السرالفبرعنه وفليته الفبروان مستقيل لقبلة ويتكبك الاتشرالي جانب الفبروسكيا الكَيْنُ مَا إِلَى النَّبر فانَّد موضع ولس النَّق على الله عليند واله عضل أشَّهَ كَانُ لا الْفَاكِلا أَلْه مَعَلَ النَّرِيكَ لَهُ وَلَقَهُ كَأَنَّكَ قَلْبَلْفَكَ رَسَا لاين رَبِّكَ وَيَقِينَ كُلَّمَنَّكَ مَجَاهَ رُكَ فيستبدل ف معَبَرُتُ اللَّهُ عَنْي أَمَاك الدَّفِيل بِإِيكُمْ وَالمُوعِظِيدِ الْحُسَّةِ وَالْدَيْث الَّذِب عَلِينَاتَ مِنَ أَكِفَ وَأَنْكَ فَلْ مَوْفَ بِالرِيسَانِ مَفَلْفُ عَلَاكُمْ فِينَ ثَبْلُغَ الشَّمِكَ أَفَشَا وَعَ عَمَّ الْمُدْمِينَ آكَمُ فِي النَّي اسْتَفَعَنا بِلَيْسِ التِينِ وَالشَّلَالِةَ الْلَهُمَ مَاجِعً لِ صَلْوَالَ

لباب وعُلْ فَوَاللهُ ٱلْبُرِيُّلْكَا حَمْ سُنِلْ ٱللَّهُمَّ لِاجْهُدِّ بِلَانِ وَلانتَفِيتِ ٱعْدَانَ وَأَنَّكَ المائث الضار الناوم فاذا مزلت متالبهت فصل كلجانب الدرجة عن يالممنتر الكفيتة وكعنيين فاذا المادف وفاع البيث فاستلم كالإسودوالصغ وطنك بالبيث واحدالة وافيءلينه وصاعل التخصل المعليه والدخغ فشل أللهم كأغا فيكابيك وَيَسُولِكَ وَآمِينِكَ وَتَجْدِيكَ وَتَجْدِتُكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلِفِكَ ٱللَّهُ مَكُمَّ اللَّهِ يَساالُانِكَ وَ جا مَنَ فِي سَبِيلِكَ وَتَسَكِعُ بِالْجَرِكَ وَأَوْدِيَ فِكَ وَفَى جَنِكَ عَنِي أَثَاءُ الْيَفَيِنُ اللَّهُمَّ أَقَلِنَى مُفِكًّا مُعَيًّا سَيِّعًا بَالَى مِلْ فَشَيِّلِ مِلْ يَرْجِعُ بِدِلْ مَنْ وَوَفِلْ مِنَ الْمُغْفِرة وَالْبَرِّكَةِ وَالْجُو وَالْمَا فِيدَ مِيْ السَّعْنِي أَنَا مَلْكِ قَاسَالَكَ أَنْ فُعِيْنِي فِيلَ لَذَى اعْلَيْكُ أَوْفَ لَا فِيغِيلِ عَبْكًا عَلِيهِ ٱللَّهُ تَعَاقِ الشَّبَى فَاغَفِرْ فِي وَلِيهَ آخِينُنِي فَارَدُ فَيْهِ مِن فَامِلِ ٱللَّهُ مُ لَاجَعَلُهُ لِوَالْهَوْمِينِ زيارته بكنات اللهيم إين عبارك وابن عبدوك والين أشيك مخلفة عظ ابتيك وتسترفن فيراوك حَوَّا لَهُ عَلَيْنَى حَرَياتَ وَلَمِيْلَ وَكَلَالُ وَفِي فَيْ فَيْ إِنْ كُنْ عَفْرُونَ وَلَهُ الْ وَانْدُوْمَ عَنَّا مِضَّا وَكُوْنِهِ الَّيْكُ أَلَهُ فَالْمُنْ عَلَيْنَا مِنْكِ وَإِنْ لَمْتُ مَ فَعَيْدٍ فَيَ الْأِن وَأَعْفِرْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا تَعْفِرُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَل التنتناي عَن يَذِيك واحد قي لما وله الغير الله إن كُنْ أَذَيْت لي عَبُر ولِعِب عَنْك ولا عَنْ لِلْهُ وُلاسُتِبَدلِ بِكَ وَلايِهِ ٱللَّهُ مُمَّا احْتَظِيٰ مِنْ بَيْنِي يِكِكَ وَسَنْ خَلْقِي وَعَنْ بَيْنِي وَعَنْ فِيلَا لَيْظُ تُبِيِّعَنِي آهَا وَكَلِيْفِهِ وَمَ عِبادِكَ وَعِيالَى فَأَيِّكَ وَلِيَّ ذَٰلِكَ مِنْ خَلِفَكَ وَمِن مُ فلغيب منها واجرح وفال آقيؤن فاينبؤك غابذوت ليكينا خابدك الحارين الخاطيعوت الواخري ين السِّيف فاتبيان المناه المناه المناه والأنفران والمناف والمنافي الله يتزا أذاا والخريج ويتصدق بمليكون كفارة المالمة مخاطيك فحال الحراره سركانجتم اودى قاليَّ آوَغَيُودُلك ولينقَبْل لكعبت على إب المسجن وفعِل اللَّهُ مُرافِيَ تَقَلِي كُلْ اللَّهُ أَ ويستعيد المنام الصلون فالحرمين ويكره الصلوة في الميقة متواضع في طويف مك الميناء م

عليهاله ويتالله

دعائ

L

النائق

لَّهُمْ الْمُوالْأَوْلُكُ مُ

عَلِمُكَ فَيُحِدُّلُ كَالْمُحْتَكَ صَابِرٌ فَيُعَنَّا الْمَاكَ ٱوْلِيَاءُومُصَدَّقُونَ وَصَابِرُوتَ لكُلُ مَا آنانا بِهِ آبُولِ صَلَّ أَفْ مَلْهِ وَالدِ كَانَى بِهِ وَعِينَهُ فَانَّا بِهِ تَسْأَلُكِ ا يَكُناصَ كَفَال الالتقينا بقف ويتناهما النتيكر انفائها بآفاق وليأيان ويخاف الايقول لَنَالُهُ مَا يُنِكَ بَا بِنِينَ بَعِي اللَّهِ النَّالُمُ مَلَّيْكَ مِا يَدَعَ تَعِيدِ الْوَالثَالُمُ مَلَّيْكَ مَا يِدَعَظُولُ لتَنَاهُمْ عَلَيْكَ بِمَا بِدُنْتَ خَيْرِ عَلَيْهَا فِهِ الشَّالَةُمْ عَلَيْكَ بَا بِدُنْتَ ٱفْضَالَ بَيْنَا واللهِ وَعَالَ كِيكِهِ وَتُعْلِيهِ التلام عَيْنَاكَ باينتَ صَعْحَاله التَكَامُ عَلَيْكَ بابغتَ أُمِينَ اللهُ عَلَيْكَ بابغَ تَعَمِّلُ فَ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِاسْتِيكِ لِينَا وَالْعَالِينَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْأَحِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ بارْدَيجِ مَوْلَةً وتخير لَكِنَكَ مَعْدُدُ مُولِنا فِيهُ السَّالَةُ السَّالَةُ عَلَيْكَ يَالْمُ الْحَدِّى وَلَكُسُونَ سَيْدَى شَبَابِ مُعَلِكِتُهِ الشَّاحُ عَلَيْكَ ٱلنَّهُمُ النَّهِ لِيعَةُ النَّهِ مِنْ الثَّالْمِ عَلَيْكَ ٱلنَّهُمَ الرَّحِيَّةُ النَّوجَةُ الله عليات الله الناجية الكلية الكالم عليات الشائل الوافلية الكالم عليات يَنْهَا النَّيْدُ النِّيدُ السَّالْمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْحُرَّةُ الْسَلِيدُ النَّالْمُ عَلَيْكَ أَيُّمَا النَّلُكُ المقذونة التكلم علناك أيتفا المضاهدة القيورة التالي مكينك بالعالم بنت مشواية وتنعة الله وَيَرُكُوانُهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَا رُوحِكَ وَيَرَاكَ النَّهِينُ اللَّكَ فَالْهَ عَلَيْكِنَّهُ مِنْ رَبَّكَ وَالْدُمْنَ سَرَّكَ فَعَلَى ورنول اللَّهُ مَكَّةٍ وَالْهِ وَمَنْ حَمَّالَ فَقَلْهِمَّا وتسُولَ فِيهِ حَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّهِ وَمَن قَتَلَقَكَ فَتَكُوفَكُمْ وَسُولَ فَيْ صَوَّا لَفُ عَلَيْهِ وَلَاهِ لِأَلَّهُ بيننا وَوَيُحُهُ الذِّي مَنِنَ جَنِينُهِ النَّهِ لَمَا أَنْ وَيَسُولُهُ وَيُالْأَوْكُ أَوْلِالْكُونَةُ لَقِي وَاضِعَ مَنْ رَجَا عَنْهُ سَاخِدُ عَلَى مَنْ كَيْهَا مَا لَهُ مُسْتَرِيكُ مِينَ فَيَرَّانِ مِنْ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعَلَا الْمِن عاديت منعظ بلق أفنت عنيان احتنت وكفى الفي فهيدًا وحديثًا وخازيًا ومُنها صَا بِمَا النِّينَ صَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَلَا وَمُمَّا كَرْدُ مِنْ اللَّهِ النَّهَ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُم مَلْ وَاللهِ قَالِتِ قَبْرَهُ بَعْدَةُ وَاغِلَ مِنْ حَوَاعِيكَ فَوَدُهُ الْ وَاسْتَعْ غِزْلَ السَّفَ عِنْدَ

مقلوة مانكيك المفرتين وأبدايات الرسلين وعيادك الشاخين مناهرات والتهول والكنفي وتخرجة الثابادية العالمين مين ألظين ظالا يورتفي فالمبديك وتشولك وتيينك فآمينك وتجيل وتحييبك وكيفك وطاختيك وكتفونك وويتزل ميزخلف للفيم أغطه الكنجة الزفيقة والفالوسكة مراكنة والعنة معامات ودايغ الب لأقلون وللنرون اللهنم إيلت فلت وكواكه مراف كواتن يشهرا والتقاستين والمستنفرة كَمُّ الرَّسُولُ لوَعَرُواكَ مَوَّابًا رَحِمًا فَا فِيَ أَنْدُنْكَ مُسْتَغْفِرًا تا يُمَامِنْ مُنْوَى ولِيَالَوَيَّةُ بالكالي في رَبِيكَ لِيَنْفِيكِ وَنُوْجِ فَالْكُلْتَ السَّخَاجَةَ وَاجْتَا فِيَرَنْدِيكَ صَالَ الْعَلَّ وَالِهِ خَلْفَ كُنِينَيْكَ وَاسْتَفِيلِ الْفِيّلَةُ وَادْفَعَ بِكِيكَ وَسُلِّهَا جَنَّكَ فَالِهُ الْحَرَى النَّفِي الفِيثَاءَاللهُ فَالْوَافِرَعَتَ مِنَ النَّعَلِوعِيْدَا لَعَبَرُوَائِثِ الْبَثْيِرِكَاتِحَهُ بِيَاكَ وَخُذَيْنَ وَهُمَا السُّفُلِيا أَنِ وَاصْتِيْ وَجَهَلَ وَعَيْدَلْكَ مِهِ فَإِنَّ فِيهِ شِعْاءً لِلْمَيْنِ وَقُرُعِيْنَ أَ وَلِمِنَ الْمُؤَلِّنَ عَيْبُ وَسَلِحاجَنَكَ فَانِدَرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّفَالَ مَا يَزَى مِنْبِكِ وَيَغِني وَحَتْ مِنْ رِيا خِرْكِيَّةِ وَمَنْ وَرِعَانُ فَعِنْ مِن نُوعَ لِحَنَّةِ مِنْ الْعَصْمَا التِنْ عَلَيْهِ السَّاهِ وَسَلَّى فيه ما بدالك واكثِرْسِيّ الصَّالْوَقِ في سجُّد النِّيق على السَّمَكِيّ وَاللَّه فان الصَّالوَة فيه بالف صافؤه وإذا دخلت المعين اوخوجث منه تصاعل لننق صالى شعليه والدوصافي بيت فالمةعليها الشأهم وانت صفام جبونها جليه الشاهم وحويخت الميزاب فأفكأ كان مقاملا الكاستنانية على وسولاله صلى المعليدة واله وقعل أسالك الحبجوا والحافي أربم الح فريث تُحْ بَعِيدُ كَأَنَّ فَرُدَّتِكُ مُوسَيِّكَ خَمِرْ رَفَا حِلْهَ عِلِيْهُ السِّلْمِ مِنْعَنْدًا لِرَفْ وَلَغْنَافَ عُهوضِعٍ فَبَرَى مَا فَقَا لَكُومُ فِي مَنْفُونَا فَالرَّوْمَ فِي أَنْ عَلَيْكُ وَفَالْ فَوْفَهُ هِيَ الْفُونَةُ فَي يَنِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَغِراتِهَ إِنَّالِيَّ زِيادَتُهَا امِنْ عَنْدَ الرَّوْفَ وَعَزَلْهِمُا فى مذي النك مواضع كان اقت كار وا ومفت عليها لرِّيارة يا معكنة المنتك الماللة رسلوان! والارضوع!

النُّقُلُولِيَّ تَوَوْيَتِرِي

مَ وَفُولُا اللَّهِ عَ

بملكم مقزيين بقنبلة مكرنين يتنديه فالخاكة فغنامقاه سنانك كلطأ كاستكان كأفر باجني وتزجا بغايا أياص والكابسية تأييك ستنيق المتكى سِ الرَّدِي كَكُونُوا إلى شَفِيناء مُعَنَّدُ وَعَنْ الْيَكُمْ الْوُرْجِيتِ عَنَكُمْ الْمُثْلِمَا وَلَحَنَّاهُ ا ليابيدان منزو قاستكبرا فنهاياس مودالرانه وودايم كالهوا فعليكافي لا المن با وَقَفْنَى وَعُرُفِنَى لِنَيْ فِلْمِ السَّالْمُ إِنْ سَرَّكُمْ مِيا دَلَ وَكُلُوا مَعْوَقُهُمْ وَاسْتَغَفُّوْلِحِيَّةِ مِنْ وَمَا لُوا الْمِي سِوَالْمُ وَكَالْتِ الْلِنَةُ لَكَ وَعَيْلَتَ عَلَى مَعَ أَفَالِ وَتَتَعَلَّمُ وللخصصتيني بوقلات انخيل اؤكن فيمتا وعينكك مناسكور كتكويا فلاتخفى لِمَا مَجَوَّفُ وَلَا خَيْتِنِي فِيمَا مُعَوِّفُ مِنِمِ ادْعِلْفِيلِكَ لِمَا الْحَبَدَ عَامُوا اردِف وَلا فَشَالِ النَّالَ عَلَيْكُمُ آيَيَّةُ المُعْلَى وَيَعَمُّ اللِّهِ وَيَكُمُّ اللهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاقْزَاعَلَيْكُمُ التَفَافُمُ أَمَنَّا بِإِنْهِ وَبِالرَّسُولِ وَبِالْجُنْمُ بِهِ وَوَلَّامُ مَلِّيهِ اللَّهُمَّ فَاكْتُبَا مَمَ النَّاحِيُّةُ ادع الله كنيرًا وسَنادُ الانجعالة الوالهي ومن إرادته وي لم يُكنف حسُوا الفي لْقِ مَقَدُ عِلَى مِنْ إِن مَعْرِلْكُ مَنْ عَلَى السَّالْمِ يَوْمَ عُرَقَدٌ مُبْدَعَ إِن يَحْفَرُو فَا فَيْ فَ لِكَ كَثِيرًا مِعِنَ لِنَدِيرًا لِلْهَانَ وَلَ وَلَدَ الْمُعِيدِ إِنَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَاحِيْدِ وَاللَّهِنَ ادِ الَّهِ فَيُزَاكِكُ بِن عَلَيْهِ السَّالْمُ فِيهِمَ قُرَّةً وَاعْتَسَلَ مِنَ الْوَاتُ فَمْ تَوْجُهُ الْبُكُلُكُ لُهُ كُلِ عُطُورِ عِيدًا بِمِنا عِبِهَا وَلَا عَلَهُ الْإِقَالَ وَعُمْ يَرُوُ وَوَقَ لِشَيْرِ عَالَ مِمْ الْمِاعِيدِ عَلَيْهِ السَّافَمُ يَعُولُ مَنْ آئِي فَبَرْلِكُ أَنِي عَلَيْهِ السَّالْمُ يُومَ عُزَّةٌ بَعْتُهُ اللَّهُ يُومُ اللَّهِ يُّكِ الْفُولِدِ بُسَيِّرُ فِالْ قُلْتَ لِإِنْ عَبْدِ السَّالِمُ إِنَّهُ يُعُونُونِ ۖ فَأَعَرِفُ عِنْ الْمُلْكِ مَلِيْدِ السَّالِيمُ فَقَالُ الْحَسَنَ بِالنِّيرُسَ آيَا ، يُومَ مُرَّفَةَ عِارِقًا بِحِيْدِهِ كُنْبَ الْمُلْأَالُكُ تَجِيَّة وَالْفَ عَرْهُ مُنْرُولانِ مُنتَبِّنًا (مِنْ وَالْفَ عَزُوفِينَةَ بَقِي مُزِّلًا الْمِلْمِ عَذْلِ وَرُبِّكُ يُولُونُ إِن كَمْبِيا فَاعَنْ أَبِي عَبْدِ الشِّعَلِيَّهِ السَّالَمُ قَالَ مَنْ وَارْتُحْسِنَ عَبِهُ السَّلْمُ يَعْمَعُ فَهُ

مُصُولِكَ وَفَرِ اللَّهُمُ لِكُغُمُلُهُ لِجُوالْمَهُ وَمِنْ فِيالِيَّهُ قَبُرُونِيْنِكَ قَالِيا مُؤَفِّنَتَي تَبَكَّ ذَٰلِكَ قَاقِي النَّهُ فِي مُن النَّهُ مِن النَّهِ مُن النَّهُ وَيَا خَدُونَ مِن طَالِكَ مُواحَدُ فَ مِن الفياجِيَّةِ الأنكَة الظاهرين الأين أذهب عنهم البجس وطهيهم فطهيرا فاحترزاه عله فذ أشرين وتخذن لوائمة ولامترى بنني وتذبة فالذنيا والأخرو بالرحج الزاجين ولينفي اتبان النَّا مُن كُلُّهَا مَنْصِ ثُمَّا فَإِنَّهُ الْكِينَ الَّذِي الْبِسَرَ فِكَا لِلْقُوٰى فِي الْأَلِينِ ومُعَرِّبَة لَمُ الطام وتشيخا لففيد وتنصا الكزاب وفوت بجالفة وفوز والنه كاواحد وزيان التبركفو أهناك ونقول الحاليث فبوراك بالسالم عليك باستز وتع عفهالمار أَنَّهُ لَنَا قَرَالُ وَإِنَّا بَهُ وُلاحِمَوُنَ وَعَفُولَ عَنْهِ فِي الْفَيْ لِاصْرَيِّ لَلْكُرُوبُينَ لِالتّ المفطرين النفيف عنفي فقني وكروكم اكتفت عن بينك مجا وعجه وكزيد وكنين المرا عَنُونِ فِي هُذَا لَكُنَّا فِي عَنْ قِبُورِ الآنَّةُ الأدبِينَ وَالمِقْبِعِ الْحَرِينِ فِي وَالْحُرُينَ وَتَخْرَرُكِ مجمعن والملياتات وترويك وكأوك فآق فهور في الكان واجد فأواجله فاجتبل الْنَوْرَيْنِ كِيْلِكَ وَعُلْ وَلِن عِلْمِسْلِ السَّالْمُ عَلَيْكُو النَّدُ الْمُنْكُ السَّالْمُ عَلَّيْكُو أَمَّلًا التقوى الثّالاً عَلَيْمُ الْخِينُ آمَيل الذِّيا النّالاُمُ عَلَيْهُ وَالْعُوالمُّ فَالْبَرْقِ بِالْفِيدِ الثّال عَلَيْنَ أَمْلَ الصَّفِينَ السَّالَ مِلْكِيمَ إِمَّا النَّوِي النَّهِيدُ إِلَّهُ فَالْكُنَّا وَمُصَّادُ وَعَلَيْ في ذَا نِي اللهِ وَكِذُيُّةُ وَآسِقِي البَّكُمُ فَعَقَرْتُمُ وَاعْقِينُ أَكَلُمُ الْإِيمَدُ الزَّانِيدُونَ المُهْنَدُونَ وَآنَ طَاعَتُكُمْ مَفَاتُونَا أُولَنَ تُولَكُمُ الْشِيلَةُ وَأَنْكُو مِتَعُودُ فَلَمْ نَجَابُوا وَلَوْفُولَمُ الْشِيلَةُ وَأَنْكُو مِتَعُودُ فَلَمْ نَجَابُوا وَلَوْفُولَمُ الْمُلْأَلُو وَانْكُمْ دَعَالِمُ الذين فَازَكَا ثُالاَنْفِي أَمْ تَوْلُوا بِعَنِي السِّنْفَكَ، فِي صَلَابِكُلْ صَوْبَيْقَلُمْ مِنُ المُعلِم الْمُطَهِّ إِنِيهُ الْمُلَيِّكُمُ الْجَا عِلِيّةُ الْجُمْ الْوُولَةُ لِتَنْكِ فَهِمْ فَيْنَ الْمُولِوطِينَةُ وَظَابَ سَنَ يَهُ عَلَيْنَا دَيَاكُ الذِين فِيمَكُمْ فِيكُونِ أَدِينَ التَّافِرُقُمُ وَيُكَكِّرُنِهَا اسْلُهُ وكالكل صلافقنا عكيكم وكلبت خلفنا إعاسق بدعلينا سن ولايتكن وكفاعندة أسكان

بالمراز والمالية

Similar C

Sie

بعرف ا

الم الله المراجعة الما يوم الما الما الما الما الما المناطقة المراجعة المدعك مَن يَينِهِ وَالفَّعَن لِيَادِهِ وَكَنْبُ اللَّهُ الْمَعْجَةِ وَالْمُغْرَةُ مَعْزِي أَوْيَتِي بَعِي وعدا آبيتنوا النشابي فالمتغيث المتها للوعك الشالم يتول متافرة عيذلا قَرْلِكُ يَسِي عَلَيْهِ السَّالْمُ لَ يَرْجِعُ مِنْ وَالْكِنْ يَرْجِعُ وَيَوْالْمُ مُلْوَانِ وَلَكَ ابْنُ سِنْم القاذعي البافي تكنه الشكلم فالمتن فالملفض عكبه الشلام أففالهن فالكيكة عَرَقَدُ أَرْضَ كُوناً وَأَقَامُ مِهَا حَتَى يُعِدُونَ مِنْ مُنْ وَقَادُا أَنْ شَكُوسَكِهِ مَعْيُونِهِ وعب البَعَلَىٰ فال فال البَوعَ باللهِ عَلَيْهِ السَّالْمُ مَن عَرْفَ عِنْدَ فَبِولِكُ يَرِيعَ عَلَيْهِما المُ فَقَادِ مِنْهِ كَمْ يُولِهُ اللَّهِ عَنَانَ بَنْ كَايِرِ فَالْ فَالْلِي ٱلْجُوعِبِدَا لِيهِ السَّالْمُ بِالْحَنَّا وَازْلُولُ يَوْمُ عُرِيَةُ ٱظْلَعَ اللَّهُ عَلَى ذُوْ الِنُكَ مِنْ يَعْلِي كُلِّهِمُ السَّدَا فِي الْعَسَرَ كُفَّةُ عُفِرَكُمْ وريح عَبْداللهِ بن عُبُهْ إلهِ الأَبْارِي فَالدَّخَلَفُ عَلَيْ عَبْداللِّعَ عَلَيْ التَّالُمُ فَعُ كَالَدِ جِيلَتَ فِذَاءَكَ إِنَّهُ لَيْسَ بَقِعُ فِيدِي فَكُلَّ سَنَّةٍ مِا أَفُوكِ بِهِ كَالْ اللَّهِ فَال فَا لِلْهُ عَيِنَا لِكُ فَاتِ قَبُولِكُ مِن عَلَيْهِ السَّافِمُ قَائِدٌ بَكُبُ لَهُ حِجَّةٌ فَاذِا الْوَقْفَ لَلْفَقَ وَلَمْ يَكُمُ اللَّهُ فَانِ قَمْرِ لَكُ مِن مَكِينِهِ السَّالْمُ فَا يَهُ كَذَّتُ السُّخْرَةُ مَا مُوفَ بن الرجَدُ فَالَ قَالَ فَالْ لَحَابَقِيمَ السِّعَلَيْهِ السَّلَامُ مَا صُرُونَا كُرْجَيْنَ فَالْفُلْتُ سَبَعَثَمُ عَدُ وَسَنِعَ عَدُوا عُمِرةً عَالَ هَمَا التَوَكَّنَ الْمُتَهَا عِفْرِينَ كِلَّهُ كُنْ كَمْنُ اللِّكْمِينَ بن عَا عَلَيْهَا السَّالَامُ فا مَّامَا يِسَالُهِ فَالالفَاظ فَاكْنُومِنَ ان يَعِينِ وَقَوْزَذُكُرُنَا هُوَكًا سِن ذلكَ فَي كِنَابِ الرِّيالِ إِن سِن مَهَاسِ الْحَكَامِ وَنَذَكُّمُ مَا مُنَا مَضَ ذلك مِنَا لَأَبِدَ مِينَا وَرَفِي كُنَا جَمَاعَةً عَنَا إِنْ عَبَدَاللَّهِ عَنَا الْحَالِينِ عَنِيا اللَّهِ مِن أَصُاعَهُ إِن صفواتابي مهان ألي إليتن أسه عن جل صفوات قالاستاذ سفالصاد فكالماتكم لزيارة مُؤلانا الحسنوع لمنه السّالم مَسَالَتُهُ أَنْ يُعَرِّفَها أَعْرَعْكُم فَقَالَ بِاصْعُوكُ

كتُ الْمُأَلُدُ الْفَ الْفَ جَيْدِ مِنَا الْفَالِمِ وَالْفِ الْفِيغِينَ مَعَرَسُولُ لِلْهِ صَلَّى الْمُطَّلِّهِ وَالْمُو حَيْقَ الْفِ الَّفِ تَنْمُهِ وَخُلَانَ الْفِ الْفِ فَرْسِ فِي سِلِافِ وَمَمَّا أَوَانُ عَبْدِي الْفِي فِنَ امِن بَوَعَدِي وَعَالَيْهِ اللَّهُ يَكُدُ فَاللَّهِ صِنْ يَنْ كَالْمَافَ مِنْ يُوَقَّ مَنْ فِي اللَّهِ لَلْ يَ كَرُوبِيَّا وِعِدَ عَلِينُ ٱسْبِالِمِعَن يَعْفِي أَضَامِهِ عَن أَدِعَ بَاشِعَلَيْهِ السَّالَمُ فَالْ إِنَّاكَ مَرَّ وَجَلَّ بِهَنَا بِالنَّقِ إِلَى وَارِكَ بَرِكَ مِن عَلَيْهِ السَّالِمُ فَيْلِ أَصْلَ وَإِن فَال قُلْ فَهُ لَ تَطِّرِه إلى آهل الموقيفِ فَال نَعَم قُلْ وَكَيْفُ وَالْ قَالَ الْإِنَّا فِي الْلِّلَ ٱللَّهُ وَلَيْنَ عِي هُوُلاهِ أَفَلاهِ نِينًا ومِعِي عَبِيا اللهِ مِن سُكَانَ قَالَ مَالَ آجُوْمَ لِالْسِعَلِيْهِ السَّالْمُ إِلَّكُ يتحا لأفا وقبولك ين على التالم قنا أهلي فات ويقف كوليف ويقف في وكيني من الله وتركم باني العرارة فاب في مكل ولت بهدوروي ويا التي المعالم عَبْدا فِي عَلَيْهِ السَّالِمُ فَالْمَسْ وَالْكُرِينِ عَلَيْهِ السَّالَمْ بِوَسِّعْ فَلَمَا رِمَّا يَحْفِلُهُ كَتِسَاهُ أَلْفِ عِنْ مَعْبُولَةٍ وَأَلْفَ عُمْرَةً مَهُوورَة ووق ابْنُ أَيْ أَمْرِعَنَ ابْكِ عَن أَيْ عَبْ الشَّفَ الْأَ عَالَ مَنْ وَالنُّونَ مِن مِن عَلَى عَلَيْدِهِ السَّالَةُ لِيلَةً مِن تَلْفِ عُيْمِ لَدُما المُكُرَّةَ مِن دَبَّ وَمُنا تَأْتُكُو قَالَ قُلْتُ وَلَكُ اللِّيالِي فَلَ كُرْ لَيْلَ ٱلْأَخِي لِكَ عَمَرُ بِنَ الْمُتِي الْفُرِقِ فَيْ الإعتبال فيقلبه الشاائم فال سيفنك يقول إذاكا ويؤلم عرقة تفاؤا فانتالي لأزوار كالكفت بن الرياد على تكيف التالم فقال البيدوالعَفُورًا لكم ما مَعْنِي قَالْمُكِمَّتُ عَلَى عَيْدُ دَنْتُ تَصَعِبِي يَوْمَا مِن يَوْمِ بَيْمَ فِي مُ نِشَيْرِ الزَّهَا نُعَنَ مِفَاعَدَ الدَّاسَ عَالَ مَخَلَفًا عَلَى عَبُلُانِهِ عَلَيْهِ السَّالَٰمِ فَعَالَكِ بِأَرِفًا عَلَا ٱمَا يَحْتُ الْمَامَ قَالَ عَلَيْ مِلْكُ فَكّ ماكان ميندي ماأج به وكلي عرف عن قبراك بن بن على ما السّالم فقال لى يارفائد منافقترت خاصلات المرأيسنافيد لولايك كُوران يكرة الناسلية يحديث لانتاع زياتة فتولف ببالكافع الكف الارض وسكك طويالانع فالانجرا

زياء

· reac

فالاالله تقالى منها لأرض محيله متجاولات وتجناط من القذاب مدّوزع مكيل بنول وتقفر منيوا يالنتى بالو فاجد وتقتف المعتمال في مند فالأكل اد فرقت من سكوالة تَوْيَهُ كَوْلِلُوالِهِ وَمُلْلِكَ السَّكِينَةُ وَالْوَفَارُ وَفَسْرِ لِحُفَّاكَ وَاجْالَ مَا الْمَ الْمُ بَكُولُ مُلْوَدُ عِنْدُ وَعَمَرُهُ وَسَرِفًا فِيمَا قَلِيكَ بِأَكِيةٌ عَيْدَكَ كَالْفُرْمِيَ الْكَلِيرِوَالْفَلْبِلْ وَالنَّا وَعَالِهِ عَرْبُكُمُ وَالصَّلُوهُ عَلَيْتِهِ وَالدِّصَالَ أَعْبُهُ وَالدِّوالصَّانَ عَلَاكُ يُنِ عليه التاله عاشة وكفيوس فنكذ كالبراءة مين استرخ لاعكب فالذالتين الكاب فقف وتسُلُ اللهُ ٱكْبُرُكْبِيرًا وَأَمْنَ إِنْ كَنْبُرُ وَسُجَانَ اللهِ كَبُرُهُ وَاصِلًا الْمَالِي الْذِب منافا وماكنا ليفنني لؤلان منانا الفالقذباء تناسل ويناباني فغ تساالتافع عَلَيْكَ إِلْ تَعْوِلُ فِي النَّالْمُ عَلَيْكَ لَا يَكُ إِنَّهِ النَّالْمُ عَلَيْكَ لِإِغَاجِ النَّبِيبِينَ النَّالْمُ عَلَيْكَ بالسين المرشلين الشافه عكنات باحبيبات الشكافه عليك يااسجر للوينيين الشاأم اعليك ياسينك الوحييون الشافع مكذك بافاعِد الغي المجاكدة الشافع مكذك يابن فالما سَيْلُة بِسَاءِ الْعَاءِ الْمُوَى الشَّالُامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْأَمْفَةِ مِنْ وَلَيْكَ الْشَالُمُ عَلَيْكَ يَا وَعِيَّى مَعِرَ المُومِنِينَ السَّالَامُ مَلَيْكَ أَبِهَا السِّدِيقُ التَّمَا السَّالَمُ مَلَّكُمْ بِالْمَالِكَةَ اللهِ الْقيمين في مُن القارم التَّريفِ السَّالْمُ عَلِيكُمْ بِالتَّلْوَيْدُ وَكِيّا لَهُرِفِينَ بِعَيْرِالْحُسِينِ عَلَيْهِ النَّالَمُ عَلَيْكُ مِنِي إِبْدًا ما بِقِيكَ وَيَقَى اللَّيْلُ وَالنَّهَا وَحِلَّ النَّدَامُ عَلَيْكَ باآناعتيان الشلام ملكك كالنق وسولان الشكام مككك ياانا يالن أميولكونين عَيْدُكَ وَابْنُ عَيْدِكَ وَابْنُ امْتِكَ الْفِتُرِ بِالرِي وَالْدُادِكَ لِقَالَاثِ كَيْكُمْ وَالْوَلِيلِيمَ والفادي لعناقية فستكريتك واستجار تبشيان وتغيب البك يعضرك وأذفل بامتنول افي وَأَدُخلُ بِانْهَنَى اللهِ وَأَدُخلُ بِالصَوْلِلْوَامِيدِ وَمَا أَغْفَلُ لِالْمَهِرَ لَلْوَمْنِينِ وَأَدْخُلُ ياست كالوَمنِين وَادَخُلُ إِنَا عَالِمَةُ سَيِنكَةِ فِسَاءِ الْعَالَمَينَ وَٱدْخُلُ يَا مُؤَلِّكُ الْمَاعَلِيّ

طُمْ تَلَنَّدُ آيَام تَبَلُّ خُرِيجاتَ وَعُقِيلَ فِي الْيَوْمِ النَّالِيفِ ثُمَّ اجْمَعُ ٱلْكَ آهَلَ مُتَعَمَّل الله مراي استنود مك الوثنني وكفلي مالى وقلته ومتنكا تنوي بها الشاهية منية والعايب اللهب وأفاعي والعقدة واختفانا مخفط الأبما يوالحفظ مكينا الله اجعلفا فحروك وكتبأنا فعنك ولانعيرما بنامين عافيقك ويدناس فكباك وَإِنَّا الِّنَكَ وَلِينِونَ ٱللَّهُ وَإِنَّا لَكُولُولِكُ مِنْ وَعَثَا النَّهُمْ وَقِينَ كَابِدَ الْمُفَكِّب وَيَنِ سُورِالْنَظِيرِ فِي النَّيْسِ وَالأَصْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلْوِ ٱلْلَهُ مَّ ارْدُ فَنَا حَلْوُ ٱلْأَيْمَ الْمَانِ وَبَرْدَ الْمَفْوَةِ كَلِينًا عَمَا بَكَ اللَّهَ عَلَيْهُ وَيَ كُلِينًا مِنْ لَمَنْكَ رَحَةٌ أَنِلَكَ كُلُّ إِنَّ فِي فَكُمُّ مَا فَاللَّيْكَ الغاد عنى ينرعة المناوق عليه السّلام بالعلقي فسل للهر النك خبرس وقايف عَلَيْهِ النِّيالُ وَأَنْتَ سَيِدِي ٱلْمُعْمَعُمُ لُودِ وَأَفْسُلُ مَزُوْرِ وَقَلْ جَلْكَ لَكُلِّ وَالْدِ لُرَامَةُ وَيَكُمْ وَانْدِيغُنَا أَوَالَاكَ أَنْ تَجْعَلُ غُمَنَّاكَ إِنَّايَ ثُمُواكَ وَقُبْقَ مِنَ النَّادِ وَقَلْ فَصَدَّفُ وَلِيَّاكَ وَالْنَ بَيْزِكَ وَعَنِيْنَكَ وَلَبْنَ صَيْنِتِكَ وَلِينٌ جَيِّنَكَ وَحَدِيكَ مَا مَنَ حَبِيبَكَ ٱللَّهُمُ مَا تَنكُرْسَعِي وَارْحَمْ سَيرِي الِّيلَ بِعَيْرِينِ عَلَيْكَ بَالِكَ الذَّ عَلَىٰٓ الْاِجْعَلْتَ لِيَّ النَّبِ لَ الْمِيْرِيَاءَ نِهِ وَعَرَّفِنَى فِصَلْلَهُ وَخَفِلْتَنِي اللَّيْلِ وَالنَّهَا وَحَيْ تَلْتَنَى مِنْ الْكُوْنَ اللَّهُمُ قَالَ الْهُرُعْلَى اللَّهُ كُلُّها مَاكَ الشَّكُوعِ مِيْكَ كُولُوا عنسا سرال ف قارة الجحدة عن عزامًا بيع عليهُم المناهُمُ فال فال رَسُولِ الله علامًا عَلَيْهِ وَالِهِ النَّا ابني هُ قَا النُّدِّينَ وَيُقَالُ بَعَنْ عَلَى الْمُواتِ وَمُؤَلِّدَهُ وَاغْتِيلُ سِنَ الْفُوانِ مَسَافَظَتَ مَحْطَايًا وَكُلِّهُ لِيَهِ يَوْمُ وَكُدُواْ أَنْهُ وَافَا اعْسَاءَ فِعُلْ مَنْ الد بِيم اللهِ وَمَا لِيهِ اللَّهُمُ الْجَعَلْهُ فُورًا وَمَهُورًا وَيَرِدًّا وَيَعْفَى وَافِيَهِ وَعَا هَذِ ٱللَّهِ مُ لَهُوْ مِدِ وَلَكِي أَشْرَ خِيدِ صَادَى وسَهُ إلى بداترى فَاذَا فُوعَنَ مِنْ غُسُلِكَ عَامَالْبَسْ فَوْنَبِي طَاهِرَيْن فَصَلّ إِنَّعْنَيْنِ خَارِجَ الشّريَّة وهُوَالْكَانُ الّذِي

ونغبّالها» لكسين صلوائطة طهده

الاَيْنِ عَلَيْنَ إِنَّ أَنْدُ السَّرِحَتْ لَلَّمْكُ وَتَقِيّنا أَصَالِيالِكَ السَّوالِي بِالْهِاعِشَانُ عَرَبُكَ وَأَيْفُ إِلَىٰ سَنِي لِهُ أَسُلُ لَهُ بِالشَّاوِ الذي لانَ عَنِينًا وَإِلَّمُ الدِّينَةِ المنها فالمخار والمعلى وأف تجملني في الدُينا والأخروف في فسار وَفَاتِ وَمُوسَارَ وَفَاتِ عِيْرَالِنِّي وأقرافهما ما الجبيث فاذا فيف وصلافات معسل اللهم الفصيف وتكفث وَتَعْجَعُونَ النَّ وَحَالَا لَا خَمْرِكَ النَّهُ لا قَالَمَتْلُوهُ وَالْكُومُ وَالنَّهِ وَلاَ لَكُومُ الإلا اللَّهُ النَّا تَنَادُ لا إِنَّهُ إِذَا مَنَ ٱللَّهُ مَ سَاعَ عُرَّةً وَالْعُرَّةُ وَلِلْعَهُ مِعَنَى فَصَلَ السَّافِمُ فَالْقِيمَةُ وأرد دعكي منه حالتانم اللهم وهانا بالركفنان مترية بني الي تولى الحسوي عَلِيَمَانِهِ مَا السَّافِمُ اللَّهُ مُسَلِّحًا فَي وَعَلَيْهِ وَتَقَبُّولُ مِنْ قُلْمِنْ كَلْ اللَّهِ مِلْ الْحَلَيُّ فهك قف إيلك باولي المؤمنيين فف قرصوالي فيذرجا الفير وقف مندوا وعايد لُكُستَذِي عَلَيْهِمَا السَّالُمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابنَ يُؤَلُّهُ السَّالَةُ مَكِينَكَ يَا ابن المَهِرَ لَلُوسِينَ السَّالَ مَلَيْكَ يَا ابن وَلَحْسَهُ وِالشَّهِ وِالسَّالَمُ عَلَيْكَ النَّهَا الْفَالْوَمِ وَابْنَ الْفَلُومِ لَعَنَّ اللَّهِ الْمَنَّا فَاللَّهُ فَلَكَ لَكُو الشَّالْةُ اللَّمَّاكَ وَلَعْزَاتُ أَنْدُ سَمِعَ فَ بِإِلَكَ قُرَعِينَ بِيضِ الكَبِ عَالِلْهِ مِعْلِلِهُ وَالتَّالَمُ عَلَيْكَ باقلياه وابئ وليه لقاعلك الممينة وعكب الزينة باعظنا فعاجيع الساير مُلْعَرَا فَالَهُ وَمَنْ فَكُلُكُ وَأَبْرًا وَالْيَافِ مَنْ مُنْ إِنْ الْعُرْجُ مِنَ الْبَابِ الَّذِي عند دجاع التيب عَلَيْهِ السَّلَامُ حَمْ مَوجِه الحالِمُتِهِ مَاءوَعَلَا لَشَالُهُمْ عَيَّكُتُم إِلْآ وَلِيَاءَ شِعَاجِنَاءَ وَالسَّأَةُ عَلَيْكُ أَصْفِياً وَاللَّهِ وَلِوَدًاءُ السَّالْمُ عَلَيْكُ مُ لِانْسَادِهِ إِلَّهِ السَّافُ فَكُنَّمُ لِانْسَادَ رسول السَّالم عَلَيْكُم بِالنَّفْ ادَامَهِ النَّوْسِينَ السَّالَم عَلَيْكُم بِالنَّالَ عَلَيْكُمْ بِالنَّالَ وَالْمِيلُ مُسِّيدًا صاءالنا لين التَافِمُ عَلِيكُو لِالنَّصَارَعُيُّ الْمُسْتَخِيقِ لِلرَّي النَّاجِ السَّالْمِمْ لِكُمُ بالتضاداتي متبايلة بالاكتوكي المخطاب الافرالي أذ بها وفرفة فورًا عظمت

وَآدُخُلُ لِاسْوُلَاكَ إِلَّالِ وَسُولِ اللهِ عَنْ خَنْعٌ قَلْبِكَ وَوَسَعَتْ عَيِنْكَ فَهُوكَالْإِنْ الأذي فادغل ما الخالف الواجا الكوالفرد الفكاليك مفاى لولايك وتختنني بزيازيك وستقر قضكات تمزناي اب التده وفف ويخضي الزارقيل السَّكُ مُ مَكِيْكَ بِاللَّهِ مِنْ مَا مِنْ مُولِولُ السَّالَ مَكِيْكَ بِاللَّهِ مِنْ مَوْجِ بِنَيَّ اللَّهِ السَّالُ عَلَيْكَ بالرارِينَ الرميم خليل في السَّالْم عَلَيْكَ الوارِينَ مورى كليم في السَّالْم عَلَيْكَ يَا وَارِتُ عِدِينَ رُوحِ اللّهِ السَّارُمْ عَلَيْكَ مَا وَارْتَ عُمَّا مَبِيبَ اللّهِ السَّالُمُ عَلَيْكَ بِاوْلِوتَ اسْتِرَالْوُنِينِينَ وَلِيَّ اللهِ الشَّكَامُ مَلَيْكَ بَا ابْنِي عَيَّ الْمُصْطَعُ الشَّكَاهُ عَلَمُا لِمَا بْنَ مَالِلْوَتَعَنِي الشَّالَمُ مَكِيْكَ وَالْبَنِي فَاطِهُ الْوَصْرَاءِ الشَّالْمُ مَكِيْكَ وَالْبِن خَلَجَةً الكبرى السَّافَ عَلَيْكَ بِافَارَافِ وَابْنَ أَلِهِ وَالْوِفِرَ الْمُوفُودَ الْفَهَدُ الَّكَ عَذَا فَتَ الصَّلَوْةُ وَأَنْدِتَ الزُّكُوهُ وَأَمْرَتَ بِالْمَرُ وَفِ وَتَقَيِّتَ عِنَ الْمَذَّرُ وَلَحُمْتَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنى آنال المِنْسِينَ فَلَمْرَ اللَّهِ فَلَلْمَاكَ وَلَمَنَ اللَّهِ أَنْدُمُ لِلَّذِكَ وَلَمْنَ اللَّهِ أَنْهُ عِنْد بذاك تَرَضيتُ بِهِ بِامَوْدِي بِاللَّهِ عَنِيالِلْهِ النَّهِ فَي أَنَّكَ كُنْتَ فُولًا فِي الْمَسْ اللَّهِ الْخَ وَالْأَرْطِامِ الْلَّهُورُولَ أَنْجُولِكَ الْجَامِلِيَّةُ بِإِجَامِهِ الْفَلْقَلِيدَكَ مِنْ مَذَافِ غِابِها قَاشَهُ ذَا لَكَ مِن دُمَا فِهِ الدِّينِ وَأَرُكَا فِي الْمُؤْمِنِينَ وَآخَهُ لَأَكَ الْإِمَالُمُ الْبَوَ النَّقَ الْإِنْ المَّنَا وَيُ الْمَيْرِينَ وَلَقُهَا أَنَّا لَا يَعَدُّ مِن وَلَذِكَ كِلِهُ النَّعْوِي وَأَعْلَامُ الْمَدِي وَالْمُرْوَةُ لونفئ تأخية على تعالل للذيا وأضهادات وكالزيكة ورسكة الذبكة والوثين وبالإات مُوقِيَّ بِشِرْلِعِ دِبْنِي وَتَوْانِمِ عَسَاعٍ فَأَنِي فِلْكُمْ سِنْمُ وَأَمْرِي لَا رَبِّو مُشَيَّعٌ صَلَوا فَالْفِلْكُمْ وَعَلَى رَوْاحِيرُ وَعَلَا بَسْاءِ كُورُ وَعَلَاجِسَامِيرُ وَعَلَيْهَا مِنْ وَعَلَيْهَا مِنْ وَعَلَيْهِ وَعِلْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ الْعِيدُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهِ مِنْ مُعْلَقِلُهِ وَعِلْمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي وَعَا بِالْمَيْلَةُ حَدِّلَكِ عِلَالْلَهُ وَمِنْ وَعُلْ بِالْحِلَيْتَ وَأَحْيَ بِالْبِنَ رَسُولَ فِي إِلَيْ مَنْ الني إلى العَبْدا لله لَقَدُ العَمْلُ فِي الزَّرْيَةُ وَتَلَّكِ المُصِيدَةُ عَكَمْنا وَعَلَيْجِيعِ اعزالمَتَوانِ

المانة والملكة

وَبِالْإِنَّالِي ا

فاذافيت فادعندً العين على التافم بيفًا:

والسّماني مَالنَّدُون عَلِيْكَ \*

> رَسُولاللهُ: مُلْمُنَىٰ الله ٢٠

> > ئۇنىڭ ئۇم:

وَالشُّهَا إِي وَالصَّالِحِينَ وَيُحُسِّن الْإِلَيَّاتَ وَكِيقًا فَاذْلِقَوْنَ عِنْدَالْحُسِّن وَكَيْهِ السَّالْمُ كَانِهُ بِيْعَاوِلْلُوْمِفِ اللَّهِي قَلَمُنَا قُلُرٌ أَوْمَا بِعَوْمُ سَقَامًا مِن الْمُمْتِيَةِ فِيلْ فَالشَّام رحة الله على فُعَمّ أَسْفِر حَتَى فَأَيْ عَمْشَهَا الْعَبَّاسِ مَعِينَ رَجَّدُ اللَّه عليها السّالم فقيف عْلَى لاب السفيقية وقسل سُالْمُ الله وسَالْمُ سَالْكِيِّنِهِ الْمُفَرِّينِ وَٱلْمِيانِهِ الْمُرْسَلِينَ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَجَيِعِ الشَّهَ اعِ وَالصَّالِحِينَ الزَّاكِياتُ الظَّبَيَاتِ فِمَا أَفِنُنَدِى وَيَنْزُوخَ عَلَيْكُمْ يَا ابْنَ آمَبِوَ لَفُهُ فِينِينَ آمَنُهَ مُلكَ بِالتَّصَّدِيقِ وَالسَّلِيمِ وَالْوَفَاءِ وَ لنَصْيَحَة يُمَلِي النَّيْنَ صَمَّا اللَّمَكِيَّاء وَالدِ الْمُرْسَلِ وَالشِّيطُ النَّفِيِّ وَالدَّلِيلُ الْعَالِمُ وَالْفِي المبتانع والمظللم المضطهد فجزاك الشعن وتسولد ويحن فاطة وعن احير للوسين فلكر والخسيني افتكا الجزاء بإاستبوت واختشت واعتت فنوم عفهالفار لتخالف فالمت وكغزا لله متنجه لحقك واستخف بخرمنيك ولعزاله متن حال كبنك وتغين مااء الفران المفهدا لك فليك مظافرة والأفاق القاضي لكم ما فكذكم وللكم والباس المبرالي وقلين سَيِّةً وَأَوَالَكُمْ فَالِعْ وَضَرَفَ لَكُمْ مِصَافًا حَقِي كُيْلُمُ اللهُ وَمُوحَمَّرُ لِأَلْكِينَ فَعَكُمْ مَعَكُمُ لايعَ عَلَقِهُ لِي بِهُ وَإِلاَكُمْ سِيَّ الْمُوسِينَ وَيُنْ خَالِمُكُمْ وَقَلْكُمْ سِرَاكُافِينَ فَتُلَا اللَّهُ أَمَّةً فَتَلَكُمُ بِالرَّبْنِي وَالإينِينَ إِحَالِ فَانْدَعِ الفَرِيقِ السَّالْمُ عَلَيْكَ يَهُا الْعَبَدُ الصَّائِحُ الْمُعَمِّ فِي وَلَرْسُولِهِ وَكُوْسُ لِأَفْسُوسَ وَلَحْسَنَ وَلَحْسَنَ عَلَيْهُ السَّاحُ التَالَمُ عَلَيْكَ وَتَحَدُّ اللهِ وَبَرُكَا لَهُ وَمَعْفِرُهُ وَكُل وَحِلْتَ وَبَدَيْكَ لَفَهَا وَالْفَالْفَ مَعَيَّدَتَ عَلَى عَنِي الْبَدِّدِيثُونَ وَالْجُامِيدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَنَا عِجُونَ الْمُغِجِمادِ العَمَايْدِه وَالْبَالِينُونَ فِي فُنْ رَوْا وَلِيابِهِ الدَّاجِونَ عَنَا حِبَّانِهِ فَكُولَ اللَّهُ أَخَذُ إِنَّ وَأَوْفِينًا اسي منى يتنمند واستخاب كد مفرقة وكاطاع ولاه الموره وكشفه كالك قذبا المنت النبي والتعلق عالية الجهدود فبتقلك السفالة يماء ويجعل ووحك متا أذواح المتعادف

فيناليتن كنت مقكم فالفؤرمعكم منه عدالي شدايس الحسيس عليد المساه واليوس المَّعَاءِلَكَ وَلِمَعْلِكَ وَلُولُكِ وَاجْوالِكَ فَانَّ سَيْهَدُهُ لَأَرَّهُ فِيهِ مَعُونًا وَلَسُول سلل فاذا ودف الخرقيج فانكيط الفيرات الممتليك يا مؤلاوي السّالم عليك يالْجَدَّا اللهِ السَّالْمُ عَلَيْكَ ياحِمُونَ اللهِ السَّافُمُ عَلَيْكَ يالْحَاصَّةَ الله السَّافُمُ عَلَيْكَ يُاخَالِيَتَةَ اللَّهِ السَّاكُمُ عَلَيْكَ بِالسَّوْنَ اللَّهِ سَلَّمُ مُودِّعٌ لَا قَالِ وَلاسْمِم قَا فِالسِّيرَ وَلاَسْمِ مالالة والنائيم فلاعن سوعظي بالعقكات القابرين فلاجعك الثيامة لتحافي المتهزيني لزيادنيك وكرز فنبئي المتؤد إلى سنتي ك والمتقام في حصك وإياه أشكا اَنْ لَيُنْعَرُفِي بِكَ وَبِالْأَلِفَةِ مِنْ وَلَيْكَ وَتَجْعَلَىٰ مَكُمْ فِي الذُّنْ الْأَلْغِرَةُ حَجْم والحج قُلاتُول مُفَرِّكِ وَلَكُوْمِين قُول إِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلِيهِ اللَّهِ وَلَا عَلَى مُعَيِّب عَيَا لَكُبُرُونَ تَ وُلْرَكُ يَنِي عَلَيْهِ السَّالْمُ بِهِنِ الزِّيارَةُ كَتَنْكُ لَهُ مِجْلِ خَطْرَةُ وَلِيَّةُ ٱلْفِحسَنَةِ وَتَحَافَ مِانَةُ ٱلفيديِّينَة ورُفِعُ لَهُ مَانَةَ ٱلفِدرَجَةِ وقَضْكَهُ مِانَةَ ٱلفِحاجَةِ إِسْهَالَانَ يُرْجَزِحَهُ عِيَى النَّارِ وَكُانَ كَنِي السَّانُهِ مَعَ الْعَبِينِ عَلَيْهِ السَّالْمُ حَتَى يَشَّرَكُهُم وَيُرَّقَّأُ نيادة التنكيكاءعليه كالشكالم سيرطاية ابوخزة الفالى يعنة الصعلية الشكالم عكيكم لِا أَنْصًا رَحِين رسول لِشَعِنِي مَا بَعَينُ وَالسَّالِمُ عَلَّيْكُمُ ذَا يِثَا اذًا فَيَتُ وَعَلِيكُ فَيْكُمُ اى مُصِيِّمة إِسَّامِتُ كُلُّ مُؤَلِّ لِيُرَوَّ لِلْحُرِّي لَقَدْعَقُلْتُ وَخُصَّتْ وَجَلَّتُ وَعَنَّ مُصِيّلًم لَنَّا بِهِمْ يَخِرُمُ قَانَا بِهِمْ لَمُحِمِّعُ تَعَرُونَ وَأَنَّا بِهِمْ لَمُنابٌ مَلْهُ وَفُ هَيَّنَا لَكُمْ مَا الْعَظِّيمَةُ وَهَيْنَا لَكُمْ مِنَايِهِ خِيْمُ مَلَقَ مَلِيَكُمْ الْمُؤْكِدُ فَكَفَّ مِنْ مَتَكَنَّ مُعَرَّبُكُمْ وَعَلَّى مُصارِعَكُمْ وَقَدَّسَتْ وَصَمَّتُ بِالْحِيَّةِ الْعَلَيْكُمْ لِنسْ عَلَيْهَا عَنَكَمْ فِإِنَّ الْيَعِيمُ التّلاقِ وتبوم الخذروتيو النشرطات متكام وتنة بكنانه بها شرق الاجزء انتكافي فاماقا وَدُنْكُهُ إِنَّا السَّالَ اللَّهُ يُوعِدُهُ إِنَّا لَكُونِ وَفَالْجِنَاكِ مَعَ الْأَبْدَاءِ وَالْمُرسَلينَ

وتكني

المنتكم موتكم

اللهروانعني

عَلَيْكَ وَلِزِيالَتِكَ إِيالَاكَ أَنْ مِوْرِعَى حَوْسُكَ وَيَرْفُقَى مُرَافَتَيْكَ وَالجمالِ مَمَ الْمُلك لصَالِحِينَ النَّلَامُ عَلَيْكَ بِاصَّعَوْهُ اللَّهِ السَّلَامُ وَثَمَّ يَنِي عَبِيلِ حَبِيبِ الدوسَ وَيَوْدِ تآمينيه ورَسُوله وتَسَيَد النَّبينَ السَّالُمُ عَلَى مَبِوَ الْوَمِنِينَ وَرُحَتَى رَسُولِ بَ الْعَالَيْنَ وَقَائِهِ الْمُوْلِّيُّ لِينَ الْكَالِمُ مِنَا الْأَلِيَّةِ الرَّحِيرِينِ المَنْدِينِيّ السَّالِمُ عَامِنَ فِي المَارِشَكُمُ وَرَحَهُ اللَّهِ وَمِرُكَا وَ السَّكَامُ مَلَى مَلْ كُرُ اللِّهِ النَّافِينَ الْمُعْمِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهِ المُالِينَ معمون السائم عكنا وتلحما والدالصاعين والمنافودي العالمين خالفال لف وستغذلت اللغني فشال ساله اليه وتساله متافيكا المفزنين وانبيال المرسلين وعباده لضالجين والنن وسولان مليك وكلى وعلك وتبكيك وتفايد ويتنك وتمن كمكتراتين آ قاليا يك استؤدمك الله والسفرعيات وأقراعيك الشافع التفايلي ويترسوله وبالعاة بدس عناف الله مكنبنا مع القام ذبي فعادة عيداك العالماء وف اللهم إن اسَالَكَ أَنْ فُسِيِّعَ فَي وَالْفَيْدَ وَلَنْ يَعْمَلُ الْخِالْمَعَ لِلْزَوْرِي أَسْ بَيْمَكَ بِلْتُ وارزيني ذيا دندا بداما استينني بجنيه يادب العالمين اللهيم آبتنني مقامًا فتؤدُّا الله كَالْبَيْ عَلَى حُدَّدُ وَالْحَدُدُ وَانْ مُجْمِدُ الْحُرَالِينَ يُوسِنِ زِيارَكِنَ إِيَّادُ قَالِحِجَمَلُنَدُ بِالرَبِ فَاحْدُ فِيْتَ وتتتم المايد والليانه واليا آبقيتنى باديث فارزف فالمعود اليدفتم العود البد بمزخفا يَا أَرْجُهُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُمَّ اجْمَعُ إِلَيْ إِلَى مَا فَي وَلِيَا يَكَ ٱللَّهُمَّ مَرَاعًا جُنَّ وَالْحَرَّ ولانتفالن فن وكوك وكفاريس الأنها للهين الي بنجيّن وتكنين وكرات ويَعَيْها وَالْمَا قَالَ لِيَعِينُ مِعَمَا لَكُنَّ وَيُلِأُصَدُونِ مَلْهَا أَغِلَقُ مِن فَالِكَ عَنَا وَعَنَ فِرادِ خَلْفات وَيَلْاهًا أَوْلَ لِيهِ وَخِدَالَ يَا رَحْنَ النَّالْمُ مَلَّيْكُمْ فِلْمَلْاكِلَّةُ اللَّهِ وَزُوْلَ وَبَرْلِي عَبْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ ت مَنْعِكُلْ الْكِينَ كِي الْمَبْرِسُونَ وَالْأَيْسَ مِنْ وَأَكْمَ فِالنَّهَاءِ وَلَسْنَكِ. وها والهما معالة ممي ففي محول وتعمل إلى فبورالفهاع وقو وعده ومراك المالم عليكم

وكفاات من بتناميه الحقيا منزلاما فنكهاعرةا ورقع وكلا فالمالين وحقول متع النَّهِيْنِي وَالفَّهَ وَالصَّالِحِينَ وَالصِّدِيْنِينَ وَيَحْسَنَ الْوَلِقَكَ مَعَمِقًا النَّهَا وَلَكَ مُ فقيل قالم تكل قاغفا كالك ستنيث كالعصبيرة ميل أميرك مفتريًا بالضائدين وثبيتما لِلنِّيْدِينَ بَهُمُ اللَّهُ مُحِمَّنًا مُتَوْمَلَكَ وَمُعَنَّ رَسُولِهِ وَأَوْلِيالِهِ فِي مَنَا لِلِالْخَينِينَ كَايَّةُ أَرْحَتْ لْزَاحِ بِينَ فَهِ الْخَوْلُ الْخُودُ الْخُورُونُ مَنْ لَكُونُ وَمُ مِثَلُ مِنْ فُهِ امْ الْكُلُّكُ ومعالبتاس الفااردت وداعة عليه الساله تكف عنذا لليروف استويعك وآسنة غييك واقتاعكناك الشافم أمنا بايف وتيتسوله وبالجاء بدس عفيال اللفة ٱكْنَيْنَا مَعَ الشَّاعِدِينَ ٱللَّهُمُ لَا يَخْتَلُ النِّيثًا الْجَرَالْمَهُ لِمِنْ ذِيارَيْنَ فَهُ وَلِينِكَ وَابْنِ أنى تَقِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَازُوْفِي زِيارَةُ الْيَكَامِلَ أَبْعَيْتَنِي وَلِحَدُمُ المَّعَدُ وَتَعَمُ إِبَائِهِ الجناب وتزنب بنني تتبكة وتتين وسؤلاك وأفليانك أللهم صاغل في والفيزوق عَلَى الأياب بك وَالتَّف بِقُ بِرَسُولِكِ وَالْكِلايَدِ آفِ طَالِبِ عَلَيْهُ السَّالَمُ وَالْبَوَادِ وَمِنْ عَلْدِينَ فَايِيْ مَحْدِثُ بِذِلِكَ وَصَرَاعًا فِي وَالدِوَادَ وَلِيَسْكَ وَلِوَالِيَّلِكَ وَلِأَوْسِنِينَ وَلَلْوَيْنَا خرام والى في ما المراجع ما الواح فا في الرَّدُ أَنْ فُرِدُ مَا مَلَى السَّامُ مَوْفَ عَلَى الوَّا التأليزياة تنتقبله بتغياك تنوا للامتيك بالطاف التالامتيك بالباعثي تنصلحته متالعتناب وتعذاا فالعاف تافعترا غيب عنك ولاستنبط بإياته والت ولامود مكيك عنوك ولادا ميد فعزبك وفلجدف ينفسى المئذاب وكرك الاهسل والاوطان مَّكُنْ لِي عُافِيمًا يَوْمَ حاجَني وَفَقْرِي وَفَافَقَ يَوْمُ لاَيْفِي عَنَى الرِي وَلاَوْلان المحقيقة فيعي أسقل القاللي فادعاتي فإلى سكايك ألاتجعك اليوالعها ويتوسي معوى استارات النع المع عنى مكيك أن عجمًا أستال في الشالذي تنان إليان من وَعَلَى أَلْمُهَا إِنْ يَحِمُلُهُ ثُعُمُ لِلْ وَأَسْتَأَلَ السَّالَيْدِ اللَّهِ مَكَا مُلْكَ وَهَمَا فِي التَّسلِيم

فالمنين

فاذاه

ولعشره

بال

ية كنت أقوف مخير ولينب عندان واعتما فليايات ولاستغيال بات وأبونه ألفه إخفاف سِن بَنِي بَلَكَ رَسُونَ اللَّهِ يَكُونُونِي وَكُنْ شِمَا لِحَقَّ شُرِكُ وَالْمُعَالِّي الْمُعْتَقِي كَالْأَمْرَامِينَ وَالْهِنِي وَإِنَّا فَهِ وَمَانَا لَحْمِينَةٌ وَأَلْفِي فِينَا عِبِلَا وَقُولَا تَعْنِي تَعْلَقَ جَهُمُ كُلُول وَاسْتَعْنِي مِنْ الْمُرْجِدُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَّالِمُولُولُولَّا اللَّلَّا لَاللَّهُ ا والعطين يغ ماساللك وتوزي به وزفي من فلطك بالكم الزاجية بمم الني وكت عُمَّا أَنَّهُ وَلَنْهَا وَتَعَلِّلُهُ وَتُكِرُّوا إِن عَا مَالَهُ قَتَا اسْلِكَ انام السَّاق في الكاجاء والخابرط بهاكلها الشلام ملوف في لفي مالتري ومن ماين بخبر لفت ورحليه المشلوة والقاد مع اسمعيل شي خابري من الحيد أعيد أعيد المعيد الم المعالم المعا عَالَ نُعْمُ الصَّلَوةَ فَأَنْ يَعِدُ مَنْ اللِّينَ فِي مَنْ الْعَزَامِ وَفِي مَنْ إِلاَّ مُؤْلِمَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَي مُجِدِلًا لَكُوا مَعْ عَرَهُ الْمُسْتِينَ عَلَيْهِ السَّالْمُ وروى نِيارَةُ السِّيرَةُ عَالَمًا لَا أَجِلْكَ يَعَلَيْهِ السَّلَامُ الْجِسَّالَ مااحِيتُ القَدَى وَأَكْرُهُ لِكَ مَا أَكُرُهُ لِينَتِي أَنِهَ الصَّلَاةَ فِي لِحِيْدَةِ مِيالُكُوفَة وعَينَدَ فَيَرَاكُمُ يَالِي عَلَيْهِ السَّالْمُ ودي خُرَيْفَكُ بْنُ مَنْصُوبِ فَالْحَدِّقِي مَنْ حَيِهُ ٱلْاَعْتِدِ السَّالْمُ يَتُولُ كِمَّ السَّلُوةَ وَيُسْجِدِ أَسُرَامِ وسَعَيِدِ الرَّسُولِ وَسَجِيدًا لَكُوْنَ وَحَرْمَ الْحُسَيْنِ علائِهُ مَ مَعْهُ مِن لخرفي بخرمالية ويحزم وسؤلد ويحزم المبراللونيدي ويخرم الكرين عكبه التازم وروي متضورين المهاس يرفعه الخ ثبنا فيحربه فبزائستن مكربه المتلاف تسته توانيم مأربت جُوْلِنِ الْفَبْرِودِي فِي الْمُرْعِلِنِي الْمُطِينِي مِن فِيَلَ مِراسَمُهُ فَالْحُرْمَةُ فَيُرَاكُ يَنِ عالِيلُم قريط في قرين ميتجواني القيرومي البعثي بُريمًا بيفال يَحِدُثُ ٱلمِعَنِيا الشِّعَلِ السَّلَامُ يَعُولُ اِنَّ لِمُوضِعِ قَبْرِكُ مِن عَلَيْهِ السَّالْمُ خُرِيَّةٌ مَعُومُ لَا مَنْ تَحْقُوا الْحَجَادُ فِيا الْحِيرَ فُلْتَ فَسَيْمَ لِمَوْضِيعَ لِلْجَبِلِكَ عِلْمَاكَ قَالَانْتِي مِنْ مَوْضِعٍ قَيْرِهِ الْيُوْمَ فَسَا وعشرت فِذَلْقًا مين احيله وزلقا من الحية رخليه ويخسا وعقريه ورعاميا الم فيخه ويساوعنه

وَرَحْهُ اللهِ وَيَرُكُونُهُ ٱللَّهُمُ الْجُعَلَةُ لِخِرَالْمَهُ لِمِنْ إِيادَتِهِ إِيالُهُمْ وَلَعْرَفُونَ مَكُمُّ فِي صَالِهِ ما اعْطَيْدَهُم عَلَيْصَوْنِهِم الدِينِيِّلَتَ وَلِجَنِّلَ عَلَى يَعِما وِمِمْ مَعَدُ ٱلْهُمُ إَجْمَلُنا وَإِنَّا مُمْ خ جَنَّيْكَ مَعَ السُّهُنَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَّنَا وُلِيْكَ دَفِيمًا ٱسْفُومُكُمْ الْوَرُومُلِيكُمْ وَاقْرَاوْ اللَّهُ مِّ الدُّونِي الْمَعَوْدُ الْيُومُ وَلَحْفَيْدُ مَكَفَمْ إِلاَتُمَّ الْوَاحِينَ مُم النِّ وَكُلْوَلَ وجها تعيرالفبرعتى فيبحث معابينيك وفت مرا لباب منتيجا لألفهاؤ وشا اللَّهُمَّ إِي إِنَّا لَكَ يَقِ فَهُ إِذَ الْحَهُ وَلَنَّ نَتَقَبَّلُ عَلَى وَلَنَكُرْسَنِي فَأَجْدُ الْحِر مِنِي بِهِ وَدِّنَامَةِ لِلَيْهِ وَتَقْرِبِنِي وَعَرِّفِي كَلَّنَاهُ وَاجْتَلَاهُ وَاسِعًا عَالَالْتَمَرُّا فَالِكَ تغول وكسفا فالقص وفضي بومن فضيات اسكل وتين عيلينوك اسكل وين تجي مَاعِينَكَ ٱسْتَلَ وَمَنِي تَعْرَانِيكَ ٱسْتَلَ وَمَنِي يَكِكَ ٱلْلِي ٱسْتَلَ فَالْمَزْدَى خَارِبًا فَاتْ صَدَيْتُ فَضَاعِفُ فِي وَعَافِنِي لِلْ مُنْتَقِي أَجَلِ كَاجْعَلِ فِي كُلُّ فِيمَةُ الْعُسَبُّا عليه إلوك أوفرالنصيب واجعل لمخيراميا أناعكيه واجعلها اصبراكيه بظر مِينا يَنْقَطِهُ عَنَى وَلَجْمَالِ سَرَيْنَ خَيْرُ أُونِ عَالَٰهِ يَنِي فَلْعِينَ عَالَىٰ الْكَالِمُ الْ فِيَّ وَا زُنَّهِ فِي مِنَ النِّهَا وَوَ أَوْسَعُهَا دِزْقًا وَأَعْلَمُهَا فَضَلًّا وَكَثِيرِهَا لِي وَلِيبًا لِيَأْفِلُ عَنَايَتَي فِاللَّهٰ مِنَا وَالْخِزَّةِ عَافِيَةً وَافِي بَاسَيْدِي وَعِبْلِي مِزْقِ وَالسِيمِ فُسْيِعالِهِ عَن دُنَاتِ خَلِفِكَ وَلاَجْعَلْهُ سِوَالْمِعِلِوشَيًّا غَيْرَكَ وَلْجَعَلِنِي مِنْ النَّجَابَ لاَثُ مَاسَ مِوَغِيكَ وَالْبُعُ ٱمْرَكَ ثَلَاجُمُمْ إِي خَيْبَ وَغَيلَ وَزُفُارِانِ نِيْبَكَ وَلَعِنْجُ مين الفقر وقط في أنخري فالذِّينا وَالإخرة وَلَصْرِقَ عَقِ شُرُوالدُّينا وَالْحَرِّهُ وَلَهْ فِي مُفِلِّيًا نَعْيًا مُنتَجَابًا لَمْ بِاقْضَلِ مِالنَّفَلْ بِيدِ أَحَنَّ مِنْ دُوْلِيا قَلِيا لِإِنَّ قَلْكُمُّ لَلْخِ العهدون زيارتها والالم تكراني كالمنطق وتقديظ في الالا قالية لى وَاغْفِرْلِي وَارْضَعَنِي تَبْلُ أَنْ تَنَائِعُونَ بْنِينِكُ وَارْبَانِهُمْ أَوَّانُ الْفِيرِافِ



كُلِّ عَنِي قَدَيْرً اللَّهُ مَ رَجَّ النُّورَيْهِ الْبِهَ إِنَّا أَنْ وَرَجَ الْمَحِيَّ الَّذِي وَارَدُ مَسَلَّ عَلَى وَالْحَلِّي وَالْحَالِمُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْدُاللَّالَةُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ اللّ صَدَّا اللَّهِينَ مَنْفَاءً مِنْ كُلِّي أَو فَلَمَانًا مِينُكُونِ فِن حَدًان بنوس المِنتِ الْمِعَنَ إِجِينًا علبه السَّالُهُ أَيَّهُ فَالْ مَنْ كُلُّ وَعَلِيهِ مُنْ مُنْ فَالْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنالِدُ عَنَاهُ اللَّهُ فِي المِنْتُ عَنِي مِهِ المِسْلِ اللَّهُ وَيُقِعَالَ تَتِمَانُ الفَّرِي الْمَارَكَةُ الظاهرة ورَوَتُ في النَّهُ النَّزْلَ فِيهِ وَمَتِ أَلِي مَا لَكِي سَكَن فِيهِ وَرَبُ الْمُلْكِدُ الْمُرْكِلُ بِهِ اجْتَلْ لَى عَالَ مَا اللَّهِ كُلَا قَكُنَا واجرُع س المَاء جَعِه خلفه وَفُلِ اللَّهُ مُمَّاءُ وْرَقَا لِلسَّاحَقِكَ الْفِعَا مَنْفَاءَكِن كُلُ داءٍ مَسَعَيمٌ فَانِمَا لَسَمَّا لَىٰ يَدَفَعُ عَمَلَكِ بِهَاكُلُ مَا يَخَنْ مِنَ النَّقَةُ وَلَفِيَ وَلَيْ إِيْنَا وَاللَّهُ التَّ معك معوية بنفايفا لكاف لايت بالفي عبد السلام حركة ديبال صفاع فها ويا الجي تنظ الله مَنْ الله مُنَّا مَا أَوْ الْحَدَرُ الصَّلْوَ حَيْدُ عَلَى عَارَتِهِ وَيَعْمَا لَدُ عَلَيه لَهُ فَال مَلِيَهِ السَّالْمُ النَّا النَّهُ وَتَلَى مُرْكِرُ لِنِي عَبِيلَ مِلْهِ السَّالْمُ عَرْقًا أَعْلَى السَّبَعَ ويدي عَبْلُ لِيَّهِ بُن سِنَانٍ عَن أَيْجَ يِلالشِّعَلَيْهِ السَّلاَمُ عَالَ إِذَا مَنَا مَلُ أَحَكَمْ مِن فِيلِ فَبَلِفْ يَقَ بْنِيَا عَلَيْهِ السَّالْمُ مَا اللَّهُمُ إِنَّ السَّالَ يَعِمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَا وَلَ وَالرَّسُولِ الذَّى مُرِّلُ كَالْوَصِي النَّدِي ضَيْنَ فِيهِ أَنْ يُجْعَلُهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلَّ الدِّي فَيْسَى ذَٰلِكَ اللَّاءِ مَدَّة كَ رَجُلُوسَالًا لَصَادِقَ عَلَيْهِ السَّالَمُ عَوْلِ إِنْ سَبِعَثُكَ نَتَوُلُ إِنِي تُرْبَعُ الْيُ وَعِلَالِيَّالُم مِنَ الْأَدْوِيَا الْمُفَرِّدُ وَإِنْهَا الْأَنْزُ بِلَاء الْأُمْمَنَهُ فَقَالَ قَلْمًا نَ ذَٰلِكَ أَوْقَلُ فَكُ خُلِكَ فَإِبْالِكُ فَالَ الِي تَنَا كَلَهُمَا أَنَفُعَكُ بِهِأَلَ امَّالِيَّ لَمَا دُعَاءٌ فَنَنَ تَنَا وَكُمْ الْمُمْ يَكُمُ بدِمَّ يَكُنْ يُغْفِعُ بِهَا قَالَ فَغَالَ لَدُمُ مَا يَعُولُ اذًا تَمَا وَكَمَّا فَالْ فَيْمَلُهَا اوْلَ كُلّ عَلَيْ يَكِنَاكَ وَلَانَنَا وَكُنَا الْكُرُونِ وَحَيْدَةِ فَانِّهِ مِنْ تَنَا وَلَا مِنْهُا ٱلْكُرْمِنِ وَلِكَ كُلَّانًا اكُلُّ مِنْ عُونِنا وَمَنَا يِنَا وَإِذَا تَنَا وَلَتَ قُلْتَ ٱللَّهِمَ لِيَ اللَّهَ كِنَا لَلْكِ اللَّهُ عَبْدَهَا وَإِسَالَكَ يَجَقِ النِّعَ الَّذِي خَرْنَهَا وَآسَنَاكُ يَجِقِي الْوَقِي الَّذِي حَلَّافِهَا النَّ فَصَلَعَ لَعُ وَأَلَّ

ولنامن الجيدة كالساء وتكوفيه فكروس كوم دن دكفكة مين رياض الجناكة ومند سفواخ بعرج فيديانهال والوالقالة والتس مالشفالتهوات كالفالانض الأفاتينان الله في زيارته وتعوير يُول وتعزيج ويولي معنى عبداله بن سيناي عمراني عبرات للسنفنة يقرا فالمنابع ويتان المكافئة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة لُنِيَةُ سِيَ أَرِي النَّيْدُ وَالرَّبُهُ فِي إِن الْعَبْدَارِ مَرْبُ مِنْ الْمُواضِعِ فِي الْفَسْلِ فَالْأَصْلَى مَا لَا تَعْلَى مَا مُن فراجة وأدناه مين المنهدة وتوفي فأشرف الفريجة تش وعيذهن فيراها فأشرف للزراف فأنا عِنْ فِينَ دَرِلْقًا وَأَشْرَتُ الْعُنْرِينَ مَا شَرِقَ بِهِ عَلَيْهِ السَّلْهُ وَقُوَّ كُرَّفَ نَضْهُ وعليق عِمَا بِن سُكِمَانَ ٱلْبَصِرِيُ عَنَ إِلَيهِ عَنْ إِي عَنْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّالَمُ قَالَتُهُ عِنْ تَعْبُرُكُ يُوعَلَيْهِ السَّالَ الشفاء من كل او وَهُوَ الدُّاء الْأَكْبُرُ وَدُوى آبُو بَكِرْ لِخُنْرَقُ عَنْ ابِي عَبْدِا فُوعَلَيْهِ السَّلْمُ عَالَ وَحَوِينَ لَهُ لِللَّهِ مِنْ لِمِينَ فَيَرِلْكُ يَنِي عَلَيْهِ السَّالْمُ مُثِلُ يَاسِ الْمُثْلَقَ كَانَ لَهُ دَوْلًا وَشِنَّانًا ردك المسترين إلى العالية فالسميف أباعبًا إلى عكيه المتالم بيول كلوا ولا كلا كلا والرا المُسَيِّنِ عَلَيْهِ السَّالِمُ فَإِنِّنَا آمَا لَنُ مِعْدَى عَنْ لِهِ عَنْهِا لِشِّعْلَيْهِ السَّلْمُ أَقَدُ فَالْأَفِرِ حَدُّ س معنى قنول كري عليه السّلام على سبعين والقام في الفيرودي عن التر مورانعي عَنى بَعِينَ عَلَامِهِ أَنَّهُ قَالَ سِيلَ جَعْمُ إِن فَي عَلَيْهِ السَّالَمُ عَن الطِّين أَوْرَفَ بِحَذُ الكَّر إِنَّالَ خَنَا قَالَ لَا أَلْسَ بِهِ أَمَا اللَّهُ مِنْ طِينَ قَبْرُ وَطِينٌ فَيْرِ لِحُيْرِ بِبْرِيَا كُونَا مَا السَّالُومُ فِيرًا فَيَ المستن برعلى بن فضا إيمن بعيل صفايد عن احرفها فالنان الانتفاط فلو آديم س العاب لْحُرَّمَ الطَّبْنَ عَلَى عَلْ عَلْ فَالْ فَلْتُ فَإِنْفَاكُ فَا فَقُولُ فَهْ فِيْنَ الْخُدَيْنِ عَلَيْهِ السّالَمُ فَالْ مَرْمَعَ النَّالِ المراخ مهيم وكالم مراكل كومينا فكوالي ورمية مثل الميقية ودوى بودن وطياه عَن أَتِي عَنْ إِنِي عَبْرِ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّالْمِ قَالَ لِمِينَ تَعْرِلُكُ مِنْ مَنْ الْحَارِينَ عَلَا الكُلْفَ من بنهاية وياله اللهم المنا لنزمًا وليما وعَلَمًا لا فِيهُ وَمَعْلَا وَمِنْ كُلُوا لِلْكُلُ

نلین به

j<sub>yk</sub>!

\*

ئالۇللانئادىلە ئارىئادلەنئاد مَسُولًا فِيصَلَّى أَنْ عَلَيْهِ وَلَلِهِ آمَهِ لِلْغُنِينَ عَلَيْهِ السَّالَا خَذَٰكُ وَأَنَّى يَوْمِ هُوَ مَا امْتَ

مَسُولُ اللهِ تَفَالَ مَمَا تُصْمَعُ بِذَلِكَ الْبَعِمِ وَالْمَارِ عَدُدُ وَلِكِمَتُهُ النَّاسِ وَمَثَّر مِنِدَى

نِجِيَّةِ بَنْبَعِيَّكُمُ أَنْ نَتَقَرَّبُوا الِّيَاشِ نَعَالَىٰ بِالْفِرِوَ الصَّوْمِ وَالْصَّلْوَةِ وَوَصِلَةِ الرَّجُ وَصِلَة

للخواب فايقا لأنيناء كانوالوا فاسوالقيبانة مقلواذلك وامراب وروى لاي

المسيعة ثاتي عَبُيا اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَالُ فُلْتُ جُعِيلَتُ وَلَا وَكَ الْمُسْلِعِينَ عِيدُةَ الْمِيلَةِ

قَالَ مَسَمُ إِحَدُنُ الْعَلَمُ هَا فَالْ قُلْدُ الْدُ وَلَقَى يَوْمِ هُرُوالَا لِيُومُ اللَّهِ مَعْيِبُ فِيهُ تُعَبِّرُ لِلْوَفِيدِي صَلَواتُ اللَّهِ مَلِيّهِ فِيهَ عَلَّا لِإِنّا رِيعَالُتُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ لِنَا ا

انْ نَصْمَ فِيهِ قَالَ تَسُومُ لُهِ إِحْدَى وَتَكُنِّوالصَّلُوءَ مَعْ عَيْ وَالدفيه وَيَجُرُاوُ الْأَلِفِهِ مِن

ظَلَيْهُمْ فَايَّالْأَنْدِيدَاءِ كَالِنَفَ تَأْمُرُا لَا تَعِيناءِ بِالْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقَامُ فِيهِ الْوَحَالَ انْتِكُ

عِيدًا فَالُقُلْتُ كَالِمِنَ صَامَدُ قَالَ مِيامُ سِتَينَ فَهُمْ اوروى داو دُين كَيْرالَوْ مُعَرِيدًا

هرأون كفاد ين حريز العبنوي فالد مختلف على اتي عبيد الفوعكية السكام في اليوم القاس

عَنَى وَالْحَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَأَكُلُ فُرِهُ الذِينِ وَمُنْهُ عَلَيْهُ النَّعَ، وَيَجَاوُدُ لُهُمْ مَا أَكُوْعُكُمْ مِن العَيْرِوللِفَاف

فَقُلْتَ لَهُ مَا تُوَابُ هَذَا أَلِيُّومَ قَالَ إِيَّهُ يَوْمُ عَنْدِ وَقُرْحٍ وَسُرُودٍ وَيَوْمِ كَكُرُّالِهُ

وَايَّ صَوْمَةُ يَعَثَيِلُ سِيِّينَ شَهُوا مِنْ أَهُمَ إِلَيْ مُوكِينَ صَيَّا فِيهِ كَكُنَّكِينِ أَكَوَفُنَا

شَاءَ وَافْضَلْهُ وَرُبُ الزُّولِ وَيَحَالَ اعَدُ النَّي أَفْيَمُونِ السَّيْرِ الْمُؤْمِنِينَ صَكُواتُ اللَّه

عَلَيْهِ بِعَدِينْجُ مَثَّ اللِّنَاسِ وَوْ لِكَ أَخَهُمُ كَانُوا قُرُواسِ الْنَزِلِ فَوْلِكَ الْوَقَيْقَةُ فَأَكُ

في ذلكَ الْوَقْفِ وَلَعْنَايِنِ فَهُ أَجِهُا وَيَعْوِلْ شَكَّرًا الْهِمَانَةُ مَرِيَّةً وَيُعْتَبُ الصَّلْوَ وَاللَّهُ

لَذَب جاءً بهِ وروى عن بن الح تعنير فالكُنْتُ عن كالرضاعكية السَّالَ وَلَجَلَا عَالَيْ

بالقلدة مَنَاكُرُوا يُومَ الندرية مَكَرُهُ بَعْدُو النَّاسِ وَعَالَ الرِّسَاءَ كِينَهُ السَّاهُ مِكَنْ فَي كِي

وَانْ تَعْمَالُ شَفَا يُوسِنُكُما هَا وَ وَلَمَا فَا مِنْ لِكُونِ وَكَفِيتًا مِنْ لِلْ مُودِقًا فِي اللَّكَ دُلِكَ فاتفذه ما في والقراعي الترائيل المؤليكة القدرة الذا الذياة الذي تقدم لا تذرف هُوَالاسسالِ عِلْمَا وَقِراءُهُ أَنْزَلْنَا مُخْتَمَا وَرَفَّ جَعْمَ يَنْ عِلَى إِنَّهُ سَمِيعَ أَبَكَ يَعَلَلْكُم مَعُولُ ماعَلِي المَدَارُ إذا وَقَرَالِينَ وَوَسَنَ النَّوابِ أَنْ يَصْعَ مُنْفَا بِلَ وَجَهِ لِينَهُ مَرَاكِس ولاستها تتنويع عبالشر كالجباعن أبالحكي ويكلب السلام فاللايل اللَّوْسِ مِنْ تَسْكَ يبولكِ وَيَنْظِ وَتَنْهَا مَوْ وَسُجَةٍ فِهَا ارْبَعُ وَكُلُونَ حَبَّهُ وَخَافِمَ عَبْوْ وروى عن الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّالْمُ إِنَّهُ قَالَ سَنَ الدَّ الْيِرْ مِنْ تُرْبَالُهُ مُنْ فَالسَّفْقَرُ بِدُ مَرَّةً وَاحِدَّةً كُنِبُ لَدُ سَعُونَ مَرَّةً كَانِي ٱسْتُكَ النَّجَةُ بَيْنِ مَلَمْ بِهَا فَقَى كُلُّ جَدِّهِ مَيْهَا سُبَّعَ مُزَانِ مَا يَعِمَا إِيَّامُ الشَّرِيْفِ عِيرَكُ مَا كَانَ بِينَّ انْ يُكِيْزُ عَقْدِيَكُ مُّرَعَثُ وَمُلوَّةً اَوْلُمَا عَقِبَ النَّالُ مِن يَوْمِ النَّهُ قَاعِرُهِما الْتَحْرُسِ يَوْمِ الزَّاعِ مِنَ النِّحُ وَمَنَ كَانَ بالْمُصَالِعُكُمْرُ عَنَيَ عَتْمِ عِلَوانِ أَوْلَمُا الطُّهُرُ مِنَ مِا لَيَّ فِيغُولِ فِيسَكَمِيرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ لا إِلَهُ الإالة والفاكثرات أكبر على المنانا والترافي على الولانا وورزفنا س يعيز الشام وُكِانَ ماجًا فَعَلَى ما لما يَعِلَى ما منتى وَيُجُولُونَكُ مُؤلِّ وَمِالْجِنِّ فَاسَّا الأَصَاحِيّ فَجُولُو وَيُهِا لَنَّ كَانَ بِنِي كُوْمِ النِّي وَتَلَقَّهُ أَيَّامٍ مَعَنَ ثُومِينَ كَانَ فِالْأَسْسَادِيوَم الغُرُّومُ وَيُوسَيِّن تَعَنُّ وَكَيْعَتُ أَنْ يَتُوكُ الذَّبح بِينَ أَوْتَكُونَ يَنَ مُعَ بِي الذَّاخِ ويفُولَ لِنِمِ الله وَيَحْثُ حَفِّي للَّهِي تَشَرَّالنَّمُ وَفِي وَالْانْفِي حَيِفًا مُسِيًّا مِمَا أَنَا سِيَ الْفَيْحِ مِنَ ٱللَّهُ مَ نَفَئَلُهُ مِنْ فَيْتُ آنٌ يَكُلُ مِن أَغِينَهِ وَيُعْدَى كُومَدِهُ إِنَّهِ وَمَتَكُمَّ كُنَّ بِإِلْبَا فِي كَلَّ أَفُوانِع وَأَلْمَ وَيُعِم المِنَّاسُ

عنرص ويوقي الفديروك المفتقل بن خرعت الجي عندا في عكيد السّائح فالصّوم يعم

الْمُنَدِّرِكُمُّارَةُ سِنْقِينَ سَنَةً وَمُوى زادِنِنَ عِندِفَالدَّفَانُكُو إِنْ اللهِ مَلَيْهِ السَّافِرُ ا تَقَلَّتُ الْسَلِينَ عِيلَافُورَ مِنْ الْفِيرِ وَالْفِيرِ وَالْفِيرِ وَالْاَعِي فَالْفَسَمُ الْيُومُ الذَّي مُثبَتَ فِيهِ ن، كناشان الشريق:

Lat pai

ditie

لْرَاغِينَ الَّيْكَ خَارِعَةٌ وَكَفَاكُمُ الْعَاصِدِينَ الَّيْكَ فَاجْتُهُ وَآفُدُونَ الْفَارِضَ سَلَنَافُونَ وَأَسْوَاتَ النَّاعِبِينَ الَّيْكَ صَاعِيدٌ وَأَبْوَاتِ الرَّهِ أَيْرَاتُ مُثَيَّةٌ وَمُعْوَةٌ مَنْ فالمِالْةُ عِيَّا وَتَوْبَهُ مِنَ أَنَابَ الِّيلَ مَعْبُولَةً وَيُرْعُ مِنْ بَكَامِوْمُولِكَ مَرْحُوبٌ وَالِمَا يَدُ لِمَاسْفاف مِكْ مُرْجُونًا كَالْمِعَا تَعْكِيوا سَنْعَانَ مِكْ مَبْنُولَةٌ مُعِنَا إِنْ الْمِيَادِكَ تَعْجُونُ وَوَلَامُوا مُثَالَةً سفالة وكفال الماسلين لديك تضوظة وأطاقك للالان من من الماك نازلة وتفيد المُزَيِّدِ ٱللَّهُ مَّا لَصِلَةً وَدُنُوبِ السُّنْقَفِرِينَ مَنْفُورَةً وَيُحْولِجُ خَلِفِكَ عِنْكَ مَعَنْ لِتَ السَّايلِينَ عِنْكَ مُوَفِّرَةٌ وَعَوَائِيَ الْمَوْيُتُواتِيَّةٌ فَمَوْائِيا الْمُنْظُونِينَ مُعَلَّ وَمَنَاهِلَ لِظَاءِ مُرْعَةُ ٱللَّهِ مُ قَالَتِهِ مُعَانِي وَاقْتُلْ مَنَائِ وَاجْعَمُنِهُ وَمَانَ فَيْ وَعَا وَاطْهُ وَ لْحُيِّنَ وَلَكُ يَنِي أَيِّكَ مَيْنٌ نَفَاقِ وَمُنْتَعَىٰ مُنَاىٌ وَعَاٰيَةُ رَعِاقٌ فَهُنْفَكِي وَمُنْزَى ال الباغ مكنيه السَّالَةُ مَا قَالَهُ احَدُّ مِنْ سَيَعَنَّاعِنْ كَبُواسَوَ لَلْوَفِيْنِ مَكَ السَّالْهُ وَعِنْدً المراحد مين لاتقة عليه السائم الأرضع في دوج من ورفط عمل و بالمارة على منا وال عَلَيْهِ وَالِدِ عَتَىٰ يُنْكُمُ الْمَالْقَامِعِ صَلَّواتُ الشَّعَلَيْهِ وَالدِّينَا فِي الْمِنْدِ وَالْفَيْنَ مَالَكُواسِيهِ النِّفَاءَاللهُ زيال إخرى لا يلونين عَلِلْ إِنْ الْمَالِكُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَي الْمَالَكُ الْكُوفَةَ فَاغْتَىلَ مِنَ الْفُرانِ الْمُولِي قَالِمُعُولِيا قَالِيّها حَرَّمُ اللهُ ويَحْرُمُ رَسُولِهِ مَا اللّهُ عَلَيْه وَالِهِ وَيَحْوَمُ اسْيَرَ لَلُونِينِينَ عَكَيْهِ السَّالَمُ وَفَلِحِينَ نُونِيلُ دَخُرِكِا ابِنِم الله وَمَا لِللهُ وَيَـفِ سيلالية متعلى على وسول ليه مسكل الفعكية والداللة مم أنول الناف الأكام الكاكا والت عَيْرُ الْمَنْزِلِينَ مِنَ الْمُثِنِ وَأَمْنَ كُلَّبُواللَّهُ تَعْالَىٰ وَنْهِكَالُهُ وَتَنْفَا وَكُنِّكُ الْمُعَالَّةُ وَمُعْلِكُ وَتَعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَنَّكُمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَلَيْكُمُ الْمُعَلِّينَ الْمِيْتُ لَتَجَدُ فَاذَا الَّيْنَاهُ فَعَيْدَكُمْ بِإِيهِ وَاحِرَا لِيُلْكَثِرُ الْأَقِيءَكُيْهِ بِالْمُوَاصِّلُ وَيَسَرَعُوا النَّبِي صَاكِلُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَايِمُ عَلَى مَبْرِ لَفُهُنَّ مِنْ صَلُواتُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمْ الْمُفْا وَسَلَّ دَلْمَتَ مِنْ عَيْدَةُ لَلْتَيْ وَصَلَ بَعِنْ اللَّهُ مَا مَا إِذَا لَكَ فَتُمَ آمَنِي فَاخِرُوْرَ مَلْكَ وَقُومُهُ الْ أَمَر الْوُسُنِينَ ؟

عَن الله عَلَيْهَا السَّالُهُمُ فَالَا التَّالِيَ يَعْمَ الْفَاعِرِ فِي السَّمَا وِالْفَهِ مِنْ فَيَ النَّالِ الحكيث الخاتنة فالكاابن أني مضراتينا كنك فاحضر يؤم العكبر عيدكاه بالج عَكِيْهِ السَّالْمُ فَانِيَّ اللهُ تَعَالَىٰ يَعَفِرُ لَكُمِلَ مُؤْسِى وَمُؤْمِنَةٍ وَمُسْلِمِ وَسل وَمُؤْبَ سنين سَنَهُ وَيُفِينَةُ مِزَالنَّالِ صَعْفَ ما اعْنَقَى فِي تَهُمْ بِمَضَانِ وَلَيْلَةِ الْفَطِرِ وَلَاثُمُّ نيد باكف دية بالخوانات الماريين والمنكظ الجوازات في مكا التوم وسُرَفيه كُلُّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةِ مِمْ قَالَ بِالْفُلِ الْكُونَةِ لِقَدَا اعْطِيلُمْ خَيْرًا لَتَهَا وَأَكُمْ لِمَنِي مَعِينَ إِنَّهُ فَلِيدُ لِلْإِيهَا إِن مُسْتَكُلُونَ مَعْهُورُونَ فَمَعْنَوْنَ مَثِّبَ عَلَيْكُمُ الْبَلاءَتِ عُورًا كَذُولُ كَانِفُ الكُرِّبِ الْعَلِيمِ وَاللَّهِ لَوْءَكُ النَّاسُ فَعَنَ لَ هَا الْيَوْمِ تَحَدِّمُ فِي لصَا فَتُنَهُ ٱلْمَا فِيَنْ فَيُكُلِّ فِي عَشَرَةُ إِن ثَكَا الْيَاكُونُ النَّكُومِ لَلَّكُونُ فَصَلَ هَ كَا الْيَق وَيَا اعْمَا اللَّهُ وَيَكُمُّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِلْكُ وَيَا وَهُ المِرَالْوَفِيدَ إِنَّ صَلُواتُ اللَّه عليه بويدالت بيرودي جا برلجتُعْني فال قالَ آبُوجَهُ عَيْرِعَكَيْدِهِ السَّالْمُ مَعَنَىٰ لَهُ كَانُّنَ المستني عليه السالف الي منهي المتوالمؤمنيين على مكوات المدعكية فوقف عكيه فَهُ بِكَا وَقَالُ النَّالِمُ مَلَيْكَ يَا امْزَقَ الفِي أَرْضِهِ وَجُدُ مَلْ عِيلِهِ والنَّالْمُ مَلَيْكَ فَا امتر المؤنينين النهذا ألك جاملات في الله حق جهاده وعَلِكَ مِكِنايهِ وَالبَّدُفَّى ينيد سَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالدِ مَعَاكَ اللهُ الله جَوَانِ فَعَبَصَاكَ اليَّهِ الْخَيْمَانِ وَأَلْرُمُ اعْلَا لَهُمْ مَعْ مَالِكُ مِنَ أَيْهُ الْبَالِيدَةِ عَلَى مُنْعِعَ اللَّهِ ٱللَّهُمْ فَاجْعَلُ مِسْلَمِينَا مُعْلَيْكُ مُعَلِّيدًا لَاجِيَّةٌ بِفَصَّا يُكَ مُوْلَعُهُ بَكِرِكَ وَمُعَايِكَ يُعِيَّةٌ لِيَتُفَوِّهُ ٱوْلِيا يُكَتَّخُونَةٌ فَافِيلًا وتشافك مناجرة على فرول بالزيك مغناقة الى ترجه كفائك متركدة التقوى ليزم عِلَيْكَ مُسْتَنَدُّ لِسُبْنِ اللَّهِ اللَّهِ مُفَارِعَةً لَإِنْ الْمُفَالِقِ الْمُفَالِثَ مَسْفُولَةً عِنَ الْمُفَاجِيدُ وتكفايك فم صعفاه على قرموقال اللهم إلى قلوب المبنيين البلك والمن وسل

الرغيبن

باستيدالوتينين التافعليك يالجيدان كالخاوانية وتتناوك التافيكات الخيا لَبُنَاءُ الْعَلِيمُ الذِّي فُمْ نِيهِ مُغْتَلِفُونَ السَّالَمُ عَيِّنَاكَ آنَهُ السِّنَعِينُ أَكْثَرُ السَّالَمُ مَلِّكَ أَيُّهَا الْمَا رُدُقُ الْمُعْلَمُ التَّلَامُ مَلَيْكَ بِالسِّرَى فِي الْتَكَامُ مَلَيْكَ باعْلِياتُ ومخوضة سنوو وتقبة كالله وخاذت وخوج بالواست وأني ياعواي بالمسبر الموسيوت بالحجّة الخيسام بابي انت كأي بالماب القام الفهدر ألك حديث الله وفاحدة وخالفة تُنْهَدُ اللَّكَ عَكُودُ الذينِ وَوَارِنَاعِلْمِ الْأَوْلِينَ وَالْمِزِينَ وَصَاحِبُ الْمِيمِ وَالشَّالِ السَّنقِيم تَغْهَادُ الَّكَ قَلْ بَكَتَ عَنْ رَسُولِ لِللِّهِ صَالَ اللَّهُ مَكَيَّة وَاللهِ مَا السُنُونِ عَنْ وَحَالَكَ حَالِالُهُ وحَرَضَتَ حَزَاسَةُ وَالْمَتَ الْحَجَامَ اللهِ وَلَمْ مَكَ حَادُورَهُ وَعَبَرَاتَ اللهُ يُعَلِينًا عَن أَمَالَ اليفين أغهذا لك أقت القالوة والتك الكون وأدرت بالمعروف وتشري كالمأر وَاتَّبَعْتُ الرَّسُولَ وَتَلَوْنَ الكِّيَّابَ عَنْ يَلْاوَيْهِ وَجَاهَانِكَ فِي اللَّهُ كَرَّجِهَارِهِ وَتَعْتَقَ لِلْهِ وَنَسُولِهِ وَجُدُكَ بِنَقِيبُ صَالِمُ لِمُعْتِبًا وَعَنَ دِينِ اللهِ نِجَامِكًا وَلِرَسُولِهِ صَاكَالُ مَّلِيهُ وَلِيهِ مُوَقِيًّا وَلِلْعِنْكَافِيهُ ظَالِيًّا وَفِمَا وَعَكَ لِلْفِيَّا وَمُصَّيْفَ لِلَّذِي كُنتَ عَلَيْهِ شَهَيكًا ويَخَاهِ لَمَا وَمَسْهُورًا لِجُزَالَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ صَيًّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِهِ وعَي الأياري وَأَصْلِهِ أَفْضَلُ لَجُزَاءِ لِعَنَى الْمُصَرِّحِ النَّلِكَ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ظَلَاكَ وَلَعَنَ الْمُسِيَا فَتَرَى عَلَيْهِ وَعَنْسِكَ وَلَعْنَا لَهُ مِنْ قَنَاكَ وَلَعْنَ اللهُ مِنْ بِالْمُعْلَى فَنْلِكَ وَلَعْنَ لَهُ مِنْ بِلَنَّهُ وَلِك فَيْغِينَ بِهِ الْالْيَافِ مِنْهُ مِلْوُلُولَتُ اللَّهُ عَالَمْنَاكُ وَأَنْدُ عَيْنَ وَلاَيْكَ وَأَنْدُنَاهُما عَلَيْكَ وَأَنْدُ قُلَلُنْكَ وَأَنْدُ الدِّنْ عَنْكَ وَأَنْدُ كُلُلُكِ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ وَيَنِسُ الْمِرْدُ الْهُورُورُ اللَّهُمُ الْعَنْ فَتُلَّدُ أَنْهِماء وَآفِيما يُكَ أَيْما لِلنَّجْ يَمِ لَمَا لِلْكَ وَ منيلة يحزياوك اللهية المتوالجواب والقواعية والفراعنة واللوت والعزى وكأبنا يِذَعَامِن دُونِكَ وَكُلُ مُحْدِيمُ فَيْرَاللَّهُ مَا لَمَهُ وَكَثْيَاعَهُ وَوَلَيْاعَهُ وَوَلِيا فَهُ مُ

عْلِ اللَّهِ وَعُدُلِكَ وَعُلَيْكَ السَّكَيْنَةُ وَالْوَعَالِيكِي ثَافِيَةَ مُهَدِّهُ السَّاهُ وَاوْأَنَّهُ مَعَفِي عَلَى إِنهِ وَقُلَ أَشَاكُمْ إِنَّهُ أَكْبُرُ لا إِنَّهُ الْإِنْ وَلَهُ أَكْبُرُ أَنْهُ أَكْبُرا مُعْرَاعُ مَنْ اللَّهِ الْإِنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّلَّا ا وَالتَّوْفِيقِ لِلْاعْنَا الْيَهُ مِن سَبِيلِهِ ٱللَّهُ مَسْلِكًا ثُمَّةً وَلَيْعَنِّ وَلَيْعَلَ مَعَامِهُ فَاسْفَاهُ مُؤَلِّتُكِ لَذُ بِيَاكَ فِي بِعَلَاعِ سُرادِكِ فَا مُؤْمِنَيْكَ لَهُ فُرِيانِهِ فِطَاعَنِكَ فَاعْتَلْنَاهِ إِمَّا مَامُولِدِ وَمِهَا لِكَسُولِدِ اتِّكَ سَمِيعُ المُعَاءِ وَمِبْ مِجْبِ اللَّهُمُ أَيِّكَ أَفْسَلُ مَسْدُد وَالْمُورِنَانِي مَقَالَنَيْنُكُ مُنْقَرِيًا الِّيكَ نَيْنِكَ بَقِي الرَّبْخِ وَيَانِيدِ امْبَرَلْلُونْسِي كَلِهُمَا لتلامُ فَسَلِ عَلْهُ قُلُ وَلِلْهُ فِي الْمُعَيِّبُ سَعِي وَانْظُولِكَ تَظُرُةٌ تَنْعَشَنِي بِهِا وَجَعَلَيْ عِنْكُ وَجِيهًا فِي النُّيْا كَالْمُعَرِّجَ وَمَينَ الْقُرَّبَينَ خَ ادخل وَقَرْمِرَجُلْك الْمِنْ وَالْمُسْرى وقُسُّ بنيرا يذورَاكِ وَبْ سَبِلِ فَوْ وَعُلْ مِلْذِ رَسُولِ الشِّصَلِّي السُّعَلَيْهِ وَالِدِ اللَّهُمَ اغْفِلْ وَأَنْكُنِي حَنْمُ الْمُتَوْرِ مَعْلُى كُانْدِي الْفَهُرُولَاسْتَفِيلُهُ بِعِيْضِكَ وَفَرْ السَّلَافِمُ عَلَى سَوْلِاللهِ أتشافه غالمتين الليقلي تغييه ويخزان أمرو وللخارج لاستن والفانخ كما استنبك مَلْهَ يَهِي يَلِيْهُ لِلِتَكُولِ وَتَتَخَذُ اللَّهِ وَيَجُكُا لَذُ السَّلَامُ عَلَى اسْبَرَ الْمُؤْمِنِينَ تَا يُعْلَيْهِ وَيَقَ وسُولِ اللهِ وَخَلِفَتِهِ وَالْقَالِيْمِ الْإِصْرِينِ بَعْدِي سَيْدِالْوَشِيبِينَ وَكَنْمَةُ اللهِ وَيُجَكُّ التَّلْهُ عَلَى فَاحِلَّهُ مِنْتَ مِسُولَا فِصَالَى الْمُعَلَيْهِ وَالدِّسَيِّيَ فِيلُوالْعَالْمَيْنَ التَّلْم عَلَا كُنْ وَلَكُنْ يَنِ شَبّاتِ آخُوا لِجُنَّةِ مِينًا كُلُونَ اجْمَعَ بِنَ السَّلَامُ عَلَى الْأَوْفَةِ الرَّافِينَ التَّالْمُ عَلَى لِانْتِبَاءِ وَلَلْرُسَلِينَ النَّكَافُمُ كَالْاَيْفِ الْمُلَاِئِكَةِ الْفَرْتِينَ السَّالْمُمَلِّنا وَيُعَا عِبَادِاللهُ الصَّالَحِينَ مِي النَّفِحَتَى نَعَفِّكُ الْفَتْرِولَكُ تَقَيْلُهُ بِوَجِيكَ وَيَعْلَلُ المَقِيدًا مَيْنَ كَيْقَاكَ ويَفُولِ السَّالْمُ مَلَيْكَ بِالسَّرِ وَالْوُسِينَ وَقَدْمُ اللَّهِ وَبَرَّكُاكُ التَالْمُ عَلَيْكَ يَا وَلِمَا فِيهَا لِنَالَمُ عَلَيْكَ يَاحِفُوهُ اللَّهِ النَّالْمُ عَلَيْكَ يَا جَمِيكُ النَّالْمُ عَلَيْكَ يَاعَهُودُ الدِّينِ السَّالْهُ عَلَيْكَ يَا وَعِنَّ رَسُولِ اللَّهِ وَعَا نِمِ النَّذِينِ السَّلَامُ عَلَيْكَ

影響

فتهانقيل إلى التينالي وتتوجه البنها وانتفاع انتفاع الأروفت وكمانتين تقوا فالأولى مزالنا فاعتد الكياب وشورة التؤشي تفالفانية التهرولين فترتثث فَتُتَالِمُ فَاذِ اللَّذِي قَتِيجُ لِتَبْسِ الْوَهُ لَا عِينَهُ التَّلَامُ وَاسْتَقْوُرُوا مُعْ وَلَهُ لِلْهِ مُنْكُرًا وَقُلِفَ بَعُودِكِ اللَّهُمُ الِّيكَ مَوْجَهَتْ وَبِكَ اعْتُصَمّْكُ وَعَلَيْكَ كُوكُمْكُ اللَّهُمُ آتَ نِقَتِي وَرَيانِ فَالْفِيهِ الْمُمَّتِينِي وَمَا لايهانِي وَمِا النَّفَاعَلَ بِدِمِنِي وَمُوارِكَ وَوَلَيْنَاول وَلَا لِلْهَ عَيْرُلَ صَلَّمًا كُنَّ وَلِلْ فَيْلِ وَكُرِّبُ وَكُلِّ فِي عَيْلُ وَيَعَلَّى مِنْ مِعْ مَكُلُ الأنبيري الان وقالانتخ مكية وكأيات وتفكرنني الباك سن العالم النبي ورقا اللهنمان عتملي منكيف مَسْاعِفُه لِي إِلَامِ مُكَا نَهُمَ وَإِلَى النَّهُ وَقُوا شَكَّرَا مُكَدَّا إِلَامَ وَلَقُومُ تَمَتَّكَ إِنَّا يَعَ رَكُما فِي تَقَرَّا فِهَا مِنْ إِي مَا قَرَاتَ بِعِنْ الرُّفْتَ مَنْ وَنَجْزِيك أَنَ تَفَوَّا إِلَا الْخَ في لَيْلَةِ الْقَدَرِ وَسُورَةُ الْأَخِلُافِ وَيُجْزِئِكَ إِذَاعَكَ لَتْ عَنْ ذَٰلِكَ مَا تَكِدُّلِكَ مِنَ لَقُولِن تَكُلُ الِارْبَعِ سِنْ تَرَكُمُا فِ الزَّلْمُنَا فِ الْأَقْلِيانِ مِنْهَا الزِّيارِةِ امْيَرَلْلُوْمِنِينَ مَكُواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالأَدْعَ لِإِنَادَةِ أَدْمَ وَفَعَ عَيْنِهَا السَّالِمُ خُمْ السِّي الرَّمْلِ عَلَيْهِ التَّالَهُمُ وَلَسْتَغَفُّولِلْ مَلِي وَتَنْ عُرِيا بَاللَّ وَتَخْوَلُ وَالْخِلْفِ وَفَعَدُ و نفولُ السَّالْمُ عَلَيْكَ يا استِرالُونْمنيين ورُحَدُ الله ويَرْكَانُهُ النَّفَ اوَّلْ مُعَلِّومِهُ اقَالُ مَعْدُوبِ حَقُّهُ صَبَّرَتَ وَلَحَدَّتَ عَنَّى آثالَ اليَّفِينُ الشَّهَدُ الَّكَ لَقِينَا إِ وَلَنْ سَهِيلُ عَلَيْكُ فَانِلْكَ بِالْوَاجِ العَالِبِ شَعُكَ الْرَّاعَارِقَا لِحَقَّكَ مُسْتَبَعِيرًا بشاريات معاديًا فعاليك ألفال على التناوية الناء الأعلى وموب كنبره فالتكم لى عِنْدُكَ كَانِي السَّعِينَالِيهِ مَقَامًا مُعَلِّيًّا وَجَافًا وْسِعًا وَقُدُ وَاللَّهُ مَالِكَ وَلا يَنْ مَعُونَ الْأَلِمُ وَنَنَى وَهُمْ مِنْ مَنْكُ وَاللَّهُ مُنْفِقُونَ كَا الْمُعَلِّكَ وَعَلْ مُومِكَ وَعَدَيْكَ وَعَلَى لَا يَعْدِ مِن وُرَيْفِكَ صَلْوةً لاعِسْما الاَمْوَوَعَلَيْكُمْ اَفَسَلُ المَّا وَعَيْ

والقوافة وتعبير المتأكنيرا النفاع أدفا الكراكلة الإالياك وينجع اغلاك وَلَمَا اللَّهُ أَنْ فُسَاحًى كُلُّ فَهُ إِذَا لَهُ مُنْ كُمُّ كُلُّهِ لِينَانَ مِلْقِيهِ فِي أَوْلِيا لِاتَ وَنَجْبَ الْإِسْلَا مِنْ مخ تُلِيغُون مِنْ مَجْمَلُون مُنْ مُثَمَّا فِي الْأَيْرَا وَالْمَرِونِ لِالْرَجْمُ الْوَاحِينَ مُم تُول فَي المُنْ سَالَ اللهُ عليد والدفه ل فقل سَلامُ اللهِ وسَالَمُ مَلْ تَكِيمِ المُفْرِيِّ وَالسَّلِينَ الْكَ شَاوَتُهُ والناطفين بغضلات والشاهدين على فيت صادف سينيغ مكيلك بالمجر للغضيوت ورجالة وبجالانك مكاله عليك وكال ويدنك والتعك الك فهااو المحا مَتَفَهَدُلاكَ يَا كَيْكُ وَمَكِنَّ مَسُولِهِ بِالْبَلاغِ وَالْهِ اوِ مَاتَهَا كُلْكَ جَذْبُ اللهِ فَلَلْكَ وَجُدُ الله الَّذِي يُوفِي مِنْ مُؤَلِّنَاكَ سَهِ لَ اللَّهِ وَالْكَ عَبْ كَمَا اللَّهِ وَلَعُوسَوُلِه النَّذَكَ وَإِذَا لِعَيْلِم طالك ومَنْولْقِكَ عِنْدَاللهِ وَعَيْدَدُتَ وُلِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ أَيَّذُكَ مُنْفَقِّهُا اللَّهِ فِوالْفَانَ في كالعِينَ مَنْ مَنْ وَمُا إِلَا مُقَمَّمُ اللَّهِ مِنْ إِلَيْكُ مَنْ يَعْمُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللّ ولنات الحكيف من مندانكا الحقي فعللها يمسله وأمرى للك سينع وتعري الك مُعَدَّةً وَلَنَّاعَبُنَّا لِيهِ وَمَوْلِالَّةِ فِطَاعَيْكَ الْوَافِرُالِيِّكَ الْمُرِّسِونَاتُكُوا ٱللَّازِلَةِ عِنْكَ اللَّهُ وَلَنَّ السَوَلايَ مَن أَصَرِى اللهُ مِسَلِنه وَحَنْنَ عَلَى إِن وَدَلَّتَ عَلَى مَنْ أَصَرُكُ وَصَالَا فِي كُيهِ وَرَعْبَقَ فِي لِوفَادَةُ الَّذِهِ وَلَلْمَهُ فَي طَلَبُ الْحَوَائِجُ عَيْنُهُ ٱلْمُمْ ٱلْعَلْبَيْتِ يَسْعَكُ سَنَ فَيَّاكُمُ وَلَا يَحْيُبُ مِنَ تقوال ولايت ومن عالماكم لاجداحكا أفرة اليه تغير المنه أنتم المربت الرف وَدُمَا لِمُ الذِينِ وَالْكُانُ الْأَرْضُ وَالنِّينَ النَّيْبَ اللَّهِمَ وَعِبْ تَوْجَ الْلِكَ بِرَسُولِكِ وَالْ رَوْلِكَ وَاسْتِنْفَاعِ مِهِمُ الْبِلْكَ أَنْفَ مُلْكَفَعَ بْرِيارِهِ مَوْلاي أَمْبِولْلُومِينِ وَالْ السَّلَامِ وَكِلاَ يَنْهُ وَمَعْرَفِيهِ فَاجْعَلَنِي مِنْ يَنْفُرُهُ وَيَنْصِرُونِهِ وَسُقَ عَلَى يَصْلِكَ لِمنظَلَاتُ الذيا والأخرة اللهم الق اخياعانا كالميد متوايكان بن أفيطالي عك التأفرت امون غلى المات عليه ف الكت عالف وقتبل وصَعَ خَلَكُ الايس عليه فتالانس

فاطنه

عِندَرَيَّكَ عِن

عِنِدًا مَيْرَ لِلْوَسِيْنِ صَلَوْنَ اللهِ مَكَيْما وَفَيْسَى لَكُوفَوْ اللهُ تَعِينَ كَنْ مِوَالِيلادِ مًا عَلَيْنَ لَيْ صَدِيالَهُمَا يِعِنْهُ قَالِدُ الغَيْسَ الزَّوْلِينِهُ عُمَاعَةُ فَسُلِ كُلْتَيْنَ لَقُولَيَ وُلْمَةُ شَامًا فَاعْدَ الكِيَّابِ مَرَّةً وَلِيَّا فَعَلْمُوالْ السَّافِينِ وَلَيْهُ الكُوسِي مُرَجَّانِ والاالتزالا المعقر توادية فالحاسف عقت بخناها بالوردس النبيا الفراعلي السالا وتقيروال ميناللها وتين الشني في عااليت الدعو الانواد عنا التاليث الخنانية الذي آكرته البخا اليوم ويجتكناس الكوفيس بعفيه الكنا وتضافيه الذج وانقَنا بِهِ مِن وَلَانًا وَلَانَ آمِرِهِ وَالْفُوْمِ بِقِيمِطِهِ وَلَا يَجَعُلُنا مِنَ الجَاحِدِينَ وَالْكَرُبُسِ يَهُمِ الذيون ينول دتبنا إيتنا سميعنا الناوي النادى لأرباب أتفا لينوا مرتكم فاستادتها فأغفركنا وكوينا فكنيزعناسينا ينا وتثوقنا متجا لأبراد ديتنا وأينا ما وتكنه تنافل مُسُلِكَ وَلَا خُيْرِنَا مِوْمَ النِّيفِ الِّلْكَ لا خُلِفُ الْمِعادَ اللَّهُمَ النَّهَ مُلا وَكَنَّى إِنْ مَتَهِيدًا وَالْتُهَدُ مَلَاثِكُوكَ وَابْتِمَا لَكَ وَدُسُلَكَ وَحُلَيْكَ وَسَكَانَ مُعَمَّرًا فِكَ وَارْضِيكَ الك انت الله المالة المات المهود كالمقيل وال فقع اليث عاليق الفالية عُلِوًّا كَبِيرًا وَاضْهَذُ انْ أَعَيًّا عَبِدُكَ وَرَيْسُولِكَ وَلَضْهَذُ أَنَّ اسْبَرَا لَوْمِنِينَ عَبَارِك وتغولا فاكتفاستيفنا وكحيفنا وتشذفنا المنادي وسولك سترك فكالكيه والداذنادى بيناء عنك باللَّهَ أَسَّرُنَهُ أَنْ يُبَلِّعُ مَا آنْزَلْتَ الَّيْهُ مِنْ وَلَا يَهِ وَلَيْ أَيْرِكَ وَكَلَّرْنَهُ وَ ٱتَلَدَيَّةُ أَنِّ لَا يَكُمْ يَلِغُ مَا ٱصَوْقَهُ بِهِ آنَ تَعْصُلُ عَلَيْهِ وَكَا يَلِعُ رِسَا لا يَلْتَ حَصَمَتُهُ مِنَ النَائِشُونُ نِيُّهُ فَعَيُّ أَسَيْرُهُ مِثَنَّا قَدْ الْجَيْنَا وَلِيَكَ النَّذِينِ عِنَّا عَبَالَ وَمَسُولِكُ للديكَ فَا عَبِيكَ الأَبَ أَخَمَتَ عَلَيْهِ وَجَمَكَ مُدَّلًا لِهِي إِيْرِكِ فِي الْمِرِلْلُوْمِينِينَ وَمَوَّا فِي فِلْ متنا وكبينا مؤلانا وعولينا وخاوينا وكاعينا وكاعالناج وطراك المنقيه وتجناء

وَيُرِّيُنَا أَنْ وَاجْتَهَا فِي النَّهَاءِ قَالِيَا مُوضِةٍ سُنْكَايَّةٍ وَٱلْفَرِيسِيَ الْأَسْنِغَفَا مِ فَايَّهُ مُؤْفِعٍ مُعْفِرَةٍ وَانْفَوا لَعْلِيهِ فَالْفُومَعُامُ الْحِالِمَةِ فَاقِ اتَّدُفُ الْفَامَ فِالْفَيْدِ فَوَمَكَ الْفُلِلَاكَ فَآجَ فِيه وَكَثَوْمِ مِنَ الشَّلَوٰءُ وَالزَّانَةِ وَالنَّهِ عِنْ اللَّبْرِي وَالثَّهُ لِي وَوَلَّهُ لِل وَوَكُولُونَ عُلَا كَوْلَاقًا الْقُرَاتِ وَاللَّهَاءِ وَالْاسِيْفِعُمَادِ فَافِدا أَدَهُ ثَ الْاَضِراتَ فَوَقَعُهُ عَكَيْهِ السَّالَهُ وَالْوَرَاعَ نَقِف عَلَى الْقَهُرِكُوفُوفِكَ فَابْتَدَا عِنِياتَتِكَ الشَّفَقِلِلُهُ يَوْجُوكَ مَكْمَلُ الْتِبْلَةُ يَبْنَ كَيْفَاكَ ونغول الشكاخ عكيلت ياامكولكونييين وتخذه الله وكاكا كله استوعث الأوكشيك وافزاد عليك الشاله أمنا فبالزسول وبالجاءت يه ودك عكبه اللهة فاكتبناه أتأ اللهُ إِنْ النَّهَا الْكُمُ الْآيَدُةُ وَلَذَكُرُولِ عِلَامِنَدُ فَاحِدِهِ وَانْتَهَا لَا مُنْ تَشَكَّمُ مُعَادَبَكُمُ سُنَرِيُونَ وَكُنْ رَدُّ مُلِيَكُمْ فِي السَفِل دَكِ الْجِيم الشَّهِ فَا أَنْ سَنْ حَارَبُهُمْ لَنَا أَعْلَا الْ تَحْرُيْنِهُمْ بَرَلَةُ وَأَفَهُمْ حِزْبُ النَّيْطَانِ وَعَلَيْ النَّكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَلَّا لِمَكِّةٍ وَالنَّاسِ الْعَبَوَ وَقَنَ فَيُولِ فِيهِ وَمَنْ سِرَّهُ مُثَلَّةُ اللَّهُمَ إِنِي أَسْاللَ بَعْدَ الصَّلْوِةِ وَالتَّلِيمَ أَنَّ نُصَلِّعًا عُيْدً وَالْحُقِّلِ وَنَنْكُونِهُ وَلَا يَحِمَلُ صِنَا الْجِرَالْمَهُ وَمِنْ زِيازَيْهِ فَإِنْ جَمَلَنْهُ فَاحْتُرُقِ مَعَ هُولِ الأنيَّةِ السَّلِينَ اللَّهُمَّ وَجُلِّلُ فَلُومَنَاكُمْ بِالتَّاعَةِ وَلَلْنَاحِيَّةِ وَلَٰهُمَّا وَحُسِنَالْمُؤْلِثَةِ وَالدُّلْهِمِ مِالصَّلُونَ فَ جَامِعَ ٱلْكُونَ لِيُنْفِينُ ٱلْاَسْيَكُنَا أُمِنَ الصَّلُونَةِ جَامِعِ ٱلْكُوفَةَ ويستج الدنيتاع ينكالاسمة وانة الشايقة تكفنتين فترنسكي تبذه الماخاء وعيماعة الخاستة أثبتا مالتنه أعكيه وتكبي كأبكا الفرايين أذفا كتجيد وكين الإنتخاد التَّهُ لَهُ وَيَفْتَحُ فِيهِ وَلَيْنَجُ أَنْ يَكُونَ وَلِكَ ثَرُنَ الْعَثَانَيْنَ وَكُنْجُ أَلِينَا السَّلْقُ في السَّيم المرَّرة وَفَي مَنْ عِنْ إِلَى ويَسْتَهِ وَسَعْدَة وَكَذَلَيْ الدَّالُورَ فِي مُسْتِ سَجْد مِسْأَجُهُ استعث بن قيت وسيع بريون عبالله البيا وسيد بن ين ويع وسيد ال بن خَرِيْتَةَ وَسَجَدِ النَّيْدِ صلى في في الفدير والمتعادف و كاذا كان يَوْمُ الفكرروكُكُونَ

وبالزمل

الشور الماء

11

-

المندنير

نبنك

13

ا المراقية الكانا

الموفير بكانين

لْعَهْدِيَا سَنَلْأَعِلِفُ الْمِمَاءُ لِاسْ مُوكُلُ يَعْمِى مَنْ إِذَا ٱلْمُسْتُ مَكِنَا إِنْوَلَا الْمِلْانَ لمنطول فأنم عيادات قاف فلك فتم لتشكل وتوسيز وسالتبور وقلت وقولك المخ وقفام الكَيْمُ مُسْفُولُونَا وَسُدِّي مَكِينًا بِنِهَا مِنْ وَوَالْإِمَافِي وَبِولانِهِ الْوَلِيَانِ لَلْمُناسِدَ النَّذِي المنقر اليراح النبوقا كأف كنابهم الابن وانت عليا الغمة وجددت كناعه كان وَكُرِيْنَا سِنَا مُكَ لَلْكُورُ مِنْلُهُ النِّيْلُورِ مُلْفِكُ إِنَّا نَا وَيَجْتَلُنَا مِنْ آَمِيْ الأَمْلُ. وَلَمُعْتَنَا وَكُولَ فَالِيَّاتَ فَلَتَ وَإِذَا لَكُونَاكُ مِنْ يَعَادُمُ مِنْ طَهِورِ فِي وَلِيَّامُ وَالْمَهُ كُولَا الْك التفيزيك فالرائ فهذا يتيك فللوك فالأك انت الفالالدالات ولنا كفيا مُلْ ورَسُوالَ وَيَدِينَا وَكُلِ مَعَولَلُومِنِينَ عَبَالَ اللَّهِ الْمَتَ بِعِمْلِنَا وَجَعَلَهُ أَنَّهُ المُنِينَاتُ صَالَى الْمُنْبِهِ وَالِهِ مَا إِنْكَ الْكَبْرِي وَالْيَنَاءُ الْعَلِيمُ الْذِي فَهِيهِ الْحَيْلُونَ وَعَنَهُ م سَنُولُونَ ٱللَّهُمُ مُكُوا كَانَ مِنْ شَايِكَ أَنَّ ٱلْعَنْ عَلَيْنَا مِلْكِنَايَةِ الْيُعَنِّوْنَ وَفَلِيكُنْ مِنْ اللَّهِ تَعْشَيْعَ فَيْ وَلَا فَيْ وَان ثِهَا رِكَ لَنَا فَيَوْمِنَا النَّبِي كُوْمَنَا بِهِ وَوَكُونَنَا فِي عَمْمَاك وَمِنْافًا وتخلف مديننا وأخنف عكينا فيقلك وتجنكنا بيلك سن اعبل المهايته لك والبراء وسن فالمال فآخلاء آفليانك ألككيبن بيوم الذين فاساللف يادت كالاسالفت وأدنجنك الوقتر قَلْ كُولُولُنا بِالْكُونِينَ وَاجْمَلُنا لِنَا قَدُمُ مِيدِي مَعَ لَلْفَيْنَ وَلَجَعُلْنَا مِنَ النُّفَوْنَ إِنا مَا يَوْمَ فَنَعُوا كُلِّ أَنَاسِ بِإِيامِهِمَ وَلِحُنْزُ إِنْ لِمُرْتِفِمِ مِنْ أَمْنِ بَنِينِكَ الْأَبْنَةَ السَادِقِين وَلَجَعُلْنَا رِيَّا لَلْهِ الدِّينَ فَهُدُمُا أَوْ الْحَالِمُ وَيُؤَمُ الْفِينَةِ فَهُسِيِّ الْمُفْوِمِينَ وَآخِذَا عَلَى للتركا الْفِيكَا وَاجْمَالُنَا مَعَ الرِّسُول سَيالًا وَاجْمَالُنَا فَلَمْ صِذِقٍ فِي أَلْخِزُ الْبَهْ وَاجْمَا يَغْيَا ناخَيْرَ غُيًّا وَ مّاتنا غيرالمان ومنتكنا كيرَلْنظتِ عَمْولانة وَلِيافِك ومُعاداتِ اعْمايكَ عَمْوا والنت عَنَا اللَّهِ وَلَ وَجِبَ لَنَا جُنُكُ بِرَحِيكَ وَالْقُوى مِنْ جُولاكَ فِي دَاوِالْعَانُ مِنْ فِيكًا لايتنا بهاستك ولايتنافها للوث وتبتا فغرا ادفوينا وكذعك سيناينا وتوقنا

البضاء وستبهاك الناجى المائت كليبه بيزه فوكت البحك وسنهات الفعالي كما وَانْهَدُ الَّهُ الْإِيامُ الْمَانِدِ الرَّغِيدُ امْتِوالْمُونِيونَ الَّهِ فَكُرْنُهُ فِي كِنْ إِلَا وَقُوالْمُنَالَعُ والن عُلْقَ وَالِدُ فِي الْكِتَابِ لَدَبِنَا لَكُوا مِنْ اللَّهُمُ وَالْمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّه سن مَنِي مَنِينَاتَ النَّلُولِلُنُنَازِ وَعَيْرِاطُكَ السَّنَعُ مِنْ مَرَالُوْسِينَ وَعَالِمُالِوَ الْعِلَانَ وي اللايدة ولينانك المُنجِّر عَناك فِي لَمِك وَاللَّهُ الْعَالِمُ بِالْعَرِيطِ فِيرَيَاك وَ وَيَّانُ دَبِئَكَ وَخَازِنُ ظِكَ وَأَمِينُكَ المَامُونَ الْمَاخُودُ مِثْنَا فَا وَبَيْنَا قُ رَسُولِ كَيْمُنَا التالهُ من جميع عَلَيْف وَيَرِيِّوكَ شَاعِدًا بِالأَجْ الْحِن النَّ وَالْوَحْدَائِيَّةُ وَالنَّوْمِيَّةِ بِاللَّهُ است اللالا إلة الأاست والن في اعتفاق وكتسولك والدولة والدوليا استرالونيون حَمَلتَكُ والمخرار بولايد تنام تحدانيتيك وكالدبيات وتنام فيرا تفاجيع خلفات وتوزيا تفلك وكولات اعق البؤم أخلت تكم وبكم والتن عليكم يفتى ورضي ككم الإيافي ديث مَالتَ الْمَنْ وَافِالِم فَعِينَاكَ مَكَيْنًا بِاللَّهِ جَلَقْتَ مِنْ عَهْدِكَ وَهُوافِكَ وَكُرَتُنَا وَلِكَ وَ كَلَيْنَا مِنْ آَمِ إِلَا غَالِص وَالنَّفُ مِنْ إِنْ أَفِلُ وَمِنْ أَمَا لِلْوَفَّاءِ مِدْلِكَ وَمُ يَجَمَّلُنَا مِن وَيُلاعِ الْمُنتَرِينَ وَالْمُبَدِّلِينَ وَلِلْفُرُونِينَ وَالْبُتَلِينَ آذَانَ الْاصْلَمِ وَلَلْفُرُونِينَ خَلْقَ اللَّهِ وَكُنَّ ا لذَّينَ انتَعْ وَمُعَلِّهُ النَّبِطَانُ فَانْسِينُهُ وَكُلَّانِهِ وَصُكَّلَهُ عِنَ السِّرَاءِ السُنتَعِيمُ لَلْهُمُ المرالخاجدين والفاكنين فالمفسيرين والمكاربين ببؤم الدبن والأقلين والأخري الله والمالك المنافق فعارات مكينا بالملف الذي متنبتنا به المافلا التوك موتعنو منتهات الأبكية الممالية الزائية ين واعلام المسابى وتشايل لفاؤي والقوى بالفوق الو دينك وكالم فعينك وتين بيسم وبوانهام مضيف أثا الاسالم ديبنا دينا قلك الحمد التذا وقدكفنا بقلت عكتا بالشول التكويل للنزرة الإلما وليفام معادينا علافة وتزفا سِيِّ الْجَاحِدِينَ وَٱلْكُلُومِنَ بِيَوْ الدِّينِ اللَّهِ يَحَكُّمُ كَانَ كَذَلِكِ مَنْ شَائِكَ إِا سَادِفَ

بسلنا الأوارة

قة نازل

وقوه الينبه وسيا الحالز يمن وقنه وتحق الناليب ن مضاه وكت في الماراله

خامية المبرل. المؤلفية كمركانا، سيما الفيلية بمانا مبادرا، إلى يكيف الفيليا، مولماء

عامية الطايره

بتلقاة

حتبقة الاغفواف لذراقة النفيد كالخزر باللفيا والدفعة وانفه كالالالالالالالالالا اختيانكة مقفادة نؤهف عناغالي الظيف وتنطفا الساليها عبارة عن يتمانك يَعِياتُوالْعَالِغَالِبَارِعُ المُعَوِّدِ لَهُ الأَسْلِفَاعُ فِي إِنْ كَمَالُونُ النَّعَ مِنْ فَيَ وَكُونَ لَا لَكُنِينَا مُنْكُونًا وَلَفْهَا ذَا فَالْمِينَا عَنْنُ وَرَسُولُمُ اسْفَفَاتُ فَيَالْمِ مَنْ إسلام النبي تليطه مينة انترزع والتشائيل والقنافل فاتباد الجنس وانتجث البراونا يتلقنه أفانه في سلمير عاليَّه في الأداء مَشَامَدُ لؤكان لأَفْرِكُمُ الأَجْسَارُ وَهُوَرَادِكُ الْجَفْدَارُ وَلا تَخْوِيهُ عُواطِرًا الْأَمْوَا رِيَوُلا لِمُثِيلًا خَوامِفِي النَّانُونَ فِي الأسَّالِ وَلا الدَّالِامِوَ الْكِلْ لَهُمَّ الْمُوَالْوَمْ وَالْكِلْ لَلَّهُ الْمُوالْوُمُ وَالْمُوالِقِيلُ الْمُوالْوُمُ وَالْمُوالْوُمُ وَالْمُوالْوُمُ وَالْمُوالْوُمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُوالْوُمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهِ مُؤْمِلًا لِمُعْلَى الْمُؤْمِنُ وَلِيلِّوالْمُؤْمِنُ وَلِيلِّهِ وَلَا لَمُؤْمِنُ وَلِيلِّهِ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلا الْمُؤْمِنُ وَلا لِمُؤْمِنُ وَلِيلًا لِمُؤْمِنُ وَاللَّهِ وَلا لِمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَلِيلًا لِمُؤْمِلًا لِمُؤْمِنُ لِللَّهِ وَلا لِمُؤْمِنُ لِللَّهِ وَلا لِمُؤْمِلُ لِللَّهِ وَلا لِمُؤْمِلُونِ لِيلِّهِ لِللَّهِ وَلا لِمُؤْمِلُ لِللَّهِ وَلِيلًا لِمُؤْمِلُ لِللِّهِ وَلِيلِّهِ لَلْمُؤْمِلُ لِللَّهِ وَلِيلًا لِمُؤْمِلًا لِمُؤْمِلُ لِللِّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ وَلِيلًا لِمُؤْمِلُ لِلللِّهِ لِلللَّهِ وَلِيلِّهِ لَلْمُؤْمِلُولُ لِلللَّهِ لِلللِّلْمِيلُولِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِيلِيلُولُ لِلللِّهِ للللِّلْ لِلللَّهِ لِلللِّلْمُؤْمِلِ لِلللِّلْمِلْ لِلللَّهِ لِللَّ بَيْتُونِهِ بِالْأَعْفِرافِ بِالْعُلِي مَكِينِهِ وَاخْتَشَنَّهُ مِن تَكْرِينِهِ عِلَالْمُ يَكِينَا لُهُ مَلِكُمْ مِن مَنْ مُن فهواضل فالديا فنبه وتعليه الألفتية متن بكوله النبير ولايالك تن لمانه الشاب فأتشط بالمتعلون تكبه متزيكا فيتكرينيه وتغليبقا للغاع لالرجابيني فتسا الأعكيه والدورة وَمُثَرِّتُ وَعُلْمَهُ مِنْ مِنَا لَا يَعْمُلُ النَّشِيدُ وَلَا يَعْمُونَ مِنَا التَّامِيدُ وَالنَّا الْمُعْمُلُ النَّيْدُ وَلاَيْعَلُومَ مِنَا النَّامِيدُ وَلَا يَعْمُلُ النَّامِيدُ وَلَا يَعْمُلُ عَلَيْه وَالِه مِن بَرِيْدِ عَامَدُ عَلَامُ مُعَلَيْنه وَسُمَا اللهُ اللهُ عَنْدُه وَكِعَلَمُ الرُّعاة والْحِق إليّه فَالْأَدِثُاءَ بِالْأَرْشَادِ عَلَيْهِ لِقَرْنِ قَرْنِ وَنَهَنِ نَهُنِ أَنْفَاءُ فَهُ فَالْفَكِمَ مَرْزُدُ وَمَهُوفًا فَوَاذَكَ اَ مُلْقَهُا بِعَيْدِنِ وَالْمُسَّالِنَكُرُهُ وَكَغِيلَ وَجَعَلَهُا الْجُعَلَى كُلِسُعَةً وَفِيكٌ بُسَكُوا الزَّنِيدَ وَسُلْطَال الْمُبُودِيَةِ وَاسْتَنْطَقُ مِهَا الْخَرِسَانِ بِالْوَارِ اللَّمَاتِ خُومًا لَدْيانَهُ فَاطِرَالاَ مَسْينَ وَاعْدَاهُ خَلَقَ خَلِف وَوُلَاهُ مِنا شَاءَ مِن النَّبِرِه وَجَعَلَهُم مَّرْجَمَ مَيْنِينَاهُ وَالْسُنَ إِيدُ يُو عَيَسَكُ الْأَيْبُعُوْ بالقول وكثر بأمره بغلون تعلم ماسي أيليهم وماخلفه وكالتفعون الإلمياديك وم سِن مَنْفَيْدِ طَلِقُونَ كَالْمُونَ بِأَخَالِهِ وَلَيْنَانُونَ لِنَقِيدِ رَسُقِكُ السَّالَةَ ارْفُرُدُا الْ وَيَنِهُ وَإِنَّ يُلَّهُ الْكُوْلِ فِي مُعَمِّدُهُمُ مَا يُؤَلِّقُهُمْ إِلَيْكُمْ مِنْ وَكُلَّمْ مِنْ وَكُل أَ

تتع الايثراء رتبنا فأينا ما وتعد تنافل بالمياك ولاعنوا بتهم الفيته الك لاغياف البلاء الله ولحفرنا مقالاته للناة سيال وسوال تنوس بييج وقلاكية وتفاهير وفاع اللهمان اسَالَكُ بِالْحِيِّ اللَّهِ عِنْكُ عِنْكُ مِهِ اللَّهِ مَعْلَقَهُ وِمَا لَعْالَمِينَ جَيَّمًا الدَّ فَبارِ للناب يَوْمِينَا مَنَا الَّمِهِ ٱكْرِيْنَنَا فِهِ بِاللَّوْافَاتِ مِعَلِّكِ ٱلْفِحَهِدَةُ البِّنَا كَالْمِفَا فِالنَّهِ وَأَفْتَنَا بد من الوالا في الوليا فات وَالْمُرَافِقُ مِن الْعَلَاقِكَ الْنَافِيَةُ عَلَيْنَا فِيمَنَاتَ وَلَا تَعْمَلُ اسْتَوَعَا والبستة المستقوا فلانتألبنا الباكلة فلانجمال استفادا والأففالم افتة ولينك الماله المهري الكالهان وتختت لياليه وثب الترزير فهكا وصابيتين كالمهتبز من دينات الك عَلَيْنِ عَنِي فَلَ يُرْحَدِنه المِلْلُوسِينِينَ صَلوانكُ عَلَيْتُ بِمُوالِمَنْ لِمُعْرَفَا جَاعَةُ عَمَانِي عَنَّ صُرُونَ بَنِي النَّافَّكَ عَبِيكُ فَالْ مَنْ مُناالُمُواعَثِينَ عَنْ الْعَيَّ الْخُولِنَا فِي الْخَاجِدُ فَيْ عَرَر وستنان سَنَةَ سَيْم وَقُلْيِن وَقَلْمَا أَنْ فَالْحَدُّمُنَا سَيْدُيْنِ مِرْدِينَ آبُونُهِ وَلَلْزَوْنِكُ وَقُلْوَادَ عَلَى مَنَا وِنَ سَنَةٌ فَالْحَدُّ مُنَا الْفِيَّا فُنْ بْنُ فَهُلَّ وَخَلِلْ عَلَى بِعِلْوَسَ سَنَةٌ فِينَعِ وَتُحْسِبَ وَمُالْفِي وَعَنْ بِلَهُ النَّذِ مِينَ انَّهُ شَهِدًا آيَا لَكَنْ عَلَيْنِ مُؤسِى النِّفَ اعْلَيْهِ السَّالُمُ فِيومِ الْعَايِرِ وَجَفَدُ فِيهِ جَاعَةُ مِن عَامَيْهِ قَاعِمْهِمْ لِلْإِفْلَارِوقَلْ قُلْمُ الْيِينَا زِلِيهِ التَّلَامَ وَالْيَرُوالصَّلا وَلَكُونُ حنى اخوانية واليفال وقافية ومن الحوالي وأخوال عابيته وجدد تلا الله عيرا الالدالق جَرِيُ الرِّيمُ بِإِنِيْ المِنا قِبَلَ يَوْمِهِ وَهُوَيَّ كُرْفَعُلَ الْيَوْمِ وَقَلَ يَهُ وُكُانَ مِن قُولِهِ عَلَيْهِ النَّالُم مَدَّقِي الْمَاحِ أَنِي فَالْمَدَّةِ فِي مَذِي الضَّارِقَ قَالْمَدَّةِ الْبَاقِرِ فَالْحَدَّةِ يَكِي الْمَايِدِي فَالْ حَدَّثِي إِنَا كُنَّيْنُ قَالَ الِنَّقَى فِي يَعِينِ مِنِي الْمَثِرَ لِلْوَسِيدِينَ صَلَوْلَتُ الْفِيمَالِ الْجُفَةُ ثَلَّعَامُ متنيك النتبركا يسياغان مين تهار ذلات الكرم فهالف والفي ملابه مما المنعمة وغيل وَالْفِي عَلَيْهِ مَنَاءً ﴾ يَتُوعِهُ البِّه عَيْرُهُ مَكَانَ سَاحُ وَقَامِنَ دَالِكَ قُولُهُ لَكُورُ فِي الَّذِي جَمَّلَ المكل من فيراجة منفال عامديد لا تامن ارب العيراف بالفونينية ورزانيت

الديني الديني

الم خاليكيره

وروس

الله المالة

بأمالت الدواق

طاعون

وتبلغ بتنكم وتتشكيلة الفيالني كالشابوين وتعراه ماستم فيعوق وتعامان و فالدفين معجوده معاكما فوتوشون وبتيت ستفالة ميتالف الالايالون الثان يتباته لَّهُ مِنْ مُعَنَّ أَعْنَا قَالُمْ وَتَكْمِدُ مِنْ دِينِ اللهِ حَتَى يَكُلُوهُ وَمَنْ كَلِيمَةُ فَإِيَّرُوهُ وَيَكَالِفُ فانشر الله عَلَى عَلَيْهِ عِنْهِ وَاللَّهُ لَمُنْ مُنْ خَبِيرُ وَقُودُونَ مَا مَكُونُهُ إِلَيْهُ وَمَا فَوْفَ أَمَّالُوا وعيكم الله ما تأبكم القالية وتحقكم مليه والفيد والشية واستكوا منفية والمتساليل فَقَرَّقَ بِهُمْ مِن كِيلِهِ اللَّهُ مَا يُومْ عَظِيم النَّاكِ فِيهِ وَقِيَّ الْفَرَّجُ وَرَفْمُ الدَّوْمُ وَرَفِينَ لل وهُوكُوم الايضاح وَالْفِضاح عَي المقام الشُّراج وَيُومُكُم اللَّذِين وَيُومُ المِّسَان لمَهُود وَيُومُ النَّامِدِ وَالْمُنْهُرِدِ وَيُؤْمُ نِهُ أَنِ الْمُذْرِدِ عِنَ اللِّفَاقِ فَلْجُهُ دِوَيُومُ الْمَيَّانِ عن حقائفا لايما ي ويوم وقرانيكان ويوم البرماي منايخ الفضا الذي كمنابر نُوْعَلُونَ هُنَايُومُ لَلْكُوا الْمُعَا لَلْبُ اللَّمْ عَنْدُ مُعْرِضُونَ هُنَا يَوْمُ الْأَرْسُادِ وَيُوْجِي َ الْمِبَادِ وَيُومُ الدَّلِيلِ عَلِي الرُّوادِ دُنْيَوْمُ الْبَرْئِ جَعْلَ إِلَالْفُ دُورِومُ فَمَرَّانِ العمور هِمَا يَوْمُ النَّفُون عَلَى ٱلْكِنْدُونِ هِنَا يَوْمُ شِيئٍ هِنَا يَوْمُ ادْرِيْنِ هِنَا يَوْمُ بُونِيَّةَ هِنَا يَوْمُ تُمْعُونَ هَنَا يُومُ الْمَسِّى المَامُونِ هَذَا يُؤَمُ اللَّهِ المُسَوْدِي مِنَ الْكُنُونِ هَذَا يَوْمُ الْمُوالسِّ إِن فَلَيْرُكُ عَلَيْهِ السَّالَمْ يَعُولُ مِنَا يَوْمُ مِنَا يَوْمُ مَرَاتِهُ وَالسِّرَكِينُ وَالتَّوْهُ وَاسْمَوْ اللَّهُ وَكَلَّيمُونُ وَ الحدُّوالْكُرُولُا عَامِعُوهُ وَكَيْتُوافَعَا وَكُولُولِ فِوَ وَتَقَوِّدُوا لِلَّا شِيوَدِي وَظَّا مَن تَشَرُو ان الله عود وَلا السِّكُو المِدِيم الكُّو الدِّو لَكِي بَكُمُ الدَّى فَنْصِالُوا عَن إلا الدّ اِقْنَاعِ اوْلَيْكَ النَّيْنَ خَلُوا وَأَخْلُوا فَالْمُنْعَرِّمِينَ فَالْلِفِي ظَائِفًا وَكُوْمِ بِاللَّيْمِ فَكُولِ الماكشاك تتنافكم لتنافأت لوناالت رنياالهم ويعفق مقالمناب وألفان كُنناً كَبُيرًا وَكُالَ اللَّهُ تَعَالَى وَدَيِّجَ الْجُوبَ فِي اللَّهِ يِفِيرُ السَّمَاءُ لِإِنَّ بِنَ اسْتَكْبُرُوا اللَّهَ

وَهُ يَتُ فِي مِنا كَانِهُ وَيُحْتُنُوا فِي فَفُوسِنِهِ وَاسْتَمَا فَالْحُوسِيَةِ وَقَرَّيْهُا عَلَى الله وَقُولُولُ وآفها دوتفاطي النوقة بهالجنة وكلام بهاعجنه وكفافة فالتهاديه بالسي دين فأعام فيها من قُلْدَيْدِ وَكِنْيَهِ وَيَرْتُ عِيْدُهُ بِمِالِيهِ إِلَى سَنَ مَلَكُ عَن مِينَا إِنْهِ إِلَ عَنْ عَنْ عَنْ يَبْنَةٍ وَانِ الدُّلْمَةِ عَلَيْهِ صَيْرَتَ الْمِنْ أَنْ اللَّهُ لَكُمْ عَلْمُ عَلَّم الونيون فه كالنووع على عظمتين لبون ليقور الكفا إيساميد ليكل عنكة جَيْلُ مُنْفِهُ وَيَعْتُكُمُ عَالِمُ وَوَعَنْ يِهِ وَيَعْفُونِكُمْ أَمَّا لَلْنَفَيْدِينَ سُؤُو هِ لَلْيَهِ وَلِيَكُلُّمُ مِنْهَا مِ وَسُورُ وَمُوكُومُ مَلِيَكُمْ مَنِي رِفِن فِيمَالُ الْمُعْمَدِ يَجْمَا لَذَبَ الْمِد لِفَلْهِ وَمَا كَاتَ تَتَالُ وعَسَامِ الوَقِعَةُ مُنْهَاسِكِ السُّورِسِينَ شَلِد الى شَلِد وَدِكُولُلُومْنِينَ وَنَبْيالَكُ المنقبن ووَعَبَ عِن قُوابِ الْمُعَالِ فِيهِ اصَّمَاتَ ماوهَبَ الْمِيْ طَاعَتِهِ فَأَلْمَامٍ وَسُلَّمُ ويَعْلَدُ لِأَنْهُ إِلَّا بِالْإِنِهَا دِيلِا امْرَيد وَالْإِنْهَاعُ النَّفِيعَنْ فَالْعُوْمِ بِطَاعِيْد فِيلْحَتْ كُلِّهُ وَمُلَاتِ اللَّهِ مُلْأَفِقُ مِنْ فَوْحِدُهُ الْإِمِالْوَقُولُوكِ لِيَتِيهِ مَثَلًى فُعَلَّمَهُ وَالْهِ بَنْتُونِهِ وَلا يَّهُ أَوْتُونِينٌ مِبْنَا الْإِيولِالْمِ مِنَ الرَّيُونِينِهِ وَلَا يَنْظِمُ النِّبَابُ طَاعَتِهِ الْإِللَّسِك بعقتنه وعيكم أضل ولاينه وأنزل على بنيه صاله عليه واليه في ومالزوج مابكي بالمغزازادينه في خاصاً يه وَدَوى اجنيانه وَلَسُوهُ بِالْبِالْ وَتَوْلُ الْعَلَقَ بِالْفِلْ اللَّهِ وَ النفاق وقفين لديفهمنا أمضهم ككفف تن جفايا الفيل الريب وقفا إراه بالارتباء مَا رَبِيَّ فِيهِ فَعَلَقُنُهُ المُوْمِنُ وَالْمُنَافِقُ فَاعَنْ مِعُنَّ وَقَدْتَ كُلِّ الْحِنَّ فَاسِكُ وَآذَهُ ادْمَت جَيَّاةُ النَّا نِثِي وَحَدِيَّةُ المَّارِقِ وَوَحَ الْمَشْعَلِي التَّواجِدِ وَالْمَزْعَلِ التَّواجِدِ وَتَعَلَّقُ ناطِقُ وَتَعَكَّ نَاعِقٌ وَتَثَنَّى نَاشِقُ وَالشَّمْرَعَلِي مَارِقِيَّةِ مارِقٌ وَوَقَرُ الْإِمَانِ مِنْ الثَّ باللِّسَانِ دُوْنَ حَمَّانِقِ الْإِيمَانِ وَسِّقَ طَائِنَكِ بِاللِّسَانِ وَصَدْقِ الْإِيمَانِ قَأَكُمُ الشُّدَيَّةُ وَالْرَعِينَةُ مَلِيهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونِينِ مَالْمُنابِعِ مِنَ كُلُّ اللَّهِ مَا كُنّ

والنقبية غيركريه المسائلة

صَيْعَادِا

، وَوَكُرِي

10

المنظرة المنظرة

جَهَالله لِنَّهُ مَثِنَّهُ بَارِثُنَّ

> ئۇلان غىنى

ايام، لبلة. تفال:

بنياوالذنبا الماتق فياحا بقافها ومافاقا إنهالها افااتفتن لفيفرق منويه لتذي لِيَهُ النُّفِيا عَن كَفَا يَوْ وَمَنَ السَّعَدَ اخَا مُسِنَدِيًّا وَيَا الْفِيا فَلَهُ كَنِي سَيْسًا مُعَكًّا لَيْحَ وَعَامَ لِيَدَانَهُ وَمَوْفِظُورُ لِمِينَا فِي لِيَالِيقُونَ النَّا وَعَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَهُضَ نَاهِفُو فَعَالَ بِالْمَجَرِلُكُونِينَ فَكَاالَفِهَامُ قَالَمانَةُ الَّفِينِينَ وَصِرْبِقِ وَتَهَهِدِ فَكِفَ بِنَ كَفَالِعَدُهُ اسِ للنَّونِينِينَ وَلَلْوْنِينَاتِ فَأَنَّافِينِنَهُ عَلَى إِنْ مُقَاالًا مُانَ مِنَ لَكُوْ وَالْفَقُو لَايْنَامَاتَ فِي لَيْلَةُ أَيْقُونِهِ أَوْمَعِنْ أَوْلِكُ مِنْ لِمِيزَالِتُكَامِ كَمِيرَة فَاجَرُا عَالَيْ ويَسِّيلُ سَمُنَا يَلْمُ وَإِنْهُ وَأَمَالُهُمْ فَأَزَا الضَّاسِ كَالْفِيلِ فِينَاهُ فَضَاءٌ وَإِنْ فَتَصَامُ مَلَهُ عَنَاهُ وَاذِا تَلْأَقِهُمْ فَقَنْ الْكُوُّ الِلسَّلِيمِ مَتَّ الْوَالِنِّمَة فِي هَا الْيَوْمِ وَيُبْلِوْ الْمَالِمُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الْبَائِنَ وَالْبَعِيالْفَيْغُ عَلَى الْفَعِيرِ وَالْفَوَيْ عَلَى الضِّعِيفِ أَسَّى رَسُولُ اللَّهِ سَبَّ السَّعَيْبَ وَاللَّهِ بلالت م اخْذَت كَالْمُكَالُهُ عَلَيْهِ وَالدِيْخُطْبَة الْجُعْدِ وَجَعَلْ مَلْوَةُ خُمِينَهُ مَالْوَهُ عِيدَالَافَحُ بوليه وتنبقيه الامتزللي فوالحتي بيتا عليها التاله بااعكم من معايه والفر عَنْهُمْ وَقَدْيَرُهُمْ بِرِفْعِ الْمِيدِ الدِيعِ الزَّامِ وَالْسَدِّى عَنْهُ مِنْهُ فِي مُنَالَيْنِ مِنْ مَنْ مَجَرَلُلُومْنِينَ صَوْرَاكُ الشِعَلَيْهِ عِلْيَدِ وَمُورَلَكِمُ الصَّاوَفِ وعن الصَّادق يِّه فَالَ مَنْ صَلَّى فِي هَذَالِيرُوم مَكُفَيْنَ فَبَالِلزُّولِ بِنِيفِ سَاعَةٍ مُكُرَّفِيْعَ لِهَا مَنَ يدعليه وتحدله بديه فاله في للكناب مرة واحِنّ وتَعْفِران فافوالله احنا وعشرفإن المة الكرسى إلى قول وبها خالدوك وعشراب الاافرانا وفي كبارة الفرد عَنَا لَتَ عِنْدَا لِلهِ تَعَالَى ما يَهُ الصَّحِكُ وما مَه الفحْسُرَةُ وَلَمُ يَسُلُوا فُحَرَّفِتًا لِماجَةً مِنعَولِ إِلنَّيْنَا وَلَذِي وَإِلْفَتَا مَا لَدُكَانِيَّةً مَا كَانْتَ الْمِثْاءَ اللهُ وَهَلِي السَّافَ بَيْنِيها مَوَيْنَاها في يَوْم الغَدَيرِ العَاس وللشُونِ ويؤد المناهل وَرُوكَ النَّدُونُ الزابة وَالْمَيْسِ وَفُوَّالْآلُ مُرْخِينَ مَاعَدُّعَنَ آمِرُ إِن الْحِيدِينَ إِلَى الْعِيدُ فِالشَّعَتُ أَ

تكم تتبنا فقال فمغنون عذامين عذا اليورفة فالوافوه ذا فاله فاليا كرسوا فتكذرك الاستخبار ماموفوكول الفاعقوليا الميروابدا عيده والأفوظ سندفوا الله تا يجدِه وَالْقُرِ إِنْ يَنْفِقُ مِنْ مَا كَاعَنَ كَثِيرِ إِنْ تُكَاثِّرُهُ مُسْكَا يُزْفَجُوا وتعظهُ وَاصْلُوا الله المنافسة والنا الشعرية فالالقالة عبت سيلة وتن الذين بعا واوت نى ئىلدىكى كانتى بىناڭ سۆخەق الكاندۇن ماسىلاند ئەتن ئىداد دەرخانى ومَن الرَّهُ وُ وَالْ إِذَا اللَّهِ مَنْ مَن كُلُكُ بِطَاعَةِ اللَّهِ فِيهِ مَرَى بِدِ إِلَّى النَّادِ وَنَا سَيِلُهُ الذِّي مُصَبِّفِي لِإِدْنِيا وَمِعْ كَنَبَيْدِ صَلَّى الشَّعَلِ فَوَالَّهِ وَأَنَّا فَسَجُم الجُنَّةُ وَالثَّا وَأَمَا كِينَا اللهُ عَرُونَنا مِنَا الْفِيارِ وَالْمَبْرَارِ وَأَمَّا نُورًا لَأَفْرَارِ كَانْفَهُ واسن تَفْيَ الْفَفَلَةُ وزادرك بالمسكل فلك حلول لأتبل وسابقوا الي مغفوة مين يبكة فتكل فالمترب بالسود ساطن الديخة وطاورالعناب ونسادون فالانسمة ينافك وتفيخون فالمتسل بنجارت ان كَ تَعَبِينُوا عَادِينُنا النُوالِ إِيعُوا لِي الطَّاعَاتِ مَن كَوْتِ الْأَرْفَاتِ قَكَانَ قَلْعِلْقَ هَلِهِم اللَّهَانِينَ المِنْنَاصَ عَنَاءَ وَلا يَحِيَدِي مُودِ لا تَعِيدُ أَلْفُ مِعَدًا لَفُضَا وَجَعِكُمْ والنَّوْسِيَّةِ عَلَى عِلَالَكُمْ وَبَالْبُرِرِاغُوانِكُمْ وَالشَّكُرُونِ وَرُحَتَّاكُمْ مِاضَّكُمْ وَاجْعُولِكُمَ اللَّهُ تَمْلُكُمْ وَبُمَالُوا بتسال أأتنتكم وتفا أدانيته إله كامناكم بالتواب يبه على خداج الكيبار عبد لم ويعنه الإنى بنياد وَالبُونِهُ وَاللَّالِ وَيَرَّبِدُ فِي الْعُبِرُوَالْقَعَاطُفُ فِيهِ يَشْفَى يَحْدَدُ اللهِ وَهَيَاوَالْخِيرُّا وعِيالِكُمْ عَن فَضِّيلِهِ بِأَجُدُهِ مِن جُودِكُ وَعَالَمُنالُدُ الفُلْدَةُ مِن اسْتِطَاعَتُكُمُ وَلَطْفِرُ واللَّهُرَ فينا تبتكة والسروري للافائحة والخلافيقي التفكم وعودا بالزري الخيرفا فيرا لغاسل لَكُمْ وَسَادُوْلَ مُعَمَّا وَكُوْ فِي مَا كِلَكُمْ وَمَا لِنَا لَوُلُهُ الْفُكْرَةُ مِنَ السِّيَا عَيْكَ وُلْحَسَلِ كُلُو فَالْآدِمَ مَ فِيهِ بَاللَّهُ الفِيدِيْجِ وَالْتَرِيدُ مِنَ اللَّهِ عَرَّ وَمَوْمُ مِنَا اللَّهِ مِنا لَذَكُ مَثَّا الله ويجمّل الجزاء العَطَاء كِنا اللهُ عَنْ فَحَيّ تُوفَيْلُ لَهُ عَنْ فَعِيد فِالسَّبِيةِ مِنْ

- 33

مُدای:

ردُوي

·6/2

كادتفاه مَنْ الْفُالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفِيلِيَّةِ الْفِيلِيِّةِ الْفِيلِيِّةِ

وتناوروا أبكم

التَّعَنَّهُ \*

والمتلك إعرا أنكأ والدعورة الأراك والالك والكالك اللهوال الماك ونتني تنات والمفاطأة فأن تناك ماجها الأنهان الكانة تنبيات فالمالان يَا اللَّهُ مِنْ وَعَلِيمًا لَهُ النَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا بُعْدَدُولِكُكُلِهِ ٱللَّهُمَانِي وَعُولَ كَا السَّرْتِي فَاسْتِحَتُّ كَا رَعَدُونِي ٱللَّهُمَ إِنَّ اللَّكَ ين عَلِكَ بِانْفَذِهِ وَكُلُ هِلِكَ مَا فِذَ ٱللَّهُ مَا فِي آسَالَكُ بِعَلِكَ كُلُ اللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّ إرضاه وكُل قَوْلِكَ مَعَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهِ الْمَالِكُ مِقَوْلِكُ فَاللَّهُمُ إِلَى السَّالْكَ مِن سَاطَكَ إنجها تكالمساطك حبب اللهمة الي الكن بسائل كلم الله إي ادعول كالمريق فاستخيث كاوعك تنى اللهبة ولذات الك مين ترفت بالذود وكل ترفاك خربط اللائم بي اسْأَلَكَ بِمَرْفِكَ كُلِهِ ٱللَّهُمَّ وَلِي السَّالَكَ مِن سَاطَانِكَ وَادْ وَيَهِ وَكُلُّ الطَانِكَ وَالْ لَلْهُمْ إِي اَسْأَلُكَ بِيُلْطَانِكُ كُلِهِ اللَّهُمُ السَّلْكُ مِنْ مُلِكِكَ فَالْغَرْدُ وَكُوْلُ مُلْكِكَ فَالْخُر اللَّهُمَّ الْخِيسَ اللَّهُ مُكِولَ كُلِهِ اللَّهُمَّ إِنَّى أَمْعُولَ كَالْمَرْفِي فَاخْدِيمُ كَا وَعَدْفَى اللَّهُمّ نِيَ اَسَالُكَ مِنْ عَالَيْكَ بِآعَادُ وَكُواْ عَالَوْكَ عَالِ اللَّهِيِّ إِنَّ اللَّكَ بَعَادِيكَ كُلُولُهُم في أَسْأَلُكُ مِنْ الْإِنْكَ بِأَنْجَهِ إِلْكُولُ الْإِنْكَ عَيْدِ كُلُّمَ إِنْ أَسْلُكُ بِالْإِنْكُ كُلِيها اللَّهُمَّةُ الماسكات من مقل المنافع وكال مقلت كل المائي المائية ال يُمَّا أَمَّرْقَى فَاسْتِيكُمُ الْفَكْرُونِي اللَّهُ مُرَاسًا لَكَ مِنَا أَنْكُ فِيهِ مِنَ النَّفُولِ وَلَلْجَرُونِ اللَّهُ وَإِنْ اسْالَاتُ مُكُلِّ مُنْ إِن كُلُّ كُبَرُونِ اللَّهُ وَإِنْ اسْالُكَ بِالْجُينِي بِدِحِينَ اسْالُكَ يًا أَنْ يَا لَالِدَالِأَلِنَا ٱللَّهُمُ إِنِي ٱدْعُولُ كُمَّا النَّرْنِي فَاسْتِيكُ كُمَّا وَعَدَقَى ٱللَّهُ مَا لِيَكُلُّ مِن رِذِيْكَ بِالمَيْدِ وَكُلُ رُزِيْكِ مَامُ اللَّهُمُ إِنِي اللَّهُ بِرِزِيْكِ كُلِمِ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ مَ عَلَايِكَ مَنْ اللهِ وَكُوْعَلَايِكَ مَنِيْ اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ عَلَايَكُوا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّ

سِين تغيرك أنجيًا وتُكُلُّ يُعَيِّزِ لِتَعَاجِلًا للْهُ عَلِيْ السَّالِينَ فِي اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ

فالسكاني تناشية كالمرسم ويوعقاة فالسكفاع إباك ويرين اخد السفلة فالحدِّيَّة السَّمِينُ المُحَدِّق عَن عَن اللَّهِ مِن عُيك اللَّهُ مِن الْحِيدُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مُعَدِّد مُ مُلْ إِنَّ إِن وَكُرُ الرِّسُولُ اللَّهِ مَكِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِمَا خَاصَّهُ وَمِدِ مِنَا مَنْ وَعَن مَح وَالْمِيْمُ وَعُوهُ وَلِذَا مُعَالَمُ مِنْ وَلَا اللَّهِ مَنْ إِللَّهُ مَلَى اللَّهِ مَا مَنْهُ وَعَا مَنُوهُ وَعَالَ مَنَالُوا تَدَوُ إِنَّا وَنَا وَاللَّهِ وَكُلُّوا وَلِنا وَلِنا وَكُو وَالفُّنَا وَالفُّنَا مُعْمَدُهُ لَعُنَا اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فَدُعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيًّا وَعَالِمَةٌ وَلَكَّسَى وَلَكَّسَونَ عَيْنُهُ السَّالْمُ جَبَّتُهُمْ فَقَالَ لَمْ الْعَاقِبُ مَا ادَىٰ لَكُهُ أَنْ تَلْعِينُو ۚ فَالْ َكَانَ نَيْنَا مَكُمُ وَلَكِنْ صَالِحُوفُنَا لَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إِللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَوُلاَ عَنُونِي مَا وَجَدُوا لَمُمَّ أَصُلَّا وَلا الكا وَالْوَلْدُا مُعَاعِبِهِ فَالْمِهِ الْمُعَالِدِ وَيَعْلِينِ كَلِمَانِ اللَّيْعَانِ عَرَائِكَ بَنِ فَالِدَعَن الكهبها الدم فه ماء يق الباعيلة وكرفتنيله مفال فعول الله يم اي اسالك ويفال بَعِيُّ اللَّهُمَ إِنِي السَّالَ بِهَا يَاكَكُلِ اللَّهُ عَلِينَ السَّالَ مِنْ جَلَالِكَ جَلِي اللَّهُمُ اللَّ التقال بجادله كميد اللقم لي استداك من خالك بابخياء وَقُلْ خالا يَحْبِلُ اللُّهُ الْمِسْكَةِ اللهم إلى اللهم إلى المنعول كالمرفئ كالمتجرب كالعقد بي اللهم الماك من عَلَيْك إنفالها وكأعظ تفاقيان عظم المفتون الشاري مناقيات كلما الذي السالف والمنافرة والغرو وكأ وفيك تغرالكم إفاك أن يثورك كله الله عماية الناك مين وتعفيك ما وَسِعِها الكِمَّا يَحْمَلُكُ واسِعَةُ ٱللَّهُ لَذِي آسَالُكَ مِن وَحَيَلَتُكُمُّ اللَّهُمَّ إِنَّ ادْعُولَ اللَّهُ وَإِنْ السَّالَ بِكِيا إِلَّ كُلِّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ الناس كَلِيْ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللّ الساماتُ كُلُّها اللَّهِ مَهِ إِنَّ أَدْعُولَ كَالسَّرْفَقِي فَاسْتَحِتْ كُمَّا وَعَدَفِي اللَّهُ مَ إِنَّ أَسَالُكَ

6 Sing

ما المَّهِ مَنْ يَحْوَا وَالْكَ مُعْمَ وَاسْتَعْتِي الْمِرْ الْفَصِّيْدِ الْحَدِيدِ وَيَحْمَلُ لِ والمالخنة والتفعلي مااعت املالا المراك في وبالمراكنين حافظ والغوروا وتنعي ويوليك بالتج الزاجين طاليع اقترنا بخالة عن المعالم وال عُنِي اللَّهَ كَبِرِي قَالَ مَرْثَنَا فَوْرِيْلُ عَلَيْ يَخْرُومِ فَالْ الْعَبِرِنَا الْمُسَرِّينِ فِي الْمَدُونُ عَن عَيْدُ إِلَيْ الْعَنْدِوعَ مَن الْجَامِر مَعْدُوسَ بِن جَعَدُ وَعَلَيْهَا النَّاهِ مُوالْجَهُمُ الْبَاحِلَة لَيْوَمُ الزَّابِعِ مَا الْعِشْرُ فَهِ الْجِهِ مُصَّا فِي هِ دَالِيَّا لِيَوْمَ مَا الدَّوْنَ مِنَ الصَّاوَةُ وَكُمُّا صَلَّيْتَ كَلَعَنْيَّنَ المُنْغَفِّزُا اللِّيقَا بعفهما سَبعين برَّةٌ حُمَّ نَفُوم فاسَّاوَتُوى ولمرواك في موضع سيول ونقول والمتعلى المكرية ومب العاليس المكرة فاط لتتمولي والاض أخمله الكوكد ماني التتولي ولاتض أتترب الذيخلق التهوا فَالْاَفِينَ مَجْمَلُ الشَّلَاتِ وَالنَّوِرَفُ النِّينَ كَذَوْ المِقِينِ مَعْ وَلُونَ ٱلْمُؤْلِفِ الزَّرَعُ فَفَ ماكنت بدخاوية وكولانقريف إيائ ككش مالكا إذفال وتولد المتي لاسالكم لي جُّرَالِاللَّوْدَةَ فِالْقُرْفِ مِّيْنَ فِي الْقَرَاقِةَ عَقَالَ سُغِانَةُ إِنَّا لِمِمَالَةُ لَيْزِهِ بَعَنَكُمُ الْفِرَ المَلَ الْبَيْنِ وَيُطِهُولُ مُنْفِي رَافِينَ فَي الْمِلَ الْبَيْفِ بَعْلَ الْقُرابُدُومُ فَالْفَالْمِينَا عِيَى الصَّادِيِ مَنَ اللَّذِينَ أَشَّرُنا بِالْكُونِ سَعَهُ \* وَالرَّدِ النَّهُ مِنْقُولِهِ مُنْ أَنَّ فَا اللَّيْنَ منواانتنواالله وكونواع الصاوقين فافضي عنهم وآبان كرومن بيتول بالتافة فَتُلْ يَعْالُوا مُنْهُ } أَبْنَا مُنَا وَأَبْنَا وَلَا مِنْ الْمُنْ وَيُنَا وَلَا مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْفِينَ عَنَيْمًا لَمَنَةُ اللَّهُ عَلَى الْكُلِّمُ التَّكُمُ التَّكُمُ إِن وَلِكَ الدُّحْتُ عُمَّ لَيْنًا إِن المَّر كِيْكَ بِاللِّ الْقَامَ الدِّهِ لَكُونُ أَعْظَدِمنية مَنَ الإِدْمِينِ وَلاَ الْفُرْدَةُ مَا مُعْمِياً إِيَّا فَيْ شَانَدُ وَإِبَانِيْكَ قَصْلَ أَهْلِهِ اللَّهِ يَدِينِهُ وَحَصْتَ بِالْحِلِ أَعْدَا لِكَ وَتُلْتَ بِيهِ تَحْلِعِكَ دينيك وَكُولاه كَاالْقَامُ للْمُورُدُالِينَ الْفَكَنْ اللهِ وَمَا اللهِ الْمُعَدِّنِ مِنْ الْمَالِيكِ

بِي تَصْلِكَ وَفَيْلِهِ وَكُلُّ فَعَلِكَ فَاخِلْ اللَّهُمَّ الْخِسْلَاكَ فِمَصْلِكُ كُلِّهِ اللَّهُمَّ الْخَاطُ كالترثى فاستجيه كاوتنانى اللهة متزع فيوالي واستنفى البايورك لتنديق ميشولك عليه والدالمتافخ والولاية ليعلى بن أب طالب والهواءة من عليه وَالْمِيْامِ بِالْايِوْسِ الْمُعَلِّيَكُمْ السَّافِمُ فَإِنْ قَدْرَكُ بِدُ بِالْكِيارَةِ اللَّهُ مُسَاطًا عُلِيَعَيِينِ وَدَسَوُ لِلنِّ فِي الْأَوْلَهِنَ وَصَلِّحًا يُحَكِّنُ فَالِاخِرِينَ وَصَرَّاعًا غِيَّ فِي الْمَكُوالْفَلَى الم يَعْ الدِّين وَصَرِ لَعْ عُرَّا فِي الرَّسِلِينَ اللَّهُ مَ اعْطِ عُمَّا الْوَسِلَةُ وَالْفَرْفُ وَالْعَنِلَةَ وَاللَّائِمَةُ اللَّهُ وَمُناعِلُهُم وَالْفَيْدُ وَلِي اللَّهِ وَمُعْتَقِعُ الدُّونَةُ وَاللَّهُ الْمُعْلَقُ وَ عَمَّنْنِي مَهُ كُلِيغَانِي مُعَوِلِ ٱللهِ مَصْلِ عَلَيْمَ المُعَيِّرُ وَالمَّنِي كَالايمانِ مِكَ وَالتَّصْدِينِ بَرِسُولِكِ اللَّهُ مُ كَالِمُ فِي وَالْ فَيْكُولُ اللَّهُ كَيْرِ الْمُؤرِفُ وَالِكَ وَلَجُنَّةٌ وَكُوذُ بِكَ مِن يَرَ الْفَرْسِيُّالِ وَالنَّارِ لَلْهُ عَصَلَعًا عُنْ وَلَهُ فَيْ وَاحْفَظُهُ مِنْ كُلِّهُ مِنْ عَلَيْكِ وَفِ كُلِعَقُوبَةٍ وَمَنْ كُلِ فَنُنَدُ ومَنْ كُلِ مَاكِ ومَنْ كُلْ مُؤودِ مِنْ كُل مَكُرُوهِ ومَنْ كُل مُعَدِيدُ ومَن اَقَةِ تَزَلَتَ اَوْنَهُ وَلَا مِينَالِتَمَاءِ الْيَالْاَرْضِ فِهِ فِي السُّاعَةِ وَفِي هِذِهِ اللَّهُ لَهُ وَفِي كَالْهِوَير وَى مِنَ النَّهِ وَفِي مِن السَّنَّةِ ٱللَّهِ مَن آعِلَ عَلَى وَالنَّهُ اللَّهِ وَفِي اللَّهِ وَوَحَمَ كُلُّ اللَّهِ وتعنى كالسنيفاسية وتعين كل فريع وتين كالعالهية وتين كالسلامة وتين كالراسة وتين كل رزي واسع حلاليطنب وتوثي كأنغة وتوثي كاسقة تزلت الفنيز أميرالتماء اليالافي فى منيه الناعق مني الله لله منه منااليوم منه مناالته وفي منيه التكافيلة إِنْ لَا تَتَدَّنُونِي ٱخْلَقَتَ وَجُعِي عَيْدُكَ وَعَالَتُ يَعْنِ وَيَهْدَكَ وَغَيَّرَتُ عَالِمِ عِنْكَ فَافِي تسالكَ بِنُورِ وَجِيكَ النَّهِ كَيْخَفُأُ وَبَوْجِهِ جَبِيكَ مُثِّي الْمُحْلَقِ وَيَوْجُهِ وَلِيْكِ كِي النَّفَ وَجِنْ أَوْلِيانِكَ الدَّينَ الْجَنْهُمُ الصَّحْتَ عَلَى عُلِيرُ وَاللَّهُ مِنْ وَالْعَنْمُ وَلَيْ المَضْي مِن دُفُوْف وَانْ مَعْدِمَة فِهِمَا بِعَمَ مُوحِمُون وَاعْدُود بِكَ اللَّهِ مَا أَنْ اعْدِدَ فِي مَنْ عَلْ السِّكَ السَّكَا

بالطيني

والعد

وفيكل شاعنية

النقائق

الكالمات ا

في مَنْ الله عَمَا اللهُ وَتَعْرَبُ مُرسِ لَنْ اللهِ اللهُ وَلَا تَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ تَعْرَبُ إلى مَمّ فاستعابوا ويزك ومنقلوا الفائة بطاعيك وملواك والمدون وكرك وفروا فلوجا بتغظيم تنوك وتغزوا أفعا تفته بفا يرضك وأغلوات الله من متاريس الفا الطافة عَنَاكَ الْمِثْلُكَ قَالُومَهُمْ مِنْكَ الرِّنَ لِالْمَلِكَ وَعَنُولُمُ مَنَالِبَ لَامْرِلَ وَتَعْلِكُ وَلَكُمْ عُلِيجَةً لِينَيْكَ فَمُ ٱلْكُونَامُ مِنُورِكَ عَنْيُ فَكُلْمُ مِنْ مِينَ آهَلُ نَمَا نَهُمْ وَالْاَرْسَ الْمَ فحسَّمة بونيك فأنزلت المنه كِناكِك وأسرننا بالنَّتْك بهه والرِّد المَهْ وَالمناباط ونه اللهنة فازا قذ يحتكمنا وم فارز فناشفا عقائده بتريقول الخاينوي كالناسية العيقا وكاستديق بميم واجتلناس الشاديس المسكونين كمثم المنتظرين كأمه بالغاظون يى تنفاعتهم كالتنيك المعكنة المعكنة الوقب كنامين لأنك وزجة الإك انت الموقاك المين وعَبَ الْعَالَمِينَ اللَّهِ، صَالْحُقِلُ وَعَلَى الْجَهِ وَصَدِي الْمَرْ الْمُؤْمِنِينَ وَقِبَلَة الْعَادِفِينَ وتَعَلِّمُ اللَّهُ ذَاتِكَ وَمَا لِنَاكِمَ الْمُتَامِينَ الذَّبِينَ تَجْزَعِهُمُ الزُّوحُ الأَمْنِ وَيَاهُمَا لَهُ عَلَى إِنَّم الُبا عِلِينَ مُقَالَ وَهُوَ أَصْدَفُ الْقَالِلِينَ قَنَ خَاجَكَ فِي مِنْ بَعَيْرِمَا جَاءَكَ سِيَ الْعِلْمِ ففل تغالوا تذه إبناءنا وأبناؤكم وليناءنا ويناءكم وانفتنا والفتكم فترتبنا فيترا لتُسْنَةُ اللَّهِ عَلَى كُنَّا فِيهِنَ دُلِكَ الأَمِنَامُ الْمُحْسَمِ فَهِ وَإِنَّا يُومِنُومُ الْمِنَّاءُ وَلَلْوَثُرُ بِالْفُوتِ بَعِينَ كُفُرِّ الطَّلُولُ وَمَنَّ مُنَكِّدُ اللهُ سَعِيمُ فِي عَالَكَ وَمَنَّ مُهِدَّ مِفَضِيلِهِ مُعادَّدُهُ وَأَقَرَّ مِنَافِيهِ عاجدود وتتوالانام وتكر كالمتام وتتن آنانه فالفركون الانهمكال عليه صا طَلَقَت تَعَدُ النَّهُ الِكَاوَدَقِيَ الْأَيُّهِ الْمُعَالِّي النَّهُ وَلَلْهُ فِي إِنْ مِنْ عَلَيْ الْوَاحِيانِ مِنْ ذُرتِيَاهِ فِالسَارَ لِمُسْتَحِرُونِ مِنْ مَصْنَاكُ الْهِيلِكُونِينِ كَفَالِمَّا مَكِمَا السَّالُمُ بِالْخَرْصَةِ ليقط لخامس والعنيرين مين فتزك فهما ففالحسب وللحسين كالمهرا الشاهم سورة منالك وَدُوكِ الدَّالِيَا وَالْمِنْيِنَ مِنْ لَلْهِ الْمِلْسِيمَ عَلَيْنَ فِي الْمُسْكَدِّ عَقَيْمَ السَّالُمُ لِعَ

ينات الضادوين عنك اللبوع عنفائ من القيالفار ويتدان الفالغيم مقل المساج وَيَادِيِكَ ٱللَّهِ عَصْرَا عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُونَ عَمَلُنا المَاعَمُ وَمَعَدُ صَفِيهِ إِلَى ولاتناه والموتنا وتعرفن وكتفنا بإفياء أناريم وتثننا بالقوا الفاسيد الدع ففاه فاعتاعًا المنز بالبقراناه ولجيعاعنا السرالتراء بالتوليليات وبذلوسه في اللج رسالالك تلغطر يَقيه في أوا تقدينات عَظ كيد وتحصيه تلفاد بالخين وَلَلْقِيمِ النَّهُ عَلَى مَوَلِلُوْمِينِينَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهُ صَرْبَقَ الْمُنْيَةِ مِنْ آبنا يدالصَّادِقِينَ الكين وَصَلَفَ طَاعَتُهُمْ بِطِاعِيَكَ وَلَوْعِلْنَا الْإِسْفَاعَيْنِ وَأَزَّلُكُوا مِنْ الْآحَمُ الرَّاحِيدِين لكورة منواد الخاب الكاء والتباء يوم الباهيلة اجتماع بنفقاء نا أسالك بجز دلات الفام للحرو فأليتو المنقبوه المنفيقري وتتوب على الك النف الغوب الجثم الله تم إن عُهِدُ النَّالَةُ وَاحَلَمُ وَطِينَهُمُ وَاحِنَّ وَعِلْ فَيَقَ الْهَي تَابِ آصَلُهَا وَقَرَّمُا وَأَحْدَاهُا وَأُوْرَافُا للهتما اختنا يخفيه فالجرين ملافي الخزي في اللَّيْنَ أَفَالْخِرَة بُولانِيْم فَافَرْدُنا اللَّهُ اللّ مت المواليوم الفيقي بجهد وافرار فالمقيام وإنباعنا افاره وقيدا ينابها فرفيتنا ماع مِنا سِن مَوْجِيدِكَ وَوَقَعُونِا عَلَيْهِ مِنْ تَعَنِيمِ مَا إِن كَنْفَرْدِي أَمَا إِن كَنْفَكِرا أَوْكَ وَتَعْ النِّيفَاتِ أَنْ تُعَلَّدُ وَالْفِلِمِ اللَّهِ عَلَى وَالْوَمِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَالِّكَ النَّفَهُ عِنَّا مُلْ خَلَيْكَ وَدُلا لِكُوْ فَيْحِيدِكَ وَهُمَا أَوْ نُوْيَهُ كُلِّي آمِيكِ وَتَهُدِى الْخِدِينِكَ وَتُوْجِي النَّا عَلِيهِ إِذِكَ وَمَا مَا لِلْيُولِينِ الْيُغِيِّرُ مِنْهَا غَيْرُكَ وَيِهَا نَهَ مُنْجُنَّكَ وَلَاعُوالْمَشِير تَكِيَّالَ وَثَبَنَ خَلِفِكَ وَلَنْكَ الْنَفَقِ لُقُلِّقٍ حَيْثُ قُرَّيَهُمْ مِنَ لَكُونِكَ وَاعْشَضَعَهُم لِيكِ واخدانت في لوتيدك وآوُدُونَهُم خواسِين فا ويلك دَيْرَة يَلِيْكَ وَكُمُفَا إِصِادِكَ وَكُمُنَا أَكُلُ بَرَيْكَ وَعِلَّا لِمَاتَطُومِ عَلَيْهِ خَمَا فِرْأَسُالِكَ وَمَا يَكُونُ مِنْ ثَنَّانِ صِفُونُكَ وَكُفَّ فَهُم

· Li

وسنابنا بالخنانية

فالماء وأدماء اليه بالشاد والبقائدة الذاء فاقاليد ويرت بتركفتين فكك خلك في سَايِد النَّهَا يَعَلَمُ اللَّهُ مُن النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ويم المناه بالبكاومانية وفينه فدار المديدة بأفها اللي والبع متكر بيدا وسامع بالخشر عكبه الشاهم وكالضام بالماء انشلوا فللت والتعال يجد ولا فَتُ جُلِثُ فِناكَ آنَتَ الشَّايِن لِوَلا يَدُمُ وَالزُّومَ فِإِلَّ ٱلْالضَّاسِ وَلَا الزَّفِي لِينَ تعَلَّ ذلِكَ فلكُ فَكِيفَ بَعْرَى بَعْسَا بَعْمًا لل فَعُولُونَ أَعْلَمُ شَا الْجُوزُنَا لِمُسَالِحُتَ عَلَيْهِ السَّالْمُ وَحَمَلُنا قَايَاكُمْ مِنَ الطَّالِينَ غَالِهِ مَعَ قَلْيُدُ ٱلْأَمْامِ لَلْهَدِي من النّ مُلَّيْهِ السَّلَّامُ فَإِنَّ السَّمَاتُ أَنْ لِكُنْتُ رَبُومًا لَهُ فَالْمَا فَأَنَّهُ لِيَوْمٌ غُر اللَّهِ و طَابَهُ مُوْسٍ قَالِهِ نَفِيدَتْ لِمُ بِهِ إِنَّكَ لَهُ وَلَمْ يَرْفِهِ النَّفَا وَلَا يَعَوُّ حَكَمُ بَيْزِلِدِفِيه سَيْنًا حَيْ إِنْعَرِفَهُ لِكَ الْيَوْوِ مُنْمِنًا لَمْ يُبَارَكَ لَهُ فِيمَا ٱلْتَحْرَقِلَ لِبَارَكَ لَهُ في لَقَبِلْ فَإِذْ فَعَلَّا ولل كُلُّكُ مُمْ وَوَاتِ اللَّهِ عَبْدُ وَاللَّهِ مِنْ وَاللِّعْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَالِهِ وَكَانَ لَلْهُ آجُرُونُوابِ منيهَ وَكُلِ نِن ورَّسُولِ وَقِينَ وَجَدَائِق وَتَهْدِيماتَ التَّفْيِلُ مِنْكُومَانُ اللَّهُ الدِّيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَالْ عَلَيْهُ بْنُ عُمِيًّا لِمُنْتَرِينَ قُلْ كُلْبِي جَنْفَعِ عِلْيَهِ السَّالْمُ عِلَيْهِ مُعَادًا تُعْرِيهِ فَجَلِكَ الرَّفِي إدا أناد في فله من قرب ودعاة أدعويه الإلة الدر من وب وأومات من معاليات وتين دارك بالتناثر الينه فالفقا للي باغلق إذا المنتحسي المتنبي بنا أفوى لينه بالتافيم مَفَاعِينَذَاذُ باواليّه مِنْ مَعْوالفَّكِيرِمْ فَالْفُولَ فِي الوافْلُ عَدَالًا مَفَدَ متعوت بالقريبه زفان مي الكريكية وكتب النالك مانة الفيالف وركية وكنت كي المنظيرة والمنظمة المنظمة المن اسْدُنْ والمِتَدُونَاتِ اللَّهُ فَوَابُ وَمَا إِذَهُ كُلِّ مِنْ وَكُوْلِ مِسُولُ وَمِنَا زَوْكُمْ مِن وَالْكُ مِن

فواعرانه الارعظيم ومنففا فالجاملية والايالي اتلاعيه ميذي وبالتجالية فتنا دَعُودَ دَكُرِياءِ عِنْ الْيُومُ الفَالِيفِ مِنْ كَان عَالْمُ يُوسُفَعَكُما اللَّهُ مِنْ الْمُنْ عَلَى الرَّوتَ فالأنفا ومفووم لناس بندكا ستجور موني وعيزانة كما الشافه اليوم النابو مناكة الدقعالي موسخ كالتاع عاجيا والوسيناء ففاليقوا لغاب مناكفة الدفعاليون من كالخون وق اليوم العانيرينة كان فيه مَعْنَ أَخُولُا ارسَّمَا الْفَعْ الْفَالْمُ وَمِينًا يتما يطال يكلهم الشاهر ووعظ ولياري في خاليوم ويت منطوع في الفر فإذا فا تعوم ماسو استان عوالقدام والشرابط بعندالعت ونتريقنا ولأشيقا استراس الثرة وكيوماننو تتحدد الخال الخايكية وكليم السالم ويتبقنه وفيقي اجتاب الملافيه وافاسته خة لِلْقَيَانِ لِي بَعَدِ الْعَسَرِ وله ي زَيِدُ التَّعَامُ عَن لِيَعَبُ وِالْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْهَ وَأَرْكِبُ نرقاعكن الكالم في معانوراء عارقا بحقة كأن مَن ذا ذَلَفُ تَعَالَ فَعَرْفِهِ وَوَيَ جَارِمُ الخعف بحن الحقيد اليه عكيه المتكافئ فالأسن بات عيدة فيولف بي عكيه السّاف لميلاة عاشر لَعْ اللَّهِ يَوْمَ الْفِيرَةُ مُنْكُمِّ إِلَى كُلِّنَا فِيزَا مِعَا فِيعَرِمِيةٌ كُرْبَالَةِ وَقَالُ مَنْ ذُلَّكُ يَنِ مَكُلِّكُمْ يَوْمَ شُولِ لَوَيَا مَن عِنْدُوْكُ كَانَ كُنِي اسْنُعْمَدُ مَيْنَ يَكَ يَهُ وَوَقِي حَرِيزُ حَنْ أَيْحَ بَيْ السَّكَلَّ بَعْ فال من الكائم يون عليه السّلام يوم عاشولة وكبّ لذلك في خرار الدعاية مان السّال في ومعالم و من قرب اونعيد دوى عند الراب معد إن موجع عليها سِي عُفْيَةً عَن آيد مَن أَيْجَ فِي كِيَّةِ السَّالْ فَالْ سَن زَوَالْفُ يَنْ بِوَقَى كَلِّيمُ السَّالْ فَيُوم عَا سُولِاءَ مِنَ الْعُرُورِ حِي مِعَلَاعِينَ الْكِيَّالْغَ اللَّهُ عَرَّوْمَكَّلُ يَعْمَ بُلِقًا، يَقُولِ الْفَحَيَّةِ وَلَهُمَّ عَرْوَةِ قُوابُ كُلِحِيَّةِ وَعُمْرَة وَعُزُونَةً كُلُوابِ مَنْ يَجُ وَاعْتُمُو وَعُرَاعَة رَسُوا إِنْ صَالَ المُقِلِّ وَالْ وَمَعَ الْأَمَاذِ الرَّاسْيَةِينَ وَالْ فَلَنْ جَعِلْتْ فِلْ مَكْ فَالِينَ كَالْمَدُ مَعِيدِ الْبِلَادِ وَأَفْلِ مَهُ بَكِينَهُ السَّارِالِيهِ فِيولِينَ الْبَوْمِ فَالْمَازِدُ كَانَ كُلُاكِ مَيْرَ لِلْ الْفُولِمَ وَمَسْدِ مُعْلَمُ نُونَا

اللانفاا

10

قبرا

سي المانا:

き

. .5

اتناه

معَـٰ أَيْمَ اللَّهُ

ص اخالية الله تجمَّل في اللها واللها والمنافية والمنطقة والمنافية فالذنيا والأجوء مكتله الشيقتي لقام للعبد للجعندالية والدفر وقع طائب كأرك مع إيام ما مرة والمع ويَحَدُ وَلَنَا إِنْ يَكُونُ وَالشَّالِ اللَّهِ لَكُو عِنْ الدَّهِ عِنْ الدَّا وأافضا ما بعرضا بالمصيرة سبت ما اعسها واعظم ويتها فالأياد مناس التتهوب والان الله عابقاني فمتنايه فامين تنالذ ميلة متلول وتعاق مَعَفِرُ اللَّهُ المِمَاعِيان فَيْ وَالْفَيْرُومُ الْ مَا مَعَ وَالْفَدَ اللَّهِ وَإِنَّا مَا تَوْدُ تَتَوَكُّ فِيهِ بُنُواْمِيَّةَ وَلَهُ أَكِلُهَ الْأَلْبَادُ اللَّمِينَ عَلِيا وِبَيْدِكَ فَعَ مَمْ ل يَعْفَى وتقف فيه تينك اللهم العن آبال فياق ومعوية على منك اللف ابدالامات وَهُذَا يَوْمُ وَكِنْسِهِ الْمِيادِ وَالْمُرْفَانِسِفَيْنِ إِلْكُنْسَ مَلَوْاتُ الشَّعَلَيْهِ اللَّهِ فَضَاعِفُ عَلَيْهُمُ النَّمَ فِيهِ مِنْكَ وَالْعَنَابِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي الْعُرْبُ البِّل فِهِ مَا اللَّهُمُ متفية وفيف مناوكيام يحوي بألبراءة منه واللمنك مكيهم وبالوالان ليتدان وال بتيك عكرام التلام عرفعوك أللهة المتن أقل فالهجق عن والعن والعراب للعال ذلية الكيئة ألغي العصابي الدَّين جام وينانح ين وتذابعَت وَيَا يَتِ عَلِ مَنِيلٍ اللهتم الغني تجيعنا فقول فالسمانة مؤاخ ففول التكافي فكنات الالاعتبارات فكا الأرفاح التي حكف بينا يك مَلِيَّكَ منى سالا اللهُ ما بعَّي فَ وَعَلَى لِسُمْ وَالنَّهُ الْوَكُمُ ا بتتلذانة الخرالمة يونى لزارتك الكالوع للكتين فاعان المستريخ وكالألية تَعْلَ خَاسِ الْحَدَيْنِ مُعَلِ وَلِي مَا يُعْنَ حَمْقُولَ لَلْهُمُ كَثَرُ أَنْكَ أَوَّلُ فَالْمِ مِالِلَّمْن مِنْيَ وَابْكَا ٱقَادُفَةُ النَّابِي وَالنَّالِيَّ وَالْوَاعِ ٱللَّهُمَّ الْعَنْ بِنِيدُانِهَ عَامِسًا وَلَعَن عُبَدَكَ لِهِ بَنَ زِيادٍ وَلَهِنَ مَرْجَانَةُ وَعُرَّنَ سَعَنِ وَشَيْرًا وَأَلَا بَعِن سُفِيان وَالزيادِ وَال مراه الي يوم المعامة في المعادية الله عدالة المؤخل الفي المعادة المعادية

عَلَيْ التَّالَّمُ مُنْدُيْنِ فِي أَمَا مُعَلِّمُنِهِ وَتَعَى التَّالْمُ عَلَيْكَ الْأَلْعَيْدِ فِي الْمُعَلِّ بالبن متلوا فوالكالم عليك لاحبرة الفوائن خير فيوالشا الممكك بالبن أمر للونين قابق سنيوالزينيق الشكاف تابك كالبن فاطعة سنيق بيداءا لفالمبتن الشكاف متخلفها قائلا وابتناد والونوالوفوداك الممكنات فقا الأواج الفي مكت بينايات مكيم من يَعَاسُ الله الله الله الله عُدَي اللَّهُ أَوَالْهُا أَوْلِا اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَيْدُ وتلف المعبيث بك وتغليجيع اقبالانسام وكلت وتعلث مستبذك في التحوايديل يفيع افل التجواف قائش الدافة استثن الساس الفلر فليخ متكثم المراليث ما والفا اعتقاله المالكة والمتارية والمتارية والمتارية والمالكة والمتارية والمتارة والمتارية والمتارة والمتارية والمتارية والمتارية والمتارية والمتارية والمتارية وال ولتركف المستهدين لمنه بالتنكير مين والكهريون الكابية والتكرمنان والتباعيث كَتَمَاعِهِمْ وَالِيانِهِ مِنْ الْأَعْدِيافِ إِن سِلْ لِينَ سَالَكُمْ وَوَتِ لِنَ مَا تَكِمْ الْأَلْفِيَ وَلَعَزَافَ وَالْ وَالْ وَالْمُولِ فَإِنْ وَلَعَزَافُ الْمِيدَةُ فَالْحِبَةُ وَلَكَوَافُ الْوَكِرَافَ وَلَقُواْ لَهُ خُرِينَ سَعَاءِ لِلْعَوَّا لَهُ غِيرًا وَلَعَوَاللهُ أَيْنَا ٱلسَّرِجَتُ وَأَجْسَنُ وَنَقَيْتُ لِعِمَا لِلْ بَا بِي أَنْكَ وَالْحَ لِتَدَّقَظُهُمُ مُصَابِي إِلِيَّةَ أَلْثُقَالِ اللَّهِ الْكُورُ مُعَانِي قَلْكُومُ فِي أَنْ يُؤَذِّفُنِي طَلْبَ قَا رِكَ مَعَ إِمَا لِمِسْدُ وَمِنْ اللَّهِ فِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لِلهِ اللَّهُ اجْمَانِ عِنْدَكُ وجد المائك من والمثنا والدي الاعتداد إن القرب المائة والمار والم والمار المؤد مَا لِيَا فَا فِيرُهُ وَلِينًا الْحَدِينَ } أن قد لِولًا لا لِلْهِ وَ النَّبِرُ أَوْمِ مِينَ أَسْسَ لَ الْمُ اللها يَدُ وَيَ عَلَا أَنْ مَعَوِلُا عَلَيْكُمْ وَعَلَى اللَّهِ مِنْ لِكَافِ وَالْكُمْ مِنْ مُوَاقَعُ اللَّهُ نْقِرَالَيْنَ إِنْ إِنْهِمْ وَمُولِلانِ مَلِينَكُمْ بِإِلْبَرَا ﴿ وَلَذَا مِنْ لِللَّهِ مِلْكُمْ الْمُرْبَ وَالْمُلْ من أخذا عدم فأفيا ويدم أفي بالمراق ما الكالم يحرف لين ما يكر وقولي لين والأفرو عَدُوْلِينِ عَادَالَا قَالَتُ الدِّهِ الدَّهِ الدِّهِ الدَّالِةُ الدَّهِ الدِّهِ الدِي الدِّهِ الدِيلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيلِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

الميام الفي د

وغلالة و

:इंडिंड

أقرقية

ويجرري سيالفاق

ويجور سن المالية المالية

الله ع الإنجازة المراد

وأعيزه مكينك وبالقناب الزيطة ويناك وبالقرب الأوطئ ويناك وبالأبد فظله عَلَى العلامَين وَما النِها لِنَالِيَّهِ جَمَلَتُ لَعَيْدَ كَاهُ وَيِهِ حَمَّوْنَ مُوفِقَ الْعَالَمِينَ وَيِه الْمَثْلُ وَكُلِّتُ فتنكرسي ففرالملكين حتيفا وكفله وفسلالها لأوتجيعا السالك الدختاكي عَلَى وَالْغَيْدُ وَانْ مَكْنِفَ عَنِهُ مِنْ مَنْ مَنْ وَكُلُونِ وَمَكَلِّنِي الْمُهُمِّ مِنْ الْمُورِي وَتَغْفِي عَنَّى دَنِي وَجُهِرَى مِنَ الْفَقِيرَ وَالْمَعِينِ عِنِ السَّفَاقِ الْمَالْفِيلِ وَمُثِّكِينِ مِنْ الْفَافَ وَيَا وتجاورتن اخاف بجؤره فغرس اخاف غنره وكزونة سؤاخاف فروينك ويترس الخاف نَتُرَّهُ مَتَكُرُسُ الْخَافُ مَكُرُهُ وَتَغْيِسُ الْخَافُ بَقِيمٌ وَسُلِكَانَ مَنَ الْخَافُ لِللَّالَّةُ وَكَيْدُ مَنَ آخَافُ كُنْهُ وَمُعْدُونَ مِنْ أَعَافُ بَلَاهُ مَعُدُرُدَنِهِ مَعَ وَتُرْوَعُنَ كَيْدُ الكِّينُ وَمَكُرُ الْكُرِّةُ الْلَهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ وَالْفَائِدُ عَنْ فِيقَدِ لِلْمُعْلِمُ وَيَلْلُو لاكتَرُهُ وَ بِفَاقَةِ لَاكْتُكُفُ وَكُنِفُ إِلَامُا فِيهِ وَذُلِ لِالْفِرْهُ وَبَسَكَّنَا لِلْجُبْرِفِ اللَّهُمَ الْمِرْب بالذُلُ فَسُبَ عَنْدِهِ وَأَدْخِلُ عَلَيْهِ فَهَ مَرْلِهِ وَالْمِلَّةُ وَالسَّفْمَ فَهَذَهِ وَعَلَيْكُمُ لَا عَنى بشُغِل شَاعَلُ كَافَراقَ لَهُ وَالنَّهِ وَلَرِي كَالنَّسَيْنَا وَكُلَّ وَعُمَاعِتَى لِفَعُل بَعْمِيلُ إِلَّهُ وكاه وتغيله وقليه وجيع بحوارجه ولدخل كيه فيجيع دالك الشفه فلانتظام عن يجعل ذلك منفاك فيلابه تتى وعَن دَكِرى وَكَفِني إِكَا فِي الْكَفِي بِإِلَا مُؤْلِكَ الْكَانِيُ وَالْ والمقراع لامقريج سيؤاك ومنعث لامفت سيواك وكبالألاجا وسيوال خاب من كان جَالُهُ سِواكَ وَمُعْيِثُهُ سِواكَ وَمُغْزَعُهُ إلى سِواكَ وَمَهَرُهُ وَمُعْجَاءُ الْعَيْرِكَ وَسَغَاهُ سِن تَخَارِق فَيْلِ فَاللَّفَ يَقِنَى مِرَعَالِي وَمَقْزَعِي وَمَهْرِي وَمُنْكِمَا فِي وَسَخَارَيَ فِي الْمُلْكَ وَيِكَ النَّبِي عِنْهِ وَالْفِحْدَةِ النِّكَ وَاقْرَتُلُ وَالنَّفَعْ وَاللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهِ اللَّه مَلِكَ الْكُرِّ وَلِكَ النَّكُرُ وَالِيْكَ النَّكُوٰ وَلَنِكَ النَّفُوانَ فَالْكُوْلُ الْفُولِلْ فَا يَتِي فِينَ وَالْفِيرُ أَنْ تُصَاعِلُ فِي وَالْفِينَ وَالْفِينَ مَنْ عَنْ عَنْ فَعَ وَفَقَى كُلِّن فَيْهَا المِعَالَ

عن بيا عَظِيدُ وَرَبِيِّقِي اللَّهُ مُمَّا وَلَكُن مَّنْ الْمَةَ اللَّهُ مِن يَوْمَ الْوَرْدِهِ مَغِينَت لَى قَامُ صِلْقِ عِندَاكَ مَعَ الْمُسْتَانِ عَلَيْهِ السَّالْمُ اللهِ عَلَى عَلَى الْمِيعَةُ وَلَيْهِ السَّلَامُ إِن السَّفَلَتُ ان مُزُورُهُ فَي كُوْيِومِ بِهِينِ الزِيادِي فِي اللهِ المَنْ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهاليني متن سيني منيعة بترة فالمخرف متع مندانة يتمالة الخال وتباعد سأتحابنا ال أن يُمِّينُ الم يَحَ المُؤمِّدُ إِلَى مُثِيرُ فِي أَوْمِينَ فِي الْفِيدُولُ لِلْكُمِيدُ وَكُمَّا ا الناجة إي عَبِهِ إلي عَلَيْهِ السَّالَمُ فَعَالَ لَمَا فَزُورُ وَقَالُكُ يَنِ مَلْيَهِ السَّالَمُ معالف وعند الناس المناقك النافية كالمفالة عليه من ما المفاافك اليه مَن يَ صَلُواتُ الْمِعَلَيْهِ مِن هَا مَنَّا ٱلْجُوعَبِيلِ السَّالْمُ وَأَنْهَعَهُ فَالْ و المنظمة المنظمة والماعلة أو المنطقة المنطبة و عِنْدَا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ مُرْدُونَا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بالية أهم منفرة فاختب والمناف والمنافظ المنطق المنافث بالغيب وتوالفة ياكا يت كُنِ اللَّهُ وبينَ إلى أَنْ الْمُنْفَيْدِينَ الصَّحِ السَّفَرْدِينَ إلَى مُوَالِّكَ سِيْ جَبْلِ الْوَرِيلَ وَاللَّهُ يَجُولُ مَيْنَ اللَّهِ وَقَلْبِهِ وَفَاسَى مُوَ الْمُنْظِي الْأَعْلِ عَالاَفْقِ الْسُبِينِ وَمُا سَيَّ هُوَالرَّحْنُ الرَّحِيْمِ فِيَا الْعَرِينِ اسْتَوَى وَبِالشُّكُمَّا يَتِمُ الْمُعَيِّنِ وَمَا نَحْفي السَّهُ و وَيَاسَ لَا تَعْفِي كَلِيهِ خَافِيَةٌ وَيَاسَ لَا تَنْفَيْهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ وَيَاسَ لَا تَعْلَطُهُ الْحَاجَاتُ وَيَا مَنْ لاَيْرُونُهُ الْخِلْسُ لَلْفِينَ وَيَامُ رَاتُ كُلِ فَوْنِ وَلِمَا مِ كُلِ فَهُ وَيَا بِادِكَ النَّفُون مَعْدَ الْمُؤْنِ بِاسْ مُوَكِّلُ يَوْمِ فِي شَارِيا فائِي كَالْجَائِثِ بِالْمُثَيِّسُ الْكُرْبَائِ بِالْمُطْلِيْنُ ياتوك الرقفاب باكلف للهُمات يامل ككفي فيكتني فيالتشار والأتجي أسالك جَيِّ فَيُ عَلَيْهَا لِيَهِينَ مَعْلَى مَرَ لَلُوْمَ بَيْ خَيْقِ فَالْحَةَ بِنْتُ بِيَرِّكُ مَعْ فَالْحَدَيْنِ فاليهه فالفرنية اليات فالمنا وتهيه التوشل وتهيه النتفة ويجتهم أسالك وافيه

مَى زِيَا تَكِيًّا آمًّا لِلْذَمْ الْالْحَيْدَةِ الله مَا رَجَوْف وَمَا اسْكَفْ فِيزِيا رَبُّهُ اللَّهُ وَيَنْ عَبْ سِنْ مِن مَهِرَة مُسَالَعُ صَعْوال مُقَالَ لُمُ الْفَعَالَةُ مِن عَيْلًا لَحَرِينَ لَمُ يَالِيَا مِنْ مُا عَنَا يُجَدُّقُ وَإِلَيَاانًا نَا بِكُفَاءِ الْزِيارَةِ فَقَالَ صَفُوافُ وَتَدْمَثُ مَعَ سَيْدِ الْعَمَدِ الْعَ اليفكا الكاب تفعك سلك الله فعكذا في بيارتنا وتعابه باالفاء عند الرواعية تَ صَلَّى اللَّهُ اللّ تَعَاصَدُ مِنْ الزَّالِدَةُ كَامْ عَنِينَا النَّاعِلَةِ وَرُدِّيهِ فَالْحِدَامِينَ فَيَ الْمُعَالِكُمْ مَنْ ذَاكِ بينه النفاد الزيارة ولمفابه والثفاء من فرب الفيان زيارته وتنف وستكور تَ لَقَدُ وَاحِنْ فَتَرْجُونِ وَحَاجَكُمْ مَعْنِينَةً مِنَ الْمِتَعَالَىٰ إِلِيَّا مَا لَمُفَتَ وُلْكِينًا يَا صَفُولُ وَجَانُ هِ فَي الزِّيادَةَ مَعْمُونَةً بِهِنَا الزَّمَانِ عَنَّ فِي كَلْجِعَن آيه عَلَى إن المنتنى منموا منالفها وعزادة العكام الماكتين وكالمالتين عَنَابِيهِ لَكُ يَن مَضُمُونًا بِهِذَا النَّمَا الضَّمَانِ فَلْكُ يَن عَن لِيهِ لِلْكَرَو مُعْمُولًا بِهِ ذَا القمان لكسَرِعَنَ لَبِيهِ مَهِ وَالْمُؤْمِنِينَ مَفْمُونًا بِهِ ذَا الضَّمَانِ وَالْمِرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنَ سُولًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّمَعُمُونَا فِي الفَّمَانِ صَلَّالْهُ عَلَيْهِ وَالدِّعْنَ مَ الْمُعْمُونًا بِعِنْا الففاي وتبيئ أعراف والمعراب أوتراب كالقياب وقذاليا فيعل تنساءة وكباك مَنْ فَادَلُكُ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِفِيكَا الزِّيارَةِ مِنْ فَرْبِ الْمَعْدِ عَدُما بِهِ كَاللَّهَاء قِلْتُ وللمستنة وتشتشنه فيستسكيه باليقاما بكث وتعطينه المؤلدة بالانتكاري فايتاى أغلبه سروا فوكراعينه مقضاه حاجكة والنؤد مالجنكة والعنق متنالفا يروتنكفته فيكاوس منة خلافاس تعاامل البني لياف تعالى دلات كانت والقيتنا بالمالي يهِ سَالُكِذُ مُكَكُونِهِ فِي فِلِكَ فَمُ فَالْجَبْرَ فِلْ السَّوْلَ اللَّهِ السَّلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ للُّ وسُرُورًا وَكُذُوكِ لِعَلَى وَعَاجِلَةً وَأَحْيَى وَلَعْيَنِ وَلِيَالْا يَقَةً مِنْ وَلَلِكَ الما يَوْمَ الْعَبَدُ

والمنتفية وتوج عنى والرجب منا والعنى كالمنيلة والمرفعين مول مااتاك مَوَلَا وَمُؤْنِدٌ مَا اَغَافَ مَوْنَدُا وَكُوْمِ الْغَافَ كَهُ بِالْمُؤُنِّةُ غَلِيْفَ مِنْ وَلِكَ وَاصْفِي بقضاه تعالج ككنا يكمااقتني أنسن البرانين وأنياى باامبرالونين فليك منى سَلامًا فِهِ آبَدًا مُأْبَقَ اللِّسَلُ مَا لَيَّا وَكُلْحَبْكُمُ اللَّهُ الْعِرَالْيَ يُسِيِّن بِيادِيكُمْ وَلَا تَرْكُ يَنِي وَيَخْطُ اللَّهُ ٱلْحِينِ مَنِياً وَخُولُ وَفُرْيَنِا وَأَمْنِنِي مَنْ الْفُهُمْ وَتَوْفَعَ عَلَيْهَا مُرَاحِنًا فِي فى وتركب ولا فَقُوْرَ يَعْنَى وَيَعْنَى وَلَوْنَ عَنَى اللَّهِ فِاللَّهِ الْمُلْفِرَةِ الماسَرِ لَوْوْسِينَ وَ الماعتين الفاقيقكا فاقرا ومنتوسيلا الماليدين وتديكا ومنتج االيد وكا وستقنيعاكما الى الله تعاجي مَنْ المُقَدَّالِي قَالِيَكُمُ عِنْ اللهِ التَّالَ الْمُعَامُ الْمُعْدِدِ وَالْمَاءُ الْمُحْمِد وَالْمَذِيلَ الرَّقِيعَ وَالرَّبِهِ لَهُ إِن الفَيْلِ عَنْكُما مُنْقِلً النَّجُو الْمَاجَةِ وَقَصْلُ الما وَعِلْ المِاسِلَةِ يتناعَيُكُمُ الْيَاهِ فَدُلَاكَ فَالْالْحَبِّ وَفَهُونُ مُنْقَلِّينُ غَلَيْا لَمَا يَتَاعَا سُلِيَا كَيْوُكُ ستقلبي منقلها للحاصلي استحاستها بالم يتضا يجيع حولتي وتشفيا لحاليا فيدا الملك على الفاء الله ولاحول ولا فورة الإراف معنود الترى الي فوسل التحريليك ستوكا ومناي والفرائسي السوكفي وعالله المناج والماسادا منتك بالفاء تزيكان وكالة ليفالة يكان وكاحول ولافؤه الإباله السقويمكم الشوامثيا اخِوَالْمَوْرِينِي النِّهُ الْفَرَقِّ فِي الْسَيْدِي إِلْمَاسَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَوَلَايَ وَامْتَ الْأَبَاجِ إِلَهُ وَيَاسِيِّي عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُعْقِيلُ مَا أَصَّلَ اللَّيْلُ وَانْهَا وُواصِرٌ فَالِكَ الْيَكُمُ عَيْرُ يَجُوعُ عَيْكُمْ سُلامِ إِنْنَا وَاللَّهُ وَآسَنَانُهُ جَقِيُّهُ المَاكِنَا ءَ وَلِكَ وَيَعْفَلُ فَأَيَّدُ وَلِينَ يَهِبُوالْفَلَكُ باستيدى عقكم فابيا حاميكا فيتفالل شاكرا لعيتا الإجابتي غيرآنين ولادافيا أيتا عادا للجيَّا اللِّي ذِيادَتُكُمَّا غَيْرَ رَاعِيْ عَنْكُما فَالْعِنْ زِيادَتُكُما بَلَ الْخِمَعَانِينَ الْبِناواف فُلْفَلْ وَلَا وَوَوْ الْإِياشِ الْعَلَى العَظَّادِ إِلَا وَيَن مَقِبْتُ التُّكَّا وَالْحِيرِ الرَّبِكَ المَّذَكَ وَعِيدُ اللَّهِ الْمَا الْعَلَادِ إِلَا الْمَاكِ الْعَلَادِ إِلَا الْمَاكِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

(Sign)

بالتعا

يسفع لد

تكفاد ينفي وكوعها وتجردها وخوعها وكتنكم بنوكم وكفتين تقرافي الأول حُورَةِ لَكُنِي وَقُلِ إِلَيْهَا الْكَافِرُونَ وَقِي الْفَائِيةِ وَقُولِهُ أَمَّدُ لَمُ تُعْتَلِ مَكْتَرِ الْعِيشَ تَقَرَّقُ إِلَيِّكُ الْأَفْلَا الْهُن وَسُورِي الاحزاب مَنْ الْفَانية الْكُن وَسُورَة الْوَاجِلة لَ الْنَافِي أَوْمَا كَيْسُرُ مِنَ الْفُرَابِ فَتَوْمُنْكِ مِنْ فَي مَنْ مُنْ لِكُنْ مِنْ مُلَّافًا الْمُكَلِّمَة وَ مفجعة فأنتا ليسيك مفرعة وتشكان مقه سن تلاه وافعاد وتشاه وفسكا علياء فألما فأتليه فكبراء سوف المعالية بترقع المعرفة كالت بناليك فالجنكومين الاكتمان وتخطيفا سِنَ السِّيفَ فَعَ مِّسْمِينَ الفِيْعِ اللَّهِ النَّهُ فِيهِ إِنْ كَانَ تَعْرِلَةً وَفَصَّلَا اللَّهُ اللَّهُ كَانُ كَانَ تُعُلَّمْنِ مُتُولِ وَالنَّ لِأَنْ إِلَيْ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْدِ مِنْ لِمَنْ المِقْمِ اللَّهِ وَلَشَّلْ الاَسْرِ وَلَيْكَ الْمِيلُ لَ فى دليت الكابة والخرف وكيفوي ويوليستهامة والاستراجاع في للت البيرة والمرتفضي ستعيث وَفِيلِكُ هَمَّا فَتَفِي فِي مَوْضِيكَ اللَّهِ حَدَّيْتَ فِيهُ وَمُعْلِ اللَّهِ وَقَافِ الْعَيّ التبتن ذا فواد سُولات وَحَادَمُوا أُولِيا مَك وعَبَدُوا عَيْرَكَ وَالْعَرَالْ اللَّهِ عَالِمَ الْفَاتَة فَالْاتِبَاعَ وَتَسْنَكَانَ مَنْ فِي الْمُوالِمُ عَنْ وَأَوْضَعَ مَعْهُمْ أَوْرَضَى لَمَنَّا كَثِيرًا اللَّهِ وَعَنَّا فِي عَنْ والفي والمنظر والمتقالين واستنقافه من النب الثنا فعين للفتايين والكنوا كالت فأفق لمنم فقا تسبوا وأنج كمن ووعا ويجا فيبا فاجتمال فنمون لأناء علي مزول وولان سُلطانًا صَبِّلُ انعَ مِكَيْكَ وَاقْتُنْ وَمُقَاللُّهُ المُعْلِومَ عَلَى عَلْتَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى صلوات المصليد حليهم اللهرة إليكثيرا ويتالأنك ناحكيب المستحقظين ميت الانكز كفية بِالْكِنَّاةِ وَعَلَقَنْ عَكَالْقادُوالطَّلَةِ وَهِرْضِ الكِنَّابَ وَالسُّنَّةُ وَعَالِثَ عَرَالْحَيْلَةِ النَّينَ تَمْرَثَ وَطَاعَهُم اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِّي وَجَادِتُ عِيَالْفَضَيْلُ وَمَا كُفَ الْأَخْرَابُورُ ويخرقت اليخاب وكفرف بالخؤ كالجاء لم وتشكك بالباط لمااع فأخرا وتريف متفاة وَاقْسُلْفَ خَلَقْكَ وَقُلْفَ أَوْلَا لِيَهِاتَ وَحِيْرَتِهِ عِيادِكَ وَكَالِيَّمُ لِكَ وَوَرَثْتُ عِكَيْكَ

1 Kills

قَالَةً بِالْخِلْسُرُولِكَ وَسُرُولِينَ وَقَالِمِهَا وَلَكَسِي وَالْمُسَيِّينِ وَالْمَنْفِقِ وَسَيْمِينَهُ إلى وَفِي البقي فتم فاللج مفوك فاللها أبكيتنا فيكلية التافخ فاستفواف الحاحكت للتالث الخاف طاجلة تتروبها كالزيارة من في ألنت كالعليم اللهاء وتال مُلا عاجمتك فانك سي الله وَاللَّهُ عَيْرِ عَلَيْ وَعَنْ وَرَسُولُهُ صَلَّ اللَّهُ مَا لِهِ وَمَنْ وَلَهُ إِلَيْهِ مِنا عرى فيهم غالنورا ، رُوك عَبْرُالشِت إِن قالَ دَكُلُكُ كُالْ الْهِ عَلِي عَبْرا لُهُ جَمْعًارُ يحاكمية السالم فاؤم عاشوك كالقينة كاضف الأريطا مركون ودموعا فتحيز لاقفة فلة الن امّا عَلِي النَّالْفَ يَعَالَ الْعَلَيْمِ السَّالِمُ الْسَبِبِ فِي فِيلُهُ فَا الْهُومَ قَلْتَ لِاسْيَدِى كَا قَوْلِكُ فَي تَوِيهِ تَعْالَحُنْهُ مِنْ فَيَرْبَيْنِينٍ وَٱلْعِلْ مِنْ فَيْرِ تَتَفِيتٍ وَلَا تحملاً يؤمّ منع كما فكيَّان أطارك مَع كَسَلُوهِ الْمَقْ يِسِاعِهِ فَي مَنْ مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ويفل دلات الرقيف منين دلك اليوم تجلّف الميفاة من الدرسُول العصر كم الشاعلية والكفيّة المفت عنه مع الأرض فيهم تلنون مربعًا فيهو اليم يعر عُفَا مَسُولِ الشَّصَوْلَ الْعُصَلَّا الْعُلَيْهِ وَالِهِ مَصْرَعُهُمْ وَلَوْكَانَ فِي اللَّهُ الْيُوسِنِ عَنَا اللَّهَ الْمُصَلِّدُهُ وَالْمُدَوِّلِينَ ظلَّ وَتَكِي اَبُوْمَهُ بِالشِّعَلَيْهِ السَّالِمُ حَتَى لَعْصَلَتْ لِحَيْثَةُ بِيُومُومِهِ مِنْ ال المَّالَسُحَةُ ويجال كماخك النزرخك أكاكيم المختد في نقديره في أوَلِيَوْمِ مِن صَرِيقَ عَلَا لَقَالَ وبجوم الارتعاد بتوم على واعتفى منياد لك بعنى يوم العان ورون منه والحروم فالمتروع اليؤم إن تَعَمَدُ إِلَى نِينًا مُظِّهِرِيَّ فَتَلْبَتُهَا مَتَنَسَّلَبَ فَلَنْ مَمَا الشَّلْبُ فَالْ كَلْ آزُولُ لَ وتكنف عنن ولاعيات كتبيكواتها بالمصاليب فتم عكرة اليا أخوم ففيرة المتكايد الإرال بداعة النفار الهنزل التفارا أفي غلوه منفحين يَرْفَعُ النَّهَا وُفَعَنَّا إِنَّهِ

ركذارن

الكافاخِراء

فاجعَلِغ مِنْ وَضِيتَ عَلَمْ وَقَبَلِتَ لَمُنكِدُ فَيَجْتُهُ مِنْ حَيْلَ اللَّهُ مَا أَنْ الْمُوزِ الْكَوْمُ اللهم ويفاعي والغيرو بالنطفي والغير يكا واختراء استيت والكت و مُرْجَتُ عَلَى الْفِيالِكَ وَمُسُلِكَ وَمُلْكِيكِ وَمُلْكِيكِكَ وَمُلْلِكَ وَمُلْكِيكِكَ وَمُلْلِكَ وَمُلْكِيك النُفَرِّقْ مَنِي وَمُعَنِي مُولِ فَيْ صَلَّوا فِلْ صَلَّا مِنْ مُلَّامِ وَقُلْمُ وَلَا مُعَالِمُ الرَّفِي الرّ عُبِنَ وَكِي وَفَا لِمِنْ وَلَكُسَنِ وَلَكُسَنِ وَذُوتِهُمُ الظَّاهِرَةِ النَّفِيدَ وَيَسْعَلِ الْمُثَالِ يجنون والزحا وتبيارة والاختيانية الك جوالاكريم ومنطا الدف وقل باستن يحكم مالبتاء وتيفعل مابريد أنت حكت فلك المرود السكرل فَقِلْ يَامُولَى فَرَجُهُمْ وَفَجَنَا بِهِمْ فَالْلِكَ ضَيِئَكُ اعِلْ لَهُ وَكُذِيهِمْ تَعَدُّ الْيَلَيْهُ وَأَظْهَا وَهُمْ مِنْ الْعَثْول با آصَدَق الصَّا وَقِينَ وَيَا أَدْمَ الرَّاحِينَ فَاسَّأَلُنَ اللها وتستيدى سُنْدَرِعًا البِّلَ بَجُروكَ وَكُرْمِكَ بَسْدَ المَّلِهَ الْخَاوُرْمَعَيْ وَعَوْلَ تلبيل عَمَانَ عَمَانَ مِن وَالزِّيادَةَ فِي آبًا مِي مَيِنَانِ فِي ذَلِكَ الْمُعْمَدُ وَانْ تَعْمَلُونِ مِن فَي بجب اليطاعين والانهيم وتضرم وتريتى ذلك قرسا سيعاني الياعكا في فَدَيْرُ خِيرًا رَفِعِ ماسك المالناء وعَل كَفُودُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْأَيْنَ لايرَجُونَ أَيَامَكَ فَأَعِدْنِ يَا الْمِي بِرَحْمَيْكَ مِن دَلِكَ مَان منا الفَصْلُ بِالنِي سَنَانِ مِن كَذَا كَلُواحِيَّةً وكفاعدة تتطوعها ومفعة بهامالك وتنجب بهابكتك وتفارى بهااتطك وَوَلَكُ وَاعْلَمُ أَنَّ الْمُعْلِينَ مَالَى مِعْلِي مَنْ صَالِحِينِ الصَّلْزِهِ فِي هُ فَالْلِيوَم وَتَعَالِمُ لَمَّا اللهاء تغليسًا وعَمَّوه مَا المسّرام وينام مريّا عَدَوه الديم المستر الماضية السّروء وَبُوْمِينَهُ مِينَ أَلْكَادِهِ وَالْفَقِرِ وَلَا يُطْهِرَ وَلَا يُطْهِرُ وَلِلَهِ عَلَقًا الْإِلَىٰ يَوْتَ وَيَكِينَهُ اللَّ مِن لَجُلُول فَأَجُنْكُمْ وَالْبَرْصِ فِي غَيْبِ وَوَلِنَ إِلَيَا مَنِعَتِهِ الْعَقَامِ لَا وَلا يَعْلَمُ وَلا وَلا إِنهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنَةِ أَعْفَا بِسَبِهِ لاَفَالْ بَنْ مِنَانِ قَامْعَ فِي وَأَفَا أَفُولُ لَوَاتِيُّكُ

وتخياء اللهمة فالول أفلام العاليك وكعلاء وساولت وكغيت ويادفه وافلا سافك وَعَالِفَ مَوْتُكُمُ أَنَّ وَكُنَّ فِي الْعَمْ الدِيعَ وَلَوْمِنَ كَيْنَاهُ وَافْرِنِهُمْ لِيَبْفِكَ الْمَا طِعِ وَالْمِنْ والنامغ وطنة بإنياه متا وتفد بالقناب قامعتن أمتا بالكرا وخنام بالنينين والمقالان القي احككت ومااتفايات أيان وفي سراكيفين الكرة إنسك خَانِيَةٌ وَلَحُكَامُكَ مُعِقَلَةٌ وَعِيرٌ بَيْكَ فِي الْمُرْضِ عَامَا فِيهُ ٱللَّهُمُ وَأَعِيلُ وَقَ لْبِاطِلُ وَاللَّهُ وَشَرْعَكُنَّا مِالِغًا فِوَالْمِينَا لِكَالَامِ الدَّخَوْلُ وَتَجْنَا وَتَظِيلُ مِنْ وَكَلَّما اللَّهِ واجتلله لناوقا واجتلناهم وفالااللهم وأهلات ست بحقل وم فتوالين ويتاكور عبدًا وأسْتَهَا بِهِ وَجُا وَرَمُّا وَخُذا إِمِرَهُمُ كَالْخَذَ فَ أَقَالُمْ أَوْخُنِفِ ٱللَّهُمَ الْمَذَابُ وَأَنْقُلُمْ عَلَيْ فَالِي لَمَا يَعِيْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا دَفُهُمْ وَأَيْرُكُمْ فَصُلَّا لَكُمْ وَمُثَّا مَكَانِكَ وَتَحْيَكُ وَتِكُوانِكَ وَكُلِي مِنْ وَبَدِيتَ الْمِنْ السَّامِنَ الْكَافِيكِ السَّيْرَ لَهُ يَسْتَ وبِيَا النَّقِيَّ وَالطَّيِّدِ الزَّلِيَّةِ اللَّهِ رَحَقِيَّ وَأَعْلِلَهُمْ مُكَانِّهُمْ وَأَفْيِعِ الْهُوْ واللاواة وتكناوس الإباطيل والمتها كالمتي فلوت غيدته تفاطاعنا ووالي وكنريه وأولانهم وآعنه وأغنه وأنفه وانتكام القنبركا الذكافيات واجتله أَوَّا مُناصَّبُودَةً وَلَوْقًا أَنَّا سَعُودَةً تُولِيقِكُ فِيهَا فَيَحَمُّمُ وَتُوجِبُ فِيهَا مُنَكِّمَمٌ وَكُسْتُهُمُ كاحتيث وليامك في يايك المنزل فأيِّك فلت وَقُولك الحَقّ وَعَكَاللهُ الَّذِيثَ المتوامنكم وعولوالضايفات ليتخيلفنه فالافركا الخفلت الدين وبالمهركاكان مدودية اللها الفتى لمدة كاليكائم من متايخ فيه النا يتباد فكالنزكون ف ب الله م كاكنف عُنهُم إل كالإليال كنف المُورَالِ المتداعي التَوْم والمالي عَيْدُن أَيْ اللَّهِ مِنْكَ "الرَّاحِدُ النَّاكِ النَّاكِ الْفَيْدُ لَمَلِيْكَ اللَّهِ فَالِلَّالُهُ الله بالقالانك المنات الإلكات الله عند تشكيل مُعالى كانتم بالله عالانتكى وتجراك

وطاجله

وعزبك

عَطَيْهُ مُواسِتُ الْمَنبِياءِ وَجَمَلَنُهُ عَلِيَاكَ مِنْ الأَصْبِاءِ فَأَصَادَ فَاللَّهَاءِ وَضَمَ لقية وتتأل مجتنف فهات ليستنزع يحبادك سياليها لأ تحترة المذالة وقادلا كَلِّبُهِ مَن يُحْزُدُ اللَّهَا مُهَاعَ مُصَّلَّهُ بِالْمُثَوِّلِ الْإِنْ وَيَتَّبَعُ الْمِرْيَةُ بِالنَّبِي الْأَزُّلُورِ وَقَلْقُ وتتركف فجهواه فأخطاك واستحد فيجيك فالحاج سيريداون الموا الينفاق واليفاق وَمُكْلِوً لأَوْلُو اللَّهُ وَجِيبِ وَالنَّارِ فِهَا صَاعَةُ فِلْتَ صَاءِرًا كُمُونِيًّا عَيْ سُولَ وَالنَّالَ منه والمناز والمائم الله والمناز المائم المناز المائم المائم المائم المائم المائم المائم المائم يَا ابْنَ مَسُولِا فِي السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَبْنَ سَيِي لِلْوَصِيدَاءُ أَنْفَهُ أَلْكَ امْتِنَ الله وَاسْ أمين عفي كسيكا ومُعَكَيْتُ عَبِكا ومُتَ فقيكا مَظَلُومًا فهيك والتَّفْي الثَّافَ مَجُزُلِكَ ومَا وَعَدَكَ وَمَهُلِكَ مَنْ مَثَالِكَ وَمُعَزِيدٌ مَنْ فَلَكَ وَالْعَيْدُ اللَّهِ وَيُثَ بِعَهْدِالِهِ وَجَامَزَفَ في سيله عَنَى أَمَاكَ الْبَعْينَ فَلَعْنَ اللَّاصَ فَتَكَاتَ وَلَعَرَ لِللَّ عَل سَنْ ظُلُكَ وَلَعَزَافُ لِمُنَا سَمِعَتْ بِذِلِكِ فَرَضِيتَ بِهِ ٱللَّهُمُ إِي الْفَهِ أَنِ الْنَا وَلَيْ لَيْن والاه وتناف للطال الي انت والحياان متولاف الني الك كنت فروا في المناة الشَّايِحَةِ وَالْأَرْهَامِ الطَّاعِرُونَ مُ تَعَيِّدُ لَنَا كِالْمِلْيَةُ لِمَاكِمَ عَلَيْكَ اللَّهُ لِمَنَافَ عِنْ ثِيالِهِا فَأَشْهَدُ الَّكَ مِنْ مَقَالِهِ الذين فَأَنْكَانِ الْسِلِينَ وَمَعَمَا الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا الك الإطام الجزالتكي الرَّجِي الرَّي المادي المَّهِ مِنْ وَالنَّهِ مِنْ الْأَلْفَامِن وَلَالَ كُلَّةُ النَّقِي وَأَعَلَامُ الْمُدُى وَالْمُروَةُ الْوَقِي وَلَيْمَةً عَالَمُ اللَّهِ الْوَالْمَا ال قبابالكة موين الشاريع ديني وكوافي إركابي لفكه مسال وأسى لاتر استكوفت لَكُمْ سُعَاقًا يَأْدُنَا اللَّهُ لَكُمْ يَعَلَّمُ الْمُعَالِينَ لِمُعَالِّمُ لِللَّهِ مُعَالَّمُ لَ وَالْجُسُامِكُمْ وَتُنْاعِيكُ فَعُنَا يُبِكُ وَظُناهِيكُ وَيَالْخِيكُمُ مِنِينُ وَيَسَالُهُ اللَّهِ عَلِي تكفئين وفاغوا بالخبثث وتتحرف ليفاءالا وللبكتين بكتاب تتفخير

مَنْ عَلَيْ يَعْوَيْكُمْ وَتَعْبَكُمْ فَأَسَلُهُ الْمُعْرِيدُهُا لَلْفَانْزِينَ عَلَيْ سِنْ اعْبَدُهُ بِيلِه وَتَحْمِينه وَقِ الْهِوْمِ السَّامِ عَقَرَسِ الْهُوَ الْعَرَبُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ وَقِ الْيَوْمِ الْحَامِسُ وَالْمِشْرِينَ مِنْ لُمَسَنَةَ الْمَعَ وَلَيْسُونَ كُوالْمَدُ وَفِالمَدُ وَفِي الْمَالِمِينَ عَلَى الْحَدَّةِ بِعَلَيْهِ السَّلَامُ حَدِّ الْلَغِيْمَ مِنْ لِمُسْتَدَّا حَدَّى وَعَشِيرًا صَالدُّكَانَ مُعْتَلَ نيلاب على يواكث يَس بوبع في الإيطالي كَيْنِها لسَّالْهُ وَالْبَعْمُ الفَّالِثِ مِنْ أَسَنَّهُ الْمُع صَيَّان لموق وسلم بن عقبة فياب الكبية وتعدجطان الإبران وتستحث وكالعبقافل عَبْدِ الصِّبَ ثُبَيْرِ مِن مَثَلِ فَإِينَانِ مُعَالِيَةٍ مَنْ الْيَوْمِ السِّينَ عَبْدُ كَانَ رُجُوعُ حُرْسَيَانَا الدعنيان بالفت ينبيعان البطال عكوله التالغ مينالثا ملاحديته الرسوان كألف عَلَيْهِ وَالِهِ وَوَقَىٰ عَنَا لِي َ الْدَيْنَةِ لِلْ كُونَا لِإِنْ إِلَيْهِ فَوْلِهِ مَنِيا الْمُسْتَنِيْ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِا لَا يَعْتَلُوا لِمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِا لَكُونَا لِللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِا لَكُنَّا لِمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِا لَكُنَّ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهِ اللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لَهِ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهِ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِلَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لَهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عُنَا وَلَا مَزُوْلِيَهُ مِنَ النَّاسِ وَلِسَعَبُكُ فِيلًا نُوْمِ فِيهِ وَفِي بِيلَرُوا لِاَيْعِينَ فرُوط عَنَا أَنْ الْمُعَالِدُ السَّالَمُ إِنَّهُ قَالَ عَالَمِناتُ الْمُونِيَ مُنْ عَلَوْ الْمُخِرِيِّ وكنسون ويبارة الآنعيين والقنه فالبتي وتقف ولليبي وأليخ بينباط العثك فنرح زيانة الاسفين اخترنا عاعد عن الحكيم عن تبي موسى الفلمكبري فالعلفنا عانبها بي منعوفال حدَّنق أَبُولُسَي على مناي من منعدة والحسن بنها إلى سَمْ الدِّينَ مُسْاعِن صَمْل وَيْنِ مَهُل إِنَّ فَالْفَالِحُ وَلَا كَالْفَادِينَ صَلَّوْتُ الْفِعْلَيْهِ نى زيادة الأربعين نزور عنكارينا والنها يعففول السَّالِم عَلَى يَا إِن مَعَلِيهِ السَّالِم عَا مُنْلِيالَ فَ رَبِّيهِ الشَّالْمُ عَلَيْهِا فَ وَ مَنْفِيهِ الثَّامُ مَلَى كُرُي الْفَالُومِ النَّفِيد السَّارُهُ مُعَلِي كَبِرِ الكُرْمَاتِ فَغِيلِ لَعَهُمُ الْهِ مُعَلِيدًا مُنْهَا أَلُهُ مُولِينًا وَ وتنيفك والمتعاقبة متعالفا لأكبر أخاف أفتا الفاحة ويجوفه التعالية والمتعالفة بْطِ الْوَلَادَةِ مَجْمَاكُ مُنْ يَنِكُا مِنَى السَّادَةِ وَقَالِكًا مِنَ الْفَادَةِ وَزَائِدٌ أَصِ الزَّادَةِ وَ

د المنا

من تعمية

مِنْ مُنْ إِلَيْنَةِ تُمُّ النَّبُولُ لِأَسِولُ لُونِينِينَ مُكُلِّ الْمُعْبِّدُهُ وَقِيْ النَّالِيْ مِنْكُلُلُ فِيه وَدَفَاهُ فَالْجَهُ مِنْ مَعْولِ اللهِ سَكُلُكُ مُلِيِّهِ وَلِيسَمَّةُ المِنْكُ مَثَّرَةً مَفَالْتِينَسِيفَةُ عُثَا وتشعيق مجا لخيخ كاشت شقال تبالفين وكيورك لكثكث وشبوق وفحا ليثيرا للطيعين فيأ سَّنَةَ ٱلْمُنْتَذِي مِنَ الْمُنْفِذِ كَانَ مُولِدُهُ المُّهِ السَّالَمُ وَيَهْدُولُ لِمُنْ الْمُنْ سَنَعْ عَيْنِ إِنَّ لَلْمَدُ وَالْعَامَةُ مُرَّدِي الْكَامُولِمُا قَبْلِ لَمُسْتَعِعْ مِن مَوْ الْيُو السَّالِ وَالْمِيْدِينَ مِنْ أَسَنَهُ مَلْكَ عَمْرًا كَانْتَ رَفَا ذَالْبَ بَكِرِو لِإِنَّا حَمَرُمُ الْخَلَابَ مَعَامًا مِنْ فَ وتحطيه البدوب فواغيا كنفو لخله فالتنفي كالتنب الله فكننا اس القالك سُهُ وَإِلسَّةَ عَهُمْ بِمَعَمَانَ وَمُوسَتُهُمُ عَلِمُ البِّرَاةِ كَالرِّعَالَمُ المِنَّاةِ المُعَالَمُ وَإِذَا الْمِيالُمُ تَعْظِيمُ وَهُوَالنَّهُ إِلْاَتُهُمُ سَنَّى وَلِكُلاِّ الْعَرِبُ أَكُمْنَ لَعْبُرُضِهُ وَلا تَرَى الْحُرْبُ وسُفْكَ المزناء تكافأ لأنتم فيه يحركة الصّالح ولاصفه والحقي فينتم أهنا النقر الاستثالية يَسُنُ الله فِيهَ عَلِي مِلْ وَدُنْكُمْ مَوْمُهُ و وى عَن أمير للوفيدين عَلَيْهِ النَّا أَوْ الْوَالْوَان يَسُونُ وَيَغُولُ رَكِبُ مِنْهَا وَمَتَعِبُ انْ مُفَهُ رَسُولِ فِدِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِوتَ فَارِدُونَا تَفْهُ إِلْهُ مدوى مَمَا عَفْينِ مِهَا يَ عَنَى الْهِ عَنْهِ الشِّلْمِ السَّلْمِ كَالَ فَالْ وَسُؤُلُ فَ سَلَى الله عَلَيْهِ وَالله سن سامَ مُلْفَة الله عن رجَبَ كُنْتُ لَدُوجُو يَعْم سامَ مَنْ وَمَن حالم سَبْعَة أَيَاجٍ فَلِقَتَ عَنَهُ سَعَةُ أَبُولِ بِالنَّارِ وَمَنَى صَلَّمَ مَنَافِيةً أَيَّامَ مِن حَجَدٍ فَقِينَ لَهُ الْوَابُ الْمِنْ وَالْفَانِيَةُ وَسَنَ حَامَ حَن عَمْرِ وَمَّا حَاسَتُهُ الشَّحِدَ أَمَّا لِيكًا ومتن صام تجيئاً كله كتب كل وفي الله وتتن كتبك وفواله لم بليلي وردى كنبر النُّولَة عَنْ أَبِي جَنِوالْ عَلَيْهُ السَّالْمُ أَنَّ فَوَيًّا حَرَّبُ السَّيْسَةُ فِي أَرَّا عَنِي مَنْ ريك وَأَنَّو سَن مستَهُ النَّ مِيسُولُولُ لِلسَّالْيَوْمُ وَلِمَالُ مَنْ صَاحَةُ لِلسَّالْيَوْمُ مَّهَا عِرْبِ النَّا فَفَا ستنع وتعن صام سَعة أيَّام عُلَقَتَ عَنْدُ أَيُوكِ النَّا اللَّهَ عَنْدُ وَمَن صام فَالنَّدُلِّي

سَالَةِ وَكَانَ وَفَاهُ مَسُولِ الْمِحَالَ مُعَلِّهِ وَلِيهِ وَفِي سِيْلِ مِنْ سَبِي مَالِحُهُ كانت مَعَا مُن أَوْعَقُ الْمُسْرَسُوعِ إِنَّ الْعِبَالِيعِيِّ الْمُسْلِقِ عَلَيْهِ الْمُلْكِلِّهِ سَيْدُ مَا جُزَّالَيْنِي كَالْمُعَلِّمِهِ وَلَا يُعِنْ مَكَدِّ الْكِلْمُنِيَّةِ سَنَّةً ثَلْفَ عَشَقَ مِن مَهَيْدِ فَيْهَا كَانَ شَيِفُ الْجَرَالْوُنِينِي صَلَّوَاكُ الْوَتَكَا وَلِنِيدَ كَكَانَ لِبَلَّةُ الْحَيْسِ مَنْ بَلَّلَهُ الْخَيْم سنة كان خروعه عليه السّاح من الغاريشوجية اليّا لمُدَيِّةٍ وَفِي أَكُلِيهِ مِنهُ كَانْتُ مَعَاءُ أَيْ فِي الْحَسَيَ بْنِ عَلِي الْعَسَدَيْنِ عَلَيْهَا السَّالْمُ وَمَعَسُلُ كُمِّرِ لَيَ الْعَالِيم الْحِوَّى ويَوْمُ الْعَافِي مِنْ لُمُ وَرَجُ الدِّئِي مَكَالَى الْمُعَلَّدِ وَالِهِ بِنَدِيجَةِ مِنْ فِي خُرِيَّانِ وَلَهُ وَوَمْنِيدٍ تُعَلَّى وَعَفَرُهُ فَاسْتَةً وَتَى خَيْلِهِ لِقَالِي سِيدِي صِي وَلِي كُانَكَ وَفَا أُمُّ مِنْ عَبْلِ لُطِلِيه سَنَةً بَنَا يِ سِنِ عَامِ الْفِيلِ وَفِي مَعَ الْفَائِي عَشَيْدُ كَانَ فَارْمُ الْفِي صَلَّى الْفَكِيدُ وَالد الْدُونِيَةِ مَعَزُولِ إِلَا لِتَمْسِ وَفِي مِنْ إِسْتَكُ الْنَدِينَ وَبَلْدِينَ وَمِا لِهُمَّا مَا لَفَضَاءُ وَوُلَّةً بخ سَرُول و في بوم الرَّبع عشره في سيِّ ويَسِنَّ بِي كَانَ مَوْفُ بِوْ بِيَبِي مَعَا وَيُمْلُومُ الْ وَكُوْيَوْمُنِذِ يَكَانُ وَتُلْتُونَ سَنَدٌ وَفَالْيُوْمِ الشَّافِعِ عَثْرَيْنِكُ كَانَ مَوْلِدُسَيْدِ فارسَوْلِهُ الله عَلَى وَالله عِنْدَهُ لُوع الْفَرْسِ يَرْم الْجُعَة في عام النيل يُوكُول يُومُ مَنْ عِنْ عَلَيْم البَرِّكَةِ وَفِي وَمِهِ فَفَسَلُ كِيَرُّ وَقُوابُ جَوِيلٌ وَهُنَ عَنَّ الْآيَامُ الْاَنْفِقَةُ فَرُوكَ عَنَّامٌ عَلِينَهُ السَّالَهُ النَّهُ مِنْ فَالْوَاسَق صَامَ يَوْمَ السَّالِمُ عَقَيَّ مِن مَنْ مَهُ رَبِيعِ الْأَلِكَ كَبِّسَاللَّهُ لَهُ حام كنكة وكيتن فيه المتكفة وزياتة المقاميين مربع المنسر يؤم العالم منية سَنَمَةَ الفَيْنِي وَتُلْفِينَ وَمَا لَيْنِي مِنَ الْجِرَةِ كَانَ مَوْلِذًا لِي خُيِّيًا لِحَسَ مِن على مُعَلَّزُ عَالِرَضَا مُنكِيمُ السَّالَمُ مَفْعَوْمِ النَّاسِنَ عَصْمِينَهُ فِي أَمَّلِ سَتَهَ الْجِزَّ السُّنَّرُ فَرُضَافَ الحيرة والسَّوْر العكاد الله وفي في وشاه سنة سين فك تين كان مولد الح مي العالم الله نَبِي الْعَابِدِينَ عَلَيْهَا السَّالْمُ نُبِيِّينَ صِيامُ مِكُلَّالْيَوْمِ وَفِيدِ بِعِينِهِ مِنْ مِذَالْتُهُ

الثابين ويبالله ١

الرائل:

وَالْيَسِ وَالْفَكُو وَاعْمَهُ مِذَالِكَ بَارْتِ الْعَلِي وَوَلَدْتِ وَالْحِوالِي فِيكَ وَمَوَالْحَدِيثُ وَلَجْتَى مَعَلَدَثُ رَعَلَيْهِ مِنَ النَّيْلِينَ وَلِلْوُسْتِينَ بِادِيَّ الْمَالَمِينَ وَلِ ابْدُ أَنْبِيُّ مُ زَالْفَالُوبِ لقابي الكفاف وتفار الوقوخة فتكالغ والقلف الكمان فاذاعك فات واستعاد كها النب التفكة النباة فالخاف النباة وي الدائك السامي والتنفية مؤاليا لِّكَ فَغَبِـلُ القُويَةِ مَنْ عِبِالدِكَ مَعَنَوْعَنْ سِينانِهُ وَنَغَيْرُ الزَّلُ وَإِنَّكَ مَجُبُ لِإِلِيكَ وَيَّ مَنْ وَأَنَّا فَا يُبُ البِّكَ مِرْ لَحُلْهَا إِلَا عَالِقَ لَلْجَلَايًا بِالْمُقْفَدِي وَكُمْ فَلَدِي فِي ثُكُلّ تَحَدُدُ وَيْزَعَا لِلسُّرُورَ وَكَيْنِي ٓ وَعَواقِب الْمُورُونَا أَنْتَ اللَّعَلَٰ فَمَا إِلَى وَجَوَاعَظَا إِلَّ مَسْكُونُ وَكُلُخُ يَرِسَ فَعُونُ وقع الِيُرِيِّينَا يَرْعَنُ مُرَيِّنَ أَحَدٌ الْحَافِقِي الْمَصَّوْرِي عَالِية تُومِي عَن سَيِّدَ ذَا آجِ لِكَسَرَ مِن مُعَلَّمَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الزَّنَّهُ كَانَ يَلْهُ في هين السّاعة مِه وَالْمُ عُ بِفُ قَاللَّهُ فَا وَلَيْدُ عَرَّجَ عَيْنِ الْمَسْكِرِ وَعَلَيْهِ السَّلامُ فِقُولا بْنِي قِينًا غِي إِمَا فُرَ النَّوْرِ مَاسْكَ بِرُ المُمُورِيا لِجُرِيَ الْجُرُدِيا بِالِمِتَ مَنْ فَالْقَبُورِ لِالْمَهْ حِبِينَ تُعْبِدِهِ الْمُعْ الْمِنْ وَكُنْزُوجِينَ يَخْفُونِ الْأَبَاعِدُ وَتَكِلُّتِي الْأَفَارِبُ وَتَنْزَقِي بِكِالِيتَةَ ٱذَٰلِيانِهِ وَمُزَا فَقَهِ الْحِيْانِهِ فِي إِنْهِ وَسَالَيَّ كُولُونِينَهِ مِن بَعِيمِيا مِنهِ وَوَلْعِي لِحِادَتِيهِ مِنْ وَمَعَادَ النَّهُوبِ لِمُرْزَةُ النَّ تَعْبَيْكِ بِولَا يَنِاءِ مَرَّةُ الْعَظَّا إِلَى إِنْ ذِلَّةِ الْعَظَّا إِلَا كَالْتُ إِلَيْكُمْ الْعَبْرُ وَلِلْمَا الْمُدْوَالْفَيْم والمية والليك إذات وتباجرى وقد الافلام يتكات كلاتفاج تواشا المقاليظام عَنِيكَ عَلَى مِن المَا فَامِ عَلَيْهُ مِنْكَ الْفَسُلِ السَّالْمُ مِي اسْفَعْلَهُمْ مِن السَّالِكَ الكِولِم ال عُسَيِّ كَالْهُ مِ وَتَرْجَعُنا فِي تَعْفِرُ إِمِنْ ا وَمَا لَهُ مُن سِنَ النَّهُ وُرِوَا لَا يُلِي وَآنَ يُبَاعِنا لَعُمْرَ التيام فها متناه ما وفي كل المالية المالية والمتيار في المالين منالين لَيْنَامِ وَعَلَيْ مُولِلُهِ مِنَا الْمُسْلَالِلَهُم وليومِن رجيب تِنْعَيْنَ فِيهِ نِيَادُهُكِ عَبْلِ اللهُ الْفُكَ يُنِينِ فَلِي عَلِيمُ السَّالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

نَعِينَ الدَّالِوابُ لَكِنَّةِ القَدَّالِيَةُ وَصَنَّ صَالْمَ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ وَصَنَّ فَالْدَ وَاوَوُ الْمُعَرِّقِينَ وَلَيْعَيِّ الْمُوَهُ فِي يَكِيبِ وِردي الْمُعَلِّينُ إِلسَّارُهُ إِنَّ الْمُمْرَةُ فِي يَكِيبِ الْمِي لقفا النشارا لعساف ولدليلا بجب وي أيُولَيْ فَرَى وَمَنِي عَنَ أَيِّ عَلِيدًا مخطائيا لترونا منتفة ويتفاقا منيقن لاكاله وكالتاا منكر فلانة ويستعقد منيانة وعياقلُ ليلة من مجيوليلة القِينِ سن عناات وليلةُ الْفِيلِولِللهُ الْفَوْرِ وَلَلْهُ الْفَرْ حوابي بَعْدَ لِغُنَا وَمُ اللَّهُ عَالَ النَّجِيُّ أَنْ يَدْعُونِهِ مَا النَّهَا ا وَلَ لِيلَةٍ مِنْ رَجَبٍ مِمَا لِفَا الْحَرَةِ للهُمْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَا لَكُمْ مِنْ فَعَيْدُ فَاللَّهُ مَا تَلْكُ مِنْ المِنْ لَهُمُ إِنِي التَّقِيَّةُ الِيِّكَ بَنِيكَ فَي يَجِهَا لَتُحْدِ صَلَّ الْمُعَلِّمُهِ وَالْهِ الْحَيِّ السَّوْلِ الْهِ الْحَاقَةُ إِنَّ لِلْ فَهُ مَيْكَ مَنَهِ لِيُخْ لِلَّ كَلِيقِ ٱللهُمْ يَبِيكَ عُلِيَّ وَلَا لَهُ وَسِوا مَلِجَنْدِ صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ﴾ فَي ظَيتَى و رفى خرلتُ الطاحدُ ل عَلَيْ حَدِيهِ فَالْ كَانِ ٱلْوَكْسَ الْوَلْ صَلَّى أَنْ عَلَيْهُ يَعَولُ وَهُونَ الْحِذُبِعَلَ فِراعِهِ سِي صَالِحِهُ اللَّيْلِاتَ الْحَمْدَةُ إِن أَصَافَ وللته أني أن مُتنيئك لاختم والاينزي في والإيات يا كاليقا عَبَل كَيْ فَتَ وَيَامَكُونَ كُلِ مَنْي إِنَّاكَ عَلَى إِنَّ عَلَى إِنَّا عَلَى إِنَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّ اعْرُدُ بِك مِزَالْت بِلَدِ عِنْدَالْوَدُ وتين خَرَ النَّيْجِ فِي النُّهُود وَسِينَ النِّمُنَا مَدِّيَةِمَ الْأَذِيَّةِ وَأَسْالُكُ أَنْ عُمْرَيَّ فَا حُرَّ وَلَّهِ وَ الفاعِمُ وَعِنْدَى عَبِثَةً وَقِينَةً وَمِينَتِي بِنَهُ سَوِيَّةً وَمُنْظَلُونَ غُلَبًا كَرِبًا عَرِينُ وَلَأَفَا فِي اللَّهُ مَ سَرَاعًا فَعُدُ وَاللَّهِ الْأَيْمَةُ يَنَابِهِمَ لِيَكُمْ وَالْفَالْفِيدُ وَعَمَا لِيوا السِّمَ وَالْفِيدِ بعيد ويكل وع ووتالنا فالخار وكالمقالية وكالقينان المالية المال مًا يَ مَعْفِي إِلَى الإِن اللهِي وَآمَا يَاسِنَ الطَّالِينَ اللَّهُمُ الْعَفِيلِ اللَّهِمُ الدَّفِيلِ وَأَعْلِيْهِ اللَّهِ يَفْضُكَ مَا يَكِ الْوَسِيمُ وَمُنْكُ الْبُدَيْعِ كَمُنْفُ وَآعَنِي السَّمَّةُ وَالنَّمَدُ وَالنَّفِ وَالنَّعِيدَةُ وَالْفُيْحِ وَالْفُرْعِ وَالْفَكْرُ وَالْمُنا فَاهُ وَالنَّوْنِي وَالفِّيرَ وَالْفِيرَةِ عَيِّناتَ وَتَلَى اللَّهِ اللَّهِ

الانانه

المَّارِيْقِلِ مِولِيْدِ

والفروء

المنافئة

الله الله

111

495

لَلْهُ مَ لَكَ لَكُنَّ وَلِكَ أَلَمَ وَلَكَ الْمِزُولَكَ الْعَرْ وَلِكَ الْعَقْرُ وَلِكَ الْعَظَيُّهُ والمنافئة والأأليان كالكالثان والنابية والكالإنيان والكالتي وَلِكَ النَّقَ (إِنِي وَلْكَ التَّهَ لِيلُ وَلِكَ التَّقَيْدِ وَلِكَ مَا يُرَى وَلِكَ مَا الْإِنِي وَلِكَ مَا فَقَ الْتَتَبُولِ اللَّهِ وَلِكَ مَا لَقَتَ النَّزَى وَلِكَ الْأَرْضُونَ النَّفَا بَلَكَ الْأَجْرُهُ وَالْأُولِ مُلكَ مَا تَرْضَى بِدِ مِرَالِتَنْ فِي وَلَكِنْ وَلَكُ الْكَثِّرُوالنَّمَاءِ اللَّهِ مَرَالِتَنْ فِي وَلَكُونُ الْكَثِّرُوالنَّمَاءِ اللَّهِ مَرَالِتَنْ فِي وَلَكُونُ الْكَثِّرُوالنَّمَاءِ اللَّهِ مَرَالِتَنْ فِي وَلَكُونُ الْمُنْكِرُوالنَّمَاءِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّوْلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّا غا مَنِيكَ وَالْقَرِيَّ عَلِي مَن وَالْطَاعِ في مَهُوانِكَ وَتَعَالُ كُولِمانِكَ النَّقِيَّ لِكِيانَ لَالْتَامِ كالدابك المنزر كاعلايك اللهنة كراقل يكاي كالدر منيك والمخلو والفيات والمستقفير المعين لأهلطاعينك اللهة وستاعا إسرافيل ماساع فيفاك وصاحب الصور المنتظر لانبرك والوجل المنفق من خفينك اللهم مَصَاعَا حَلَة العَرْضِ الظَّا وتقلى مَلْأَتِكُ الْكَلْرَاصُلِ لَتَأْسِبِ عَلَى مُعَاءِ الْمُؤْمِنِينِ وَقِيَّا إِلْسَقَرَةِ الْكِرلِمِ الْبَرَّةِ الطِّيلَةِ وتتا ملائكيات الكرام الكانبين وتنام كلانكة الجنان ويخزيه النبران وتعلك الكرف والمقواية بإذا ألجلال والكفوام اللهة صراع إبدنا المتميوم وفيورك التب المرفة إيجود متلائكتات وأنجنه حبتك اللهة صاغلي أينا حواة المعقرة من الرجس الممثلة مِنَ الدُّدَ وَاللَّهُ مَنْ لَانْشِ الْمُرَّدِيدَ مَنِي تَعَالِ الفُّدُولَ اللَّهُ مَ كَالِ عَلَى عابِمُ أَيْنَافِ وَادْرِينَ وَتَوْج وَهُود وَصَالِي لِم وَالْوَيْمُ وَالْمُعِنْلُ وَالْمِينَ وَيَعْتُوبَ وَيُؤْلُفُ وَ المنشاط ولؤط وتثنيت وكيؤب وموسى وكروك ويوث وبيشا والخضر وبعالفؤل وَيُولُنُّ وَالْيَاسَ وَالْيَتُمْ وَدَى الْكُثْلِ وَظَالَوُنَ وَذَا وُدُ وَسُلِمًا انَ وَذَكَّرِيًّا وَمَنْسَأ وتجنى وتؤرّخ ومئى واريبا وتبنؤى وداينال مغزير وتبلى وتنملون وجير وَالْمُوارِيِّينَ وَالْأَمْبَاعِ وَخَالِهِ وَمُعْمَلُهُ ٱللَّهُ مُولِّعَ فِلْمُ اللَّهُ كُا مَالِكُ وَرَحِفَ وَنَا رَكْنَ عَلَى إِنْهِمِ مُوال بُرْمِيمَ اللَّهَ حَيَدُيكِيدُ اللَّهِ مُوسَلِقِكَ الأَوْمِيلُووَ النَّعَكَاد

490

وَ اللَّهِ مَكًّا مَعْكُمْ لَدُ مُرَاكِفُ اللَّهِ مَلْ يَكُنّ لَدُولِكُ مِنَ الذَّلِ مَكْمُولًا مُعْمَلِمُ مُفتول معدد الداللة من الكريم المراج إلى على أنكاب عَرْض ومَعْنَا فَي حَمْرَات من كِنَالِك والمسالة التفليم المتفلم التنقل وكركوك التفائق الفوا وكالإك الناحات كالما النافسة كالحروق المحتد وكالك ماكان أنك سهوك وأفنى ينفاك وأخوال وتخترالي في التياد عندك والمتاداليك أن تُعْطِيقي الشَّامِدَ النَّاعَدُ كَانَا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا مَنْ هَ ذَلِكَ فِيلَا كُنَدُنَكُ بَوْمُ الشِيفِ مِنْ لَكِيبُ لِيُنْتِحِثُ فِيهِ الزِّيلَ وَلَكُسَيْنِ الْمُكَ العبري باعتفى أني فولو يكعن ابن الماها عن جنفرين الحراب ما الإسمالة عُهُمْ أَنِي آنِي نَصْرِوَا لَكَثِيرَ مَعَنُ أَخَلَيْنِ خُبُيِّنِ آلِي تَصَارِعِينَ الْحَسَيْنِ عُرَيِّنِ الْحَصَال سَالَكُ ٱلْكُتِي النِّهِ المَلْهُ فِي السَّالَهُ فِي الْفَيْدِينَ النَّهِ السَّالَةِ فِي النَّهِ المُناتِدِين وَالنَّيْمِ مِن مَنْهُ إِن وَكُنتُكُ النُّسُلُ إِنْكُونِهُ ولِنَيْنَ أَنْ يَكُونُونُهُ وَالْأَدَ دلات فلينيه إنيوم الفالم عشروالزابغ عشروالخاس فتكر فأذاكان عنيكالز فالاغقل عَاذِالْكَ النَّاسُ مَنَّ القَلْمُ وَلَعَمْ بِينَ الْكُوعَةِ وَمَعْدَدُهُ فَا تَعْمُونَ فَهُ وَضِع عَالِ لِالشَّعَالُدُ عَاضِل كَلْكُلُهُ السِّلانُ فَإِذَا قَرَعَ مِنَ السَّلْوِةِ اسْتَقْبَلَ الْفِيلَةُ وَتُسَّا الكِنَ مَا نَهُ مَرَّةِ وَسُورَةَ الْمُؤْلِي مِلْةً مِرَّةٍ وَأَيَّةَ الكُرْنِيَّةَ وُمْ يُقَوَّا لَهُ لَدُلْ النقام وتنفي أيوايهل والكقف وكفا ووليرة الضافات ويحريفن وحمصاف وحم المتفان والفق والزائف والملك ون واذا الشَّاء النَّفَكَ وَمَا البُّرَهُ الْأَلْحُ القراب فالحابز عست وللت فال وهُوسَنْفِ لَا لَعِبْلَ صَلَّقَ اللهُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا الْهِلَا مُوَالِيُّ الْفَيْوُمُ وَلَكِنَا لِهِ وَالْكِنْزِلِمِ الرِّمْنِي الْجَهِمُّ الْكَرِيمُ النَّهِ لَيْنَ كَيْنِلُونَنَى وَمُوَ التحيه العايم المت والخبية ونته ما الله الألوالية الامتوة الملانية وا ولوا العلم فايعًا بالنييك الدُوكُوكُ المَرَيْرُكَ كَيْمُ رَبُّلُتُ سُكُلُهُ الْكُولُمُ وَأَنَّاعُ فَالْمِكُوكُ لِلْمُ وَاللَّهِ

ب المارة الإنتائم

واد و مُعَالِمُ الْمُعَلِّدُهُ فَالْكِ وَالْمُعَادِينَ

اللغ

خطايف أبسارالآاه فاستاعتت الوكيو ولميتبتيه وتختشت التانتي فالمتاالقض وستراط يبقده منعمة والنبقة وتفني وأوقتها غايقة الانفؤ المالة فانتقا الأمن وتماهاك ماقِرةٌ وَغَالِيُومُ الفَالِيفُ مُسَنَّةً أَدْهِمَ وَخَسْمِنَ وَمَا نَيْنَ كَانَتُ وَفَاهُ سَيِرِهَ الْفِلْحُسُ عَلَيْن عُرِيصا حِبِ الْمُسَكَرِي وَلَهُ يَعِمَنوا حِنْ وَالْعِمُونَ مَنَهُ وَذُكُرُ اللَّهُ عِنَا فِي الْمُكان مُولِدُ إِنَّ لَكُنِّنَ الثَّالِيفِ يَوْمَ الثَّابِ مِنْ رَجَبَ وَذَكَّرْ إِنْهُمَّا مَاهُ كَانَ يَوْمَ الْمَالِ وَذَكَّرُ أَنَّا كَان يَوْم الْمَا أَسْرَمُولِ إِلِي يَعْفُو القَّالِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُكُو آنِيَّةٌ يُومَ القَّالِيُ عَيَرُهُانَ مول السَّلِوَ مَلِيهُ السَّالَا فِي اللَّهِ وَمِنْ النُّورُ وَإِنَّا فَي عَنْ مَنْ الْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه المُلَّال صَالِمَةُ عَلَيْهُ وَلَلِهِ مِزَالِيْفِ وَفِي هُذَا أَلِيوْمُ لِمُنْ أَفُهُ مِنَ الْحِرِيَا فَعَدَدُ رُسُول أَفْصَا آلَتُ عَلَيْهِ وَالدِينِيْسِ لِلْوُرْسِينَ عَلَى انْبَيْدِ فَاللَّهُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَفَيْنَ النِّكَاحِ وَكَانَ كَالْمَا فِيهِ الانهادكة والاجلاك مقابيسين للفعقة يتات فيعنو الزوايات مفترخ الماتمان لنيغ سنبت ودوى عنش وروى فيرذاك وفي لحدّالكوم ليولية الفيكة مين يخت المفكيّر المَالَكُتُبَةِ وَكَانَ النَّاسُ فِهَ لَمِنْ الْمُصَرِقَعُولُو اللَّهِ اللَّهِ الْخُرَامُ فَكَانَ بَغْضَ صَلونِهُمْ من الحِلكِية بِالمُقُدِّمِ وَيَعْفُهُ الْيَ الْبَدْنِ الْعُزَامِ ويجِعَ الْيُلْذَ الْتِفِيف مِن ركبَيال نصُكَا يَنْكَفَى مُسَرَّةً وَكُمْنَ وووى داودبن مِرْجَانٍ عَنَ الْحِصْبُوا الْمُعَلِّيمُ السَّالَامُ فَالْتُعْكَى لَيْلُو النَّفِيفِ عِن رَجِبِ الْغَنْيَ عُمَّاعَ مد رَّكُونَ تَغُوًّا فِيكُمْ رَكُمْ إِلَيْن وسورٌّ وَاذَا فوغَتْ مِنَ الصَّلَوةُ قُواتَ نَعِنْ وَذَٰلِكَ الْحَدُوالْمُودُ يَئِن وسورَة الدَّخْ الْص وَابِدُ الكُرْمَيْ ا مُبِعِ مُثَّرافِ وتقول مَعَدَهُ لِكُ سُنِّيانَ اللَّهَ وَلَكُنُّ اللَّهِ وَلَا اللَّهَ الأَاللَّ ا فهنداتف الله وفي الأغراب وخيقا وماخاة لأ والأودال بإيفالها فالمقاير العقيم وتغول فِلْلِلَّةِ سَيْمٍ وَعَنْ بِرِسْفِكِ قَالَ ابْنَ ايَعْمَدُ وَفِي دَوْايَةِ اغْرِى تَقُوْا مِنْ مَا الْإِنْفَيْ عِنْدُ وَكُمْلًا الحذوللوود فين وسورة الاخلص وسودة الخرستية استبقا وتبذرة الكنتوا النرايية

عَلَّمَتُهُ إِلَا التَّالُمُ مِنْ لِرَكُ مِنْ مَعِلِي عَلَيْهُ السَّالُمُ أَوْلُ مِنْ مِنْ حَجَدٍ عَمَا لَهُ لدالبَّنَةُ معد المرافعة في المعلمة المرافعة الموجنة المرافعة التلاميخ المعلمة في المعلمة الإنكالفاء فاسترة المنتخاج الساليق وتقلم منهوالشاميين كيكل ستكيم فيلاتمن عُلْنِيُّ وَعَوْاتُ عَنِينًا ٱللَّهُ مَعَ قُواعِبِ لِكَ الشَّاوَةُ مَا يَاعِبِكَ الْعَافِينَةُ عَمَا لَكَ مَا تُعْمَى عَلَى مُنْ وَلَهُ مُنْ مَا فَقَيْقِ مَوْلِينِي لِلْفِيا وَلَهُو وَلَعَمَّرُ كَا يُسْأَكُ مِن مَلِيهُ السَّالَا فِي مَنْ يَعَلِي كُونَ لِيَعَالِي إِلَيْكِ إِلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وتقاليه وكان ليتم ميذني بحرور عظم التبب مين عديدك فليس المنوس عندانة فأأفق كالسا ميكة بضا يبشوبان وسيتخر وكعلا معدد عيدان وتتداد مرفتن وسن الله الق المالة عَبْرُ لفَّا كِينَ لكَ مَعْدُ لِأَنَّا بِنِينَ سُلِكَ وَبِعِينَ الْمَالِينَ ا الكُ ٱللَّهُ عَلِينَ المَا لَهُ الْعَلْمُ وَأَمَا عَبْدُلُ الْبِالِي الْعَيْرُ لَتَ الْفِي الْمُعِدُ وَآمَا السِّدُ النَّابِلُ اللَّهُ مُرَسَلَ عُمُنِيَّةٍ وَلَهُ وَامْنَ فِينَالتَّفَى فَنْرِى وَبِلَا مَتَّى مِنْ وَيُوَلِّنَ فَي مَنْ أَنْتُ بِالْحِينُ بِالْعَرِينُ اللَّهِ مَ صَالِحًا حُقَّ وَلَذِ الْمُعْيِمَا وَلَوْنِينِ كَالْخِدِي الْعَلَى مَن إِنْ عَالُمْ فِيرَةَ فِالْحَجَ الرَّاحِينَ ولِيعَدِ إِن يرْعُولِيسُّونِ وَاللَّمَا اللَّهُ مَرِك والمقالف يقد والالاوالوافقة والتعة الواسعة والتفدية الجامية والتيم الجيتة والقراعيب المتليمة والايامع الجنباء والتطاليا الجزياديا سنلابسف يتنبيا ولاؤت أل منظيرة لأيثلث ينقي لماس يخلق وزكف والجتم فانطلق وابنكع نقرع وعلاقا لفط وفك فاست وصور والشن والجع فابلغ فلفسم فاسبع وتعفى فأجرل وسخ فافسل ياسخ واليرسات مخاطرا لاتشار تدتن فاللف فالتخليس الاتكاريا ستاموت ماللك فادخ لأنى في كون كالمالية وتفيَّة بالألاء والكبريّاء قالضِّ مَا لَهُ جَبَرُون شَائِدِ إِسْمَادِكَ فَكَنِيا وَمُنْمَنِيهِ وَمُالِعُ لَمَا فِينَ أَوْمَامِ وَلَعْتَبُ وَوَالْفَطْهُ

يامفني

(الله

إلفوالياء

نائنا أكذكا

يا مُغنى يا مُنتنى باخالِقُ باللحِيدُ بالطحِدُ باخافِرُ لاجابِرُ باخافِدُ بات بالباغِياتُ با عايد بالحابث بالشيئ الشنغلي تكان بالتفا الني باست قريب فتري تبشك فقائب فأبي ليترفآخفي بامتن الكيه التذبير وكمة القادير باسترانت بيكيبه بسب وتسترك فالتفادة كالد بالرئيس الزياح بافالق لإمتساح باباعث الأنواح باذا أبجر والشماح بالادما فنفاف يا نافيرالتوليد ياجام المتناف يا لانقد مرفيك ويلفايل ميافات كالريط لاكرام ياحى التيوم الحي حرك الحق الحرالية المتحق المتحد المتحد المتحد المتحدد والأدفير بالطي سائط في والفيق وا وحرفي والفي وبارات في في والفي كالمسلمة وبالتكت وتتفيف وتنجت على يرفعهم فللارج بمراتك بحبيث وادخ فكم عفاقتى وكَفَرْى وَانْدِادِى وَوَحْدَنِي وَحْسُرُوى مَنْ لِذَلِكَ وَاعْمَادِى عَلَيْكَ وَتَسَرُّعِ الْيَلِكَ أخفوك دعاة الخاضع الكلنا الخافع الخانف الشفق الباص المقبر الحقر الحاوم ثير الغفيرالف إيداك تجير الفزيذنب المستغفرميناه المستكبن ليعه معادستا استنافة تقنَّهُ وَرَحَشَنُهُ الْحَبِيُّهُ وَعَلَيْتُ فِي عَلَهُ مُعَاءَ مَنْ وَعَرِين ضَعِيفٍ مَهَين بالنَّهُ لَكُينٍ بِيَ مُسْجَيرِ اللَّهُمْ وَاسَالَكَ بِاتَكَ مَلِيكَ وَأَمَّكَ مِانتِنَا وُمِنِيا مِرْبِكُونُ وَأَمَّلِ عَلَى النَّفَاوُ وقفة وأسالك بحرته مذاالته الخواج والبيك المخام والبكرائرام والولي والترافي المتابع والمتفاع واليفالع ويجو تنبك عكل عكيه واليدال الأم باس وعب ودم شبثنا ولاجم فالينبيل والنجق والمن ركيوسف على يفوب والسكتف بين البالو فتراوب الالدَّمُونِ وَالْمُورِ مَنَّا فَا لِيَدَاكُنِيرِ فِي إِن وَالسَّ وَعَبَ لِدَاوُدَسُلِّمَانَ وَلَوَكُوا مَكِفي وَكِنْهُ عِنِي وَفِي تُنْبَيْ وَلِأَكَا فِلْ وَلَيْنُونِ أَسْالُكَ أَنْفُ إِكَا عُلَامُلُا وَإِنْ تَعَفِّرِل ذُنُوي كُلُها وَيَجْبَرِي مِن مَا إِلَ وَيَوْجِبَ الْمُعْوَلِكَ وَلَمَا لَكَ وَالْجِسْلَكَ مَقَالِكَ مَجْالِكَ وَلَا الْكَ النَّقَالَ عَوْكُمُ اللَّهِ مَنْكُ وَكُمْ لَا يَعْلَى مُلْكِمُ مِنْ وَكُوْ

والفيكاء وتنين المدنى اللهت حشاعكا لأبال كالأدادة لشياج كالمبناء وألفيعهن والأهاد وأخوا لغي والنجناد والحسن فحثا وأخابنيه بالضراح الزارة والزرادا وتبلغ رؤيما من يخينة وكالحما وزده فضالا ويترقا وكرسا يحفظيفه أظه كهاجا أهل الذِّي سَى النَّبَيْنِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَلَا فَاصِلِ الْمُقَرِّينَ ٱللَّهُمْ وَصَالِحًا مَنْ مَنْ مُنْ كنع من مالكوكاك والإيالك ورساك والمراطاعيك وأوسام الوان المرم والح الماطيخ والمتألة الموالي فبك وأعوان تلاعانك اللهم إن التقيمي اليك وَيَرُونَ الْإِكْرُونَ وَيُحُولُ الْإِجُولُ وَيُرْجَيْكَ الْمِحْيَاتَ وَرَاعَ إِلَا عَيْنَاكُ الَّيْكَ وَاسْالُكُ اللَّهُ مَ يُكِلِّ مَاسَالُكُ يِدِاحَدُ شُرَهُ مِنْ مَسْتَلَةٌ شَرِهَةٍ غَيْرِ مَرْدُوكَةٍ وَبِالْحَقُولَ يه مِنْ مَعْوَةِ لَهُمَا مَعْ عَيْرِ كُتُبَيَّةٍ لِاللَّهُ لِالرَّحْمُ إِلا حَجْمُ إِلَكُومُ مِا عَظِمُ المَل شُيل يا جَبُلُ يَا كَنِيلُ يَا كَيُلُ يَا مُقِيلُ يَا مُقِيلُ فَا مُقِيلُ فَا مُعِيلُ فَا مُعِيلُ فا مُعِيلُ ا ڲٲڰڽڔؙٳۼٙڎؘۼڔٳۻۼڔؙٳڶۺۘػٷۘڎٳٵۼۯٵڂٷٳڵڟٳڝۯٳٵڣۅۯٳڟٳڝۯڽٳڹٳڂۣؽؠٳۺٳڗۯٵڿؙڟ يًا مُعْنَكِدُ لِاحْدَتُ طَالِمُ تَعِيَّرُ لِاقْرَبُ إِلَا مُحَدُّدُ لِاحْدَدُ لِاحْدَدُ لِلْمُعَدِّدِ فَالْمُحَدِّدُ بالعيس يا بجل المنعم فالمغيس لا فاجس فا بالسط فالها دي ما مرسل المرفيد بالسيَّد بالمنطئ المانغ المانغ الملغ كالاق الفاق الكافئ احقاب القاب الفاح المنطأة بالمتراخ المتن يتدفئ كأميفاج يافغا لحربادة كباعطوف كالخاف الخاافيا كالخابياكك لاقيق يالمفهني باعتريل ياجتبال يالمتكبر فاسالهم بالمؤين يااكد ياحتد بالعود يالمود والمريد يَا فَرْدُ الوِيْزُ الْ فَلُوسُ إِلا الورُ فِالْمُونِينَ فَا الوِئْ فِالْ فَالِحَ اللَّهِ الْمَاكِمُ اللَّالِحِ عِنَّا وتتفالي فالمتترقر بالشتام فاستجيب ياخاج كادلور باعليم الحكو فالجؤاذ بالإرى بالأث إِنَا أَنَّ إِلَا عَنْكُ يَا فَاشِكُ بِاحْتِنَاكُ يَا حَتَّاكُ بَاسَعُناكُ يَا حَبِيمُ فِاجْبِمُ إِا حَفِيرُ وَإِ مُعْرِمُ فِالْمُؤْثُرُ الاغافر لاقدائه الممتق كالمكذر والهب كالغبى لافافغ لالزي فالمكذ ولالمبتر يالمته

و الم

ملوالك

ڹڮؠؙڹڗػؽؙ؞ڷؙۄؙۮؠؠؽڡڰؽ ؙڵڸؿڒٳڮٳؖڝڡ۫ڛڞ

باكريها بالمقتدرة

419

سَنِج رِعَيْدِين من مجَدِ فِها بَعِيْ رَسُولُ أَنْدُ صَلَّى الْعَكْمِةِ وَلَا فِي جَيْنِهَا وَقَالِد إِولَ فِها مِن سِبَعَيْنا آجَرَعَتُ لِي بِينِ مَن سَنَةٌ قِبَلَكَ وَمَا الْسَرُ فِيهِ اصْفَحَالَا اللهُ فالإوْسَانَ ليشاءالانوة اتتابت متعملت فتراشنه فتك انكساعلي فيت سي الليا إلى منا الأوال الله والمراجع المراجع وكا شفع بكتت بقن الشليم وتركت الهاسبقا والمعود فين سبعًا وفله والله اخد وُعُلْ يَا أَيُّهَا الْحَافِرُونَ سِنْقًا سِبْقًا لِبَعَّا وَأَوْا مِرْلِنَاهُ وايدَ الكَرْسِي سَبْقًا سَنِعًا وَعُل بِعَيْدِ وَلَكَ هُذَا لِلنَّهَاءَ آكُونُهِ الْأَدِي ثَمْ يَتَّكِنْ وَلَذًا وَلَمْ تَكُونُ لَلْهُ مَرَ لِكُ فِالْمُلْكِ وَفَهَكُمْ لَدُ وَلِيَّ مِنَا اللَّهِ وَكُذِيرًا لَلْهُمُ إِنَّ أَسْ اللَّهُ عَلِيمِ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَفِيكَ وَعُنَّكُ المناق والما المعلى المعلى المعلم ووران العا العاري المعالية لنَّامَانِ أِنْ مُنْكِرِ مُنْ إِذْ إِلَّهِ وَأَنْ نَفْتُلِي مَا آتَ الْفَلْدُ فِي أَنْ فِي الْفِلْتَ وَلَهُ فَيْنَا لُنْ لَى فَيْنِ اللَّيْكَةِ البَوْمِ السَّاعِ وَالنَّوْسِ مِنْ لَهِ الْمَسِّدَ مَنْ اللَّهِ مَا لَا لَكُمَّانَهُ والدويشي صوية وكواحكا لايام الربعة فالسنة وليتحث يترا أنساف وللقا تُعْسُونَ أَوْدِى الزَّيَانَ بِأَنَّ الصَّلْتِ قَالَ صَامَ الْفِيجُ فَيْ النَّابِيءَ لَمَا كَانَ سِيَعْلَادَ يَوْمَ النَّشِيفِ مِن رَجَبَ وَيُوْمَ سَهُم ويَعَدُّ بِن مِنْهُ وَصَالُم مِنْهُ حَتَّمِهِ وَأَمْواْ أَنْتُ الشَّلُوةَ الَّتِي فِي الْمُتَاعِدُ عَلَيْكُ تَقُواءُ فَي كُلِي تَكُمُّ الْحَدُورُورَةُ قَالِمُ الْحَيْثُ عُلِكً كُنَا بَعًا مَقُلُ هِ إِلَّهُ أَكَدُّا مُنِعًا وللمُؤِدِّ نَيْنِ الْبِعَّا وَفُلْثَ لَا اِلْهَ ٱلْأَلْفُولُ لُلَّالِّ وتنهان الفي مَلْخَذَ فِي وَلَاحُولَ وَلَأَوْهُ الْإِيافِ الْعَلَى لَعَظِيمُ الْبِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَيْ كَالْفُرِلْ بِدِيشَيَّا البِعَا كَالْفُرِلْ بَرِي احْدًا البِقَا ولِينْ الدَيْلُ الْفِيادِ الْ التفادق مذا البيع بامن آمر بالمكوم التجا ويعتون كالفيد السورا لقافريا سَ عَفِي كِمَا وَوَاعِن عَنِي وَجَا وَزُيا لَوَيْمِ اللَّهِ مُ وَقُنْ أَكُونَى الطُّلِّبُ وَلَعْتِ ا

كُلُّ اللَّهِ لِنَدِ وَتَكُفُّ كُنَّ الْمُؤْتِكُ مَنْ لَكُمَّ عَلَيْهِ مِنْ لِمِنْ عَبِي كُلُّهَا إِنَّكُلُونَ كُلُّ عَالِيٍّ يَحُولُ بَعِنِي وَقَدِّنِ وَكَالِ لَكَ يُعَرِّقَ بَعِنِي وَقَدِّنَ الْعَيْكَ وَلِنَّهِ فَي كَوْ باسْ الْجُمَّ الْمُعَّودِينَ فَعُهُمُ عُنَّاةُ السَّيَّ الْجِنَّ فَأَدُّلُ يِقَابَ الْمُعَّيِّرِينَ وَدَدُّ كَبُ التُسَلِيلِ عِن المُعَمَّدِينَ قَالَ اللهُ بِقُلْ فِل عَلَى الشَّاءُ وَتَسْهِبِ إِلْكِ لِنَا تَعْلَا فَكُ تشاءاته بختل فضاء خاجتي فهالتفاء خم اسي وبالانض وعفر خذيك وفوا اللهمرالة يَحَاثُ رَبِكَ اسْنَيْ فَادْجَ وَلَا فَقَى وَلَجْهَادى وَفَصَّرِي وَسَكَّنَى وَفَقْرَى الْبِكَ بارت ولجهدان تُستَحِعَيناك وَلَوْمِقِيزِدَكَاسِ الله ابتِدِدمُوعًا فَاقِ وَلِلْ عَلَالَةُ الْهِذَّا مَنْ الْبَعْمِ التَّاسِ عَسَرُكِانَ فَعَا مُ إِرْهِ يَهِي رَسُولِ اللَّهِ مَنْ الْمُعْتَدُهُ وَالْهِ مَنْ الْمُؤْنِ القامن وَالعِنْ بِين مِنْهُ كَانَتُ وَفَاهُ مُعَا وِيَهُ بِين آبِ سُفِيانَ وَفِي الْيَوْمِ الْحَادِي وَ لعَدِّين سِنْهُ كَانَتَ وَعَاءُ الطَّاهِرَةِ فَاعِيَّةٌ عَكَيْمِ السَّالَمُ فِي قُولِ ابْنِ مَنَاضَ وَفِالقَّالِ والمينرين طين المستري المستان وفالزام كالمينرس سندكان فتح تشير كاياله يَعْلِمِهِ بَابِ الْعُرْمِينِ وَعُنْلِ مُرْجَدٍ وَفِي الْخَاصِينَ وَلْمُؤْرِينِ مِيْدُكُانِكَ وَفَاءُ إِجْ الْحُسَين موسى يوجعنز عكيها السكافي وزوي أقصامتا كان كفاق مائ سنتة كغالبوم النات والعذين مينةُ كانتف كان الحِظالِيبِ يَعَدُّ اللهُ عَلَيْهِ فَقَوْلِ فِن عِيَّاشِ لِيلَة الْبُعْن وَهِ كَيْلَا لُسْبَعِ وَعِنْ إِلَى عِينَ لِجَبِ وَعَصَالِلْ بْنَاعَقِبَةُ عُنَّ أَوْلِحُسَنَ مُوسَى بُوحَهُ فَر عَكَيْهُا السَّلَاثُمُ ايَّلُهُ فِالْكَلْ لَيْكَانُ سَبْعٍ وعَنْدِين من دجي اي وَقَفْ شِنْدَتُ من اللَّيْلِ تنتى عَنَرُ وَكُمْ مُقْرِادِ فَيَكِنِ وَكَمْ إِلَيْ وَالْمِعِودَ تَنِي وَقُلُ مِواللَّهُ أَخَذُ اوْجِعِ طُلِبَ فَاذْأَقُوا قُلْتَ وَلِنْتَ فَي مَنْ إِلِنَ ارْبِعِ مَزَاتٍ كَالِدَ إِلَّالَّهُ وَٱلْثُأَكَّمِرُ وَلَهَيْلِهِ وَسُجْاهَا الشَّوَلُ مَوْلَ وَلاَفُوَّ مَا لَا بِاللَّهِ الدِّع مِنْ بَعَنْ وَلَكَ عِالْمَعْيَ مِثْلُ فِلْ فَرَا وَيَ عَنَ الِحَعْفِي كَانُا عَيِّ الرِضَاء انه قال اينَ فِي رَجَبِ فِيهَا لَيْلَةً فَيُخْرُومُ الْمُلَكِّ عَلَيْهِ الْمُسُّرُ وَقِي أَبُلَة

7.1

تَحَوُّهُ لاَخْرِكُ لَهُ لَهُ الْلَكَ عَلَمُ الْحَيْجِي وَلَيْتَ وَهُوَيِّ لاَيُونُ بِينِ الْخِرْدُمُونِيُ كالتي تقاير الما الحااسا مقال وواحتا أبخ طرية كالدانم استها مَعْمَكَ وَصَرَاعَ الْحِرِالنَّهُ عَمْرُ بِكُمَانِ تَقُرَافِكُولَ رَهَمُ وَالْحَدَالِكَمَابِ مُرَّةً واحِكَا وتُحْلِقُ مَنْ لَنْ مَرْاتِ وَقُلِ إِلَيْهَا الْكَافِرُونُ تَلَفَ مَوْلِنِ قَاذِ اللَّهُ مَا لَقِيمُ إِلَّا الالتعاوض الالداؤال وكالانتراك لاندالك المان وكالذائي ويات وموكئ الموث بيرا لخبر وتوكا كانتي فذير وتنا السكامي والدالفاهيين ولامول ولافوة عَالَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ السَّمَ وَمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بكتك وتبان بجهم تستة خنار فكأخذن كالمين الشارة الدين وتكف التكالك الف الني رَكْبَةِ وَكُنْبُ النَّ بَرْاءُ وَسِي النَّالِ وَجَوْلُوا عَلَى الْفِرْ إِلَيْهُ السَّالَ فَكَا أَفْرَ التي تلبه السَّالَمُ مِن أَكْدِيثِ مَرْفَعُ سَاجِكًا البِّكِ شَكَّرَافِ مَدَالَ لَنَا سَمِّعُ عَمَا لَكَانِ ووقت الزويم بن ما في النوع الموالية في الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية لَمُسْكِرِعِينَا السَّالُمُ يُومُ الْأَلْنَا لِيُلِكَ عَنْنُ وَلَيْلًا مُشْتُ مِنْ مَجْدِ سَنَهُ ٱلْبَعْ عَنْرُومُ الْقِي ووع عَنْ عَدَابِ شِيالْ سِيدا لِنَهُ قَالَ كِلا اسْتِرالْوُمْ سِينَ عَلَيْنُ لِهِ اللِّيعَ لِلهُ مَكَدَ بَهُ بَتِ اللَّهُ لَوْلِ مِنْ الْحِيدُ لِللَّهُ عَدْرُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّيْ عَلَيْهُ وَالدِّمَانُ وعَشْرُكُ سَنَةٌ قُبْلَ النُّوَةِ وَإِنْفَتَى عَنْرُوسَتَهُ وَدِي وَهَبُّ إِنْ وَهَيَ عَنَ الْمِي عَنِا لِمِيال فَالْ مَنْ صَامَ أَيْامَ الْيَتْ مِن حَجِب كَتِكَ اللهُ لَهُ كُلِّ إِنَّهُم مِنْكُ كَتُومَ وَفِيامِهَا ورُقَف يُعْمَ الْقِيمَةِ مَوْقِفَ اللَّهِ مِن ولِلكَ الْحُسَرَائِنُ لَاشِيهِ مَالٌ قُلْتُ كِلْجَعَةُ إِلْ الْعَلَيْهِ السَّالْمُ فَيُ العَادِمَة فَا فَالَ نَعُمُ الْمُرْفِهَا وَكُمَّا الْيُومَ اللَّهِ اللَّهِ مَدُولًا فِيصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالله قَالِهِ قَالَ قُلْتَ كُلِيدُ عَبِيْ لِللِّهِ عَلَى فِع حَوَالَ إِنَّالْاَيَّامِ مَذَكُرُ وَفَرَيْوَمُ الْبَيْنِ البِّيدِينَ سِق مَيِّ فَالْ قُلْتُ فَانْمَا فِيه قَلْ أَنْ مَنْ وَتُقُونُومُ النَّهُ وَكُونُوا لَمَا وَعُلْمُ الْ

بَيْنَى السَّيْدِ الْأَلْفُ سَعَانَ الْاَعْزَالْالْوَمْ سُعَانَ مَنْ لِيَسَ الْمِزْرَكُوَ لَذُا مُلْهُ عَانَ مَن تَعَلَقُ الْمِنْ مَكُونِهِ و مُعرَى سُلَّا مَا لَفَارُسُ وُحُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَ دَخَلَتُكُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لَلْهُ عَكِيْهُ وَاللَّهِ فِي خِرِيقَ مِنْ جُهَادِيَ الْأَخِرَةِ فِي وَقَيْبُ فُمَّ ادْخُراعِكِينُهُ نيه تبكة مَّنَّا لَ لِاسْتَناهُ النَّ فِيا اصْلِلْمِينَ النَّلُوا مُرَّالُتُ عُلَّمُ فِي فِذَا لَا أَبِّ وَأَيْنِي لِلمَسْوِلَ إِلَيَّ فِالْمِالْسَلْمَاكُ مَامِنِي مُؤْمِنِي وَلاَمُؤْمِنَةِ وَسَالِيْ هِمْكَالنَّهُ فَكُ بِنَ تَكَفَّةُ رَهُونَ مُرْجَب يَقُراهُ فِي كُلْ رَكْفَيْرِ فَالْجِنَّةُ الْكَيَابِ سَرَّةٌ وَمُعَلَّ هُوَالله احْلُ تَلْفَ مَثْرُاتِ مَقُلُ إِلَيْنَا الْكَافِرُونَ مُلْفَ مَثْرَانِ الْإِنْمَا الذَّقَا لَ مُنْفَكُلُ فَيْ يَكُمُ في مغرة وَكَيْرٍ وَأَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ الْأَهْرِ وَكُنَّ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنَ المُعْلِينِ الْيَالِثُنَةَ الْفُتِلَة وَوْقِعَ لَهُ فَكُالِعِوْمِ شَهِيدَا مِن شَهِمُ إِمِنَا وَ وَكُنْبَ لَهُ بصومكل وربصوبه بينه عبالة ستية وزوع لذاكث وتتقوقان صام القربك لذ بْغَاهُ اللَّهُ عَزَّهُ عَلَى مِنَ النَّايِ عَالَحَجَ لَهُ الْجِنَّةُ فَاسْتَلْمَانُ أَخْبَرُ فِ ذَلِكَ جَبَرَ عِلْ وَهُالَ يَا عَنِي مِنْ عَالِمَ مُنْ مَكُمْ مِنْ النَّا فِنِي إِلَيَّ النَّا فِنِي لَا يَعْلَمُ مِنْ عَالِمَ مُ سُلناكُ فَعَلْكُ بِالرَسُولِ اللهِ اعْبَرُي كَيْبَ الْسَيْمِينِ الظَّاعِينَ كَلُّمَةٌ وَيَتَى أَصَافِهُما قَالَ لِاسْلَاكُ شُنِي فِي لَيْلِهِ عَنْسُ رَكُمُا فِي مَعْرَا فِي فِي أَرْكُمْ مِنْ فَا فِينَا الكِيَّابِ سَرَّةٌ والحِنَّ وَقُلْ مُوَاللَّهُ احْدُ ثُلَفْ مِنَاكِيهِ وَقُلْ يَاليُّهَا الْكَافِرُونَ ثُلُكَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّتُ مَافِع يَّدُ إِلَا لَهُ اللَّهُ وَقُلْكَ لَا إِلَّهِ الْوَالْوَاللَّهُ وَقُدَّةً لَا يُرْتُمُ لِللَّهُ وَلَهُ الْمُنْكِ وَهُوَيِّ لَا يُونِ مِنْ الْعَيْرُوفُوكُ لِنَيْ لِللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْنَ وَلا يط الماستن تكاللفة ذالي منيك المؤها المتخاصة عارفات وتشرا في تشط التفريذ بكذاك تَقَرَّا فَيْ كُلِّي تُكْفِّرُ مَا يُحِدُّ الْمُهَارِ مَثَوَّةً وَلِي اللَّهِ الْمُثَالِّ لَكُ مُرَّاتٍ وَمُسْل الاعاانكا فروت لف محاب فالحاسكة فارتفي والمات المادوق كالذاكات

على نهدا بوالحسيرة

بًا الفاجِ الْكُنْبُونَ مِن رَبِي رَفِقَ اللَّهُ هَا لَا ذُرُكُ النَّاحِ لَكُ يَحْدُ فِقَا فِي جُبِ منولادا والمارية التراكية المراكية المايانية في وي والحجر مكا المراكية فناع والمنافئ والمنتي وكال والمالي الماركا الماركان المنافظ لنا سَعِينَهُ مَا وَيِدُنَا مَوْيِعَهُمْ غَيْرُكُلِينَ مَسَ وَدِوْغِ ذَا بِلْقُنَاتِهُ وَلَحْلِ وَالسَّاهُ مِلْكُمُ أَنْ قَالَ اللَّهُ وَاعْتُمُ لِللَّهُ يَسْتَلَقَى وَعَالَحَنِي وَقَ إِنَّا الدَّيْقِي مِنَ النَّارِ وَالْمَقُومُ مَنْكُم في ذا الْقُرَادِ مَعَ شِعَكُمُ الْآبُورِ وَالسَّالْمُ عَلَيْكُمْ بِإِحْتَرَقُهُ مَنْهِمَ عَقِي الذارِ آنَا اللَّهُ وَاسِلَكُوا فِمَا النَّكُمُ الشَّفِيعِينَ وَعَلَيْكُمُ الشَّويِينَ فِيكُمْ لِيسَالُولِينَ وَيُعَافِرُولُهُ الأرمام ومالنيف إنى لسرة مؤس وليوكؤ شاروعي المكنية في وجمات يخولي وَقَنْ إِنَّا وَانْضَالِهَا وَانْفِاحِهَا وَلِيزَاحِهَا وَلِيْوَى لَلَّكُمْ وَصَالِحِهَا وَالسَّالَ مَلَيَّكُمْ وَوَعَ وَكَاهُ عَوْلِهُا مُودِغُ لِيَّالُ اللَّهِ اللَّهِ مُوسِّعُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَتَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تحيار سرتيم اليجناب لنموج وكفين وتؤنع ودعة ومهن النحبي الأجل وكالرسكبيروقيل فالقيم أذك والفين المقتل ودام المخل وتأب الزجيق والتلسل وتعرادتن إكاساتم سِنُهُ وَلَامُلُودَتُومُ اللهِ وَيُوكُوا لُدُ مَعِينًا لِللَّبِينِ الْمِنْدِ الْمِخْسَرَةُ وَالْمَدِو فَي كَرُّكُمْ وَلَكُيُّ فِي وَمَرِيدُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهُ لِحَمُّ الدِ وَتِرَكُانَهُ وَصَلَوْنَهُ وَتَجَيَّانُهُ وَهُوحَ بُسُا وَمُ الْكُلُو ومنسان وىالمسترين تجرب عزاي عبياه بين عزم الازوي فالمستشفال يمث الماعتيان عَلَيْ السَّلَامُ يَقُولُ مَن صَامَ أَوَّلُ بَوْم مِن شَعِبًانَ وَيَجْبَةُ لَعُنَا البُّنَّةُ وَمَن صَامَ يَوْمَيْنِ طَكُرُالْ اللِّهِ فَكُرُامِعِ وَكَيْلَةُ فِوَاللَّهُ مِنَا مَظُوًّ اللَّهِ وَالجُنَّةِ وَتَعْطَةً قَلَعَهُ كَيْمَا مُرَارَاتُهُ فِي مُرْتِيهِ فِي جَنَّيْهِ فِيكُمْ يَعِمْ وَرفَى ٱبْوَحْرَةُ النَّمَا إِلَىٰ تَعْ الْحَيْمَ لِيكُمْ فِي فالسن صاملة بالكان مهوالله ويكف لله وتعمله وبالوته فالفك لديما العمد عَالَ الْمَبَنِي فِي الْمُعَيِّمَةِ قُلْتُ ثَمَا الْبِالْمِدَةُ قَالَ الْمَبَنِ عِيدَا الْفَصِّ وَالْفَرِيَّةُ مِنْهَا النَّيْمَ

عَلَيْهِم التَّلْهُ مِنْ مُناخَ بَيْنَ عَبِيا فِي الْعَلَوِيُّ الْعَرْيَةِ عَالَا خَلْكَ أَجْدُمُونَك فالأربعة الآيام القي تصاف فالتنة تكيفواللي مؤلما في تحريفان في ملَّه السَّافِهُ وَفَوْ عُقِيرُ بِمَن إِلَيْنَ وَمِن إِلَيْنَ مِن وَلَى مُقَالُوا حِناكَ إِلَيْنِ الْمُؤْلِفُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالُ تستهجنة فتلوي تيالزاوالق تفالم فالتنوقفا لواماجيناك ألولينا ففالكيا الل الكؤم الساع عَشَرَ مِن فَهِرِيم الأول وَهُوَ الْيَوْمُ اللَّهِ وَلَا فِيهِ يَسُولُ الْهِ صَالًا اللَّهُ عَلَيْ وَالِهِ وَالْيَوْمِ النَّامِعُ وَالْفِيرُ مِنْ مِنْ مَدَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللّ وَالِدِ وَالْمَوْمُ الْمَالِينِ وَالْمُغِرُّدِةَ سِنْ مَعَ الْقِمْقِ وَهُوَ الْمُؤْمِلُ لَلْهِ مِنْ الْمُنْفِي الكبية كالمتوف سَينَة نوع في الجوين في صام ذلك اليوم لا تكفّا الدَّسِين السّاد مَا لِيَوْمُ النَّاسِ حَرَيْنَ مَا لِيَّةَ وَمُرَيُّومُ الْعَدَائِرِيُومُ مُجَبَّ فِيهِ مَسُولُ اللهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ أَنِي عَلِينًا امْ يَكُلُلُونِينِ مَعَلَيْهِ السَّالْمُ مَلًّا حَنْ صَامَ فُلِكَ الْيَوْمِ كَا فَكَفَّا لَتَ سَيْبِ عَامًا وَمِن مِينَ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم مَمَنِّعًا بِالْمِرُولِيَّةِ فَأَعَالَهُ اللَّهِ عَلَيْمَ مِنْ عَلَيْمَ لِمَا كَالْمَالِيَّةُ مُسْلَمً عَلَيْ عَلَيْهُ وَالْمِنْتُمْ أَى الْأَنْمِينِي مَبْرُ الْمُرْسِينَ مَثَلِهُ السَّالَمُ عَارِمًا يُحَقِّهُ بَعَكُمُ أَيَّدُ لَحِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْالِدُ الْرَحِيرُونِ مِنْ مُثَالَمُ عِلَيْهِ ثُمُ قَالَ فَيَ الْفَالِمِ الْمُعْنِي الْمُنْ الْمُناكِ مُعَامِّلِيَّهُ فَعَلَى مِنْ ادْمَنَا مُعَالَى الْمُسْرَى مُوسَى بِجَهْرِهِمْ الْمُرْسِلِي اللَّهِ فَلَاكاتَ والمناس المناس ا وَيَغِيرُ إِلَّي الْمُؤْلِسَا وَالِي إِبِمَا يَعِلَيْنِ مُوسَى الرِّضَاعَكَيْهِ السَّالُمُ فَلِمَّا مُعَكِّيهِ السَّالْمُ فَالَّمَ عَلَى يَعِجُولِنَانَ عَلَيْهِ كَلِي لَكُسِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْكُنْ وَلِكَ فِي حَيْثِ معك الْحَسَوْنِي وُكَ فِي اللَّهِ إِلَيْ الْجُرُهُ وَمُلَّا فِي إِلَيْنَتِي أَنَّاكُما فِي اللَّهِ مَ فَانَّ مَلَينا وَمُلَّكُم والْمَلَّا شُنعَة دُولِيًّا وَإِمَا مِنْ الْمُعَالِّينَ عَيَاتِي كَانِي حَوْلُنَ عَيْدًا لِلْعَصْ كُولَا تَعْتُ

ابالقامع

وتسابقتاء

وللسكل توال مفقوب مفقرف السبخ اليقشيه ويناالها فالويوبو والسبه فيكأل الوفعة المتقارت اللهم وكافرة وعافية والمنزاع وسيء وتؤمات والكريث تقاالا اللهة وتواكثيثنا وخرقيه فالريننا وللنزو كاللفنا الزافتنة مسايقته كالمتلنا وترايج كتبيره وكيكؤ الشاؤة مكبه عندكوكره وعليجيع أفضانه والفوا تفيانه المذودي مناعالية لافيعَ اللَّهُ وَالْفِي النَّهِ وَالْفِي اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ وَمَوْسِيَّةً وَلَجُ لَنَا فِيه كأطلبته كأ وقبت الكري في كار وعاد فطرس بهين فقي مايزات بقيره سن بنين تتها تُرَيَّفُهُ وَيُعَدِّيلُوا وَيَسُدُ أَمْسِنَ رَبِّ الْعَالِينَ مُعْ مَاعُومِهِ وَلَكَ مِنْ عِلْمَا أَمْسِنَ عَلَيْهِ السَّالَهِ وعواد وعاد دفيه عليه الشاهر توسكون اللهم آنث متعالى لكان عظيم لجبر ويستنايرك الهالفة في من العالمة وعرض الكررياء فاو رُعَلَى النَّفَاء قريب الرَّمَةُ صاوِقُ الْوَقِيدُ سَالِهُ النعية عسن الباد وريب الحادث عبا علقت فابل التوية المين اب اليك فاد فعل ما الدَّف وَمُزُولُ لِلطَّاتَ وَكَكُورًا إِذِ الشَّكِونَ وَتَنَكُورًا إِذَا ذَكِرِتَ الْمُعُولُ تَعْمَاجًا وَلَرْغَبُ الْيَلَ عَافِقًا وَلَهُ إِلَيْكَ مَكُوبًا وَاسْيَغَى الِمِنْ حَدِيًّا وَاتَّوْكُوا لِمُلَّاكَ كَا فِيًّا أَحَكُمُ بكتنا وتبن قوينا بالحق فالظهر تركنا وككفونا وكالكونا وكذرفا يبا وتتكونا وكخرفات نَيْنِكَ وَوَلَنْحَمِيكَ عُرِينِ عَبْلِاللهِ اللَّهِ السَّالَةِ وَالسَّنَّالَةِ وَالسَّنَّالُو اللَّهِ والجعل لنامين السوفا فريا وتحريا مرحيف باانتها لزاجين فالداف مان محف المستن سي عابق سفيان البَرُوفِرَى يعَولُ سَيفُ أَبَاعَ بِالسِّعَلِيةِ السَّامِ وَعَولِهِ في له ذَا اليرَّوم مَثَالَ مُنْ أَوْعِينَهِ الْيَوْمِ النَّالِيِّ مِن مَثَمَّا الْ وَهُومَ وَلِلْ لَكُ بَرِعَكُم النَّالْمُ التالكاني وي عَيْنَانِ يَنِي العَلَادُعَنَ أَمَانِي كُمَّ الدَّيْنَاتِ عِيَالْمَيْنَاسُ إِن بِجَاهِدٍ عَن أبد ال كان عَامِين الْدَيْنِ عَلَيْهِ السَّالْمُ مِينَعُوعِنِكُ كُلُّ وَالْمِن كَيْامِ سُعُمَانَ فَهُ لَيْلَةُ النِّيفِ مِنْهُ وَيُمَّا كِمَّا النِّي مِنْ الشَّكَا وَالْهِ بِهِينِ السَّكَافِي فَعَرال اللَّهُمَّ كل

عَلَيْها وروى صَفول بن مَهارِت أَيَّالُ فال فالرالِوع مَداهِم مَثَّ في الحِيَّا عَلَيْهُم تَعْنَانَ تَقُلُكُ جُلِيتُ فِلِمَالَ مُرَى فِيهِ شَيًّا فَالصَّمْ إِنَّ سَوْلًا فُوسَكُلُ اللَّهُ مَلِّيةِ الكاعا فالإلك عالم قشااة الترساق النادي في الكينية بالمفارية بالنافي مُول مَتُولِاللهِ الْكِنْدُ الْمَالِيَّ شَعْبَاتَ مَعَيْرِي مَنْ اللَّهِ مِنْ أَمَّا يَعَلَى مُعْرَى مُعْ فَالَ إِنَّ الْمِلْفِينَا كالاكفول مافا تفي مَنوم مَنْهُ ما مَنْ مَنْ مَنْ مُنْاوِى رَبُولُ فِي مَالَهُ مَلْهِ وَالدِّينَاةِ في منتباك أن يَعْوَنِي أَيَّام كُوم مَوْم تَعْبال الإنشاء اللهُ عَالَيْ كُالتَكُولِ السَّالْم بِعَال صوم مَن مُن مُنتَا مِنَون تُونَهُ مَرَافِي وويدًا المِمسِ أَن عَبِدا الخالِي فالكُنْ عِندَاكِ عَبْدِ إِنْ مَلَيْهِ السَّالَةُ مِنْ كُونَ فَرْكُومِ مُنْهَالَ تَعْلَى الْكُومَ بِالْعِمَالَةِ السَّالَمُ الْوَ تَصْلِحُ تَصْالَةُ لَذَا مَكُلُ النَّهُ إِنَّ النَّهُمُ لِيَرْكِيكُ النَّهُ الْحُرَامَ فَيَفْتُ لَدُ ووعِكَ ٱلْجُوالسَّاحَ ٱللَّهُ الك سَيْفُ أَبَاعِبْدا الله عِيعُولُ صَوْمَ شَعُنا فَ وَرَعَصَنا فَ تَوْجَةُ سَوَافِهِ وربعَ عُرُوفِا عن العجمة عِلَيْ الدَّالِمُ فَالْكَانَ مَعُولِ فِي حَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْهِ مِينَامُ مُنْعَنَّا وَوَعَمَّا يَسِيلُمُنا تَكَانَ يَغُولُ لَهُ إِنْفَا إِنَّ وَهَا كَفَالَةٌ لِنَا تَبْلَكُمْنَا وَعَالَمَ كُمُ الرِي الْأَفُوبِ الْبُوم الفا لِف مِنْ مُو مُلِلُ الْمُسَيِّنِينَ عِلَى عَلَيْمُ السَّلْمُ حَيَّ لِيَالْفَاجِ مِنْ التَّلُوالْمَانِ وكيل أيع فكيد الشالمة الكاشولا فالفريس مكتبه السَّالِمُ كُلِي يَوْمُ الْعَبْسَ لِفُلْتِ عَكُونَ سن سَعَا إِنَّ سَمُّهُ وادع فيه بينَ النَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُ يَحِقُ أَلْوَا وَفَ هَذَا اللَّهِم لمرتب المستعمل المتعادله وكالمتوا تكذنه الشماء فينها كالأفض ومن بالمهااطأ يَتَأَلُّو سَيَّلِهَا قَبُلِ الْعَبَرَةِ وسَيِّدِ الْأُسْرَةِ الْمَدُّرُودِ النَّشْرَةِ بَعَرُمُ ٱلْكُرِّةِ الْمُوقِينِ مِنْ قَبْلِه كَالْأَفِيَّةِ مِنْ لِينِيلِهِ وَالنِّفَاءَ فِي فُرِينِهِ وَالفَّوْزَمَعَاءُ فِي وَبَيْدٍ وَالْاَفِيماءُ مِنْ فَرَبُّهُ يَسْدَ فَاشِهِ مُوعَيْمَنِهِ حَتَىٰ بُذِيكُوالْأَوْنَامُ وَبُنْنَا وُلِالْقَا وَوَيُرْضُوالْكِنَارِ وَيَكُونُوا تتبرأنسا يوسكا لأعكيهم عالينا إي الليل والقاء الله ترقيق اليك أتوكر

يقول شفيان

5 = 1

لمُعَمَّى عَالَ قَالَ أُوجِهُم عَلَيْهِ السَّالْ أَفْوَالْخِيفِ مِن تَعْمِانِ عَفِرَتُ لَهُ وَفُومُهُ وَأَنكَّب عَلِيه سَيِّنَةٌ فِي سَنِّيهِ مَعْنَ يَجُولُ عَلَيْهِ الْعَنْ لَمْ فِذَا لَكُمْ فِالنَّدِيَّةُ النَّالْيَةِ عَفْرَتِ الدُّولِيةُ والمنطقة المنطقة المنطقة المنافعة المتحافظة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة لَقَ بَيْ ظَلَمُ وَعَبَرُكَ يَعِيم وَعِيْدِ شَعْناهِ فَايَّ أَمْوَا حَ اللَّهِ وَهُمَّا وَقِالَ شَالا فَعَلَا يَوْدُنُ المُرْدِودِي مَامُونُ مُنْ فَارِجَاءُ عَمَالِي عَبْدا فِي عَلَيْه السَّافُ عَالَا فِكُ عَالَيْهُ كَا ين عُنبات ادى مناديس الأفع العلى فايوب الحسبس المعمود مُعنورًا لكم فَوالْكُمْ عُلَيْ يَكِهُ وَكُلِي يَلِكُهُ صَلَحَهُ لِبُلَهُ النِّينِ عِنْ حَجِبًا لَا رَبِي الْوَجَعِيِّ الْمَتَعَالَى عَمَلُكِ جَمْقَ وَلَكِ عَنَيْهِ فِي مَلِيهِ السَّالِمُ وَوَوْلُهُ عَنْهَا فَلَنْدِي وَجُلِاّهُ مَنْ مُوفَّى بِهِ فَالْفِلْ كَاتَ لِيَّالَةُ النِّفِفِ مِن شَعْبَالَ مُصَلِّلَ لِنَهُ كُفَّاتٍ مُفْرَاءِ فَإِلَى كُفُوٓ لِكُوْرُ وَكُو مانة من فاذا فرقت قَعْل اللَّهُ مَ إِن إِيَّاكَ فَعَبُّرُونَ فَعَلَالِكَ خَالِقٌ مُسْتَجِبُ اللَّهُ المني لاستح لافترجي لاكت كالانتيت بالمعادا عوم الفوالس عِفَالِكَ وَأَعُودُ بِيَحْيَلَ صِنْ عَثَالِكَ وَأَعُودُ بِضِاءِكَ مِنْ عَظَلَكَ وَأَعُودُ إِلَّ مِيْكَ جَلَ ثِنَا فُكَ ٱنْفَكُمُ ٱلْفَيْسَعَلَى مَشْلِكَ مَكُوقَ مَا يَعُولُ الْفَالِلُونَ سلومُلْخُ ومن اللَّذَا ووي البُوكِين مِن جَعْفِرِين مُحَلِّيعُهُم السَّالُمُ فَالْسُيْلُ الْبِالْوَكُلِيكُمُ أنغوتفا بملتا يمنع فأعلا أتفا والمفاق المفارية والمنافرة المتابعة مِنْ الله البياء عَضَلَهُ مَنْ وَمُ وَلَمْ بِنِي مَاجِنَهِ أَعْلِمُ الْمُرْتِيدِ لِلَّا فِي اللَّهِ مَا فَإِنْهَا لَيْكُةُ الْإِلَهُ عَزَجُعَا عَلَى مَنْفِ الْوَلْا يَرْدُ سَالِلَافِهَا مَا لَهُ يَعَالِهُ مَعْصِيمَةً كَوَاللَّهُ أَن التيجملها الفائنا اضرالبتك بإلاها بحقل تبلة الفذر لتبنيا عليه التلافأجة فِي النَّمَادِوَ النَّمَادِعَ إِلَيْهِ مَا يَدُمَنَ سَجِّياللهُ تَعَالَى فِهِمَا مِا يَهُ مَزَّهُ وَكُبُو مِالْهُ مِنْ وَعَلَّلُهُ مِلِلًا مُهْلِمِلُ عُمَّرِاللهُ لَاسْالُ لَتُ مِنْ مُعَاصِهِ وَتَعَلَّقُ خُولَيْ

عَلَيْهِ وَالْعَمَّةِ عَنَ النَّوْةِ وَمَوْضِعِ الرِّسَالَةِ وَتُعَلِّفِ الْمَافِيَّةِ وَمَعَدِيهِ الْمِلْمِ وَاصْلِيبُ الرِّي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْكِ الْعَالِيَ الْجَارِيَّةِ فِي إِلْجُ الْنَاسِرَةِ فَالْمَ مَنْ كَلَّمَا وَمُولَ مَن هُرَكِنَا الْنَقْوَمِ لِمُمْ مَا وَفَى وَلَلْمَا لِحُرِيَعُمْ رَامِقَ وَالْأَرْمِ لِمُسْمُ لِحِقَ اللَّهَمَ مَا وَفَى وَلَلْمَا مِن وَاللَّهِ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ مِن اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّذِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللّ الغي الكفيف الحسب متيان الفطر المشكين وتلجاء الماريين وعيمك المنتمين الله وَسَاعًا عَنْ قَالِغَيْ صَاءَ لَنُورَ مُكُونَ لَمْ مِنْ عَيْقِ عَيْ وَالْغُدُ أَدَاهُ وَعَمَاكُ جُولِ مِنْكَ وَمُونَوْ إِرْجَةِ الْمَالِمِينَ ٱللَّهُ مُ مَا يَعْ فِي وَالْفِيدِ مَا لَا لِرَا لِأَخْدَا لِلَّة وَجَنَدُ لَمْ مِنْهُ وَهُ وَقُرْضَتَ طَاعَتُهُمْ وَوَلَيْهُمْ ٱللَّهُ وَالْحَيْدُ وَالْمُعْمِدُ لَلْي لطاعنيات ولاعزى بمتعينيك والذاتي خواساة من فكرنه عكية وزوك بالاستنفاظ سيخفيان وتنفر على ميهمال كحيكني عن فلاك ومذا فالمرتفيات والمات لَّهِ عَنْفُنَهُ مِنْكَ بِالنِّتَةِ وَالنَّحِوْ إِياللَّهِ كَانَ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمِنَا أَبُثِ صيايه وَيَايِهِ فِلْيَالِيهِ وَأَنَّا بِهِ بُنُومًا لِكَ فَيَ كُولِيهِ وَأَغْلِيهِ الْمُعَلِّمَ إِلَى الْمُعَمَّا الْمُعَمَّا الْمُعَمِّدُ اللَّهِ وَكُولُوا اللَّهِ مُعَالِمِهِ الْمُعَمِّدُ اللَّهِ مُعَالِمِهِ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَالِمِهِ اللَّهِ مُعَلِّمٌ اللَّهِ مُعَلِّمِهِ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَالِمِهِ اللَّهِ مُعَالِمِهِ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهِ مُعَلِمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَلّمُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهِ مُعَلِمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَلِمٌ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَلّمُ اللَّهِ مُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُعِلِّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِلْعِلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِلْعِلْمِ اللَّهِ عَلَيْ مَا الْمِينَانِ بِبُنَيْهِ فِيهِ وَمَبْلِ النَّفَاعَلِيلِيهِ اللَّهُمْ كَاجْتَالُهُ لَمُ خَيْمًا خَشَرًا وَمَرَجًا الْيَكَ مَّهِمَّا وَاجْمَلِنِي لَدُ سُمِّيًّا حَقَ الفَّالدُّومَ الْفِيمَارِ عَنِي الْخِيَّا وَعَنْ دُفُونِي فانِيًّا فَكَأْوَجَتُ لم منات الزَّيْدَ وَالزُّمُوالِ مَوَازَلُهُ فَالرَّالْقُ إِلِمَ عَيْلًا لِكُنِّيادِ ومعته هُرَيِّن الْجَعَرَ وَعَن لَهُ عَبِيا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ فَي عَلَى اللَّهِ عَبِي اللَّهِ مَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ الْأَمُوالِرُّحْنَ النِّي الْفَيْوَمِ وَاقْتُ النِّيهِ مُنْكَدُ اللَّهِ بِالْفَيْ الْبُدِي فَالْفَاغُ فِيْنَكُمْ العَرْضَ فِيهِ ٱنْهَا دُتَظَرِهُ فِيهِ مِنَ الْفُكُهُ الْمُعَوِّمُ لَلِهُ الْيَعِيفِ عِنْ شَعْبَ الِ افْضَلُ المقال وبالذارة أوعبراليلك يوميك كالمالسالم فالمتن والتجرك ويتواكي الله عِناتُ بِعَن إِنِهَا لِيَعِمَا السَّالَ مُ مَالَ مَن الرَّفَ اللَّهُ مِن يَكِل السَّالِمُ مُلَّتُ مِن سَمَّا لِلِهَافَ لَا يَفْسِ أَيِدَ بَنِي كَا لِنَصْف مِنْ تَعَمَا ان عَفْرَنْف ذُفُومَة البَّنَّة وَرَفِي فَيُكَمَّنا دِي

يِنَيُّهُ بِشَاء

1111

فالاء

واهود ، ميضاك

مَا اللِّيكَادِيهُ

نَعْيَى الْفَارِحُسُ لَهُ فِي إِنْ مُنْفَقِّ رَمَالُ اللهُ وَكَلِّتُ بِكُرْنَانَ وَآتَ الْفَالْوَحِينَ وَكُولُ الألومين اللهج والحفضن من كريك بخزيل تبدك والقافي مقفوال من مفويات مَا مُقِرِياً الدُّمْتِ الذَّهِ يَجِيرُ عَلَيَّ الْخَلْقَ مَنْجِنَهُ فَيَّ الرُّزُقُ حَتَىٰ فَوْمُ بِسَالِح رِجَالَ تَلْقَمُ يجنبل غطاء بلت وتستد دسنا بغرتها إلك فقت لمان يجريبات وتعرضت كروات واستعاف بَعْنُولَ مِنْ عُفُورِيْكِ وَجَلِكَ مِنْ عَضْمَاكَ فِي الْمَالْفَاكُ وَافَا مَالْتَسْفُ مِنْكَ أسَّ ٱللَّهُ مِكَ لَابِقَتِي هُوَالْمَعْكُمُ مِيْكَ فِمْ نَجِيدُونِعَولَ مِشْعِينَ فَي الدَيْتِ يَا ٱللَّهُ مِوْلِين الكؤال وَلا فَوْدَة الإباية بجرات ماشاء الله منزات لافرة الإباي عدر مرات وَتُسْاعَ فِي وَالِد مِنا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَكَتَ الْحَاجَنَاءَ لَا فِلْوَاكَ وَعِمَاءَ وَالْفَكْيِر بَكَفْكَ اللهُ عَزْوَيْلَ أَيَا مَا بَرْبِيهِ وَقَصْلِ مِنْفِلِ الْمِعْرُضُ لِلهِ فَعَرْضُ لِللَّهِ الْمُعَرِّضُونَ وَقُعْمَاكَ الْعَاصِدُونَ وَأَمْرَا فَخَسَلَكَ وَيَعَرُّوقَكَ الْتَّالِيُونَ وَلِكَ فَيْ هَذَا اللَّيَانِيَّ النَّا وَيَجُوالِينُ وَعَمَالِا وَمُواعِيبُ ٱلنَّنْ إِمَا عَلَى مِنْ لَتَعَالَمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل وَمَا رَبِّنَا عُيِّنُكَ الْفَقَيْرِ الِّيكَ الْمُؤْمِلُ فَضَلَكَ وَمَعْ وُفَكَ فَا فِيكُنْكَ بِالمُؤْلِى فَفَضَلْكُ هٰذِهِ اللَّذِلَةَ عَلَى تَعَلَيْفَ مَعَلَيْفَ وَعَلَّاتَ عَلَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ عَلَيْفَ وَتَشَلَّ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ الطَّيْبِينَ الظَّامِرِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُناضِلِينَ وَجُدِّئَ بَسُولِكِ وَمَعْرُوفِكَ يَادِبُ الْمُالْبَينَ وَ صَرَاعً غَاجُ النَّذِينَ وَالِو الطَّامِينَ وَسُلَّمُ مَثَلِكُما إِنَّ اللَّهُ مَينٌ يَجِيلُ اللَّهُمُ إِنَّ ادْعُولُ كُوْاتَرُونَ فَاسْتَجَبُ كُوْوَكُونَ ايِّكَ لِأَنْتُولْتُ الْمِعْ ادْ فاصل الله علوة اللَّيا وَصَلَّ وكمنين وادع به ذاالنا وقُوا اللُّهُمُّ صَاعَا عُيْ يُجِيِّوالنُّونَ وَتَوْضِعِ الرِّسَالَةِ وَتُعْلَيْب الكائية ومَعْدِي العِلْم لَلْعَلِيبَ الْوَيْ وَأَعْلِيهِ عِلْهِ الْبَلْوَ أَسْتِينَ وَنَقِبًا وَسِكَتَى قَالِينَ يُعَيِّى وَعَلَىٰ وَاقْصِينَا إِنِمَا المِّنْ الْمُوْتَالُ وَعَلَيْكَ الْوَكُّ وَلِكَ السَّنَلُ بِالجَبْ الْمُصْطِيَّةُ يَامَلُكُما الْمَادِينَ وَيُسْتَكَى وَهُنَّةِ الْزَاغِينَ وَكَيْلِ الْطَالِينَ اللَّهُ مُمَا الْعُنْ وَلَيْكُم

الأنها وَالإِيَّهُ وَمَا النِّكُ وَمَا عَلَمُ مَا جَنَّا اللِّهِ وَإِنَّهُ اللَّهُ مَنْ مُنْدُ وَنَصْلُ كُمْ إِعِبادِهِ عَلَ الْمُحِيِّعَ فَعَلَى لِيسَ فَالصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلَّىٰ فَيُهَا لَمُمَّا الْأَدْعِينَ مَقَالَ افْالتَ ستتنت المناه اللهة ومشار كفتين تقواه فالأطالعي سؤة وسؤدة المجذوجي غاطالها الكافة وَأَوْا فِي لَوْكُ إِلَا لِكُولِ الفَائِيَةِ لَلْهُ وَسُورَةَ الفَوْحِيدَ وَفِي قُلْ مُؤَلِفًا عَلَيْ فَالْحِاسَات فَلَتَ سْيَانَ اشْتَلَنَّا وَقُلْفِينَ سَرَّةً وَأَنَّى إِلَيْنَا وَقُلْفِينَ مَوَّةً ۖ وَالْفَأَكُمْرُ أَرْبَعُنَا وَقُلْفِينَ مُرَّةً مُعْظُمُ باست اليه منهاة البياء فالمهمان والهم تعزز الفلق فالمانات باما كالبرز الجنياب امتلأ عَنْهِ مَلِيَّهِ عَوَا طِرًا الْوَهَامِ وَتَقَرُّفُ السَّلَوْنِ إِلدَيْ الْكَلَامِقُ وَالْبَرَوْاتِ المِسْ بين مَلْكُونُ الْجُولُ وَالنَّمُواتِ أَنْكَ أَلَهُ لَا إِلهَ إِلَّا فَيَ أَمْنُ الَّيْكِ بَلَا الْمَا لِا آلِنَا لِا آلِهَ الإِلْمَا فى من اللِّيلَة مِنْ نَظَرَتَ الَّذِهِ فَرَحِنَدُ وسَجَنَتُ دُعَاءَهُ فَاحْبَنَهُ وَكَلْتُ اسْفِعَ النَّهُ فَاقَلُهُ وَيُجَاوَزُونَ عَنَى الِفِي خَطِيعُنِهِ وَعَظِيمِ جَرِيرَنِهِ فَفَيْ الْتِجُّونُ بِكَ مِنْ وَنُوبِي وَجُبَّاتُ البّائة في منزعيُوني ٱللَّهُ مَمَّ عَيْمَا عَالَهُمُ مَكَ وَقَصْلِكَ وَالْعُطُطُ عَطَالًا يَ بَعِلْكَ وَعَفَوْكُ وتَعْمَلُون في هن اللِّيلَة يِسَابِعَ كُرابِينُكَ وَاجْتَلْني فِها مِن أَوْلِينُكَ الذَّبِي اجْتَبَهُمْ لِطَاطِئاً وأخترفهم ليباد زلك وتجنلنه فاليسكك وصيفوتك اللهمة اجتابي في هيزه ميتن سيسك جَنُّ وَتُؤَوِّ فِي كَيْرَامِنِي وَاجْتُلِي فِي سُالْمُ فَيْعَمْ وَفَا دَفَعَيْمٌ وَكَفِينَ شَرِّ ما أسْلَقَكُ وَاعْمِينًا سِيَّاللازديادِ في مَعْمِينِيْكَ وَكِيْتُ الْيُظَامِيِّكَ وَيُعْرَبُنِي مَا مَ وَيُزَلِقُ عِيْدَكَ سَيْرِي اللَّهَاتَ إِلَّمَا أَلْمَا وِبُ وَمَعْكَ يَلِقِسُ التَّالِبُ وَعَ أَكْرَمِكَ فِيوَلَ السَّنْفَ لَ الفَانِبُ اذْبُكَ عِبَادِكَ بِالتَّكُرُّمُ وَٱنْتَ ٱلْوَمُّ الْأَلْرَسِينَ وَأَسَرَتَ بِالْمَنْوِعِبَا وَلَ وَأَنْتَ الْفَفُورُ الرَّحْبُمُ ٱللهنمَ قَالَا تَقَرِسُ عِالدَجُولُا مِن كَرْمَكِ وَلا تُولِينِي مِن الإِنْمِ نَعَكَ وَلا تَقْبَعُني ويَجْزِيل قِيمات في هذي اللَّهَالَةِ لأَمْ إِلِمَا عَيَاتَ وَاجْعَلْنِي فِيجُنَّةٍ سِنْ خِرْ ومِرَدَيْكَ وبَ إِنْ لَا النَّ مِن الفادلات قانت الفل الكُرِم والعقود المنظرة جُده عَلَّ بما النَّ المل الإيسا

الكرتميات الا

(Fg

صَلَوَةً كَنْجُرةً لِمَيْنَةً تَكُونُ لِكَ مِنْنَى مَجِنْفِهِ مَضَاءً اللَّهُ مَا أَخْرَقُلِي بِطَاعِبًاكَ ذَلْاَفِنِ

يتنص كالأفغن فالمات تن فترَّت عَلَيْه في زُفِك بِالسَّفَ عَلَى مِن هُمَا إِلَا مُعَالَى مِن هُمَا إِلَا وَاللّ

فاستم الفضل فالج المتغل لتخو تخدرات فأختر وكمنت وما اللهيم انت المؤعل كأث

الدُحُوُّ وَإِنْ الْعَبْرِةُ كَالِيْفُ النُّووالْفَقَادُ وَكَالْمَقِوالْوَّعِيمُ وَالْفُعَاء النَّبِيمِ السَّلَاتُ الْ

منية اللِّدلَةِ اللَّهِ إِنَّةَ وَخُدُنَ الْإِنائِةِ وَالْقُرْمُ وَلَا وَبُهُ وَخُبْرُما قَدُمُنَ فِها وَتَرَفُّ وَكُلُ

أَوْ كَلَيْهُ وَالنَّهُ وَي رَكِيْمُ النَّهُ وَيُ إِلَيْهُ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَعَالَى النَّفَ وَفِين مِن عِبَادِكَ وَ

جَعَلَىٰ بِيَ الْوَارِثِينَ فِي جَوَارِكَ سِيَ الْأَيْنَيْنِ فِي وَاوِالْقُلُورِيُكُمِّ إِلْاَتَفِيلُونَ مِسْآ يَكُونُونِ

تنفاق الزاحيد الله كالم تقويم المتدبير الذب لابكا كذا لذا يج الذب لانفاء كذا الذاج المنا

لاقراع لَهُ الْحِي الدِّي لا يُوتُ خالِين ما يُرى وَمَا لا يُرى عَلِهُ كُلُّ عِنْ بِعَنْ مِعْلِمِ السَّانِ في عَلْم

مالابكف الزوي وقيه منهائة وتفالانها الذيون اللهنة لينات الكناسوال معتوف

ببلاوك القديم وتفايت كوف وكالع فكرك والنيايات وأص المنيد أصيفايك وكجنانك

عَآنَ مُنادِكَ لِي في إِغَانِكَ بِالْخَافِيتَ الكَرْبُ وَمُنَالِكُولَ مَنْفِ وَمُنْفَرِقَ النِيَمِ مَلَ فِيثَا

وَلِاسَ مَفَرَعُ الْكُلِقِ الَّذِهِ وَتَوْكُلُهُمْ عَلَيْهِ الْمُرْتَ بِالنَّفَاءِ وَعَيَنْتَ الْإِمَا يَهِ فَسَرَاعًا مُحَدًّا

مَالِهُ مَنْ وَابْدَأَ مِنْ فَكُلُورُورُقَيَّ مَنْ مَنْيَ فَارِنْتَنِي الْوَعَنْوِلَ وَعَلَاثَةُ وَكُولَ وَكُلّ

وَالنِّفَالِ لَوْلِنَا الْفُارِلِيَّ لَظُرَةً وَجِمَّةً مِن نَظَرَانِكَ فَكِينِي مَالْحَيْثَنِي مَوْفُولَا مَنْدُورًا

وَاحْمَلَ الْمُونِيَ لَيْ مُلَكُ وَسُرُورًا وَأَقْدِرُ وَلا نَفَيْرُ فَجُوفِ الْيُحِينِ وَفَافِحَتَّى الْقَالَ مُنِ

لَمِيْفِي سَمِيًّا طِلْلُوْرَدُ قِرِمَا الِكَ كَلِي لَهِي فَالِيَّانِ عَلَيْ لَا يَتَمَسَّلُوكُ مَنْ فِي وَفَالِمِنْ وَالْمِنْ وَلِلْمُلْ الْمُنْ وَالْمِنْ لِلْمِنْ وَالْمِنْ فِي الْمِنْ وَالْمِنْ وَالِمِنْ وَالْمِنْ فِي الْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ فِي الْ

الون اللهمة التنبع والويروالليل فالترجق من اللبكة القروجها بين عناوك

مانقيم والمنقوم بهاما تختم الجرا بنها قسني ولانبذل اسي ولانعير حسي ولاتحملن

مين وتيدا الأنفاع تني واختمل الشمادة والقرول بالمقرر تزغوب اليد وتسنولهم فنم

وضأه

وَا وَيْرِهَا وَاوْعَنْ مِن تُعَادِ الْوَرُوكَ مَنْ عَالِمُ مِعَلِ مِلْ الْكِيدِ اللَّهِ مَا إِنْ عَالَهُ الْكِلَّةُ وتشارد قد الزغايَّةُ إِسْ فَعَ الْرَجَاءُ وَالْإِسْ وَعَلَيْهِ فِإِلْشَا يُوالْمُتَّلُ سَيِّي الْفُلْر وَلَنْكَ آدَتُمُ الزَّاحِينَ وَصَادَتَكُنَّ الْمُواحِدِ وَلَنْكَ كُولُالِ فِينَ كَبْتُ أَعَافُ كُنَّ رَجًا يُ وَكُنِّ عَا أَجُهِمُ وَآنَتَ لِيزِينَ وَرَجَائِ ٱللَّهُمُ لِيَ ٱسْأَلُكَ فِالْوَارْتِ الْخِلْ مِن حَلُولِكَ وَيُحَالِكَ وَيُمَا أَمَّا فَ وَبِهِ الْعَرْشُ مِنْ يَعَلِيكُمُ اللَّهُ وَيَعَا فِوالْعَرْضِ يَحْشَلُكُ أَلِي الازكان وينا لخيطيه فالتكك مين ملكوب الشلطان ياس لالذكاري وكالمنيت كُنَّاهِ اخْدِب بَغِني وَمُؤِنَ لَعُلَائِي مِعْرَاسِ مِيزِكَ فَكَافِيَةٌ مِنْ أَمْرِكَ لِاسْنَ لَأَخْرِفُ تُذرِّنَدُ عَوَاصِفُ الرِّيَامِ وَلا تَعْطَلُهُ بَوَانِرُ المِنْ وَلاَ تَفْتُونِهِ عَوَامِلُ الرِّمَاعِ بالقديكا لمكيش باعالى العرش الفيف فتري باكاشف فيترايؤك وافعرب مخفى ويَجْنَ يَرْسِنِي بِيُوانِفِهِ وَلِبَرِّي اللِي طَوارِقَهُ بِكَافِيَةٍ مِن كُوافِياتُ وَافِيَ مِن دُولِيلًا وَيَرْضِهُ يَ يَعْنِي إِلَا أَيْ حَنِي يَعْفُرِبَ قَلْقَالِيهِ مِنْ لَكِينِي الْمَالِيَّا عَيْرَمَقُلُوبِ وَ مِذَا لَهُ الذَّبِيُّ لَقُرُوا بَيْنُطُونِهِ أَنْ يَالْوَا خَيْرًا كَنْفَى أَلْمُ أَلْفُيْنِ إِنَّا الْقِينَال وَكُلَّاتُ اللَّهِ عِنَّا عَنَدُّا فَأَيَّنَا الذَّيْنَ السُّواعَلِي كُنْفِهِمْ فَأَحْجُوا فاهِرِي فِاسْنَ بَيْ فُوَّاسِ الْفَيْظُلِيةَ يامن يختى لوطاس القوم المنتقرين آئال كيتي نفرا مناوكا إدالكه كأن تسولك مكالشقكية والدئريب نفسة فيصيايه وفيايه مكف يبيه وتفوله الله يَحْتَكِي فِيهِ مِنَ الْمُقَوْلِينَ أَمْا أَلْمُ الْفَالِدِينَ آمَا لَكُمُ الْفَاشِلِينَ فِالْمَا عَيْكَ إِنَا أَوْرَانَ نُكْذِل فِي عِيام التَهَالْمُعْتَزِع مَهَ الْغِيام عَلَى النَّكِرَةِ وَالنَّمَام وَ مُنْ الْغَيارِ ال مينا الأنام فالي محقيق بات د واعتصابي باسمايات العطام ومُؤلاف آفيا بل الكرام العا النَّفُف وَالاَيْلِ مِنْ إِلَيْ مَنْ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الظَّالِمُ مَعْ اللَّهِ الظَّالِمُ مَعْ اللَّهِ الظَّالِمُ مُعْ اللَّهِ الظَّالِمُ مُعْ اللَّهِ الظَّالِمُ مُعْ اللَّهِ الطَّالِمُ مُعْلِمُ اللَّهِ الطَّالِمُ مُعْلِمُ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللَّ الفنار القان والتاج المهد كالت التعق المتنات الما والتروالقاء والتاج الماء

الفاسفين المتخاف الماموس باست فيلف

في هٰذِهِ اللَّهِ مَنْ النَّالَ كَابِرُ إِنْ مِنْ المِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ صَلَّى لَنُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ مُعَلِّمٌ لَيْلةَ النَّفِيفِ مِن شَعْبًا لَا فَآسُسُ التَّلْفِ وَلَيْلَ فَعَيْق قلفين فتخرج الماسكة فتكالبناءالاخرفته ببنها تكثين يقرار في أقَلِ تَكْفَة الْحَدُوثَلُكَ الْمَانِ مِن اقْلِلْلْغُوَّةُ قُلْيَةِ ٱلْكُرِينِ وَثَلَفَ اللَّهِ عَلَهُ وَعَا فَتْرَقَوْلُهُ فِي لَرَكُونُهُ التَّالِيَّةِ الحِدُوقِلَ عُودُ برَبِ الفلق سِبَةِ اسْزَانِ وَقَالَ عَوْدُ براتِقَار سبع سران فقائيام فن نيسك بعد ها أربع ركفان يفراء في ولا مكف لين وفي الثانية حَالَفُنان وفيالفَالنَدَ أَلَمَ النُّينَة وفي الزَّامِدِ تَبَارَكَ الَّذِي بين اللَّك فَتِنصُّكَى بعَنَهَا مَا نَهُ كَعَدُ يَعَزُلُ فَكُلُّ تَكُنَّدُ عُلْمِ وَاللهُ أَكَنَّاعِتُ إِلَيْ وَلِيَهُ لِللهِ وَأَلِيكُ فَعَيَاللهُ تَعَالَىٰ لَهُ مُلْتَ حَوْلِمُ الشَّاعِ عاجِلِ الدُّنيا أَوَا فِي عاجِلٌ لِمُجْرِدُ فَمَا نُ كَالَ أَن يُولِق ف لِلْلَهُ مُزَلِقِ اللَّهِ الحرى في منا البالمَ مَرْقَيَّةٌ عَنْ عَالِشَة روى الحرِّدُ العِمَرِيَّ عُزْعالِيًّا فالنُّ في حَدِيثِ لَمُولِ في لَيْلَةَ النَّفِيفِ مِن تَعْيَانَ أَنَّ رَسُّولًا فُصَيًّا إِنْ عَكِيدُ وَالِهِ قَالَ فهذه الكِيلَة مَبَدَعَلَ حَيْدِي جَبَرَ عَلَيْهِ السَّالَ مِفَالَ لِي الْحُكُونُ وَأَسُّلُكَ إِذْ الْمَالِكَةَ النفيف سي سنبيان أن يُعمَا إحداث عذر كفات في وكعيت لوافات الكاب وَ مَعُ إِمِواللهُ أَكَنَّ عِشْرِمُوانِ فَمْ يَكُنَّ مِنْ لِللَّ عِنْ اللَّهِمْ لِلَّهُ مِيَّاكُول وَخِنالَى وَيَافِقَ إِلَا عَلَامُ كُلِّ عَلَامًا غِيْرِلِ دَنِي النَّامُ قَالُهُ النَيْقِرُ عَبْرُكَ فَالَهُ مَنْ فَعَلَ ذِلِلَ تَكُلُّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ النَّائِن وَسَّبَعِينَ الْفَ سَيِّنَةِ وَكَنْ لَهُ مِنَ الْكَسَّادِي فِيلَهَا وَكَاعَنُ وَالْكَبْ سَبْعِبِنَ ٱلْفَسَيْنَةِ مِعَايِّة الْمِحْسَا فَالْتَكُ كَانَ نَسُولُ الشِّصَلِ اللهُ عَلِيهِ عَلِيهِ فِهَا فَاتَنتَلَ مِيْ يُافِي فَانتَبَّهُ فَ فَتَعَلَّوْمَا يَفَعُلُ النِياءَ مِوَالْفَيْرَةِ وَكَلَكُ وَإِنَّهُ فَي مَفِي بحرنيانه فافانابه كالنوب النافط في معالان ساحدًا عَلَا طَافِ السابع فَرَهُ الدُن معريفوا أتبحث اليلك فعيزلفان الشجيرا فلانتفال بعي والفيتوجي فلخها كمالان

ليطاج وتعبي الكيكة الخريل بن عطايك والإغادة مين بالثيك اللهيم سين فأغر كفرا يَيْنِه الأَوْسِياء اللَّماؤ الزُّماؤ النَّماوَ وَلا يَعْمَلُ عَلَى مِن هذِهِ الأَمَّاء فِلْ وَلَهُ وَاجْمَلُ حَلَّى ين المائذ الكَ عَلَيْ فَي فَلَيْرُ سَالُ المعَالِي اللَّهُ وَعَصَيْنَ فَالمِيْعِ فَعَلَيْنَ وَعِصْ فَالْمِي مَرْولِكَ عَينِ الْبَاقِيدِ فَالْفَالَ سَخُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ مَنْ صَلَّى لَيْلَةِ النَّفِيفِ نُدُمُ مِن مُعَمِّدًا مُن اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَنْيَ يَنْ مُنْوَلَةٌ وَإِلَيْنَةٍ ٱوَلَيْنَ الْمُصْلِينِ مِنْ فِي هِينِهِ اللَّيْلَةَ وَوَى فِي إِن صَدَاقَةً الْمُنْجُ والمحدَّثُ الدُّيني مِن يَضِرِعَن إليه مَكْرِمُ الكَالْمُ قَالَ الصَّاوَةُ لِيَلَةُ النَّفِيفِ مِن سَعِبَ أُوادُ وَكُمَّا فِي تَقُرُاهُ فِي كُلُ وَكُنَّةٍ النَّهِ ﴿ وَقُولُ مُؤَلِّفُ أَنْكُ مِا لَنَكُمْ مِنْ مُعَلِّمُ اللَّ وكشار وتخار ويتفايل التسليم وتقول اللهشماني الإلت فقد ولي ون عمَّا إلى خاعث عِلا عَيْرُ وَ اللَّهُ وَالدِّي مِنْ الفَّيْرُونِي مِنْ الْجَدَّرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّ والعقوبك والعود برضاك سن تخطك وأغوذ برخيك مين عذايك والعوديك سُلِكَ لَا الْكَالِا النَّهُ مِنْ الْخَارُ فَالْمُعْنِي مِنْ يَعْلَى وَكَا الْشَافِعَلِيْكَ الْتَنْ كُا أَفْلِتَ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَمُوْقَ مَا يَقُولُ الْعَالِمُونَ وَمَتِ صَرَاعًا فِي اللَّهُ وَالْعَرَادُ وَالْمَالِ كَالْ مَنْ الْمَالِمُنْكُ إِنْ فَامَا أَشْمِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُنْكُ وَمِنْ الْمُنْكُ الْمُعْلَمِ فَالْ يَ إِنَّ أَنَّاكُ مَا مُن مُوسَى الرِّضَاعَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ لِيلَّةُ النَّصِيفِ مِن مَعْنِيا فَ قَالَقِي لَمْ أَنْ يَعِنِي اللَّهُ مَمَّا النَّالِ عَلَيْهِ مِن النَّالِ وَتَعْفُرُونِهِ النَّوْكِ الْكِمَارَ قُلْكُ فَهَا إِنَّا صَلَوْهُ وَالْرَقِيمَا إِمَا يِواللِّيالِي فَالْ لَيْسَ فِيهَا فَيْ مُوفِظَتْ وَكِينَ الْهَالْجَبْكُ أَنْ سُطَوَّجُهُما فتعي تسكيك يعتلوه حنفون إكي طاليقيكم السالخ والترفيا اسن دكواله تعالف ويَن الْإِنْ فَنَا رِوَالْمُعَادِ فَانِ أَجِعَلَيْهِ التَالْمُ كَانَ يَعُولُ النَّعَاءُ فِهَا مُتَجَابُ فَلْ الله الذاب يَعُولُونَ أَكُمَّا لَنَالَةُ الفِيكَالِ فَعَالَ ظَلْ كَيْلَةُ الْفَيْدِرِ فِي فَسُرِرِ مُضَافَ الْحَالَ

باعظها أمنى بكراعظه المقرى دنين المنابة فالألا لانفط الذب العظاء إلا التنب العنا ويقتران فتم فالتساجيًا فتكيفن بيول الفوذي ومتحيات الله الساد ف المالت والارشوة والكنف الدا الظلاف وصلوعكم الزالاة البن واللجيد ورفاة فيلا وتن تخييل عا فيلك ويمين زفال فيلك الله يج ازفى قاب تقيدا فينا ومن الدور بريا الافاية فاختيا خَمْنَعْ جِلْيَهِ فِي الرِّبِ وَقَالَ مُقَرِّثُ وَجِي فَالْقُرْبِ وَمُوَّلِ اللَّهُ لَكُوا لَوْ رَبُ لِلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَهِ وَالْمُؤْمِرُاتِ مَرْوَكَتُ إِلَى قُراشَهَا فَأَنَّ رَسُولًا لِللَّهِ عَيْلَة وَالدَّوْلِينَا فالخافف عالفقال تسول اليسكالشعكية والعسامنا التفس لفالح الماتعكينات لَيْلَةٍ عَنِيْ عَنِهُ لَيْلَةُ النِّصِفِ مِن مَعْدِانَ فِيهَا مُفْتُرُ الْأَرْانُ وَفِيهَا تَكُنُّ الْأَمَالُ وَفِيا يُكُبُّتُ وَقُلْ لَكَاجَ وَانِّوَاللهُ عَلَا لِيُغَوِّمُونِ اللِّيلَةِ سِي عَلَيْهِ ٱلْتُركِينِ عَهْرِ مَعْنِي كَلِيْنَ إِلَّ الله مَالِي عَالِمَكُونَ مِنَ المُمَّاءِ الإِلَى الْمَدْنِي عَلَيْهُ مِعَالِينَةَ عُنِوا الْمُرْجِيةِ مع منوه الليلة ولوائمك الضائح ساجه الاركيس الدائم يتع الما المنافقة بهذا النُّعَامِ اللَّهُ مَهِ يَقِ لِبُلِمَنَا عَلَىٰ وَيُعَوْلُود مَا وَيُحِيِّكَ وَمَوْعُود عَا الدَّى وَرَفْتَ العَلْلَ مَنْ لَذَ مُنْتَ كُلِينًاكَ صِدْمًا وَعَنْ لَا لَهُ مِنْ لِلْكُلِ اللَّهِ وَلِلْمُ عَيْدَ لِا اللَّهِ فَوْلِ المُنْالِقُ ويَضِا فُكَ لَلْفِرْقِ وَالْعَامُ النُّورُ فِي لَيْهِ اللَّيْخُورِ الفايثِ الْمُتَنُورُورَ مَوْلِهُ وَكُرِمُ تُحْنَاهُ مَالْمُلاَئِكُ مُنْهُنَّ وَاللَّهُ الصِّرُ وَمُحَرِّينَ الْمَالْ مَعِنا وَ وَالْمُلَائِكُةُ أَمْنَا لَأَرْتِف أَنْ لَايْمُو وَ فورة الذي النجودة واليلم الذي التبئوسلال القروموا بس المسروو الأالكر والنول عَلَيْهُمُ النَّتُوُّلُ فِي لَيْلَةِ الْفَذْرِ وَأَسْحَابُ الْعَيْرِ وَالشَّفِي رَاحَةُ وَحَيْبٍ وَوُلاَةً آتِي وَفَيْنِهِ اللَّهِمُ مُصَرِاعًى المُقِدِة وَمَا مُعِيمُ الْسَنُورِ عَنْ تَعْلِيهِ وَادْرُلْ بِنَالَيْامَةُ وَفُلُورَهُ وَقِيامَةُ وَ المعتلفات النصايره كافرت كارتا بقايره وكأنتنا فاعزان وخلصانه وكبينافي وولندارة ويضحنه فانبن وكيقيه فالعين وتن الشوء سالبين فاأتخذ الأجين كالمالية وكالعالمية

ولقفول ختركة طائة وتتجذا الماتية فتوفك بتعول عجدات سوادى تحيالي فاستواة فرادى منية يذاى بالمبيث كأوتني العطاء مرني أكل عظيم لفيرلي ديني العظايم فالمالينو العَلِمُ إِذَا الطَامِ فَوْرَهُمْ وَاسْدُ وَسَجِهُمُ النَّالِيَّةُ فَكُونُهُ يَعُولًا تَعُودُ يَعِنُونَ سِنْ عِفَامِكَ وآعود بيصاك من حكال وأعود بيا فالك من عفو بكا وأعد الدالت كالفيشة فايتنينت وقزق مايغول الفايلوي فورتكم كشنة ويجذا لزيوت فغال الكهية إلى الله والطاب وتعليها الأوان الفرق للاالتين الدكالاتين وكفيت بدا الطاب وتعكيم الكالة وَالْمَوْمِينَ ٱللَّهُ مُعَلِّلَ عَنْ مُثَلِّلًا مُعَلِّكَ أَعَوْدُ بِكِسِن وَالْمِعْيَالَ وَغُلَّمَ وَخُيْلًا متخول غافيتان متجيع مخيلا الثالثني إنبالتسكث ولاتول ولأفؤه الإث فالقعالية قَانا رَايْتُ وَلِكَ مِنِهُ كَالِنَّهُ وَانْتَدَوْفَ تَوَلَّلْتُولِ فَاتَحَدُّنِ تَشَوُّ فِالْفَرِّ إِنْ تَسُول الْهِ سَوَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ النَّبْنِي ثُمَّالًا إِمَا لِينَةً مَا مُنَا النَّفَالُ الْمُالِي فَالنَّفُ كُنْتُ هِنَاكَ بَارَسُولُ الْفِيَّمَالًا الكازمين التأكيلة مذه لبكة النفيط موضفه التخيالة فالأفاف وتنسم الانفاف وتكثب المال ويَعْزَرُهُ عَالَى الْإِلْمُ إِلِ أَرْسُاحِي أَوْفَا فِي يَوْ أَصْلُامِي الْكِلْ وَصَعْرَ فَا الْمَالِ النفاع وأفكامي روابها في عاف المعكم المربعينية والانتين تغلب فالأفال الإباقة لَمَاكُما وَلَيْلَةُ النِّصَيْفِ مِن مُنْسَبِّها وَكَانَ رَسُولُ الْحِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهِ عِنْدَعا لِينَهُ فَكَا اسْتَعَامًا الليل فالم وسُولُ الله متل الله عَنْ فرانها فكالانتهاب ويحدد وسول الله مثل الله مَلْبُ وَالْهِ قَلْ فَامْ مَنْ فَالْفِيهِا فَكَامَالُهَا مَا لِمَالِيًّا الرِّيَّاءَ وَتَقَلَّفُ كَا أَمُا فَذَفَاءَ الْمُ مَنْ فِيلًا تفاحث وكلتف يقبلها وكفها لأماكا تفقل فكافأثا ولأفضا وككي كانتساء فتنتز وتحديدا وبالالوبل تفامت تفلك ومتولا فوصا فاله بكنيه والدب فحروان فيرو فيرا كَلُاكِ الْمُنظِّرَتُ الْمُدَيِّزُ لِي الْمُصَلِّيِّ فَالْمُدَامِيًّا مُسَلِّيِّهِ مِنْ الْمُرْضِ فَكَنتُ مِنْهُ تَحِيمًا تتهيئه معويلول متخذلك سوادى وتعيالي استرائي فواحب هذه بداى عاجكينه كأجنى

الماشعل ا

وَانْ فُومَتِي غُكُولَ وَأَنْ الْلِيسَةِي وَكُرِكَ اللَّهُمُ إِنَّ اللَّهُ تَعِ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ غاضع أتن التيحة وتركمني وتجنكني وتبيات لافيينا فايتنا ويجميع لالمرال كوافيتنا للهنم كآساكك شفال موافقات فاقتل فاقتل فاتزك بلت ميرالتعابيد الجنة وتعطم فِياعِيْكَ تَفِينُهُ اللَّهِ مَعْظَمُ سَاطَاتِكَ تَعَالَى كَالْتُعَجِّقُ كَالْلَ تَعْمَرُ الشَّلْكِ فَعَارُكَ وَجَرِفُ فُذَرُنُكَ وَلاَيكِنُ الْفِيرَارِ مِن حُكُومِينَكَ اللَّهُ لا الحَلَافِينِ عَامُ الْوَلا لقِبَايِي النِّوا وَلَا لِفَقِي مِنْ عَمَالِ الْعَبِيمِ إِلْمُسَائِدُ كَفَيْرِكَ لَا لِدُا لِأَلْفَ سَجَالَكُ وَ فَكِيْ لَ ظُلُّكُ مُنَّنِي فَكُرَّا مُنْجَلًا وَسُكُنُّ اللَّ فَانِهِ ذَكُولَ لِي فَعَمْلَ عَلَى ٱللَّهُ مُولَايَ كَأْسِنِ فِيصِسَنُونَا وَكُوسِ فارج مِنَ الْبَالْهِ وَفَيْنَا وَلَاسِيَعْنَا وِافْلَنَا وَكُرْسَ مَكُرُوحٍ دَفَعَنَا وَكُوْرِينِ مِنَا إِحْسِالِسَتُ اعَلَالُهُ نَعَزَيْدُ اللَّهُ وَعَظْ مَرَاثِي وَأَفْظَ بسواء عالى وتصنون بالفالية فعالت بالعادل وتبيع فالقي بعث العالح وكالتعني النباط ويعافقني يجنانها متظالى تريئ فاسالك ميزنك الالاستفالية سؤؤعتها وتضالى فلانفقتني يخفي النكث عليد من مزي ولأنفاجلني بالمناسط مَا عَلَمَهُ فَخَلُولَ مِن سُودٍ ضِلَى وَإِسَاءَ قَ وَدُولِمِ نَصَرِيهِ وَيَجَهَا لَنَّ وَكُنَّرُ وَمُنْتَهَا إِذْ وَقُولَتُهِ وَكُنِ اللَّهُمُ مِنْ لِكَالِ الْمُوالِكُلُها وَفَقًا مَكَّا فَجَيمِ عَمَّا مَالًا ورَيْ مَن أَجَّالُ اسْ اللَّهُ لَد كُنْفَ ضُرِي وَالنَّفْرَقِ أَسْرِي اللَّهِ وَيُؤلِّي الجَرْسَةَ فِي حَكَّا البَّعْفُ فِيدهوى نفسي وَ لَمْ الْمَوْرُونِ مِن تَرْبِينِ عَلَاتِي فَعَرَّى بِالْمَوْيِ وَاسْمَ رَبْعَا فِلْ الْفَصَلْ فَجَارَةً بالمرى على من دلك معفق لأفيال وخالف بعض أواموك فلك الوايدة فيجيع ذلك كَالْجُكَدُ إِنها جَرِيعَي فِيهِ تَسَا لُكَ وَالْزَمِني حَلَّ وَالْوَلْ وَقَالَ لَيْلَتَ إِالْي بَعَ يَنْفُونِ مِن وَالسَّوافِي فَلَي مَنْسَى فَعَيْمًا الرِمَّا أَمْكِيرُ السَّفَقِيلُ السَّفِقِ السَّالَ الم مُنْعِيًّا الْعِزَّالَالْ إِلَيْمُ عُزَّامِنًا كَانَ مِنْي وَلاَمْفَرْهَا اتَّوْجُهُ اللَّهُ في أَمْرى عَيْرَقُول العُلاك

مَتَ إِنَّا عَلَيْ إِنَّا إِنَّهِ مِنَ وَالْمَرْسَامِنَ وَعَلَى أَمْرِ لِمِنْ وِالشَّاهِ فِينَ وَعَزَ كِلِنَّا طِفِينَ وَلَعَنْ جَرَةِ الطَّالِيِّنَ وَأَحَكُمُ تَبَيَّنَا وَتَجَيِّهُ لِمَا مَثَلًا لَحَاكِينَ وَوَقِي الْمِصِيلِينَ فَصُلِلْ لَمَا تَعَيَّى عَالَمُكُنَّى الْمُعْمَدُ عَبْدِ الشَّالِمُ مُعَاءً "مُعْوِّيهِ لَيْلَةُ النَّفِيفِ مِن مُعْمِناكَ اللَّهُ النت التي التبوُّهُ العَالِ السَّالِ النَّالِي الزَّارِقُ اللِّي النَّالِيَ البَّرِيقُ البِّرِيقُ البَّرِيقُ البَّرِيقُ المُتَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ المُتَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُتَالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال وَالْ الْمُدَالُ وَلِكَ الْهِي وَلِكَ أَنْ وَالْتَالِيوْدُ وَلِكَ وَكُلَّ الْمُرْتُمُ وَلِكَ الْمُرْوَكَ الْمُ ولك التَكُرُ وَحَدَلُ لَانترك الله إلى العِدُ بِالسَّدُ إلى صَدَّدُ بِاسْتُ أَبِلَدُ وَكُرُ فُولَدُ وَكُرُ فِكُ لأكفوا الفاصل على والفي وافعزل وادخني وأكفني مااتستني فعالا فيه في فافس دَيْنِي وَدَيْنِ عَلَيَ فَيْ رِكْفِ فَإِنْكُ هُولِ اللَّيْلَةِ كُلِّ آمْرِ كَبِي مُعْرِقُ وسَنَ تَسَاءُ فِهَلْعِكُ فَرَّاكُ فَالْرُقْفِي وَالنَّذِي مُشْرِالِوا وَفِينَ فَائِكَ فَلَكَ مَالنَّكُ مُشْرُ الْفَائِلِينَ النَّاطِيقِ وَأَسْلُواللَّهِ مِن مُتَفِيلٍ قَيْنَ فَضَلِكَ أَسْمَلُ فَصَّارَتُ وَابْنَ بَعِيْكَ اعْتَدَاتُ وَالْكَ مَجُونُ فَادْ يَحْيِ إِأَنْهُمُ مله ﴿ التَّكُمُ لُونِي وَيَاوِالْقَيِّ لِكَنَّا سَوِلْ وَيَوْعَكُمُ السَّالَ مُعْلِيطًا يَفِيكُ إِلَى الله وكَبَلَةُ النَّسْقِ مِن خَيْدَا كَاللَّهِ إِنَّ اللَّكَ يَرْخِيلُكَ اللَّهِ وَسِعَتُ كُلُّ تَحَقُّ رَيُّوْوَكِ التِّي فَقَرْتَ بِهِ أَكُلُ مِنْ فَكَاكُمْ فَي مَجَّرُونِكَ اللَّيْ فَلَتُ بِهَا كُلُّ فَي عَيِزَالُ النَّهُ لاَيَتُونُ لِمُناتَقِي وَيَعَلَيْهَا وَالنَّي مَالِاتَ كُلُّ فِي وَيُسْلِطُ إِلَّكَ اللَّهِ عَلَى كُلُ فَي وَيَوْجِكَ اللك مَنْ ذَكَاء كُلُّ فَنِي وَيَامَنَا لِكَ الْفَحَكَيْتُ الْتُكَالِيَ فَيَعِلَكَ اللَّهِ الْحَالَيْ كُلُّكُ وَيَهُورِ وَجَنِهِكَ الذِّي اَصَّادَلَهُ كُلُّ فَيْ إِنْ الْوَلُّولُ لِأَفْرَدُ شِي الْقُلَّ الْوَلِينَ فَالْ اللَّهُ مَا غَفِر لِي النُّعُوَّبَ الَّتِي مَقَالِكَ الْمِسْمَ اللَّهُمَ اعْفِي النُّوْدِ اللَّهِ اللَّهُمُ لَلْهُمُ إغفرا المنون التي فقير النيئم الله ماغرى النوث التيكيل الفاء اللهة اغط الذكوب القي ننزل البلاد الله بماغفر لي كرَّونتي أَدَبَّنْكُ وَكُلُّ مَسْلِمَا إِنَّاكُمْ مُمَّالِهُم الما أَوْتُ إليَّاكَ بِذِكُونَ وَلَنْكُيْمُ إِلَّ اللَّهُ مَنْ الدَّوَاللَّهُ عُمِّونَا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

1333

والمساء

فتمما وِمَّا لِمُن مُّ لِمُن اللِّمَا الْحَوْق اللِّك بْنِي أَمْدَ اجْلِي الْدِينَ وَكَسْرَحُنَّ اللِّك كماخ المستشرخين فككيك مليك بكانا لفا فيين فالأويثك الماكنات بالطائلي بالحابة أماليا لمعارض بالجيات الشقينين باحتبت كلوب الضاوجي بالإدافعالين فَعْ الْدُسْخَانَاتَ بِالْمُ إِنْ اللَّهِ مَعْ الرَّبِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَفَاقَ للترعالها اعتبينيه وجش وتاطبانا لخرمه وجروته وتكويفيذ الملتعب المنسل لتحنيك وبباد بلتوليا اوافو والت ويتوتا الك برؤوية يات المكالى كفت يَتَى فِي الْعَمَّاكِ وَهُوَيَرَجُوما سَلَقَ مِن خِلِكَ وَوَلَوَيْكَ ٱمَكِّفَ وُولِهُ النَّادُ وَهُوَ أَبْلُ فقالك وكشفك أتركب بخرفا لمنبها والتائشة عضوقا وتزى كاندا أكف كجفل عليه وَفِرُها وَآتُ مُعَلِّمُ صَعْفَةُ إِمْ يَعْلَىٰ اللَّهِ وَاللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعالِقة أَمْ لِنَفْ تُرْخِرُهُ وَالْمِيْمُ وَهُوَ إِنَادِيكَ إِلَيْهِ أَمْ كَنْ يَرْجُونَ لِلَّ فِعَلِيَّهِ فَتَوْلُ فِل عَبِهَاتَ مَا وَلِكَ النَّكُنُ لِلنَّ كَا الْمَدْرُوفَ مِنْ فَصْلِ كَالْمُشْبَثُةُ لِمَا مُلْتَبِهِ الْجَايِنَ مِنْ بِزِلْ وَلَيْسَالِكَ فَيَا لَهُ بِنِ الْعَلَمُ لُولُا مَا حَكَمْتَ مِنْ نَفَرْسِ جالِيلَ وَفَكَنْتُ يدسن اخلادمعا بدبك بحملت الناثكليا بزدًا وسُلامًا كالدُومِين بالممكر ولاعفام لِكِنَكَ مَقَلَّ سَنْ اسْمَا وَلَ الْفَسَنَ النَّالِهُ السِّرَا لَكُمَّا فِينَ مُعَلِّحَةً وَالنَّارِ أَجْمِينَ وَأَنْ تُخِلِّرُ فِهَا الْمُانِدِينَ وَنَفَ جَلَّ نَنا وَكَ وَلَكَ مُنْكِرًا وَتَطَوَّلَ والإنسام مُتَكُونًا اكْنُ كُانَ مُوسِّا كَمَنْ كَانَ فاليقا لايَنْوَنَ الحِي مَسَوْدِي أَسَالَكَ بِالْفَرْدِيَ الْيَ فكرتها وبالفينية التحمينها وكالعطيف العليف من المرتها الذيك لي عاد الله مَنْ مَنْ النَّا عَلَى كُلُّ عَلَى مُنْ تَكُلُّ مُنْ الْمُكَالِيِّينَ الْمُكَالِّينِ النَّرَافَةُ وُكُلِّ مِنْ إِمَالُكُمْ اللَّهِ اللَّهِ كُونَا الْمُعَيِّنَةُ الْمَالَهُمُ وَكُلِّ مِنْكُوالْمُونَ الْبِالْمُ الْكُلْمُ الْكُلْوِي اللَّي كُونَهُ بمنظما لكون من عجمالة شهودًا على مرجواره وكنت النا الرقي على من والفر

مَا إِلَا إِلَى إِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُمْ فَاجْلُوا أَنْ فِي وَانْتُمْ شِنَّا فَنْ فِي وَفَكُمَّ إِن سُديدٍ وَمَا فِي إِدرَتِ المُرْضَعَفَ مَلِكَ وَرَقَةُ جِلْدِ وَرِقَالُ عَظْمِ إِلَّى خَلْقِي وَوَكَ وَكُوْيَانِي وَيَرِي وَنَهُوْ يَعَمُنَى لِإِيْدَالِي فَرَبُكِ وَسُالِفِ فِلِنَا إِلَى وَسَلِيدِ وَرَخِب أغوال مُعَنفِيهِ إلى مَعْنَ تَعْجِياكَ وَتَعْرَقُ الْفَرِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنِي مَعْرَفَكِ وَيَجْهِ ك ين من وَكُول وَالْمُنْقُلُهُ مَمْ برى من كيل وقبّ كصر لِيّ الْمِيْر الْف وَدُعَالِي خَالَوْهُا لِيَوْلِيَا لِمَنْ اللَّهُ مَا لِمَا أَنْ مُعْلِكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى كَيْنَاهُ ٱلْمُثِينَاكُ ٱلْمُنْتَاكُ ٱلْمُنْتَاكُ الْمُنْتَاكُ الْمُنْتَاكِمُ اللَّهِ عَلَى كَيْنَاكُ ٱلْمُنْتَاكُ الْمُنْتَاكُ الْمُنْتَاكِمُ اللَّهِ عَلَى كَيْنَاكُ ٱلْمُنْتَاكِمُ الْمُنْتَاكِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى كَيْنَاكُ الْمُنْتَاكِمُ الْمُنْتَاكُ الْمُنْتَاكِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى كَيْنِيَاكُ الْمُنْتَاكُ الْمُنْتَاكِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ ع التشتيم لي الباله سَرَكَيْتُ وَرُحْنَهُ وَلَيْتَ شِعْرِي بِاسْتِدِي وَلِي وَمُوالْمَ الشَّاكُوالْنَأَ عَلَى يَجُوهِ مَكِّنَ لِيَقَالِنَا مَا سَاجِكَا ثَكَا السِّي عَلَقَتْ يَتُوجِيكَ صَادِقَةٌ وَلِيفَكُركَ مَاءِمُ وكالحكوب اعترفت بالجيرات نحفته وكالهما الاحوت سي البالم التحق صادينا فالغة تفاجراب ستن إلى أزطاب تتبرك خالبة وكشارت بالسفيفارك أندورة المافكذا اللَّيْ بِإِنَّا مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ لِلنَّالِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن أَلُوا لُأَنَّا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُوالِمِنْ اللَّهُ مِنْ وَمُوا إِنَّهَا مُمَا يَرُي مِها مِنَ الْكُوارِهِ كَا أَمْلِهَا كُولَ كَا أَزُولُكُمُ وَمُ تَكُورُهُ عَلِيلًا كُلُتُهُ بَ بِرَيِفًا وَدُمْ لَيْنَا فَكَيْفَ اغِمِلِي إِلَى الْبِالُو الْأَخِرُ وَهُلُوا فَقِعُ الْمُكَارِهِ فِيهَا وَهُوَلِهُ وَقُلُوا مذاذ وتلافع مفاما والمنفض امل لانة لايكون المحق عصبك كالنفا والمعتقا وَهُذَا الْأَنْفُولُ لَدُ التَمَوْلِ وَالْآفُ بِالسِّيدِي كَلَّفَهِ فِي النَّالِيلُ المقيرال كبن الشكبين بالطي وكب وسيندى وتتولان كؤي الأموز البك المنكوا وَلِمَا مِنْهَا الْجَيْةِ وَأَيْفًا لَا يَمِ الْعَمَابِ وَمَنْ لِلهِ أَمْ لِلْوَلِ الْبَانِي وَمُثَلِّذِهِ فَلَيْنِ صَيَّرَ فِيلًا تَعْظُ متح أغذاوك فتجنث بنهي وكابن أصل الزال وفركات بني متعن أجباوك وأعليابك تَلِيني بِاللِّي وَسَيِّدِي وَيَكُونِي وَكُنِّ مَبِّرَثُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَكَنْ آصَاءُ كَا النَّفِر الكرامنيات أمكن الكن فالناب متجاب عفوك فينزل بالمكيد وتتؤلا

ئرىنىڭ ئىنگى خانىكىك رائ

تقليما كنيزا فعار حوللانس فسباك معدالفا ومع المفيزة المصرى فالكات تُوعَبْدِ الْمِدِعَةُولْ فَالْحِرِلْلَةُ مِزْسُعِيان وَاقُلِ لِيَلَةُ مِنْ مُعْرِدَتَ مَانَ اللَّهُ مُ إِنَّ هُذَا التقر إليا وكالذب انوا به الفرائ مند للناس ويتناب س المدى والفرفان قَلْحَصَّرُ فَسَلِنَا فِهِ وَمَسَلِّلُهُ لَنَا وَتَسَلَّهُ مِنْ الْفِيرِ مِنْ الْمَا فَيْ إِلَى اللّ لَكُتُورَا فِي إِن إِلَهُ مَ إِلَيْهُ مَا إِنِي أَسْالُكُ أَنْ جَنْدُ إِلَى الْمُؤْجِرُ سَبِيدًا وَمِنْ كُلِّ الإيلِيك مايقا بالأرج الزاحين باست تنخفي وتفاخلون بدس التسايف باست أبموا فاع بانتكاب المساحي عفول عفول عفول بالكرام الي وعطني فلم اقفط وتنبؤ في عزي إلى فَلَمُ الْفَجْرِ وَالْمَفْرِيكِ فَاعْفَعِنِي بَالْمُومِ مُفَول عَفُولَ اللَّهِمِّ فِي السَّالِكَ الراحة عِمْلَاتُود فالعفوعينة للحاب عظلم التتب مين علادك فلخف القاؤ لسيف كالتراالف الثقي فياآفل المغفرة عفوك عفوك اللهج ليعت دلته كالمزيك الأداك متبث فقير الانتخياك والمنت منول النئ والبركة على البداد فالمرسنة وداحميد الفرافة وتنت الرافي وبمنائف مختلفا الينارة والوافية خلقاب وبالمنافية المادعات ولا يَدِدُ النِيادُ قُرُدُكَ وَكُلَّنَا فَقَبْرُ إِلَى وَمُنْكِكَ وَكُلْتَ فِي عَنِي وَجُهَكَ وَلِمَتَلَى وَصِلَالِي في المتبل فَالأَمْلِ وَالْقَدْ او وَالْقَدُّ لِاللَّهُمُ أَيْقَة خَيْرًالْهُمَّاء وَافْنَهُ خَيْرًا لَهُمْ المالاة أولياوك ويعادان تعاميك والتفيد اليك والتفتد مينك والمنفوة والوادوالليام لك والنصديق بكنايك والساع سنة مسولات اللهنهما كالكفي في الدورية أتعجود أوضوط أوفرج أوبكنج أوبطرا وخبار أوبياء أوساء أوينا وانشاق أونفا والكم الفضوي المعينيا والمعتلكة المعنى للغيث فاكسالك بالمتدان تبزيلي كالذابا البعيلة وَوَفَاءٌ مِعَهِ إِنَّ وَيَعِمًّا مِعَمُ إِنَّ وَثُغَمًّا فِي الذُّنَّ وَرَجْعَةٌ مِناعِفَ إِنَّ وَأَنْ وَأَنَّ وَوَ مَنْهُورًا لَا أَنْ ذَٰلِكُ بِادْتِ الْعَالَمَةِ إِلَى أَنْ مِنْ فِلْكَ غَفْقَ وَيَنْ كُرْبِيكَ وَجِ لَا غَالُو

كالفاجدة للتختي تخفاخ وكيخيك أخفيلك وبكفيك تسترفة وكالفريخ كالتفاي فكإيجنين التركفة الأجاب مكلفا أفي يكذر الورزي بقطة فقره الفطاء تسلال البرسانيان بنالخ وتشتيذى وتغولي وكمالك وقي باستريبين فاحيتني باعلها ويفتوى وتسكنني بالخبير جُقَرى وَنَا فَقِي إِلاتِ بِالرَبِ بِالرَبِ السَّالَكَ كِيْفِكَ وَثَلْمِكَ وَتَعْظِيم مِعْلِنِكَ وَأَهْلِيْكَ النَّغِيَّا اللَّهِ اللَّيْلِ وَالْهَاء بِلِكُرِكَ مَعُودً وَيَّامِيكَ مَوْمُولًا الْعَلَامِنُكَ كَ مَدُولَةُ عَيْ تَكُونُ الْفَالِي قَالِلْتِ كُلُها وِيدًا والعِكَا وَالْي خِلْمَنِكَ سُرِمُكَا بِاسْتِينِ نامن ملك متعول ياسن اليد شكرت اخوال باريد باري ياريد توتنا خايدا تجواري وتفاكة كألفزي توخواعي وتنبط الجيز فيختنيك والذوام فالإضال يؤم وكنظ استنج البِّيلَ في المَّادرين وَكُسُّنا قِ الْيُ قُرِيكِ فِي النَّفَا فِينَ وَلَدُ نُوسَيْكُ وُثُوَ الْفُلِمِينَ وَكَا مُلَكَ كَا لَكُونِينَ وَكَنِيمَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ فَارْدُهُ وَمَنْ كَادَ فِي قَلْلُهُ وَاجْعَلْنِي فِي الْمَسْرِيقِ مُفْرِقًا فِي الْمُ وَأَوْرِهِمْ مُفْرِكًا خِلْكَ وَلَتَعَيْدِم وُلُفَةً لَكُنْكَ وَالْهُ لِإِينَا لُ وَلِكَ الْإِنْسَانِكَ مَجُولِكَ وَلَعْظِف عَنَّ يُجِوِّلُ وَلَحْفَظَنِي مِرْجَنِكَ وَاجْعَلَ لِيَّاكِ بِزِكِرِكَ فِيَّا وَقَلْمِ كُيْلَ مُثَيِّسًا وَسُؤَكُ والطائيات والولاع ترفي والفيز ركي فالات تشدت كاعبادك بيما وكالم بِهُمَانِكَ وَتَعْفِتَ لَكُمُ الْإِمَاتِيْهِ قَالِمُكَ بَارْتِ مُتَمَعِّتُ وَجُهِ وَالْمِكَ بَارِبَ مَكَمُثُ يرَى يَقِيزُ يُلِكَ الْحَيْبَ لِي مُعَالِيَّ وَبَلَّقِنَى شُنَائَ وَلاَ تَقَدَّم مِن فَصَيَاكَ وَتَعَالَى وَكُلْفِنى مُعَوَّا لِجِينَ وَالْالْمِينِ مِنَ ٱمَّنَاكِ مِنْ مَنَ الْحِيثِ الْمُفْلِكِينَ لَكِيَالُكُ أَلَّا الْمُفَاءَمَا وَالْمَاكِ مَعَالَبُكِ صَلَا يَا مِنَ المُدُ وَفَاذٌ وَوَكُرُهُ مِنْفَاءٌ وَطَاعَنُهُ عِنَّا ارْجَمْ مِنْ وَأَسْ مِالِهِ الرَّجَاءُ ويَوافِعُهُ البال مايع اليقيم باذا في اليقيم بالأركافود المستخضيت فالفائم باعالما لأفعا بسك عَلَيْ وَالْحَدُّوا فَمَالِهِ مَا آمَنَ آخَلُهُ وَمَنَى فَعَلِي سُولِهِ وَالْأَيْرَ الْمِنَاسِ وَالْآيَكُ

لبلة الغييف من تنبيات بأرف كنها فقلوا الت مَوْد فالم والله المن ما سنيغ المد ما لَفَ مَوْ وَكِنْ تُفَالَى ٱلْمُتَاكِنَ فَهُمِيم وَشَيْلِ لِيمَ زَكْنَاكِ بَعْرَادُ فَكُلُ لَكُ اللَّ سَرّة ابد الكُونِي مُكّل الله بو مَلَكُتِي يَغِظ الدِسِ كُل مو وَيَن فِيرُ كُل سَالَ فَ لَمَانِ وتكليا ولأخسانه ولانكب كليه سيتة وتبتعقران لذما ذامات فالماذا مالاغتنا بونف برساله ادات مالالف إنتهما مالوقين احاصها عِبَادَةُ الأَبْدَابِ وَالْاخِرَعِيادَةُ الْأَمُوالِ وَالْإِنْ فَيْتَهَا مِنَ الْمُنْ اللِّينَا وُوَالْفَاذ الأمر بالمعروف والنع عين المنكر والجهال كاخ مرين أحسام فاعليها ومن فالت المسلام مين أسنا في الكُفَّا ارْوَالنَّاقِ حِهَا وَالْمُعَامُ لَكُ وَعِينَ كُلَّ الْسُلِيرَ قَامَا بِهِادَالْكُفَّا وَقَاقِلُهُ يُنْزُمُ كُلَّ دَكَرِيَالِغِ عِيلِهِ مِغَيْرِ تَنْفِعِ لِهَا عِن أَفْلِع المانع عَمَر أنَّهُ المُلِدَةُ المِهادُ الإيكنوراليان عادل الصَّيْ عَبَدَهُ الإيامُ الْمِهَا مَعَ فقد الميام العام للقفية من مقبّ لا بلزم الجهاد وتنى وبجب المهاد فابت يَّبُ عَلَى الْحِيَّفَالِيَّةُ لِافْدُ لِنَسْ مِينَ فُرُوضِ الْفَيْدِانِ وَعَنَى قَامَ بِدِ مَنْ فِي يَالِيهِ كَيْلُهُ كَفَاعِينَ الْبِاحِينَ وَالْكُفَا وُالدِّينَ فِي الْمَاوَدَةِ فَالْمُونَ عَلَيْهُ وَيَعَلِيمُ وَالْمُواسِّنِ فِي فَالْدُاهِ فَ الميلوا أتنفنكوا أوبكارم الحرية وبذكوها ومدابية ووالتصاري فالموس فاف مؤلاوتنى فيلولغزية وكذلوما أجبواللها فافروا فاكفره واحكامهم والمزية مُوَمَالُوا الْوَامُ مِن قَلِيلِ أَوَكُنْ رِحِينَتِ مَا يُحَيِّلُ الْمُنْ مِنْ فَكِيلًا أَوْفَ مِنْ فَيَعَا عَلَى دُونُ مِيلِهِ كَانْضِهِ حَوَلًا لُوْفَةُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْفِيدِيا بِوَوَ لَيْنَ بُكَانِفٍ مَا لَكِ وَالْجَانِينَ وَمَتَىٰ لَهُ يَجْهَلُوا الْجُزِيَّة فَيْلُوارِيِّهِي وَلارِيْهَا مُولِدًا وَهُ رَعَافَ أَسْرَ عَمْ والذبت لانفيل منهه مالجزية فم من عكا الفرق الله من العراصة إف النفاوي المفتل فهالم للجزية وتفتالون وكشبي كالبيفاء وليسا ومدوالا ويعكم

مُنْكَ آلَ أَنْفُ وَلَا وَكُنَّ أَنْ مِنْ الْمُعْلِلُ مُنْكِاللَّهِ الْمُعْلِلُ مُولِلًا مُعْلِمُ فَا يَا آرَجُ الرَّاحِينَ وَسُلِّ الْمُعَلِّي فَيْ وَالِهِ صَلَوْدُ وَالْمِيِّدُ وَلا تَضْحُ فَالْمَكُ وَلا يَقْرِادُ فَارَعُنا تَنَدُّلُ إِن إِلَا أَرْجُهُ الرَّاحِينَ مُسْلِحُ الرَّادِ مُن فَعَالِتُ دوى صنَّوا فَالْخَ الْحِنَ أَيْحَبُوالْيَّةُ جَعَدْ مِن عُرِيعَا مِهَا السَّالَمُ قَالَ وُلِيَّ أَسِوالْوُسْنِينَ مَلَّيْهِ السَّالَمُ فِي فِيهِ الْمَوْلِيَ مِعْفُونَ سن بَيْنَانَ وَوَقِيَّ الْمُسَكِّرِينَ وَيَوْجَعَنَ جَعَفَ مِن أُولِيَكُمُ مَا السَّالَمُ قَالُ وَلِوَالْحُسَوْنِينَ عَايِمُكُ إِنَّا السَّالُهُ عَيْنَ لِلَا لِخَلُّونَ مِنْ مَنْجَالَ سَنَةَ أَنْهُم مِنَّ الْحُرِيَّة ووق المِعساني موسى ويتغير عليها السَّالِمُ مَن إليه عَالَ كَان عَلَيْ أَيْ طَالِبِعَيَّةِ السَّالْمِ مُولِيعِيِّدِ إِنْ يُفِيَّةِ النَّهِلُ مَنَا مُعَالِكُ وَالنَّهُ اللَّهِ لِيلَا الْفِيرِ وَلَيْلَةُ النَّفِي عَلِيلَةُ النَّفِي عَزِينًا وَأَوْلَ لَيْلَةِ مِن مَنْ عَبِ وروع البِيقَ فِي عَمْ إِنْ يَحْفِرُ مِنْ فَيْ عَلَى مَا السَّالْمُ عَنَا بِهِ مِنْ لَ فالمت ويعت الحسن بن من إلية عن كالمال التلام وال أيد استطعت الدي الفاقة كالمسلمة لنظر وَلِنَالُهُ النَّمْرِ وَاقِلَ لَيَلَّةٍ مِنَ الْحَيْمِ وَلَيْلُهُ مَا خُورًا وَ وَلَقُلُ لِمَا فَ مِن مَعَبِ وَلَيْمَا النِّيْسِ مِنْ شَعْبًا لَا فَافْعَلْ وَكُنِّو فِهِي مِنَ النَّهَاءِ وَالصَّلْوِهُ وَكَالْحَهُ ٱلْفُوكَ وروح ستبدأ بن ستعدين إلى كسَّن الرِّصْ الرَّصْ الدِّيلُةِ السَّالْمُ مَا لَكُانَ الْمَيْزِ لْلُوْضِينَ عَلَيْهِ السَّالْمُ كَذِيًّا فَلْفَ كَيْ الْلِلْوَ فَلْفَ وَعِينَ مِن مِن مَهْرُومُ مَان وَلِيْلَةَ الْفِظِر وَلَيْلَةَ النَّصِيف مِن مُعَال وَقِهَا أَشْتُمُ الْأَوْلِيُّ وَالْمِبَالُ وَمَالِيَكُونُ فِي السَّيَةِ وروى زيدَيَن عِلْقِلِهُ السَّلْمُ الْ كاتعلى كالمنكين عليما التالم بجكنا جيعًا لكُلَّة النِّصِف مِن سَعْبا لأَنْهُ لِجَزِيْ لَيْكِ أَمْ لِمَا نَكَا فَيْصَالِي مِنَا جُزِرًا مَمْ يَرْعُورُونَوْنِينَ عَلَيْهِ فَلَا يُسْتَغَفِّرُكُ تَصَالَى وَتَسْتَغَفَّرُكُ جُنْدُ عَنْ يُجُورُ النُّبُرُ ويعد أَبُونِهِ مِنَ أَيْ عَبْدِاللَّهِ ۚ قُالْ صُومُوالنَّبْنِ انَ وَاغْتِيلُوالْمُلَّةُ النيف مِنهُ ذلك تَعَمَّيْ فُ مِن مَرَ لِمُرود فِي أَبُوالْفَالِيَّةِ بِمُفَرِّنْ فِي أَوْلِيَّةُ وَعَالَاتُ في كِذَابِ الزَّالِ أَلِثَ دوى مَا المُبَرِّى عِبِدا لِيَّغْرِيجَنُ الْعِصْدِلَ لِسَّعَلِيْ السَّالِيمُ قَالِ مَنْ إِلَتَ

غالقنا فالأقفى المأمن فروض لآعيان وموينتكم للكة المسام القلفاللان وَالْمُتَعَقِّ الْحَسَنَ وَمُسَالِحَةُ وَلَوْ الْمُلِكُنُ الْمُوارِعُ الْفِارِ وَالْفَلْفِ وَالْوَ لِكُولُ أفني وكافي القلب وكاليفظ بجال فالكثر المقدون كالمتزيت والبث وتذاب فالأشر والخواجب فلجث والتقنب نتاب والمقالنف عن المنت وتحضل والجث النَّ الْمُتَكِّرُكُ لِلَّهِ فِي وَمُنْزُوطِ الْمَرِّولِ الْمَرُوفِ وَالتَّكِيمِ الْمُتَكِرِثُلُثُ المُذَفِّهِ النَّهِ مِنْ الْمُسْرِوفُ مَعْلِرِهَا وَالْمَنْكِيرِمِنْكِرُا وَالنَّافِي اللَّهِ وَوَكَا عَلَا اينكاره وَالنَّالِفُ أَوَالْأَكُونَ فِيهِ مُفْسَكَةٌ بِأَنْ تُؤْمِّي الْمِعْلِيدِ الْمُجِلِومِ أَوْقِيل غَيْرِهِ أَوْ أَخْ يِهِ مَالِلِهِ أَوْمَا لِغَيْرِهِ ثُمَّى مُرْفِنَ مُنْفِي مِنْ فَالِكَ كَ أَنَ مُنْسَكَةً وَعِنْكَ عَكَ امِلُ النَّرُوطِ عِبْ عَلَى الْمُلْتَ أَهُ وَمَتَى الْعَلَلُ واحِدَى مِنْ هَرِيْ العَرُوطِ مَعْلَ فَيْفُ مِنْ يَعِينُ وَلِكَ وَفُرُوعَهُ مِينًا أَهُ فِالنَّمَا يَةِ وَالْمَرُ وَلِهُ مَا وَالْمُعَوِ مساغلت الزكورتفان ورات وكوة الانوالها فروروا وتكذب فالزكوة المواجب فديجف فحافي التاقب والفشاق والجنطة والتي وَالنَّيْرِ وَالرَّبِينِ وَالْدَيْلِ وَالْبَقِرِ وَالْفَكَّةِ فَكُولُو لَا كُورُ النَّهَبِ وَالْمُسْتِدَ الْمِلْلُ وَالنِّسَابُ وَكِنَّالُ الْمَعْلِ وَالتَّكُرُونِ الثَّكُرُ فِي النَّكُرُ فِي اللَّالِ وَيُؤُلِّكُ وَالمُّكُونِ فَاللَّالِ وَيُؤُلِّكُ وَالمُكُونِ فَاللَّهِ وَكُولًا لَهُ وَالمُّكُونِ فَاللَّالِ وَيُؤُلِّكُ وَالمُكُونِ وَالنَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ فَالنَّصَابُ فَالدَّهَيِ النَّاسِلْمُ عَشْرِ عِنْ مِنْقَالَ مَنَا يُورَمُضُو ووَمُ مَنْفُونَ } وَانْدَكِبُ عِنْدُهُ وَلِكَ فِيهُ مَفِيفُ دِينًا رِضَم بِعَدُ وَلِلْكُلِّ الْمُ الْمُعَنَّةُ دُنَا نِيرُكُانَ فِه عَضَّه بِنَالٍ وَمَا مَيْنَ النِّصَا بَيْنِ أَوْمَا تَقَعَرُ عِنَ النِّصَابِ عَقُوُّ ومِنْ فَرَجْ حَوْلَانا الاسالام وَامَّا الفِيفَةُ فَيْضَالِهَا أَنْ يَكُوكُ مَا نِتِي وَرُحَبِ فِينَا اللَّهِ مَا يَعِيدُ وَبَا فِي مَفُرُوطِ الدَّكِبَ حَاصِكَةٌ فَعِنْ لَهُ لِكَ يَجْبَ فِهَا خَتَ أَمُواهِمَ وَمَعَلَ وَلِكَ كُلِّ ٱلْجَنِينَ دَوْمَكُمُّا فِينَا مُوْفِقُونِ فَالْمُفَازِّ مِنْ الْفُصُوعِ وَالْمَافِينَ وَالْمُعَلِينَ

مَن أَمَّ يَبِلُهُ مِنَ النَّاكُولِ وَالِيِّسَاءَ آجَعَةً وَفُنْتُمْ أَمُولِكُ وَمُنْتَخِ وَيَتَى خِيرَوْ النَّالِمُ عَالِثَالِرِيُّ عَالِقِنَا الْحَيْنَ قَلْغِيرَ خُسُلُهُ فَعَيْرِيُّ فِهِنَ لِمُنْجِفَالُهُ مِنْ فَكُلَّمْ وَكُولُهُ وَالْيَافِي مُكِرِقُ فِي النَّفَا لِلَّهِ الزَّاجِلِ مَنْ وَلِلْفَادِسِ مَنْهَانَ فِمَا أَيْكِنْ \_ تَعَلُّهُ اللَّهُ ذَارِ الْأَرْسِ الْمِ وَمَا لَأَيْكِنْ مَقُلُهُ مِنَ الْأَرْضِينَ وَالْمِفَا ذَارِف عِنْدَجُ خَتُ لاَمْلِهِ وَالْبِالْقِ يَجْمِعِ الْسُلِينَ يُوْفَكُ أَنْفِ اعْدُ قَيْدُوكُ فَي مِنْ الْأَلْ لِلْهُمْ يَ الياستناني المشالمين وآمنا الجناء فظه الذين بخركون عالاملم الما وويقضونه ويكسيدون فالارتفرف ولايك جهاده فالأمرك مجهاد الكفاير بأغيانفيذ إذادعا مستحالوا مالي ذلك ولأنجاع بدوق متعمكم الأمام فتزلفناة عَلَى تَعْرِيجُونِ الْحَدُمُ مَا لَمُمْ رَيْسٌ مِيجِعُونَ الِيَّهُ وَيُسْتَكَرُّفُونَ بِاللَّهِ وَلَلْاحِ وَلَيْتَ لمنه وَيُنْ مِنْ الْمُرْمِنْ مَكُون منوري فَا أَوْلُونَ يُعَالْلُون كَنَّى مِرْجُعُوالْكِ النَّالِمَة أفيقنكافوا ولايتنع منهنم الإماحكوما وتجولان بثبت مذبرهم ويحانك جَريجهم ويؤنخنا مين مالكم ما حواه العيكر دوي ما دور بينه وتكازيم ولانتنى دُول بين ولانسا ومد والفترب الإجرايف أيفا أيفا أناون جستى بزجه والكالجف أفيقللوا فيراكه لاياانعل جسرجه وكالمبهم مديره ولابتها ينشأ ولاديثه مولان المترميل الأوليوس تااء والفريفان جَيِعًا يُذْفَعُونَ في مقايرا أُسُلِين وَبُوارِنُونَ وَيُسَاعِ مَلْيَفِ وَكُمَّا مِنْ قَنْلَ مِنْ مَالِكِنَ في جِهَا وِالْكُفَادِ وَالْبَصَانِ وَانْتُ سَهَيْلٌ لَا يَبُ عَسُلًا بِأَيْنُونَيْ بكيرو مرتياره القي أنيل فبها وكيكا عليه وغيرا للديكو منا فولاء وكلعث البناء مبدالتكبين الزاجة واتنا الأمرا المتروف والتفع والمنكر فَيُسُا فَرَغُنَا فَ مِن فُرُوضِ الْكَعْفَاظُ لِمَا فِعِنْكُنْ يُوسُ أَخَابِنَا وَأَكَ تُرْمُنُ

الأربقين بلك كبوي والمالخول المؤل فكالد لاتكريده والسواحة والتأثيث الْعَلْوَتُهُ لَلِينَ فِهِمَا ذَكُوهُ فِالْإِجْمَاسِ النَّكَ فَيَ وَمِنْ لَيْسِ مِكَامِ الْمُعَالِمُعْ أَنْ كُلُّ بْ الزَّاوة وَيُلامُ الوِّلِي الْحِراجِها وَإِمَا الْمِقْدُ وَقِيمًا لِهُ الْأَوْلَ لَلْتُونَ فَفِيها التقيمة وكالفي كالمائنة ففانسين سيتة وكالفي تذار فتعنا اب بالشامانلة وكيساب النتيم فالأنجين شاة ولاير بقد ذون الحماة ى وعَيْدِينَ فَيْ فَعِنْ دَوْلِكَ فِهَالْمُنَا وَالِهُ فَيَالْمُنَا وَمِنْ وَمِنْ فَعِيالُونَ الْمِعالِيون حِكَيْ فَغَيْمِا نَلْتَ سُباهُ فَمْ لَيْسَ فِها فَيْ الْحِائِكَ مَا لَهُ وَوَالِحِسَ فَغَيْها ا مِينًا فَ خُتَمَلَيْنَ فِيهَا مُنْتَى إِلِي أَرْبَعُ مِانْ فِينَ عُطْ صَالَا فِيهَا أَرْوَالْخِرِجُ مِنْ كَا مِسْاةً وَاللِّهَ وَهِ الْمُعْرِينَ الْمُوافِقِي وَفِي الزَّلْقِ الْإِمَّا حَالَ كُلِّهِ وَإِذَا وَجَنِبَ الْوَلْقِ الجراجها كالفؤر ولانؤكم لأفجوز تغريها التهروكية وتحا واحتشر تنكيا بعه على وجه البرك مج تشب به عند كمؤلا لحوّل الأنسام كالضفرة التّ البيغي الألود أولبيغ فاعليه وتستحق الألوة اعدا الاتساب النسائية الأين وهمالة عقاني وفار النفتواه والمساكيين والعابلون عكيها وفهرجنات اللهُ وَالْمُؤَلِّثُ فُلُونِهُ مُ وَهُمُ اللَّيْنَ لِبُهُ الْوَيَ إِلَى فِنَا لِالْكُفَا إِيرِينَ لَقُ الْمُرِالِمُ أَوْا كَانَ حَسَنَ التَّرْيِ فَالْمُسَامِ وَفَالِرَوَابِ وَكُمُ النَّالِيَوْنَ العب كالذِّينَ يَكُونُونَ في نِينَةِ وَالْعَا بِمُونَ وَهِبُ الدِّينَ دَكَتُهُ الدُّينَ دَكَتُهُ الدُّينَ العقوما فيمباج عكالاقتساد وفسيسالية ومولجهاد وتجيع مصابي تسليعت والبن السبل وهو المتفكم يووان كأن عَيَيًّا في بَان وكيفا في لُوَلَفَكِمُ الْبُوَّةُ وَمَهَدُ السُّعَا أَوْ وَالْجِهَادِيْتُ رَفِّ فِي الْبَاقِينَ أَوْفَ مَنْهُم الخفارة صاحيه من نقص إيفون على يغير الكاختصاص يعنى ميله وكياج

سَمَةِ المَا يَهُولُ لِمُقَلِقُ بِهِ زَكُونُ كَأَمَا زُكُوهُ الْفَكَرَةِ الْأَجْمَاسِ الْرَبِقَيْهِ فَضُروطِها الملك وَالتِمْسَابُ وَلا يُلافى بِالْحَالِيْتِ مَا لِيْمِمَابُ أَنْ تُعْلَمُ مَنْتُ أَرْشُونِ فالوثنق بيغون ساقا والضاع لينعثة آفطال تكوك متبلت أالفيتي وشبتع مانؤ رَعَلَ خَالِيدًا من من من سالانن وَمَا لَلْوَمِعَلِيهِ وَلَيْسَ مِنْ خُرُودِ الْفَكَاذِ كَالْ الْمَقَارِ ولا يَعَلَامِيا الْطَفْ الدَّالْهِ الْهِانِينَ تَجَيفَ فِيهَ الدَّكُونُ وَيُلِوْمُ الْوَلِيُّ الْمِراجَى وَحُولًا كُولُمُ البُسَ بَعْرِهِ الْمِنْنَا فِهَا قَالِيَ عِنْنَ حَسُول لَعْلَدْ يَبِ الْجِرارَةِ الزَّكُورَ مِنْ، وَلَيْسَ مَفَ النِسَابِ الأَوَّلَ نِسَابُ الْحِسَرَ الْجُرَّخُ مِنْ قَلْيِلْهُ وَكَتْبُوهُ وَإِذَا رَجَبُثِ الْأَقَّةُ فِهَا فَإِنْ كَانَكِ الْأَرْفُ الْتَقَى كَهَانَهُ أَرْفَكُمُ وَكِنَ فِيهِ الْمُشْرُولِ كَانَ المنتى بالغِرَب وَالدُّوالِي وَمَا لَكُرُّمُ عَلَيْهِ الْمؤن فِيه تَعْسِهِ نِيْتُ الْعَفْرُ والتا الإلل وَالْبِكُ وَالْمَامُ فَشُرُوكِنَا لَذَكُونَ فِهِا الملكُ وَالنِّمَابُ وَكُونِهَا لِمَا يَدُّهُ وَيَحُولُ الْحَوْلِ وَلِيَسُّرِكُ مَا لَ الْعَضَا مُرَكِّا فِيهَا كُمَا قُلْنَا أَهُ فِي الْفَكَارُفِ قَالَتُسُّبُ فَيَالَابُل أتفا في كالحَسِ سَاةً الحَجْسِ وَعَلَيْنَ فَعَهَا خَسَ شِيانَةِ فَاذَامُا لَكُ سيقنا وعفرت قفيها بذك تخاص وفي القيتخلك أشها بالبتكن الفائي فتهلك فهافَكَ اليَّهِ وَلَكُ بِنَ عَلَاثُ مِنَ فِيها مِنْكُ لَبُونِ وَكَالْتُى وَلَاثُ النَّها بِالْمَدَالِكَ الْمُ عُمَّلَ فِيهَ النِي نُتُمَ لِيَسَ فِيهَا مُنَى النِيتِ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَكَالْغَاسَعُقَانَا تُرَكِبُ ٱوْرَبِيْلِوْفِهَا ٱلْفَحِلَ وَفِي إِذِ ٱبْلَعْتَ ٱدْرَعَ سِنِينَ فُتُمْلِيْنَ فِيهَا مَثَنَى الْمِ الدِيثَ مَنْ مِن فَاذِا لَلِمَتَ وَلِكَ فَعَيها جَرَعَةً وَهِيَ الْقَاسَةُونَتُ خَسَ مِن وَ وَكُلْتُ فِو السَّاوِسَةُ مُنْهَ لَيْسَ فِيهَا تَتَيُّ الْيِسِيِّ وَسَجْعِينَ فَهِما إِنِّنَا لَهُونِ خُمْ لَيْسَ فِهَا فَيْ لِي الْحِدِي وَتَشِعِينَ فَيْهِ الْخِيَّنَا لِوَثْمُ لَيْسَ فِهَا فَيْ الْمِمانة و خدى ومخري من منينة ولاك من فله من المنها و ويجوم من كل من من من منا

تدبحة الي ذلك ال يكون سر إلمدر الني واسع الكون يحكم الإباد س المعال الموينين وأقل مانعلى سي الزكوة مناجيك في بيماي اقلة مين الاهب مينه حيناد وتقنا ذلك عشره بناء وتسرا للزام مخت دراج وتعسد ذلك وم درم مَكُورُ النَّا فِعَلَا ذُكُودُ ما إِكْنِيرِ لِوَاحِدِ مِينَهِ فَلَمَّا مَا نَسْتَقِي الْأَوْدُ فِ وتسايلك الاحب والعندة والأواب المساغ وأباء وماللك يتفره والجيدي وَدَكُوهُ الْخُوا عَادَكُ اوْكَانَ خُلِيًّا سَامًا وَمَالُ الْفِالْوِنَ فَعَيْدُ فِيهِ الرَّوْدِ الدَّلْدِ برس المالية فاذاد يُعَوِّمُ بالدِّدامِ أوالدُّنان ورحَعْن على المه مَعَامَدًا أَجْمَاس الاَرْبِيَّةُ مِنْهَا يُكَالُ آوَيُورُنُ مِزَالِقَكِينِ لِينْفَيْتُ فِيهِ الزَّلُوهُ فِي الْحَيْدَ لِالنَّرْسَةُ الإناش ذاكات عربية فكل المحرة دينا فايوفكل سنته مغي البرادين ديسالا فاجل والنفيط من الانساء وغروجها تنزح طويل ذكرنا في كندا القهابة طلق فا وَالْجُوا وَعَيْرُولِكَ فَتَنَ أَوَادُهُ وَجَمَّ إِلَيْهُ وَعَنْ كَالْفَلْدُفِ كُفَا يَهُ هُذَا كُونَ الْعُرضَ الإنتلي عَيَّا مِنَ الْبِيا لِمَانِ فِي فَكَالْكِمَامِ وَانِّكَانَ الْمُرْمَارِ مِبَادَانِ أَنْهُامِ اللهر وكذر وتداع الترطاه فيجذيه فالكالجاب وتشالله تعاان تجشك ليج عاليدًا ويُفقنا فلِي مِسْل به أونبينيد وكشاكُ أصَلَ تَعْلِيمًا من لمايد سبالة بالحِيلُناهُ النِنامَافُ قَالِي مِن النبور دوى المكلِّين خَيْرِينَ مؤلانا النادق عَلَىٰ دائدًا أَمْ في يوم التيرُوز فالَّ إِذَا كَانَ بِوهُ النِّيرُوزُ فَاغْتَهِ لَ وَالْبَتَ اللَّفْ فِيالِكَ وَتَطَيِّبُ إِلَيْتَ طِيلَ فَكُلُولُهُ وَلِكَ الْيَوْمُ صَالِمًا فَاذَا صَلَّكَ تَ الداخل والنلف والعصوف ليباري والدائرة وكمان بالتسليدين تفالمفاف وله واعد الكاب ومعترك إن النَّوُلُنا مُن لِيلَا الْمَدُر وفي النَّايَة فاعد الكناب وتفته مؤرث فإ ماكينيا الكا فأوق وفي الثالثة فاغذا ليكناب ويمتشرك

المُهُوّاتُ آخذُ وَقُهُ الزينَ فَالِيّهُ الْكِنّابِ وَعَدَيْزَانِ الْمَوْدُونُ وَهِي الْمُهُوّاتُ آخذُ وَقُهُ النّهُ وَمِنْ الْمُهُوّاتُ الْمُؤْونُ وَهِي النّهُ وَمِنْ اللّهُ الْمُؤْونُ وَهُمَ النّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ ولِي اللّهُ وَمُنْ اللّهُ ولِي اللّهُ وَمُنْ اللّهُ ولِي اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ



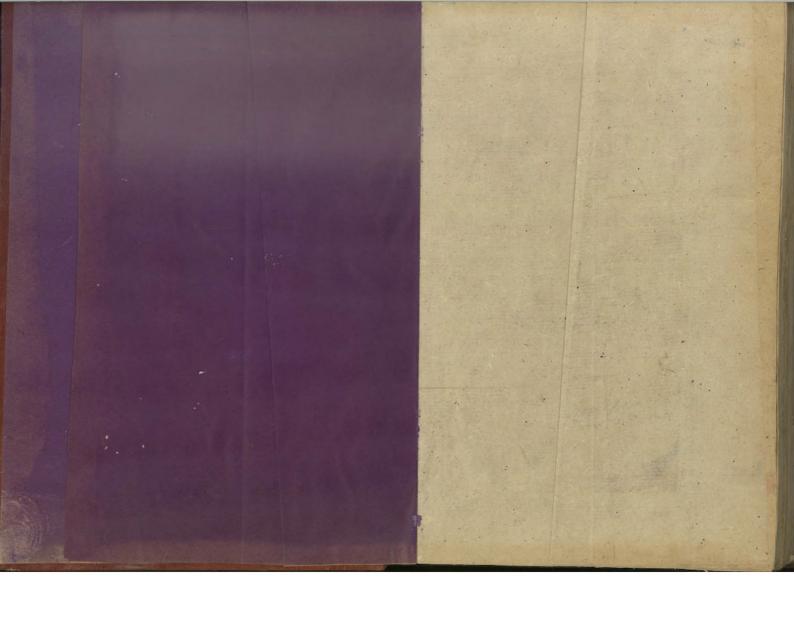



